

A LINDA XX11-A-8 пон1 ман 2 10 11 12 13 14 3 4 5

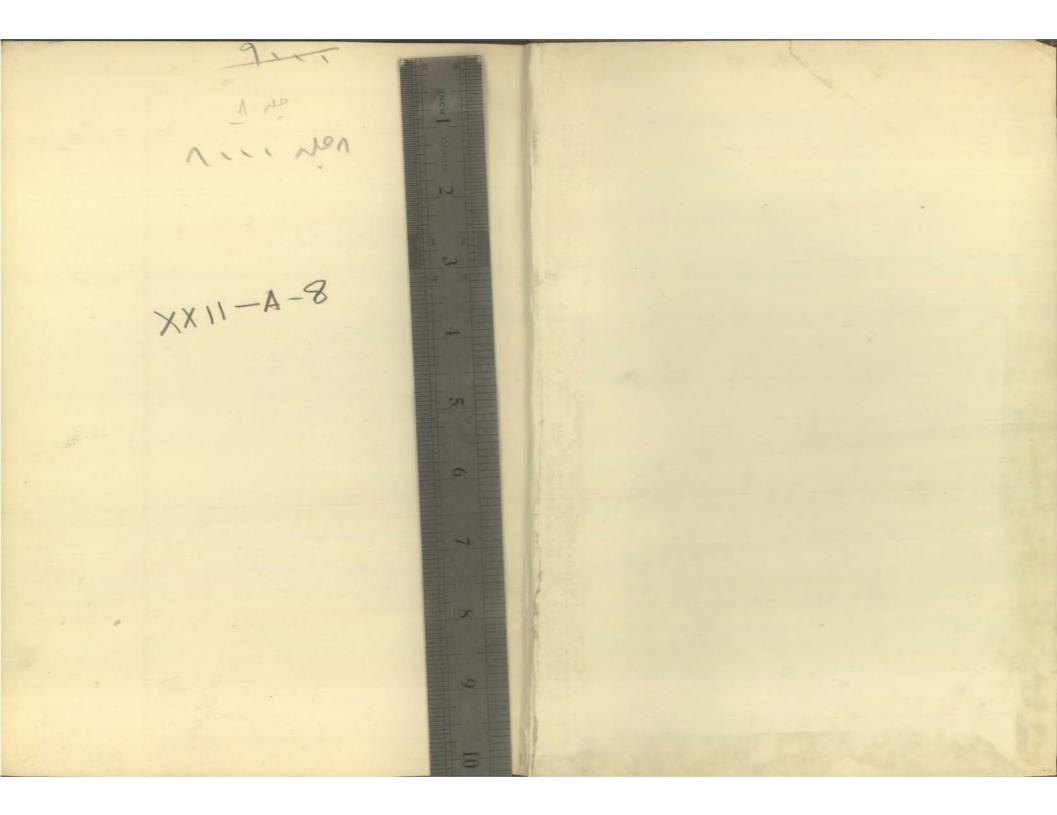

#### ﴿ فهرست الجرء الثامن من تفسير أبي حيان رجه الله تعالى ﴾

- أولسورة الزخرف
- الكلام على قوله تعالى حروالكتاب المين الآيات
- ماكان يقوله رسول القصلي القه عليه وسلم عندارادته ركوب الداية وبعد استوائه علها
  - الكلام على قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثا الآيات
    - ١٣ الكلام على قوله تعالى ولولاأن يكون الناس أمة وأحدة الآيات
      - ١٩ الكلام على قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى با ياتنا الآيات
      - ٢٤ الكلام على قوله تعالى ولماضرب ابن مريم مثلاالآيات
  - ٧٧ الكلام على قوله تعالى ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون الى آخر السورة
    - ٠٠ أول مورة الدخان
    - ٣١ الكلام على قوله تعالى حروالكتاب المين الآيات
    - ٣٧ الكلام على قوله تعالى ولقد تحسنا بني اسرائدل الى آخر السورة
      - ٤١ أول سورة الجائية والكلام على قوله حم الآيات
      - وع الكلام على قوله تعالى تم جعلناك على شر بعتمن الأمر الآيات
    - ٥٠ الكالمعلى قوله تعالى ولله المال السموات والأرض الى آخر السورة
      - ٢٥ أول سورة الأحقاق
      - ٣٥ الـكلام على قوله تعالى حرالآيات
      - ٥٨ الكلام على قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا الآيات
    - ١٠ الكلام على قوله عزوجل و يوم يعرض الذين كفروا على النار الآيات
  - م الكلام على قوله تعالى ولفداً هلكناما حولكم من القرى الى آخر السورة
  - ٩٧ ف كرقراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن وأي سورة قرأ وكم مرة حصل ذلك منه
    - - ٦٩ أولسورة القتال
      - ٧١ الكلام على قوله تعالى الذين كفر واوصد واعن سيل الله الآيات
        - ٧٦ الكلام على فوله تعالى إن الله بدخل الذين آمنوا الآيات
          - ٨٠ ذ كر بعض من علامات الساعة
      - الكلام على قوله حروجل و بقول الذين آمنو الولائز لتسورة الآيات ٨٤ الكلام على قوله تعالى أم حسب الذين في قاو مهم من ص الآيات
        - ٨٦ أول سورة الفتح
        - ٨٨ الكلام على قوله إنافتعنالك فتصامبينا الآيات
        - ٩٢ الكلام على قوله تعالى سقول لل الخلفون الآيات
        - ه الكلامعلى قوله عزوجل لقدرضي الله عن المؤمنين الآيات

34.

١٨٦ الكلام على قوله تعالى الرحن علم القرآن الآيات

١٩٣ الكلام على قوله تعالى سنفرغ لكم الآيات

١٩٧ الكلام على قوله تعالى وجنى الجنتين دان الآيات

٢٠٠ أول سورة الواقعة

٢٠١ الكلام على قوله تعالى اذا وقعت الواقعة الآيات

٢٠٨ الكلام على قوله تعالى وأحجاب الشهال مأأحجاب الشهال الآيات

٧١٧ الكلام على قوله عز وجل فلاأقسم بمواقع البموم الآمات

٢١٦ أول سورة الحديدوال كلام على قوله سبح لله الآمات

٧١٧ الكلام على قوله عزوجل آمنو ابالله ورسوله الآبات

٢٧٠ الكلامعلى قوله عزوجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى الآيات

٧٧٧ الكلام على قوله تعالى ألم بأن الذين آمنوا الآمات

٢٧٤ الكلامعلى قوله عزوجل سابقوا الىمغفرة من ربكم الأبأت

٧٧٧ الكالام على قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحاوا براهيم الآبات

٢٢٩ أول ورة المجادلة

٧٣٧ الكلام على قوله تعالى قد مع الله قول التي تحادلك الآمات

٢٣٥ الكلام على قوله تعالى ألم ترالى الذين نهواعن النبوى الآبات

٧٣٧ الكلام على قوله تعالى با أبها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول الآبات

٧٤١ الكلام على قوله تعالى سيج لله مافى السموات ومافى الأرض الآبات

١٤٦ الكلام على قوله تعالى للفقراء المهاجر بن الذين أخرجوا الآبات

١٤٩ الكلام على قوله تعالى كشل الذين من قبلهم الآمات

٢٥١ أول سورة المنصنة والكلام على قوله تعالى ما أمها الذي آمنوا الآمات

٢٥٥ الكلام على قوله تعالى با أيها الذين آمنوا اذاجاء كم المؤسنات مهاجرات الى آخر السورة

٢٥٨ مبايعة النبى صلى الله عليه وسلم النساء وماصدر من هندام أقسيد تأ في سفيان من المحاورات اللطمفة

٢٥٩ أولسو رة المف

٠١٠ الكلام على قوله تعالى سبولله الى آخر السورة

ع٣٦ أولسورة الجعة

٧٦٥ الكلام على قوله تعالى يسبح لله الى آخر السورة

٧٦٧ الأذان الذي زاده سدناعتمان على أذان رسول الله ولم بعب عليه أحد

٢٦٩ أولسورة المنافقون والكالم علهاجيعها وذكر قصص المنافقين

٧٧٤ ماصنعه سيدناعيد الله بن عبدالله بن أ جمع والده حين سمعه يقول لأن رجعنا الى المدينة الآية

٥٧٠ أولسورة التفاين والكلام علماجيعها

١٠٠ الكلام على قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيال ٢ نوالسورة

١٠٣ أولسورة الحجرات

١٠٤ السكلام على قوله تعالى بألم االذين آمنوا لاتقدّموا بين بدى الله و رسوله الآبات

١٠٧ مفاخرة وفديني تميم مع النبي صلى الله عليه وسلم وغلبته لهم واسلامهم بعد ذلك

١٠٩ حديث الحرث بن ضرار الذي كانسبا في ترول قول الله تعالى با أبها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنيأ فتسنوا

١١١ الكلام على قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآمات

١١٦ الكلام على قوله تعالى با أمها الناس إنا خلقنا كمين ذكر وأنتى الى ٢ نوالسورة

١١٨ أولسورة ق

١١٩ الكلام على قوله ق والقرآن الآيات

١٢٢ الكلام على قوله عز وجل أفعينا بالخلق الأول الآمات

١٣٤ الكلام على قوله لقدكنت في غفلة من هذا الآيات

١٢٨ السكلام على قوله عزوجل وكم أهلكنامن قبلهم من قرن الآمات

١٣١ أول سورة الذاريات

١٣٢ الكلام على قوله تبارك وتعالى والذار يات ذروا الآمات

١٣٧ الكلام على قوله تعالى هل أناك حديث ضيف ابراهم الآبات

١٤١ الكلام على فوله تبارك وتعالى والسهاء بنيناها بأبدالأمات

١٤٤ أولسورة الطور

١٤٥ الكلام على قوله تعالى والطور الآمات

١٥٠ الكلام على قوله تعالى فذكر فاأنت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون الآمات

١٥٣ أول-ورة النجم

١٥٦ الكلام على قوله تعالى والنجم الآمات

١٥٨ مِعِثْ فَي المرثَى لُرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء أهو الله عز وجل أمجبريل

١٥٩ مجثفي شجرة المنتهى

١٦٠ اللات والعزى ومناة

١٦٣ الكلام على قوله تعالى وكم من ملك الآمات

١٦٥ الكلام على قوله تعالى أفر أيت الذي تولى وأعطى فليلاالآيات

١٧٧ الكلام على قوله افتربت الساعة الآمات وذكر معجزة انشقاق القمر

١٧٨ الكلام على قوله كذبت عادالآمات

١٨١ الكلام على قوله تعالى كذبت قوم لوط الآبات

١٨٤ أولسورة الرحن

٣٩٧ الكلام على قوله تعالى هل أنى على الانسان حين الآيات

١٩٩ الكلام على قوله تعالى و يطاف علهم ولدان الى آخر السورة

٢٠٤ سورة المرسلات

٣٠ ٤ الكلام على قوله تعالى والمرسلات عرفا الآيات

٢٠٤ الكلام على قوله تعالى انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون الى آخ السورة

٩٠٤ سورةالنا

11 الكلام على قوله عمر بتساء لون الآمات

١١٤ الكلام على قوله تعالى انجهنم كانت من صادا الى آخر السورة

٢١٦ سورة النازعات

١٨٤ الكلامعلى قوله والنازعات غرقاالآمات

٤٧٧ الكلاء على قوله تعالى أأنتم أشد خلقاللي آخ السورة

٥٧٤ أول سورة عس

٢٧٤ الكالمعلى فوله تعالى عسى وتولى الى آخرها

ورة التكوير

٣١ الكلام على قوله تعالى إذا الشمس كو رت الى آخرها

وسورة الانقطار والكلام على قوله اذا السهاء انفطرت الى آخر السورة

١٣٤ أولسورة المطففان والكلام علما

ا وع الكلام على قوله كلاان كتاب الأبرار الى آخرها

٣٤٤ أول سورة الانشقاق

ووو الكازم على قوله اذا السهاء انشقت الى آخرها

٤٤٨ أولسورة البروج والكلام علماالي آخرها

٣٥٤ أول سورة الطارق والكلام علهاالي آخوها

٧٥٤ سورة الأعلى

٠٠٤ مورةالغاشة

٤٦٢ الكلام على قوله هل أثاك حديث الغاشية الى آخرها

مع سورة الفجر

٢٦٤ الكلام على قوله تعالى والفجر الي آخر السورة

٢٧٤ سورةالياد

و٧٤ الكلام على قوله تعالى لا أقسم بهذا البلدالي آخرها

٧٧٤ سورة والشمس والكلام علما

٨٤ سورة الليل والسكلام عليا

ع٨٤ سورةالفنحي

٧٨٤ سورة المنشرح

٠٨٠ أولسورة الطلاق

٧٨١ سب تر ولهاومناسيها القبلهاوال كالامعلى الطلاق العدة وما يتعلق بذلك

٢٨٣ الكلام على العامة

٨٨٧ أول سو رة التعريم

٧٨٩ ماسملق بقصةر سول الله مع بعض أزواجه

٢٩٢ الكلام على قوله تعالى ما أيها الذين آمنوا تو بوا الى الله الى آخر السورة

٢٩٦ أول سورة الملك والكلام على قوله تعالى تبارك الذي الآمات

٣٠١ الكلام على قوله تعالى أأمنتم من في السياء أن يخسف بكم الى آخر السورة

ع ٠٠٠ أول سورة القلم

٥٠٥ الكالم على ن والقلم الآيات

٣١٤ الكلام على قوله ال للتقين عندر بهم جنات النعم الى آخر السورة

٣١٨ أول سورة الحاقة

٣٠٠ الكلام على قوله الحاقة ما الحاقة الآمات

٣٧٤ الكلام على قوله تعالى فأمامن أوتى كتابه بمينه الآيات

٣٢٧ الكلام على فوله تعالى فلاأقسم عاتبصر ون الى آخر السورة

٠٣٠ أول سورة المعارج

٣٣١ الكلام على قوله تعالى سأل الله الآيات

و٣٠ الكلام على قوله فال الذين كفرواقبال مهطمين الى آخر السورة

١٠٠٧ أول سورة توح

٣٣٨ الكلام على قوله تعالى إناأرسلنا توحاالآيات

. ٣٤ الكلام على قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله الى آخر السورة

ععه أولسورة الجن

وي الكلام على فوله تعالى فل أو حي الى " الآمات

٣٥٢ الكلام على قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة الى آخر السورة

٨٥٨ أول سورة المزمل

٥٩ الكلام على قوله تعالى بأنها المزمل الآيات

٣٦٤ الكلام على قوله فكيف تنقون ان كفرتم الى آخر السورة

٣٦٨ أول-ورةالمدر

٣٦٩ الكلام على فوله يا ما المدر الآيات

٣٧٧ الكالم على قوله تعالى كذلك يضل اللهمن يشاء الى آخر السورة

٣٨١ أول سورة القيامة

٣٨٤ الكلام على قوله تعالى لا أفسم بيوم القيامة الى آخر السورة

٣٩١ أول سورة الدهر

| صحيفة              |
|--------------------|
| ۱۸۹ سورة التين     |
| ٩٩١ سورةالعلق      |
| ٥٩٥ سورة القدر     |
| ۲۹۷ سورةالبينة     |
| ٤٩٩ - ورة الزلزلة  |
| ٥٠٧ سورةالعاديات   |
| ٥٠٩ سورةالقارعة    |
| ۷۰۰ سورةالتكائر    |
| ٥٠٩ سورةالعصر      |
| سورة الهمزة        |
| ٥١١ سورةالفيل      |
| ٥١٣ سورة قريش      |
| ٥١٦ -ورةالماعون    |
| ۱۸۵ سورةالكوثر     |
| ٥٢٠ سورة الكافرون  |
| ٧٢٥ سورة النصر     |
| ٧٤ سورة اللهب      |
| ٧٧٥ سورة الاخلاص   |
| ٥٢٩ سورةالغلق      |
| ۱۳۱ سورةالناس      |
| 7 - W - 5 X        |
| ﴿ تَمْتُ الفهرست ﴾ |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |

200

تأليف أوحد البلغاء الحققين وعدة النعاة والمفسرين أثير الدين أفي عبدالله محدين يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرااطي الجياني الشمهر بأي حيان المولودسنة عمر المتوفي بالقاهرةسنة وعا رجالته بوأهدار رضاء آمين

وجامة تفسيران جليلان وأحدهما الهرالمادس المعر لأي حيان أيضا ووفانهما كتاب الدر اللقيط من البصر الحيط لتلميذا بى حيان الامام تاج الدين أبي محمد أحمد بن عبد لقادر بن أحمد بن مكتوم القيسي الحنفي النعوى المولودسنة ١٨٧ المتوفى سنة ٧٤٩ نورالله ضريعه ومجعولاالنهر بصدرالصعيغة مفصولا بينهو بين الدراللقيط بجدول

طبع هذاالكتاب على نفقة سلطان المغرب الاقصى جلالة أمير المؤمنين وحامى حوزة الدين فرع الشجرة النبوية وخلاصة السلالة الطاهرة العلوية سيدناومولانا عَلَيْتُ مُنْ الله المالية وخلاصة السلطان سيدى محد خلدالله ملكه

بتوكيل الحاج محدبن العباس بن شقر ون خديم المقام العالى بالله الآن شغر طنعة ووكيل دولة المغرب الاقصى سابقا عصرعلى يدنجله الحاج عبد السلام بن شقرون ﴿ تنبيه ﴾ لا يجوز لأحد أن يطبع أي كتاب من الكتب الثلاثة المذكورة وكل من يطبع أى كتاب منها يكون مكافابابراز أصل قديم يثبت أنه طب عد عوالا فيكون مسؤلاعن التعويض قانونا

وخدمة لكتاب الله وأداء لبعض مايجب قدبذ لناوسع الطافة وأحضر ناأصو لامعقدة معولا عليها مأثو رةعن فول عاماء الغرب والشرق مقابلة على نسج موثوق بهابال كتبخانة الخديو بةالمصر يةوعلى اللهسجانه التوكل وبه الاعانة

( الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ \_ ه )

مطعاله عاده يوارما فطقطر

الى قالوا إناوجدنا آباه ناعلى أمّنو إناعلي آ نارهم مهتدون ه وكذلك ماأرسلناه ن قبلك في قريقمن ندير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمدو إناعلي آنارهم مقتدون وقال أولوجنت كراهدي عاوجدتم عليه آباء كم فالوا إناعا أرسلتم به كافرون به فانتقبنا منهم فانظر كيف كات عاقبة المكانبين ، وإذقال الراهيم لأبيه وقومه إنني راء مما تعبدون ، إلا الذي فطرني فانه مسمدين ، وجدالها كلة افية في عقب لعلهم رجعون يه بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مين ، ولماجاءهم الحق قالواهد اسحر وإنابه كافرون ، وقالوا لولانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ه أهريقسمون رحت ربك نعن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنباو رفعنا بعد مفوق بعض درحات المتفاد مضهم بعضا مخرياو رجت ربك خسر ما محمعون ، ولولاأن لكون الناس أمّةواحدة لجعلنا لن يكفر بالرحن لبيونهم سقفا من ففة ومعارج علمانظهرون م ولبيوتهم أواياوسر راعلهانتكؤن و وزخرفاوان كلذلك لمامتاع الحاة الدنياوالآخرةعند باللتقين ، ومن يعشعن ذكر الرحن نقيض له شيطانافهو له قرين ، وانهم ليعدونهم عن السبيل و محسبون أنهم مهندون \* حتى اذاحاء ناقال بالت بيني و بينك بعد المشرقين فينس القرين \* ولن ينفع اليوم إذ ظامتم انكرفي العداب مشتركون \* أفأنت تسمع الصم أوتهدى العمى ومن كان في صلال مبين و فاماند هن بك فانامنهم منتقمون و أوتر منك الذي وعدماهم فاناعام مقتدرون و فاستسال بالذي أوحى المكانك على صراط مستقيم ووانعلذ كرلك ولقومك وسوف تسشاون ، وسشل من أرسلنا من قبلات من رسلنا أجعلنا من دون الرحن آلفة يعب ون و ولقد أرساناموسي الماتنالي فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين ، فلما جاءهما "يأتنااذاهممماليف حكون ومائر مهمن آنة إلاهي أكرمن أخهاو أخفناهم العذاب لعلهم رجمون و وقالواياأ به الساحراد علناريك عاعد عندك انتالم تدون وفالما كشفنا عنهم العنداب اذاهم منكثون ، وفادى فرعون في قومه قال ياقوم ألس لي المنمصر وهنام الأنهار تعرىمن تعتى أفلاتبصرون ؛ أمأناخرمن هذا الذي هومهن ولا تكاديبين ، فلولا ألقى عليه أسورة من دُهب أو جاءمه الملائكة مقترنين ﴿ فَاسْتَفْ قُومِه فَأَطَاعُوه الْهِمُ كَانُوا قُومًا قَاسَقِينَ ﴿ فَلَمَا آسَفُونَا انتَّقَمَنَامُنَّهِمُ فَأَغْرِ قَنَاهُمُ أَجْمِينَ ﴾ فحلناهم سلفاو شلاللا خرين جولما ضربابن من عممثلااذاقومك منه يصدون يه وقالوا ألم فتناخيراً معوماضر بوه لك إلاجد لايل همقوم خصمون ، إن هو إلاعبدأ نعمنا علمه وجعلناه مثلالبني اسر البيل، ولونشاء لجعلنامنكم ملائكة في الارض مخلفون و وانه لعم للساعة فلا عَرْن بهاواتبعون هـ فاصراط مستقيم و ولاصدنك الشيطان اندلك عدوميان و ولماحاء عيسى بالبينات قال قدجتنك بالحكمة ولأبين الكربعض الذي تختلفون فيمفاتقوا اللموأطيعون يه ان الله هو ربي وربك فاعبدوه هذاصراط مستقيم و فاختلف الأحزاب من بينهم فو مل للذين ظاموا من عداب يوم ألم و هل منظرون الا الساعة أن تأتيهم بفتة وهم لا يشعرون يه ألأخلاء بومند بعض مليعض عدو إلا المتقين ياعياد لاخوف عليكم اليوم ولأأنتم تحزنون ، الذين آمنوابا "ياتنا وكانوا مسلمين ، ادخاوا الجنة أنتم وأزواجكم تعسرون ، يطاف علىهم بصعاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشتهم الأنفس وتلد الأعين وأنتم فها خالدون \* وتلك الجنة التي أو رئموها عما كنتم تعملون \* لكرفيها فاكمة كثير قمنهاتا كلون \* ان الجرمين في عداب جهنم خالدون \* لا يفترعنهم وهم في مملسون \*

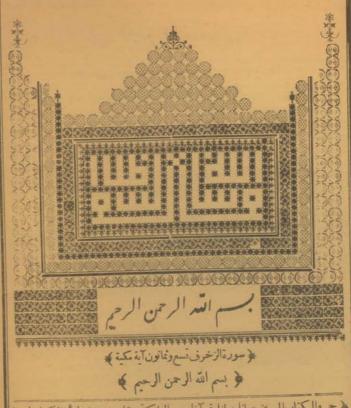

و حم والكتاب المبين ، إناجعاناه قرآنا عربيالعلك تعقاون ، وانه في أم الكتاب الدينا لعلى حكم ، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قومامسرفين ، وكم أرسلنامن في في الأولين ، وماياتهم من في إلا كانوابه يستهزؤن ، فأها كناأشد منه بطشاوم في مثل الأولين ، ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولق خلقهن العزيز العلم ، الذي جعل لكم الارض مهد اوجعل كرفها سبلالعلك متهدون ، والذي تراكم من الغلا والأنعام ماتر كبون ، كنلا يحتر جون ، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الغلا والأنعام ماتر كبون ، لتستواعلى ظهوره من تدكروا نعمة ربح اذا استويم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لناهد المستواعلى ظهوره من تدكروا نعمة ربح اذا استويم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لناهد المستوين ، وجعاوا المن عباده جزأ إن الانسان لكفود مبين ، أم انحذ مما يخلو منا منا الملائك وجهم سود اوهو كلم ، أومن ينشوا في الحلية وهو في الخصام غيرمبين ، وجعاوا الملائك وجهم سود اوهو كلم ، أومن ينشوا في الحلية وهو في الخصام غيرمبين ، وجعاوا الملائك الذين هو عباد الرحن بانا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويستلون ، وقالوا لوشاء الرحن ماعبدناه ماله بذلك من علم إلا يخرصون ، أم آيناهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إلى يخرصون ، أم آيناهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إلى عن ماعبدناهم ماله بذلك من علم إن هم إلا يحزصون ، أم آيناهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إنهم إلا يحزصون ، أم آيناهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إلى ضور سورة الم آيناهم كتابامن قبله فهم بدلك من علم إلى المناس المناسبورة المناسبورة المناس و المناسبورة و قالوا لوشاء الرحن ما عبدناهم ماله بذلك من علم إنهم المناسبورة على المناسبورة المناسبورة المناسبورة المناسبورة المناسبورة و قالوا لوشاء الرحن و قالوا لوشاء المناسبورة و المناس و المناسبورة و المن

أى ما كاعلى ساز الكتب وماظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين وونادوايامالك ليقض عليناربك قال انكمما كثون و وقرى اما بكسرالهمزة لقدجتنا كمالحق ولسكن أكثركم للحق كارهون هأم أبرموا أمرافانامبرمون هأم يحسبون ﴿أَفْنَصْرِبِ﴾ قال ابن اللانسمع سرتهم ونجواهم بلى ورسلنالديهم يكتبون فلاان كانالرحن ولدفأناأول العابدين عباس المعنى أفنسترك سعان رب السموات والأرض رب العرش عمايصفون و فقرهم يخوضوا و بلعبواحتى يلاقوا تذكيركم وتعنو يفكم ومهم الذي يوعدون ، وهو الذي في السهاء إله وفي الارض إله وهو الحكم العلم ، وتبارا! عفواعنكم وعفوا عن لذى له ملك السموات والأرض وماينهما وعنسه علم الساعة والسعة رجعون م ولا علك الذين اجراء المرائل كنم إلى بدعون من دونه الشفاعة إلامن شهدبالحق وهم يعامون وولن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ذكر خطابا لقريش فأنى يؤفكون « وقيله يارب ان هؤلاء قوم لا يومنون « فاصفح عنهم وقل سلام فسوف فنضرب عنكم الذكر يعلمون ﴾ يه يعشو يعرض ويعشى يعمى « وقال ابن قتيبة لم زأحد دا حكى عشوت عن الشي وكان هذا الانكاردليلا عرضت عنمه وانما يقال تعاشيت عن كذا وتعاميت اذاتغافلت عنه وتقول عشوت الى الناراذا على تكذيبهم للرسول عليه ستدالت عليها بيصرضعف ، وقيسل عشى يعشى اذا حصلت الآفة في بصره وعشا يعشو نظر السلام وانكار الماء جاء لمعشى ولا آفته كإقالواعر جلن به الآفة وعرجلن مشي مشية العرجان من غيرعرج مة آنسه الله تعالى بان عادتهم عادة الام السابقة من متى تأنه تعشو الى ضوء ناره ، تجدخبر نار عندها خيرموقد استهزائهم بالرسل وانه أى تنظر اليهانظر المشى لما يضعف بصرمن عظم الوقوديه ومنهقول حاتم تعالى أهلكمن كانأشد أعشواذامامارتي برزت وحتى بوارى مارتى الخدر منهم بطشاأى أكثرعددا والصعفة قال الجوهريهي القصعة وقال الكسائي أعظم القصاع الجفنة ثم القمعة تلهانسع وعدداوجلدا ف ومضى العشرة نم الصعفة تسع الخسة تم المكيلة تسع الرجلين والثلاثة والصعيفة الكتاب والجع حعف مثل الأولين إدأى فلعدر وسحائف الكوب قال فطرب الاريق لاعروقه وقال الأخفش الابريق لاخرطومله وقيل قريش ان بحل بهم مثل كالابر بق الاانه لاأذن له ولامقبض و قال أومنصو رالجواليق اعما كان بغسر عروة ليشرب ماحل بالاولين مكذبي الشارب من أين شاء لان العروة ترد الشارب من بعض الجهات التهي \* وقال عدى الرسلمن العقوية بإولان متكثا تصفق أبوابه و يسعى علىه العبد الكوب سألتهم إحتجاج على

قرش عا بوجب

التناقض وهو اقرارهم

بانموجد العالم العاوي

والسفلي هو الله تعالى نم

هم يتخذون أصناما آلحة

من دون الله تعالى معبدونها

والظاهرأنخلقهن العزيز

« أبرم قال الفراء أبرم الأمر بالغ في إحكامه وأبرم القاتل اذا أدهم وهو القسل الثاني والاول بقال له سجيل كاقال زهير ٥ من سعيل و يرم ٥ انهى والابرام أن عجمع خيطين عيفتلهما فتلامتقنا والبر بمخيط فيملونان ﴿ حم والكناب المبين ، المجعلنا ، قرآناعر بالعلكم تعقلون ، وانه فأم الكتاب لدينالعلى حكيم يه أفنصر بعنك الذكر صفحا أن كنتم قومامسرفين هوكم رالنامن ني في الأولين \* وما بأتهم من نبي الا كانوا به يستهز أون \* فأهلك فأشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين \* ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم \* الذى جعل المرض مهدا وجعل الم فياسبلالملكم تهدون ، والذي نزل من السهاة ماء بقدر

العليم هونفس المحكى من كلامهم ولابدل كونهم ذكروا في مكان خلقهن الله السلايقولوا في سؤال آخو خلقهن العزيز العليم ﴿ وَالذِّي جِعِـل لَـكُم ﴾ أهو من كلام الله تعالى خطابالهم بنذ كبر نعمه السابقة وكر رالفعل في الجواب في قولهم خلقهن العزيز العليم مبالغة في التوكيدوفي غير ماسؤال اقتصر واعلى ذكر اسم الله تعالى اذهو العلم الجامع للصفات العلاو جاء الجواب مطابقا السؤال من حيث المعنى لامن حيث الفظ لان من مبتدأ فلو طابق في اللفظ كان بالاسم مبتدأ ولم يكن بالفعل ولعلكم تهدون ك

فأنشر فابه بلدة ميتا كذلك تخرجون دوالذى خلق الأزواج كلها وجعل ليكم من الفاك والانعام ماتر كبون ، لتستو واعلى ظهو ره تم تذكر وانعمة ربكم أذا استو يتم عليه وتقولو أسبمان الذي سخر لناهـ ناوما كناله مقرنين ، وانا الى بنالمنقلبون ، وجماواله من عباده جزأ إن الانسان لكفور مبين ، أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفا كم البنين ، واذا بشر أحدهم عاضر ب الرحن مثلاظل وجههمسودا وهو كظيم ﴿ أُومِن ينشؤ في الحلية وهوفي الخصام غيرمبين ﴾ هذه السورة مكيةوقال مقاتل الاقوله واسأل من أرسلنا من قباك من رسلنا وقال بن عطية باجاع أهل العلم وإناجعاناه أى صبرناه أوسميناه وهوجواب القسم وهومن الأقسام الحسنة لتناسب القسم والمقسم عليه وكونهما من وادواحه وظهره قول أي تمام ه وثناياك انهاأ عريض ه وقسل والكتاب أربدبه الكتب المنزلة والضمير في جعلناه بعود على القسر آن وان لم يتقدم له صريح الذكرلدلالة الممنى عليه و وقال الزمخشري جعلناه عمني صيرناه معدى الى مفعولين أو بممنى خلقناه معدى الى واحد كقوله وجعسل الظامات والنوار وقرآ ناعر بباجال ولعل مستعار قلعتي الارادة لتلاحظ معناها ومعنى الترجيأي خلقناه عربياغير عجمي أراد أن تعقله العرب ولئلا يقولوا لولافصلت آياته انهى وهوعلى طريقةالاعتزال في كون القرآن بخياوةا وأم الكتاب اللوح الحفوظ لانه الأصل الذي أثبت فيه الكتب وهذا فيه تشريف للقرآن وترفيع بكونه لديه علياعلى جيع الكتب وعاليا عن وجوه الفادحك أي حاكاعلى سائر الكتب أوعكا بكونه في غاية البلاغة والفصاحة ومحمة المعاني ه قال قنادة وعكرمة والسمدي اللوح المحفوظ القرآن فيه بأجمعه نسوخ ومنه كان جبريل بنزل وقسل أم الكتاب الآيات الحكات لقوله هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب ومعناه أن سو رة حم واقعة في الآيات الحكات التي هي الأم ه وقرأ الجهور في أم بضم الهمزة والاخوان بكسرها وعزاها ابن عطية يوسف بنعرو الىالعراق ولميعزها للاخوان عقلة منه يقال ضربعن كذا وأضرب عنهاذا أعرض عنه ، والذكر قال الضحال وأبوصالح القرآن أي افتراني عنكم القرآن وقولهم ضرب الغرائب عن الحوض اذأ دار هاو نعاها وقال الشاعر

اضرب عنك المموم طارقها ه ضربك السيف قونس الفرس وقيل الذكر الدعاء الى الله والتفو بف من عقابه ، قال الزمخشري والفاء المعلف على محذوف تقديره أنهملكم فنضرب عنكم الذكرانكادا لان بكون الأمرعلى خلاف ماقدمهن انزاله الكتاب وخلقه قرآ ناعر ببالتعقاوه وتعماوا بموجبه انهى وتقدم الكلام معه في تقديره فعلامين الممزة والغاءفي تعوافل يسبروا أفلا مقاون وينهاو بين الواوفي تعوأ ولم يسبروا كاوأن المنهب الصحيح قول سيبويه والتمو بين أن الفاء والواو منوى بهما التقديم لعطف مابعدها على ماقبلهما وأن الممزة تقدمت لكون الاستفهام له صدر الكلام ولاخلاف بين الهمزة والحرف وقدر ددنا عليه فوله وقال ابن عباس ومجاهد المعنى أفنتر الانذ كيركم وتعفو يفكم عفواعن كروعفواعن اجرامكمأن كنتمأومن أجلأن كنتم فومامسرفين أيه فدالايصلح وتحافنا دةالي أن المعني صفحا أىمعفواعت أي نتركه تم لانواخدون بقوله ولابتدبر ولاتنبهون علىموهدا المعي نظير قول الشاعر عمالصباصفحابساكندي الفضاه وبصدع قلبي أن بهب هبوبها

أحيينا ﴿ بِهِبِلدتِمِينًا ﴾ ذكر على معنى القطرو بلدة

اسم جنس ﴿ لتستووا على ظهوره كه تقدم قوله مازكبونوهيموصولة و براعىفها اللفظ والمعنى فرا عاة المدنى في قوله ظهورحدثجعوصاعاة اللفظ حدث أضاف الظهور الى الضم برالمفرد وكذافهابعد ذلك في قوله عليه وفي الاشارة في قوله هذا وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال الحديثة على كلمالسعان الذي سغر لناهدا الىقوله لنقلبون وكر ثلاثا وهلل ثلاثا والمقرن الغالب الضابط المطيق للشئ بقال أقرن الشئ اذا أطاقه والقرن الحبــل الذي يقرن به ﴿ وجماواله كِدأى كفار قريش والعرب له أي لله تعالى بدمن عباده ﴾ أى عن هرعساده ﴿ جزاً ﴾ أى نصياً وهـ و قولمم الملائكة بناتالله ﴿ أم انعنا كا استفهام فكار وتوبيخ لقلة عقولهم كف زعوا انه تعالى اتحدلنفسه ماأنتم تكرهونه إوأصفاكم جعللكم صفوةماهو محبوب لكم وذلك هو البنون وقوله مما يحلق تنبيه على استعالة الولدد كراكان أو أنثى ﴿ وادابشر ﴾ تقدم الكلام عليه ﴿ أومن ينشأ في الحلية ﴾

أى ينتقل فى عمره عالا فالفى الحلية وهو الحلى النبي الابلانات دون الرجال ان يهن بدلك لا يواجهن وهوان خاصم لا يبي اضعف العقل ونقص المتدبر والتأسل أطهر البني علمن وكان في ذلك البناسب المائن الرجل المناسب المائن عالم وكان في ذلك الشارة الى أن كون عشوشنا وان كون عشوشنا وان كون عشوشنا

المنى المناه المناه والمناه والمناه والمناق المناه كان الاسم مستدا ولم يكن الفعل لعلكم المناه والمنكن الفعل لعلكم المناه والمناه والم

لتقم أنتيا بن خيرقريش ، فتقضى حوائج المسلمينا

و المحالية و ماتركبون قاله أبو سبسه فاذلك حسن الجع لانما الحالفظ ومعنى فن جع فلا على ماكانه قال على طهو و ماتركبون قاله أبو سبسه فاذلك حسن الجع لانما الحالفظ ومعنى فن جع فباعتبار المعنى ومن أفر دفياعتبار اللفظ و يعينى من الفلا والايعام وقال الفراء نحواسه قال أضاف الفهو و م تذكر والمائي فالا بريدالذكر المائي الفهو و تم تذكر والمائي فالا بريدالذكر المائي الفهو المائي الذي سفر لناها المائية والمائية والمائية والمسالم كان اذا وضع و جلوف الركاب قال بعم الله عاذا الشوى على المائية قال الحديث المعلى المائية والمائية المائية المائية والمائية المائية المائية المائية وقال المائية والمائية والمائية والمائية المائية والمائية المائية المائية وقال المائية وقال المائية والمائية والمائية والمائية المائية المائية وقال المائية وقال المائية المائية وقال المائية وقال المائية المائية وقال ال

وأفرنت ما حلتني ولقسايا ، يطاق احتال الصدياد عدوا لهجو وحقيقة أقرنه وجامقر بنته ومايقرن به لان الصعب لا يكون فرينة للمنعف ، قال الشاعر وابن اللبون اذا مالذ في قرن ، لم يستطع صولة البدل القناعيس والقرن الحبل الذي يقرن به ، وقال أبو هب دفلان مقرن لفلان أي ضابط له والمعنى اته ليس لنا

والقرن الحبل الدي يقرن به وقال الوهب فالان مقرن لفلان اي ضابط له والمعنى اله ليس لا من المعنى اله ليس لا من المن المناقب الله والمعنى المناقب الناقب الناقب

وقرى المقترنين اسم فاعل من افترن وإناالي بنائنقلبون أي راجعون وهواقرار بالرجوع الى الله وبالمناز اكب في مطنة الهد لاك بالغرق اذارك الفلاق بعثو رالدا بة اذركو بها أمن

وقول كثير صفوحاف القال الابتخالة ، فن مل مهاذال الوصل ملت \* وقال ابن عباس المعني أفسيتم أن نصفح عنكم ولماته الواما أهم تم بعوقال الكلي أن نترككم هملابلاأم ولانهى وقال مجاهد أيضاأن لانعاق كمالسكة بمبدوقيل أن نقرلا الانز اللاقر آن من أجل تكذبكم وقسرأ حسان بن عبد الرجن الضبغي والسميط بن عمير وشميل بن عدادة بضم الصاد والجمور بفتمها وهالغثان كالسد والسدوانتصاب صفحاعلي أنهمصدر من منى أفتضر ب لأن معناءأفند فح أومصدر في موضع الحال أي صافحين قالها لحوفي وتبعد أبو البقاء يه وقال الزعشري وصفحاعلى وجهان إماممدر من صفح عنداذا أعرض منتصباعلي أنه مفعول له على معنى أفنعزل عنكما انزال القرآن والزام الحجة بعاعر اضاعنكم وإماعهني الجانب من قوطم نظر اليه بدغج وجهه وصفح وجهدتلي معنى أفنعمه عندكم جانبافيتص على الظرف كاتفول ضعمانها وامش جانبا وتعصده قراءة من قرأصفحا بالضيرفي هذه القراءة وجه آخر وهوأن كون تنف ف صفح جد صفوح وينتصب على الحال أي صافح بن معرض بن ، وقال ابن عطية صفحا انتصابه كانتصاب صنعالقه أنهى بعنى أنهمصدمؤ كالمضعون الجاله السابقة فيكون العامل فيه محذوفاولا يفلهر حدا الدى قاله فليس انتصابه انتصاب صنع الله ، وقد أنافع والاخوان بكسر الهمزة واسرافهم كان متعققافك غد خلت عليه ان الشرطب التي لاندخسل الاعلى غبر المتعقى أوعلى المتعقق الذى انبهم زمانه \* قال الزمخشر ي هومن الشرط الذي ذكرت أتعصد عن المدل بمستالاً مر المتحقق لشوته كإيفول الاجبران كنت علث الثفوفني حقى وعوعالم بذاك والمكنه يضل في كلامه ان تفريطك في الخروج عن الحق فعمل من له شك في الاستعقاق مع وضوحه استعهالاله م وقرأ الجهورأن بفتم الهمزةأي من أجل أن كنتم وقال الشاعر وأتعزع أنبان الخليط المودع وقرأ وبدين على المسكنة بذال مكان النسون اساله كرخطابا لقريش أفنضرب عنسكم الذكر وكان عندا الانكار دال الاعلى تكنيبهم للرول وانكار الماجاءية أنصفاني بأن عادتهم عادة الأمير الساءتهم استهزائه بالراوا بمقال أعلاس كان أشد بلشاء وفريش أي أجرعه داوعدة وجلداومضى مثل الأواين أي فليعذر قريش أن يحل بهمشل ماحل بالأولين مكذبي الرسل من المقوبة ﴿ قال معناه قدادة وهي العقوبة التي سارت سيز المثل وقسل مثل الأولين في الكفر والتكنب وقريش ملكت مسلكها وكان مقبال علهم بالخطاب في قد وله أفنضرب عنكم فأعرض عنهم الى اخسار الغائب في قوله فأهلكنا أشد منهم بطشاه ولنن ألتهم احتجاج على قريش مابوجب التناقض وهواقر ارهم بأنءوجه العالم العلوى والسفلي هواللدتم هر يتخدون أصناما آلحة من دون الله يعسدونهم و يعظمونهم ، قال ابن عطية ومقتضى الجواب أن يقولوا خلقهن الله فلما ذكرتعالى المعنى باعت العبارة عن الله تعالى بالعزيز العليم ليكمون ذلك توطئه الماعددمن أوصافه الذي ابتدأ الاخبار بهاو قطعها من الكلام الذي حكى معنادعن قريش انتهى ه وقال الزمخشرى لننسبن خلقها الى الذى هـ ندة أوصافه وليسندنه السندانتي والظاهر أن خلقهن المزيز العليم نفس الحسكى من كالمهم والابدل كونهم ذكر وافي مكان خلقهن القدأن الايفولوافي سؤال آخر خلقهن العز والعليم والذي جعل لكرمن كالام الله خطابالهم متذكر نمسه السابقة وكر رالفعل في الجواب في فوله خلفهن العزيز العلم مبالعة في التوكيد وفي غير ماسؤال اقتصروا علىذكراسم اللهاذهوالعلم الحامع الصفات العلاوجاه الجواب مطابقاللسوال من حيث فيه خطر ولا تومن السلامة فيه فقوله عدانه كبر بانهمستشعر السبر و رقالي الله ومستعد المقائه فهو لا يترك دلالمين قلبه ولا اسانه ، وجعاوا له أي وجعل كفار قريش و العرب له أي تقديم عبد الله جزأ ، قال مجاهد نصيبا و حظاوه و قول العرب الملائد كه بنات الله ، وقال قادة جزأ أي نداوذلك هو الاصنام و فرعون ومن عبد من دون الله وقيل الجزء الاناث قال بعض اللغويين بقال أجز أت المرأة اذا ولدت أنى ، قال الشاعر

ان أجزأت و قومافلاهب به قديميزي الحرة الذكار أحيانا

وجعاوا الملائكةالدين

(الدر)

﴿ حورة الزخوف ﴾

ب سم الله الرحن الرحم

(ع)وسين في هذا الموضع

غرر متعد انتهى (٢)

ليسي يتعين حاد كريل

سحوز أن بكون معناه

ظاهر الكفوان ومظهرا

لجموده كاقلنا

همعبادالرجن

فبلهندا البيت معنوع وكذافوله «زوجها وزينات الأوس بحرثة ، ولماتقدم الهم معترفون بالدنعالى هوخالق العالم أنكرهلهم جعلهم لله جزأوقداعة فوابانه هوالخالق فكيف وصغوه بمفة المخلوق هان الانسان لسكفو و نعمة خالقه ميان مظهر لجحوده والمراد بالانسان من جعسل لله جرأوغيرهمن الكفرة عدفال ابن عطية ومدن في هناذا للوضع غير متعدا تنهى وليس يتعين ما ذكر بل يجوز أن يكون معناه ظاهر الكفران النع ومظهر الجموده كافلناه أم اتحذ بماعظي ناناستفهام انكار وتوبيخ لقلة عقولم كفازعموا اندتمالي اتمذال فسماأ نتم تكرعونه حين تراسودوجوهكم عنسدالتنسير بهن وتشدونهن وأصفا كمجعل لكرصفوة ماهو محبوب وذلك بنون وقوله ماعنني تبيدعلى استعالة الولدذكرا كان أوأني وان فرص اعتاد الولدفكيف الله الأدنى و مخصك بالأعلى وقدم البنان لانه المنكر عليهم لنسبتهن الى الله وعرف البنين دون ابنات تمريفا لم على البنات \* واذا بشراح معم تقدم تفسير نظير عافي سورة الصل \* أومن نشؤ في الحلية أي ينتقل في عرو حالا في الحلية وهو الحلي الذي لا يليني الابالا تات دون الفحول لترسهن فالشلأ واجهن وهو ان اصرالاب المتعف المقل ونقص الندر والتأمل أظهر بهدا المقوقهن وشفوف البنبن علهن وكان في ذلك اشارة الى ان الرجل لا مناسباله النزين كالمرأة وانبكون مخشوشنا والقحلمن الرجال أي أن يكون شمفا بصغات النساء والظاهر اندأراد بن ينشق في الحلية النساء \* وقال ابن عباس وتجاهد وقتادة والسمدي و بدل عليه قوله وهوفي الخسام غبرمبين أي لانظهر حجة ولا بقيم دليلا ولا يكشف همافي نفسه كشفاوا نحاو يقال فلإتعد امرأة لاتفساد الكلام وتعلط المعاني حتىذكر عن بعض الناس انه قال اذا دخلناعلي فلانة الانفرج حتى الم انعقلهاعق المرأة ، وقال ابن بدالمراد بن يشوفي الحلية الأصنام وكانوا يتعذون كثيرامهامن الذهب والفضة وععماون الحلي على كثيرمها وسعدهذا القول قوله وهوفي الخسام غيرميين الاان أريديني الابانهن الخصام أى لا يكون منها خصام فانه كقوله

على لاحب لا بهتدى عناره و أى لامنارله فهتدى بدومن في موضع نصب أى وجعاواس منشأ و يبور ز أن يكون في موضع و على الابتداء أى من بنشأ جعلو دانه و وقرأ الجهور بنشأ مبتدا النفاء لل والجمدرى في فول مبنيا للفعول مخففا وابن عباس و زيد بن على والحون و مجاهد والجمدرى في رواية والاحوان و حفص والمفضل وابان وابن مقسم وهرون عن أي عمر و مبنيا للفعول والمناشأة بمعنى الانشاء للفعول والمناشأة بمعنى الانشاء مناسلاة بمعنى الاعلاء وفي الخصام معلق بمحدون تفسيره غيرمين أى وهولا سبين في الخصام ومن أحاز اماز يداغير ضارب باعمال المضاف الدون غير عالماز أن يتعلق بمين أحوى غير مجرى لا و بتقديم معبول أما بعد لا مختلف في وقدد كرداك في العمو في وجعاوا الملائكة الذين هيماد الرحن معبول أما بعد لا مختلف في وقدد كرداك في العمول معبول أما بعد لا مختلف في وقدد كرداك في العمول و وجعاوا الملائكة الذين هيماد الرحن

المائلة لم يكفهم أن جعلوا لله معالى ولدا حتى جعلو عائنى وجعلوهم من الملائكة وهذا من جهلهم بالله تعالى وصفاته واستخفافهم بالملائكة حيث نسبوا اليم الانونة وقرى عند الرحن نظر فاوعانا الاستقهام فيه نهكم بهم والمعنى اظهار فادة عقولهم وان دعاو بهم بحردة من الحجة في لوشاء الرحن في تقدم الكلام عليه ولماننى عنهم على ترك عقابهم على عبادة غيرا لله أى يلس بدل على ذلك عقدل نفي أيضا أن بدل على ذلك معه عقال في أم تيناهم تختابا في ذلك عقدل نفي أيضا أن بدل على تجويز عبادتهم غيرا لله والمائلة المناه على المناه المناهم على ذلك عقابهم على ذلك عقابهم على تناهم والادليل فم من عقل على من في على الله المناهم والدليل فم من عقل ولا أولى في في المناهم والادليل فم من عقل ولا أولى في في الله المناهم والمناهم والمنال

أسامهم وأجاز الزخشرى أن يكون الذي مجرورا بدلامن الجرورين كا "نه قال إنني براء مما تعبدون الامن الذي وأن تكون الاصفة بمنى غير على أن مافي ماتعب عون نكرة موضوفة تقديره إنني براء

الناأشده واخلقهم مستكتب شهادتهم ويستاون ، وقالوالوشاء الرحن ما تبدناهم ما لهم فلك من علم المحدد الله من علم المحدد المدارة من المحدد المدارة المحدد المدارة المحدد المدارة المحدد المدارة المحدد المح

الم المسلم المسر المسر المسط الاي حيان - نامن ) من آخة تعبونها غيرالذى فطر قي فهو المنبر قوله تعالى لو كان فهما آخة الاالله المسلم الم

فسل أعلى اختبارهم

وارادتهم تقسم الغضائل

ارسال من بشاء وتعي من يشاء فليس لكرأن تضروا من يصلح لذلك مل أنستم

عاجزون عن الدير أمو ركم وفي قوله نحن قسمنا

سنهم تزهد في الانكباب

على طلب الدنيا وعون

على التوكل على الله تمالي

وقال مقاتل فاضلتابينهم

غن رئيس ومي وس وأنشد

الشافعي رضي الله عنه

ومن الدليل على القضاء

بؤس اللبيس وطب عيش

الأحق

﴿ ورحتربك ﴾ قبل الجنة وقبل غبر ذلك خبر

بماجمع هؤلاءمن حطام الدنيار في هذا اللفظ تحقير للدنياوما جع فيهامن ستاعها

من دون الله وزعهم أن عبادتهم بشيئته كالقول اخوانهم الجبرة انهي جعل أهل السنة أخوات الكفرة عبادالملائكة تمأوردسؤالاوجوابلجارياعلى مااختاره من منحب الاعتزال يوقف على ذلك في كتابه ولمالتي منهم علم ترك عقامهم على عبادة عد القه أي لنس بدل على ذلك عقل نفي أمشاأن بدل على ذلك مع فقال أم آتيناهم كتأباس قبل نز ول القرآن أوس قبل اندار الرسل بدل على تعو زعبادتهم غرالله وانه لا يترتب على ذلك تم أخبر تعالى أنهسم في ذلك مقلمون الآبائه سمولا داسل لهممن عقل ولانقل ومعنى على أتتأى طريقة ودين وعادة فقسه سلكنامسلكهم ونعن مهتدون في اتباع آثارهم هومند قول قيس بن الحطيم

كناعلى أتذ آبائنا ﴿ وَ فَتَدَى الْأُولِ الْآخِرِ

ورفرا الجهور أمَّة بضم الهدرة ﴿ وقال مجاهد وقطر بعلى ملة ﴿ وقال الجوهري والأمَّم الطريقة والذي يقال فلان لأأمَّة له أى لاد ين ولا تعلية - قال الساعر ، وهـ ل يستوى ذو أمَّة وكفور ، ونقدتم الكلام فيأته فيفوله واذكر بعدائهة ووقرأعمر بنعب العزيز ومجاهد وقدادة والجمدري بكسر الحمز قوهي الطريقة الحسنة لفقفي الأمتبالضم قاله الجوهري «وقرأ ابن عباس أتَشْفَ الْمُعْرِدَةَ عَلَى عَلَى فَصِدُو حَالُ وَالْخَلَافِ فِي الْحُرِقِ النَّانِي كَهُو فِي الأول \* وحكى مقاتل ان الآية ولت في الوليدين المفر ة وأبي فيان وأبي جهل وعتبة وشيبة بن أبي ربيعة من قريس أي كاقال من فبلهماً بطايسلي رسول الله صلى الله علموسل مذلك والمتر ف المنعم أبطرتهم النعمة فاستروا المسهوات وكر عوامشاق التكالف ، وقرأ الجهور قل على الأمروا بن عامر وحفص قال على الخمر \* وقرأ الجهور جنت كم بناء المسكم وأى جعفر وشيبة وا بن مقسم والزعفر الى وأبوشمة المنانى وغالدجتنا كربنون المتكامين والظاهرأن الضمر في قال أو في قل الرسول أي قل يامجد القومك أتتبعون آباء كم ولوجئت كربدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباء كم وهمذا تجهيل الممحت يقلدون ولا منظرون في الدلائل قالوا اناعاأر سلتم أنت والرسل قبلا غلب الخطاب على النبية فانتقمناه مااقحد والفتل والسي والجلاء فانظركيف كان عاقبتمن كذبك عد وقال ابن عطية في قال ضعة بعود على النسازير و باقي الآية بعل على ان قل في قراءة من قرأها ليست بأحر لجيد صلى التسعلمه وطروا تناهى حكاية لماأص بدالندير ولوفى هذا الموضع كالمتهاشر طبة بمعنى ان كان ن معنى الآية أوان جنت كم بأبين وأوضح بما كان عليمة آباؤ كم يصحبكم لجاجكم وتقليدكم فأجاب الكفار حناسه والأعمال كذبة بأنسائها كاكتب تحمدصل الله علموسل ولابتعين ماقاله بل الظاهر عومافلماه واذقال ابراهم لأبه وقومه وذكر العرب عال جذهم الأعلى وتهيمون عبادة غسر الله وافراد بالتوحيد والمادة هزؤا لهم ليكون فمرجوع الى دين جدهماذ كان أشرف آبائهم والمجع على مجيدوانه صلى الله عليه وسلم لم يقاد أباد في عبادة الأصنام فينبني أن تقتدوا بعنى ترك تقليد آبائك الاقر بان وترجموا الى النظر واتباع الحق \* وقرأ الجهو ربرا عصد يستوى فيه المفرد والملذ كر ومقابلهما يقال نحن البراء منك وهي لغة العالية « وقرأ الزعفراني والقو رصى عن أبي جمفروا بن المناذري عن نافع بضم الماء والأعمش ري وهي لغة تعدوش معمه و يعمع و دو ت وهذا تعوطو بلوطوال وكريم وكرام \* وقرأ الاعش انى بنون مشددة دون نون الوقاية والجهور انى سونين الاولى مسمددة والظاهر أن قوله إلاالذى فطرنى استشاء منقطع اذ كانو الا يعبدون القسع أصنامهم وقيسل كانوا يشركون أصنامهم معدتعالى في العبادة فيكون استثناء متصلا وعلى

سحر وإماية كافرون ، وفالوالولاتول علم القرآن على وجل من القريث عظيم ، أهم يضمون رحت ربك تعن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتعلد بعضهم بعضاسخر ياو رحت ربك خسير بما يجمعون كالم يكفهم أن جملوا للدولد اوجعلوه إناانا وجعلوهم من الملائكة وهذامن جهلهم بالله وصفاته واستضفافهم بالملائكة حيث نسبوا الهم الانوثة « وقرأعمر بن الخطاب والحسن وأبو رجا، وفتادة وأبو جعفر وشية والأعرج والابنان ونافع تند الرجن ظر فاوهو أدل على رفع المنزلة وقرب المكانة لقوله ان الذين عندر بك سوقر أعبد اللهوا بن عباس وابن جبر وعلفمة وباقى السبعة عباد الرحن جع عبد لقوله بل عباد مكرمون ، وقرأ

الأعمش عبادالر حريجعاو بالنصب حكاها ابن خالويه قال وهي ف مصحف ابن مسعود كذلك والنصب على اضار فعل أي الذين هم خلقو اعباد الرحن وأنشأ واعباد الرحن إنانا يعوقرأ أبي عبد الرجن مفرد اومعناه الجع لانداسم جنس و وفرأ الجهور وأشبهدوا مهمزة الاستفهام داخلة على

شهدواماض مامينياللفاعل أي أحضر واخلقهم وليس دلائمن شهادة تعمل المعاني التي تطلبأن

تودى \* وفيل مأهم السول عليه السلام مايدريكم انهم إناف فقالوا معنا ذلك من آبالناو تعن الشهدا تهم لم مكذبو افقال الله تعالى مستكتب شهادتهم ويمألون عنها أى في الآخرة ، وقر أمافع

بهمزة داخلة على أشهدوار باعسام فباللفعول بلامديين الهمز تين والمسي عنه عدة بنهما وعلى بن

بى طالب وابن عباس ومجاهدوفي رواية أبي عمرو ونافع بتسهيل الثانية بلا مدوجاعة كذلك بمد

فكف لا شولي ينهما ووعن على والمفضل عن عاصم تعقيقهما بلامدوال فرى وناس أشهدوا بغسيراستفهام مبنيا ذلك في الاص الخطيروهو

للفعول باعيافق المعنى على الاستفهام حذفت المسر تالدلالا المعنى علماء وقسل الجلة صفة للإناث أى إناثاه شهدامنهم خلقهم وهم لم يدعوا انهم شهدوا خلقهم لكن لمااد عوالجراء تهمانهم إنات

صاروا كانتهمادعواذلك وأشهادهم خلقهم ه وقرأ الجهور إناناو زيدين على أنتاجع جع الجع

فيل وممنى وجعاوا معوا وقالوا والأحسن أن يكون المعسى وصبروا اعتقادهم الملائكة إنا تاوعدا الاستفهام فيمتهك بهم والمعنى اظهار فسادعة ولهم وأن دعاوجم بحردة من الحجة وهمذا نظير الآية

الطاعنة على أهل التنجم والطبائع ماأشمدتهم خلق المعوات والأرض ولاخلق أغسهم جوقرا الجهورستكش بالناءمن فوق منه اللفعول شهادتهم بالرفع مفسر داوالزبيرى كذلك الاأنه بالياء

والحسن كذلك الاأنه بالتاء وجعشهادتهم وابن عباس وزبدين على وأبوجه فر وأوحيوة وابن أبي عبلة والجمدري والأعرج بالنون مبنيا للفاعل شهادتهم على الافراد . وقرأت فرقة كتب

بالباءمبنيا للفاعل أى الله شهادتهم بفنه الناء والمعنى اندست كتب شهادتهم على الملائكة بانوثتهم

ويسألون وهذا وعدد وقالوا لوشاء آلون ماعبدناهم الضمير اللائكة \* قال قتاده ومقاتل في آخرين «وقال مجاهد الأوثان علقوا انتفاء العبادة على المشيئة لكن العبادة وجدت لما انتفت

المشيئة فللعنى انهشاء العبادة ووقع ماشاء وقدجعاوا إمهال الله لهم واحسانه اليهم وهم يعبدون غير د وليلاعلى أنه رضى ذلك دينا هوتقدم الكلام على مشل هذه الجلة في أواخر الأنعام وفي الكلام

حدف أى فنعن لانواخذ بذلك اذهو وفق مسئة اللهو لهذا قال مالهم بذلك من علم أى عارتب على

عبادتهمين العقاب انهم الابخر صون أى يكذبون هوفيل الاشارة بذلك ادعائهم ان الملائكة انات وقال الزعشرى ها كفرتان مضمومنان الى المكفرات الثلاث وهم عبادتهم الملاشك

(11)

(141)

( ح)أجاز (ق)أن يكون الذي محرورالدلاس الجهر وربتن كالتمه قال التي رى عائم دون الامن الذي وأن تكون الاصفة معنى غير على أنمافى مانعبدون لكرة موصوفة لقادرة انى رىءىن آ لهتنمبدونها لسوالذي فطري فهدو نظير قوله لوكان فهما آ لمذالاالله لنسدتا انتهى فوجه الدل لاعبوز لاته اما كونف غيرموجب من النفي والنهى والاستفرام ألاترى انديملحمابعدالا لتفريغ العامل لهوانني براء جلة موجبة فالانصلح أن رغو ع العامل فها الذي هو راء لمابعدالاوعن الزيخشرى كون براءفيه معنى الانتفاء ومع ذلك فهو موجب لا بحوزان بفرغ لمابعدالا وأماتفديره مانكرة موصوفة ولم ببقها موصولة لاعتقاده أن الا لاتكون صفة الالنكرة وهذه المئلة فهاخلاق سن التعويين من قال توصف بهاالنكرة والمعرفة فعلىهذا تبتى ماموصولة وتكون الافي موضع

الصفة للعرفة

الوجهين االذى وموضع نصب وافاكان استشاء متسلاكات ماشاملة سن بعلوون لابعلوا أجاز ل عشرى أن يكون الذي مجسود وابدلامن المجرو و بمن كأنه قال انني براء بمأتب ون الامن الذي وأن تكون الاصفة ععلى غسر على أن مافي مأتعمدون كو يُسوصوفة تقساس وانتي را معن الفتعبدونها غسيرالذى فطرتى فهو تقلير فواه لوكان فهما آلفنا الاالقة لفسد غالتهى ووجعا لبغل لابعو زلأنهاتما كلون فيغم الموجمون النفي والنهي والاستقهام ألانري أنه يصلحما بعدالا لتفريغ العامل له وانني برى جملة وجبة فلا يصلح أن يقرغ العامل فهاللذي هو برى على بعد الا وعن الزيخشري كون برى فسمعني الانتفاء ومع ذلك فهو موجب لا يحو زأن يفرغ لماجمة الاوأما تقدره مانكرة موصوف فليبقيا موصولة لاعتفاده أن الالاتكون صقة الالنكرة وهذه المسئلة فبإخلاف من النعو بين من قال توصف باالنكرة والمرف فعلى هذاتبقي ماموصولاو يكون الاق سوسع المقة للعرفة وجعله فطرق في صلة الذي تبع على أنه لا يعبدولا متعق العادة الااخالق العادفانه سبدين أي يدع هدايتي وفي كان آخر الذي خلقني فهو بهدين فهوخاذيه في المستقبل والحال والصعير في جعلها المرقوع عائد على ابراه مع وقيسل على الله والضمير للنصوب عائدعل كلة التوحيدالتي تكام باوهي قوله انني براء مماتعبدون الاالذي فطركي و وقال قدادة ومحاهد والسدى لا إله إلا الله وان لم يحرف اذكر لأن اللفظ بتضمنها هوقال ابن زيد كلة الاسلاماة والدومن در بتساأ منسسقال دقال إدر بدأسار فالرأساس دوسها كم المسلمين دوقرا حيدين فيس كلية بكسر الكاع وسكون اللام وقرى في عقيمب كون القاف أي في درسه يقرى في عاقبه أي من عقبه أي خلف فلا بزال فهم من يوحد الله و يدعو الى توحيد ولعلم أي لعل من أشرك منهم رجع بدعاء من وحدمنهم \* وقر أالجهو ربل متعت بتاء المسكلم والاشارة بهؤلاء لفريس ومن كان من عقب ابراهم عليه النظام من العرب لما قال في عقب قال تعالى لكن متعت هؤلا ، وأنعمت عليه في كفر هم فليد واجمن نعقب كلة التوحيد فيهم ه وقرأ فتاده والأعش بل بتعت بناء الخطاب ورواها يعقوب عن نافع يه قال صاحب اللوامح وهي من مناجات ابراهم عليه السلام ربه تعالى والطاهر أنه من مناجاة محمد صلى الله عليه وسلم أى قال يارب بل متعت ه قرأ الأبحش متعنابنون العظمة وهى تعتب قراءة الجهو رحتى جأءهم الحق وهوالقرآن ر سول مبين هو محمد صلى الله عليه و طر ه وقال الزمخشري ( فان قلت ) ها وجمن قرأ بل تعت يفيح الناء ( قلت ) كا "للدنمالي اعترض على ذاته في قوله وجملها كله افت في عقد العلهم رجعون فقال بل متعنهم عامته تهمم بمن طول العمر والسعة فى الرزق حتى شغلهم ذلك عن كله التوحده وأراد بذلك الاطناب في تعيرهم لأنه أذاستهم يزيادة النعم وجب عليم أن محملوا ذلك سيبا

فى زيادة الشكر والنبات على التوحيد والإعان لاان يشركوا به ويجعلواله أندادا فثاله أن يشكو

لرجل اساءة من أحسن اليدنم يقب ل على نفسه فيقول أنث السبب في ذلك عمر وفك واحسانك

وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسى ولاتقبيع فعمله (فانقلت) قدجعل عجى الحق والرسول

عارة للمتسيخ تأردف قوله ولما اجاءهم الحق قالواهد اسحر فاطر يقةهذا النظم ومؤداه (قلت)

المرادنالتمت عاهوسب له وهو اشتفاهم بالاستمناع عن الثوحد ومقتضاته فقال عزوعلابل

اشتفاوا عن التوحيد حتى جاءهم الحق ورسول مين فيل بهذه القاية أنهم تنبعوا عندها عن غفاتهم

لاقتضائها التنبه نما بتدأقصتهم عنديجيءا لحق فقال ولماجاءهم الحق جاؤا عاهو شرمن غفاتهم التي

والا أن يكون الناس أمة واحدة عد أى ولولاأن يرغب الناس في الكفر اذار أوا الكفر في سعة و يصير والمه واحدة في الكفر قاله ابن عباس وغيره الاعطيناهم من رينة الله ميا (١٣) كذا وكذا ولكنه تعبال اقتضت حكمته أن يغني و يفقر

كانواعليها وهوأن ضموا الحشركهم معاندة الحق ومكابرة الرسول ومعاداته والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه والاصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة السفى تغير محمد صلى الله علمه وسلم من أهل زمانه بقو لهم لولانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهي الغابة فأشو بعصو رةام هم انهى وهوحسن لكن فيداسهاب والضمير في وقالو القريش كانواف. المتبعدوا أن برسل التسن النشر رسولا فاستفاض عندهم أمرا براهم وموسى وعسى وغيرهم من الرسل صلى الله عليهم فله الم يكن لهم في ذلك مد فع نافضوا فيا يحف محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا المكان محدا ولم يكن القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم أشاروا الى من عظم قدر مبالسن والقدم والجامو كثرة المال \* وقرى على رجل بسكون الجيم من القريتين أي من احدى القريتين وفيل من رجل القريتين وهما مكة والطائف ، قال ابن عباس والذي من مكة الولسد بن المغيرة الخفروسي ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عبرالنقفي » وقال مجاهد عنبة بن ربيعة وكنانة بن مدياليل ، وقال قنادة الوليدين المعرة وعروة بن مسعود النقفي «قال فنادة بلغنا أنه لم يبني فنمن قريس الاادعاه وكان الوليدين المغسرة يسمى ريحانة قريش وكان يقول لوكان مايقول محدحقا لنزل على أوعلى ابن معوديعنى عروة بن مسعود وكان كنى ألمسعود وأهم بقسمون رحقربك فيدتو بيزوتعجب نجهاهم كاثنه قبل على اختيارهم وارادتهم تقسم الفضائل من النبوة وغيرها عرفي اضافته في قوله رحد بالتشر فاله صلى الله عليه وسلم أن هذه الرحة التي حصلت الكاليست الامن بالالصلح لحسالك والمرسك مأخبرتمالي أنههو الذي قسم المعيشة وينهم فلم محسل لاحدالا مافسمه تعمالي واذاكان تعالى هموالذي تولى ذاك وفاوت بينهم وذلك في الأمر الفالي فسكيف الابتولى الأمر الخطير وهو ارسال من يشاء فليس لكم أن تضير وامن يصلح لذلك بل أنتم عاجر ون عن تدبيراً مو ركم ، وقرأ الجهو رمعيشهم على الافراد وعب التهوالأعش واس عباس وسفيان معائشهم على الجع والجهور سفريا بضم السين وعروبن معون وابن محيصن وابن أبي ليلي وأبو رجاء والوليدين مسلموا بن عاص بكسرهاوه ومن التسخير بمعنى الاستعبادوالاستخدام ليرتفق بعضهم سعض ويصلوا الى منافعهم ولوتولى كل واحدجم ع أشغاله بنفسه مأطاق ذلك وضاع وهلائه ويبعسدأن تكون منصر بإهنامن الهسر ووفسدةال بعضهمأى بهزأالغني بالفقير وفي قوله نحن قسمنا ترعيدق الاكباب على طلب الدنيا وهون على التوكل على الله هوقال مقاتل فاضلنا منهم فن رئيس ومرؤس ، وقال قتادة تلقي ضعيف القود قلسل الحيلة غنى اللسان وهو واسوط الهوتلق تدردالح لترسط السان وهو مقترعليه ووقال الشافي رحدالته

ومن الدليل على القضاء وكونه \* بؤس الفقير وطبب عيش الأحق ورحة ربك فيل النبوة وقيل الهداية والإيمان « وقال قنادة والمدى الجنة خير بما يجمع هؤلا، من حظام الدنياوفي هـ فدااللفظ تحقير للدنيا وماجع فيوامن متاعها ﴿ ولولاأن يكون الناس أمة ا واحدة لحملنا ان يكفر بالرحن لبيوتهم مقفامن فضة ومعارج عليها يظهر ون يه وابيوتهم أبوابا وسر راعلها يتكون \* و زخر فاوان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عندر بك للتقين \*

وصبف درعك من دماء كاتهم « لما رأيت الحسن بليس أحرا » ﴿ وَانْ كُلُّ ﴾ فان مخففتس النقيلة واللام الفارقة بن الاعماب والنبغي وماز الدة ﴿ وستاع ﴾ خبر كل وقرى كما معنى الافان بافية ﴿ والآخرة عندر بن النشين ﴾ أى وفعيم الآخرة

ان عطمة واللام في لن ركفر لام الملك وفي لسوتهم لام تنسس كا نقول هذا الكساء لزيد لدابته أي هو لدابته حلس ولز بدماك انتهى ولاسم ماقاله لان ليونهم عدل اشتال أعبد معه العامل فلا عكن من حيث هو مدل ان تكون اللام الثانية الا بعدى اللام الاولى أماان بختلف المدلول فلاواللام ف كلبهماللتنصيص وقرى إسقفا إدعلى الجم كرهن ورهن وعلى الافراد فرومعارج كاجمع معرج وهى الماعدالي العلالي إعلىهانظيرون م أى بماون السطوح وقال المخشرى سقوفاوسماعد وأنوابا وسرزا كلها من فينة انتهى كانه برى اشتراك الماطف فيوسف ما عطفت علىدولا سعانأن توصف المعاطف بكونها من فينة والزنوف هنا

الذهبقاله اسعباس وفي

الحدث ايا كم والحرة فانها

مر أحب الزينة الى

السطان وقال الشاعر

وفيدتم بيض على التقوى ﴿ ومن بعش ﴾ أى بعم ﴿ عن د كرالوس ﴾ وهوالقر آن كقوله صم يحيى ﴿ نقيض ﴾ أى المحيدة ونسر وهذا عقاب على المكتر بالمحي والمسحق والمهليم المعلمة على من على المعي أعاد الله على الله على المعي والمضع في بعد ومن المعلمة على المعي والمضع في بعد ومن المعلمة على المعي والمضع في بعد ومن المعلمة والانعم في بعد ولك على شيطان قر بن فحاد الناب والمعلمة على المعنى المعلمة على المعلمة والمعلمة والمعلمة

السال على بفاءاد على وو يجود وم السال على بفاءاد على السال ووت له المراق المان الما

ومن يعنى عن دكر الرحن نقيض المسيطانا فهواله قرن وانهم المصدونهم عن السيل و بحسون انهم مهتمون و حتى اداماء تا قال بالسب بينى و بنك بعد المشرقين فيلس القرين و وان بناه الموم اعطم انهم مهتمون و من العلى ومن كان في منذل بين و خاماند عن العلى ومن كان في منذل بين و خاماند عن بناها خاصم منتقون و أور بنك اللهى وعدماهم فاناعلهم منتقون و أور بنك اللهى وعدماهم فاناعلهم منتقون و ماسم مسلك بالدى أو حلى البلك المكاعلي صراحة مستقيم و والعالم كراك ولقومال وسوف نساون و واسل من أر ملناس قبلت من رسلنا أجعلناس دون الرحن المستعبدون مي بين بعالى انهما فع الديام والمستعبدون مي بين بعالى انهما فع الديام والمستعبد والمقوم من رسانا المحافرة والمستعبدين و المناهم من رسنا الدينا كداو كداولك وعالى المناهم من رسنا الدينا كداوك اولكن معالى افت مستعبد كانتول هذا الكافر والمؤمن فالله و فليان عطيد والمذور المنافرة والمناهم من رسنا الدينا كداوك اولكن معالى افتصد حكمتمان يعنى و يفقر الكافر والمؤمن فالله و فليان عطيد والملام في لين تعليد والمنافرة والمن

سواه في حكم الله تعالى وعلم فن كون اذ بدلاس اليوم حتى كانها مقبلة أوكان اليوم ماض وقبل التقدير بعداد ظامتم فحذى
المنافي للعلم موقاعلى سقصكم الانتراك ولذا كانت حواساء لم يستفعوا بها أغاد الضعير عليم في قوله فالمائد عين بك و و تبعير
للم و كر الافي فوله أغانت عع العمم والمعنى ان فسئال قبل نصيرك عليم عالم به ستقمون في الآخرة عوفانا عليم مقاسرون )
أى هم في قبعتما لا يقونون او فحارة و تعالى بين حياته وموته صلى الله علم وسعال بستسل بما أوصاء اليه عوفانه في أي وان المام ما أو وحينا البلان في الموان في الموان على المورد في وسئل من أرسانا كه الظاهر أله خطاب السامع الذي يريدان يقدعن عن الديانات قبل أله اسأل أبها الناظر أنباع الرسام على الاستمال والمنافق بوضع من الديانات في المائم المائم السامع الذي يريدان بأنوا به فيلات أي قبل لمنتقب موالد أبها السامع وعلى وعلى والمنافق من وهو سم استقبام على الابتداء وارسانا عبر دوا طابق بوضع مصر باسأل بعدات على من الدينات في رسال عدادى قوامين قبال من أوسلت يارب في من وهو سم استقبام على الابتداء وارسانا عبر دوا طابق بوضع مصر باسأل بعدات على من الدينات في المنافق السؤال في كي المعنى فردا خطاب المنافق فوامن قبال المنافق المنافق في واسال عدادى قوامين قبالا

(الدر) (ع) واللام ق لن يكفر لام الملاه في ليبو بهلام تصبيص كانفول عدا الكام له للدابته اى هولدا بمحلس ولز يعملك انهى (ح) لا يصوما الله الماليونهم على السنال عبد معد العامل فلا يمكن من حب هو يدل أن تكون اللام الثانية الا يمعنى اللام الأولى امان يحتلف المدلول فلا واللام في كليما التنصيص (تن) لبوتهم مدل السنال من قوله لن يكفر و مجوز أن يكونا عنزلة اللامين فولله وعبد له تو بالقسيماتهي (ح) لا أورى ما أراد يقوله و بجوز الى آخره

الدائدان هو بداية حلس واز بدماث انهى ولا يصح ماقاله لان ليبونهم بدل المال أعيد معه العامل الاعلى وحب وبدل أن حون الام النائسة الابعني اللام الاولى أماان عملف المدلول فلا واللامق الموسالة تصيص و وقال الرمختسري ليمونهم والشال من فوله ان يكفر و يجو ران الكوماء في الدين في فواك وعيد له أو بالقديمة التي والأدرى ماأر ادبقوله و بجوز الى آخره وورا الحهو وسقفا صمتين وأبو رجاء بضم وسكون وعماجع مقف افسة تيم كرهن ورهن وابن كنير والوعر و مفيالسمان المكون على الأفراد ، وقال الفراء جم مقيفة وقرى مقعتين كا ، استاني منت وقرى مقوقاجها على صول تعوكمب وكعوب ، وقرأ الجهور ومعارج حرسر جوطلت وسار بجحم معراج وهي المساعد الى العلالى علماأى وعلون السطوح كافال الماروا أن يظهر وه و وقر أالجهور وسر رايضم الدين وفري فه هاوهي المقلعض المرواس شوداك وجع فعل المنصافا كأن اساباتفاق وصفة تعوالوب جديدوشاب جدد للخسلاق بين النماة وهساء الاساءمعاط غستلي قوله سققامن فضة فسلا معسين أن توصف المعاطب بكومها مزف ، وقال الرعشري مقوة ومصاعد وأبو الموسر وا كالهامن قضة انهي المحوى استراك المعاطيف في وصف ماعطف عليه و زخرها يه قال الرسخشري وجعلنا لم خرهاو بعو أأن كون الأصل مقفائن فتسفو زحرف بعني بعدياهن فنسفو بعضهامن فعب فسستطفاعلى محلون فصفاحهي والزخرف الذهبها فالدابن عباس والحسن وقنادة والسدي وفي الحسب الا كموالحرة في امن أحسال منه الى السيطان ، قال ابن عطيمة الحسن أحمر والشهوات عدائمي ، قال بعض تعراثنا

وسبف درعل من دماه كاتهم يه المار أست الحسن ملسى أحرا

وقل ان بدال تحرف أنات البيت وما ينفذ أنه من السر روان الرق ه وقال الحسين النفوش وليا الله و ين كالنفش ه و فرا الجهور لحافق اللام وتعقيم الميم مي مخففة من الثقيلة واللام الله و قد أا لحسين وطلعت والاعش وعيسى المارة من الاسمار والنفي وما زائمة ومناع خمركل ه وقر أأ لحسين وطلعت والاعش وعيسى وعسى وسم و من المنت بدالم وال نافية ولا المعنى الاه وقر أأ ورجاه وأبو وحيود لما بكسر اللام وسمار مناع كقولة تساماعلى اللهي هو وسمال ما النفر يحمى المنفقة من الثقيلة وكل سنداو حميره في المجرور أي وان كل ذلك الدائم والدي ومن حيث هي المنفقة من الثقيلة كان الاتيان باللام هو الوجد الدائم الدائم المناع لكنا الاتيان باللام المناع لكنافة تصدير كون الدائم المناور كل اللام المناورة ومن وين حيث في هداء اللام المناورة ومن ويناورة ويناورة ومن ويناورة ومن ويناورة ومن ويناورة ومن ويناورة ومن ويناورة ويناورة ويناورة ومن ويناورة ويناورة

وتحن أباذا لمناج من آ لمالك ه وإن مالك كانت كرام المعادن

يد المستولك حفق الأملاينوم في إن أن تكون نافية لان صدر البيت بدل على المستور الميت بدل على المستور بف على المستور بف المتورد من المتورد المتو

البصري ومن بعش بفتوالسين أي معن ذكر الرحن وعوالقرآن كقوله صم يجعي هوفر أزيد لقارى أن رفع نقيض انهى ولا يتعين ماقاله إذ تنفر جه أد القراءة على وجهان أحدهما أن نسكون من شرطيتو يمشو بحزوم بصنف الحركة تقديرا وقدذ كرالأخفش ان ذلك لغتيمض العربو محذفون حروف العلة للجازم والمشهو رعند النعادة أن ذلك مكون في الشعر لافي الكلام والوجه الناني انتكون من موصولة والجزميس اللوصول بلسم الشرط واذا كان غلا سموعافي الذي وهولم مكن اسمشرط قط فالأولى أن مكون فبالمتعمل موصولا وشرطا يهقال

ولاتعفرن بثرا ترباء أخابها و فانك فهاأنتسر دونه تقم كذاك الذي بغي على الناس ظالما ، تصمعلى رغم عواف ماصنع

انسيدعماا بالاعرابي وهو المصالكوفين ولهوجهمن القياس وهوانه كإشبه الموصول باسع الشرط فدخلت القاء في خمره فكالداث شمه مفتجز ما خبرالاان دخول الفاء منقاس اذا كان غرسياءن الصلةبشر وطه المذكورة في علم العو وعدالا نف البصر يون ، وقر أبخهو ر تقمض بالنون وعلى والماسي والاعمش ومقوب وأنوعم ومعلاق عندوحادعن عاصم وعصمة عن الأعمس وعن عاصم والعلمي عن أبي بكر بالباء أي يقيض الرجن وابن عباس يقمض مبنيا للفعول اسطان والرفع أى بسرله شيطان و مدله وعد اعقاب على الكفر والحي وعدم الفلاح كإغال الله دماق على المعصمة بالتزايد من السمات وقال الزمخشري يحذله و تعلى بينه و بين المساطين كقوله وقسنالهم قرناءألم ترامأر سانا الشساطين انتهى وهوعلى طريقة الاعتزال والظاهران ضميرالنصف وأجهم ليصدونهم عائد على من على المعنى أعاد أولاعلى اللفظ في افراد المصرنم أعادعلى المعنى والصعير في يصدونهم عائد على تسطان وان كان مفردا لاتصبهم في جنس ولكل عاش شطان قرين فازأن بعودالضمر مجوعاء وفال ابن عطب والضمر في قوله وانهم عائده لي السيطان وفي ليصدونهم عائد على الكفار انتهى والاولى ماذكر ناه لتناسق الضائر في وانهم وفي ليسدونهم وفي و عصبون لمدلول واحدكا أن الكلام وأن العشاة ليصدونهم الشياطين عن السيل أي سيل الهدي والفورو تعسبون أي الكفار ، وقرأ أبوجعفروشيةوفناءة والزخرى والجحدري وأبو بكر والحرسان سحى اذاحا آناهلي التنسة أي العاشي والقرين اعادة على لفظ من والسطان القرين وان كان من حيث المعنى صالحاللجمع جوقرا الأعمس والأعرج وعيسى وابن عيصن والاخوان ماء تاعلى الافراد والضمر عائد على لفظ من أعاد أولاعلى اللفظ ثم جع على المني تم أفرد على اللفظ ونظير ذلك ومن يؤمن بالله و يعمل صالحا يد خسله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهاأ بدافد أحسن اللهاء رزقاأ فردأ ولاتم جعرفي قوله خالدين تم أفردفي قوله له و زقا به روى انهما بعملان وم البحث في سلسلة فلا يفتر فان حتى مصدر هما الله الى النسار قال أي الكافرالشيطان البتين وبينك بعدالمشرقين عنى لوكان ذاك في الدنياحتى لايمة وعن سيل الشأوةى ذلك في الآخرة وهو الظاهر لانه جواب اذاالتي للاستقبال أي شبر في الشمس مشرقها فى أفصر بوم من المستقوم شرقها في أطول يوم من المستقالة ابن المدائب أو بعد المثمر ق أوالمغرب غلب المشرق فتناهما كافالوا المسران فأي بكر وعسر والقمران في المتعس والقمر

ا والموصلان في الجزيرة والموصل والزهدمان في زهده وكردم والعجاجان في رؤية والعجاج والأبوان في الأب والأم وهذا اختياد الفراء والزجام ولم يذكره الزخشر يقل (فانقلت) فا بعد المشرفين (قلت) تباعدهما والأصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق فالماغلب وجع المفترقين بالنشنية أضاف البعد المهما تتبيء وقيل بمد المشرقين من المغر بين وا كتفي بذكر المشرقين وكاته فيهذا القول بيسشر في الشمس والقمر ومغر بهما فبنس القرين سالغة معلى درقر بعادا كان سب إراد دالنار والخصوص بالدم محفوق أي فيلس القربن أنت ولن ينفكم الموم حكاية عال يقال لهربوم القيامة وهي مقالة موحشة حرمتهم روح التأسي لانه وقفهم بها على أنه لا منفعهم التأسي لعظم المصية وطول العداب واستمر ارصدته إذ التأسي راحة كل مصاب فالدنبافي الأغلب وألاترى الى قول الخناء

ولولا كثرة الباكين حولى ﴿ على اخوانهم لقتات نفسي وماسكون منل أخي ولكن و أعزى النفس عنه بالتأسي

ههذا التأسىقة كفاها مؤندقتل النفس فنفي الله عنهم الانتفاع بالنأمي وفي ذلك تعذيب فمرو بأس من كل خير وهذا لا يكون إلا على تقديران بكون الفاعل نفعكم الكرومممولاها أي ولن ينفكم اشترا كرفى العدار ال وعف عنكم اشترا كرفى العداب واذا كان الفاعل غسران وهو ضمعر بعودعلى مانفهم من الكلام قبله أي بفني مباعدة القرين والتبر ومندو بكون انكر تعليلا أقالاشترا كرفي العذاب كاكنتم مشتركان في سبعوهوا الكفرة وقال مقاتل المعنى ولن ينفعكم اليومالاعتفار والندم لانكروفوناء كممشركون في العنداب كالشتركم في الكفر ان في الدنيا وعلى كون الفاعل غيران وهي قراءذا لجهور لا يتضمن الكلام نفي التأسي ، وفسرى إنكم بالكسر فاسل على اضار الفاعل ويقو بهجل انكر الفتع على التعليل والدوم واذ ظرفان فالسوم ظرف حال و إذ ظرف ماض أماظرف الحال فقد بعمل في المستقبل ثقر ومد الواتعوز في المستقبل كقوله هن يسمَع الآن ﴿ وقول الشَّاعر ﴿ سَأْتَ فِي الآن إِذَ بِالْعَتْ مِنَاهَا ﴿ وَأَمَااهُ هاض الايعمل فيه المستقبل فقال الزعشر عواذ بدل من اليوم انتهى وحل إذ ظله تم على مصفى إذ تبين ووضح ظامك ولمبق لأحدولالكمشبة في انكم كنتم ظالمين ونظيره

 اذاماانتسىنالم ئلدنى لئمة ، أى تبين انى ولد كر بمة انهى والابجوز فيــ البــ مل على بقاء إذ على موضوعهامن كونهاظرفا لمامضي من الزمان فان جعلت لملق الوقت ماز وتنضر بجهاعلى البدل أخذه الزمختمري من ابن جني قال في مساء لمه أباعلي راجعة فهاهر اراو آخر ماحصل منه أن الدنيا والأخر ومنطقان وهماسواء في حكم الله وعاده فيكون إذ لملامر الموم حتى كالمها مستقبلة أوكائن البومماض ووقيل التقدير بعد إذ ظامتم فحذف المناف للعليمه وقيل اذالتعليل حرفاعمني ان ، وقال الحوفي الموم طرف متعلق بينفهكم والامجوز تعلق اذبه الانهما ظرفار مان بعني منفار بن في المدنى تفايرا لا يمكن أن يحتماقال فلا يصح أن يكون بدلا من الأخبر يعدي الذاك التفارمن كون هذاظرف حال وهذاظرف مضى قال ولكن تكون اذ متعلقة عادل على المعنى كا ته قال وان منفعكم اجتاعكم على وفاعل منفعكم الاشتراك وقيل الفاعل محدوق تقديره ظلمكم أوجعدكم وهوالعامل في اذلا ضعيرالفاعل لماذ كرتعالى حال المكفار ومايقال لهم وكانت قريس تسمع ذلك فلاتزداد إلاعتوا واعتراضا وكان موصلي الشعليموسلم يجتهدفي تعصيل

الاءان المرخاطية تمالى تسلية له باستفهام تصجيب أى ان هؤ لاءصم فلا يمكنك اساعهم عى حيارى فلا يمكنانان تهديهم وانماذاك راجع اليه تعالى والما كانت حواسم ملن ينتفعوا بها الانتفاع الذي معرى خلاصهمون عناب الله جعاوا صاعماحمارى وبريد بهم قرت افهم مامعو الأوصاف النلانة ولذاك هاد الضمر علوسم في قوله فاما ندهبن بالثافا بالمسمن متقمون ولم يحرفهم ذكر الافي قولة أفأنت تسمع الصم الآية والمعنى ان قبضناك قبل نصرك عليه فانامنهم منتقمون في الأخرة كقوله أونتو فينك فالمنا يرجمون أوتر ينك الذي وعدناهمين العداب النازل بهمكيوم بدرفانا عليهم مقندر وزأى هم في فيضنالا بفوتونناوها افول الجهور هوقال الحسسن وقنادة المتوعدهم الأمةأ كرمالله تعالى نيمت أن ينتقم سوسم في حياثه كما انتقمهن أحم الأنساء في حيانهم فوقعت النقمة منهم بعدموته علمه السلام في العين الحادثة في صدر الاسلام مع الخوارج وغيرهم موقري ر مَكْ النون الخفيفة ولمار دوتمالى من حماته وموته صلى الله علمه وسلم أص مان وستمسلت عما أوحاد البه « وقوأ الجهور أوحى مبنيا للفعول و يعض قراء الشام لسكان الباء والضحاك مبنيا للفاعل وانه أى وان ماأوحينا الباث لذكر للثواة ومك أى شرف حيث يزل عليهم و بلسانهم جعل تبعالهم والقوم على عذاقر يش تم المسرب قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى وابن زيدكان علىه السلام يعرض نفسه على القبائل فاذاقالو الهلن بكون الأمر بعيدل سكت حتى تزلت هذه الأرة فكان اذا سئل عن ذلك قال لقر مش فكانت العسر والانقبل حتى فبلته الأنصار يه وقال الحسن القوم هناأتنه والمخي وانهائك كرة وموعظة يفلل وهذءالآنة ندل على أن الانسان برغب في الثناء الحسن الجمل ولولم تكن ذلك من غو بافسه سالمة ن به تعالى على وسوله فقال وانه لذكرلك ولقومك وقال اراهم علىه السلام واجمل لي اسان صدق في الآخر بن والذكر الجبل فالممقام الحماة بلهوأفضل من الحياة لان أثر الحياة لاستصل الافي الحي وأثر الذكر الجيسل معصل في كل حكان وفي كل زمان المهي ، وغال ابن دريد

واتما المرء حمديث بعده ، فكن حديثاحسا لمن وعا ﴿ وقال الآخر ﴾ اعداله لما عمد منها ، طب عام و من الحر

وذ كر أن علاون المشالة رأل أعمايه من الملافقالوا أنت الذي دوخت الملاو و ملكت الأرض وطاعت لله المؤلف فقال لا الملث عذا وكان المؤذن اذذالا يؤذن هذا الذي له أزيد من سما المستقد وسلم مات وهو يذ كرعل المات ذن في كل يوم خس من الدير يد محمد دارسول الله صلى الله على وسلم وسوف تسألون قال الحسن عن شكر هذه النعمة و وفال مقائل المرادمين كذب بدسأل سؤال له لا يجد والماس في المنافق لي هو على ظاهره وأن جبر بل عليه السلام قال له له الاسراء حيناً م بالأنبياء واسأل من أرسلنا في المنافق المنافقة الم

ولقدار الله من الله تعالى فاساجاء هم با آياتنا في الماجاء هم با آياتنا في قبله كلام محدوق تقديره فطالبوه بمايدل على محة دعواه الرحالة من الله من الله من المستحكون في أى فاجأهم النحك بحيث الميفكر وا ولم يتأملوا بل بنفس مار أواذلك ضحكوا سفر بقواسنوراء كا كانت قريش تفتحك قال الزعشرى (فان قلت) كيف جاز ان تجاب لما بنفس مار أواذلك ضحكوا خواسنوراء كا كانت قريش تفتحك قال الزعشرى (فان قلت) كيف جاز النصاحة وهو عامل النصب في محالها كانه قسل مقدر تقديره فاجأوا وقت ضحكهما أنهى ولا نعلم نحو ياذهب الى ماذهب الميدة الرجل من ان اذا الفيحائية تكون منصو بقيفعل مقدر تقديره كان ذلك الخبر عاملافها نحو مند أنهاس و في فلا تحال ومذهب أنها ظرف رمان أن المناح و مناهب أنها طرف رمان خرجت في المكان الذي خرجت فيه زيد قائم ومذهب أنها ظرف رمان خرجت في المكان الذي خرجت فيه ويد كراسم منصوب على الحال والعامل فيه الخبرا للبيدا فان كان المبتدا فان كان المبتدا عان كان المبتدا عاد كان المبتدا فان كان المبتدا عاد الزعشرى من المبارفعل المفاجأة لم ينطق به ولا في موضع واحد شم المفاجأة التي ادعاها أي في الزمان المبتدا عاد كان الكام السابق (١٩) بل المعنى بدل على أن المفاجأة التي المكام لا بعد المبتدي على أن المفاجأة الم ينطق به ولا في من المكام السابق والمبارفعل المفاجأة الم ينطق به ولا في من المفاجأة الم مناطقة الم منطق به ولا في من المكام السابق والمبارفيل المدى على أن المفاجأة الم مناطقة الم مناطقة الم مناطقة المناطقة الم مناطقة المناطقة المناطقة

والاطلال وسنسه الأرص من شوانها والوغير ما شجاول وحنى تماول المنهان المتحيل حوادا الماست الماستوال ما تجاد النوان على الماستوال ما تجاد المنافق المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنه والمنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها والمنها المنها والمنها والمن

الذي فيمه اذا تقول خرجت اذا الاسدفالمي فعاجأى الاسد وليس المستى ففاجأت الاسد ولا وما مرجم من آية وكانت كل واحدة كبر كانت كل واحدة كبر كون نم صفة محدوفة بكون نم صفة محدوفة عام السابقة عام ولا يبق في الكلام نعارض ولا يكون ذلك علم في الآية الاولى لا به المارة ال

الاستها اي فسكون أكبرمنه وقيل الأولى تقتفى عاما والثانية تقتفى عامامنضا الى علم الأولى فيزداد الرجوح ومعنى المناسسة انفول هيد الله وانتقاص و يكون قولهم عا عهد عندان المناسبة انفول هيد الدرة أختها المناسبة المن

﴿ فَاوَلا أَلَقَ عَلِمَ أَسُورَةُ مِن وَهُ مِن السّادِ وَمِن وَهُ مِن السّادِ وَمِن وَهُ مِن وَهُ مِن وَهُ مِن وَهُ مِن السّادِ اللّهُ اللّه لما للسّادِ وَوَهُ وَمُواللهُ اللّهُ لما لللّهُ وَالْمُورِ وَمِن اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

عجيب الشأن سائرا سير المثل صدت به الآخرون من المكفار يقال لهم مثلكم مثل قوم فرعون ( الدر )

(ت) قال قلت كفيدماز أن تعالى لما باذا المقالم " (قلت) لان فعل المفاجأة معها مقدر وهو عامل النسافي علها كائنه فدل فلما جاءهم باستنا فاجأوا وفت ف سکرد انتها ( ح) لانعم نحو ياذهب الى مادهم المحدا الرجل من أنادا الفجائة تكون مندو بة بفعل قدر تقدره فاجأبل المذاعب فهانازنة مدهب أنها حرف فسلا تعتاج الىعامل وبدهب الهاظرف كان مان صرح يعد الاسروب عاصر أه كان ذلك الخبر عاملا فيا تعوخرجت فاذاز بالقائم فقائم ناص لادا كائن التقدر خرجت فني المكانالذىخرجتف

المعنى ففاجأت الأسد و ومائر بهم من آبة الاهن أكبر من أختها قال الزمخشرى (فان فلت) اذا الجامع و آبة واحدة من في الشيخ التي فضلت عليها في الكبر من في الآيات (فلت) أختها التي هن آبة مناها وهند سفة كل واحدة منها فالله المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات (فلت) أختها التي هن آبة مناها على سبل التفضل والاستقراء واحدة بعد واحدة كاتفول هو أفضل رجل وأسمة ربعا التي من القدم المستقراء واحدة منها فاصلة وأسمة والمنافض المنه من القدم الان منافض المنها والاستقراء واحدة منها فاضلت واحدة منها فاضله ويقضولة في حالة واحدة منها فاضله ويقضولة في حالة واحدة منها فاضله ويقضولة في حالة واحدة والمناس في تفضل بعضل بعضهم عنا و بعضهم ذالة فعلى هذا بني الناس كالم مم ففالوا رأست رجالا بعض و ربيا المنافقة والمنافقة واحدة منها فالوا رأست والا بعض و ربيا المنافقة والتواحدة بها فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ومنه بينا الناس في تفضل هذا وتارة يفضل و منه بينا الناس في تفضل هذا وتارة يفضل و ربيا المنافقة و منه بين المنهم والتوارة يفضل و منه بينا السيادي و منه بينا السياد و منه السياد و منه بينا السيا

من تلق منهم تفل لاقيت سيادهم و مثل النبوم التي سيرى بها السارى وقد فاضلت الا عارية بين الكملامن بنبا نم قالت النفاوت كانهمان كنت أعلم أبهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لا بدرى أين طرفاها انتهى وهو كلام طويل ملخصة أن الرحف بالا كررته عبارة والنافسير بن فيها و وقال ابن علية عبارة عبارة عبارة عبارة عبارة المنافسير بن فيها وحيى عي المساواليد والناف كراته م كل آية بعد ذاك كانت تقع فيعظم عندها مجينها وتكرلانهم كانوانسوا التي فيامة نها كوقال النافع التي المساواليد والمناف الركانية منافية المنافية التي المساواليد والمنافية المنافية المنافية

على انهانعفو الكلوم وائما ه يوكل بالأدنى وان جل ماعضى

وذهب العلم عالى أن الآيات هذا الحجم والبينات انهى وقبل كانتمن كبار الآيات وكانت كل واحدة أكرمن التي قبلها فعلى هذا مكون مصفة محدوقة أى من أخها السابقة على الولاييق في الكلام تعارض ولا مكون ذلك الحكم في الآية الأولى لا يعلم وسبقها عن فتسكون أكبرمنه وقبل الأولى تقضى علما والثانية تقذى علما منعم الى علم الأولى فيزداد الرجوح وكني باختها مناسبتها تقول هذه الذرة عند أى مناسبتها وأخذ ناجم العداب السنين و نقص من الخرات والطوفان والجراد والفسل والمنفادع والدم وذلك عقاب لهم وآيات لموسى لعلم مرجعون عن تقرحم عنقال الزخشرى لعلم مرجعون عن تقرحم عنقال الزخشرى لعلم مرجعون أداد أن برجعوا عن المكفر الى الا بمان (فان قلت) لواراد وجوعهم المنف الكفر الى الإيمان (فان قلت) لواراد وجوعهم المنف المنف المناف والمام كان ذلك على سبل المنفسر وجدوالادار بين أن يوجد و بين أن لا يوجد على ختمار المكاف والمام مكن الرجوع لانب القسر وجدوالادار بين أن يوجد و بين أن لا يوجد على ختمار المكاف والمام من الرجوع لانب المنفس وظهم من وظهم عوم المناف والمنام أولانهم أولانهم أولانهم استصنع والمناف المناف المناف المناف والمناف كان والمناف والمناف كان والمناف وال

بيين ، فالولا ألقي عليه أسو ر ثمن ذهب أوجاء مع الملائكة مقترنين ، فاستنف قومه فأطاعو ماتهم كانواقوماغا \_ قبن ، فاما آسفوناانتقمنامنهم فأغرقناهم أجمعن ، فعلناهم ملفا ومسلا للا خرين كه مناسبة على الآية لافيليان وجهين أحده بأنه المتقدم طعن قريس على الرسول واختبارهم أن منزل الفرآن على رجل من الفرسين عظيم أي في الجاه والمال وذ كرأن منسل ذلك سقه المنفرعون في قوله ألبس ل المشمسر إلى آخر الآئة مناللة والمال ففرعون قدوم، في ذلك ومع ذلك فصار فرعون مقهورا مع موسى منتقيات فكاللث قريش والوجه الثاني أنهال قال واسأل س أر الناالآية في كروف وحوص وعدى وها أكبراتباعا عن سقهم من الانبيا وكل حاء الدعاء الى الله وافر ادع العمادة فل مكن فراجاءاً بدالاحة اتخاذ المستمن دون الله كا اتخدت فريش فناسدذ كرفعتهما للآمة التي فبلهاوآيان موسى هي المعجزات التي أفي بهما وخص الملائكة بالذكو وهوالاشراف لأن غيره من الناس تبع لهم وفضاحاه هما " ياتناقيله كالرم محذوف تقدر وفطالبوه عالمل على حفة دعواه الرسالة من الله فلما عادهم ما يأتناوي انقلاب العصا تعمانا وعودها تصاواخراج المدالبيضاءتيرة وعودها اليلونها الأول اذاهمهما يضحكون أيفاجأهم الضحك تصت لم فكر واوله سأماؤا مل نفس مار أواذلك محمكوا سخر به واستهزاء كاكانت قريش تُعَمَّلُ و قال الزعشري ( فان قلت ) كنف ماز أن يحاب الما باذا المفاجأة ( قلت ) لأنفعل المفاجأة معهاء تسدروهو عامل النصف فحلها كالمنهف لماحاءهم بأكاتنا فاجواوفت فحكهمانتي ولانعم نعو ياذهب الى ماذهب المحدا الرجل من أن اذا الفجالية تكون منصو بتبغمل قدر تقدر وفاجأسل المداهد فهائلانة مذهب أنها حرف فلا تعتاج الي عاسل ومنسه بأنهاظرف مكان فان صرح بعد الاسر بعدها بغير له كان ذلك الخبر عاملافها تعو خرجت فافاز بدقائم فقائم ناصد لاذا كاثن النقدر خرجت فسفي المكان الدي خرجت فسعز يدقائم ووالده ما أنها طرف زمان والعامل ف الجرائص كا أنه قال فني الزمان الذي خرجت ف وريد قائم وانالم بذكر بعد الاسمخبر أوذكر اسم مندوب على الحال كانت اذا خبر اللبتدأ فان كان المبتدأ جشة وقلناا فاظر ف مكان كان الأمر واضحاوان فلناظر في زمان كان السكلام على حذفي أي فني الزمان حضور زيدوماا دعادالز مخشرى من اضمار فعلى المفاجأة لم ينطق بدولافي موضع واحد والفاجأة التي اد عامالا يدل المدى على أنها تكون من الكلام السادق بل المستى بدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي فيه اذا تقول خرجت فاذا الاسه والمعني ففاجأ في الأسه وليس

زيدقائم ومدهب انها طرف زمان والعامل في الخبر أيضا كائدة ال في الزمان الذي خرجت فيه زيد فائم وان لم يذكر بعد الاسم خبر أودكر اسم منصوب على الحال كانت اذا خبر البيدا فان كان المبتداجية وقائدا اذا ظرف مكان كان الأمر واضعاوان قلنا ظرف زمان كان المكالم على حدف أي فني الزمان حضور زيدوما ادعاه (ش) من اضار فعمل المفاجأة لم ينطق به ولا في موضع واحدثم المفاجأة التي ادعاه الابدل المهنى على انهات كون من السكلام السابق بل المهنى بدل على أن المفاجأة تكون من المسكلام الذي فيما ذاته ول خرجت فاذا الأسد والمهنى ففاجأني الاسد وليس المهنى ففاجأت الاسد

تبصرون لانهماذا قالوا التخرقهم عنددهراء وهدادامن الزال السب منزلة المسب انتي (ح) عدا القول مسكاف جدا فالمادل الما يكون عاللا السابق فأن كأن السابق جلة فعلة أو جلة اسمة بتدرنها فطعة كقوله أدعوتموهم أمأنتم صامتون لان مناه أم صمتم وهنا الاستقدر منهاجلة فعلقلان فولدأم أناخع ليس مقاملا تقوله أفلاتيصرون وان كان السابق اساكان المعادل اسما أو جلة فعلمة بتقسرمها المخوفوله واخدج الندى أوأغت فأعت معادل الإسم لأن التقدر أومة إقبل حذي المعادل بعدأم إدلالة المعنى عليهاذالتقد وأمتبصرون فذف تبصر ون وعدا لايخوز الااذا كانسد الملائحو القومز بدالملا تقدر وأملاغوم وأزيد عندك أم لاأى أم لاعو عندك فأما حافه دون الافليس من كالرميم وقد جاء حمارف أم والمعادل وحوقليل قال \* دعائي الما القلب

انى لأصرها و

\* ممعفا أدرى أرشد

طلابها \* ويدام عي

أعندج البدين أم أعت ه فأغت معادل للاسم فالتقدير أممتا وقيل حدق للمادل بمدام الدين عليه المعادل بمدام الدين المدينة المنافعة المنافعة

دعاق الها القلب إق الأمرها و معدم فا أدرى أرشد طلابها

ر بدأم في: \* وحكى الفراء الدفرأ أماأنا خبرد خات الهمز ، على ما النافية فأفادت التقدير ولا تكاد مين الجهورانه كان بلسانه بعض شئ من أثر الجرة ومن ذهب الى أن الله كان أحامه في سؤاله واحلل عقدة من لساني فلي بق لها أثر جعل انتفاء الابانة بأنه لابين حجته الدالة على صدقه في المعي لانه لاقدرته على انضاح المتى لأجل كالرمه وقسل عامه عاكان على موسى من الخسة أيام كان عند فرعون فنسب الى ماعهده مبالفة في التعمير وقول فرعون ولا تكادمين كذب بحث ألاترى الى مناظر تهأه وردّه علمه والحامه بالحجة والأنساء عليهم الصلاة والسلام كلهم بلغاء يه وقرأ الياقر بيان بفتيالماءمن بان اذاظهر فاولاألة علىة أاور دمن ذهب قال مجاهد كانوا اذاسو دوار جلاسوروه موارين وطوقوه وطوق من فحب علامة لمودده قال فرعون علاألقي رب موسى عليمة أساورة من فعسان كان صادقا وكان ذلك دليلاعلى إلقاء مقاليد الملك إلىما وصف نفسه مالعزة والملك ووازن بينمو بين موسى علىه السلام فوصفه الشعف وقلة الأعضاد فاعترض فقال ان كان صادقا فهلاملكه ربه وسوره وجعسل الملائكة أنصاره يه وقرأ الضحال فلولا ألق ب باللفاعسل أي الله أساورة نصباوا بالمهور أساورة رفعاوأ في وعبدالله أساو بروالمفرداسوار عمني سوار والحاءعوض من الماء كبي في زنادفة هي عوض من ماء زناديق المقاملة لماء زنديتي وهيف مقاملة لألف أحوار وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والأعرج ومجاهد وأبوحيوة وحفص أسورة جم موار تعوخار بأخرة وقرأ الأعش أساوروروسعن أبي وعن أبي عمرو و ما ممعا للائكة مقترنان أى محمونه و مقمون حجته ي قال ابن عباس معنونه على من خالفه ي وقال السدى مقارن معنهم بعضا وقال مجاهد عشون معهوقال فمادة متنابعين وفاستنف قومه أى التعمام خفة أحلامهم فاله ابن الاعراق وقال غسره حليم على أن حفو المابر مدنهم فأجابوه لفسيقهم يدفل آسفو نامنقول بالممز دمن أسف اذاغنب والمعني فلما عماو االأعمال الخبيثة الموجبة لان لا يحلمهم وعن ابن عباس أحزاوا أولياءنا المؤمنسين نحو المعرة وبني اسرائيل وعنه أيضا أغضبو ناوعن على أسفطونا وفيال خالفوا \* وقال الفريري وغيره الفضيمن الله إماار ادة العقوبة فهومن صفات الذات أو العقو بة فيكون من صفات الفعل \* وقرأ الجهو رسلفا قال ابن عباس و زيد بن ألم وفتادة أى متقدمين الى النار وهومصدر لف يسلف سلفا وسلف الرجل آباؤه المتقدمون والجع أللف وسلاف وفيله وجعسالف كارس وحوس وحقيقته انهاسم جعلان فعلاليس من أبنية الجوع المكسرة هوقال طفيل رثى قومه

منواسلفافه السيل عليهم ه صروق المناياوال بالتقلب منواسلفافه السيل عليهم ه صروق المناياوال بالتقلب التعرب التعرب التعرب التعرب التعرب التعرب و قرأ أبوعب التعرب و حرة والكسائل وسلفايضم السين واللام جع سلف وهوالفريق سمع القاسم بن معن العرب تقول مضى سلف من الناس ه وقرأ على ومجاهد

قوله فاما كشفنا عنهم العناب اذاهم ينكثون جار باعلى أكترعادة الناس افاسسه الضر تضرع ودعا واذا كشف عنمه رجع الى عادته الأولى كقوله فنسائعاهم الى البراذاهم يشركون تماذا كشفناعنه ضردم كائن لم بدعناالى ضرمسه وقوله عاعهد عندا محقل أن مكون من أن دعوتك مستجابة وفى الكلام حذف أى فدعاموسى فكشف فلما كثفنا ه وقرأ أبوحبوة سكتون كسرالكاف ونادى فرعون في فومه جسل القوم محلاللنداء والظاهر أنه نادى عظهاء القبط في محله الذى هو وعريجة مع ونفه فرفع صونه فهاينهم لتنشر مقالته في جميع القبطو يحوز أن مكون ص بالنداء فأسند الدوس بدائه قال أنعل الأي اجابة القد عو قدوسي ورفع العداب خافي ميل القوم البدفنادي قال ياقوم أليس لى ملائمصر أرادأن بيان فف له على موسى علائمصر وهي من اسكندر بذانى أسوان وهدنده الأنهاد أى الخلجان التي تجرى من النسل وأعظمها نهر الملاث ونهسو طولون ونهر دمياط ونهر تنيس والواوفي وهذه الأنهار واوالحال وتجرى خبر وهد ووالانهار صفة وعطف بان وجوز أن تكون الواوعاطفة على الشمصر وتجرى عال من تحصى أى من تحت فهرى وملكى ، وقال قتادة كانت جنانها وأنهار ها تعرى من تحت قصر ، وقبل كان له سرير عظم وقطع من نبل مصر فطعة قسمها أنهار اتجرى من تحت ذلك السرر وأبعد الضعال في تقسيره الاتهار بالقواد والرؤساء الجبابر ةمسيرون تحت لوائه ومن فسرها بالاموال بعرفهامن تحت بدء ومن فسرها بالخيل فقيل كاسمى الفرس بحرايسمي نهوا وهذه الأقوال الثلاثة تقرب من تفاسير الباطنية، أفلاتبصر ون عظمتي وقدر في وعجز موسى ، وقرأمهدي بن الصغير بيصر ونساء الغبةذكروفي الكامل المرندى والسباعي عن يعقوبذكردا بن خالويه و قال الزيخشري ولت شعرى كيف ارتقت الى دعوى الربوبية عمتمن تعاظم غلائم صروعب الناس من مدى عظمته وأمر فنودى مافى أواق معروأز فتهاله لاتنني المالا مهوا لجلاله على صغيرولا كبيرحتي متربع فى صدور الدهما عمقدار عز تدوملكو ته وكسر نون أفلا تبصرون عبسى وعن الرشيد أنه لماقر أها فاللاولس المسن عبدى فولاها الصيب وكان على وضو تهوعن عبداللدس طاهر انه والها فخرج الها فلماشار فهاووقع عليه قال أهي القرية التي افتض بها فرعون حتى قال ألبس في ملك مصروالله لهي أقل عند عند من أن أدخام افتني عنانه أم أناخبر من عندا الذي هومه بن الظاهر أنهاأم المنقطعة المقدد مسل والمنز تأييل أناخير وهواذا استهم أهوخرين هوضيف لا كاديفهم عن مقدوده اذاتكم وهوالمال المتعكم فهم قالواله بلاشك أنت خير « وقال السدى وأبوعبساء أم بمغى بل فيكون أنتقل من ذالك الكلام الهاخباره بأنه خير من ذكر كقول الشاعر بدت مثل قرن الشمس في دونق الفحي ﴿ وصورتها أَمْأَنْتُ فِي العينَ أَمْلِحُ

وقال سبوية أم عده المعادلة أي أم يسمر ون الأحر الذي هو حقيق أن يبصر عنده وهو أنه خرمن موسى وهدا القول بدأيه الزخشري فقال أم عدد مصلة لان المعنى أفلا تبصر ون الانه وضع قوله أنا خرم وضع تبصر ون لانهم اذا غالوا أنت خرفهم عنده بصراء وهذا من انزال السيمة زلة المسبب انهى وهذا القول مسكلت جدا اذا لمعادل اغا يكو نه مقادلاللسابق وان كان المادل جلة فعلية أو جلة المعتقدر مهافعلة تحوله أدعو تحوه أم أنم صاستون لان معناه أم صحم وهنا لا يتعدر سهاجلة فعلية لان فوله أم أنا خرليس مقابلالقوله أفلات بصرون وان كان السابق اسهاكان المعادل اسها أو جلة فعلية يتقدر مها اسم تحوقوله

عيمى قالوا ؟ لمتناخبرمن عيسى قال ذلك منهمين كان بعبد الملا سكة وضرب مبنى الفعول هاحقل أن يكون الفاعسل إن الزبعرى ان حت قمت وان يكون الكفار و وقرأ أبو جعفر والاعرج والضي وأبور باءوابن وتاب وعامر ونافع والكسائي يمدون بضم العادأي يعرضون عن الحق من أجل ضرب الشل \* وقرأ إبن عباس وابن جبر والحسن وعكرمة و باقي السبعة بكسرها أي وسعون وبرتفع لم حية بضرب المثل وروى ضم المادعن على وأنكرها بن عباس ولا يكون إنكار والاقبل باوغه تواترها يه وقر أالكسائي والغراء همالفتان عمى مثل بعرشون وبعرشون ه وقالوا أ آ لهتناخ برأم هو حفف الكوفيون اله مرتبن وسهل باق السبعة النانسة بين بين » وفرأً ورش في رواية أبي الأزهر بهمزة واحمدة على مثال الخمير فاحتمل أن تكون هزة الاستفهام محذوفة لدلالة أم علهاواحتمل أن يكون خبراعمنا حكواان الهنهم خيرنم عن لم أن يستفهموا علىسبل التنزلمن الخبراني الاستفهام المقصود به الالحام وعذا الاستفهام بتضمن أن آلمنهم خبرمن عيسى ماضر بوءالث الاجدالا أى مامناواهدا المنسل الالأجل الجدل والغلبة والمغالطة لائتميز الحق واتباعه وانتصب جدلاعلى أنه مفعول من أجله وفيل مصدر في موضع الحال « وقرأً ابن مقسم الاجدالا بكسر الجيم وألف خصمون شديد و الخصومة واللجاج وفعل من أبنية المالغة تحوهدى والظاهران الضميرق أمهولسي لتناسق الضائر في قوله ان هو الاعسد ه وقال قنادة بعود على الني صلى الله عليه وسلم أنعمنا عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالة ووجعاناه مثلاثي خبرة عجيبة كالمثل لبني اسرائيسل إذخلق من غيراب وجعل لهمن احياء الموتى وابراء الأكه والأبرص والأمقام كلهامالم يحمل لنبره في زمانه وفيل المنع عليه عو محدصلي الله عليه وسلم ه ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض قال بعض النعو يين من سكون البدل أي لجعلنا

أخذواالخاص من الفصل علية \* ظلما و بكتب الامر اقالا

بالكوملائكة وجعمل من ذلكم فوله تعمالي أرصيتم بالحياة الدنيامن الأخرة أي بدل الآخرة

وقول الشاءر

أى بدل الفصيل وأحجابنا لا يتبتون لن معنى البدلية ويتأولون ماو ردما يوهم ذلك ، قال ابن عطية الجمانابدلامنكم وفال الزمخشرى ولونشاء لقدد تناعلي عجائب الأمور وبدائع الفطر لجعانا ك لولدنامنكيار بالملائكة بعاهوتكم في الارص كالعالمك والادكم كاولدنا عيسي من أنفي من غير فل لتعرفوا أمرنا بالقدرة الباهرة ولتعاموان الملائكة أجسام لاتتولد الامن أجسام وذات القديم متعالية عن ذلك انتهى وهو تنخر يج حسن ونحومن دا التعريج قول من قال لجعلنامن النس ملائكة وان لم تعرالعادة بذلك والجواهر جنس واحدوالاختلاف بالاوصاف، يخلفون قَالَ الساسي بكونون خلفاء كم و وقال فقادة يخلف بعضهم بعضا يه وقال مجاهسه في عمارة الارض وجل في الرسالة بدلامن رسلكم والظاهر أن الضعير في وانه لمؤلساعة بعودعلى عيسى اذالظاهر فى السيار السابقة انهاعالدة عليه وقال ابن عباس وباهد وقنادة والحسن والسدى والضعال وابن زيدأى وانخ وجملع للساعة بدل على قرب قيامها اذخر وجمشرط من أسراطها وهونزوله والساعف آخر الزمان « وقال الحسن وفينادة أيضا وابن جسير يعود على القرآن على معنى اله بدل الزاله على قرب الساعة أوانه به تفع الساعة وأهوالها ﴿ وقالتَ فرفة بعود على النبي صلى الله علىوسلم ادهوآخرالانساء تمزت الساعة به نوعاوقدرا من الخييز ونفي الصديد النام الذي انفرد ﴿ ولماضرب ابن صريم مثلا ﴾ الآية لماذ كرطر فاس قصة موسى عليه السلامذ كر طرفاس قصة عيسى عليه السلام وعن ابن عباس وغيره لمانزل إن مثل عيسي عندالله كثل آدم ونزل كيف خلق من غير فحل قالت فريس ماأد ادمحمد من ذكو عيسى الأأن نعبده تعن كاعبدت النصارى عيسى فيذا كانصدودهم من ضر بسئلا فوقالوا أآ لمتناخير كالعذا الاستفهام بتضمن أن آ لهنهم خيرمن عدسى عليه السلام فل ماضر بوه النايلاجدالا في أى مامتاوا عذا التثيل إلالأجل الجدل والغلبة والمالطة لالفيذالحق واتباعه وانتمد جدلاعلى أنه مفعول من أجلدوقيل مدسرف وضع الحال وخصمون كالمديد والخمورة واللجاح والظاعر أن الضمير في أمه ولعيسي لتناسق الضائر في اوله ان هو الاعبد أنعمنا عليم ولوت المجملة إلى قال بعض التحويين من تكون البدل أى عملنا بدلكم ملائكة وجعل ( ٢٥ ) من دلك فوله تعالى أرضيم بلطياة الدنيا من الآخرة أى بدل الأخرةوث فول الشاعو أخذوا الخاض من الفصيل

عله و

ظاماو تكتساللاميرافالا

أى مدل الفصيل و محوز

أنتكون منهنا التعلمل

على حدى منافى تقدره

من أجلكي عظفون ك

أىكونون خلفاء كموقسل

مناف معنون بمناوالظاعر

أن الضمير في والملسي

الساعة بمود على عيدى

عليه السلام اذالفاهر في

الضائر السابقة أنهاعاتدة

عليم وقرأ ابن عباس

وجاعة لعلم أى لعادمة

الساعة بدل على قرب

ميقاتها اذخر وجه شرط

من أشراطها وهونز ولهمن

الساءفي آخر الزمان

والأعرج أيضا وسلفابضم السين واللازم جع سلفة وعي الأمة والقطيعة والسلف في غيرهذا ولدالقيع والجع لفان ومثلاللا خرين أى حديثا عجيب الشأن سائر امسير المثل بصدت بدالآخرون من الكفار يقال لهم مثلكم مشلكة ومفرعون في وفاضرب إبن من عمشلااذا قومك منديصه ون وفالوا أآلمتناخيرأمهوماضر بودلك إلاجدلابلهم قوم خصمون ه إنهو إلاعبدأ تعمناعليه وجعانا مشلالبني اسرائيل ، ولونساء لجعلنان كم الاتكة في الارض يخلفون ، وإنه لعلم الساعة فالاغترن بهاواتبعون عذاصراط مستقيم وولانمدنك السطان اندلك عدوسين وولماجاء عبسى البينات قال قدجنتكم الحكمة ولأبين لكم بعض الذي تعتلمون فيه فانقوا القواطيعون ان الله بي وربك فاعبد وعد داصر اط مستقيم ه كاختلف الأخراب من بينم فو بالله بن ظلموا من عداب يوم ألم معلى ينظر ون الاالساعة أن تأتم من عداب يوم الاخلاء بومند بعضهم لمص عدوالاالمتقب وياعباد لاخوف علسكم البوم ولاأتم تحرون والدبن الموارا إماتنا وكانوامسامين ادخاوا الجندائم وأزواجكم تعمرون و يطاف عالم ومعاف من دهب وأكواب وفهامات تهدالأنفس وتلذ الأعرب وأتم فهاخالدون \* والله الجنة التي أو رشقو الماكنتم تعماون و لكرفها عكية كتبرة منهاتاً كلون له لماذ كراهالي طرفاس قصة موسى على السلام ذكرطر فامن فصة عيسي علىمالسلام وعن إبن عباس وغيره لمانزل ان مثل عدى عندالله كثل آدم ونزل كيف خاق وغير فل فالت فريش ماأراد محسن دكر عيسي الاان نميده كاعبدت النصارى عسى فهذا كان صدودهم س ضر باسللا وقبل ضرب المسل بعسى هو مارى بين الزبعرى وبان الرسول على الصلاة والسلام في القصة المحكمة في فوله الكيم وما تعبدون وقدد كرت في سو رة الأنساء في آخر هاان ابن الزيمري الفادا كان هؤلاء أي عيسي وأمه وعز برفي النار فقدوصفنا أننكون نحن وآلمتنامعهم وقبل المثل عوأن الكشار المامعوا ان النصاري نعيد

﴿ وَاتَّهِ مِنْ ﴾ أي هذاي ﴿ بِالْمِياتِ ﴾ أي المجر الدَّاوِيا ۖ بِالدَّالِ عِيل الواسْمَاتِ ، وَبِالحُكْمَة ﴾ أي بما تقنف الحكمة الألهية من الشرائع بالحكمة في ولا بين ﴾ متعلق بعثتكم في بعض الذي تختلفون فيمه ، من أمن الديانات والضعير في من بينهم عالدعلى من خاطبهم عسى على السلام في فوله قد جنت كي الحكمة وهم قومه المعوث المهم و فاختلف الأحراب كو تقدم السكلام عليه ﴿ على ينظر ون ﴾ الضمير لقريش وان تأتيهم بدل من الساعة أى اتيانها اياهم ﴿ الاخلام ومنذ ﴾ قبل نزلت فيأبي خلف وعقبة بنأى معيط والتنوين في ومنذعوض من الجملة المعذوفة أي يوم اذنائيهم الساعة والذين المنواصفة لاعبادي ﴿ تعدون ﴾ نسر ونسر ورا يظهر حباره أي أثره على وجوهم والضمير في وفها عالد على الجنة ﴿ مادستهم الأنفس وتلذ الاعين كه عدا حصر لاتواع النعيم لاتها اما شنهاة في القلب واما مستلدة في العيون ﴿ وَاللَّ الجنبة ﴾ مبتداً وخبر وأورثموها ﴾ حال وبجوزأن تكون الجنة بدلا من تلك وأورثموها الخبر ﴿ وَعَا كُنْمَ ﴾ متعلق باورثموها ولا أف كر ما تضمن الا كل والشرب ف كر الفاكمة ﴿ مَهَامّاً كُلُونَ ﴾ من السيد ف الديا كلون الابعضها

بقت الى بعام ، وقرأ الجهو رامل مصدر على « قال الزعشري أي شرط من أشر اطها تعلى به قسمى المناشر طالحسول العلمه يه وقرأ ابن عباس وأبوهر برة وأبو مالك الغفارى وزيدين على وقتادة ومجاهدوالضنال ومالك بن دينار والاعمش والكاي ، قال ابن عطية وأ تونصر ة لعلم بفتي العبن واللام أي تعلامة ووقرأ عكومة به فال إن خالو به وألو نصر فالعلم مرفايف تين فلاعتران ما أىلاتشكون فها واتبعون هذا أى هدائ أوسر عي وفيل أى قل لهريا محدواتبعو في هذا أى الذيأدعوكم لاأوهذا الفرآن كان الضمير في قال القسر آن تم حذرهم من اغواء السيطان ونبه على عداوته بالبينات أى المعجز اتأو با آيات الانجيل الواضحات بالحكمة أي ما تقتضيه الحكمة الالهية من الشرائع \* قال السدى الحكمة النبوة \* وقال أيضا قضايا عكم ما العقل \* وذكر القشيري والماوردي الانعيل ، وقال الضحالة الموعظة ، ولأبين لكر بعض الذي تعتلفون ف وهوأم الديانات لان اختلافهم يكون فها وفي غيرهامن الأمور التي لاتنعلق بالديانات فأمور الديانات بعض ما يختلفون فيهو وال له في عبر ومااحتاجوا البه = وقيل بعض ما يختلفون فيدس أحكام النوراة هوقال أبوعبيدة بعض معيكل ورده الناس عليمه وقال مفاتل عو كقوله ولأحل لكرمص الذي وم عليكم أي في الانصل خرالا بل والاسماس في صوان وسيد المعالث وم السنت و وقال مجاه بعض الذي يحتلفون فيسمون تعمل التوراة و وقيسل بما سألنه من أحكام التوراة هوعال فنادة ولأبين الكراخلال القرون الدين تحز وافيأم عيسى في قوله فدجنك بالحنكمة وهرقومه البعوت المرأى من تلقائه بومن انقسهمان شرهم والريدخل علمهما لاختلاف من غبر هروتك ما ظلاف في اختلافهم في مورة من تمفي قوله فاختلف الأحراب من بينهم على بنظرون الضمر لقريش وأن تأثيم هل من الساعة أى اليانها إيام ، الأخلاء بومنا قبل والدق أي بن خلف وعقبة بن أبي مصط والنمو بن في يؤمنك عوض عن الجلة الحصة وفد أي يوم إدناتهم الساعة و ومئنمنصوب مدوالمدى انه نقطم كل خلة وتنقلب الاخلة المنقين فانها لا تزداد إلا فوت ووقيل إلاالمتقبن إلاالجتنبين أخلاءالموء وفلك أن أخلاءالمو كلمنهم يرى أن الضرر دخسل عليه من خليله كان المنفين بري كل منهم النفع دخل عليه من خليله « وقرى ياعبادي بالياء وهو الأصل وياعباد يتنفها وهوالأ كثر وكلاهافي السبعة يهوعن المعقرين سلمان سمع أن الناس حين ببعثون ليسمنهمأ حدالا بفزع فينادى منادياء بادى لاخوف تليكم الآبة فيرجوها الناس كلهمم فيتبعها الذين آمنوا الآية على فيمأس منها الكفارة وقرأ الجهور الخوو مرفوع مونوان محمص بالرفع من غيرتنوين والحسن والزهرى وابن أبي اسحاق وعيسي وابن بعمر بفتحهاس غمرتنو بنوالذين آسواصفة لباعبادي وتحير وناسر ونسرورا يفلهر حبارهأي أثره على وجوهك لفوله تعالى تعرف في وجوههم نضرة النعيم مدوقال الزجاج بكرمون اكر اماسالغ فس والحبرة المبالغة فهاوصف بحسيل وأسال أبوالحسرث عن الكسائي بصحاف ذكره ابن خالويه والضمير في وفهاعالدعلي الجنف الشتهي الأنفس وتلف الأعين هف احصر لأنواع المع لانها إما مشتهاة في القاوب أومستانة في العمور به وقرأ أبوجعفر وشبية ونافعروا بن عباس وحفص ماتستهم الضمير العائد على ماوالجهور وباق السبعة محذف الهاء وفي مصحف عبد القدماتشنهم الأنفس وتلاء الأعيى الهاء قبما وتلك الجنسته اوخبر والتي أور تفو هاسفة أوالح تصفقوالتي أورثموهاو عاكني تعماون الخرومافيله صفتان فاداكان عاالخر تعلق عحدوف وعلى القولين

﴿ ان المجرمين في عداب جهم خالدون ﴾ لماذ كر تعالى حال أهل الجنة أعقب بد كر حال الكفرة ﴿ ونادوا يامالك ﴾ تقدّم الهرمين في عدائم واللام في ليقض لام الهم مبلسون أي ما كنون وهذه أحوال لهم في ليقض لام الطلب والرعة والعني ليمتنا من دي لا يستمون في الناد الطلب والرعة والعني ليمتنا من دي لا يستمون في الناد العلم والله من مناس مجمعه بعد من الفياد في الفياد على الفياد والمناس كلاما تعدم الفياد والمناس كلاما تعدم المرامن كد مم الدول ١٠٠) ومكرم ﴿ والله معدون كند الكارموا كدهم المدون كند الكارموا كدهم المدرس أي بل الحكموا أمرامن كد مم الدول ١٠٠) ومكرم ﴿ والله معدون كند الكارموا كندهم المدرس أي بل المحكموا أمرامن كد مم الدول ١٠٠)

الأولين يتعلق بأور تقوها وشبهت في بقائها على أعلها لليراث الباقي على الور تقولا في كرمايت عن لأكل والشرب فدكر الفاكهة منهاتأ كلون من للتعيض أى لاتأ كلون الابعضها وماعظف المأ كول اق في الشجر كالجاء في الحديث ﴿ إِن الْجِرِمِين في عداب جهنم خالدون ﴿ لا نفتر عنوم وهم فيه سلون ، وماظامناهم ولكن كانواهم الظالمين ، ونادوايامالك ليقض علينار بك قال نَكُوما كَثُونَ \* لقد جننا كم بالحق ولسكن أكثر كم للحق كارهون \* أم أبرموا أمرافانا مبمون ، أم يحسبون ألانسم مر"هم وتحواهم بلي و رسلنالد بهم يكتبون ، قل ان كانالرحن واسفأنا أول المامين يه سحان رب المموات والأرض رب العرش عما يصفون وفقرهم مخوضوا و للعبواحتى للاقوالومهم الذي يوعدون ، وهوالذي في الساء إله وفي الأرض إله وهوالحكم العلم « وتبارك الذيله ملك السعوات والأرض ومايينهما وعنده علم الساعة واليدر جعون « ولا عالى الذين يدعون من دونه الشفاعة إلامن شهد بالحق وهم يعامون ، وللن سألمهم من خلقهم المقولة القافأي والكون و وقيله إربال هؤلاء فوم لايؤمنون والمنتج عتهم وفل سلام فسوف يعامون كد لماذكر تعالى حال أهسل الجنة وما يقال لهم من لذالد البشارة أعقب ذلك بدكر حال الكفرة وماساو بون به عند سو الهم ورفر أعبد الله وهرفيها أى في جهم والجهور وهم فمأى في العداب وعن الصحالة عمل المجرم في نابوت من الرحم ودم على فسيق فيه حالدا لا يرى ولابرى ولايفترعنهمأى لامخفف ولاينقص من قوطم فترت عنها لحى اذا مكنت فليلاونقص حرها والمبلس السا كث البالس من اخره وماطامنا عرأى ماوضعنا العداب فدن لابستعقه ولكن كانواهم القللةين أي الواضعين الكفر موضع الأعان فظاموا بذلك أنفسمهم \* وقرأ الجهور والظالمين على أن هم فصل وقر أعبد الله وأبو زيد النعو يان الظالمون بالرفع على انهم خبرهم وهم سبتداء وذكرأ بوعر والجرى الافتتيم جمل ماهو فعل عندغيرهم مبتداو يرفعون مابعده على المعرد وقاليأتو زيدمعتهم يقزؤن تجدوه عندالله هوخير وأعظم أجرا يعنى برفع خمير وأعظم موعل ويسى بن در ع

نحن الى لىلى وأنت تركها ﴿ وكنت عليها بالملا أنت أقدر قال سيبو به ان دو به كان يقول أظن زيدا هو خبر سنك منى بالرفع هو نادوا يا مالك تقدم انهم مناسب رياً ى ما كنون و هند أحوال لهم في أرمان منطاولة فلا نمار سريان مكونهم ولدائهم

الآنفين المسكر بن لذلك تقول العرب عبد دارجل بعد عمني أنف بأنف ومعنى إله معبود و به يتعالى الجاروالجرور والمعنى انه معبود في النساء ومعبود في الارض والعائد على الموصول محدون تقديره هو إله وقرى، وقيله منصوب على اخبار فسل أى ويعلم قيله وبالخفض فقيد لم معطوف على الساعة وقيل هي واو القسم والجواب محدوف تقديره لينصرن أو لافعل بهم ماشاء وبالرفع معطوف على علم الساعة تقديره وعلم قيله في أن وعلم وأقيم المناف المعتقامة فرفع والضمر الجرور والمعلى الرسول صلى الله علم وما يد والمناف المعتقامة فرفع والضمر الجرور والمنطق الرسول صلى الله علم والمديد والمدينة والمناف المعتقلة والمدينة والمناف المعتقلة والمعتقلة والمناف المعتقلة والمعتقلة والمعتقلة والمعتقلة والمعتقلة والمناف المعتقلة والمعتقلة و

وكانوا بتناجبون ويتسارون في أصررسول الله عليه وسلم فقال تعالى فأم يحسبون أنالانسمع سرهم كه وهو ما يحدث به الرجل نفسه أوغيره في مكان خال ﴿ وتحواهم ﴾ وهو ما تسكلموا به فياينهم يؤيلي أى نسمعها ﴿ ورسلنا ﴾ وهم الحفظة في قل ان كان للرجن ولد كدالتعليق مان لايقتضى جواز الثي بل فديعلق ماالمتنع و سحاب بالمتنع وتظمره ما تعدمين قوله تعالى فان استطعت انتبنغي نفقا في الارض أوساما في السماء فتأتيم بأتة وجوابه محدوق تقديره فافعل وهو علمه السلام لا يسطيع الاالنفق والاالسارو بجوز أن يكون المعنى ان كان للرحن ولدفسا تدعون سى الشادوالوديصرم خليله ، وبعيد عليه لاعالة ظالما

وأنا القول بأن ان نافية غروى عن ابن عباس والحسن والسدى وقتاد موابن ريد ورهير بن محد وقال مكى لا يحوز أن تكون ان عصى ما الناف لأنه بوهم انك المانف عن القالولد فيادفي دون الموات وها اعال التهي ولا بلزع مته محال لأن كان قد تستعمل فها يدوم ولا يزول كقولك وكان الله عفور ارحمالي الم ول فالمني ما كان وما يكون و وفال أبو ما تم العبد مكسر الباء الشديد المناب وقال وعبيدة معناه أول فاحدين والعرب تقول عبدى حق أي جعدى و وقرأ ويستغشبن عبد المفواين والبوطلحة والأعش بضع الواو وكون اللام تم قال سيمان رب المموات والأرض رب العرش عاصفون أي من فقة أولداله والمعنى از الة الموصحب أن يكون واجب الوجودوما كان كالثفهو فردمطلق لانقسل التعزى والولدعبارة عن أن الفصل عن الشروجر مورأجراته فمولدت مخص مشله ولا مكون الاخباء وقابل داته لتمرى وعدا عال في حقه مالى فاستنع انبات الوادولماد كرعدة البرعان القاطع قال فسلر عر محوصوا أي في باطلهم وللموا أي في دسام وظاهر عند بن الأمر بن مهاد للوز الدود المديما "مالسف و وقرأ لمهو رحتى الافواوأ لوجعفر وابن محصن وعبيدين عقبل عن أبي عمر و القوامضارع لتي يومهم الذي يوعدون يوم القياسة ٥ وقال حكرمة وغيره يوم مدروأ ضاف اليوم المهرلأنه الذي فيه علا كهروعة أمه و وقر الجهور إله فهما ٥ وفسرا عمر وعبداللهوا ي وعلى والحسكم ن أبي المالى واللابن أفيرد أوان بعمر ومار وان زيدوعس بن عبدالعز يزوأبو الشيخ المناني وحيد وابن مقسم وابن المصقع المعقمماومعني الممعبوديه بتعلق الجار والمحر وروالمعي ألهمو معبودفي الساءومعبودق الأرض والعائد على الموصول محدوق تقدره هو إله كا حذى في فوف مالناباني قائل المساوحة طوله العناف على كاحسن في قائل الدسا طوله بالممول ومن قرأ الله ضعة أبساء عي الممود كاضمن العلم في يحو قو في هو حائم في طبي ه أي جو ادبي طبي ا ويحوران تسكون السلة الجاروالمحسرور والمنى أنه فهما بالألهبة والربو بية اديستعبل جلدعلى الاستغرار وق فوله وفي الأرض لق لآلهم التي كانت معدفي الأرض وعند عوا الساعة أي على سين وف فيامها وهـ والدى اسار به تعالى ٥ وقسر الجهو ريرجمون بياه القية ونافع وعاصم والعدتيان ساء اخطاب وهموق كلتا القسراء تنسبي للفعول د وفسري مفترناه اخطاب ستما الماعل \* وقرأ الجهو رساء العبية وشدالدال وعنمنا ، الخطاب وشدالدال والمعنى ولا علا م المتم لى منون الشقاعة عندالله و فال فنادة استنى بمن عبدس دون اللهعيسي وعر واوالملاسكة المهم بالكون فاعتبان تلكها القايام ادعم بمن مداخي ومريد وندفي احوافيره الاستناء على هذا منسل ي وقال مجاهد وغم من المشقوع فيم كا " به قال لايشفع هؤلاء الملائكة وعز يو

الاقعين شها الحق فه واستشاء من المفعول المعقوق كافال الشاعر تعاسا فم والنفس منه بشدقه ، وفي خالاجفن سف ومثرار أى وفريح الاجفن سف فهو استشاء من المشفوع فيهم الجاثر فيه الحقق وهو متصل فان جساته

وعبسى الافعين شهدالحق وعو يعامداي بالنوحدة فالوافالاستناء على عدا منفصل كالمهقال

لكان من تهديا لحسف يشفع في معولا ووهذا التقدير الذي فدرور يجو زأن يكون فيه الاستثناء

متصلافاته بكون المستنىء عاوها كائن قال ولاعلك الدبن بدعون من دوته الشفاعة في أحد

هوقرا الجهوريامالك و وقرأعبداللموعلى وابن وناب والأعشى بامال بالترخيم على لفقس بتنظر الحرف ووقرأ أبوالسرار الغنوى يامال بالساء على الضم جعسل امياعلى حياله واللام في ليفض لام الطلب والرغية والمعي تتناص وحنى لاستكر وعداسا كقوله فوكز مدوسي فقفي علب أي المائه قال أى مالذانكم ما كتون أى مقبون في النار لاتبرحون ، وقال إن عباس بعيم مدد مضى الفسنة وقال توف بعدما تدوقيل تمانين، وقال عبدالله بن عمروا ربعين ، لقد جنا كم باخق يظهرانه من كالم الله تعالى ووقيل من كالمربعض الملائكة كاغول أحد عدم الرئيس أعلمنا كم وفطنا كم دفيل وبعدل أن يكون لقدجتنا كمن قول الله لقريش بعقب حكاية أمن الكفار مع مالك وفي عدة الوعد وتحقو يف معى الطروا كيف مكون مالكي أم أرموا والضمير لقريس أى بل أحكموا أمران كدم الرسول ومكرم فالمبدون كدنا كالوروا كسم كقوله أم ويدون كسداهالدي كفروا عمالمكدون وكالواستاجون ويتسارعون فأهم الرسول فقال تعالى أم يحسبون أبالانسع مرحم وهوما يحدث والرجل نف أوغم و في مكان مال وتعبواهم وهي ماتكاموا بعد إينهم ولي أي نسعها رسلناه م الخفظة قسل ان كان الرحن والدكاتقولون فأنا أول من بعيد معلى ذال واسكن أيس له تري من ذلك وأخد الزمختسرى عددا الفول وحسنه غصاحه فقال ان كان الرحن والدوس دال ونات برهان صبح وردونه وحبة واضعة سالونها فأنأأول من يعظم فالت الولدوا سقكم الى طاعته والانقياداة كالمعظم الرجل ولدا للت لعظم أيه وهذا كالم واردعلى ميل الغرص والغشيل لغرض وهو الميالغة في نفي الواد والاطلاب في وان لا يترك الناطق مشبه الامقعملة م الترحة عن نفسه بنيات القدم في باب التوجيد ودلك الدعلق العنادة بكينونة الولدوهي محال في غسهاف كان الملق جامحالا شابا فهوف صورة اثبات الكنوبة والعبادة وقيمصني تفهاعلى ألغ الوجوء وأفواهاتم فالالانخشري ونظيره أن يقول العدلي للجديمة كركلاماست على التأديب والسع نزهت كتابي عن د كورتم قال وفدتمحل الناس عاأخرجوه معن صدا الاساؤب التعريف الملي وبالنكث والفوا تدالمدخلة بالتوحيدعلى أبلغ وجوهده فيسل ان كان الرحن والدفى زعك فانا أول المادين الموحدين لله المكدين فولم بأضافة الولداليه وقبل ان كان الرحن ولدفأنا أول الآمين من أن يكون له ولدمن عبد يدادا استدانه مفهوعبد وعاده وقر أبعضه عبد بنوقيل هيان النافية ايما كان الرحن ولدفأناأول من قال فالمشوعد ووروى أن النفر بن عبدالدار بن فعي قال أن الملائكة بنان القه فنزلث فقال النضر ألاتر ون أنه فدصدقي فقال له الوثيدين المعبرة ماصدقك والكن قال ما كان الرحن ولدفأنا أول الموحدين من أهل مكة أن لاولدله انهي أما القول ان كان بله ولدفي زعكم فهوقول بحاهد وأما القول فأناأول الأنفين فهوقول جاعة حكاءعنهم أبوعاتم ولمرسم أحددا منهم ويدل عليه قسراءة السلمى والهاى العبدين وقراءة دكرها المليل بن أحدق كتاره العسين العدين باكان الباء تخفيف المدين مكسرها وذكر صاحب اللوامج المجاه عن إن عباس في معنى العابدين أنه الأنفين انهي و وقال ابن عرفة تقال عبد بعد قهر عبد وقاما فال عاد والقرآن لاناكى بالقليل من اللغة ولاالشاد تم قال كقول مجاعد . وقال الفرردق

أولشال آبائي غشني علهم « واعبدان احبوا كليبايداري أي آنف وأستنكف « وقال آخر

والخيسل تمزع رهوا فى أعنستها ﴿ كالطيرينجومن الشرنوب فى البرد ويقال افعمل ذلك رهوا أى ساكناعلى هينتك وقال ابن الاعرابي رهافى السير قال الفطامى فى نست الركاب

مسين رهوا فلا الاعجاز خاذلة و ولاالصدور على الاعجاز تسكل وقل الله عيش راهوا و الم العجاز خاذلة و ولا الصدور على الاعجاز تسكل وقل الله عيش راهوار ع خافض وقال غيره الرهو والرهوة المن حكاد النغير بن معيل والرهو عيد المن حك النغير بن معيل والرهو ضرب من الطير بقال هو المكركي حوقال أبو عبيدة رها الرجل برهو رهو افتح بين رجله والمهل فردى الربت وعكره و عتله حافد بعنف ودفع واهانة والممثل الجافي الفيلظ في حم والسكتاب المبين و إما أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنامنة ربن وفيها يفرق كل أمر حكم هأم رامن عندنا إنا كنامنه بين و رب السموات والأرض وما بينهما ان كنام موقين و بل هرفي شكيله بون و كنتم موقين و بل هرفي شكيله بون و

مستثنى من الذين يدعون فيكرون منفصلا والمعنى ولاعلث آلهم في موقع من الأصنام والاوثان الشفاعة كازعمواأمهم شفعاؤهم عنداللهولكن من شهدبالحق وهوتو حيداللهوهو يعلما شهدبه هوالذي علاالشفاعةوان أدرجت الملائكة في الذين يدعون كان استشاء مصالاه وقرأ الجهور فأتى مؤفكون ساءالفسية ساسيالقوله ولئن ألتهم أي كيف يصرفون عن عبادة من أفروا أنه موجدالهالم وعبدالوارت عن أي عرو بناء اخطاب وقر أالجيو روضله بالنصفهن الأخفش أندمعطوف على سرهم ونعواهم وعناءأ يضاعلى وقال فسلدوعن الزجاج على محل الساعة في قوله وعنده علمالساعة وقبل معطوفى على مفعول كتبون المحذوف أي كتبون أقوالهم وأفعالم وقبل مطوق على مفعول بعامون أى بعامون الحق وقب خدارب وهو قول لا كالدسقل وقبل منصوب على اضار فعل أى و يعلم فيله ، وقرأ السامي وابن وتاب وعاصم والاعمش وحزة وقسله بالخفض وخرج على أنه عطف على الساعة أوعلى انهاواو القسم والجواب محفوق أى لينصرن أولا فعلن جهماأشاء وقرأ الأعرج وأبوفلا بدومجاهه والحسن وقتادة ومسلم بن جندب وقيله بالرفع وخوج على أنه معطوق على علم الساعة على حدق مناف أي وعلق له حدق وأقيم الناف البعقامة ور وى هذا عن الكماني وعلى الابتدا، وخبر ، بارب الى لا يؤسنون أوعلى أن الخبر محذوف تقديره مسموعأو متقبل فحملة النسداء إومادمده في موضع نسب لوقيله وقرأ أبوقلا بقيارب يفتح الباء أرادبارباكا تقول ياغلام وينغرج على جواز الاخفش ياقوم بالفنم وحدنس الالف والآجتزاء بالفائحة عنها ه وقال الزنخشري والأدى قالوه يعني من العطف ليس بقوى في المعنى مع وقوع القصل بين المعطوف والمعطوف عليه عالامحسن اعتراضاومع تنافر النظم وأفوى من ذلك والوجه أن بكون الجر والنصب على ضارحوف القسم وحد فدوالوقع على قولم أعن القوأمانة الله وعن الله والمسرك وبكون فوله ان هؤلاء فوم لايؤمنون جواب القسم كائمة فال وأقسم بقسله أو وقبله مارب قسميي ووإن هؤلاء قوم لا بوء سون وإقسام الله بقسله رفع مسمو ممتلي لدعائه والتجالداليه اتهى وهو مخالف لظاهر الكلام اذيظهرأن قوله يارب الى لايوم تون محلق بقسله ومن كلامه علىه السلام واذا كان ان هو الاء جواب القسم كان من اخبار الله عنهم وكلامه والضمير في وقسله للرسول وهوالخاطب بقوله فاصفح عنهم أى أعرض عنهم وتاركهم وقل سادم أى الامرسلام فسوق يعلمون وعمد لهم وتهديد موادعة وهي منسوختبا يذالسف ، وقرأ الجهور يعلمون ساء الفية كافي فاصفح عبدم وقرأ أبوجعفر والحسن والاعرج ونافع وهشام بتاء الخطاب \* وقال السدى وقل ـــالام أي خيرا بدلا من شرعم وقال مقاتل أور دعلهم معروفا و حكى الماو ردى قل ماتسلم به من شرهم

### ﴿ حورة الدخان تع وخسون آية مكة ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾

وحم و والكتاب المين ، إناأنولناه في ليلة مباركة إنا كنامندرين ، فهايفرق كل أمر حكم أمر امن عندناإنا كنام سابن ، رحمن ربال إنه هو السمسع العلم ، رب السموات والأرض ومايينهما إن كنم موقف ن لا له إلا هو يحيى و عمد ربح ورب آبات كالأولين ، بل هم في شك يلعبون ، فارتف وم تأتى الساء بدخان مبين ، نفتى الناس هذا عدار الله ، وبنا اكتف

﴿ سورة الدخان ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) وحموالكتاب المبغن كا علنه السورة مكية قبل الاقسولة إنا كاشفوا العذاب ومناسة هذه اسورة الهذكر في أواح ماقبلها فدرهم مضوضوا وملعبوافة كرتمالي بوما البرمسين ولاموصوف النفراوالل فالمالمورة ذلك البوم وصف وصف عقال فارتقب ومتأنى الساء بدخان من وان العداب أتهم وزليك والكتاب المبين كو مو القرآت اقسم به تعالى والضمير في الزلناه تكون عائداعليه

والله الماركة لسلة

القدر قالوا كت الله

كلها اعاأنزلت في رمضان

﴿ سَفَرِينَ ﴾ أي

مخوفان إفساك أى في

اللملة الماركة فيفرق

اغصلس غيره و يعلص

ووصف أمر يحكيم أي

أمرذى حكمة وفدايهم

تعالى عارا الأحر أغال ابن

عباس في لسلة القدر

يفصل كل ماني العمام

المقيسل من الأقندار

والأرزاق والآجال وغير

ذلك و يكتب لهم ذلك الى

مثلهام المقبل

وآمرا مفعول مندرين

﴿ دحة من دبال ﴾

مفعول من أجله والعامل فيه مرسلين عن فار تقب يوم تأتى السهاء بدخان مسين كه قال ابن مسعود وغيره هو الدخان الذي رأته قريش فيل لعب النهائ قاصا عداً واب كنده عول أحدان أي يوم القيامة في أحدان فاس الناس فقال من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقسل! لله أعلم به وسأحدث إن قريشا لما استعمت على رسول الله صلى الله على المعنو وساعابم فقال اللهم السد وطائلة على مضر واجلها عليه من المدن كن يوف فاصابهم الجهد عن أكلوا الجنف والعليز والعليز هو العوف يقع فيه القراد فقد وي المعنون على وأكلوا المعنام أيضا وكان الرجل بي بين الساء والارض الدخان وكلوا كلوا المعنام أيضا و نفره معه فناشدوه التدوال حمو واعدود أن دعا لم وتشمه من الدخان غشى الده الوسفيان ونفره عدف الشدوه التدوال حمو واعدود أن دعا لم وتشمه من الدخان عدم واحدود أن دعا لم وساده فلما المنابع ومال وضع ومال وضع ومال وضع المنابع ومال وضع ومال وضع ومال وضع والمدود الله والمدود الله والمدود والمدود الله وساليم

أصابتهم الرفاهية فادوا الى

حالتهم فأنزل الله تعالى

﴿ يوم نبطش البطشة

الكرى انامنتعمون كه

يعتى يوم يدر وقال عبد

الرحن خس قد مضان

الدخان واللزامو الملشة

والقمر والروم ﴿ ولقد

فتنافيلهم كالمذا كالمثال

لفريش لا كون فسية

من أرسل الهموسي

عليه السلام فكذبوه

فأهلكهم الله نعالي

ووادم رولكري

أى كرم عند الله تعالى

ومنسد المؤسسان يا أن

أدواك يسقل أن تكون

أن تفسيرية لأنه تقدم

مايدل على حيى القول

وهو رسول كر عوأن

فارتقب ومنائى الساء بدخان مين فيشى الناس عدائدة باليم « ربنا ا كشف عنا العداب إنامؤمنون و أي الم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين و تم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وإنا كاشفوا العذاب فليلا إنكم عائدون ويوم نبطش البطشة الكبرى إناستقمون وولقدفتنا فبلهم فوم فرعون وجاءهم رسول كريم هأن أدواانى عبادالته إنى لكم رسول أمين هوأن لانعلوا على الله إني آ تيكم وسلطان مين « و إلى عـ نت بر بي و ربكم أن تر جمون ، وان لم تو منوا لي فاعتزلون و فدعاريه أن هؤلا، قوم بحر ون وفاسر بعبادى ليلاانكم متعون ووائرك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ه كم تركوا من جناث وعيون «وزوع ومقام كريم ، ونعمة كانوافيها فاكهان كالدارة ورثناها فوما آخرين هفا بكت عليهم الساء والأرض وما كانوامنظرين هـ نالسورة مكية قبل الاقوله انا كاشفو االعام ابقليلا اسكم عائدون هومناسة هدوالورة انه فكرفى أواخر ماقيلها ففرهم بخوضوا ويلعبو احتى يلاقو ابومهم الذي يوعدون فذكر يوماغير معين ولاموصوفا فبين في أواقل هذه المورة فلك الميوم يوصف وصفه فقال فارتقب يوم تأتى الساء بدخان سين وان المداب أنهم من قبلك و يحل بهم من الجدب والقحط و يكون العذاب في لدنياوان كان المدّاف في الآخر ة في كون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة والظاهر أن الكتاب المين هوالقرآن أفسم به تعالى ويكون الضمير في أنزلناه عائدا على فيل و بحوز أن يراد بدالكنب الالهيةالمنز لةوان يراهبه اللوح المحفوظ وجواب القسم وقال الزيخشري وغسيره قوله انا أنزلناه على أن الكتاب هو القرآن و يكون قد عظم تعلى بالاقسام به ه وقال ابن عطية لا يحسن وقوع لقسم عليه أى على الا أنزلناه وهواعتراض يتضمن تفخيم الكتاب ويكون الذي وقع عليه القسم انا كنامندرين اننهى \* قال فنادة وابن زيدوالحسن الليلة المباركة ليلة القدر وقالوا كتب الله كلهاا تمازلت في رمضان التوراة في أوله والانجيل في وسطموال بور في تعوذلك والقرآن في آخره في ليلة القدر ويعني ابتداء تزوله كان في ليلة القدر وفيل أنزل جله ليلة القدر الي البيت

تكون مفقق النقطة والناصة الممارع فاتها وصابالا مي طلب مهم أن يؤدوا الدين اسرائيل ورسول أمين يه أى فيريم فلالفنى القالفنى المادة المه تعالى المربية والمعتون المادة في نفسها في والى عدت في المائيسين في أى المنسبة واضعة في نفسها في والى عدت به أى استبرت في بربي و ربكم أن ترجون به كانوا فد توعد و مالقتل فاستعاد من ذلك في وان الم توسول به أى توثو المربون به وان المربون به المادة في عامر بعادى هم بنوا مرائيل ومن المولاد الفنط في المائيسية والمائيسية في المائيسية والمائيسية والمربون به والمرائيل ومن المناب من القبط في المائيسية وما كانوا منظر بن به عم بنوا اسرائيل في في المنسبة من المناب والارض به استعار المنسبة من عن المناب والارض به استعار المنسبة من وانعل المنسبة وانعل من المنسبة والمنسبة وما كانوا منظر بن به عم بنوا اسرائيل في فيا بك عليم الداء والارض به استعار المنسبة من وانعل من المنسبة والارض به استعار المنسبة المنسبة وانعل من المنسبة والمنسبة والارض به استعار المنسبة وانعلوب بن بن عن المنسبة والمنسبة والارض به استعار المنسبة والمنسبة والمنسب

المسور ومن هناك كان جبر بل سلقاه \* وقال عكرمة وغيره هي ليلة النصف من شعبان وقد أو ردوافهاأحاد من موقال الحافظ أبو بكر بن العر بي لا يصير فهاشي ولا في نسية الآجال فها انا كنا منافر بن أي مخوفين ، قال الزمخشري (فان قلت) امّا كنامنا فر بن فه آغر ق كل أمي حكم ماموقع هاتين الجلتين (قلت) هماجلتان مستانفتان ماغوفتان فسر جماجواب القسر الذي هو فوله تعالى اناأ تزلناه في ليلة مباركة كا تعقيل أنزلناه لان من شأننا الانذار والتعذير من العقاب وكان انزالنا اياه في هذه الليلة خصوصالان انزال القرآن من الأمو رالحكمة وهذه الليلة مفرق كلأمر حكم والمباركة الكثيرة الخير لمانتيالله فهامن الأمور التي تتعلق بهامنافع العبادفي دنم ودنماهم ولولم توجد فها إلا انزال القرآن وحده الكفي بديركة انتهى « وقرأ الحسن والاعر -والأعمش بفرق يفني الياء وضم الراءكل بالنصب أي يفرق الله هدو قرأز بدين على فياذ كر الزيخشري نفرق بالنون كل بالنصب وفياذ كرأ يوعلى الاهوازي عنب بفتيرالياء وكسر الراء ونصب كل و رفع حكم على أنه الفاعل مفرق م وفرأالحن وزائدة عن الاعش بالتشديد مبنى اللفعول أومعني مفرق فصلمن غيره وبلخص ورصف أمن تحكيم أي أمن ذي حكمة وقد أبهم تعالى هـ فداالامن « وقال ابن عباس والحسن وفتادة ومجاهب في لبلة القدر مفصل كل مافي العام المقبل من الافدار والارزاق والآجال وغدذاك وكت ذلك الى مثلها من العام القبل ه وقال عسلال بن أساف كان غال انتظر واالقضاء فيرمضان هوقال عكرمة لفضل الملائكة في لملة النصف من شعبان وجوز وا فيأمراأن كون مفعولا يدعذر من القوله لمنفر بأسائسه بدا أوعلى الاختصاص جعل كلأمر حكم جز الأغيان وصفهالحكم ثمز اددجز التوغامة نفسهان قال أعنى مذاالأص أم احاصلا من مندنا كائنام الدنا وكا اقتضاه علمناوند سرنا كذا قال الزعنشري م وقال وفي قراءة زيدين عل أمراس عندناعلي هوأمراوهي نصب على الاختصاص ومقبولاله والعامل أنزلنا أومندرين أو رفير ق و المدرام و معنى رفير ق أي فر قالم و عند الأومن أص المخدوط وحالا فسل من كل والذي تلقناه من أشاخنا أنه عال من أحم لانه وصف يحكم فحسنت الحال منه الأن فعه الحال من المضاف المهوهوليس فيموضعر فعولانه بولايجوز وقبل من ضميرالفاعل في أنزلناه أي أمني وقبل من ضم المفعول في أنزلناه أي في حال كونه أمر امن عندنا بما يحب أن بف مل والظاهر ان من عند ناصفة لا مراوقه ل معلق بيفرق الاكنام ساين الذكر الزال القرآن ذكر المرسل أي مرسلين الانساء بالكنب للمبادفا لجسلة المؤكدة مستأنفة وقبل مجو زأن يكون بدلامن اناكنا منذرين وجوزوا فيرجة أنكون مدرا أيرجنار حةوأن يكون مفعولا أوبانزلناه أوليفرق أولأصراس عندناوأن كلون مفعولا عرسان والرجمة توصف الارسال كاوصف به في قوله وما عسك فلامر سل له من يعده والمعنى على هــــذا الله فصل في هذه الليلة كل أمر أو نصــ در الأواص من عندنالانمن عادتناأن نرسل رحتناه وقرأز دين على والحدين رحة بالرفع أى ثلاث رحتمن ربك الثفانامن مضمرالي ظاهر إذلو روعي مافيله لكان رجة منالكنه وضع الظاهر موضع المضمر الدانالان الرويسة تقتضي الرحة على المرويين ، وقرأ ابن محيصن والاعمش وأبوحيوة والكوفون بالمموان بالخفض دلامن ربك وبافى المسبعة والأعرجوان أبي امصق وأبو جعفر وشيبة الرفع على القطع أي هو رب م وقرأ الجهور ربكورب برفعهماوا بن ألى امتنق وابن محيصن وأبوحموة والزعفر افى وابن مقسم والحسن وأبوموسي عيسي بن سلمان وصالح الناقط

( Ile.) \* سور رة الدخان \* ﴿ بسم الله الرجن الرحم ﴾ (ش) فيه وجدان اضار القول سد الفاء فقال أسر بعادى وأنتكون جوال شرط محذوف كائنه قيل قال ان كان الأمركا تقول فأسر بعبادی انتهی (س) کثیرا ماتعمزهذا الرجل حدق الشرط وانقاء جوانه وهمذا لايجوز الالدلسل واضوكان يتقسماالأص وماأشبه مماذ كرفي النعو علىخلافى فى ذلك

مكشفه عنهم وتدون و يوم البطشة الكبرى على هذاهو يوم القيامة كقوله فاذاجاه فالطامية الكبرى وكونه بوم القيامة هو فول ابن عباس والحسن وفتادة وكونه بوم مدر هو فول عبد الله وأبي وابن عباس ومحاهد وانتضب توم نبطش قبل بذكراهم وقبل بننتقم الدال عليه منتقمون وضعف أنه لانصب الابالفعل وقبل منتقمون وردبأن مابعد أن لابعمل فيأفيلها \* وقرأ الجهور نبعلس مقيرالنسون وكسر الطاء والحسن وأبوجعفر بضمها والحسن أنضاوا بورجاء وطلحه تبضير النون وكسرالطاء عدني نسلط عليهم وبيعلش بهم والبطشة على هذه القراءة ليس منصوبا بنبطش بل عقدر أى نبطش ذلك الملط البطشة أو ككون البطشة في معنى الابطاشة فمنتصب بنبطش ع ولقدفتنا قبلهم فوحفر عون هذا كالمال لقريش ذكرت قصة من أرسل اليهم موسى علىه السلام فكذبو دفأها كهم الله ﴿ وقرى \* فتنا يَشْد بدالتا ، للبالغة في الفعل أو التكثير متعلقة وجاءهم رسول كرع أى كرع عندالله وعندالمؤسنان قاله الفراء أوكر عفى نفسه لأن الانساء الما معتون من سروات الناس قاله أبوسلهان أوكرع حسن الخلق قاله مقاتل ه أن أدوا الي عبادالله بعملأن تكون أن تفسير بة لأنه تقدم مابدل على معنى القول وهو رسول كريم وأن تكون أن مخففة من الثقيلة أوالناصبة للشارع فانهاتوصل الأمري قال ابن عباس أن أدوا الى الطاعة بإعباد القدأي اتبعوني على ماأدعوكم المعمن الاعمان ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ وَقَمَّادُهُوا مِنْ يُدْطَلُبُ مَهُم أَن يؤدوا المديني اسرائيل كا قال فأرسل معتابني اسرائيل ولاتمذهم فعلى قول ابن عباس عباد الله منادى ومفعول أدوامحلوف وعلى قول مجاهمه ومن ذكر معه عبادالله مفعول أدواه اني لكررسول أمين أي غيرمهم قدائمنني الله على وحيدو رسالته وأن لاتعاوا على الله أي لا تستكبر واعلى عبادة الله قاله محيين الام ه قال إن جريج الأمطموا على الله قيال والفرق بينهما أن التعظيم تطاول المقتدر والاستكبار ترفع المحتقرة كرءالماوردي وأنحنا كان المابق فيأوجهها الثلاثة هاني آتك ولطان مبين أي معجة واخعة في نفها وموضحة صدق دعواي و فر أالجهو راني مكسر الممز بأعلى سنبل الاخبار وقرأت فرقا بفنه الهمز ةوالمعنى لانعلوا على القصن أجل أي آنيكم فهذا توبيز لهم كاتقول أتغضبان قال للشالحق وانى عدت أى استجرت برى و ركوان ترجون كانوا قدنوعدوه بالقتل فاستعادس ذلك وقرى عدت بالادغام ، قال فتادة وغيره الرجم هنابالحجارة « وقال ابن عباس وأبوصالجالتم وقول قتادة أظهر لأنه فدوقع منهم في حقه ألفاظ لاتناسب وهذه الماذة كانت قبل أن منده تعلى بقوله فلاصاون السكاية وأن لم تومنو الى أي تمد قو افاعتزلون أى كونوا مزل وهذه مشاركة حنة بيقدعار بدأني مغاوب فانتصران هؤلاء لفظ تحقير لهم هوقرأ الجهو رأن هؤلاء نفتم الممزة أي مأن هؤلاء عاوقراً ابن أبي اسعق وعيسى والحسن في دواية وزياد إن على بكسر عا ، فأسر بعبادى في الكلام حسان أي فانتقم منهم فقال له الله أسر بعبادى وهم بنواسر ائيل ومن آمن بعين القبط ، وقال الزمخشر ى فيه وجهان اضار القول بعد الفاء فقال أسر بعبادى وأن بكور جوا بالشرط محنوي كالمنه قبل قال ان كأن الأم كانقول فأسر بعبادي انتهى وكشرا ماعمزهذا الرجل حذف الشرط وابقاء جوابه وهولا يحو زالالدليل واضي كائن شقىسەالامر وماأشهه مماذكرفي النعوعلى خلاف فى ذلك انكرسبعون أى سبعكر فرعون وجنود وفتعون و نصرق المتمون ، واترك المصر رهوا قال ابن عباس اكناكا أجراه ه وقال مجاهد وعكر مذيب المن قوله فاضرب لهم طريقافي الحريب اله وقال الضحال دمثالينا

كلاهاعن الكسائي بالجر وأحدين جبيرالانطاكي ركوور بمالنصب على المدموع عنالفون مين الاعراب الرفع والنصب اذاطال النعوت وقوله ان كنتم موفن بن تعريك لهم مانكم تقرون مانه تعالى خالق العالم وأنه أنزل الكتب وأرسسل الرسل رجة منه وأن ذلك من عرعلم وايقان ولذلك جاءمل هرفى شائملمون أي في شائلا يرالون في ملعبون فافر ارهم ليس عن حدولا تمقن فارتقب وم تأتى الساء مدخان سين وقال على بن أ في طالب وابن عمر وابن سباس وسعدا لخدرى وزيدين على والحسن هو دخان محيي و ومالقدامة تصب المؤمن منه منسل الزكام و منضيروس الكافرين والمنافقين حتى تكون مصلقة حنسة يه وقال ابن مسعود وأبو العالمة والنعيدو الدخان الذى رأته قريس قبل لعبدالله ان قاصاعنداً بواب كندة مقول انددخان مأتى يوم القيات فيأخذ أنفاس الناس ففال من علم على فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ألاوساً حدثكم أن قردا لمااستعست على وسول الله صلى الله على وصلى دعاعلهم فقال اللهم اشددوط أتك على مضر واجعلها علممسنين كسنى يوغ فأصابه مالجهد حتمأ كلوا لملبف والعابيز والعابز الدوف يقعف القرادفيسوى الصوف بدمالقرادويؤ كل وف أيضاحتي أكلوا العظام وكان الرجل ريبين السهاء والارض الدخان وكان بعدت الرجل فسمع الكلام ولابرى الحدث من الدخان بفتي المأبو مفيان ونفر معمونات دالله والرحم و واعدوهان دعالم وكشف عنهم أن يؤمنوا فالم كشف عنهم رجعوا الى شركهم وفيه فرحهم التي صلى الله عليه وسعر المهم بصدقة ومال وفيه فلاأصابتهم الرفاهية عادواالي حالمي فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البعلية المكبرى الاستقمون قال يعني يوم بدره وقال عبدالرحن خس قدمض الدخان واللزام والبطشة والقسر والروم هوقال عبدالرحن الاعرج يوم تأنى الساءهو يوم فتوكة لماحجب الساءالف برة وفي حديث حذيفة أول الآيات خروج الدجال والدخان ونزول عيسى بن صع ونار تحضر جمن قدر عدن وفي عقلت بانبي اللهوما الدخان على هدفه الآبة فارتقب ومتأتى الساء بدخان مسين وذكر بقية الحديث واختصرناه بدخان مين أى ظاهر لاشك أنه دخان بنشى الناس يشملهم فان كان هو الذي رأته قريش فالناس خاص الكفار من أهل مكة وقلسضى كما قال بن معدودوان كان من أشراط الساعة أو يوم الشامة فالناس عام فمن أدركه وقت الاشراط وعام الناس يوم القيامة وعفاعداب الى مؤمنون في موضع نصب بفعل القول محملة وفاوهو في موضع الحال أي يقولون و يحوز أن يكون اخبارا من الله كائنه تعجب سنه كاقال في فصة الذبير ان عد الهو البلاء المبين ها نامؤ منون وعد بالاعان ان كشف عنهم العنداب والاعان واجب كشف العداب أولم مكشف أنى لح الذكري أي كف يذكرون و بتعظون و يقولون عاوعدوه من الاعمان عند كشف العداب وقد عاءهم ماهو أعظم وأدخل في باب الادكار من كشف الدخان وعوماظهر على بدر سول الله صلى الله عليه وسلمون الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغمره من المعجز ات فسلميذ كروا وتولواعنه وبهتوه بأن عدَّاساغلاماً عجماليعض ثقيف هو الذي عامه ونسبوه الى الجنون \* وقرأذر بن حبيش معلم بكسر اللامهانا كاشفوا العنداب فليلااخبارعن اقامذا لحجة علهم وسالغة في الاملاء لهم تمأخير أنهم عائدون الى المكفر ه وقال قتادة هو توعد معاد الآخرة وان كان الخطاب لقريش حين حل بهمالجدب كان ظاهر اوان كان الدخان قبل وم الفيامة فاذاأتت الساء بالعذاب تضرع منافقوهم وكأفر وهروقالواربنا اكتفعنا العذاب نامؤمنون فيكشف تنهم فيل بعدأر بعين يومافين ﴿ من قرعون ﴾ بدل من قوله من العذاب المبين أعيد معه حرف الجركما أعيد في قوله منها من غم ﴿ ولقد اخترناهم ﴾ أى الصفيناهم وشرفناهم ﴿ وليه المعالمين ﴾ وأي الصفيناهم وشرف المدون المدون المدون المدون الله عليه والموسم وا

of chell windles أى عالمان ﴿ ساخلفناهما الاباخق إلى العالم محازي المحسن والمسيء عا أراد تعالى من أواب رعقاب ﴿ لايعامون ﴾ الدتمالي خلق ذلك لذلك فرم الاعتافون عقابا ولا رجون اوابال كالمهل دردى الريت وقيل غير ذلك ع خنوه كال ر بالمدخدود فاهتلادك أى موقو دينف وجذب ﴿ الى سواء الجعيم ﴾ أى وسطه ﴿ ثم صبوا ﴾ المبوب في الحقيقة هو الحيرفنارة اعتبرت الحقيقة وتارةاعترث الاستعارة لانهاذاس الحم فقدس ماتولد عندس الألم والعذاب فعبر بالمسم عن السبلان العداب عو المسعن الجرولفظة العدال أهول وأهب ودق أى العداب والك أنت العز والكريم كا

الارض موضع عبادته أربعن صباحاو تكى علمه الساءموضع صعود عمله قالوا ففر بكن في قوم ورعون من ملموساله تشيل وما كالوامنظر بن أي مؤخر بن عن العداب المان وقت عالا كرم ال عجل الله لم ذلك في الله نبا ﴿ والله تعمل إن السرائل من المداب الميان ، من فرعون إنه كان عالما من المسرفين يه ولقدا حرَّناهم على على العالمين ع وآ تيناهم من الآيات مافيه الاسبين ، إن هؤلاء ليقولون «انهي إلامو تنا الاولى ومانص بمنشرين ه فأنوابا "باناإن كنم صادفين، أهم خبرأ مقومته عوالذين من قبلهم أهلكناهم انهم كانوا مجرمين يدوما خلفنا المموان والارضوما ينهمالاعبين و ماخلفناهم إلاباخي ولكن أكثرهم لايعامون ، أن يوم الفصل مقاتهم أجمين، وملايغني مولى عن مولى شيأولاهم بنصرون ، الاس رحم الله انه هو العزيز الرحيم ، إن مجرة الزقوم طعام الأثيم كالملهل يعلى في البطون كعلى الجيم ، خدوه فاعماؤه الى سواء الجيم ، ثم صبوا فوۋرأسس عدابالجم ﴿ فَقَاللَّهُ أَنْتَالْعَرْ بِوَالْسَكُرِ مِ ﴿ إِنْ هَــَـــَامَا كُنَّمُ بِهُ تَقْرُون الالتقان في مقامان و في جنال وعدون، ملسون من سندس و إستبرق مقاللن يكذلك وزوجناه يحو رعبن معتون فها كل فاكهة آمنين الايذوقون فهاللوت الالثونة الأولى ووقاهم عنداب الجحيم فنسلامن ربك ذلك هوالقو زالعطم وفاعابسر ناه بلسانك لعلهم بتذكرون وفارتقب الهمم من تقبون كالماذكر تعالى اهلاك فرعون وقومه ذكر احسانه لبتى اسرائيل فبدأ بدفع الضر رعتهم وهو تعانهم بماكانوا فيعمن العداب ثم ذكر اتصال النفع لمم من اختيارهم على العالمين واستأجيه الآيات والعنداب المهين قتل أبنائهم والمنعداء هم في الأعمال لشاقة يه وقرأ عبدالله من العبة اب المهين وهو من اضافة الموصوف الى صفته كبقلة الحقاءومن فرعون بدل من العداب على حد ف مضاف أي من عداب فرعون أولاحد ف جعل فرعون نفسه هو المنداب مبالغة وقيل شعلق بمحدوق أي كالناوصادر أمن فرعون ، وقرأ ابن عباس من فرعون من استفهام مبتدأ وفرعون خسر ملاوصف فرعون بالشدة والفطاعة قال من فرعون على معنى هـ ل تعرفونه من هو في عتوه وشيطنته تمعرف حاله في ذلك بفوله انه كان عالماس المسرفين أي من تفعاعلي العالم أوستكبر امسر فامن المسرفين ، ولق اختر ناهم أي اصطفيناهم وشرفناهم على علم علم مصدر لم يذكر فاعله فقيسل على علمتهم وفضل فهم فاخترناهم للنبوات والرسالات وقسل على علممنا أي عللين مكان الخرة وبانهم أحقاءان يعتاروا وفيل على علم مناعا يصدر من العدل والاحسان والعط والإعمان بانهم يزيفون وتفرط منهم الحماث في بعض الأموال

وهذا على سبيل النهيم بهم والهزء بمن كان يتمرز و يتكرم على قومه وإن هذا به أى الأمر فو ما كنم به عمرون به أى تشكون ولماذكر حال الكفار أعقب عال المؤمن المؤمنة الأولى كه استناء منقطع أى لكن المؤمنة الأولى فا استناء منقطع أى لكن المؤمنة الأولى ذا قوها في الدنيا وفي ذلك تنبيه على ما أنع به عليهم من الخلود السرماي وتذكر هم متفارقة الدنيا الفائمة الى المفاللة الدار المباقلة على المؤمن المنافلة بها أى بلسانك به أى بلسانك به أى بلمائل وهي المقالم به فارتقب به أى انتظر الذي وهدالله المهم من تقبون بحق بطرائلة على منافلة عليه وسلم و وتبديلم ومتاركة منسوخة بالم المها المنافلة المنافلة عليه وسلم و وتبديلم ومتاركة منسوخة بالم المنافلة على المنافلة عليه وسلم و وتبديلم ومتاركة منسوخة بالم المنافلة على المنافلة عليه وسلم و وتبديلم ومتاركة منسوخة بالمها المنافلة على المنافلة عليه وسلم و تبديلم ومتاركة منسوخة بالمها المنافلة عليه وسلم و المنافلة على المنافل

« وقال عكرمة جددا « وقال ابن بدمهلا » وقال مجاهداً وضامتفر دا ، قال قنادة أراد موسى ال بضرب المحر بمتداد لماقطعه حتى للثم وخاف أن يتبعه فرعون فقيل لمعقدا انهم جند مغرفون أى فعه لأنها ماذار أودسا كناعلى حالته حين دخسل فيه موسى وبنوا سرائيل أومفتو حاطريقا بسادخاواف فيطيفه الله عليهم هكم تركوا أي كثيراتر كوامن جنات وعيون تفام تفسيرهافي الشعراء ، وقرأًا لجهور ومقام بفيرالم ، قال ابن عباس ومجاهدوا بن جبير أراد المقام ، وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن المسقع ونافع في رواية خارجة يضمها ، قال قتادة أر ادالمو اضع الحسان من المحالس والمساكن وغسرها ونعمة بفيرالتون نضارة العبش ولذاذة الحماة ، وقرأ أبو رحاء ونعمة بالنص عطفاعلي كم كانوافها فاكهن وقرأ الجهو ريالف أي طبي الأنفس وأحماب فاكهة كالربن ونامر وأبو رجاء والحسن بغيرألف والفكه يستعمل كثيرافي المنفف المنهزى فكا أنهم كانوا سنغفان بشكل النعمة التي كانوافيها ، وقال الجوهري فكه الرجل الكسر فهو فكماذا كان مزاحاوالفك أيضاالاشر ، وقال القديرى فاكهين لاهين كفال ، وقال لزجاج والمعنى الأمر كذلك فبوقف على كذلك والمكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محدوف وفيل الكاف في موضع نصب أي مفعل فعلا كذلك لمن ير بداهلاكه يه وقال الكابي كذلك أفعل عن عصاني «وقال الحوفي أهلكنا اهال كاوانتقمنا انتقاماً كذلك هوقال الزمخشري الكافي منصوبة على معنى مثل ذلك الاخراج أخرجناهم مهاوأور ثناها قوما آخرين لبسوام تم وهم بنواسرائيل كانوا مستعبدين في بدالقبط فأهلك القنطالي القبط على أيد بهم وأو رتهم ملكهم ووقال فتادة وقال الحسن أن بني اسرائيل رجعواالي مصر بعدهالالا فرعون وضعف قول فنادة بالعالم روفي مشهورالقواريخ أنبئ اسرائيل رجعوا الممصر فيشئمن فلشالزمان ولاملكوهاقط إلاأن ريدفنا دةأنهم ورثوا نوعهافي بلادالشأمانهي ولااعتبار بالتواريخ فالكفب فيها كتبر وكلام القصدق قال تعالى في سورة الشعراء كذلك وأورثناها بني اسرائس وقيل قوما آخرين بمن والمتعمر بعد القبط من غير بني اسر البلها الكتعليم الساء والارض استعارة المقبرامرهم وانهام بتغيرعن هلا كهمتن ومقال في التعظيم بكت عليه السياء والارض و مكته الرج وأظامت له الشمس وقال زيدبن مفرغ

الربح تبكى مجود ، والبرق بامع فى غمامه ﴿ وقال جرير ﴾ فالشمس طالعة ليست بكاسفة ، تبكى عليك تعبوم الليل والقمر ا ﴿ وقال النابعة ﴾

ا بحى حادث الجولان من فقدر به ، وحوران منه خائع متضائل ﴿ وقال جرير ﴾

لما أن خبر الزهو نواضت ، سو رالمدينة والجبال الخشع و يقول في التحقير مات فلان في التحقيد الأشياء لما التحقيد الأشياء لما الا يعقل ولا يصير ذلك منه حقيقة عبارة عن تأثر الناس له أوعن عدمه وقيل هو على حيف ضاف أى ها التحل عليهم أهل السياء وأهل الملائك تدرأ هل الارض وهم المؤمنون بل كانوا بهلا كهم مسرورين ، و وى ذلك عن الحسن وما وي عن على وابن عباس ومجاهد وابن جب بر إن المؤمن اذامات يتى عليه من

لكرام ادحاءه كعب وأسدا بناعيمن قريظة جبران وأخبراه أته يحال بينك وبين ماتريدفانهامهاج نى من فريش اممه محمد ومولده تكة فنناد قولهاعما كان بريد تم دعواه الى دينها ما فاتبعهما وأكرمهما والصرفواعن المدنة ومعهم نفرمن المهود فقال اهفى الطريق نفرمن هامل مالث على ميت ف اكتزمن لوالو وزيرجه وفف تمكة وأرادث هذيل هلا كه لاتهم عرفوا أنه ماأراده أحد بوء الاهاك فذكر ذاك الحرر بن فقالوا مانع لله بيتافي الأرض غيره فا قاتعنده مسجدا وانسك عنمده واحلق رأسك وماأرا دالقوم إلاهلا ككفأ كرمه وكساه وهوأول من كساالبيت وقطع أندى أولئك النفر من هذيل وأرجله وسمر أعنهم وصلهم ، وقال قوم ليس المراد بتبعر جلا واحدا إغاللر ادماوك الين وكانوا يسمون التنابعة والذي يظهر أنه أرادوا حدامن هولاء تعرف العرب بهذاالاسم أكترمن معرفة غيرومه ووفى الحديث لانسبو اتبعافاته كان مومنافه ذابدل على أنعوا حديمته ، قال الحوهري التنابعة مأولة المن والتب مالفل والتب مضرب من الطير ، وقال أتوالقاسم السبهل تسع لكل ملا الهن والشعر حضرموت وملا الهن وجده لايسمي تبعاقاله المسمودي والخبر بةالواقعة فهاالتفاضل وكلا الصنفين لاخبرفهم هي بالنسبة للقوة والمنعة كإقال أكفاركم خبرمن أولشكربع وذكرآ لفرعون في تفسيرابن عباس أهرأشدام فومتسع واضافة قوم إلى تسع دلسل على أنه لم تكن مذهبه أهلكناهم أنهم كانوا عجومين اخبار عماف لمعالى بهم وتنبيه على أن علة الاهلاك هي الاجرام وفي ذلك وعبد لقريش وتهديد أن يفعل عهم افعل بقوم تبعرومن فبلهمين مكادى الرسل لاجرامهم ثمذكر الدليل القاطع على صفة القول بالبعث وهو خلق العالم الحق \* وقر أالجهور وماينهمامن الجنسين وعبيد بن عيس وماينهن لاعبين \* قال مقاتل عاشين ماخلقناهما إلامالمق أى الدل بجازي الحسين والمسيئ بمأر ادتعالى من ثواب وعقاب ولكن أكثرهم لايعامون أنه تعالى خلق ذلك فهم لا يخافون عقاباولا يرجون تواباه وقرى ممقاتهم بالنصب على أنه أسم ان والخبر يوم الفصل أي ان يوم الفصل مبعادهم وجز اؤهم يوم لا يغني مولى عن مولى شبأ مع جمع الموالى من القرابة والعناقة والصابة شبأ من اغناء أي قليلامنه ولاهم منصرون جع لان عن مولى في ساق النه فيع فعاد على المستى لا على اللفظ ، إلا من رحم الله قال الكسائي من رحم منصوب على الاستثناء المنقطع أى لكن من رحب الله لاينالم ماعتاجون في من لعمم من الخلوقين قيل ومحوز أن مكون الاستثناء مصلاأى لايغنى قريب عن قريب الاالمؤمنين فانه يودن لهرفي شفاعة بمضهرليعض يه وتبال الحوفي و مجوز أن يكون بدلامن مولى المرفوع ويكون يغني عمنى يتفع مد وقال الزمخشري من رحم الله في محل الرفع على البدل من الواوفي ينصرون أي لا يمنع من المذاب الامن رحم الله م وقاله الحوفي قبله إنه هو العزر زالرحيم لا منصر من عصاه الرحيم لن أطاعه ومن عفاعنه ه إن شجرة الزهوم قرى تكسر السين وتقدم الكلام فهافي سورة الصافات طعام الأثير صفة مبالغة وهو الكثير الآنام ويقال له أثوم صفة مبالغة أيضا وفسر بالمشرك ووقال يحى بن سلام المكتب للائم وعن ابن زيدان الأثيم هناهو أبوجهل وقيل الوليد اكالمهل هودردى الزيت أوسداب الفضة أومداب النصاس أوعكر القطران أوالسديد أولها لابن عروابن عباس وآخرها لابن عباس ، وقال الحسين كالمهل بفته المي لغة في وعن إبن مسعود وابن عباس أدنسا المهل ماأذ سيمين ذهب أوفف ةأوجد بدأور صاص يه وقرأ مجاهد وقتادة والحسن والابنان وحقص بغلى بالماءأي الطعام وعمر وبن ممون وأبور زين والاعرج وأبوجعفر وشيبة

وقب اخترناهم مهذا الاتجاءوهة مالنع على سابق علم لناة مروح مسناهم فالدون العالم = على العالمين أي عالمي زماتهم لان أمذ محد صلى الله على وطرمقضلة على وقصل على العالم عام فكثرة الأنساءفهم وهذاخاص بهرليس لغبره وكان الاختيارين هذه الحبة لأن أمفت مافضل وعلى في قوله على علم السور مناها معنى على في قوله على العالمان والذلك معلقا مقعل واحتمال اختلف المدلول و وماعلى ظهر الكتب مفدرت ، على وآلت حلف المصلل فعلى على مالمان الفاعل أوس المفعول وعلى ظهر حال من القاعب في يُعمَّمُونَ والعامل في ذي الخال وآ تتناعيهن الآيات أى المعير ان الفلاهر قف قوم فرعون وما استلوامه وفي السرائيل بما أنعر بمعلومين تطليل العاموللن والساوى وغير دالشجسالم تطهر حالفع هماف مبلاء أي احتيار بالتعم الماهراوالاسلاماللع كقوله وتبلوكم الشر واغران هولاء مسي فريشا وفي اسم الاشارة تعقيرهم ليقولون انهى الامو تتناالاولى أى ماللونة الاعصورة في موتتنا الاولى وكان فيدقال تعالى وكنتم أموانا فأحياكم نم يمشكرتم تعبيكا فذكرمو تتين أولى ونانسة فأسكر واهمأن بكون فجمعونة فأنسة والمعنىما آخو أمر ناومنتهي وجودنا الاعندمو تنافيتضمن قولح هذا انكار البعث تمصر حوا عانضه فوطم فقالوا ومانحن بمنشر بزأى بمعوثين محياة داغة بقع فهاحساب وتواب وعقاب وكان فولهم ذلك في معنى قولهم ان هي الاحياتنا الدنياوما تعن بيعوثين ﴿ فَأَتُوا بالماثنا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللومنين اللدين كانوا بمدونهم بالبعث أي ان صدقتم فها تقولون فأحبو النامن مان من أبنا ثناو والكريج حتى يكون ذلك دلملا على البعث في الآخرة قسل طلبوا من الرحول أن يدعو الله فعي لم قصى من كلاب ليشاور وه في صحة النبوة والبعث إذ كان كبرهم ومشاورهم في النوازل ، أهم أى قويس خيراً مقوم تبع الظاهر أن تبعاهو منص معر وف وقع التفاصل من فومه وقوم الرسول علم الصلاة والمسلام وان كان لفظ تسع يطلق على كل من ملك العرب كإيطلق كسرى على من ملك الفرس وقيصر على من ملك الروم فيل واسمه أسعد الحبرى وكنى أباكرب وذكر أبوعاتم الرياشي انه آسن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن بعثب بمائت وروىألها آمن اللبية كت كناباو للرعرا أما المعرفهو شهدت على أحداله يه رسول من اللعاري اللسم

فلو مد عرى الى عمره « لكنت وزيرا له وابن عمره المدخود اله كنت وزيرا له وابن عمره اله كناب فروى ابن المحقوضيره اله كان في أمسد فاقى آمنت بكن ما عامين بلا موسد و أناعلى دريك و سنتا بك الله و المسلام و أناعلى دريك و سنتا بك و المسلام المرافع الاسلام الله و المسلك في المسلك المولية و المسلك في المسلك و منافع المسلك في المسلك و منافع المسلك و المسلك و المسلك في المسلك و المسلك في المسلك و المسلك في المسلك و المسلك و

وابن محسن وطلحت والحسن في روا بقوبافي السبعة نعلى الناء أي الشعوة كعلى الخبر وهوالماء المدخن الذي تطاومن غلبانه وخدوه عنو المدخن الذي تطاوم غلبانه وخدوه عنو وحدب و وقال الأعمس مع على المحدول على المحدود على المحدود وقال المحدود والمحدود والمحدود

أَلِمْ كُلِّمِهِا وَأَلِمْعُ مَنْكُ شَاعِرِهَا ۞ إِنَّى الْأَعْرُ وإِنِّي زَعْرَةَ الْعَيْنِ فحاءبه حربرعلى جهة الهزء وقرى وإنك مكسر الهمز وهوقرأ الحسن بن على بنأ بي طالب على المنه والكسائي بفعهاان ففاأى الامرأوالم فالساكتم يعتمرون أى تشكون ولماذكر حال الكفاراً عقبه محال المومنة نفقال إن المنقبن في مقام أمين « وقرأ عبد الله بن عمر وزياد بن على وأبوجعفر وشيبة والاعرج والحسن وقتادة ونافعوا بنعام في مقام بضم الميم وأبو رجاء وعيدى ويحى والاعمش وباقى السبعة بفتعها ووصف المقام بالامين أي بوءمن فيدمن الفيرفكا "تدفعيل بمعنى مفعول أي مأمون فيسم غاله ابن عطية ٥ وقال الربخشيري الامين من فولك أمن الرجسل أمادة فهوأدين وعوضد الخان فوصف بدالمكان استعارة لان المكان الخيف كان يخوف صاحبه بم بلقى فيدمن المكاره وتقدمنس حالسندس والاستبرق به وقرأ ابن محمصن واستعرق جعله فعلا ماضنا بهمتقابلين وصف لجالس أهل الجنة لايستدير بعضه بعضافي المجالس كذلا أي الاص كذلك وقرأ الجبور بحورمنو ناوعكر مقبغ رتنو بنالان المين تقسمن الىحور وغيرحور فهؤلاءمن حورالعين لامنشهلن شلايدعون فها أي الخدم والمتصرفين علمهم بكل فاكهة أرادوا احضارهالديم آمنين من الأمراض والتغم ولا مذوقون فهاالمون ، وقرأ عبد بن عمرلا مذاقون منبأ الفعول الاالمونة الأولى عنا استثناء عملع أى ليكن الموتة الأولى داقو على الدنياو ذلك تنب على ما أنم به عليهم من الخياو د السر مدى وتذكير لم عفار قة الدنيا الفائية الى هذه الدار الباقية وقال الرنخشرى ( فان قلت ) كيف استنست المونة الأولى المندوقة قبل دخمول الجنة من الموت المنفي ( قلت ) أريدان شال لا يذوفون فها الموت البنة فوضع قوله الا المونة الأولى موضع فالثلان الموتة الماضية محال ذوقهافي المستقبل فانهم بذوقونها يدوقال ابن عطية فدر فوم الابسوى وضعف ذلك الطبرى وقسدر هابيعد وليس تضعفه بصحير بل بصح المعنى بسوى ويتسقى وأمامعني الأينفتيان أنهنفي عنهم ذوق الموت وأنه لاينالهم من ذلك غيرما تقدم في الدنيا ، وقرأ أبوحيوة ووقاهم مسددا بالقاف والضمر في مسرناه عالدعلى القرآن و بلسانك بلفتك وهي لغة العرب

و سورة الجاثية كله ( بسم الله الرحن الرحم ) وحم تنزيل الكتاب من الشاله و زالحكم ان في السعوات والارض كه لا قد عده السورة مكد وقيل الافوله قل الذين آمنوا الآنة شدى ومناسبة أوله الآخر مافيلها في غاية الوضوح قال منافي فاعلوس المناسبة الموسود و كريمالي في البقرة محانية والألى وهناسة نم لم يذكر الفلا والسحاب والسبب في فلا أن مدار الحركة الفلا والسحاب على الرياح المختلفة بذكر الرياح وهناك جعل مقطع المخانية واحداو والسبب في فلا أن مدار الحركة الفلا والسحاب على الرياح المختلفة بذكر الرياح وهناك جعل مقطع المخانية واحداو والسبب في فلا أفي أن تكونوا من المافلين فاجهدوا وقال هناك ان في خلق السموات وهنافي السموات فعلى السموات فل في خلق السموات وهنافي السموات فال الموات قال الموات في خلق السموات قال الموات الموات قال الموات الموات قال الموات الموات قال الموات قال الموات قال الموات قال الموات في الموات قال الموات قال الموات قال الموات الموات قال الموات الموات قال الموات قال الموات قال الموات قال الموات المو

عار تقد النصر الذي وسدناك إلهم و تقون فيايطون الدواء عليك وفهاوعد له عليه السلام و وعيد لم ومناركة منسوختها كان السبف

#### ﴿ سورةالجائبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و حمة تغريا الكتاب من القالمز بزالحكيم و ان في السموات والأرض لآيات للومنين و و في خلق كوماست من داية آيات قوم بوقنون و واخت الدى الميل والهار وما أنرل القدم الساء من رزق فأحيا به الأرض بعدمونها ونصر بف الرياح آيات لقوم بعد قاون و تلك آيات الله تناو ها عليات الحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون و و بل لكل أفال أثب و يسمع آيات الله تنالى عليه من مورد المنافقة والمنافقة وال

ق فوله وق حلا مح والله الآيات وهي الدلائل الله كورة وهي الدلائل الله كورة على المناوها في أي نسردها على المناوها في أي نسردها قال الزخشرى والعامل مادل عليه تلاشون معنى الاشارة وتحويرهذا يعلى النهى ليس تعدوه الاشارة وتحويرهذا يعلى وقبل العامل في الحال ما دل عليه حرف النبيه أي

( ٣ - تفسير البعر المحيط الاي حيان - نامن ) تنبه وأماتك فليس فبها حرف النبيه فاذا كان حرف التبيم عاملا عنه فيمن معنى التنبيه الأن الحرف قد يعمل في الحال فالمعنى تنبه لزيد في حال عنه أو في حال فيامه وقيل العامل في مثل هذا التركيب فعل محذوف يدل عليه المعنى أى انظر المعنى حال شعد فلا يكون اسم الاشارة عاملاولا حرف التنبيه ان كان هذاك قال الزخشرى بعدا لله وقي يعمل التنبي ليس هذا يشيئ الأن في معن الزخشرى بعدا لله وقي المعالم الله التعلق والمراد غير العطف من الحراجه الى باب البدل الان تقدير كرم زيدا عا يكون في المجنى في معالم المعنى في المجنى زيد كرم و بدائا يكون في المجنى و بدائا المحرف في المحرف في المحرف المعالم المعنى في المجنى و بدائا المحرف في المحرف في المحرف المحرف في المحرف في المحرف المحرف

لايجوز هذان الوجهان الاعملي قول الاخفش لأن جنعا اذاذاك حال والعامل فيهامعنوي وهو الجاروالجرو رفهو نظير زسقاقا في المار لا تعوز على مدحب الجهود وفرى" ليجزى سنباللفاعل أي المجزى الله وقرئ بالنون أىلنجزي نحن وبالياء مبنيا للفعول والاحسن ان كون المنعول الذي لم يسم فاعله ضمير المصدر أىليجزى هوأى الجزاء وينتصب قوماباضار فعل بالعلساقيله تفاوه معرى قوما ﴿ قا والموصوف أيضالا يجو زضرب زيد شديدالفاضل والتركب المحيرفي نحوهداأن يلي الصفة اختلفوا كوتقدم الكلام

( lkc)

﴿ سورة الجالبة كا ﴿ بسم الله الرحن الرحم } (ش) أقمت الواومقامهما فعملت الحرفي واختلاف اللسل والهار والنمب في وآيات واذا رفعت فالعاملان الالتداءوفي علت الرفع في آيات والجر في واختلاف انهي (ح) نبية عمل الجر والنص

والجروالرفع لقواو ليس يستبيان المسيم من الذاهبان حرف العطف الايعمل ومن منع العطف على منحب الأخفش أخمر ح ف الجروقدر وفي اختلات فالعمل للحرف مضمر اوناب الواوساب علمل واحد و يدلّ على أن في مقدرة فراءة عبد الله وفي اختلاف مصرحا بنى وحسن حذف فى تقدمها فى قوله وفى خلقكم

مهوشبهه بماحاءفي كلام الاخفش ومن أخذ عذهبه على عطف معمولي عاملين بالواو وهي مسألة لله الذي مخركم المحر لتمرى الفال فيه بأص والمتعواس ففاله ولعليج تستكرون ومخر فبها أربعتمذاهد ذكر ناهافي كتاب التذسل والتكميل لشرج التمهيل فأماما يخص هذه لكم مأفى المموات ومافى الأرض جيعان إن في ذلك لآمات القوم منذ كرون و قل الذي آمنوا الآبة فن نصب آبات بالواوعطة ت واختلاف على المجرور بني قبله وهو وفي خلقتكم وماست وعطف بغفر واللمذن لا رجون أبام الله اجزي قوماتا كالوا كمسبون عمن عمل صالحافلنفسه ومن آنات على آبات ومن رفع فكذلك والعامسلان أولاهما إن وفي ونانبهما الابت ا، وفي ه وقال أساء فعلمانم الى يكرنر جعون هوالفدآ تينابني اسرائسل الكتاب والحسار والسومة رزاما مرمن لزمخشرى أقمت الواومقامهما فعملت الجسر واختلاف الليسل والنهار والنصب في آيات واذا الطبيات وفضلناهم على العالمين ه وآ تيناهم بينات من الأحريف اختلفوا إلامن بعد ماجاءهم العلم فعتوالعاملان الابثداء وفي علت الرفع للواوليس بصعبه لان الصحبح من المذاهب أن حرف بغيابينهم إن رال يقضى بالمدوم القياسة في كالو المعتقلة وي عامد الدور و مكدة قال ان العطف لابعمل ومن منع العطف على منه الاخفش أضمر حرفي الجر فقدر وفي اختلاف علمة بلاخلاق وذكر الملوردي الاقل للذن آمنوا يغفروا الآبة فدنية تزلث في عمرين الخطاب فالممل للحرف مضهرا ونابت الواومناب عاسل واحدو يدل على أن في مقدرة قراءة عبدالله وفي ، قال ابن عباس وقتادة وقال التعاس والمهدوي عن ابن عباس تزلت في عمر شمه مشرك يحكفها اختلاف مصرحا وحمزحا ف في تقدمها في قوله وفي خلقكم وخرج أبضا النصف في آنات على الهجرة فأرادأن ببطش يهفنزلت ومناسبة أولهالآ خرماقيلها في غايدًا لوضوح قال فالماسرناه التوكيدلآبات المتفدمة ولاضار حرف في وقرى واختسلاف بالرفع على خبرستد أمحذوف أي عيى اساناله وقال مرتعز بل الكتاب وتقدم الكلام على تذيل الكتاب السالميز والحكم أول آبات ولاضار حرف أيضاه وقسر أواختلاف اللبل والنهار آية بالرفع في اختلاف وفي آية سوحدة لزمن ه وقال أنوعب الله الرازي وقوله العزيزا لحكم صو زجعله صفة للدف كمون ذاك حققة وكالث وماييت من داية ﴿ وقرأ زيدين على وطاحة وعيسى وتصر عَمَالُو ماح ﴿ وقال الرخشري وانجعلناه صيفة للكتاب كان ذلك مجازا والحقيقة أولى من الجازمة أن زمادة القرب توجب والمعنىأن المنصفين من العباداذانظر وافي المعوات والأرض النظر الصحيح علمواأنها مصنوعة الجحان انهى وعذا الذي رددفي قوله وانجعلناه صفة الكتاب الاعدو زلو كان صفة لكتاب وأنه لابدلها من صانع فا منو اباللموا قر وافاذا نظر وافي خلق أنفسهم وتنقلها من حال الى حال وهيئة لوليه فكأن بكون التركيب تنزسل الكثاب العز يزالح كليمون الله لان من الله إما أن يكون الى هينة وفي خلق ماعلى ظهر الارض من صنوف الحموان از دادوا اعمانا وأبقنو اوانتني عنهم سعلقا تنزيل وتلزيل خبرلج أولمتدأ محذوف فلاعجو زالفصل بدبين الصفة والموصوف لابحو ز اللبس فاذا نظروافى سائرا لحوادث التي تجددفى كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الامطار عجبني ضرب زيدسوط الفاضيل أوفي موضع الخبر وتنزيل مبتدأ فلانعو زالفصل بين الصفة وحياة الارض بالمدسونهاونصر بف الرياح جنو باون الاوفيولاود يو راعقاوا واستعكم علمهم وخلص بقينهم و وقال أبوعب الله الرازي ذكر في البقرة عانية دلائل وهناسته لمرند كر الفلك وصوفيا ان في السموات والأرض احتمل أن ريد في خلق السموات كقوله وفي خلفكم والسصاب والسبب في ذلك ان مدار الحركة للفلك والسحاب على الرياح المختلفة فذكر الرياح وهناك والظاهرأنه لارادالخصيص بالخلق مل في السموات والارض على الاطلاق والعموم أي في أي جعل مقطع البالية واحدادهنارتها على مفاطم ثلاثة يؤسنون يوقنون يعقلون وقال وأنكن سب شئ نظرت منهمامن خلق وغيرمين تسفير وتنوير وغيرهمالآمات المأت الآمات مف لاترا أتي سما هذا الترتيب إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل فان لمت و توامؤمنين ولاموقت بن فلاأفل أن مجلة احالة على غواه ص شعرها الفكر و مخمر مكثر منها الشرع وجعلها للمؤمنين اذفي خص الاعال تكونوامن العاقلة ين فاجتهمه واوقال هناك ان في خاني المعوات وهنافي المعوات فدل على ان العقل والتصديق ومابيث من دابة أي في غرجنكم وهو معطوف على وفي خلقكم ومن أجال الخلوح والاسلاق وهوالمصبح عنسه أحجابنا ولاثفارق بين أن يقال في السموات وفي خلق العطف على الضمير التفوض من غيراعادة الخافض أحاز في وماست أن تكون معلو فاعلى الفمير الممواناننى وف تلخيص وتقدم وتأخر علاقالاتاللائل الأيان وهي الدلائل المذكورة فى خلقكم وهومذهب الكوفيين و يونس والأخفش وهمو الصحيروا خدار والاستاذ أيوعلي تتاوهاأي نسردها عليك ملتب فبالحق ونتاوها في موضع الحال أي متاوة هفال الزمخشري والعامل الشاويين ، وقال الزعفسري بقيم العطف عليه وهـ فداتفر مع على مـ فد مـــيو به وجهو ر مادل علية المالعن معنى الاشارة ومحود وهذا بعلى شغا النهى وليس تحود لان في وهذا حوف تذبه البصريسين قال وكذلك أن أكدوه كرهوا أن تقولوا مرد تبك أنت وزمدانتهي وهند اعمزه وقيل العامل في الحال مادل عليه حرف التنبيه أي تنبه والماتلات فليس فها حوف تنبيه عاملا عافيه الجرى والزبارى في الكلام وقال لقوم يوقنون وهم الذين لهم نظر مؤدمهم إلى المقين مواختلاف من معنى السيملان الطرق قسيم معلى في الحال تسمار يدفى سال شنعه وفي حال فعامه وقبل العامل في اللهل والنهار تقدم الكلام على نظمر على نظمير عنى سورة البقرة وقرأ الجهور آمات جعا بال فعرفهما مثل عذاالنركيب فعل محذوف بدل عليه المعنى أى انظر اليدفي حال شيفه فلا يكون اسم الاشارة والأعمش والجمدري وحزة والكسائي ويعقوب بالنصيفهما وزيدين على رفعهما على عاملا ولاحرف النبيدان كان هنالا ، وقال ابن عطمة تناو عافيه حدق مضاف أى نتاوشأنها النوحيد و وفسرا أبر وعبدالله لآيات فيهما كالاولى فأما آيات لله و مسقاون رفعاو اسبافات ل وشرح العبرة بهاو يحقسل أن يريدا يات الله الفرآن المنزل في هما ما لماني فلا تكون في نتاوها حَدَى مِنَافَ انْتِي وِنْتَاوِهِ الْمِنَاهِ بِأَمْمِ المَلْكُ الْ نَتَاوِهَا \* وَقُرَى عَنَاوِهَ المِناء الغيبة عائد اعلى الله وبالحق بالصدق لان عقبها معاومة بالدلائل العقلمة يفيأي حدست الآية فمه تقر مع وتو ميزونه مديد بعدالتهأى بعدحد سالته وهوكتانه وكالام كقوله التهنزل أحسن الحديث كتابا متسابها وفال

(الدر)

(ش) والعامل مادل علمه تلك من معنى الاشارة وتعوه وهدا بعلى شنعا انتهی ( س ) لیس نعوه لان في وهذا حرف تنبيه وقيسل العامل في الحال مادل عليه حرف التنبيه أى تنبه وأما تلك قليس أياح ف تنبيه فاذا كان حرف التنبيه عاملا عافيه من معنى التنبيه لان الحرف قدىعمل في الحال فالمعنى تنب لزيد في حال المعافدة أو في حال فيامسه وقسل العاسل في مثل داا النركب فعل محذوف مدل على المنى أى الثلر الدفي حال شغه فلا تكون اسم الاشارةعاملا ولاحرف التبعان كان هناك

(14) (ش) معدالله وآمانه أي معد اعان الله كقولم أعجبني كرمزيدانتهي رح عذازيد وكرمه يريدون أعجبني ليس بشئ لانف من حث المعيى افتحام الادم من غيرضر و رة والعطف والمرادغة برالعطف من اخراجه الىماب السدل لانتقدر كوع دلماندا مكون في اعجبني زيد كريد منغير واوعلى البدل وهنبا قلب لحقائق النعو واتما المعنى في أعجبني زيدوكرمه أن زيدا فد أعجيه وأعجيه كرمه فهما اعجابان لااعجاب واحادوقار ددتاعليستل

هذافه تقدم

فبأى حديث بعدد وومنون أى بعد حديث الله وكالرمج وقال الضعاك بعد توحيد الله ه وقال الزنخشرى بعدالله وآيانه أي بعد آيات الله كفو لهم أعجبني زيد وكرمه ويدون أعجبني كرم زيد انهى وهذاليس بشيخ لان فيعمن حبث المعنى اقتحام الاساءمن غيرضر ورة والعطف والمراد غسير العطف من اخراجه الى الباللان تقدر كرمز بدائما لكون في اعجبني زيدكرمه بغير واوعلى البدل وهمذاقلب فحقائق النعو وانمااللعني في اعجبني ز بدوكرمه ان ذات ز ما عجبته وأعجبه كرمه فهما اعجابان لا اعجاب واحد وقدر دونا عليه مثل قوله هذا فياتقدم و وفراً أبو حضر والاعرج وشبية وقتادة والحرسان وأبوعم ووعاصرفي والقانو منون بالساءمن تحت والأعمش وباقي السبعة بتاءا خطاب وطلحة توفنون بالتاءمن فوق والقابي من الابقان هويل ليتخل أغاك أشرقيل نزلت في أبيجهل وقبل فيالنفس فالخرثوما كالإدشتري من أماد مثالاعاجم و دنغل ماالناس عن سناع القرآن والآية عامة فهرزكان مضار الدن الله وأعال أنبع صفتا مبالغة وألفاط عند الآية تقدم الكلام علها هوقرأا لجهور علموقتادة ومطر الوراق بضم العين وشد اللامسنيا للفعول أيعرف « وقال الزعشري ( قان قلت ) مامعني تع في فوله تم نصر مستكمرا (قلت ) كمناه في قول الفاثل ه يرى غمرات الموت تم يز و رها ، وذلك إن غمرات الموت حقيقة بان ينجو را تيها انتف و يطلب الفرار منهاواماز يارتهاوالاقدام على مزاولتها فأمر مستبعد فعسني ثمالا يذان بان فعل المقدم علما بعدمار آهاوعانها ثيغ بستبعدني العادة والطباع وكذلك آيات الله الواحصة القاطعة بالحتي من ثلبت عليه ومعمها كان مستبعدا في العقول اصرار دعلي النسلالة غندها واستكبار دعن الاتمان بها انحذهاهز واوثم قليا تخاه اشعار ابانهاذا أحس بشيءمن الكلام أنهمن جلة الآيات التي أنزلها الله على محسد صلى الله عليه وسلم خاص في الاستهزاء يحمد ع الآمات ولم يقتصر على الاستهزاء بما ملغه و وقال الزنخشري ومحشل واذاعلهن آياتناشأ تلكن أن نتسن بعالمعاندو محمله محمالانتسلق بع على الطعن والغميزة افترصه والتخف آيات الله هز وا وذلك تصوافتراص ابن الزبعري قوله عز وجل إنكر وماتعب ون من دون الله حسب جهنم ومغالطته رسول الله صلى الله علمه وسل وقوله خصمتك ويحوزأن رجع الضميرالي شؤلانه في معنى الآية كقول أبي العناهمة

نفسى بشئ من الدنيا معلقة ، الله والقائم المهدى مكفيها

وستأو ادعت انتهى وعت بعن الدين معلقة و المعوالف ما المدي بعد بها والاشارة بأولفك الى كل حيث أو ادعت انتهى وعت بعد الموادية كان أبوالمعلقة بهوا ها و ينتسب بها والاشارة بأولفك الى كل في حون اسمن و المهم و المعلى لفظ كل وأفر دعل المستى جمع كقوله كل توب عالديم من المعروف المن و والمهم المحسول المعروف والمعروف والمعروف

التاءعلى المصدرة قال أبوحاتم نسبة هذه القراءة الى ابعباس ظلم وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس وعيدالله بنتحر والحمصرى وعبدالله بن عيسد بن عمر وحكاها أيضاعن هولاء الأربعة صاحب اللوامع وحكاها إن حالو بدعن إن عباس وعبيدين عمر « وقرأ المدين عارب كذال الانفي التاءأي هومنة وعنه أيصافتها لميروشد النوق وهاء الكنابة عائد على اللهوهو فأعل سخرعلي الاسناد المجازي أوعلى انه خسرستدا تحذون أي ذلك أوهو منه والمعنى على قراءة الجهور انتسخر هذه الأشياء كالشنه وحاصلة عللما وعومو جدها بقدرته وحكمته تمسفرها فلقه يهوقال الزعشرى ويحوز أن يكون بعني منه خرميته التحذوف تقدر وهي جمعامنه وأن يكون ومافى الارض ميثدا ومنه خبره نتهى ولابحوز هفان الوجهان الاعلى قول الاخفش لان جماا ذذالاحال والعامل فيسامعنوي وهوا المارواليرورفهونظ مرزيه قائمافي الدار ولايجوز على مندهب الجهور وفلانين آمنوا يغفروا تزلت في صدرالا للام أمرا لمؤمنين أن يتجاوز واعن الكفار وأن لا يصافبون يدنب بل يتعبر ون لهم قاله السدى ومجد بن كعب هفيسل وهي محكمة والأكثر على الهامندوخة ما " قال مف وبغفروا في جزمه أوجه للنعاة تقدّمت في قل لعبادي الذين آمنوا يقموا الصلاة فى ورد ابراهم لا برجون أيام الله أي وقائعه بأعدا له ونقمته منهم هوقال مجاعد وقيل أيام انعامه ونصره وتنعمه في الجنة وغيرة لك ، وقسل لا يأماون الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنسين ووعدهم الفوزه فيل تزلت فبل آبذالفتال تم نسخ حكمها وتقدم قول ابن عباس أنها نزلت في عمر ا يُ الخطاب قبل سبعر جل من الكفار فهم أن ببطش به » وقرأ الجهور ليعزى القور به ين على وأبوعيد الرحن والأعمس وأبوعلة وابن عاص وحزة والكسافي بالنون وشبة وأبوجه فريحلاف عن بالياء مبنى اللفعول ووقدروى فالثعن عاصروف محجملن أجازينا والفعل للفعول على أن يقام الجسروروهو عاوينصب المفعول بدالعس عوهوقوما ونظيره ضرب بسوط زيداولا يحبر فللذالجهور وخرجت فلمالقراءة على أن يكون بني الفعل للصدر أي ولجزي الجزاء قوما وهذا أصالا بمورعت الجهور لكن مأول على أن منصب معلى عندوق تقديره محرى قوماف كون جلتان احداهمالجزى الجزاءقوما والأخرى بحز بهقو ماوقو ماهنا يعني به الغافرين وتكرد على معنى التعظيم اشأنهم كائنه قسل قوماأي قومهن شأنهم النجاوز عن السينات والصفحءن المؤذيات وتحمل الوحشة هو قبل هم الذي لا برجون أيام الله أي عاكانوا تكبون من الانم كالمعف لل تسكافنوع أشرحني كافرم تعن ومن عسل صاغا كهؤلاء الفافرين ومن أساء كهؤلاء السكفار وأي باللام في فلتفسه لات المحاب والحظوظ تستعدل فهاء لي الدالة على العداد والقهر كاتفول الأموراز بدمتأتية وعلى عمر ومستصعبة والكتاب التوراة والحبكم القضاء وفعسل الأمورلان الملك كان فيم وقبل والحكر الفقه و قال لم يتمع فقمه الأحكام على ني كا اتسع على الان وسى من الطبيات المستلدات الحلال وبدلك تتم النعمة وذلك المن والساوى وطبيات الشام إذهى الأرض المباركة مسنات أي دلائل واضحتمن الأمر أي من الوحى الذي فصلت به الأمور ، وعن إن عباس من الأص أي من أص النبي صلى الله عليه وسلم وانه بها جر من تهامة الى برب ٥ وقيل معجزات موسى فااختلفوا إلامن بعدماماء هرالع بغيابيهم تقدم تفسيره في شورى الرثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايمامون وإنهمان يعنوا عنك من الله شأو إن الظالمان بعضهم أولياء بعض والله ولى المنقين و هذا بصائر الناس وهدى و رحد لقوم

وترجعاناك على شريعة من الاحر فاتبعها كو الآبة لما ذكر تعنالي العامه عملي بني اسرائسل واختلافهم يصداك ذكر حال نسه صلى الله عليه و لم وماسن به علمه من اصطفاله فقال نم جعلناك على شريعة من الامن قيل الشر سمع إلامر والنهى والحدود والفرائض فإهذا سائر كائي هذا القرآن جعل مافعهن معالم الدين سائر للقاد ب كاجعال روحاوحاة وقري هذه أى منة الآيات

(الدر) وبجوران بكون يخدوق تقديره هي جيما يخدوق تقديره هي جيما سندوان يكون وطاقي الأرض سبتدا وسه خبره انهي الوجهان الاعلى قدول الاخفش لان جيما اذ ذال حال والعامل فها الدار ولا يجوز على مذهب الدار ولا يجوز على مذهب البدار ولا يجوز على مذهب

والم حسب والوليد بن عنية وعبدة فوا للوسين والقدمات على قد والتقيام انسكار قال السكين ولمن على وحزة وعسدة من الحرشقال شبية والوليد بن عنية وعبدة وعبدة فوا للوسين والقدمات على قد والقن كان ما تقرلون حقاطالنا أهنال حالكي الآخرة مح الفتى واحقل القيام وكالم بن والمسال عنال المسبوا والسينات عناسال المسكور و بعام المعنى وحملهم أن عيام وجملهم أن عيام وجملهم أن يعود على المجترحوا أخبر أن عالم في الذين عوا المهام على المجترحين والمالين سواء وان يعود على المجترحين والمالين سواء وان يعود على المجترحين والمالين عناسال عناسال وعيا المجترعين وماتهم سواء في اهانتهم عندالله تقال وعيام المناسات في المالين والمناسات في المالين والمناسات في المناسات في المالين والمناسن والمالين المناسات في المناسات المناسات المناسات في المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات في المناسات المن

الجلة من المفر دقد أجازه

أبوالقت واختاردان

مالك وأما تحسو بزد أن

نجعلهم سواه محماهم ونماتها

فيظهرلى الهلاععو والانها

يمعنى التصمر ولا محوز

صيرت زيداغلامه منطلق

ولاصرتزيدا أود فاغ

لان التصير انتقال من ذات

الى ذات اومن وصف في

الذات الى وصف فيهاو تلك

الغلة الواقعة يعد مقدول

صرت المقدرة مفعو لاثانا

ليس فيهاانتقال عاد كرنا

فلايجور والذي طهرلي

انااذاقلنا بتشبث مده الجلية

عاقبلهاأن تكون الجملة

بوقنون ه أم حسب الذين اجترحوا المسيئات أن تععلم كالذين آمنوا وعداوا الصالحان سواه علمهم ومناتهم ما عما يحكمون و وخلق القالسموان والأرض بالحدق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لايقلمون و أفر أيت من اتحقه إلحه هو امواصله القد على علم وختم على معموقل وجعل على بعص مغطات في بعد الله أفلاند كرون و وقالوا ماهي الاحتات الله نما تمون و تعماو ما يما الله علم آياتنا بينات ما كان وتعمار ما يما الأن قالوا اشوابا "باشان كنتم صادق بن ه قل القد يحييم عميم عميم عميم المان بينات ما كان القيامة لارب في معمول الشواب على بني اسرائيل القيامة لارب في معمول المناتب على بني اسرائيل واختلافهم بعد ذلك دكر حال بسعله المسادة والسلام ومامن به عليه من اصطفاء فقال نم جعمال لا على مرائيل على مربعة ذلك دكر حال بسعله المسادة والسلام ومامن به عليه من اصطفاء فقال نم جعمال المناب على موالد من وقال مقائل المهنة لا تها ولا تتبعا والدن بينا لا تعطو بق الى التجابة والدين وقال مقائل المهنة لا تها وقال المناب في الأنهاد ووالم يقائل المهنة وقال الن ويد الذين لا تعطو بق الى التجابة والشريعة في كان ما تعرب بطريقة من قبله من الأنبياء وقال ابن ويد الذين لا تعطو بق الى التجابة والشريعة في كان ما تعرب بطريقة من قبله من الأنبياء وقال التراس في المناس في الشاعة والمناس والقرائي المناس في المناس في المناس والقرائي المناس في المناس في الأنها و وقال المناس في المناس

وفى الشرائع وزيلان مقتنص و ربالتياب في الشخص منسرب فشر بعد الدين و ذلك و سند روالناس مراها و رحمه والقريب من الأمور التي وردين القد الذي بعد في عباد في الرسال السالساو يكون مسعم أمم أي من الأمروالنبي وسعى النبي أمراء أهواء الذي لانعامون فيل جهال فريطة والندير و وقيل روساء فريش حين قالو الوجع الى دين آبالك هذا بما أراى هذا القرآن جعل ما نافية من معالم الدين بسائر للقالوب كاجعل روحا وحياة جو وقرى هذى أي هذه الآبات المحسب أم مقطعة تتقادر بيل والهمزة وعواستقهام

ق وضع الحال والتقدير المحرورة وقرى على الرساسة المحسام وعدائم المواقعة تقدر بيل والهمزة وهواستفهام المحسسال المحال أن المحرورة وهواستفهام وعدائم المحرورة المحتورة المحرورة ال

السكارة وفال السكاي زامت في على وحزة وعسدة بن الحرث وفي عتبة وسية والواسد ب عتبة قالوا الوَّ إِن والله الشرعلي توروان كان ما تقولون حفا لحالنا أفضر من عالكوفي الآخرة كا هوأفضل في الدنباواجترحوا اكتسبوا والسيئات هناسيئات الكفر وتعملهم نصعه والمقمول التائي هو كالدين و معقام المعنى وقيراً الجهورسوا عالر فع وعاتهم مالر فع أنضا وأعر واسوا ،ميتدا وخبره مابعده ولامسوغ لجواز الابتداءيه بلهو خبرمقام ومايمده المبتدا والجملة خبرمستأنف واحقل الغمير فيمحياهم وعماتهمأن يعودعلى الدس اجترحوا أخسرأن حاله في الزمانين سواء وأن بعو دعلى المجترحين والصالحين يمنى أن محماللومنين وبماتهم سواءفي اعانتهم عند الله وعسم كرامتهم عليه ويكون اللفظ قدلف هذا المعنى وذهن السامع بقرقعإذ قدتقدم ابعاد الله أن عيمل مؤلاء كولانه فالأوالدداء بعث الناس على ماماته اعلمه وقال محاهدا المؤون بموت موسا وسعت ومناوالكفر عور كافراوسعت كافراء وقال وعطيته فتضي هذا الكلامانه لفظ الآبة وظهرل أن قوله سواء محماهم ومماتهم داخس في المحسنة المنكرة السيئة وهدا احتال حن والأول أصا أجود انتهى ولرسين كيفية تشبت الجلة تاقيلها حتى مدخل في الحسنة يد وقال الزمختسرى والجلة التي عي سواء محساهم وعانهم بدل من السكاف لأن الجلة تقع مفعولا ثانسا فكانت في حكم الفسرد ألا زال لوقلت أن تعملهم سواء عساهم وعماتهم كان سديدا كاتفول ظننت ذيد أبو منطاق انتهى وعدا الذى دهب اليه الزمخشر ي من ابدال الجلمة من المفردف. أجازه أبوالفتي واختسارها بن مالك وأو ردعلي ذلك شواهسه على زعمه ولا يتعين فهاالب مل ه وقال بعض أسحابنا وهوالامام العالم ضياء الدين أبوعبد الله محدين على الاشبيلي ويعمر ف بابن العلج وكانعن أقام العين وصنف بهافال في كتابه الديط في النعو ولايصح أن مكون جلة معمولة للأول في موضع البدل كاكان في النمت لانها تقدر تقدير المشتى تقدر الجامد فيكون مدلا فجمع فيه تحوز ان ولان البدل معمل فيه العامل الأول فيصحأن بكون فاعلاوالجلة لاتكون في موضع الفاعل بغيرسائغ لاتها لا تضمر فان كانت غير معموله فيل تكون جلة الإبعد عندي جوازها كايتبع فالعطف الجلة للجملة ولتأكيد الجلة التأكد اللفظ انتهى وتبين من كلام هذا الامام انه لا محور أن تكون الجلة بدلامن المفرد وأما تحو زار مختسري أن تجعلهم سواء محماهم ومماتهم فيظهرني انه لا محوز لانها تعنى التصير لا محوز صدرت زيدا أبوهائم ولاصرنز بداغلاممنطلق لانالتصير انتقال من ذات الى ذات أومن وصف في الدات الى وصف فهاوتاك الجلة الواقعة بعاسفعول صرت القدرة مفعولا ثانباليس فها انتقال بماذ كرنافلا محوز والذى يظهر لى انداذ اذك رتسب الجلة عاقباماأن تكون الجلة في موضع الحال والتقدير أم حسب الكفار أن نصرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم وبماتهم ليسوا كذلك بل هم مفترقون أي افتراق في الحالتين وتكون هذه الحال مينة ما انبهم في المثلة الدال علم الكافي التي هي في موضع المفعول الثاني يه وقرأز بدبن على وحزة والكسائي وحفص سواءبالنصب ومابعدهمر فوع على الفاعلمة أجرى سواء مجرى مستويا كافالوام ردن وجل سواءهو والعدم وجوزفي انتساب سواءوجهينأ حدهما أن يكون منصو باعلى الحال وكالذين المفعول الثاني والعكس \* وقرأ الأعش سواءبالنصب محساهم وماتهم بالنصب أيضا وخرج على أن يكون عماهم وممانهم ظرفى زمان والعامل إماأن ععلم وأماسواء وانتصب على البدل من مفعول تععلم والمفعول الثاني سواء

ش ) والحسلة التي عني سواه محاهم وعانهم بدل من الكلل لان الحلة نقع مغمولاتانمافكانت في حكم المفرد ألازاك لو فلتأن تجعلهم سواء محباهم وممانهم كان سديدا كا تقول ظننت زيدا أبود عللق المي (ح) عدا الدي دهباليه (ش) من الدال الجلدين المفرد فلأعازه بوالفتي واختارهان مالك وأورد على ذلك شواهد على زعمه ولايتمين فها البدل وقال بعض أعفاننا وهوالامام ضماءالدين أبوعبدالله محدين عبد الله الاشعلى و معرف بان العلج وكانعن أقامالين وصنف بها قال في كنامه لرسيط في النصو النصي أن تكون جلة معمولة للاول في موضع البدل كا كان في النعب لا ما تقاسر تقدر المشتق تقدر لنستق وثقدير الجامد فكون بدلافعهم فسه نجوز ان ولان البدل يعمل فيمالعامل الاول نبعج أنكون فاعلا الجلة لاتكون في موضع الفاعل بفير سائع لانها لانضعر فان كالتخمير معمولة فهل تكون جلة بالاس حلالا شعان عندي جـوازها كما ينبع في

بال الطائم وان كانت في الكفار وسمى مبكاة العابدين هو عن تيم الداري رضي الله عنه أنه كان

ين خسرانه كان ردّه عالمة أجع وكذلك الفضل بن عماض كان يقول انفسه ليت شعري من

كى الخائفون ا مائتكمون هو كقوله بأسائسة واوتقدم اعرابه في البقرة ، وقال ابن عملة

لامن منهامن حيث اهتدى مهافوم وضل عنها آخر ون لان محازى كل واحد بعمله و عا اكتسب

ن خراً وشرانهي، أفراً سالاً به عال مقاتل نزلت في الحرث بن قيس المهمي وأفر أيت عو

إصناماذ كانوابعبه ونسابهو ونسن المجارة وقال فتاد ثلابهوى شأالاركبه لايخاف الشفلهذا

العطف الحملة للجملة أى ان محمل محماهم و ممانهم سواء جوقال الزنخشرى ومور قرأ وممانهم بالنصب جعل محماهم وكتأ كبدالحلة التاكيد وتماتهم فلرفين كقدم الحاج وخفوق التعم أي سواءفي محماه وفي تماتهم والمعتى انسكار أن دستوي اللفظى انتهى وتبين من لمستون والمحسنون محياوان دسنو واعمانا لافتراق أحوالهم وتمتسله يقوله وخفوق الجيمليس كالرم هذاالامام انهلا يعوز يحدلأن خفوق مسدرليس على مفعل فهوفي الحقيقة على حذف مضافي أي وفت خفوق النجم أن تكون الحلة بدلامن بخلاف مخناوهمات ومقدم فانها تستعمل بالوضع مصدر اواسيرزمان واسيرمكان فاذا استعملت اسير المفرد وأماتيويز (ش) كان أواسرز مان لم تكن ذلك على حذف منافي قامت هذه مقامه لأنهام وضوعة الزمان والمكان أن تعملها مراء محاهم كاوضت الممدر فهي مشتركة بين عده المدلولات الثلاثة تخلاف خفوق التجم فانه وضع المسدر وعاتهم قيظهر لى الهلاعور فقط يه وقد خلط ابن عطبة في نقل القرآن وله بعض عدر فانه لم تكن معر بافقال وقرأ طلحة بن لاجاعفي التمسير ولابحور مصرف وعيسي بخلاف عنصوا وبالتعب عياهم وبماتهم بالرفع وقرأ حزة والكسائي وحفص صرت إلدا أبوء فأع ولا والأعمل سواء بالنص محماهم ومماتهم بالنص ووجمه كلامن القراءتين على ماتقنضه صنعة صرف فاعلامه منطلق لاعراب وتبعه على هذا الوهم صاحب النصرير وهو معيدو ولأنه ناسخ من كتاب الى كتاب لأن التصير انتقال من الصواب مااستناه من القرا آن لن ذكر فاو مستنبط من هذه الآرة تباين حال المؤمن العاصي من ذات الى ذات أومن وصف في الذان إلى وصف فها صلى ذات ليلة عند القام فبالمزهد والآية فحمل تبكي ويردد الى الصباح الماعتكمون وعن الربيع وتلك الجلة الواقعة بعاء مفدول صرت القدرة ى الفريقين أنت و وقال ابن عطية وأمالفظها فيعطى أنه اجتراح الكفر بدليل معادلته بالاعمان مقعولا ثانما ليس قيا بعنمل أن تكون المادلة عي الاجتراح وعل السالحات و تكون الأعان في الفريقين ولهذا انتقال مما ذكرنا فلا تجوز والذي نظم و لي سامامه وية والتقدراء الحكم حكمهم بالحق بان خلقهاحق واجسلما فمعن فيض الخبرات الا اذا قلنا بنشث عدد لمدل علمه دلالة السنعة على السانع والتجزي هي لام كي معطو فقتلي بالحق لان كلامن التاء واللام الجلة عاقبلياأن تكون كونان التعليل فكان الخلق مملا بالجزاء ه وقال الزمخشري أوعلى مملل محذوف تقديره لبدل الجلمة في موضع الحال باعلى قدرته ولتبزى كل نفس ، وقال ا بعطمة و يحمّل أن تكون لام الصير و ره أي فيمار والتقدرأم حسالكفار أن نصرهم مثل المؤمنان في حال استواء محماعم تعنى أخدرني والمفعول الأول هومن انحذ والثاني محذوف تقديره بعدالصلاة التي لمن اهتدى بدل وعاتهم ليسوا كدلك بل عامةوله بعدان مهديه من بعدالله أي لأأحدم ديدي معداضلال الله اياء من انتخذ الهدهو اءأى هو هم مفترقون أي افتراق طواع لهوى نفسه تسع ماندعو دالمه فكا "نه بعيد اكابعيد الرجل المه يه قال اس جيرا شار ذالي في الحالت وتكون ها الحال مبينة ماانهم في هَالِ الْهُويِ إِلله معبود وقرأ الأغرج وأبوج عفرا للقبتاء التأنيث بدل من هاء الضهير وعن الأعرج المسئلة الدالةعلىهاالكاف له قرأ آلهة على الجع د قال ابن خالو يه ومعناه أن أحدهم كان بهوى الحبور فيعبده عم برى غيره التيهي في موضع المفعول فهواه فيلقى الأول فكذلك قوله الهدهواه الآية وان نزلت في هوى الكفر فهي متناولة جمع هوى الثاني (ش) ومن قرأ انفس الامارة وقال ابن عباس ماذكر الله هوى الاذمه وقال وها ذاشككت في خيرام بن وتماتهم بالنصب جعل فانظر أبعدها من هواك فأته هوقال سهل التسترى هواك داؤك فان خالفته فدواؤك هوفي الحديث عساهرويماتهم ظرفين كقدم والعاجز من أتبع نفءه هواهاوتمني على الله الأماني ومن حكمة الشعر قول عنترة وهو جاهلي الحاج وخفوق الجرأي

« وقال أبوعران موسى بن عمر ان الاشميلي الزاهدر حدالله تعالى فالف هو اهاواعمهان سريقع و هوى نفسه ينزع به شرينزع

ومن يطع النفس اللجوج ترده ، وترم به في مصرع أي مصرع وأضله الله على علم أي من الله تعالى سابق أوعلى علم من هذا الضال بأن الحق هو الدين و يعرض عند عنادافيكون كقوله وجعدوا باواستفنها أنفسهم و وقال الزنخشري صرفءن الهدابة واللطف وخمله عن علم عالما بأن ذلك لا يجدى عليه وأنه ممن لالطف به أومع علمه بوجوه الهدارة واحاطته بأنواع الالطاق المحصدلة والمقربة انتهى وهوعلى طريق ةالاعتزال ، وقدرا الجهور فشاو كسرالف وعبدالقه والأعش بفتهاوي لنقر ببعثوا لحسن وعكرمة وعبدالله أدضا بصعها وهي لنذع كلية والاعشى وطلمة وأبوحيسة ومعودين صالح وحسرة والمكسائي غشوة بغتم الغين وسكون الشين وابن مصرف والاعش أينا كذاك الأبهما كسرا العين وتقدم تفسير الجُلَّتِين فيأول البقرة هوقرأ الجهورند كرون بشدالدال والجحدري يحقفها والاعش بناءين موقالوا انحى الاحماتنا الدنياهي مقالة بمض قريش انكار اللبعث والظاهر أن قولهم عوت ونحيا حكمتلي النوع بمملندن غبراعت ارتقديم وتأخيراي تموت طائقة وتصاطأ لفتوأن المراد للوت،غارفة الروح للبصدوق ل في السكلام تقديم وتأخيراً ي نعياد توت وقيل عوت عبارة عن كونهم لم يوجدوا ونصاأى في وقت وجودنا وهدافر بسمن الأول فبله ولاذ كرالموت الذي هو مفارقة الروح في همذين القولين وقبل بموت الآباء وتحيا الابناء ه وقر أزيدين على وتحيادتم النون ومام لكنا الاالدور أى طول الزمان لان الأفات تستوى فيه كالتهاهدا ان كان قائلو عمامت فبن بالتدفنسبوا الأفان الى الدحر يجهلهم أنهامقد ومن عنداللدوان كانو الايعرفون الله ولابقر ونبدوهم الدهر بذفنسيوا ذالثالي الدعرية وقرأعبداللدالادهروتأو للدالادهريم كانوا يضفون كل حادثة الى الدهر وأشعارهم ناطقة بشكوى الدهر حستى بوجد ذلك في أشعار المسلمين م قال ابن در بدفي مقصو رئه

يادهر ان لم تك عشى فانثد يه فان اروادك والعتبي سواء

وماكان حجتهم ايست حجة حفيقة أى حجنهم عندهم أولانهم أدلوا بهاكإيدلى الحنج بحجت وساقو عامساقها فسميت حجة على سلما النهكم أولانه في تحوقو لهم وتحد بدنهم ضرب وجمع وأي ماكان حجتهم الاماليس بحجةوالمرادنني أن يُكون لهم حجة البتة وفرأ الجهور حجتهم بالنصب والحسن وعمر وبن عبيدوزيد بنعلى وعبيد بن عمير وابن عامر فياروى عندعبدالحيد وعاصم فيا وعاهارون وحسين عن أو بكر عن حجوتهم أي ماتكون حجتهم لان اذا للاستقبال وخالفت أدوات الشرط بأن جوابها اذا كان منفياعا لم تدخل الفاء بخلاف أدوات الشرطفلا بدس الفاء تقول ان تزر ناف اجفوتنا أي فانحفونا وفي كون الجواب منفيا بمادلسل على مااخترناه من أن جواباذا لابعمل فها لازمابع ماالنافةلا يعمل فياقبلها إشوا يظهرأ تعخطاب للرسول والمؤسن ادهم قاللون عقالنه أوهو خطاب لهولن جاءبالبعث وهم الأنساء وغلب الخطاب على العبية « وقال ابن عطية إشواً من حيث الخاطبة له والمرادهوو إله والمان الوسط الذي ذكره هولم فحامس فلشجلة فبالماإننواوان كنتم انهى ولمااعترفوا بأجهما بهلكهم الاالده ووانهم استعلوا

افياص ووسم خليقتماجل والآسع النفس النجوع طواها

سواء في محياهم وممانهم والمعى المكار أن يستوى المسينون والمسنون محما واناستو واعانالافتراق أحوالم انهى (ج) تسلمه بقوله وخفوق الجم ليس بحمد لان خفوقا مصدر ليس على مفعل بل عوفي الحقيقة على حذف ساف أي رقت خفوق النجم بمخالف محيا ومهات ومقدم فانها تستعمل بالوضع مصدرا واسم زمان واسم كانفادا استعملت اسم مكأن أواسم زمان لمرتكن لك على حدق مصدر قامت عددمقامه لانهاموضوعة للزمان والمكان كاوضعت للصدر فهي مشتركة بين عقه المدلولات الثلاثة بخلاف خفوق فالمموضوع

للمدر فقط

(الدر)

﴿ ولله ملك السموات والارض ﴾ الآنة العامل في و توجيع و يومند بدل من يوم نقوم والمبطاون الداخلون في الباطل ﴿ حالية ﴾ باركة على الركب مستوفرة وهي حسة المدنب الخالف وقرى جاذبة الذال والجدو أشد استيفار امن الجدولان الجاذي هو الذي يحلس على أطراف أصابعموعن ابن عباس مائمة أي مجتمعة وقري كل أمة تدى بنصب كل على البـ ال بدل النكرة الموصوفة من النكرة والظاهر عموم كل أمنس موسن وكافر فوندى الى كتابها كالمازل عليهافتحاكم المعدل وافقته أوخالفته وأفرد كنابها اكتفاء باسم الجنس كقوله ووضع الكتاب ﴿ اليوم تَعِزُون ﴾ أي يقال لهم اليوم تعِزُون ﴿ علما كتابنا ﴾ هو الذي دعيت اليه كل أمة وصحت (٥٠) اضافت اليه نعالى لانه مالكه والأمر بكتبه والبسم لان أعمالهم

مشتة فمه والاطافة تكون

مادني ملادسة فالدلك محت

اضافته البهم والمعتعلل

﴿ ينطق عليكم ﴾ أى

تسيد إللق كاستغير

زيادة ولانقمان إاناكنا

نستنسخ كاأى الملاكة

أى نجملها تنسخ أى

تكنب وحقنقة اللبخ

نقل خط من أصل ينظم

في فاعال المباد كالها

الأصل وقرئ والاعة

بالرفع على الاسداء

وبالنمب تطفاعلى وعد

الله ﴿ الاطنا ﴾ أي ظنا

وجده الشب أثقاله

وسالفاره الشيب الانفارارا

أى اغمارا بينا وقال

الزعشري ( فانقلت )

مامعنى إن نظن الانك

(قلت)أصله نظن ظنا

ومعناءاتبات الفلن فحس

ضعفا وقال الاعشى

ولى انكار الدعث عالادلسل لحرف من مؤال إحياء آمائهم ردّاته ومالى علهم وأعانه والمحي وهو لمستلاالك مروضها فيذلك آية مامعة للحساب ومالحث وعاما واحسالاعتراف مان أضغوا ومن قدر على هذاف على الاتباريا كير والله الدالسموات والأرس والرمتقوم الساعة لوملة يخسر البطاون دوتري كل أمقوائسة كل أمقدى إلى كتابها البوم تعزون ما كنتم تعماون و عدا كثابنانطق على الحفي المكناف تنسيرما كنم تعماون فأماالذين آسوا وعماوا الصالحات لبلخلهم وسمل رحت دال موالفوز المسع و وأمالذن كفروا أالاتكم آيافي تنلي عاسكم استكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذاقسل إن وعدالة حق والساعة لأرسفها فلتم مأندري ماالماءةان نظن إلاظناوماتحن مستقنين ووبدالهم سا تساعماوا وحاق بهمما كأنوابه ستنزون ، وقال اليوم تساكم كالسنم لقاء ومكاها ومأواكم الذار ومالكم من الصرين ، فليكو بأنكم اتحذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحماذ الدنيا فالموم لامحرجون سهاولاهم ستعتبون فلقه الحمدرب المهوات ورب الأرض رب المالين ع وله الكبرياء في المهوات والأرض وهو لمزيزا لحكيم كالطامل في والوم تقوم يخسر والومشة بدل من الوم قاله الزيخشري وحكاه ابن عطمة عن فرقة والثنوين في يومند تنوين الموض عن جلة ولم تنقدم جلة الافوله ويوم تقوم الساعة فيمسرالتقدير ويوم تقوم يوماذ تقوم الساعة فنسر ولامزيد فأثدة في فواديوم اذتفوم الساعةلان ذاك مستفادمن ويوم تقو والساعة فان كان بدلاتو كمدما وهو فليل حاز ذلك والافلا بجوزأن يكون بقلا وغالت فرفذالعامل فيء يوم تفوم مابدل علمه الملث قالوا وذلك ان يوم القيامة عال ثالثة ليست بالساء ولابالأرض لأن ذلك بتبدل فكالم تعقال ولله والمال السموات والأرض والملك بوم القيامة فحذفنا سلالة ماقبله عليه ويومناه منصوب بنحسر وهي جلة فها استنشاف وان كان لهاتماني تاقيلها من جهمة تنو س العوض والميطاون الداخلان في الباطل حانية باركة على لركب مستوفرة وهي عينة المذنب الخائف يدوقرى عادية بالذال والجذو أشدات فازامن الجنولان الجاذىءوالذى يجلسءلى اطراف أصابعه وعن ابن عباس جائبة مجتمعة وعن فثادة جاعات من الجثوة وهي الجاعة بجمع على جني قال الشاعر

ترى جثو بن من رُاب عليما يه صفائح صم من صفيح منف

وأدخل حوف النفي والاستثناء ليفادا ثبات الظر مع أني ماسواه وزيد أفي ماسوى الظن أو كبدا بقوله ومانحن عستنقنين انتهى وهافا كالامس لاشعور للبالقاعدة النحو يتسن أن التفريغ بكون في جمع المعمولات من فاعسل ومقعول وغسيره الا الممدر الموع كدفانه لا يكون فيه وقولهم ان نظل دليل على ان الكفار قد أخبر وأبانهم ظنوا البعث وافعاو دل قولهم فبل ان هي الاحيانا الدنيا على انهم منسكرون البعث فهم والقدأ علم فرقتان ﴿ و بدالمم ﴾ أى فبائح أعمالهم ﴿ وحاق بهم ﴾ أى أحاط بهم ولا تستعمل حاق الافي المكر ومنساكم نتركم في العداب كالشي النسي اللقي غير المبالي بعن كانستنز كا أى لقاء جزاء الله على أعمال وأضاف اللقاء لليوم توسعا ومنها كه أي من النار وولاهم يستعتبون كه أي تطلب منهم مراجعة الى عمل صالح وتقدم الكلام عليه في الاستعتاب

وعن مورج السدوسي حاثب تخاصعة بلغة قريش وعن عكرمة جائبة مقدة ، وقرأ يعقوب كل أمقته عينصب كلأمة على البدل بدل السكرة الموصوفة من السكرة والظاهر عوم كل أمقمن مؤمن وكافر ﴿ قال الضحالة وذلك عند الحساب ﴿ وقال صحى بن سلام ذلك حاص بالكفار تدعى الى كتابها المنزل على افتحاكم المدهل وافقة أوغالفة أوالذي كتبته الحفظة وهوصائف أعالها أو إللوح المفوظ أوالمعي الى مايسبق لهاف أي إلى حساج اأفوال وأفرد كتابها كتفاء باسم الجنس لقوله ووضع الكناب الموم نعزون هذا كتابناه والذي دعس البه كلأمة ومحتاضا فتدالب فعالى لانعمال كدوالآهم بكتبعواليسم لانأ عالهم شبتة فيعوالاصافة تكون بأدني ملابسة فلنلك ححتاضافته الهم والمعقمالي ينطق عليكويشه والحق من غبر زيادة ولانقصان إنا كنائستنسية أي الملائكة أي بجعلها تنسيخ أي تكتب وحشيقة النسيز نقل خط من أصل ينظم فيه فاعمال العبادكا عنها الأصل \* وقال الحسن هو كتب الحفظة على بني آدم وعن ابن عباس بعمل الله الحفظة تنسخون اللوح المحفوظ كلمايفعل العبادتم عكوته عندهم فتأى أفعال العبادعلي تعوذلك فبعد آيت فللكحو الاستنساخ وكان يقول إن عباس ألمتم عر باوهل يكون الاستنساخ الامن أصل تمين عال المؤمن بأنه يدخله في رحمه وهو الثواب الذي أداله وان ذلك هو التلفر بالبغية وبين السكافر بأنه يوجؤ يقال لهأهم تكن آيافي تتلى عليكم فاستكارتم عن اتباعها والايمان بهاوكتم أحداب جرائم والفاءق أفؤ وي بالتقديم والخافص الممز ولان الاسفهام لاصدر الكلام والتقدير فقال له ألم ﴿ وَقَالَ الرَّحُسْرِي وَالْمِنِي ٱلْمِيانُ كَمِر مِلْي فَلِي تَكُنَّ آيَاتِي تَنْلِي عَلَيكم فَلْفُ المعطوف عليم نتهى وقدتقدم الكلامه مفني زعمه أنبين الفاء والوار اذا تقدمها همزة الاستفهام معطو فاعلمه محفوفا ورددنا علىه فلك يه وقرأ الأعرج وعمر وبن فالمواذا قبل إن وعدالله بفتم الهمزة وذلك على لغفسلم والجهور إن بكسرها ، وفرأ الجهور والساعة بالرفع على الابتداء ومن زعم أن الاسميان موضعاجوز العطف علب هنا أوزعمان لأن واسملموضعاجوز العطف علب وبالعطف على الموضعلان واسمهاهناء فالأبوعلى فأكردني الحجة وتبعه الزعتمري فقال ويرمع علفاعلى محل ان واستهاد المسيح المع وحسر مالت عدامانلي وعدالله وهي من وية عن الأعش وأي عمرو وعيسى وأى حبوة والمسيى والمفضل إن ثنان الاطا اتقول ضربتضر باطان نقستام الدخل الا إلا يفرغ العامل بالمصدر المواحك فلاتقول مضربت الاضرباولا ماقت الاضاماة أماالكية فتأول المي حذف وصف المدر حي يصبر مختصالامو كداو تقدر الاطنا صعفاأ وعلى فضمان نظن معنى استعمو مكون طنامغمولايه وقدتأول ذلك بعضهم على وضعالافي غبر موضعها وغال التقديران تحن الانفن ظنا وحكى هذاعن المبرد وتطبره ماحكاه أبوعرو بن العلاه وسيبو بعس قول العرب لبس الطيب الاللسك وقال المرد ليس الا الطيب المسائناتهي واحتاح الىعة االتقدير كون المسائحي فوعابمد الاوانسا داقلت ماكان ربد الافاضلان ميت فاما وفريعه مالاما يظهر المخسير لبس احتاج أنبر حرح الاعن موضعها وبعدل في لبس ضعد الشأن و رفع الاالطيب المل على الابتداء واغبر فيب كاللفوظ بهفى تعوما كان الازيدة أتم ولمزمر ف المبددان ليس ف منل هذا الذكيب عاملتها موتيم معامله مافل بعمادها الإباقية مكامها وايس غج عامله وايس في الأرض حبازى الاوهو ينمس في تحوليس الطب إلاالمك ولاتممي الاوهو رفع في ذلك حكامة جرت

ين عيسى ين عرو أي عرو بن الصلاءة كرناه الي كتبناه من علم المحو ونظير ان نظن الاتلنا

( lke )

(ش) والمعنى ألم تأتكم رسلى فلرنسكن آباني تتلي عليكم فحنق المعطوق عليه انتهى (ح) فادتقدم السكلام معه في زعمان بإن الفاء والواواذ اتقدمهما المزة الاستفهام معطوفا عليه محفوفا ورددنا غلىمذلك والمغاربين سنفال ربأو زعني أن أشكر نعمة التي أبعث على وعلى والدى وأن أعمل صالحا

رضاء وأصلح في فدرتي الى تعت البلاوالي من المسامين ، أولنك الذين تقبل عنهم أحسن

ماعلواوزنماورتن ميئاتهم فيأصاب الجنفوعدالمدق الذي كالوابوعدون ووالذي آلىاوالدب

أفى لسكا أنعداني أن أخر - وقد خلت الفرون من قبلي وعياستغيثان القو الله آمن أن وعدالة

حَيْ فِيقُولِ وَلِعِمَّا الْأَسَاطِمِ الْأُولِينِ \* أُولِنْكَ الدِّن حَقَّ عَلَمِهِمْ الْقُولِ فِي أَم قَدَ خَلَتْ مِ قَبَامِهِ

من الحي والاس الهدكالوا عسرين والكل در مان عاعماوا وابو فيهم أعالم والرائسان ون و

وتومعرض الذمن كفرواعلى النارأ دهبتم طبياتكرفي حياتكم الدماوا سننفتهما فالبوء

تعرون عداب المون عاكتم تستكرون في الأرض بغيرا لحق و عاكدم تفسقون و واد كر

أماعاد إداية رقومه الأحقاق وقدخلت النفرس بين بديه ومن خلفه الانصدوا إلااته الي أمان

على عذاب ومعظم " قالوا أجتمالنا فكناعن آ لهننا فأنباءا تعدناان كنت من المعادفين ه

هَالِ عَاالِمَوْعِنَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ كُومَا أُرسَاتَ مُولِكُنِي أَرَاكُمْ فُومَا تَجِهُاوَ نَ هُ فَعَارَ أُوهُ عَارَ صَاحَتَقِيلَ

اودينه والواعداعارص مطرنابل عوسا معجم بدرع فيهاعداب أليم و لدم كل شيء امريها

فأصعوا لارى الامما كنهم كذلك محرى القوم المحسرمين ، ولفسكناه وما إن سكننا كم فب

وحملنا لهيسهما وأمصارا وأهثمنظا أغني عنهسمهم بمولا أمصار عمولا أفتامتهم مرسياذ كانوا

يجحدون ما من الله وحاق مهما كالواله يستهر ون وولقد أهلكناما حولسكم من الفرى وصرفنا

الأمات لعليهم جعون و فاولانصر هرالذين اتعادوا من دون الله في ماما آ المقبل صاوا عنهم وذلك

إفكهم وما كالواغذون ، وادصر فناالسلانقرامن الجن يستعون النسر آن فاه احصروه

قالوا أنفذوافة اقفى ولوا الى قومهم نقرين فالواباقو شاالامه منا كناماأترا من بعصومي

مصافلاً بين بديه جدى الى الحق والى طريق مستقم ، بأفوسنا أحبوادا عي الله وآمنوا معفر

الكمين دنو بكم و يعركم من عدام الم يه ومن لا يعددا عي الله فليس عمير في الأرض وليس ا

من دويه أولياء أولنك ومسلال سبن ، أولم بروا أن القدالدي خلق السموات والأرض ولم بعي

عالقهن نفادر على أن تحيى الموتى بلي انه على كل في قدم ، و يوم بعسر ص الله ي كفر واعلى الدار

اليس هداللخق فالوابق ورشاقال ضوقوا العذاب عاكنتم تكفرون والصبركاصراولوا

العرم من الرسل والانستعجل لمركا مسدوم ون ما يوعدون ، لمباشوا الاساعدين مار بلاغ

قهل بهلاث الاالفوم الفاسقون إد = الحقف والسنطيل من تفعف عو جاح واتحناه ومند

فلما أجزناساحة الحيوانتمي و بنابطن حقف ذيركام عقنقل

« عنى الأص اذا لم تعرف جهت و بحوز فيه الادغام فتقول ع كافلت في حي حي « فال الشاعر

عوارأم هم كيار به عبت بسنتها الحامه

﴿ حر تَدْ مَلِ الْكَتَادِ شَوَ اللَّهُ الْعَرْ مِرْ الْحَكَمْ ﴿ مَا خَلَقْنَا الْمَعُوا لَ وَالْأَرْضِ وَمَا يَشْمَا إِلَّا لَحْقَ

وأجسل سعى والذين كفر واعماأ فدروا معرضون وفل أرأيتم ما تدعون من دون القدأروى

احقوقف الشي اعوج مقال امر والقس

#### \* قول الأعشى

( the)

(ئى) ۋان قاتسانىمى ان

نظر الاطنا فلت أساله

تظرع ظناومعناه انسات

الفان في فادخل و ها

النبئ والاستثاء لنفاد

البات الثار في مع نتي

ماسولهو تزيد افي طاسوي

الظن توكسعا غوله

وماعن مستقنين اشهى

(ح) هذا كلام من

الاشمور له بالقاعدات

النحو يفمن أن التقريغ

مكون فيجمع الممولان

من فاعل ومفعول وغيره

الا المعدر المو كد فانه

الا تكون فنه

السفاوا بن عدور مال فع فهما على اضار عو

# ﴿ يسم الله الرجن الرجم ﴾

خوف عليه ولاهم محرتون ، أولئك أعماب الجنة خالد بن فيهاجز اء يما كانو العماون ، ووصينا الانسان بوالديه احسانا حلته أتهكرهاو وضعته كرهاو حله وفصاله ثلاثون شهر احتى اذابلغ أشدته

وجد به الشيب أتقاله يه وما اغتردالشيب الااغترارا اى اعترار استاد وقال الزمخترى (عن قات) ملىمى ان نظن الاطنا (قلت) أصله نظر طناوساه المار الظن مع بني ماسواه و زيد نني ماسوي النلق أو كندا يقوله وسائعن عسققت النهي وهسادا الكلام بمن لا عوراه القائدة المعوية من أن الثقر مع تكون في جمع المعمولات فاعل ومفعول وغير والاالمعدرال كدائدلا كمون ويده وقدر وبعصهمان تعلن الأأشكر تطنون ظنا غال والمااحت الى صفا التقد ولا ملاصور في المكلام عاضر سالاضر بالأهد والمدي الى هداء الفاعمة النعوبة وأخطأ في العرج وهو تحكيها المرد ولعمله أنصع وقو فم اله تعلق دلسل على أن الكفار فدأ عبروا لمهم للتو البعث وافعاودل أو لدقيل قوله ان هي الاحتاث الدساعلي الهيستكرون البعث قيم والعاعل فرقنان أواصطر بوافنار فأسكروا وتأرة للنواوقانوا ان فلن الاطناعلى سدل المزءه وه المرسينات ما علوالى فيانوا عالم أوعقو مان أعماله السيئات وأطلق على العقوبة سيئة الافال دوجرا وسينه سيتعشلها وحاق بهماى احاط ولايستعمل حاق الافي المكرومونسا كمنزككي العداب أوتجعلكم كالشئ السي الملق اسج المبال به كالسيم لقاء وكأى لفاءجرا واللاعلى عالكروام تعطروه على المصد ماد كرنم بدو تقدم البكر وفوعه واسان الفاء للموموحا كدوله بالكر الليل والهاد وأنزأ جهور لاعرجون سمالفسول والحسن وابن وثاب وحسر بوالكسائي سبا للهاعل باأى من اللار ولاجر مستعون أي مطلب مهاجعة الى عمل صالح مدوقة مع السكلام في الاستعمالية هوقرأ الحمود رسمالجر في الثلاث على

## ﴿ سورة الأحقاف خسوثلاثون آية مكمة ﴾

لإحراثه بالكناسمن القالغز والحكم وماخلقنا المعوات والأرض ومايهما إلاللغن وأجلسه والدن كفرواهاأنذر وامعرضون فلاأرا تيرما يعتون مزدون القاروني ماذا حلقوامن الأرض أمام شرائا في السعوات التوليكتاب من فبسل هذا أوأنار نمن علمان كتم صادقين وون أصل من يدعوان دون الله وزلاستجسله اليربوم الضامقوهم عن دهائهم غافاون و واداحتم السام كانوا لهم الداء كانوا بعبادتهم كافرين وادانتني علهم آباتنا بينات قال الذين كفروا للحق لماجاءهم هذا سحرسين ، أم فولون افتراه فل ال افتريت قلا غلكون بي وزالله شأهو أعلم عاتفن ون فيه كفي به شهيدا بيني و بينكم وهو الغفور الرحم ه قل ما كنت به عاس الرسل وما أدرى ما يفعل في ولا كران أتبع إلا ما وسى الى وما أنا إلا فرسين ه فليارأ بتهان كان من عندالله وكفر تونو وشهد ساهدمن بني اسر البل على مثله فا من واستكبرتم انالله لابهدي القوم الظللين ه وقال الذين كفروا للذين آسوالو كان خيرا ماسبقونا المواذلم بهندواه فسيقولون عذا إفل قديم وومن فيله كتاب وسي إماما ورحفوه فا كتاب معلاق الماناءريا لنفرالذين للمواوبشرى للحسنين وان الذين فالوارينا القتم استقاموافلا

﴿ سورة الأحقال إ (بسم الله الرحن الرحيم) وحرتنزيل الكتابس القالمز والحكم إيعاده السورة تكية قال ابن مهاس الاقل أرأتم وفاصع كا الاسين وتهمام نيتان ومناسبة أولهالآخر ماقبلها ن في آخرها دلكوانكم انعدتم وقلتراله على السلام ختافها فقال تعالى حم نافز بل الكتاب من الله العزبز الحكيم وهاتان المفتان هما آحر تلاث وعيا أول هدوأجل معمىأي مرعه لقنادها دالمقة قال ابن عيساس هو يوم القيامة ﴿ عَالَاهُ رِوا ﴾ محمل أن تكونما بمسترة وان تكون بمنى الذى ﴿ قُـلَ أراسنم ما تدعون إ معنادا حروق عن الدين تدعون من دون الله وهي الاصنام ﴿ أروني

ماذاخلقوا ﴾ استفهام تو يخ ومقعول أو أينم الأول هوما تدعون وماذا خلقوا جنة استفهام بقيطها أرأيم الان مغمولها التأكير ومن الأرض يكون استفهام أو يطلبها أو يحقي سبل التعلق في المازع المالاعل أعسل الثاني وحدف مقعول أرايم النائي ومن الأرض تعمير فلهم في خلق الما عويته بمائي قال بن عطب محمل أو يحدم المحدم المنتسون المنتسون المنتسون المنتسون المنتسون المنتسون التهي كون أو أنهم الاستماع المنتسون المنتسون المنتسون التهي كون أو أنهم الاستماع المنتسون المنتسون قوله قال أرايت اذا وينا الحالمة والدي ينظم معناه بعدون التهي كون أو أنهم الاستماع المنتسون المنتسون

الفرض كالقدحسي في

فلك ﴿ فلا تَلْكُونِ إِنَّ

سن الله ﴾ أي سن رد

عفو بة الله بي شأ ﴿ يما

تقينون كالى تندفون

فيسن الباطل ومرادة الحق

وسعسه تاريس واوتارة

فرية والغمير في ب

مودعلي ماوعلى القرآن

﴿ شَهِيمًا ﴾ لمالتبليغ

وشهيداعليكم بالتكافي

﴿ وهو الغفور إه عدة

لحم بالفقرانان رجعوا

عن الكفري قل ما كن

بدعامن الرسل أيد أيحاء

فبالى غيرى والبدع

والبديعس الأشياءمالم

ماداخاة وامن الارس أم الم شرك في السموات النولي مكتاب من فسل هدا أو الارتسن علم إن كتم صادقان وومن أصل عن يدعوامن دون القامن لاستجب اداني لام القياسة وهرعن دعاتهه غافلون و و إذا حشر الداس كالوالم أعدا ، وكالوابعباد نهد كافرين ، و إدارتني علهد آباتنا بينات قال الذبن كفروا للحق لمساماءهم هداستمر مبان وأم بقولون افتراء قل إن اهتر منه فلا غلكون فيمن القشأه وأعلم الفيصون فب كغي بعشهدا بيي ويسكو وهوالفغو والرحيري فل ما كنت بدعان الرسل وماأ درى ما غدمل بي ولا يكو إن أتب ع الاما يوحي الى وماأ ما الانف ميان ، قل أرأتم إن كان من عنداقله وكفر تم به وشهدشا هيدمن بني اسرائسيل على مثله فالمن استكرتم إن القلام دى الفوم الفلاي ﴾ هذه السور مكية وعن ابن عماس وفنادة النافل رأننم ان كان من عندالله وفاصح كاصر الأرتان مدنيتان ووسا مية أولها لما فيلها أن في آخر ما قبلها ولكوانكرا تحذتم آيات القدهز واوفائم انه علمه الصلاة والسملام اختلفها فقال تعالى حمر تنزيل الكتاب زالقه المربز الحكم وهانان السفان مها توتلا ومالول مده وأجل ممي أي موعدلفساد فلم البنية ، قال بن عباس هو القيام، وقال غيره أي أجل كل مخاوق عن ماأندر و بعقلأن تنكون مامدرية وأن شكون يعيى اقتى قلأرأ شرمانه دون مناءات بروني عن الدن تدعون من دون الله وهي الأصلام أربر بي سادا خلقوا من الارص استفهام تو بينو مفعول أرأيتم الاول هوماندعون ومادا خلقواحله استفهامه بطلهاأرائم لان غمو فاالتاني كون استمهاما ويطلموا أروى على سيل التعليق فيذامن باب الاعمال أعمل الثاني وحلق مفعول أرأيتم النافية بمكن أن يكون أروى توكيدالار أينم يعنى أخبرون وأروق أخبروى كالمنها يعيى واحد

برمناه والنظاهر ان ساسته استه وأدرى معتقه فعله الاستقهام في وصع القعول وماديته أو بقعل الجرانهي وقال الانخشر ي يجو زان تمكون موسولة حدودة التهي الفصيح الشهور ان درى تعدى بالماء ولذائد حن عدى جهز النقل تعدى بالباء ولذائد حتى عدى جهز النقل تعدى بالباء ولاأدرا كم يعقد استفهامية هو الاولى وكتيرا ماعلقت في القرآن بعو وان أدرى أقر سيام بعيد ما توعدون و بقعل منت غير سنى لكته في در مسام بعيد ما لنقي لاشتهاه على منت على القرآن على ولا اعتبار النقي في كان القرك من النقل في وكم هو ان أتب الاما يوحى الى كه استسلام وتروق من على النقل من عنداب الله تعالى هو وثهد شاهد كم هو ان أتب من كناب الله تعالى هو وثهد شاهد كم هو عدد الله بن سلام ولسق آياب من كناب الله تعالى وعد منها وشهد العدوقال الزختيري جواب الشرط الاما المناب المناب و بدل على وشهد الفاري و بدل على وقد المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله المناب المناب الله المناب عن كانت الاداة المعرف فوله ان القرار المناب عن الله والمناب المناب المناب المناب الله المناب الله المناب المناب المناب المناب الله المناب الله المناب الله المناب المناب الله المناب المناب الله الله المناب الله الله المناب الله الله المناب المناب الله المناب المناب المناب اله المناب الم

وفاته بي عطبة بحقل آراً بنم وجهين أحده بأن تكون سعد به وما مفعولة بهاو بعد في ان تشكون الرابع لا تتعدى و تكون ما استفها ما على معى المتو يجونه عون معناه تعدون انهى وكون الما لا تتعدى و أما مسبقة بعد بين منه الا الأختش في قوله فال آراً بم الأو بنا الى المسعرة والذي بظهر أن ما لدعون في مو و فاظر و تقدم الكلام على الله بن تدعون في مو و فاظر و تقدم الكلام على الله بن تدعون في مو و فاظر و تقدم الكلام على المارس المن في المارسة عالله و منا الارس أى خلى و في الائمام في الماع عناله و من الارس الى خلى دار المنافى على المارسة في الارض أى حلى وجهها من حيوان أوضيره نم الماوري على الدرس أى حلى وجهها من حيوان أوضيره نم المالى على الارض أى حلى وجهها من حيوان أوضيره نم الماوري المنافى المنافى المنافى منافى المنافى على المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى و المنافى المنافى المنافى و المنافى المنافى المنافى و المنافى المنافى

ودات أمارة أكلت علينا م نبانا في الكتمافقارا

أى يفيض عن وقرال فيور أواتارة وهو سعد كالتجاعة والساحة وهي البقيد من النين كاشها أثرة ه وقال الحين المهنى مع استعرجه و مفتع وتعوقال مجاهد المفي هل من أحدياً ثر على ذلك، وقال القرطي هو الاستاد ومنه قول الأعشى

ان الذي فيه تمارينا عد بين السامع والاثر

أى والسندى غيره وسند قول عمر رضي الله عند ف اخلف بهذا كراولا آثرا به وقال أوسلة بن للدالرحن وفتادة المعني أوحاصيتهم عارفات قافهامين الاثرية فكالتهافدا تراتفها من هي عنده « وقال إن عباس المسر الدالا غارة الخدة في الغراب وقالت في كانت العرب تفعله وتشكيرو مد ولا حر السير والالارة أعط بغضي تقو بذأم راخط في الزاب والمتن ليس له وجه إذا بقوق أحد ال وقسل أن صيرته سيراب وساس الانار وما عدا في النراب كان والنس الماليكي وسمو واقوالم ودلائلهم وقرأعلى وابن ساس عفائف عنهماو فريدين على وعكرمة وفنادة والحسن والسامي والأعش وعسر وبن معون أوأر تندر ألف وهي واحدة جعهاأ ركف فوقتر وعلى والساسي وقنافة أسابلكان الثاموعي الفعلة الواحدة بمابؤتر أي فدفنت لكي يعتر واحدوا ثرواحدتشهد معة فولك وعن الكما في ضم الهمزة واكان الثاه يه وقال ابن خالو مه وقال الكسائي على المة ترى إثرة وأثر فعني يكسر الممزة وضعها هومن أصل عمن بعبدالأصنام وهي حادلا فسرة لهاعلى متعانة دعاتهم ماداء تالدنياأى لادستعسون لهرآ بداولذلك عيااتنفاء استعانهم بقوله الى يوم لقيامة ومع دالشلاشعور لهم بعيادتهم إياهم وهمرفي الأخر وأعداءهم فليس لهرفي الدنياج سمنقع وهم ملهم في الآخر فضر و كافال تعالى سكفر ون بمادتهم و يكو اون علم ضادا وعادمن لاستجم لاسدسون المهما يستدلاولى العرس الاستعابة والعفلة أوكان من لايستعب وادبه من عبد من دون القامن انس وجن وغيرها وغلب من يعقل وحسل أولاعلى لفظ من لابستجيب مع على المعنى في وهر من مادهد والظاهر عود الضعير أولا على اغظ من لا يستجب تم على المعي في وهم على معي

بغيرفاء لاعبو زان يكون جواب الشرط

( Iller) وسورة الاحقاق إ بسنمالله الرحن الرحيم ع العقل أرأتم وجهان العان كون عدية وما سفعولة جا ومعتمل ارايتم أن تكون سبهة لاتعمدي ونكون ما استغياماعلىمعنى التويين وتدعون معناه تميدون التهي ح) كون أرأيتم لانتعدى وانهامنية شئ قاله الاخفش في قسوله قال أرأيت اذ وبنا الى المنفرة والذي تظهران ماتدعون أمقعول ارأينم كاهوفي فوله أراشم سركاء لم الذين تدعون ى سورة فاطر وتقدم الكلام على اظهر هذه الحلة فها وقدامها الكلامفي أرأيتم في حورة الالعام فيطالع هناك

(الدر) (ح) الظاهر أن مااستفهامية وأدرى معاقة فيملة الاستفهام في موضع المفعول وماميتد أنو يفعل الخبر (ش) مجودً انتكون موصولة نصر بفانهي (ح) الفسيم المشهوران (٧٠) درى تعدى الياء ولذلك حين عدى مهرة النقل

وقد ضجر واس أدى المتركين حتى متى نكون على عدة افقال سأدرى ما يفعل في ولا بكم أ أ زل ندسي الباء تعوفوله ولا عَكَدْاًم أوم بالخروج الى أرض قدر فعت ورأسها يعني في سنامه ذات نحل وشجر ﴿ وقال ابن عباس دراكم به فحعل مااستفهامة وأنس بن الكوفناءة والحسين وعكر متعناه في الآخرة وكان هذا في صدر الاسلام تم يعد ذلك هوالأول وكتبراماعلقت عرفه القاتعالي أتهقد غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر وأن المؤمنين لهمون القافضل كبير وهو الجنة فى القرآن نتو وان أدرى وبان المكافرين في نارجهنم وهمة الفول ليس بطاهر بل فسدأعلم مصائمين أول الرسالة حال أقربب ويفعل مثبت غير الكافروحال المؤمن ووقبل ما يفعل في ولا يكون الأوامي والنواهي وما يازم الشريعة هوقيسل سفى لكنه قد انسعب زلت في أمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره من الله في غسيرالشواب والمعقاب ان أتبع إلا عليسه النفي لاشتاله على مابوحي الى استسلام وتبرؤهن عسل المغيبات ووقوف مع النذارة الامن عذاب الله ووقرأ الجهور ما و مفحل فلذلك قال ولا كح ولولااعتبارالني مايفعل بضم الباعمينيا للفعول وزيدين على وابن أبي عبسله بفحها والظاهر أن مااستفهامية وأدرى معلقة فحملة الاستفهام موصولة منصو بقانتهي والقصيح المشهوران دري متعلى الباء الكان التركب مايفعل ولذلك حن عدى بهمزة النقل يتعدى بالباء تعوقوله ولاأدراكم به فعل مااستفهامه هوالأولى ف و بكم ألا ترى زيادة من والأجود وكثيرا ماعلقت فيالقرآن نتعو وانأدري أقرسو بفعل شتغمير منغ لكدقد فى قواد أن بدل عليكمين انست عليه النفي لاشتاله على ماو عمل فلة المتقال ولا كم ولولااعتبار النفي لكان التركيب خيرمن ربكم لانسعاب قوله ملفحل بيولا كإلاتري زيادةمن فيقوله أن ينزل عليكم من خمير لانمصاب قولهما يودالدين مابود الذبن كفروا على كفرواءلي يودوغلى ستعلق بود وهوأن ينزل عاذا انتفت ودادة التنز مل انتقي الننز مل يه وقرأ بودوعلى متعلق بودوهو ابن عبرما يوحيي كسرالحاءأي الله عز وجل فل أرأتم، فعولا أرأتم محذوفان لدلالة المعني علمهما أن ينزل فاذا انتفت ودادة والنقمدير أوأبتم حالسكمان كان كذا ألستم ظالمين فالأول حالكم والثاني ألسم ظالمين وجواب لتنزيل انتفى التنزيل الشرط محذوف أي فقد طامتم ولذلك عاء فعل الشرط ماصيا \* وقال الزمخشري جواب الشرط نى ) جواب الشرط محقوق تقديرهان كانحذا القرآن من عندالله وكفرتم بدألستم ظالمين ويدل على عذا المحدوف محذوف تقدرهان كان هذا قولهان القلامدي القوم الظلن أنهى وجله الاستقهامة تكونجو اباللشرط الابالناء فان القرآن من عندالله وكفرتم كانت الأداة الهمز ة تقامت الفاء تحوان تزر ماأ فاسحسن البك أوغيرها تقدمت الفاء محوان تزرنا به ألستم ظالمين وبدل فهل ترى الاخرافقول الزعشري ألمنع ظالمن بغيرها، لا يحوز أن يكون جواب الشرط ، وقال على ها الحذوق فوله بن عطية وأرأبتم يحفل أن تنكون منهة فهي لفظ موضوع للسؤال لاغتضى مفعولا وبحفل إن الله لا بدى القوم أن تكون الجلة كأن وما علت ف تسمسا معولها الهي وهذا خلاف ماقروه محققو النماة اظالمن انتورا م) جلة فْأَرْأَيْم \* وقبل جواب الشرط فالمن واستكبرتم أى فقد آمن محديد بأوالساعد واستكبرتم لاستعراملاتكون جواما أشم عن الإعان هوقال الحسن تف يرد الله أصل منكم هوقيل فن المحق مناوسكم ومن المبطل هوقيل الشرط الامالفاءفان كانت أعَامُ لكون والضمر في معالد على اعاد علي السم كان وهو القرآن ، وقال الشعبي بعود على الاداة الممزة تقدمت الرسول والشاعد عبدالله بنسلام قاله الجهور وابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وفنادة وابن الفاء نحوان تزرنا أفا مع بنوالاً يقد نيذ وعن عبد الله بن سلام نزلت في آيات من كتاب الله نزلت في وشها شاهد من نحسن البك أو غيرها بى اسرائيل على شلافا من واستكرتم وقال سسر وق الشاهدموسى عليد السلام لا بن سلام تقدمت الغاء نحوان

( ٨ - تفسير البحر المحيط لاي حيان منامن ) فقول (ش) ألستم ظالمين بغير فالمهاري كون جواب الشيرط (ع) وأرأيتم بحقل أن تكون منه تفقيل موضوع للسؤال لايقتضى مفعولا و بحقل أن تكون الجلة كان وما محلت في در مسلمه عولها انتهى (ح) هذا خلاف مافر ده محققو النعام في أرأيتم

من في من الاستجماع السرناء وقبل مورد الي معي من في ومن أمثل أي والسكامار عن مسلالهم اجريد عون من لاستجيد عافاون لا شأماون ماعلهم في دعام ممن هده صفته و إذا تالي علمهم آياتنا سنات جعرسة وهي الحجة الواغحة واللام في للحق لام العلة أي لاجل الحق وأتي بالظاهر من بدل المضمر بن في قال الذين كفر واللحق ولم بأت النركب قالوا لها تنبها على الوصفين وصف المثاد سليم الكفر و وصف المتاوعلم بالحق ولوجاء مما الوصفين لم تكن في ذلك دلسل على الوصفين ورحث اللفظ وان كان موسمي الآيات معسرا هوكافر والآيات في نفسها حق ففي ذكرها ظاهر من مستصل على القائلين الكذر وعلى المتاثو بالحق وفي قوله لماجاء عر تتبعه على أنهم لم متأملوا متلى عليه بل بادر وا أول ساعه الى نسته الى المصر عنادا وظلها و وصفو دعيين أي ظاهر انعمص اشبهنيه وأج قولون افتراءأي بلية ولون افتراءأي بل أيقولون اختلفه انتفاوا من قولم هنذا مرالى عند الفالة الاخرى والضمير في افتراه عائد الى الحق والمراد به الآيات قبل ان افتر بن على سيل الفرض فالله حسى في ذلك وهو الذي بعاقبتي على الافتراء عليه ولا تهلتي فلا تماكمون لي من ردعفو بذالله ي شيأفكف أفتر بهوأنمرض لمقابه بقال فلان لاعلث افاغضب ولاعلا عنانه افا مرومة لمع في علامن القشية ال أراد أن جلك المسيران مريم ومن يرد القف تعد فان علام الله نسيأ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لاأهلك لكرمن القاشيأتم استسلم الي القه واستنصر به فقال هو عارى الفيضون فيمالى السلفعون فيمن الباطس ومراده الحق وتسمية نار تسعر اوتار دفرية والضمير في فيه بحمل أن يمود على الأوعلي القرآن و به في موضع الفاعل بكفي على أصح الأقوال مهدابيني ويبنكر شهيدا في بالتبليغ والدعاء اليه وشهيد عليكي الشكة بيب وهو الغفور الرحسم عدة لهم بالغفر ان والرحة ان رجعوا عن الكفر واشعار يحلمه تعالى عليهم إذ لم بعاجلهم بالعقاب إذ كان ماتقدم تهديد المرفى أن يعاجلهم على كفرهم ه قل ماكت بدعامن الرسل أى ما ، قبل غبرى الهابن عباس والحسن وقتادة والبدع والبديع من الأشياء علم ومثله ، ومنه قول عدى بن زيد

فاأنابه عمن حوادث نعترى و رجالا عرب من بعد يوسى فأحد والبدع والبدع والبدع حكالف والخفيف والبدعة ما خترع بمالم يكن موجود او أبدع الشاعر جاء البدع وشئ بدع والمستح وفلان بدع في هذا الأحمر أى بديع وقوم ابداع عن الأخفش و وقر أعكر منوأ يوحيوة وان أبي عبدة عوفلان بدع في هذا الأحمر أي بديع وقوم ابداع عن الأخفش و وقال الزخشرى و يحوز أن يكون صفة على فعل كقو هم دين قيم وطير زمانهي وهدندا الذي الجاز وان لم ينقل السبو به ولا تعامدها عن العرب لم تجز ولا نعلى وهو قوم عدى وقدا سندر لا واستدراك وعدم والماقم في العرب عن والمنابع وهو قوم عدى وقدا سندر لا واستدراك وعدم على وقدا سندر لا واستدراك وعدم على وقدا من والمنابع والمنا

( اللحد )

(ان) و اجرزان تكون صفةعلى فعل كفولم دين فيم ولح زيم انتهى (ح) هذا الليي أحازه ان فرينقل استعماله عن العرب لم تعزه لان فعلا في المسفات لم يعفظ منه يبو به الاعدى قال سيو به ولاتمام سارست الافي وف معتل يوصف بهالجع وعو فومعدى وقداستدرالاعلى ابويه زع عمنى متفرق وهو استدراك عجبي وأما فع فأصلافنام وقبر مقسور منه ولذلك اعتلت الواو فنه اذاولم بكن مقصورا لمعت كاحدت في حول وعوض وأمافول العرب مکان ــ و ی وماءروی ورجل رضى وماءصرى وسي طبة فتأولة عند التصريفين لاشتون بالعلافي المقات

كانوا بوعدون هوالذي قال لوالدبة أفي لكما أذمدانني أن أخر جوفد خلت القر ون من قبلي وهما

يستغيثان الله و ملك آمن إن وعدالله حق فد قول ماهـ فد إلا أساطير الأولين ، أولذك الذين حق

علم القول في أم قد خات من قبله من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ، ولكل در حات بما

عملواولموفهم أعماله وهملانظاه ونك قال فتادتهم مقالة كفارقر بش للدين آمنوا أي لأجل

الذين آمنوا واللام التباسع تمانتفاوا الى الغبة في قولهماسيقونا ولولم منتقاوا لكان الكلام

ماسبقتم اليمولم المععوا أنجامة آمنوا فأطبواجا فأمن المؤمنين أي فالواللذين آمنوالوكان

خبراماسيقونا المعأولتك الذين بلغناا عنهمير بدون عماراوصهيبا وبلالا وتعوعم عن أساواتمن

بالنبي صلى الله عليه وسنع و وقال الكلي والزجاح هي مقالة كنالة وعامر وسائر قبائل العرب المجاورة

قالت ذلك حين أسلمت غفار ومن منة وجهسة أي لو كان هذا الدين خيراما .. قنا المه الوعاة ه وقال

المعلى هيء غالةالهو دحين أمل بنسانم وغير دمنهم، وقال أبو الموكل أسلم أو ذرتم أسامت غفار

فقالتقر بشرقاك وقسل أمامنا منادمو فتكازيض بياحق نفته وغول لولاأز فترث

لزدتك ضر بافقال كفارقر بش لوكان ماه عواليه محمه حقامات تتااليه فلانة والناخران اسم

كانهوالقرآن وعلمه يعوديدويؤ مدهومن فبله كتاب موسى وقبل بهعائد على الرسول والعامل

في إذعار في أي وادلم م تدوا به ظهر عنادهم وقوله فسيقولون سبب عن ذلك الجواب الحذوف

الان فاالقول هو تائيخ عن العناد و مشعراً ن بعمل في إذ فسيقولون لحياولة الفاء وليعاند زمان إذ

وزمان سقولون افك قديم كافالو اأساطير الأولين وقسمهمر ورالاعسار عليمولم اطعنو افي يحمة

القرآن فيسل لم انه أنزل الله من فيسله التو راة على موسى وأنتم لاتناز عون في ذلك فلا بنازع في ا

انزال القرآن والمامأي مهدى بدان فعالث ارة عبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وارساله فيلزم

اثباء موالا يمان بهوالتصب الماعلي الحال والعامل في العامل في ومن فبله أي وكتاب موسى كان

من قبل القرآن في حال كونه اماما ، وقرأ الكابي كذاب موسى نصب وقيه معمن على أنها موصولة

تقدره وآتينا الذي فبله كتاب موسى وقبل انتصب الماماع حلوف أي أنزلناه الماما أي فدوة يؤتم

بهور حذلن على موهد ااشارة الى الفرآن كذاب معدق له أي لكتاب موسى وهي التوراة التي

تضمنت خبره وخبرمن جاءبه وهوالرسول فجاءهو مصدقال الثالا خبار أومدا وقالكتب الالهمة

واساناحال من الضمير في مصدق والعامل فيممصدق أومن كناب اذقد وصف العامل فيدام الاشارة

أولساناحال موطنةوالحال في الحقيقة هوعربيا أوعلى حذف أي ذا الشأن عربي فيكون مفعولا

عصدق أيهذا القرآن صدق من جاءبه وهو الرسول وذلك باعجازه وأحو اله البارعة وقيل انتصب

على اسقاط الخافض أي باسان عربي ﴿ وقرأ أبو رجاه وشية والأعرج وأبوجعه فروا بن عامر

ونافعوابن كثيرلتند بتاءالخطاب للرحول والاعمش وابن كثيرأ يضاو باقى السبعة بياء الغيبة أي

لمنذرنا القرآن والذين ظاموا الكفارعبادالأصمنام حيث وضعو االعبادة في غبرمن مستمقه

وبشرى فيل معطوف على معدق فهوفي موضع رفع أوعلى اضارهو وقيل منصوب بفعل محذوق

معطوف على لينذر أي و يشر يشري وقيل منصوب على القاط الخافض أي وليشرى هوقال

الزخشرى وتبعة أبواليقاء وبشرى في محسل التصمعطوف على محل لتذر لاته فعول له انتهى

وهذالاصو زعلى الصحيح من مذهب النعو بين لانهم يشترطون في الحل على المحل أن بكون المحل

بحق الاصالة وان يكون للوضع محرز والمحل هناليس محق الاصالة لان الاصل هوالجروفي المفعول

﴿ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ كَفُرُ وَا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية قال مقاتل هي مقالة كفار قر يش الله بن آمنوا أي لأجل الله بن آمنوا واللام للتبليغ ثم انتقاوا الىالغبة في فوطهما بقو ناولولم ننقاوا لكان الكلامه المبقتم المدوالعامل في اذمحنوف أي واذلم مهندوا بهظهر عنادهم وقوله فسيقولون مسبوفي ذلك الجواب المحقوف لأنهفا القول ناشئ عن العناد و متنع أن يعسمل في اذ سقولون خاولة الفاءوقد ، عرور الأعصار على والماطمنوا في عدة القرآن فيل لحمانه أزل القس قبله الثوراة على موسى علىه السلام فأنتم لاتنازعون في ذلك الما أي مهتدي به اذفيه البشار ذعيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرساله فيلزم اتباعه والاعان بهواننص اماماعل الحال والعامل فيه العامل في ومن فبله أي وكتاب، وسي كاثن من قبل القرآن في حال كونه اماماولما عبرعن الكفار بالذبن ظاموا عبرعن المؤمنين بالحسنين ليقابل بافظ الاحسان لفظ الظام وبشرى في موضع جر معطوف على المهدرالمنسبك في قوله لتنفر ﴿ إن الدِّينِ قالواربنا الله ﴾ ( ٨٥ ) تقلم الكلام تله ولم في كرجزا، بما كانوا معماون قال ووصانا

الانسان ادكان والوالدين

ثاني أفضل الاعمال ادفى

المحماى الاعال أفضل

فقال الملاة على سقاتها

قال تم أي قال برالوالدين

واذكان عقوقهما ناني

أكرالكبائر اذقال دليه

السلام ألا أنتكم بأكبر

الكبائر الاشرالا بالله

وعقوق الوالدس والوارد

في برهما كثير قال ابن

عطىةونسب هدنا يعنى

احاناعلى المدر المصريح

والمفمول الثاني في المجرور

والباء متعلقة بوسينا أو

بقوله حمامانتهي لابسح

انسعلق باحسانا لابه

كمه ووقال مدن أبي وقاص ومحاهد وفرفنا لأبه مكبة والشاهد عبدالله بن سلام وهي من الأياب ومن كذب البهود وجهلهم بالتاريخ ما بمتقدونه في عبدالله بن الام أنه صلى الله عليموس حين ساغر صاحب دولة وعموا فأصحبو دعبدالله بن سلام فقرأ علوم التو راة وفقهها مدفز عموا وأفرطوافي كذبهم الىأن لسبوا الفصاحة المجز ةالتي في القرآن الى تأليف عبدالله بن سلام وعبدالله هـ قدا المتعمله إقامة بمكة ولاترددالها فحاأ كذب المهور وأبهتهم لعنهم اللهوناهيك من طائف مماذه في لقرآن طالفنشلها ﴿ وقال الدِّن كفروا للدِّن آمنو الوكان خبرا ماسقونا السه وادلم مهتدوا عرسالمنفرالذين ظاموا وشيري للحسنين ، ان الذين قائوا وينا الله ثمات تفاموا فلاخو في الانسان بوالديه احسانا حلته أمه كرعاو وضعته كرعاوحه له وفصاله دلانون شمهرا حتى اذابلغ أشاته والمرار بدين ستفال ربأو زعني أنأشكر نعمتك التي أنعنت على وعني والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في في ذريتي إلى ثبت البلا و إلى من المسلمين وأولئك الذين نتقب لءنهمأ حسن ماعماؤا ونتعاوز عنساتهم فأعطاب الجنة وعدالصدق الذي

مصدر مقدر بحرف مصدري والفعل فلابتقدم مموله لممولان أحسن لايتعدى بالباءا تماشعدي باللام تفول أحسنت لزيد ولاتقول أحسنت يزيد على معنى إن الاحسان بصل أنه بل حلته أمه كرها ﴾ ليس الكره في أول عاوقها به مل في ثاني استمر ار الخل حتى تتوقع حوادثه وجلدوفصالةأي ومدةجمل وفصاله وعذا لابكون الابان ككون أحدالطر فيزناقصا اما بان تلد المرأة لمتقاشهر وترضع عامين واما بأن تلد لتسمة أشهر على العرف و ترضع عامين غسير ربع عام فان زادت مدة الحل نقصت مدة الرضاع و بالحكس فترتب من هذا انأقل مندة الحل ستتأشير وأقل مدة الرضاع عام وتسعة أشهر وا كال العامين لمن أرادأن شم الرضاعة وتقدم السكلام على ملغ أشده و بلغ أر بعين سنة ﴿ قَالَ إِنَّ قَالَ الْحَسَنَ مَهُم ﴿ رَبُّ أُوزَعَى ﴾ ولذلك أشار بقوله أولئك بسيغة الجعوقري م تقبل و سَجاو زمنيا للفعول و رفع أحمن وقرى النون فيهماونص أحسن ﴿ في أحجاب الجنة ﴾ قبل في معني مع وقبل هو نصو قولك أكرمني الأمير في ناس من أحصاره ريد في جلامن أكرم منم محله النصب على الحال على معنى كالنبن في أحداب الجنة وانتصب وعدالله على المصدر مؤكد المصون الجملة السابقة والمراد بالذي الجنس ولدنك ماء الخرج وعافى قوله أولنك

﴿ أَفَ ﴾ تقدّم الكلام غليه وان أخرج أي أبعت بعدالموت ﴿ من قبلي ﴾ ولمبيث أحسسوته وودايستينان المحلة عالمة واستفات شعدي نف و مالباه ﴿ و طلت ﴾ دعاءعلى والمراد بدالحث والنحريض على لاعان لاجقيقة الهلاك الم آمن إلى أمر وتبعا له للاعبان ﴿ ان وعدالله ك هو البعث بعمه الموت ﴿ ولـكل ﴾ أي سن المحسن والمسيء ﴿ درجات ﴾ لأن الجنة درجان غلب درجات والنار دركات ﴿ ولتوفينهم بعثناهم ( اللدو ) نى) وبشرى فى محل

المسامعا وف على محل لتذر لأنه مفعول له تهي (ج)تبعه في ذلك بوالبقاه وعمو لايحوز على الصحيم من علماهب النعو بين لانهم يشترطون في الجل على الحل أن مكون لحل بعق الأصالة وأن يكون للوضع محرز والمحل هنا ليس عسق االأصالة لان الأصل هوالجرفي المععول له وانسالنمس ناشئ عن اسقاط الخافض لكنه لما كاربالشروط المذكورة في النصو وصل المعالفعل

المأط المدينة والسورة مكية والخطاب في وكفرتم بداهر بني بدود في الشاعد سئ آمن من غ اسرائيل عوسى والنور اللانا بن الامأم قبل وفاذ الني صلى الله عليه وسلم بعامين والسووة التي تضمنت غيبا أبرزه الوجود وعبدالله بن الامند كورني المصح وف مت البوو دلعنهم الله الى السام في تجارة لخد يجدوني الله عنها اجذم بأحبار المودوفس علىمم أحلامه فعلموا أنه مه فسيقولون هدا إذل قديم ه ومن قبله كتاب موسى إساماد رحمه وعدا كتاب مصدق أسانا علىم ولام محرون ، أولنك أصحاب الجنة خالد وفيها جزاء عما كانوا معلون ، ووصينا

(ع) ونصب هذايمني الصدر الصريح والمعول الناقي الصريح والمعول الناقي وصينا أو بقوله احسانا أم مصدري معرف مصدري والعمل فلاستقدم مصدوله علم ولان أحد المستول المسانا والمعل أحسانا وولا أحسانا بولا معنى أن الاحسان يسل

وبالانسالانا التهييد وخرمعيداته وفرأ الجهور وفساله وهوسدمر فاسل كأ أدمن الدن فاصل أموداعله ووقرأ أبورجاءوالحسن وقتادة والجحدري وصادفيل والفصل والفصال معدران كالفطم والقطام ، و منالطيفة ذكر تعالى الأم في ثلاثة مراتب في قوله توالديه و جله وارضاعه المعرعة بالفصال وذكر الوالدق واحدة في قوله والدع فناسب اقال الرسول ورجعل للانة أرباع البرللام والربع للاب في قول الرجل بارسول الله من أبرقال أمث قال تممن قال أمث قال أمن قال تممن قال أمك قال من قال أباك وحتى اذا بلغ أشده في السكار محدف تكون حتى غادله تقدره فعاش بعاد دالشأوا سفرت حياته وتقدم الكلام في مارأشده في سورة بوسف والظاهر ضعف قول من قال باوغ الاندار بمور لعطف وبالغ أربسين متوالعطف مقتضى التفاير الاان ادعى أن ذلك توكيداباوغ الاشد فمكن والتأسيس أولىمن التأكيدو باوغ الاربعين اكتال المقل لظهور الفلاح قبل ولم يبعث تني الابعد الاربعين ، وفي الحدث أن الشيطان بحر مدعلي وجهون راد على الاربعين ولم بقب و شول مأى وجه لا شاحه قال رسأو زعني أن أشكر نستك التي أنست على وعلى والدى وان أعمل صالحا ترضاه وتقده الكلاح على هد أ افي سورة النفل هوأصلح في في ذريتي مأل أن محمل ذر بتعمو فعاللصلاح ومفلنة له كالنه قال هدلي الصلاح في ذريتي فأوقعه فيهم أوضعون وأصلحل معنى والطف وفي ذريتي لأن أصلح متقدى مفسه لقوله وأصلحناله زوجه فلدالث احتبي الوادق ذري الى الناوىل قبل تزلث في ألى تكر رضي القدينه وتتناول من مدوه ومشكل لاتها تزلت يحة وأبوه ألطعام الفتي ولقو له أولئك الذين مقسل عنهم أحسن ماعلوا فلي قصد بذلك أبو مكر ولاغبره والمراد بالانسان الجنس ولذلك أشار بقوله أولئك جعاه وقرأ الجهور سقبل منيا لفعول أحسن رفعا وكذاو مجاوزو زيدين علىواين وثاب وطلحة وأبوجع فر والأعمش بخلاف عنه وحزة والكسائي وحفص نتقبل أحسن نسباونتجاوز بالنون فهماوا لحسن والأعمش وعسي بالباءفهمامفتوحة واسبأحسن فيأعهاب الجنقلل في معنى معوقسل هو نعو قوالثا كرمني الامتر في ناس من أجهامه مر بد في جسلة من أكرم منهم ومحله النصب على الحال على معنى كالنين في أصاب المنقوانس وعدالمدق على المصدر مؤ كما فعون الجلة السابقة لأن قوله أولئات الذين يتقبل وعلمت تعالى التقبل والتباوز لماذ كرالانسان البار يوالد بهوما آل المعمن الخسير ذ كرالعاق بوالديهوما آل المسهن الشر والمسر ادمالذي الحنس ولذلك حاءا لخسر محموعا في قوله أولئك الذين حسق عليهم القول عد وقال الحسن هو الكافسر الماق بوالديه المنكر البعث وقول مروان بن الحكروات وتاحدة أنها نزلت في عبد الرحن بن أى بكر الصديق فول خطأ نائئ عن جورحين دعام روان وهو أميرالدسة الى سائعة بزيد فقال عبدالرجين جعلمو هاهر فلمة كلما مات هر قل ولى النموكل امات قيصر ولى المنه فقال مر وان خدوه فدخل مت أخته عائشة رضي الله عنهاوقدأنسكرت ذلك عائثة ففالت وهي المصدوقة فم مزل في آل أي بكرمن القرآن غير براء في وقالت والمعماهو بهولوشت أن أمعيه لمعمنه وصعت مروان وقالت وليكن الله لمن أباك وأنتفى صلبه فأنت فضض من لعنة الله وعدل على فاده فدا القول أنه قال تعالى أولنا الذين حق عليها القول وهمأه صفات البكفارأ همل النار وكان عبدالرجن من أفاصل الصحابة وسراتهم وأبطالهم ومور له في الاسلام غناه يوم المامة وغيره يه أف لكاتفه م الكلام على أف معلولا ولغات وقراءة في مورة الاسراء واللام في لكما السان أي لكما أعسى التأفف ، وقرأ الجهور أتعداني بنونين

له وانما النصب فانئ عن اسقاط الخافض لكنه لما كثر بالشر وط المذكورة في النعو وصل المه الفعل فنصبه ودلماعبرعن المكفار بالذين ظامو اعبرعن المؤمنين الخسنين للقامل الفظ الاحسان لفنا الفلهوان الذين قالوار بناالله تم استفاسوا تقدم الكلام على نظيرهف الآبة في سورة فصلت ولما ذكر جزاءها كانوادهماون قال وصنااذكان والوالدين انسأ فضل الاعال اذفي الصعيج أي الاعمال أفضل فقال الملاة على مفاتها قال تم أي قال ثم برالوالله بن وان كان عقو فيما ثاني أكبر الكبار اذفال علىه الصلافوالسلام ألاأنشكي أكبرالكبار الاشراك بالله وعقوق الوالدين والوارد في برها كتبر ووقرا الجهو رحسنان الضراطا واسكان السين وسلى والساسي وعيسى نفتح ماوعن عسى بضمهما والكوفيون احسانا فصل ضمن ووصينامعي ألزسناف تعدى لاتنين فانتصب اواحسانا على الفعول الثاني لوسيما وقيس التقدير إصاء داحسن أودا احسان ويجو زأن كون حسناعني احسان فيكون مضعولاله أي وصناه مسما لاحسائنا المهما فيكون الاحسانيين القدمالي وقسل النصب على الصدر على تضمين وصنامعني أحسنا الوصة للإنسان بوالديداحسانا ، وقال بن عط فونصب هذا يعنى احساناعلى المدر الصريح والمقعول الثاني في الجسر ور والباء معلقة وصينا أو بقوله احسانا انهي ولايصران بتعلق باحسانا لاند مصادر محرف مصادرى والفعل فلاسق اسمعموله على ولان أحس لاسم عي بالياه العاسمي باللام تقول أحسنتان بدولا تقول أحسنت ربدعلي معنى ان الاحسان مصل المدوقة م الكلام على ووصنا الانسان والديدحسنافي سورة المتكبوت وانسرهنا بالكلام على ذلك من مداللفائدة و حلته أمه كر حالس الكره في أول عاوقها بل في الفي استمر اوالحل اذلا تدبير لها في حله ولا تركه نهى ولاللحقها كرهاذ ذاك فبدا احتال معده وقال مجاهد والحسن وقتادة المفي جلمشقة و وضعته مشقة ٥ وقرأ الجهور بضم الكاف وشية وأبو جعفر والأعرج والحرسان وأبوعموه الفتيرو سمامعاأ بورحاء ومجاعدوعيسي والضيروالفتي لغتان بمعنى واحد كالمقر والمقر وقالت فرفة بالضم المشقة وبالفنج القلبة والقهر وضعفوا فراءة القنم ده وقال بعضهم أوكان بالغنم لرمت بهعن نفسها اذمعناه الفهروالغلبة انتهى وهذاليس بشئ اذقراءة الفتيرفي المسبعة المتواترة هوقال أبوحاتم الفراء ونفير الكاف لاتعسن لان الكر وبالقيم النصب والغلبة انهى وكان أبوحانم يطعن في بعض القرآن عالاعلاله به جسارة منع عفا الله عنموا تتصابهما على الحال من ضمير الفاعل أي حلب ذات كر مأوعلى انه نعت لصدر محذوف أى جلاذا كره وجله وفصاله ثلاثون شهر اأى ومدة جله وفصاله وهذالا تكون الابان كون أحدالطوفين نافصا امابان تلدالمرأة لسنةأشهر وترضع عامين واماان تلدأتسمة أشهر على العرف وترضع عامين غسر ربع عام فان زادت مدة الجل نقصت مدة الرضاع غدة الرضاع عام وتسعة أشهر واكال العامين لمن أراد أن سم الرضاعة وقد كشفت التجر بقان أقل مدة الجلسنة أشهر كنص القرآن و وقال حالسوس كنت شديد الفحص عن مقدار رُمن الجل فرأيت احرأة ولدت لما ندوأربع وتمانين ليلدو زعم إبن سيناأنه شاعد ذلك وأسأ كترالجل فليس في القرآن ما يدل عليه \* قال ابن سينافي الشفاء بلغي من جهدة من أنق به كل الثقة أن امر أذ وضعت بعدالرابيع من سنى الحل ولدت ولدانت أسنانه ، وحكى عن ارسطاطالبس أنه قال ان مدة الحل لكل الحيوان مضوطة موى الانسان فرينا وضعت لسعة أشهر ولنانية وقل مايعيش الولدف الثامن الافي بلادمعينة مشل مصرانتهي وعبرعن مدة الرضاع بالفصال لما كان الرضاع بلي الفصال

ش) و بحوز أن واد عرض النار عليهم من قولهم عرضت النباقة على الحيوض بريدون عرض الحوض عليها فقلبوا وبدل علمتفسير ابن عباس عجاءمهم المها فكنفالمءنهاانتهى الم الاستى حل القرآن على القلب اذا لصعيم في القلب أنه مما يضطر المه في لنعر واذا كان المعنى عدما واضحامع عمم القلب فأى ضرورة تدعو المه وليس في قسولهم عرضت النافة على الحوض ولافي تفسيران عباسمايدل على القلب لأن عسرض الناف على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل

رأوه عارضاه سنقبل أوديتهم فالواحدا عارض ممطرنابل هوماا ستعجلتم بارج فهاعل ابأليم تدمى كل شئ بأمرر بهافأصبعوا لابرى إلامسا كرم كذلك تعزى القوم المجرمين وولقد مكناهم فهان مكنا كرفيه وجعلنا لهرمعا وأبصارا وأفندة فاأغنى عنهم معهم ولاأبصارهم ولا أفندتهم من شئ إد كانوا يعجدون با يا الله وحاق بهما كانوا به يستهزؤن كه و يوم يعرض أي يعذب بالنار كالقال عرص على المسيف واقتلوبه والعرض المباشرة كالقول عرضت العودعلي النار أى باشرت به الناد ه وغال الزنخشري و مجوز أن براد عرض النار علم من قو لهم عرضت الناقة غل الحوض بريدون عرض الحوض علها فقلبواو بدل عليه تفسير ابن عباس يجاءبهم اليها فيكشف لمرعنها انتهى ولامنبغي حل القرآن على القلب إدا لمحيح في القلب انه محايض اليه في الشعر واذا كان المعنى صحيما واضحامع عدم القلب فأي ضرو رة تدعو المسه وابس في قولهم غوضت النافة على الحوض ولافي تفسيران مباس ما على القلسلان عبرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أم نسبي بصحاسنا ددلكل واحسمن النافةوالحوض ووقرأ الجهورأذهبنم على الخبرأى فيقال لهمأذهبتم ولذلك حسنت الفاءفي فوله فالموم تعبسز ون يه وفرأ قداد دومجاهسه وابن وناب وأبوجه نهر والأعرج وابن كثير بهمز دّبعه عامدة علولة وابن عامر بهمزتين حققهما ابن د كوان ولين الثانية هشام وابن كثير في روابة يهوءن هشام الفصل بين المحققة والملينة بألف وهذا الاستفهام هوعلى معنى الموبيج والنقرير فهوخبر في المحنى فندلك حسنت الفاء ولوكان احتفهاما محتنا لم تدخسل الفاء والطبيات هنا المستلفات من الما "كل والمشارب والملابس والمفارش والمراكب والمواطئ وغيرة للث ما يتنع بهأعل الرفاحية وهانده الآبة محرصة على النقلل من الدنيا وترك التنع فهاوالأخاذ بالتقشف وما يجتزى بدروق الحياة عن رسول الله في ذلك ما يقتضي التأسي به يه وعن عمر في ذلك أخبار تدل علىمعرفته بأنواع الملادوعزة غمه الفاضلة عنها أنظنون انا لانعسرف يحفض العيش ولوشلت لجطثأ كبادا وسمانه وصالات ولنكن استبقى حسناني فانا القعنز وجمل وسلمأ فوامافقال أدعبتم طبباتكم في حياتكم الدنياوا سفتعثم والصلاء الشواء والصغار المفانسن الخردل والزبيب والصلائق الخميز الوقاق العريض ووقال ابن عباس وهمذا من ماب الزهمه والافالآية تزلت في كفار فريش والمعنى انه كانت تكون لكرطيبات الآخرة لوآمنغ لكنكم لم توعمنوا فاستعجاتم طساتكم في الحياة الدنيافية عن عدم الإعان ولذلك تزلت عليه واليوم تعزون عداب الهون ولوأريد الظاهر ولم يكن كنابة عن ماذ كر الفيترتب عليه الجزاء بالعداب ه وقرى الهوان وهو والهون معنى واحدثم بين تلك الكنابة بقوله بما كنتم فستكبر ون أى تترفعون عن الاعمان وعاكنتم تفسقون أي معاصى الجوارح وفعم دنب القلب وهو الاستكبار على ذنب الجوارح إداعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب والماكان أعلى كمة مستغرفين في لذات الدنيامعرضين عن الا عان وماجاء به الرسول ذكرهم عاجري للعرب الأولى وهم قوم عادوكانوا أكثر أمو الا وأشد قوية وأعظم جاهافيهم فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وضرب الأمثال وقصص من تقدم تعرف بقبح الثيغ وتحسينه فقال ارجواله واذكر لقومك أهل مكةهو داعليه السلام إذ أنذر قومه عادا عدبهم الله بالأحقاف \* قال إن عباس واد بين عمان ومهرة ، وقال ابن اسحق من عمان الى وقرى، أذهبتم على الخبر وأأذهبتم بهمزتين على الاستفهام وهواستة الم تو بينجوان كارفاليوم هو يوم القيامة في واذكر أضا عاد كه هوهود عليه السلام والاحقاف قال ابن ( ٢٢) عباس واديين عمان و بيرة فروق خلت الندرس ويزيد به يعهم الرسل الذي تقد موازمانه

﴿ ومن خلفه ﴾ الرسل

الذين كانوا في زمانه وقد

خلت جملة عالمة وأن

لاتميدوا متعلق بالندر

وقالوا أجنتنا كاستفهام

تقر روتو سخفا أنذره

أياهم من العداب العظم

على ترك افرادالله تعالى

بالعبادة (الأفكنا) أي

لتصرفنا في المتناك

بالافك وهو الكذب

وفأتناك استعجال منوم

غاول ماو مسعو بدس

العداب العظم والضمر في

رأوه الظاهر اندعائد على

مافى قوله عما تعدنا وعو

العذاب وانتمب عارضا

على الحال من المفعول

وقال الزعشري فلما

رأوه فيالضمير وجهان

أنورجع انى مأتعد تاوان

مكون ميدافدون مامي

بقوله عارضا الماعسراواما

طلاوها الوجداعون

وأفصح انتهى هذا الذي

ذ كرأنه أعرب وأفصح

ليس جارياعلى ماذ كرء

المتعاة لأن المهم الذي مقسره

ووضعه التبرلا يكون

الا في باب رب نعو ر بد

لأولى سكدورة والحسن وعاصم وأبوعم وفي رواية وعشام بادغام نوت الوقع في نون الوقاية ه وقرأ تاغرفي رواية وجاعة بنون واحدة وقرأ الحسن وشيبة وألوجعفر مخلاف عنه وعبدالوار ثعن في عرو وهار ون بن موسى عن الجماري وسام عن هشام بقي النون الأولى كالتيم فروامن الكسر تبن والباء الى الفني طلبا التخفيف فقنصوا كافر من أدغم ومن حسفف و وقال أبوحاتم فتوالنون باطل غلط وأنأخر حأى أخرحهن قبرى للبعت والحساب دوقرأ الجهو رأن أخرج بنبا للفعول والحسن وان يعمر والاعش وان مصرف والضعال مبنيا للفاعسل ه وفدخلت القرون من فبلي أي مضة ولم يحرج منهم أحد ولابعث يووقال أبوسلهمان الدمشقي وفد خات القرون من فبلي مكذ بالبعث وعدايستغيثان القيقال استغنت الله واستغنث بالله والاستهالان في لاان لعرب وفدر ددناعلي بن مالك الكار تعديت بالباءوذ كرناشي اهدعلي ذلك في الانفال أي لقولان الغماث التعمنك ومن قولك وحواستعظام لقولهو الكدعاء علىمالنبو روالمراد بعالمت والتعريض على الاعبان لاحقيقة الهبلاك وقبل وطلناني يعقر ويصبرك لامر يستعجل السه ه وفرأالأعرج وعمر و بن فالدأن وعدالله غيرا لهمز فأى آس بان وعدالله حق والجهور بكسرها فيقول ماعدا أىماهــــدا الذي يقول أي من الوعد البعث من القبو رالاتي سطره الأولون في كتبهم ولاحقيقتله و قال ابن عطيموظاهر ألفاظ همند الآية انها نزلت في مشار البعه قال وقبل له نني الله أقواله تحذر امن الوقوع في مثلها وقوله أولئك ظاهره أنه اشارة الى جنس يتصمنه قوله والذى قال وسحفل أن تسكون الآمة في مشار اليه و يكون قوله في أولئك يمني صنف هذا المذكور رجسه هرالذين حق عليهم القول أى فول الله أندينهم في أم أى جله أم فدخلت ن قبلمه ن لجن والانس يقتضى أن الجن يمونون فرنابعد قرن كالانس يه وقال الحسن في بعض محالسه لجز لاعونون فاعترض فتادة مده الآية فكت ه وقرأ العباس عن أي عر وأنهم كانوا الفتح للمزة والجهو وبالكسر ولكلأى والحسن والمسيء درجات غلب درجان اذالجنة درجان والنارد وكاب والمعدى منازل ومراتب من جزاء ما يحداوا من الخير والشر ومن أجل ما خلواء نها ه فال بن بددر عات الحسنين ندهب عاواو در جات المدينين ندهب خلا انهور والملل محذوف تقديره وليوفيهم أعسالهم فسدرجز أثهم فعل النواب درجات والعقاب دركات ووقرأ الجهور ولموفيهم بالماءأى الله تمالى والاعش والاعرج وشبة وأبوجه فر والاخوان وابن فكوان ونافع بخلاق عند بالنون والممى التاءمن فوق أى ولنوفيهم الدرجان أسندالتوفسة اليها مجازا إ والعموم سرالذي كفر واعلى النار أذهبم طيباتكم قد المكالدتيا والمفعم بالاليوم تجزون عداب الهون عساكنتم تستسكرون فى الأرض بغسرا لحسق وعداكنتم تغدقون ه واذ كرأخاعاداذا ندرقومه بالاحقاني وفدخلت الندرمن بين يديه ومن خلفة أن لاتعبدوا إلا المقراف أخاف عليكم عذاب بوم عظيم وقالوا أجئتنا لتأفكناعن آ لهتنافأتنا بالمدناإن كنتمن السادقين ، قال أغاالهم عند الله وأبلغكم ماأر سات به اليكم ولكني أراكم فوماتجهاون ، فاما

رجلالقيدوفي بالبديم وبنس على منعب البصر من تعويم رجلان مو بنس غلاما عرو وأمان الحال وسح المهم وتفسره فلا فلم ان أحداد عب الموقد حصر النعاد الذي نفسر عابعه مغل بذكر وافيه غيول رأى اذاكان ضعر اولاان الحال تفسر الضمير وتوضعه والعارض المعترض في الجومن السحاب الممطر وأودية جعوا دوهو جعشاد في القياس اذفاعل الاسم لا مجمع على أفعلة

(ش)فلمارأور في الضمر وجهان أن رجع الى ماتعدنا وأن مكون مهما فدومنح أمره بقموله عارضاإما تديزا والماطلاوهداالوجه أعرب وأفسح انتهى (ح) هذاالذي ذكرمن أنه أعرب وأفصنح ليس جارياعلي ماذ كره النعاة لان الميهم الذي بفسره ويوضيعه القيزلا يكون الافي باب وبقعوريه رجلالنسته وفي باب نمرو بنس على مذهب البصر بين تعونع رجلا زيدوبئس غلاما عمر ووأماأن الحال توضح البهروتقسره فلانطأحدا ذهب اليه وقد حصر النعاة المضعر الذي بقسره مابعده في لم كروافه معمول رأى اذا كان ضميراولاأن الحال تفسر الغمر وتوضيه

حضره ويتدوقال ابن زيدرمال مشرفة الشحرمن الحين ووقيل بينمهر ةوعدن موقال قتادةهي بلادالشحر المواصلة الحراليماني هوقال اسعباس هي جبل بالشام ه قال اس عصة والصحيح أن بلادعاد كانت باليمي ولهم كانت إدم ذات العادوفي ذكرها والقصة اعتبار لفريس وتسلة للرسول إذ كذبه قومة كالكذب عادهو داعليه السلام والجلدس قوله وقد خلت الندر وهو جع لغ يرمن بين هديموس خند معدل أن تسكون خلاص الفاصل في النقر من بديموهم الرسل الذين تقدموا زمانه ومن خلف الرصل الذين كانوافي زمانه و بكون على هـ نمامعني ومن خلفه أي من بعـ مـ انذاره ومحقل أن يكون اعفراضابين الذار قومه وأن التجسدوا والمعنى وقد أنذر من تقدمه الرسلومين تأخر عندمشل ذلك فاذكر همره قالوا أجتنا استفهام تقوير وتوبيخ وتعجزله فباأنذوه إياهم من العداب العظم على ترك افراد الله بالعبادة ولتأفيكنا لتصرفنا قاله الضحاك أولهز بلناعن ? فت اللافك وهو السكاف أي عن عدادة ؟ لهنتان فأتنا عاتمد السنعجال من علول ماوعدهم به من العناب ألاترى الى فوله بل هو مااسته بعائم بعه قال انماالهم عندالله أي عام وقت حاوله وليس تعمين وقتهاني وانمأ ناميلغ مأأرساني عانقه المكم واساقعفني عنده وعدانة وانعطلهم وهوفي غفلة من ذاك وتكذب قال ولسكني أراكم قومانعياون الى عاقبة أمركم الشور لكم ماووال واقع لامحالة وكانت عادفد حبس القدعنها المطر أياما فساق القة المهم سحارة سودا وخرجت عليهم من واد بقسالله المغمث فاستبشروا والشمع في رأوه الظاهر الدعاه على مال موا عاتمدنا وموالعذاب وانتصب عارضاعلى اخال من المفعول جوقال ان عطية و عمل أن بعود على الشئ الرفى الطالع علمهم الذى فسره قوله عارضاه وقال الزعشرى فإراؤه في الضمير وجهان أن يرجع الى ماتعدنا وأن بكون سهدافد وضح أمر ديقوله عارضا إما تميز وإساحال وهدنا الوجد أعرب وأفصح انتهى وهندا الذيذ كرأنه أعدرب وأفصح نيس جارياعلى ماذكره النحاة لان المهم الذي يفسره و يو خد التميز لا يكون إلا في الدر التحور والرج اللفت وفي الما تعرو اللس على المدا البصريان تحونهم وجلافيه وبشس غلاما عوو وأماان الحال وضح المهرو بقسر دفلانط أحدا ذهب المدوقد حصر التعام المضدر الذي بفسر معايده وفل ندكر وافيه مضعول وأي اذا كان ضميرا ولاأن الحال بفسر الضمير و يوضحه ووالعارض المعترض في الجومن السحاب المعطر ، ومنه

باس رأى عارضا أرقته ، بين ذراعي وجبهة الأسد ﴿ وقال الأعشى ﴾

ياسن رأى عارضاقد بدأرمقد « كائها البرق في حافاتها الشعل مستقبل أوديته هو جعواد وأفعاد بدأرمقد « كائها البرق في حافاتها الشعل مستقبل أوديته هو جعواد وأفعاد في جع عامل الاسم شاذ تحو فادو أنديتو جائز وأجوزة والجائز الخشاء المستخدات في المستخدات بالدي استعجائم أى قال هم هو فالدائي بل هو العذاب الذي استعجائم به اضرب عن قولهم عارض بمطر ناوا خير بأن العذاب فاجاهم تم قال ريح أى هى درج بدل سنهو « وقر أما استعجائم بنم التاء وكسرا لجم وقد أن المداب فالمستخدم بضم التاء وكسرا لجم وتقديم المناف واللدمار الحلال وتقدم في حرف وقر أن بدين على تدمى بفتح التاء وسكون الدال وضم المع « وقرى "كذلك الاأنهالياء و رفع كل أى بهلك كل شئ وكل شئ عام يخصوص أى من نفوسهم وأمو الهم أومن أحمر تستدم و و

﴿ ولقد أُهلك من القرى القرى ﴾ خطاب لقريش على جهة التثيل لهم والله حولهم من القرى مارب وحمور نحوة وسدوم ﴿ وصرفنا الآيات ﴾ أى الحجج والدلائل ﴿ فاولا نصره ﴾ أى أخب برحين بعام الهلاك ﴿ الله ين انتقدوا ﴾ أى انتخب وهم من دون الله قريانا أى في حال التقرب وجملهم شعماء ﴿ آلمه ﴾ وهو المفعول التا في لا تضفوا والاول الفعم المنفوف العائد على الموصول وقال الزنتشرى وقربانا ( ٥٥ ) حال ولا يسح أن يكون قربانا مفعولاتانها والمفتدل المنفوف العائد على الموصول وقال الزنتشرى وقربانا ( ٥٥ ) حال ولا يسح أن يكون قربانا مفعولاتانها والمفتدل المنفوف العائد المعنى انتهى الم

واضافة الرب الى الربح دلالة على اتها و تصريفها عادتهد بياه وقد و ته تعالى لا تهامن أعاجب خلقه والمحتوده و خرك الأمرات كونها أمورة من جهة تعالى هوقرا الجهور لا ترى ساء الخطاب المحتوده و خرك بين على وفنادة وأبو حيوة وطلعة و عيسى والحسن و عرو بن معون تغلاف عنهما وعاصم و حرقلا برى الساء من تعد مضعومة الاساكنم بالرفع وأبو رجاء ومالك بن دينار بخلاف عنهما والمحدري والأعمش وابن أبي النصق والسامي بالتاء من فوق مضعومة ما كنهم بالرفع وهذا لا تعين المحدري والأعمش وابن أبي النصق والسامي بالتاء من فوق مضعومة ما كنهم بالرفع وهذا لا تعين المحدد و و بعضهم تعيزه في الكلام هوال ذوالي ،

كا نه جسل مم ومابقت ه الاالفترة والالواح والعصب وقال آخر ه فسابقت المسال المنزة والألواح والعصب بالتوحيد ه ور وي عدا عن الاالفترة و وقر عندي المسال الارى بشاء مقتوحة الخطاب الامكنيم بالتوحيد ه ور وي عدا عن الأعش و نصر بن عاصم » وقرى الارى بشاء مقتوحة الخطاب الامكنيم بالتوحيد غير الشائع و انهم الماعلكوافي وقت واحد في كا نواق و مسكن واحدول أخر مهلال قوم عاد خاطب فر دساعلى سبيل الموعنة فقال ولقد تكناهم وان نافية أى في الذي مامكناهم فيه من القوة والغني والسط في الاجسام والأموال ولم يكن النفي الفظ ماكر اهدات كر برالافظ وان اختاف المني وقبل ان شرطية محدودة الموال ولم يكن النفي الفظ ماكر اهدات وقبل الدائد و مدا المن و الشدول المناهم عالمي المناهم و المناه الدولة على المناهم و المناهم

ر جى المره مال الا و و و مرض دون آدناه الخطوب الما الدى كفوله الى المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المركز المركز

الاعراب ف واذ صرفنا المك نفرا من الجن إ قنية الجن كانت مرتين الأولى مأتى ذكرها والثانية أن الله تعالى أمره علىه السلام أن سندر الحق و مقرأعلمهم القرآن فقال أنى أمرت أن أهمرا على لجنفن بتبعني قالها ثلاثا فاطرقوا الاعبداللهن مسعود قال لم محضره أحد ليلة الجن غيرى فالطلغناحتي اذا كنا في شمالهبون خطلي خطا وقال لاتخرج بتمه حق أعدود الملائم افتتح القرآن وسمعت لغطات ديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله علىه وسلروغ فينه أسودة كتبرة حالت بيسني وبينه حتى ماأسمع صوته ثم انقطعوا كقطع المعاب فقال لى هل رأت شأ

بسين الرعشري كف

بفسرالمعني ويظهران

المني صحب على ذلك

( ٥ - تفسير المحمد المحمد الحيد لاى حيان - عامن ) قلت مم رجالاسودا مستنفري ثيابيض فقال أولئك جن نصيبين وكانوا اثنى عشر المناوال ورقالي قرأها على المربك وفي آخرها الحديث قلت يارسول الله معت لم لنطافقال انهم تداروا في فنيل لهم فحكمت بالحق في فلما حضروه في أى القرآن في فالوا أنستوا في أى اسكتواللاسماع وفيه تأدب مع العلم وكيف يتم المحتوالا المناع وفيه تأدب مع العلم وكيف يتم المحتوالا المناع وفيه تأدب مع المحتوالا المناع المحتوالية والمحتوالية والمحت

فيحفدالأيا وعيد والذار

( الدر) (ش) كيف يفسد لعنى و يظهر أن المسنى تتنبح على دلك الاعراب أفسكه وحدراالي اتحادالاصنام آفذاي دلث كدمه واحتراؤهم هوقال الزعشري ودلث اشار بالي استناع نصرة آلمتهم فحم وضلافم عنهم أي وذلك اثراف كهم الذي هو اتمناذهم إياها آله فوثعر قنسركهم وافتراثهم على الله الكف من كونه ذائس كاءانتهي وعلى فراءتمن جعله فعلامعناه وذلك الانتفاذ صرفهم فن اطن وكدال فراءة اسرالفاعل أي صارفهم عن الحق وعدمل أن تسكون ملسدرة أى وافتزاؤهم وان تكون عني الذي والعالد محذوف أي مفتروته و وادصر فنا المك نفر امن الجن ومتمعون الفرآن وومناسبة على الأية لمافيلها العلمايين ان الانسى ومن وكافر وذكر أن الجن فبهمؤمن وكافر وكان ذلك بأترقب تعودوقومها كان علب قوممن الشدة والقوة والجن توصف أيضابذلك كإعل تعالى قال مفريت من الجن أنا آتبك عقب لم أن تقوم من مقامل والي علمه لقوىأمين وانماأهلك فومهو دهوالريح وهومن العالم الذي لايشاهمه وانماعيس يهبو بهوالجن أعظامن العالم الدى لايشاعدوان هو فاعلم السلام كان من العرب ورسول اللحل القه علمه والمون المدب فهذد تحو زأن تكون المبة لحذه الآبة عاقبلها وقبها أمنانو بيزاغريش وكفار العرب حيث أنزل علهم عذاال كثاب المجز فكفروا بهوهم من أهل السان الذي أنزل مه القرآن ومن جنس الرحول الذي أرحسل الهم وهؤلاء جن فلسوا من جنسه وقدأ ترفههماع القرآن وآمنوا عو ترزأ ول على وعاموا العين عندا استعلاق قر عش وأمثا الهافيد صرون على الكفر بهوافصر فناوج بناليك ، وقرأصر فنابة له دالرا ، لاته كانواجانه النكثير بحب الحال نفراس الجن والنفردون العشرة وسجمع على أنفار ية قال ابن عباس كانوا سبعة سنهمز ويعة والذي يجمع اختلاف الروايات ان قصة الجن كانت مرتين احداه إحسين انصرف من الطائف وكان خرج المم يستنصرهم في فستذكرها أحجاب السبرية فروى ان الجن كانت تسترق السمع البعث الرسول وست المعادوري الجويال مستالواماه قدا الاأمر حدث وطافوا الارص فوافوارسول القهصلي القعلموسل توادي تخلة وهو فالمرصل فاستمعوا لفراءته وهو لاشعر فأنبأه القباستاعهم والمرة الأخرى ان اللقامي وأن مندر الجن ويقر أعلهم فقال اني أهرت أن أقرأ على الجن فن يتبعى قالحاللا أفاطر فو الاعبدالله بن مسعود قال لم محضرة أحد لله الجن غبرى فالطلقناحتي اذا كنافي شعب الحجون خطلي خطاوقال لاتخرجت حتى أعود الملائم افتي الفرآن ومعت لفطاشد يداحتى خفت على رسول الله صلى الله علمه وسلم وغشمة أحودة كنبر حالت بني وبينه حتى ماأسمع صوته ثم تقطعوا تقطع المحاب فقال لي هل رأيت شأقلت نع رجالا -ودامستنفري نبابييض فقال أولئسك جن نصيبين وكانوااني عشر ألفاوالمو ردالتي فوأها علمهم اقرأ بالمر وبالدوق آخرها الحديث فلت بارحول القسمعت عمر لفطافقال انهم نداروافي فسل لهم كمستبالحق مدوقدر ويعن ابن مسعودانه لمعضر أحساليلة الجن والله أعلىصدة ذلك و فلاحضر ودأى القرآن أي كانوا عمم منه وقبل حضر وا الرسول وهو النفات من إليك لى معبر النب قوا انستوالى اسكتواللاساع وقيد تأديب مع العفروكيف يتعل «وقر أا بجهور فالم فضى سنيا للفعول وأبو مجلز وحبيب بن عبدالة من الزبير قضى منساللفاعل أى قضى محمد ماقرأ أي أتموفر غينه هوقال بنعروما بربن عبدالله فرأعلهم سورة الرجن فكان اذاقال فبأي آلاه ربكاتكليان فالوالانع من آيان ربنا نكذب ربناك الجديدولوا الى قومهم منذرين تفرقوا على البلادينفدون الجن و قال فنادة ماأسرع ماعقسل القوم النهى وعند ذال وقعث فسية موادين

والمناقضي بالى القرآن والوالى فومهم مند بن به تفرقوا على البلاد بندون الجن قال فنادة ماأسر عماعقل القوم وعند خلا وقعت قدة سواد بن فارب وخنافر وأشالها حال ما همار بناهما من الجن وكان عبد اسلامهما فو من بعد موسى به أى بعد كتاب موسى قال على وخنافر وأشالها حال ما المهود بو أجسوا داى الله بهدوالرسول صلى الله عليه وسلا والمناه كالواعلى ما المهود بو أجسوا داى الله بهدوالرسول صلى الله والمناه والمناه و بعد كمن تقاب الله بهدوالرسول على الله المناه والمناه وا

فل قضى ولو الى قومهم منذرين ، قالواياقومنا إناسمعنا كتاباأنزل من بعدموسى مصدقالماين لدمه مدى الى اطق والى طريق مستقيم يا فومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكرمن ذنو كم عركمن سلام ألوه ومزالات داعالة فيس مجرق الارص واس المز دومة ولما وائل في ضلال مبن ع أولم روا أن الله الذي خاف المواد والارض ولم يعي صلقهن بقادر على ن يحيى الموتى بل إنه على كل شئ فدير ما و يوم بعرض الذين كفر واعلى الناد أليس هـ قابلغق والوادل ور مناظل فندوقو االعداب عما كنتم تساغر ون و فاصبر كاصبر أولو العزم من الرسل ولا ستعيىل لهركا أنهديوم ون مايوعدون والمرابة والاساعدة من نهار بلاغ فيسل بهاالاالقوم الفاقون ﴾ ولقدأهاكناماحولكمن القرى خطابالقريش على جهمة التشمل للم والذي حولهمين القرى مار وحجر نمو دوسدوم وبريدس أهل القرى وصر فناالآ بات أي الحجج والدلائل ولعظاة لاهل تلك الفرى لعلهم وجعون عن ماهم فيسمس المكفر الى الإيمان فلروجعوا فاؤلا نصرهم أي فهالانصرهم حسانها عم الهلاك الذين التحدواأي اتحدوهم من دين الله قريانا أي في حال النقر ب وجعاب شفعاء آله فوه والفعول انتابي لا تطفوا والاول الضعير المحذوف العائد على لموصول وأحاز الحوفي وامن عطمة وأبوالبقاء أن مكون قر بانام فعولا لانطالا تحذوا آلهة بدل منه ، وقال الزخفتسري وقر بالمال والانصير أن تكون قر بالله عمو الالانباو الله منه بدل منه لفساد المعني تهى ولم نبين الرامخشر ي كيف مقدد المعنى ويقلهر ان المسي صحيح على ولك الاعراب وأجاز الحوفى مناأن كون قر بالمنعولامن أحله مل ضاوا عنهمائ غانوا عن نصرتهم وقرأ الجهور افكهم كسر الهمز دواسكان الهاءوضم الكاف واستعباس في رواية مفتي الهمز قوالافلامسه وان مهوقرأ ان عباس أنفاوا زالز مع والصباح زواله الاءالانصاري وأبوعماض وعكرمة وحنظلة بن التعان بن من و محادد افكم شلات فنعات أي صرفهم وأبوعماض وعكر مقادما كذلك الانتهماشددا الفاء المسكنير وابن الزبير أمناوا بن عباس فياذكر ابن خالويه آفكهم المدفاحفل أن يكون فاعل فالهمز ةأصلة وأنكون أفعل فالهمز فالتعدية أي جعلهم بأفكون و يكون افعل تعني المحردوعن الفراءانه فرى افكهم فتح الهمز فوالفاء وضم الكاف وهي لغة في الافك وابن عباس فياروي فطرب وأبو الفنسل الرازى آفكهم اسم فاعسل من افلذأى صارفهم والاشارة بالله على من قرأ

ويجوزان براد عرض النار علمهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض و بدون عرض الحوض علها فقلوا وبدل عليه تفسران عباس مخاءمهم البافكف لحم عبا انتهى لاستعى حل القرآن على القلب اذ الصحيح في القلب انه عما بضطر المه في النعر واذا كان المعنى صحيحا واضخامع عدم القلب فأي ضرورة تدعو البعوليس في قولم عرضت النافة على الحوض ولافي تفسيران عباس ما مل على القلب لات هر مش الناقة على الحرص وعرض الحوض عملي النافة كل منهما عديج اد العرض أمرنسي يسح احتاده لكل واحدمن الحوض والناقة بإأليس عدا بالحق، وأي قال لهم

والاشارة منه المن المنداب في قالوا بلى و ربنا له مصدى حيث لانفع فيقول لهم المجاوب و الملائد كه عند ذلك فدوقوا العداب في العرارة منه المناء عاطفة وندا المؤلف على المنداب المنداب عاطفة وندا المؤلف على المنداب المندا

(اللهد) (ش) وقرباناحال ولايصح أن يكون قربانام فمولانانياو آلهة بدل متعلف ادالمعنى انتهى (ح) لم يمين

فارب وخلافر وأمثالها حتيماه ما بياه بامن الجن وكان سسا ماثه بمامن بعاسوسي أي من بعد كتاب، وسي قال عطاء كانوا على مله المودوعن ابن عباس لمسمع الجن بأمر عيسي وهذا الايصير عن ابن عباس كم الانسمع بأمن عيدى وله أمة عظمة الانصصر على ملت فيبعد عمن الجن كونهم فريسمعوابه ومجوز أن تكونوا قالواس بعسوسي تنبيها لقومهم على اتباع الرسول اذكان علسه الملاموال الامقديشر بهموسي فقالوا ذلك من حيث ان هذاالاميمذ كور في التوراة مصدقا لمابين بديدمن النو راة والانتجيل والكث الالهية اذكانت كلهام شتماة على التوحيد والنبوة والمعادوالأمر بتطهيرالاخلاق مدى الى الحق أي الى ماهوحق في نفسه صدق يصلم فالشبصر يح المقل والى صراط مستقم غار بن اللفظين والمنى متقارب ور عااستعمل أحده إفي موضع الاستعمل الآخرف للمعضاء بالوحس التكرار أجيبواداي الله هوالرسول والواسطة المبلغة عنب وآمنوا به يعود على الله ويفقر لكرمن ذتو بكرمن التبصض لاته لا يففر بالاعان ذنوب المظالم قال مصناه الزعنشري وقسل من زائدة لان الاسلام عيد ماقبله فلاسيق معه تبعة ومجركم من عداد أامروها ا كله وظواهر القرآن ندل على الثواب وكذاقال ابن عباس لم تواب وعليهم عقاب للقون في الجنة و يردحون على أبوا مهاوقيل لانواب في الاالتجامين النار والدكان فده أبوحنيفة وفليس معجز في الارض أي بفالت من عقامه اذلا منجاسه ولامهر ب كقوله واناظنا ان ان نعجز الله في الارض وان نعجز مهر با ، و ر وي عن إن عام وليس له بزيادة مم ، وقرأ الجهور ولمزيع منارعتي على وزن فعل بكسر المدين والحسن والربعي بكسر ألعين وسكون الباء ورجهها نه في الماضي فنه عين الكامة كاقالوا في يقاوهي لغة لعلى ولما بني الماضي على فعل بفترالعين بى مطارعه على يفعل كسر المين فجاء بعى فله دخل الجازم حدف الياء فيق يعي بنقل حركة الماء الى العين فسكنت الماء ويتي بعي ، وقر أالجهو ر بقادراس فاعل والماءز الدة في خبر ان وحسن زيادتها كون ماقبلها في حزالنني وقد أجاز الزجاج ماظننت ان أحدابقا مم قباساعلى عداوالصعير فصر ذلك على الساعفكان ته في الآية قال أليس الله بقادر ألاتري كيف جاء سلى مقررا الاحباءالموقى لالرؤشهم وقرأ الجعدرى وزيدين على وعرو بن عبيد وعسى والاعر جعلاف عنه و يعقوب يقدر منارعا ، ألس عدا بالحق أي بقال أم والاشارة بهذا الى العداب أي كنتم تكذبون بالكر تعديون والمعنى تو منعهم على استهز ائهم يوعد اللهو وعده وقو لهر ومانعي معدمان قالوابلى وربنا تصديق حيث لانفع ووقال الحين انهسم لحدة بون في النار وهرراضون بذلك الأنفسهم بمترفون الدالعدل فيقول لهم الجاوب من الملائكة عند ذلك فلدوقوا العداب عما كنثم تكفرون وفاصر كاصرأولو العزم من الرسل الفاءعاطفة هذه الجلة على الجلة من اخبار الكفار فى الآخرة والمعنى بنهمام رتبط أي هذه عالمهم عالله فلانستعجل أنت واصبر ولاتحف الاالله وأولو الغزمأىأولو الحاسن الرسل وهممن حفظ لهشدةمع قومه وعجاهدة فتسكون من الشميض وفيل بجو زأن تكون للبيان أي الذين هم الرسل و يكون الرسل كلهم أوفي المزم وأولو العزم على التبعيض يقتضى أنهم وسلوغير وسل وعلى السان يقنضي أنهم الرسل وكونها للتبعيض فول عطاء الحراساني والكاي وللبيان قول ابن زبده وقال الحسن بن الفضل عرالثانية عشر المذكورة فىسورة الانعام لانه قال عقب ذكرهم فهداهم اقتده عوقال مقائل همستة نوح صبرعلي أذى قومه طو بالاوابراهم صبرعلى النار واسعى صبر نفسه على الذبح و يمقوب صبر على الفقدلولدة وعيى

يصره وفال فصد جمل ويوسف صدعلي السجن والبئر وأيوب على البلاءو زادغيره وموسى قال قومه الله ركون قال كالزان معير بي سهدين وداوديكي على خطسته أربعين سنة وعيسي لم دشع لبنة على لبنة وقال انهام مرفاعبر وهاولانسر وهاهولا تستعجل لهمأى لكفارقر بس بالعذاب أي الاندع لمر بتعجيله فانه تازل مهم لا محالة وان تأخر وانهم مستقصر ن حيندمه ذلك مرفى الدنما كالمنهم لمنابشواالاساعة ﴿ وقرأ أَى مِن النَّهَارِ وقرأًا لِجُهُو رَمَن بَهَارِ ﴿ وَقَرأًا لِجُهُو رَبِّلا غِالرفع والظاهر رجوعه الى المدة التي ليقوافها كانه قبل تلك الساعة بلاغهم كإقال تعالى ساع قليسل فبلاغ خسير مبتدا محذوفي قبل ومحتمل أن مكون بالإغصى به القرآن والشير عأى عدا بالاغ أى تبليغ واتذار . وقال أو عمار بالاغت ما وخروط و خاصل فلانستعجل وهاما السي تعسد لان فيه تفكمك الكالا منعنسي بعض اذالماهر فواه الهرائه منعلي غواه فلانستعجل لهروا لحماواة الجسلة التشميمة ين الخر والمتعاج وقرأ الحسر وزيدي على وعسى بالإغالانس فاحتمل أن وادبلاغاني القرآن أي المفوا بالأغاأو بلغنا بلاغا «وقرأ الحسن أيضا ملاغ الجر نعنا لنهار » وقرأ أبو بحلز وأبو سراح الهذلي بلغ على الأمر النبي صلى الله على وسلم وهذا الثو بدحل بالإغر فعاوضها على انه بعني به للمنغ القرآن والشرع وعزأ في مجازأ يضابانه فعلا ماضياء وقرأ الجهور بهلك بضم الباء وفي اللام وان محيصن فها حكى عندان خالو بديقته الياء وكسر اللام وعندأ بضابقتم الباء واللام وماضيه علاث بكسر اللاموهي لغة وقال أبوالفته عي م غوب عنها وقر أزندين تأبت بالمابض الماء وكسر اللامالاالقوم القاسقون بالنصب وفي عده الأبة وعبدوا تذار

#### ﴿ مورة القتال أربعون آيدنية إد

### ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

عندك فالوا للذي أوتوا العلم ماذا فال نفاأ ولئاث الذين طبيع الله على فاوجم واتبعو الحواءهم عد والذين اهتدوا زادهم هدى وأآ تاهم تقواهم ه فيل سنظرون الاالساعة أن تأتهم بفته فقدحاء أشراطها وفأني لهم اذاحاءتهم ذكراهم وغاعل أندلاله إلاالقه واستغفر لذتبك وللومنين والمومنات والله بعلم متقلبكم ومتواكم يه ويقول الذين آمنوا لولازلت سورة هاذا أزلت سورة محكمة وذ كرفهاالقتال رأسة الذين في فاوجهم من ضيغلوون المك نظر المغتى عليه من الموت فأولى لهم وطاعة وقول معروف فاذاعز مالأم فلوصدقوا القدلكان خيرا لهده فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوافي الأرض وتقطعوا أرحاكم وأولئك الذين لعنهس الدفأصمهم وأعمى أبصارهم ه أفلابتدير ونالقرآن أمعلى فاور أقفالها هان الذين ارتدواعلى أدبارهم من بعدماتيين لهم الهدي الشيطان، والهرواطي لوم وفلا مأنهم قالوا للذين كرعواما تزل الله منطبحكم في بعض الأمر والتسعيل سراره و فكف اذا وفته بالملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم و ذلك بأنهم اتبعوا مأأسخط اللهوكر حوار ضوانه فأحبط أعالهم هأم حسب الذبن في فاويهم مرض أندلن بخرج اللة أضغانهم والونشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسياهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمال كم ولتباون كم حينه الجاهد بن منكم والصاء بن ونباوا أخباركم وانالذين كفروا وصدواءن سيل اللهوشاقوا الرسول من بعسد ماتبين لهم البدى لو يضروا اللهشم أوسعيط أعمالهم ﴿ يِأْمُاالَّذِينَ آمنُوا أَطْبِعُوا اللَّهُوا طَعُوا الرَّسُولُ وَلا تَبْطَاوُا أَعَالَكُم ه ان الذين كفروا وصدواعن سلماللة تم ماتواو يكفاو للن مفرالة لهدد فلاته واوتدعوا الى السلواني الأعلون والتسعكم ولن يتركم أعالكم وإغااطياه الدنبالف ولهو والنع منواوت والوحكم أجوركم ولاسألكم أموالكم وإن سألكنو عاقمه كرخار وعرج أمنانكم وعانتم هؤلاة لمتوز المفقوا فيمسل القطنكمون بخل ومن بخل الكارهل عن خدوالة الغي وأتم الفقرا، وإن تولوا يستسل قوما في م الا يكونوا أمثال كم إله ، البال المكر تقول خلاري بلى كذا ولا بقني ولاعدم وتدفولهم بالان فيجمه و تعسى الرجل بغير الصبي تصاصدت عش وأتعسماللده قال محم ون هاول

تول وقد أر دنها من حليا و نست كا أنديني وابح م « وقال قوم منهم عرو و تدعيل وأو الهنم تعس بكسر العين وعن ال عديد مدالله وأنعا في باب فعلت و وقال ابن السكيف النصل أن بجر على الوجه « والنكس أن بجر على الرأس وقال هو أنطان على الرأس

بذات لوت عفريات اداعارت ه فالتعس أولى لهامن أن افول لما هم التعس أولى لهامن أن افول لما ه آسن الما تغير رجه بأسن و كره العلب في الفعيد والمسدر أسون وأسن بكمر السين بأسن بفتها لغة أسنا قاله البزيدى وأسن الرجل بالكسر لاغير اذا دخل البار فأسابته ريج من رج البارفشي عليه أوداد رأسه قال الشاعر

فدا تول القرن مفرا أناسله و يبدق الريمسد الماغوالاس و الاشراط العلامات واحدها شرط بكون الراء و بفتعها و قال أبوالأسود فان كنت فدار معتبالصرح بيننا و فقد وجعلت اشراط أوله تبدو وأشرط الرجل نفسه أزمها أمورا وقال أوس بن حجر

فأغرط فهانفسه وهو معصم ه فالق بأسباب له وتوكلا هالمسلمة من المسلمة والمسلمة عن باديدل هالمسلمة والمسلمة عن باديدل على المسلمة عن باديدل على المسلمة ا

أبسه قاله الجوهري «آيفا وآنعاهما اسافاعسل ولم يستعمل فعلهما والذي استعمل التنفوهما عمني مبتد باوتفسيره بالساعة تفسير معني هوقال الزجاج هومن استأنفت الشئ اذا ابتدائه هفأولي لهم قال صاحب الصحاح قول العرب أولى الذنهد بدوتو عيد هومن ا

فأولى ثم أولى ثم أولى ثم أولى ﴿ وهـلالماريحاب.من ص.د ماختافه الله اسـأدفها فلـد. الأجمع الـأنه عند قاد بهدامـا كمأم.ذا به

ا تهى واختافوا أهواسم أوفس فله حب الأصمى الى أنه يمنى قار به ما به الكمأى تزل به جوانشد تعادى بين هاديتين منها ه وأولى أن يزيد على الملات

أى قادسان بريد ... قال علسام يقل حسول الولى احسن تماطال الأصفى هو قبل المبدورة ال المن هم بالعطب كادوى أن اعر ابيا كان بوالى وي الصيد فينفلت منه فيقول أولى الشريعي صيدا فقار به تم أطلب منه ... وقال

> فلوكان أولى يطم الفوم صيدهم به والكن أولى يترا القوم جو عا والأكثرون على أنه اسم فقيل هو مشتق من الولى وهو الفرب كاقال الشاعر تكافئي أبلي وقد شطولها به وعادث عواد منشاو خطوب

وقال الجرجاني هوه احول من الوبل فهو أفعل منه لكن فيه قلب ، الضغن والضفينة الحقد وقال عمرو بن كاشوم

فان الضغن بعد الضغن بعده عديث و محدث عضوح الداء الدفينا وقد دخفن الكسر وتضاغن القوم وأضغنو ابطنوا الأحقاد وقدضغن عليمه وأضغنت الصبي أخذته تصف حضنك وأند الأخر ه كانه وضغن صبيا ه وقال ابن مقبل

ه ومااضطفنت الاحى عند معركها ه وفرس ضاغن لا يعظى ماعند من الجرى إلا بالضرب وأصل السكامة من الجرى إلا بالضرب وأصل السكامة من الجفن وهو الالتواء والاعور جاج في قوائم الدابة والقناة وكل شئ هوقال بشر

ان فتاق من صلبات الفنا ، مازادها التثقيف إلاضغنا والحقد في القلب يشبه مدوقال قطرب ، والليث أضغن العداوة ، قال الشاعر الله المناسبة مناسبة عندا المناسبة والله مناسبة وشد الأضاما

ه لخنت له بفتح الحاء ألحن لحناقلت له قولا يقهمه عنائه و صفى عن غير مولحنه هو بالكسر فهمه و الكسر فهمه و المناقب والمناقب والساعد

منطق صائب و يلحن أحيا ، نا وخير الحديثما كان لحنا

وقال الفتال الكاذبي

ولقد وميت كم لكباتفهموا ، ولخت خنا ليس بالمرتاب وقيل الحن القول الذهاب عن العواب أخوذ من اللحن في الاعراب ، وتره نقصه مأخوذ من الدخل دوقيل من الوثر وهوا لفرد ، إلذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم دوالذين

ي سورة القتال كد (بسمالة الرحن الرحم) علالذين كفروا وصدوا عن سيل الله أضل أعالم كالأبن عباس هده السو رومدنةالا العمهازك فكفيد حجة لوداعمين خرجين مكة وجعل نظر الى البيت وهي وكائن من فسرية الآبة ومناسبة أولها لآخسر ماقبلها واضعة جداوصدواعن سلالله أىأعرضواعن الدخول فالاسلام أوصدواغوس عنه وعراهل كالذبن أخرجوار سول القصلي الله عليه وسيل قال ابن عياس وهم الملعمون يوم بدراصل أعالم أي أتلفهاحيث لم ينشأعنها خمير ولاتفع بل ضرر عض ﴿ واللهن

الاسراء ﴿ فَامَامِنَا ﴾

بالاطلاق برو إمافداء كه

فالنمب على اضار فعل

تقدره فاما تمنون منا

واساتفادون فساء يؤحني

تضع الحرب أوزارها ك

وحتى غاية لما تقدم أي

أثقالها وآلاتهاومندقول

عمو و بن معدى كرب

وأعددت للحرب أوزارهاه

رماحاطوالاوخيلاذ كور

والظاهر أنضرب الرقاب

وهو القتل مضائد الوثاق

وقت حمول الاتحان وان

قوله وامامنا بعد أي مد

آمنواوعملوا السالحان وآمنوا بالزل على محمد وحوالحق من دبهم كفر عنه مسئاتهم وأصلح بالهم ه ذلك بأن الذين كفروا البعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا المحفدة والمنسوم فذلك يضرب القالمان أمنالهم ه فاذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا المحتمدة الموالة المنافعة المنافعة المحتمدة وصلح المحالم المنافعة المنافعة المحتمدة وسلح المحالم المنافعة المحلم المنافعة المحتمدة عرفها لهم ه يالهما الذين آمنوا إن تنصر وا الله ينصر كم عند أعمالهم ه أصلم والذين كفروا فتحالم المحتمدة والذين كفروا فتحالم والمنافعة المحالم المنافعة والذين كفروا فتحالم والمنافعة المحالم والمنافعة المحالم والمحالم والمنافعة المحالم والمنافعة المحالم والمحالم والمحال

الشدوامافداه حالتان للأمو راما أن عن على بالطلاق كاسن رسول الله صلى الله على وياعلى تمامة من أقال الحنى بالطلاقة واما أن يقدى كار وى عنه عليه السلام الدفودى منع جلان من الكفار برجل واحد سلم قال الزعنسرى كار على أبى عود المحجى وعلى ابن أقال الحني انتهى صوا به على عامة وعلى أبي عروة الحجي وغيرالكندة والاسرولمل دلك من الناسخ لافي أصل التستيف وهذه الآية طاهر هامعارض لقوله تعالى فاقتلوا المشركين الآية وأن الأسر والمن والفي فاقتلوا المشركين حيث وجد تموه فله حيا ان عباس و جاعة الى أنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين الآية وأن الأسر والمن والفي والفيداء من تفع فادف وقع أسع فتل ولا خالاان أساء ورى تعود عن أي يكر المديق وذهب جاعة الى أن يعد منه وأى الأسروكين الآية والمناه المديق وذهب جاعة الى أن يعد منه وغير ذلك في وليكن لساح كالم أنه المناه على المناه والمناه على المناه والمناه على المناه والمناه على المناه وعلى المناه والمناه على المناه والمناه وعلى المناه وعلى المناه والمناه والمن

عشر رجالامن أهل الشرك يصدون الناسءن الاسلام و مأمرونهم بالكفر وقسل عراهل الكاتاب صدوامن أرادمهم ومن غبرهم أن يدخل في الاسلام و وقال المتحال عن مسل الله عن يتالله يمنع الصديدوه وعامل كلمن كفر وصده أسل عالم أي أتلفها حسار نشأعها خمر ولانفع بلضر ومحض وقيل تزلت ها والآية بدروأن الاشارة بقولة أضل أعالهم الى الاتفاق الذي اتفقوه في سفرهم الي بدر وقيسل المراد بالاعال أعمالهم البرة في الجاهلية من صلة رحم وفات عان وتحوداك واللفظ يع جميع ذلك والذبن آمنو اوعماوا الصاخات هم الأنصار و وقال مقاتل الس من فريس وقيل مؤمنو أهل الكتاب وقيل هو عامو على تقيد برخموص السب في الفيللين فاللفظ عام يتناول كل كافر وكل مؤون وآمنوا عائزل على محد تحصصه من بين ماعي الاعمان به تعظيم لشأن الرسول وإعلام بأنه لا يصح الاعان ولاسم إلا بهوا كد ذلك بالجلد الاعتراضية التي هي وهوالحق من رمهم وقبل وهوالحق نامخ لفسر ولا ردعله النسخ ، وقر أالجهو ريزل منساللفعول وفرطه بنعلى وابن مقسم تزل منسا للفاعل والأعش أنزل معدى بالحسز ذمنساللفعول ه وفري الزل للاثباه كفر عنهميئا تهم وأصلح بالمرأى عاله قاله فتا دروشائهم قاله مجاهدوأمرهم قاله ابن عباس وحقيقة لفظ البال أنها تصنى الفكر والموضع الذي فيه نظر الانسان وهو القلب عاذاصلح دلك فقد صلحت ماله فكان اللفظ مشيرالي صلاح عقيدتهم وغسير ذلك من الحال تاسع ه فالثات اردالي مافعل بالكفار من اضلال أعمالم وبالمؤمنين من تكفير سياتهم واصلاح عالمم ودلك مندأومابعه والخمرأى كالن بسساتباع مؤلاء الباطل وهؤلاء الحق و وقال الزعشري ومجوزأن ككون فللخرمبتدأ محلوف تفديره الأص دللاني كإد كرجدا السب فيكون تحل الجاروانير ورمنصوبا انتهى ولاحاجنا ي الاضارمع عفة الوجه وشدم الاضار والباطل مالا للتقعيه يه وقال محاحد السيطان وكل ما أمر به والحق هو الرحول والشرع وهذا الحكام مسميه عساء البيان التفسير وكفال بضرب قال إن عطاء الاتارة الى اتباع الدكور بن من الفريقين أى كا اتبعوا هـ نون السيلين كذلك بسين أمركل فرف و تحسل ها ضربها من القول وصفها وضرب المثل من الضرب الذي هو عنى النوع « وقال الزعنسري كلنك أي سن دنك الضرب بضرب الله الناس أشا في لاجل الناس ليعتبر واجم ( دان فلت ) أين ضرب الامثال ( قلت ) فى ان جعل اتباع الماطل مثلالعمل الكفار واتباع الحق مثلالعمل المومنين أوفي ال جعل الاضلال مثلا في السكفار وتسكفير السيئات مدالفو والمؤمنين فاذا لقيتم الذين كفروا أي فيأى زمان لفستموهم فافتلوهم وفي فوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي في أي مكان فعم في الزمان وفي المكان و وقال الرخشري لقيم من النقاء وهو الحرب انتهي فضرب الرقاب حدامن المصدر النائب مناب فعسل الأمر وهم مطر دفيه وهو منصوب بفعل محدوف فيد واختلف فيعادا انتصب ابعاء فقيل هومنموب بالفعل الناصب المدر وقيل هومنموب بنض المعدر لنمايته عن العامل فيمومثاله ضربازيدا كافال الشاعر

عن العامل فيه ومن المحمد باريدا والل الناعر عن المعامل فيه ومن الله على حين المحمد المعالب على حين المحمد المقالب وحداه والصحيح بدل على ولله قصرب الرقاب وهو إضافة المصدر للقعول ولولم يكن معمولا المساجان اضافته الميه وضرب الرقاب عبارة عن القتل ولما كان القتل للانسان أكرما يكون بضرب رقبة عسر بدلك عن القتل ولا براه خصوصية الرقاب فانه لا يكاد تتأتى حالة الحسرب ان

أى أمثال تلك التدميرة

تضرب الرقاب واتماية أى القال في أى موضع كان من الأعناء و يقال ضرب الاسبر رقبة فلان و و فرس عنقه وعدا و نقل المنطقة و فرس المنطقة المنطقة و فرس المنطقة و فرس المنطقة و فرس المنطقة و فرس المنطقة و المنطقة و

وأعددت للحرب أوزارها ، رماحا طوالا وخيلاذ كورا

أنشدها بن عطية لعمر وهذا وأنشده الزمخشري للاعشى وفعل الاو زارهنا الآثام لان الحرب لابد أن بكون فيها آثام في أحسد الجانبين وهذه الغاية قال مجاهد حتى ينزل عسى بوز مريم ، وقال فتادة حتى بسلم الجمع وقسل حتى تقتاؤهم ه وقال ابن عطمة وظاهم اللفظ أنها استعارة وادمها التزام الاسر أمداوذاك أن الحرب بن المؤمنين والكافر بن لايضيع أورز ارها فجاءها وكاتفول أما أفسل كذاوكذا الى بوم القيامة فاعدتر بدأنك تفعله داعًا جوقال الزيخشري ومعيت بعني آلات الحرب من السلاح والكراع أو زارهالا معلى المابد من جرها فكا مها تحملها وتستقل مها عاذا انقفت فكالمنها وضعها وفسل أو زارها آئلها يعنى حتى بترك أهل الحرب وهم المشركون نبركهم ومعاصهم بأن مساموا والظاعر أن ضرب الرقاب وهو القتل مغيابت الوثاق وقت حصول الانفان وأن قوله فلمامنا يعد أي بعد الشد والماف المحالنان الباسو راما ان عن علمه الاطلاق كلمن رسول القدصلي القدعليه وسمله اطلاق تمامة بن أثال الحنفي وأسا أن مفدى كاروى عنه علمه السلامأنه فودى منه رجلان من الكفار برجل مسؤرف والآبة معارض ظاهرها لقوله تعالى فاقتلوا الشركين حد وجد عوهم فنحب ابن عباس وفتادة وان جريج والسدى والضحالة ومحاهدالي الهامنسو ختيةوله فاقتلوا المشركين الآبة وان الاسر والمن والفداء مرتفع فان وقع أسرقتل ولايدالاأن سله هور وي تحوه عن أي بكر السديق وذهب أن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاءوالحسن الىأن هذه مخصصة لعموم تلك والمن والفداء تابت يه وقال الحسن لايقشل الاسبر الافي الحرب بهب بذلك على العدو وذهباً كثرالعل، الى ان أهل الكتاب فيهم المن والفداء وعبادالأونان ليسفهم الاالفتل فصصوامن المشركين أهمل الكتاب وخصص من الكفار عبدة الأوثان وأمامذ غب الأثنة الموم فذهب أنى حنفة ان الامام مخبر في القتل والاسترقاق ومذهب الشافعي الدخير في القتل والاسترقاق والفداء والمن ومذهب مالك اندمخير في واحدمن هذه الأربعة وفي ضرب الجر مة والفاهر أن قوله وامافداء معو زفداؤه بالمال وعن أسر من المسامين ، وقال الحسن لا غدى بالمال يه وقرأ المدى فشدوا بكسر الشين والجهور بالضم والوثاق بفتم الواو وفمالغةالوناف وهواسيك وتقيه وانتصمنا وفعا يباضار فعل يقدرمن لفظهما أي فاسأعنون مناواما تفدون فداء وهوفه ل يجب اضاره لان المصدر جاء تفصيل عاقبة فعامله بما يحب اضاره ونعوه قول الشاعر

لأجهدن فامادر ، واقعة يه تخشى واماباو غالسؤل والأمل

أي الماأه رأدرا وافعة وإماالله باوغ السؤل ، وقال أبو البقاء وجور أن يكو ناه ضعوابن أي أدوهم مناواقباواوليس اعراب تعوى ، وقرأ ابن كثير في رواية سبل والمافدي القصر ، قال أتوحائم لاعور زقصر ولانهم مدرفاد متموهذا ليس بشئ فقد حكى الفراءفيدأر بع لغان فداءلك بالمدوالاغر اءوفدي للث بالكسر ساءوالتنو بنوف ميلك بالقصر وفداءلك والظاهر من قوله فالمامنا المن بالاطلاق كإمن الرسول علىه التسلاة والسسلام على عامة وعلى أبي عروة الحجي وفي كثاب الزيختسري كإسق على أبي عروة الحجي وأثال الحنفي ففع الكنية والاسم والعمل فالثمن الناسية لافي أصل التصنف وقبل معور أن راد المرأى عن علهم بترك القتل ويسترقوا أوعن على فضاؤ القبوطم الجزية وكونهم من أهل الذمة والظاهر ان قوله حتى تضع الحرب أو زارها غاية لقوله فشدواالو ثاق لائه قدغما فضرب الرقاب بدالوثاق وقت الاثتنان فلا عكن أن يفيانغابة أخرى لندافع الفاستن الاان كانت النائسة مستقلا ولي ومؤكدة فجوز لان شد الوتاق للاسرى لا تكون الاحتى تضع الحرب أوزارها اذا فسرنا ذلك بانتفاء شوكة الكفار الملف بن إذذاك ويكون الحرب الراديها التي تكون وفت لقاء المؤمنين الكفار وصو زأن مكون المسامح نوعا على على المعنى التقدر الحكي ذلك حتى تصع الحرب أوز ارجاأى لاسبق شوكة للم أوكاة ال ابن عطية انها استعارة تعني إلى مو والقدارة أي اصنعو اذلك دائما ، وقال الزمخشيري ( فان فات ) حتى سم لْعلقت ( قلت ) لا يخاوم: أن تتعلق إمانالضرب والشدأو بالمرِّ والفداء فالمعنى على كلا المعلقان عندالشافعي رحمالله انهم لايزالون على ذاك أبداالي أن تكون ويمم المشركين وذلك ذالم ميق · شوكة وقسل اذا تزل عسبي بن من جوعت وأن حنيفة رجه الله اذا علق بالضرب والشد فالمعنى انهر يقت اون ويؤسر ون حتى تضع جنس الحرب الاوزار وذلك حتى لاسة شوكة للشركان واذا علقى المروالفداء فالمني انهيم عليهم مفادون حتى تنع حرب مدرأو زارها اليان تناول المن والفداه معنى متناول المن مان متركو اعن الفتسل و مسترقو الأي بالتخلية بضرب الجزية بكونهم من أهل الذمقو بالعداب أن فادى باسارى المشركين أسارى المسامين وقدر واه الطحاوى مدهبالأي حنيقة والمشهو والعلاري فداءه عال ولاغسره خفة أن مودوا حدياً لسامين هذلك أي الأمن فالثاذا فعاواذاك ولو يشاءالله لانتصرمنهم أي لاأنتقر منه ببعض أسباب الهلاك من خسف أو رجفة أوحاص أوغرق أوسون جارى ولكن لباوأي ولكن أمركم بالقتال لساو بعنكر وهم المؤمنون أي يحتبرهم ببعض وهم الكافر ون بان يجاهد واو يصبر وا والكافر بن بالمؤمنين بان بعاجلهم على ألم مهم بمعض ماوجب لهرمن العداب ، وقر أالجهو ر قاتلوا بفتير القاف والتاء بغير ألف وفتادة والأعرج والأعش وأبوعم ووحفص فتاوامينا للفعول والتاء خفيفة وزيدين نَابِتُوالْحُسِنُ وأَبُو رَجَاءُ وعِسِي والْجِمِدِي أَنْفَا كَذَلْكُ \* وَفَرَأُ عَلَى فَلْنَ نَصْلُ مِنْمَاللف عول عماله رفع « وقرى يضل بفتم الباء من ضل أعماله رفع هسود مهم أي الى طريق الجنة «وقال مجاهد مهدىأهل الجنة الى مساكر منها لا عطون لأنهم كانوا مكام امندخلفو الايستبدلوا علما « وروى عباض عن أي عمر و و مدخلهم و نوم محمد كلموم الجمع وانسانطعم كريكون لام الكامة عرفها للبرعن مقائل ان الملك الذي وكل تعفظ عمله في الدنساء شي بين بديه فيعرفه كل شي أعطاهالله موقال أبوسعه الخدرى ومجاهد وفتادة معناه سنهالح أي جعليد سرفون مناز لمرمنهاوفي

(الدر)

الم سورة القتال المساللة الرحن الرحيم) كاس على أب هروة الحجي وصلى ابن أنال المنطق النه على تعادة وعلى الدي عروة الحجي فعيم من الناسخ الافي أصل التستيف

﴿ ان الله بدخل الذين آمنواوعملوا الصالحات ﴾ الآية والسكاف في كما في موضع نعت الصدر محذوفي تقديره أكار كاتأكل الانعام في سارحها الانعام مناع الدنيا أياما قلائل و بأكاون غافلين غيرمف كمرين في العاقبة كاتا كل الانعام في سارحها ومعالفها غافلة عماهي بعدده من العمر والذبح (٧٦) ﴿ والنار بنوى المم ﴾ أي موضع اقامة ﴿ وكأين من

قر بة كاعلى حذى مناق

تقديرهمو أهل قوية

ولذلك عاد الضمير في

أهلكناهم على ذلك

المحدوق بلام وقر مثلا

عي مكة إلى أخرجتك إ

أخرجك أهليها بس

الاخراج السها تجازا

قال ابن عطسة ونسب

الاخراجالي القرية حلا

على اللفظ وقال أهلكناه

حملاعلى العتى انتوبي

ظاعر هذا الكلام لايصم

لأن الضمر في أهلكناهم

لس عائدا على المناف

الى القرية التي أعند اليا

الاخراج مل الي أهمل

القرية في قوله وكأين من

قر مة قان كان أراد مقوله

حملا على المعنى أى معنى

القرية في قواه وكا أن من

قرية فهو صيرا كن ظاهر

قوله حلاعلى اللفظ وحلا

على المني أن يكون في مدلو إ

واحدوعلى هذابيقي كالين

مفلتاغير محتث عنه بشئ

الاان تعللأن عي أشدخر

عن كأين والظاهر أنه في

موضع الصفة علاأفن كان

الحدس لأحدكم غنزله في الجنة أعرف منه عنزله في الدنيا وفيل مهاها لهرو رسمها كل منزل بصاحب وهذا محومن النعر بف يقال عرف الدار وأرفها أي صددها فحنة كل أحد مفر وةعن غيرها والعرف والأرف الحدود وقسل سرفها لهم ورفعها وعلاها وهذامن الاعراف التي هي الجال وما أشبها ه وقال مورج وغيره طبها مأخوذ من العرف ومنه مطعام معرف أي مطب أي وعرفت القارط بنها بالملح والنابل وإن تنصر واالقه أي دن منصركم أي على أعدائكم يخلق القوة فكم وغه فلشمن العارف و شتأة الكائيل، والمن الحرب أوعلى عجة الاسلام، وقرأ الجهور والمت منعدا والمنطري عاصرة الماء فتعسالم فال ان عباس معد المروان مرج والسدي مرتا له والحسن شبا وابن ف اشقاء والصحال رغما وحتى النقاش قداه والذبن كفر واستداوالفاء داخلة في خبرالمت داوتقدره فتعسيم الله تمسافتهامنصو ببغط مضمر ولذلك عطف علمه الفعل في قوله وأضل أعمالهم و محو ز أن تكون الذين منصو باعلى اضار فعل مفسر دقوله فتعسالهم كانفول زيد اجدعاله و وقال الزمخشري ( فان فأت )على م عطف قوله وأصل أعماله ( فلت) على الفعل الذي نصب تعسا لان المعني فقال تعسالم أو فقضي تعسالهم و تعسالهم نقيض العيله انتهى واضار مأهومن لفظ المصدر أول لان في دلالة على ماحذ ف يه وقال اس عباس يريد في الدنيا القتل رفى الأخرة النردى في النارانهي وفي قوله فتعملهم أي هلا كابأداة تقو يقلف اوب المؤمنين إذ جعلى أو التقييت والكفار الحلال والعترة وذلك بانهم كرهوا بالنزل الله بشهل بالزل من القرآن في النالتوحيد وذكر البعث والفرائض والحدود وغير فلك ما تضمنه القرآل فأحبط أعملم ى جعلها من الاتمال التي لاتزكو اولادمت بها دقر الله عليم أي أفسد عليهم ما ختصو العمن نقسهم وأولادهم وأمواله وكل ماكان لهرولا كافرين أشالها تلا العاقبة والتعمرة التي بدل علما دتر والهلكةلان التدمع عل علماأ والسنة لقواه عز وجسل سنة الله في الله ين خلوا والوجه الاول هوالراجح لان العاقب تنطوق مافعاد المعج على الملفوظ به ومابع عصفول القول وذالثمان بتداء وخبر والاشارة بذلك الى النصرفي اختمار جاعة والى الهلاك كإقال وللكافر بن أمثالها قال والشاله الذي جعل الكفار بأبدى المؤمنين بسب أن اللهمولاهم أي ناصرهم ومؤ بدهم وان لكافرين لاناصر لهم إذا تعذوا آلمة لاتنفع ولانضر وتركواعبادةمن سفع ويضر وهوالله قعالى فالفنادة نزلت هذه الآية بوم احدومها انتزع رسول القصلي القاعلموسارده على أف سفان حين فال قولوا القسولاناولامولي لكرحن قال المشركون ان لناعزى ولاعزى لكري إن القيدخل لذين آمنواوعماوالساخات جنان تحرى من تحمالانهار ، والذبن كفروا بمتعون ومأ كلون كاتاً كل الانعام والنار متوى لهم ووكا بن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخر جتك أعلكناهم فلاناصر لحمءأفن كان على بينةمن ربعكن زبن أمسوء عمله واتبعوا أهواءهم ومشل الجنة

على بيئة من ربه كالسقهام توقيف وتقرير على من منفق عليه وهي معادلة بين هذين الفريقين والاشارة الى الرسول عليه السلام والى كفار قريش واللفظ عام الاهل الصنفين ومعنى على ينه أي على حجة واضحة وهو القرآر في المحل المسرك في واتبعوا المسرك في واتبعوا عائد على معنى من الاعلى لفظه عو مثل الجنة كالي شهوات أنفسهم والضعير في واتبعوا عائد على معنى من الاعلى لفظه عو مثل الجنة وهو مرفوع بالابتداء قال النضر بن معيل كانه قال صفة الجنة ما سمعور في التهد الممون هو الجبر وفها أنهار

تفسيراتك المفات فهواستناف اخبار عن المثالفة وقال سيو به فباتلى عليم مثل الجنتيفد الخبر المحلوف منفسه ما محصر فالثالفي يتلى بإخبر آسن به أي غير متغير يقال أسن الماء ياسن أذا تغير في له يتغير طعمه به نفي جميع وجوه الفساد في اللبن بإلدة به جعم طيب المطعم و زوال الآفات من الصداع وغيره ولغة تأثيث الدوجواللديد أو مصدر نعب به فالجهو وبالجر على انه صفة الحرو والنعب أي لأجل الذفهو مفحول له بإسن عسل معنى به فال ابن عباس لم بخرج من بعلون النحل في خالطه الشعم وغيره و وصف بحدى في العالم على المنافرة بدى عمن هذه الإنهاد كان بعرى المطعوم في كثير من أقوات العرب وغيره من المنهر وب الإنهاد بالمنافرة النه المنافرة النهام والمنافرة النهام المنافرة المنا

التى وعد المتقون فيا أنهار من ما عقير آسن وأنهار من لين في تشير طعمه وأنهار من خران ذالشار بين وأنهار من عسل من هو خالف في الناروسة واماه حيافقطع أمعاء هم هو منهم من يسقع البلاحتي إذا خرجوا من عندك قالوالله بن أوتو العلم ماذا قال آخوا عنم هو والله بن اهدوا زاده هدى وآنام تقواعم في المناطقة الله الله الله الله الله الله بن المنطقة في المناطقة على مناطقة في المناطقة في المناطقة في المناطقة على مناطقة المناطقة في المناطقة في المناطقة على مناطقة في المناطقة في المناطقة على مناطقة في المناطقة في ال

خنوق بقابلا تقديره أخولاه المتعمون كن هو خالد في النارجاء هو خالد على الفظ وكذلك خرجوا عاد على المنافقون يحضر ون عند الرول ملي الله عاد وتلاونه فاذا خرجوا قالوا السامة وهم حقيقة الواعون له ماذا قال آنها أي الساعة وذلك

عاله على من وكن قبله

والاستخفاف أى لم نفهم ما يقول ولا بدرى ما نفع ذلك وعرف سألوه ابن سعود وآنفا حال أى سندا أى ما القول الذى انتفع الآن قبل انفسالناعته قال الزيخشرى وآنفانس على النفرف انهى قال ذلك لا به فسر وبالساعة وقال الزيخشرى والفسرون يقولون آنفاه مناه من المستحدة على المستحدة وقال بعث أناوالساعة بعد والمستحدة وقال بعث أناوالساعة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة والمستحدة المستحدة المستحددة المستحدة المستحدة المستحددة ا

(اللدر) (ع) ونسب الاخراج الى القربة جلاعلى الفظ وقال أهلكناهم جلاعلى المعنى انتهى (ح) ظاهر هذا الكلام الله مع لأن الضمير في أهلكناهم ليس عائد اعلى المضاف الى القربة التي أسند البه الاخراج بل القربة في قوله وكأن من

الىالقريةالتي أسند الهاالاخواج بلالي أهل القرية في قوله وكا ويمو فرية وهو هيرلكن

ظاهر قواه حلاعلى اللفظ وحلاعلى المني أيءان مكون في مدلول واحدوكان سبق كالمن مفاشا غير محدث عنده وألاأن وقت اعلاكهم كأنه فالفهم لامنصر وناذ ذاله و وقال ابن عباس لما أخر حمن مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد القه الى القوائت أحب بلاد القه إلى فلو أن الشركين المعفر جوى المأخر ج سال فأعدى الأعداء من عداعلي الله في حورة أوقف لي عبر فذله وضل لدخول الجاهلية قال فأنزل القلصالي وكالس من فريفالآية وقعتق شمأول السورة عيزاين عباس خلال هذاالقول وأفور كانعلى ساندن واستقهام توقف وتقر وعلى كل شئ وتفق علم وهي مادلة عز على الفريقين وقال فتادة والاشارة الى الرسول والى كفار فريش انهي واللفظ عاملا هل السنة بي ومعي على بينموا صقوهو القرآن المعجز وساؤ المصعرات كمروزين العسوة عمله وموالشرك والكفر بالقاوسان عبره والبعواأهواءهم اليشهوا فالقسيديمن لالكون لهيئة فمدواغر حالقهم والضمرفي والمعواعا الدعلي مصبى من وقرى أمن كان مفرها ومثل الحنالي صفنا لليقوهو مرقوع الابتعاد وعلى الزمخشرى فال النصر بن تصل كالمحقال صفنا لحنقوهو ماسعمون اتهي فانسمعون اخدوقها انهاتف ولتلك السعة فهو استشال إخبار عن تلك اسفة وقال مدورة إسل على كامثل الجنعوفار الخراكفول متقدما تم قسر دالشالذي سالى و وقال اس علىقوق الكلام حلق فتضه الظاهر كالمتقل مثل الحنة ظاهر في نفس من وعي عدمالأوصاف وكان ان عطبة قد قال قبل عد أو يظهر أن القصع الأنسل هو إلى الشيخ الذي واصله المروع المد ساعد لهبنا كدافكا المنصورعند فالناشا باعلى هندا السورة وذلك هودلل الجنفال وعلى هند أشأو بلات بعني فول النضر وفول سببو به وماقاله هو تكون قبل قولة كم عو خالد في النارحة في تفامر دأساكن أوأهؤلا اشارة إلى المنقين فسلو عمل عندي أن مكون المذى في صدره نده لأبة كالتنقال شل أهل الجنقوهي بهد الأوصاف كن هوخالد في النار وسعى ، فوادفها أنهار في موضع الحال على عنداالتأويل انهى ولم يذكر الزمخشرى غيرهدا الوجه قال ومثل الحننصقة الجنة المجمية الشأن وهومبشة وخدمن هو خالدفي النار وقوله فهاأنهار في حكم الصلة كالتكر مرلها ألاترى الىسرقوله التي فهاأتهارو محوزأن تسكون خدمت أمحدوف هي فهاأتهار كان قالاقال ومان المافق ل فهاأنهاد » وقال الزمخسري أيضا ( فان قلت ) مامعني قوله شل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فالكن هو خالد في النار (قلت) حوكلام في صورة الاثبات ومعناء النبي والانكار لانطوائهم بحث كلام صدر يحرق الانكار ودخوله في عزه وانخراطه في مسلكه وهوقوله أهن كان على ينتمن ربه كن زين له سوء عمله فكائنه قيسل مثل الحسبة كمن هو خالد في النار أي كشل جزاء من هو خالد في النار (فان قلت) لم عرى من حوف الانكار ومافائدة التعرية (قلت) نعر تسمن حرف الانكارفهازيادة نصو يراكابرة من موى بين المدخد شالينة والتابع

(1111)

مربه مان کان آزاد خوله

حسلاعلى العي أي معي

القرية في توالوكان من

ارية فهو صبح ليكن

للاعرقوا حلاعلى الغلا

وحلاعل للميانكون

في معلول واحدو كال على

هالمق كان مقلتا عم

عد عاملي الاان عال

ان أثد خبر عن كأمن

والظاهر الدفي، وضع

أفرح ان أرزا الكراموان ، أورث ذودا تصالصا نبلا عوكلام منكر للفرح برزية الكرام وورائة الذودم تعريته من حوف الانكار لانطوا المتعدم

أهلها الجم ونظيره قول القاثل

لحواء وانه عنزلة من بنبت النسو بذبين الجنسة التي تجرى فهاتلك الانهار وبين النار التي يسقى

من قال أنفر ح يوسا خيال و وراتفا بله والذي طرح لأجله حرف الانكار ارادة أن يسور فيم ماأزن بعفكا تعفال نع مشلى يفرح عرزاة الكرامو بأن يستبدل مهم فودا بغل طائله وهومن التسليم للذي نحته كل انسكار انتهى وتلخص من هذا الاتفاق على اعر اب مثل الجنة مبتدأ واختلفوا في الخرفقيل هوما كور وهو كان هو خاله في النار وقسل محذوق فقيل مقدر فيسله وهو قول سبو يهوف ل بعده وهو قول النضر وابن عطمة على اختلاف التقدير ولما بين الفرق بين الغريقين في الاهداء والمتلال بزرالفرق بنهما فياموالان المه وكافدمن على بناتبع هوا وقدم مالت على حاله ود وقرأ ابن كثير وأعدل مكة آسن على ورن فاعل من أسن بفتم السبن وقرى "غير ياس بالباءه قال أبوعلى وفالشعلي تحقيف الهمز لريثغير وغيره ولذة تأبيث للدوهو اللذيذ ومصدر مت مكالحهور بالبرعلي المصفه فروقري مالرقم صفة لاتهار وبالنسب أي لأجل اذ تفهو مفعول المسن عسل معنى = قال بن عباس ام يخرج من بطون السل قسل فيفالطه الشمع وغير مووسف وسفى لان الفالب على العسل الذكر وهو مما يدكر وبوانث وعن كعب أن النل ودجلة والفرات رجسان تكون فدالاتهارفي الجنة واختلف في تصين كل فهومها الماذا كون نذل ويدي المن هف الأنهار بالماء وهوالذي لاستعى عند في المشرومات تم بالإن اذ كان يعرى عمرى الطعوم في كتبرين أهوات الفرب وغيرهم تماخر لانهاذا حسل الري والمطعوم تسوقت النفس الى مأتلك به تم رائم الناف الشفاء في الدنيا عما يعرض من المشر وب والملموم فهو متأخر في الحبت وولم فيامن كل الموات وفيل المبتدا محلوف أي أتواع من كل المراب وقدر دمينهم يقوله زوجان ومغفرتمن رجمالان المفرة فبلدخول الجنقاوة ليحملني أي نعير ممارة إذ المغفر تسدب التنعير وسفوا عائدتني معنى من وهو خامه على اللفظ وكذا خرجوا على معنى من دسفه كان المنافقون بحضر ون عند الرحول ويستمعون كالمهوتلاوته فاذا خرجو اقالواللذين أونوا السلموهم السامعون كلام الرسول حقيقة الواعون لعماذاقال آنفا أى الساعة وذلك على سبل المزءوالاستخفاف أي لم نفهم ما مقول ولم تدر مانفع ذلك وعن ألوه ابن مسعود وآنفاحال أي مندأأى ماالقول الذي التنفيفيل انفصاله عنه هوقرأ الجهورة نفاعلى وزن فاعل وابن كثيرعلي ونن فعل ، وقال الزخشري وآنفانصب على الطرف انهي وقال ذلك لانه فسر مالااعة ، وقال بن عطية والمفسر ون بقولون آنفا معناه الساعة الماضية القريبة منا وهمة اتفسير بالمعني انتهى والصحيح انه ليس بغلرف ولانعلم أحدامن النعاة عدم في الظروف والضمير في ذا دهم عائد على الله كالطهر و قوله طبع القه إذهو مقابلهم وكاهو في وآتاهم والزيادة في هذا المعنى تكون مزيادة لتقهم والأدلة أو بورودالشرع بالأمر واللهي والاخبار فير بدالمهدى لريادة علم ذلك والاسان بهقيل وبعقلأن بعودعلي قول المنافقين واضطرابهم لان ذلك ما يعجب به المؤمن و تعبدالله على اعمانه و يزيد نصرة في دين وقيسل بعود على قول الرسول وآ تاهم تقواهم أي أعطاهم أي جعلهم متقين له فنقواهم مصدر مضاف للفاعل أن تأتهم بدل اشتال من الساعة والضمير النافقين أىالأس الواقع في نفس انتظار الماعة وان كانواهم في أنف مس ينتظرون غيرذاك لانمافي أنفسهم غيرص اعى لانه باطل يهوقرأ أبوجعفر الرواسي عن أهل مكة ان تأتهم على الشرط وجوابه فقسحاءأشراطهاوهذاغيرمشكوكفملانها آتيةلاعالةلكن خوطبواعا كانواعليمن الشك ومعناه ان شككتم في اثباتها فقد عاء أعلامها فالشك راجع الى المفاطب ين الشاكين و وقال

(الد)

﴿ ويقول الله من آمنوا لولازلت سورة ﴾ الآبة مدح الله تعالى المؤمنين بطليهم ازال سورة والمني تنضمن أحم فاعجاهمه العدو وفضع أمرالمنافقين والظاهران طالمي ذلك هم خلص في اعانهم ولذلك قال يعدر أستانذين في قاومهم مرض منظرون اليك أى تشخص أبصار هم جبنا وهاما ﴿ نظر المعشى عليه من الموت ، أى نظر الكاينظر من اصابته العشية من أجل حساول الموت ﴿ فاول لهم ﴾ قال الجوعري تقول العرب أولى الله تهديد و وعيدوا ختلفوا أهواسم أوفسل فه هب الاصمى الى أنه فعل بمعنى قاربه مايهلكه أي نزل به فعلى فوله ( ٨٠ ) انه استرتلون بيتما والخسير لحيرف لي الواحب الولم من

صلته وطاعة خبر وكان اللام يمني الباء كانه فسل قاولي جسرطاعة في فاذا عز مالأمر ﴾ أي جنه والعزم الجيد وعؤلاء أعفاب الأمور واستعبر للزمر كاقال تعالى ارف عزم الامور وقال الراجز للجدن الحرب بحكم سقدوا ه

والظاهر أن جواب اذاقوله فاو صدقوا كا تقول اذا حاء الشناء فاو جئتني لكسوتك إفاو صدقوا الله كالى فازعوا من موصيمتلي الجهاد وفهل عيتم إد التعات للدين في قاومهم مرض أقبل بالخطاب اليهم على مسل التوسخ البروتوقيقهم على سوء ص تكيم وعسى تقدّم الخيلاف في لغنها وفصل بانعسى وخبرها بالشرط وهوي ان توليتم أن تفدوا في الارسي المدممونة أهل الاسلام

( يخشري ( ١١ن ولت ) ف اجزاء الشرط ( قل ) أو في الم ومعناء أن أأتهم السارة ف كيف المردكر اجرأى تذكرهم والعاطهم ادا كانهم والسائناسي لاستعابه الدكري حبث القواه لوم شَـهُ كرالأنسان وأني له الذكري ( فان قات) ع متمسل فوله وقد جاء أشراطها على القراء ثين إقلت) باتنان الساعة اتصال العلة بالعاول كقوالمان أكر مني زعة فأناحقيق بالاكرام أكرمه ، وقرأ الجعنى وهر ون عن أى عمر و بفتة بفتي الفين وشدالنا. ٥، قال صاحب اللوامح وهي صفة وانتضاجاعفي الحال لانظير لهافي الصادر ولاقي الصفات بل في الأسه تحوالحرية وهو اسرجاعة والسر بقالم مكان انتهى وكذا قال أنو العباس بن الحاجمين أهماب الاستناذ أي على الشاويين في أ كثاب المصادر على أن عروان مكون الصواب بفته بفته الفين من غير بتسامه كقراءة الحسن فيا تقدم انهي وها اعلى عادته في تغليط الرواية ﴿ فقد جاء أشراطها أي علاماتها فينبغي الاستعداد لها ومن أشراط الساعة مبعث رسول القصلي الله على وسال إذه وخاتم الأنساء م و روى عندانه قالي ا للمن أشراط الساعة ووقال بعث ألخوالساعة كهاتين وكفرسي رهان وقيل ننها الدخان وانشقاق القمروعين الكلي كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطم الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام وانى في اذا واعتهم ذكراهم النفاهر أن المعنى فكيف في الذكرى والعمل بها اذا واعتهم الساعة أى فدفانها ذلا قيل وصقل أن يكون المبتدا غذوه أي فاني لحم الخلاص اذا جاءتهم الذكريءا كانوا عفرون به فيكذبون به بتواصله بالعداد عم أضرب عن ذكر المنافقين وقال ما مر أنه لااله الاالله بالمهنى دم على عملك بتوحيه واحتج جفا على فول من قال أول الواجبات المهر والنظر قبل القول والاقراروفي الآبة مامل على النواضع وهصرالنفس إذأ مردبالاستففار ومع غبردبالاستففار لهر متقلب كمتصرف كيفي حياتكم الدنيا وشواكم إقامت في قبو ركم وفي آخر تك يدوقال عكرمة متقلبكُ في أصلاب الآباء الي أرحام الامهات ومنوا كما قامتُ في الارض « وقال الطبري وغيره مقليكم السرفكي بغفائكم ومنواكم مامكر وقبل مقليكي معالسكم وساح كم ومنواكم حسا تستغرون من مناز لكروفيل متفاسكم الثاءوا بن عباس النون ﴿ ويقول الدين آمنو الولاتزلت سورة ذاذا أنزلت سورة محكمة وذكرفها القتال وأبث الذين في فاوجهم ص من ينظر ون البلث نظوالمغشى عليممن المون فأولى ليم طاعة وقول معروف فاذاء زم الأحر فاوصدقو االقدا كال خيرا لم وفهل عسيتم إن توليم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم وأولئك الذبن لعنهم الله فأصمهم وأعي أبصارهم وأفلا يتدبر ون القرآن أم على فاوب أففا لهاها ن الدين ار ندوا على أدبارهم من بعد

على أعدامهم ووتقطموا أرحامك م تقطعوا ماستكرو سنهمين صلة الرحم فأولتك كاشارة الى من ص القاوب واعمهم ك عن استاع الموعظة ﴿ وأعمى أيمارهم ﴾ عن طريق الهمدي ﴿ أفلاشه رون القرآن ﴾ أي تصفحونه وماقمه و المواعظ والزواجر ووعيدالعصاة وهواستغهام نوبيخ وتوقيف على خازيهم في أمعلى فاوسأ ففالها كاستمارة للذين منعهم الايمان وأم منقطعة معنى بل والهمزة للتقرير والتسجيل عليهم بان فاوجهم مقفلة لايصل البهاذكر ﴿ إِنْ الدِّينَ ارتدوا على أدبارهم ﴾ قال ابن عباس وغيره نزلت في منافقين كانوا أساموا ممنافقت قاوجهم والآية تتناول كل من دخل في لفظها

ماتيين لم الهدى السطان سول لهر وأمل لهم ١٠ ذلك بانهم قالوا للذين كر هو اما تزل الله منطبعكم في بعض الأمر والقديع إسرارهم فكف اذا وفهم الملاكة بنضر بون وجوديه وأدبارهم دذلك بانهم اتبعوا ماأسفط اللهوكرعوارضوا لدفاحيط أعمالهم كاد كان المؤمنون عريصين على ظهور الاسلام وعلى كلنه ونحى قشل المدم وكانوا مسأنسون الوحي ومسنوحت ون ادا أبطأوالله تعالى قد جعل ذلك الباوسفس وبقلا بتعدى للدح تعانى المؤمنين بطلبهم الزال سورة والمني تنضمن أمرنا مجاهدة المدو وفضيأهم المنافقين والطاهر انظاي ذلائح خلص فيايتانهم ولذلك قال بعمد أستالذين في قلومهم من ﴿ وقال الزِّحْسَرِي كَانُوا بِدَعُونَ الْخُرْصِ عَلَى الْجُهَادُ و يَسْتُونُهُ السنهيو يقولون لولا ولنسو ومليمني الجادفاها أولشج أمهوا فباعبا تنوا وحصواعك كاعواوشن علمهرومقطوا فيأبديهم كقوله فلما كتب عليم القتال إدافر بق سهم يخشون الناس نهي وفعة تحفو بف اسابدل عليه لفظ القرآن ولولاء في هالاوعن أبي مالك لاز الدة والنقد راو تزلت وه ألبس بشئ و وقرى كاذا ترات وقرأ زيدين على سورة محكمة بنسهما ومي فوع تزلت مضروس وفاستعلى الحلل ، وقرأهو وان عمر وذكر مساللفك الهالشفها التبال ونسب لجهور برفعسو وذمحكمة على الممقعول لمرسم فاعله ويناءوذكر القعول والقتال فعربه وإحكامها كونهالاندين وقال فنادة كلءورةفها القتال فهي عكمة من القرآن لايخسوصية هدوالآية وذلك ان القدال نسج واكان من المهادنة والصاح وعوعت منسوخ الى يوم القيامة وقيل محكمة بالخلال والحرام وقسل محكمة أريدت ملولات ألفاظها دبي الحقيق دون المتسايدالدي أريديه الججاز تحوقوله على العرش استوى في جنب الله فضرب الرقاب رأيت الذين في فأوجم مرض ينظرون السك أي تشخص أبدارهم جيناوحلمانظر المنشى عليمه أي نظر الكاينظر ، ن أصابته الغشبة مئأجل حاول الموت وقيل بفعاون ذالثا وهوينغوص البصر اليالرسول منشدة العداوة وقبل من خشمة الفضيعة فانهم ان يتألفوا عن القتال افتضعوا وبان نفافهم وأولى للم تقدم لمرحدفي المفردات، وقال فقادة كأنه قال المقابأ ولي لهم وقيل وهم المكور و، وأولى و زيها أفعل أو أظم على الاختلام لان الاستفعال الذي ذكرناه في المفردات فعلى قول الجمو رانعاسم يكزن مبتداوالخبر لهروقبل أولى مبتداولهمن صانه وطاعة خبر وكان اللام مصنى الباءكا ندقيل فأولى مهدطاعة ولمستمرض الزمخشرى لاعرابه واعتاقال ومعناه الاعاء علميميان بلده المكر ودوعلى قول الاحمعي انعقعل بكون فاعلمه مضمرا بدل علمه المعنى وأضمر لكثرة الاستعمال كا "بدغال قارب لي عور أي الحسلال \* قال ان عطب توالمش ورمن استعال العرب أولى الدفقط على جهية الحذف والاختصار لمامعهامن القوة ففول على جهة الزج والنوعد أولى الث يافلان وهذه الآرة من هذا الباب ومنه فولة أولى الشفأ ولى وفول الصديق للحسن رضي الله عنه ماأ ولى الشائهي والأكثرون على أن طاعة وقول معروف كلام مستفل محذوف منه أحدا لجز أين إما الخبر وتقديره أمثل وهو قول عاهدوها هسميدو بدوالخليل واما الميتداوتقد بردالأص أوأص ناطاعة أي الأحر المرضى لله طاعة وقيسل هي حكاية فولمم أي فالوا طائمة ويشهدله قراءةأ في بغولون طاعة وقول مروف وقولهم هذاعلى سيل الهر والخديمة يدوقال فنادة الواقف على فأولى للم طاعة ابتداء وخبر والممنى

لهم ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء قال الاعتسرى وقدالتقسن السؤل مر \_ لاعل له بالتصريف والاشتقاق جيعا انتهى وهذا ليس عيدلأ به توحم أن المول أصله الهمز فاختلفت المادتان اذعين سول واو وعسين السؤل همزة والمول العمادتان احداهم الهـمز من سأل سأل والتانية الواو من ال ال فادا كان مكف فسول مجوز أن مكون من فوات الواو لامن فوات المتر وذكل المرقلوا ك روى أن قومامن قريظة والندكانوا بعدوان المنافقين في أمن الرسول صلى الله على وسلم والخلاف علمه بنصرة ومؤازرة وذلك قولم منطعك فيسسالأسالاس سأتأتمرون بدأوفي بعض الأص الذي يهمكم والتدسير اسرار عدكه قالوا والشسرا فياينهم فافشاء الله تعالى عليهم بوفكيف اذا توفتهم الملاكة إالفميرعالدعلى من تقدم ذكره من الكفار كنف استفهام وبعده مبتدأ محمدون وكف خبره تقديره كف حالهم اذا توفتهم والظاهران

( ١١ \_ تفسير البحر المحيط لابي حبان \_ تامن ) وقت التوفي هو عند الموث وقال ابن عباس لاستوفي واحد على معصة الانضرب من الملائكة في وجهه وفي دره والملائكة ملك الموت والمصر فون معدو يضر بون حال من الملائكة مصغدونه ومافيهم المواعظوالز واجرووعه دالعصاة وهواستقهام توبيضي وتوقيني على محارمهم

يه أم على فلوب أقفالها استعارة للذين منهم الاعان وأم منقطعة ععنى بل والهمزة للتقرير ولاستصيل

علمهم أن قاومهم مقفله الاصل الهاذكر ولم يحني ال نعر مف القاوب الانعماد ما انها قاوب من ذكر

ولاحاجةالى تقدير صفة محذوف أى أم على فلوب أففالها فاسية وأضاف الاففال البها أي الاقفال

لخنصة أوهى أقفال الكفرالتي استغلفت فلاتفنج ه وقرى افقالها بكسرالهمز ةوهومصدر

وأقفلها بالجع على أفعل ان الذين ارتدوا على أدبار هم من بعدمات بن طم الحدى ، قال فقادة تزلت

غ قوم من المهود وكانوا عرفوا أمر الرسول من النو راة وتبسين لحربهذا الوجه ولما باشروا أمره

حسدورة ارتدواعن فالثالقدرمن الهدي ه وقال ابن عباس وغيره تزلت في منافقين كانو المداموا

تممات قاوجم والآية تتناول كل من دخسل في ضمن لفظها ونفسم السكلام على سول في سورة

وعف وقال الزخشري ول في ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقه من السؤل

من لاعلة النصر يفوالاستقاق جمعالتهي ، وقال أبوعلى الفارسي تعنى ولاهممن السول وهو

الاسترخاء والتدلى وقال غرد مولهم رجاهم ه وقال ان بحر أعطاهم مؤلم وفول الزيخشري

وفداشتغهالي آخره ليس بحيدلأنه توهمأن السول أصله الهمزة واختلف المادنان أوعين سول

واو وعسين السؤل هزة والسولله مادنان احداها الهمز من سأل يسشل والثانية الواومن

السال دادا كان هك فا قدول بعوز أن يكون من دوات الحدمر ، وقال صاحب اللوامع

والنسو بلأصله من الارخاءون فعدلاهما بغر وروالسول استرخاء البطن ه وقرأ زيدبن على

سول لهم أي كده على نقدر حديق مضافى ، وقوا الجهور وأملى لهممنساللفاعل والظاهر أنه

يعودعلى الشمطان وفاله الحسن وجعل وعده الكاذب بالبقاء كالابقاء والإبقاء هوالبقاء ملاوة

من الدهر عدالم في الآمال والاماني فسل و يحمل أن تكون فاعل ألى ضمر المودعلي اللهوهو

لأرجع لان حقيقة الاملاء اتماعوس الله و وقرأ انسرين والجمدري وشينه وأبوعم ووعسى

وأملى بالفعول أي امهاوا ومدوافي عرهم ه وقرأ مجاهدوا بن عرض والأعش وسلام و يعقوب

وأدنى معربا المسكند مشارع أدلى أى وأنا أنظرهم كفوله انسا على لهبو صورات بكون ماضيا

كنسمنه الماء كاتفول في بعي بسكون الماء وذلك بأنهم قالوا للدين كر هواماتزل به وروى أن

فومامن قريظة والنضير كانوا بعينون المنافقين فيأمى الرسول والخلاف علىمنصره ومؤاذرته

وذلك قوله منطيعكم في بعض الاحروقيسل الضمير في قالو الذافق بن والذين كرهو امانزل اللهجم

قر يظا والمندر و بعض الاص قول المنافقين للم لأن أخرجتم لفرجن معكم قاله إبن عباس وقيل

بعض الأحر التكذب بالرحول أو بلااله إلاالله أوتراك القتال معه وقبل عوقول الغريقين الهود

والمنافقين للشركين سنطيح في السكافؤ على عداوة الرسول والقمعودعن الجهاد معمونعين في

بعض الأمر في بعض ما أسر ون به أو في بعض الأمر الذي بهمكم \* وقدرا الجهو رأسرار هم بغير

الممزة وكانتأسرارهم كتبرة وابن وثاب وطلحة والأعش وحزة والكسائي وحفص بكسرها

وهو مصدر قالواذلك سرافهاينهم وأفاء الله عامم وقال أوعبدالله الرازى الأظهر أن مقال

واللديعل أسرارهم مافي قاويهم من العلم بصدق محمد علىد السلام فانهم كانوامعاندين مكابرين وكانوا

بعرفون رسول اللهصلي الله عليه وسلم كالعرفون أبناءهم انتهى وفكيف اذا توفتهم الملائكة تقدم

ان ذلك منهم على جهدة الخديمة وقبل طاعة صفة أسورة أى فهي طاعة أي سلاعة وهذا القول ليس بشئ خياولة الفصل لكثير بين المفقة والموصوف و عاذا عزم الأمر أي جدوالعزم الجد وهو لأحداب الأمر واستمر للامركا قال تعالى بلن عزم الأمور وقال الشاعر

« قد جدت بهم الحرب فدوا » والناهر أن جواب اذا قوله فاوصد قوا الله كاتقول ادا كان الشتاءفاو جئتني لكسوتك وفسل الجواب محذوف تقمديره فاذاعز مالأسهوأونعوه قاله فتادة ومن حسلطاعة وقول معروف على انهسم يقولون ذلك خديمة فذرناه عزم الأص فاقفوا وتفاضوا وقدره أبوالبقاء فأصدق فلوصد قواالله فباز عموامن حرصهم على الجهاد أوفي إيمانهم وواطأت قال مهم فيم ألسننهم أو في قالومهم طاعة وقول معروف ٥ فرسل عسيتم التفات للذين في فلوسهم ص أفيل ماخطاب علمهم على مدل التو ميزو توقيفهم على سوءص تكريم وعسى تفدّم الخسلاف في لغنها وفي القراءة فها اذا الصل ماهمر الخطاب في سورة البقرة والصال الضمعر بها لغة الحجاز وبتو تميلا بلحقون بها الضمير ه وقال أبوعيد القالرازي وقدد كروا أن عسى متصمل بهاضه والزفع وضمير النص وانهالا متصل بهاضمير قال وأماقول من قال تسي أنت تفوم وعسى أنا أفوم فدون ماذ كر بالك تطو مل الذي ف ما نهي ولاأ على أحدام نقلة العرب ذكر انفصال الضمير بعمد عسى وفصل بين عسى وخسرها بالشرط وهو أن توليم « وفرأ الجهوران توليتم ومعناه الأعرضتم عن الاسلام \* وقال فتادة كف رأشر القوم حين تولواعن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعو الأرحام وعصوا الرحن يتسمر الي ماجري من الفترة بعدرمان الرسول و وقال كمدومحدين كمدوا والعالدوالكار ان لوليتم أي أمور الناس من الولاية ويشهد كهافراءة ولشرمينها للفعول وعلى هذاقيل تزلت في بني هائيم وبني أسةوعن النبي صلى الله على وسفران توليم بضم المناء والوار وكسر اللام ومهاقر أعلى وأو بس أى ان ولت كرولانه جور دخلم الى دنياهم دون امام العدل وعلى معنى ان تولمتم الندر والتنكل وأقفال العرب فيحاهلتها وسسرتها من الغارات والثبات فان كانت عرتها الافساد في الأرض وقطعة لرحم وقبل معناءان تولا فمالنام وكلكم الله المهدوالاطهران فللدخلاب النامقين فيأمن الفتال وهو الذي سبقت الآيات فعه أى ان أعرضتم عن امتثال أمر الله في القتال وأن تفسدوا في الارض بعدم معونة أهدل الاسلام فاذا لم تعمنوهم قطعتم ماستكرو بينهم من صلة الرحم و بدل على ذلك أولئك الذبن لعنهم الله فالآيات كلهافي المنافقين وهذا المتوقع الذي في عسى ليس منسو باالمعتمالي الانهعالم عاكان وما يكون واناهو بالنسبة لن عرف المنافق بن كالمنه مقول لهم لناعلم من حث ضياعهم هسار متوقع منكراذا أعرضتم عن القتال أن مكون كذا وكذا يه وقرأ الجهور تقطعوا بالتشديد على السكثير وأبوهمرو فيروانة وسلام ويعقوب وأبان وعصمة بالنفقيف مضار عقطه والحدن وتقطعوا بغتم الثاءوالقافءني اسقاط حرف الجرأى أرحا كإلان تقطع لازم «أولئك اشارة الى المرضى القاوب فأصمهم عن سماع الموسطة وأعمى أبسار هم عن طريق الحسدي ، وقال الزعشري لمنهم القلاف ادهم وقطعهم الارحام فنعهم الطافه وخسأ المهرحتي عمواانتهي وعوعلي طريق الاعتزال وحاء التركيب فأصمهم ولم بأت فأصرآ ذانهم وحاء وأعمى أبصارهم ولم بأت وأعماهم قسل لان الاذن لوأصمت لاتسمع الابصار فالعين لهامد خل في الرؤية والاذن لهامد خل في السمع انتهى ولحذاجاءو على ممعهم وجعل لكرالسمع ولم بأت وعلى آذانهم ولا بأتي وجعل لكرالآذان

( 16-6)

ش) سول لهم ركوب العظائم من السول وهو الانترغاء وقد اشتقعمن السول من لاعلم له يا لتصريف والاشتقاق جيعا انهي ( - ) قوله وف اشتقالي آخره ليس عدد لأنه بوهم أن البول أسله المعز فاختلفت المادنان ادعين سؤل واو وعسين السول هزة والسولله مادنان احداها الممز من سأل يسأل والثانية الواوسن حال سال فاذا كان عكدًا فسول مجوز أن كونسن ذوات الواولا من ذوات المعن

و أم حسب الذين في قاويهم من إلا آية المراج أضغامهم و هو حقودهم ابراز هاللرسول وللومنين والطاهر أنها من رؤية المبصر لصاف العرف المراقب المباعدة و من المباعدة و المائم المباعدة و المباعدة

آمنوا كافيل زلت في بني

أساساموا وقالو الرسول

اللهصلي الله علمه وسلم فا

الزلال وجنئال الفسا

وأهلنا كأبهم سواعل

علك فنزلت فيدخاء

الآبة وفوله تعالى عنون

علمك أن ألموا فعملي

هذا يكون ولا تبطاوا

أعمالك بالن بالاسلام

والرياء والسمعة والشرك

والنفاق ف وماتوا وهم

كفار ك عام والموجب

لانتفاء العفران والهم

على الكفر وقبل نزلت

سنبعدى وسالمرضي

الله عنه مثل رسول الله

صلى الله على وسلم عن أب

قال وكانت الأفعال رشا

حاله فقال في النار فتكي

عدى وولى فدعار فقال أه

أبى وأبوك وأبو ابراهيم

خليل الرجن في النار

تسرح الذين في فساويهم مرض ومبلغهم لاجل القتال وتقدم قول المرتدين وماملحقهم في ذلك من زائهم على طواعب ةالكاذبين ماأنزل القوتقدم والقيع لمأسرارهم فجاءهذا الاستفهام الذي معناه التوقيف عقب هذه الاتساء فقال العليري فكيف علمه بهاأي بأسر اردم اذا توقتهم الملائكة رضل فكعف كون عاله بعزالله فيال تكنو ممن فالشالقول ورقرأ الأعش توظعي أتضمل التاءادة إن تكون السأوحار عاصدف سالتاء والطاهر أثروف التوفي هو عندالمون ه وقال ابن عباس لا متوفى أحد تلى مصنه الأنضر ب الملائكة في وجهه وفي ديره والملائكة ولك الموت والمصرفون معه وفيل هو وفي القتال نصر اللوسول بضرب وجوهيم أن شتو اوأدمارهم تهزموا والملائكة ملائكة النصر والظاهر أن يضر يون حال من الملائكة وقبل حال من الضمير في توفاهم وهو ضعيف وذلك أي ذلك الضرب للوجوه والأدبأر ءأنهم أتبعوا ماأسخط الله وهمو الكفرأوكان بعت الرسول أوتسويل الشيطان أفوال والمتبع الشئ هو مقبل بوجهه عليه فناسب ضرب الملائكة وجهدوكر هوارضوانه وهوالاعان بالقواثباع دينه والكافر الشيئ مثول عنه فناسب ضرب الملائكة ديره ففي ذلك مقابلة أمرين بأمرين على أم حسب الله بن في قبلوجير مرض أن الز بخر جالله أضفائهم وولونشا ولأرينا كهم فاعرفتهم بسياهم ولتعرفتهم في طن القول واللامعة أعمالكم هولتباونك حنى تعلم الجاهدين منكم والصابرين وتباوا أخباركم وإن الذمن اغبر وأوصدوا عن سدل الله وشافوا الرسول من بعدماتيين لهراللدي لن يضروا الله شأوسعيط عالم ، ياأيماالذبن آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطاوا أعمالكم ، إن الذبن كفر واوصدواعن سيل الله تمماتوا وهم كفارفان يغفر الله أمم ه فلاتهنوا وتدعوا الى السلم أنتم الاعماون والقدمكم ولن بتركم أعمالكم وإنمما الحياة الدنيالعب ولهو وان تؤمنوا وتنقوا وت أجوركم ولاسألك أخوالكم هان سألكموها فتعف تنفاوا ومخرج أضغات وهاأنتم عوّلاه تُدعون لتنفقو افي سبيل الله فنكر من يغل ومن يغل فأعاب بغل عن نفسه والله النّعي وأنتم لفقراءوان تتولوا يستبدل فوماغيركم نمزلا يكونواأشالكم كاخراح أضفانهم وهوحقودها وازهاللرسول والمؤمنين والظاهر أنهامن رؤية البصر لعطف العرفان عليه وهومعر فة القلب وانسل الضمير في أرينا كرم وهو الافصح وان كان بحو زالانفصال وفي هاتين الجلتين تقريب

فعرات (فالام والدعوا الى الم من وهوالسلح ووانتم الأعلون في أى الاغلبون ووان يتركم في أى يعريكم من تواب اعمالكم ﴿ إنجا الحيدة الدساكة عقد الأمر الدما اى فلا بنوا ق الجهاد وأخرت با بذلك و وزن يتركم بي الامان والمالكون العالك من الامان والدعوى (ولايسألك أموالكم الكان والتقوى (ولايسألك أموالكم الكان والتقوى (ولايسألك أن النبية توكيدا في ومن يتحل في أى بالصافة وما أنف في النبية عن نفسه في المنابعة و المنابعة في منابعة في منابعة في منابعة في الاعمان والتقوى في يستبدل قوماغ يركم في أى يتغلق قوماسوا كم عطف على تومنوا وانتقوا أى وان تتولوا عن الاعمان والتقوى في يستبدل قوماغ يركم في أى يتغلق قوماسوا كم والايمان والتقوى غير متولين عنها في منابعة على الاعمان والتقوى في الايمان والتقوى في الايمان والتقوى في الايمان والتقوى في الايمان والتقوى في المنابعة على الايمان والتقوى والايمان والتقوى على والايمان والتقوى الميمان والتقوى والايمان والتقوى والايمان والتقوى والايمان والتقوى واليمان والتقوى في الايمان والتقوى والايمان والتقوى والميان والتقوى والميان والتقوى والايمان والتقوى والميان والتقوى والايمان والتقوى والميان والتقوى والتولية والميان والتقوى والميان والتقوى والتوليد والتولية والتوليد والتولي

النهرتهم لكنه لمعسنهم مأسامهم انقاء عليهم وعلى قراباتهم واكتفاءمنهم عايتظاهر ونبع من اتباع لتمرعوان أبطنو اخلافه وولتعرفنهم فيلحن القول كانوا بصطلحون فباينهمن ألفاظ عاطبون مها الرسول مخاطاه رمحسن و يعنون به القبيرة كانواأ وشاومد رمثهم الكلام يشعر بالاتباع وهم يخلاف ذلك كقولهم عندالنصرانا كنامحكم وغير ذلك كقولهم النرجعنا الى المدينة وقولهان مو تناعو رة والظاعر الاراءة والمعرفة بالساء وجود المعرفة في المستقبل بلحن القول واللام في ولتعرففه لامحواب القسير التندوق ووالله معلمأ عمالكم خطاب عام بشهل المؤمن والكافر وفيل خطاب للمؤمنان فقطه وقرأ الجمهو رولنباونكم حتى الإلجاهدين منسكم ونباوابالنون والواو وابوبكر بالماءفهن وأويس ونساوا باكان الواو وبالنون والأعشى بالكأنها وبالماء وذلث على القطع اعلاجابان ابتلاءه دائمومعني حتى فط المجاهدين أي فعلمهم مجاهدين فدخر ججهادهم الى لوجودوبان مكهم الذي متعلق بدتواجه هإن الدين كفرواناس سن بني اسرائيل وتبين همداهم معرفتهم الرسول من التو راة أوسنافقون كان الاعمان فدداخل فالربهم ثم نافقوا والماممون مفرة بدر وتبين الهدي وجوده عندالداع البه أومشاعة في كل كافر وتبين الهدي من حيث كان في نف أفوال و يصل أعمالهم أى الني كانوا يرجون ما انتفاعا وأعمالم التي كانوا مكندون بها الرسول ودين الاسلام وبأنها الذبن آمنوافسل تزلت في بني اسرائسل أساموا وقالو الرسول الله قد آ ر قالنوجتناك بنفوسنا وأهلنا كالنهم نبوا لذلك فترلت فهم هذه الآبة وقوله يمنون علمك أنأسام وافعلي هذا ككون ولاتبطاوا أعمالكم بالحز بالاسلامية وعن ابن عباس بالرياء والسمسة وعنه بالشرك والنقاق وعن حديقة بالكبائر وقبل بالمجب فاتدرأ كل الحسنات كإتأ كل النار الحطب رعن مفاثل بعصائكم للرسول وفسل أعمالكم صدقاتكم ملمن والأذى يه ومانوا وهم كفارعام في الموجب لانتفاء الففران وهو وفاتهم على الكفر وقبل هم أهل الفلس وقبل نزلت بسعاي بن حاتم رضى الله عند أل رسول الله صلى الله على وسلم عن أسمال وكانت له أفعال برفيا حاله فقال في النار فبكي عدى و ولي فدعا مفال له أ في وأبولذوا بواجم خليل الرحن في النار فنزلت ، فلا بنواوتدعوا الى المه وهو الصلح ، وقرأ الجهور وشعوامنارع دعاوالساسي تشديدالدال أي تفتر واواجهو رالى السليفي السان والحدن وأبو رجاه والأعش وعسى وطلحة وحزة وأبى بكر بكسرهاوتفدم الكلام على السلمفي البقرة في فوله ادخاوا في السلم كافة ه وقال الريخشري وقرى ولاندعوامن ادعى القوم وتداعوا اذا ادعوانحو فولك ارتموا المسيدو تراموا انهي والتلاوة بغيرلا وكان بحسأن بأتي بلغظ التسلاوة فنفول وقرى ونديموا معطوف على تهنوا فهو بخروم بعوزان كون عزومالفدار إن و وأشرالا عاون أى الاعليون وهدما لجلة حالية والداو الدا والقدعكم وبجوزأن مكوناجلتي استثناف أخبرأولا يقوله أنم الأعلون فهو إخبار عفساأبرزه لوجود تمارنق الى تبة أعلى من التي فبلهاوهي كون الله تعالى معهم و ولن مزكم قال ابن عباس

وان يظامكم وقبل لن بعر يكون ثواب أعمالك وقبل ولن منقصكم «وقال الزمخشرى وقال أبوعسه

دان رنز كم من وترت الرجل أذا قتلت له قتيلا من ولدأواخ أوجيراً وقر سبقال أو ذهبت عاله قال أو

حرشه وحقيقته أفردته من قريبه أوماله من الوتر وهو الغرد فشبه أضاعة عمل العامل ونعطيل ثوابه

وترالوا تروهومن فسيج المكلام ون قوله عليه الصلاء والسلامين فانته صلاة العصر فكا تماوتر

الملدوماله أى أفردت بساقتلا وتهاه إنسالجا ذاك سالمب ولمو وعو تحقيرا أرالدنيا أي فلاتها وا

( Ilee )

(ش) وقرى ولاندعوا من ادعى القوم وتداعوا اذا دعسوا نحو فولك الرنموا المسيد وتراموه النهى (ح التلاوة وتدعوا بغير لا فسكان بجب أن بأتي بلفظ التلاوة فيقول وقرى وتدعوا

### ﴿ - و رة الفنع قسع وعشر ون آية مدنية ع

### ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إِوْاقَامَا اللَّهُ عَالِمِينا ﴿ لِمَعْرِلْتُ القَعَالَة عَمِينَ دَمَكُ وَمَا أَخْرُو مِنْ تَصَاعَلِنا و مِدمك صراطاستفاه و منصر لا الله نصراعز بزا ، هوالذي أنزل الكنتة في فلوب المؤمنين ليزدادوا إغالاه إغانهم ولله جود المعواساوالأرض وكان الله علماحكما والمدخل المؤمنين والمؤمنات جنان تجرى من تعنها الأنهار خالدين فهاو مكفر عنهم سئانهم وكان ذلك عند الله فوز اعظما . ويعسام المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظائين بالله ظرة السوء علمهم دائرة السوء وغضب الله على مواعنهم وأعدهم جهنم وساءت مصرا ي والدجنود السموات والأرض وكان الله عز زاحكما ، إناأرسلناك شاهدا ومنشر اوندرا ، لتؤمنواباللهو رسوله وتعز "روه وتوقروه وسعودتكر وأسيلاه بالدن بالعونك اغاباهون الله لا القفوق المعمد فن كثفاها اللك الي المساوس أولى بناعا مسلب القافسيونية أجر اعظما ، سقول الشالخلقون من الأعراب شغلتناأموالناوأهاونافاستغفر لنابقولون بألماتهم ماليس فيقلوبهم قلفن علالك من الله شيأ ان أراد بكو ضرا أوأراد بكو نفعال كان الله عاتعماون خبيرا ه بل ظنفتم أن لن سفك الرسول والمؤمنون أي أهام مأبدا و زين ذلك في قاو يكم وظنتنم ظن السوء وكنتم قومايورا ه ومن لم يوس بالله ورسوله فانا أعد فاللكافر بن سمعرا و وللمملك السموات والأرض بغفر لمن بشاءو بعنب من بشاء وكان الله غفور ارحما له مغول الخلفون اذا انطلقتم الىمغانم لتأخذوها فرونا نتمكم وبدون أن سدلوا كالم الله فل ان تتبعونا كذاكم قال الله من قبل فسيقولون مل تصدونان كابوا لانفقيون الاقليلاء فالتخلفين من الأغر ابستدعون الىقومأولى بأس تساء تفاتلونها ويادون المسلموا والكرالة أجراحسا وإن تتولوا كالوليترمن قيل معذبكم عندا بأألها وليس على الأعمى حرح ولأعلى الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج ومن يطع الله وروله يدخله جنان تعرى من تعنها الأنهار ومن سول معديه عدايا ألما و لقدرضي الله من الموسين إفيار مونك تحد الدر تفطر افى قاويهم فأنزل السكية عليهم وأنابهم فصافر ساه ومام كنعي أحدوم اوكان الله عز واحكها به وعدكم الله مفائم كشرة تأخذوم افعيمل لكرها وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية للواسين وبهديكم صراطا ستقياه وأخرى لم تقدروا علهاف أحاط الله بها وكان الله على كل شي قدراه ولوقائلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لايعدون ولياولانصراه سنةالله التي قد خلت من قبل ولن تعدلسة الله تبديلا ، وهو الذي كف أبديهم عنكر وأيديك عنهم ببطن مكةمن بعدان أظفركم علمهم وكان الله عاتعماون بصبرا وهمالذين كفرواوس اوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن الغ محسله ولولار حال مومنون ونساء موعمنات المتعاموهم أن تطوعهم فتصبير منهم معرة بغيرها لمدخل الله في رجمه من دشاء لو يز ماوا لعدنا الذين كفروامنه عداماألها ، إذ جعل الذين كفروا في قاوم مرالحة حمة الجاهلة فأنزل التسكينته على رسوله وعلى الموامنان وألزمهم كلما التقوى وكانوا أحق جاوأهلها وكان الله تكل شئ علما ، لقدصدق الله وسوله الرو يأ بالحق لتدخل المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤك ومقصر بن الاتخافون فعيلم المتعاموا فعل من دون ذلك فتعاقريها و هوالذي أرسل رسوله

في الجهاد وأخبر عنها بذلك اعتبار ما منتص بها من ذلك وأماما فبهامن الطاعة وأص الآخرة فليس علاه وتركم أجو ركم أى تواب عالك من الاعلى والتقوى ولايد ألك أموالكم وقال عيان ابن عينة أي أنبرامن أموالكم اتمان ألكر وبع العشر فطيبوا أنفكم وقسل لأحاجة المهابل رجع تواب انفاقكم البيكر وقسل انداسا أنكرأمواله لابدهو الدائد لماحشة وهواللج باعطائها وقبل الضمير في سألك للرسول أي لا سألك أجوا على تبليغ الرسالة كاقال قل ماأ - ألكي عليه سنأج ومأنامن المسكلفين وإن سألكموهاجما فعفكأي سالغرفى الاخاس تفاوا ويحرج اضغانكم أى تطعنون على الرسول وتضيق صدوركم كذلك وتعفون دينا بذهب بأدوالكي دوقراً لجهود وبخرج أضغانكي جزماعلي جواب الشرط والفعل مستداني القداوالي الرسول أوالي المضل هوفر أعبد الوارب عن أق عمر و وبحرح بالرفع على الاستشاف بمعنى وهو مخرح وحكاها أبويتم عن عسى وفي اللوامح عن عبدالوارث عن أبي عمر و وتحر جالنا ، وفتها وضمالوا، والجيم أضفانكي الرفع تعنى وهو بخرج أوسنفرج أضغانك ورفع مفعله ووفر أاس عباس ومحاهد وابن مربن وابن محيصن وأبوب بن المتوكل والماني وتحرج بناء التأنيث مفتوحة أصغائكم رفع بهو يعمقوب ونعرج بالنون أضغانكم رفعاه هي من ويقعن عسى الاانه فترالجم باضاران فالواو عاطف على مصدر متوهم أي مكف بعلكم واخراج أضغائكم وهذا الذي خف أن دمتري المؤمنين عوالذي تقرب به محد من سلمة الى كعب بن الأسرف وتوصل بدالي فتله حين قال إدان هذا الرجل قدأ كثرعانا وطلب مناالأموال و هاأنتي هؤلاء كرر عاالتنبيه توكيداوتقدم الكلام على هذا التركيب في ورة آل عمران \* وقال الزمنسرى هؤلاء موصول عني الذين صلته تدعون أي أتتم الذبن ندعون أوأنتم بانخاطبون هؤلاء الموصوفون تم استأنف وصفهم كأنهم فألوا وماوصفنا نفسل تدعون لتنفقوا فيسيل الماتهي وكون ولاسو سولاا فانتفسها ماالاستقهاب بانفاق أو من الاستفهاسة باحتلاق ﴿ في سيل الله قبل الغز و وقبل الزكاة واللفظ أعم ﴿ ومن يخل أي بالصدقة وماأوجب القدعلمه فانحار شلعن تفسه أي لاسعدى ضرر دفغيره ومخل بتعدى بعلى وبعن بقال مخلت عليه وعنه وصلت علب وعنه وكالمنهم ااذاعه بابعن ضعناء صني الامسالة كالمنهقد بل أسكت عنه بالبخل ه والله الفسني وأتم الفقراء أي الدين مطلقا إذ يستعمل علمه الحاجات وأنتم الفقراء مطلقالا فتقاركم اليماضتاجون المعفى الدنياوالي النواب في الآخرة ه وان تتولوا عطف على وان تؤمنو اوتنقوا أي وان تتولوا أي عن الإعان والتقوى ستبدل قوماغير كم أي مخلق قوما غبركم واغبين في الإعان والتقوى غيرمتولين عنهما كإقال ويأت بحلق جدمد وتعيين أولئك القوم وانهمالانصارأ والتابعون أو أهسل العن أوكندة والنفع أوالعجم أوفادس والروم أوالملائكة أقوال والخطاب القريس أولاهل المدينة قولان ، وروى أوهر برة المعلمة المسلاة والسلام سالعن هـ أو كان سلمان الى جنب فوص عرب على خفته وظال قوم هـ فاوالذى نفسى بده لو كان الإعان منوطا بالثريالتناوله رجالهن فارس وانصوهمذا الخدست وجب المعير في تعمين ماانهم من قوله قوماغبرتم الى تعيين الرسول و تم لا يكونوا أمثالكم أى فى الخلاف والتولى والبخل

---

( الدر )

(ش) عؤلا، موصول منى الذين صلته لدعون أى أنتم الذبن تدعون أو أنترنا عاطبون دولاء الموصوفون تماستأنف وصفهم كانهم قالوا وما وصفنا فقيل تدعون لتنفقوا في سبل الله انتی (ع) کون عؤلاء موصولا ملحب الكوفسين ولم شت البصر بون اسرالاشارة موصولاالااذا تقسمهاما الاستقهامية باتفاق أومن الاستفهامية باختمازق والشأهل

المورة الفتح كه ( يسم الله الرحين الرحيم ) في إناقته نالك فتصامينا كه عندا لسورة مدنية فعن ابن عباس انها تزلت بالدين و سورة الفتح المدنية و الصحيح انها تولت المدنية و الصحيح انها تلك المدنية و الصحيح انها تلك المدنية المدنية و المدنية و المدنية المدنية المدنية و المدنية و المدنية

مقينا الى بقيم والظاهر

أن اللام في لمد خل تتعلق

عصدوني مدل سلسه

الكلام ودالث مقل واله

جنودالمروات والارخر

فكان في الدوليل على

انه نعالى سئلى سلا الجنود

من ساء فقل الخير من

فضي للباغير والشرمن

فقيله الثبر لمماجل

الموسنين جنان و يعدر

الكافرين فاللام تشعلق

باسل عاده قری ا

لتوعشوا وعطف علمه

مابعه مبتاء الخملات و ساء

الغيبة والممير في

وتعزروه وتوفروه عائد

الرحول علمه المالاموفي

تسمعوه عائد لله تعالى

وتقمدم لفظ النعز و

إن الذين سايعونك

هيستة الرضوان وسعة

الشهرة عين اخذالوسول

عليه المالاء مالاء مال

بالهدى ودين الحق المظهره على الدين كلوكني بالتشهيدا و محدر سول القدوالذين معاشدا على الكفار رحاء بنوم تراجع المستعون فنسلامن القدو رضوانا سياهم في وجوهم من أثر السبود و في ذلك متلهم في التوريخ في الانتجاب كزرع أخرج شيطاً عالم و دفاستغلظ في التوريخ في المنافق المنافقة وهوالجرب السعد اللازم و قال الشاعد

 کنی العر یکوی غیره و هودانج و السطه الفراخ أشطأ از رع أفرخ والسجرة آخرجت غیرتها و آزر ساوی طولا و قال الشاهر

بخبية قدآ زرالطال نشها ، بجرجيوش غاتمين وخب

اى ما يى منه النال سوال وسيد و و الله المستقبا و المنه المنه المنه المنه النالة و المنه الله المنه ال

هر بس حين أرجف بقت عنهان بن عفان وقد يعنه الى قريش يعلمهم المجلومه عثر الا عاربا وذلك قبل أن ينصر في من الحديدة باليعهم صلى الله عليه وسل على الحدو المتناهي في قبال العدو الى أقصى الجهد والذلك قال سامة بن الا كوع وغيره بالعناعلى الموت وقال ابن عمر وجابر على أن لا نفر وقال الزعشرى لما قال الهاجاء بون الله أكدونا كيدا على طريقة الغييل فقال بدالته فوق المديم ويدأن بدر سول التحمل الته علم وسلم التي تعاول أبدى المبايعة بن عبد الله والته تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الاجام والقال المني تغرير أن القد المتناف عالر سول كعفده ما الله تعالى من غيرتفاوت بينهما كقوله مرب يعلم الرسول فقد أطاح الله ومن نكث فالمان كنت على نفسه فلا يعود ضررت كذه الاعليمانية.

أتسكم المنافقون وقالوالوكان محسدنيما ودينه حق ماصدعن البيت ولسكان فتيمكة فاكتبهم الله تعالى وأضافي عمر وجل الفتهالي تصه أعدارا الهمن عندالله لا مكذرة عدعولا سدوأ كلحمالك مد ووصفعانه سين مظهر لماتضمنعن النصر والنأبيد والظاهران هذاالفتي هوفته مكة وقال الكلي وجاعة وهوالمناحب لآخر السورة التي قبل هذه لمافال هاأنتم هؤلاه ندعون الأبقبين أندفنه ليم مكذ وغفوا وحدل لهم أضعاق ماأ نفقواولو يحاو الضاع علمم ذاك فلا كدون عظهم الاعلى أنفسهم وأيضلك قال وأنتم الاعلون والقسعكم بين برهانه بفتح مكذفانهم كانواهم الاعليين وأيضال اقال فلا تهنواوتدعواالى السلمكان فترسكة حسنام بلحقهم وعن ولادعوا الى صلح بل أني صناد بدقر يس مأمنين مسلمين وسالمين وكانسهده البشرى بلغظ الماضي وان كان لم يقع لان اخباره تعالى المال المون وقوعه وكون هذا الفتي هوفتيمك بدأيه التشمرى « وقال الجهو رعوفها الحسيمة وقاله السدى والمنعى والزهرى ، قال ابن عطية وهو الصحيح انهى ولم يكن فيد فثال شديد والكن ترامهن القوم يحجار توسهام وعن إن عباس رموا المشركين حتى أدخاؤهم ديارهم ، وعن الكاي ظهرواعلهم حتى سألوه الصاحعة فالالشعبي الغرافسان يحسله وظهر سالر ومعلى فارس ففرح الممامون يظهورا هل الكتاب على المجوس وأطعموا كل ضيره وقال الزهري لم يكن فني أعظم من فتواخسية اختاط المشركون بالمسلمين ومعموا كالرمهم وتمكن الاسلام من قاو با-وألم في الاستنبي خلق كثير وكثر بهم وإدالا الام يه قال القرطي شامضة تلك السنون الا والمسامون قدجاؤا الى كففي عشرة آلاف هوقال موسى بن عقبة قال رجل منصر فهممن الحديبة ماهذا الفتح لقدصدوناعن البيث فقسال رسول الله سلى الله علىموسلم بل هوأعظم الفتو حقد رضى المشركون أن وفعوكم عن بالاحكم بالراح وسألوزك القصيدو وعبوا الدكوفي الأمان ورأوا منكرما كرهواوكان في فتعها آية عظمية وذلك الدئر حماؤها حستي لمسق فهافطرة فمتضمض ر ول الله صلى الله علىه و الم م محد فيها فدرت الماء ستى شرب جسع من كان ٥٠٠٠ ١٠٠ وفسل فاش الماء حتى امتلا "تولم سنفد مأوها معد ووقال الزعنس ي (فأن قلت) كف مكون قعاوفد أحصر وا فتعروا وحلقوا بالحديث (قلت) كان ذلك قبل الهدنة فالطلبو عاوتت كان فتعامينا انتهى وفي عذا الوقت اتفقت بمعة الرضوان وهو الفرالاعظم قاله جابر من عبد الله والمراء بن عازب وقب استقبل فتيخير وامثلا سأبدى المومنين خبراوله يقتعها الأاهل الحديثة ولموشركهم أحساس المنفلفين عن الحديث ، وقال مجاهد هو فتح خير ، وفي حديث مجم بن جار بقشهدنا الجديدة فإما انصرفنا إذالناس مزون الأماعو فقمل مابال الناس غالوا أوحى اللهالني صلى الله على وسلمقال فخر جناز جف فوجد ناالنبي صلى الله على وطعندكر اع الغميم فلا اجمع الناس قرأ النبي صلى القدعليه وسيلم إنافتحنا الثقتعا سيناقال عمرين الخطاب رضي اللدعن أوفتحو يارسول اللدقال نع والذي نفسي بسده اله لفتح فقسمت خبرعلي أعسل الحدسة ولم مدخسل فهاأحد إلامن شهاء الحديبة ، وقال الضحاك الفتح حسول المقدو دبغير فنال وكان الصلحمن الفتح وضم مكة بغير قتال فتناول الفتحين الحديبية ومكة « وقيسل فتيالله تعالى له بالاسلام والنبوتة والدعوة بالحجة والسف ولاقع أبين وأعظم وهو رأس الفتوح كلها إذلافهمن فتوح الاسلام إلا وهونعته ومتسعب منه و وفيل قضينالل قضاء بيناعلي أهل مكة أن يدخلها أنت وأسحابك من قابل لمطوفوا بالبيتسن الفتاحة وهي الحكومة وكذاعن فتادة ، قال الزمخشري (فان قلت) كيف جعل

وذلك انهقال وللهجنو دالسموات والارض كان في ذلك دلسل على انه تعالى يبتلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخبرمن قضى له بالخسر والشرمن قضى له بالشر ليدخل المؤمنين جنات و معنب الكفار فاللام تتعلق بيبتلي هنه وماتعلق بالابتسلاء من قبول الاعمان والكفر و مكفر معطوف على لمدخل وهو ترتب في الذكر لا ترتب في الوقو عوكان التشير مدخول الجنة أهرفيدي مه ولما كان المنافقون أكثرضر واعلى المسامين من المشركين مدى بذكر هرفي التعديب والفلائين بالقظن السوء الظاهر أنعمد مرأضف الم مادسو ، المومنين وهوأن المشركين دستأصاوتهم ولانتصر ون و مدل على على علمهم دائرة السوء و بل ظنتم أن أن ينقل الرسول والمومنون الى أعلى مأيدا « وفسل طن السوء ماسوء المشركين من ايمال الهموم المهم بسبب على كلة الله وتسليط رسواه قدالاوأسرا ونهبا تمأخب أنهم دستعلى عليهم السوء و عصط مهم فاحفل أن يكون خبراحقيقة واحفل أن مكون هو وماسده دعاء عليم وتقدم الكلام على هذه الجلة في سورة راءة وقبل ظن السوء بشمل ظنونهم الفاسدة من الشرك كإقال إن سبعون إلاالفلن ومن انتقاءرؤ يةالله تعالى الأشساء وعلمه بها كإقال ولكن ظننتم إن الله لا يعلم كثيرا يطلان خلق العالم كَافَالْ ذَلَكْ ظُنَ الذِّينَ كَفُرُوا ﴿ وَقَبَلِ السَّوِّءَ عَا كَاتَّقُولُ هَذَا فَعَلَّ سُوٍّ ﴾ وفرأ الحسن السوء فيهما بضم السين و وكان الله عزيزا حكما لماتق دم تعذب الكفار والانتقام منهم ناه كر العزة والماوعدتعالى مغيبات ناسدذ كرالعلموقرن باللفظين ذكرجنو دالسعوات والأرض غنها الكنةالتي للوءمنين والنقمة للنافقين والمشركين ومن جنود الله الملائكة في الساء والغزاة في سبيل الله في الأرض \* وقرأ الجهور لتوعمنوا وماعطف عليه بنا، الخطاب وأبوجعفر وأبو حموذوابن كثير وأبوعمرو ساءالنسة والجحدري نفئح الناءوض الزاي خفف وهوأنضاو جعفر ابن محمد كذلك الاانهم كسروا الزاي وابن عباس والهاني بزاء بنمين العسرة وتقدم السكلام في وعز روه في الأعراق والظاهر أن الضائر عالدة على الله تعالى وتفريق الضائر بجعلها للرحول صلى الله علمه وبعض الله تعالى حيث بليق قول الضحاك يه بكرة وأصيلا قال ابن عباس صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر هان الذين بالعونك هي سعة الرضوان و سعة الشجرة حين أخمة لرسول صلى الله علمه وسلم الاهبة لقتال قر دش حين أرجف بقتل عثمان بن عفان فقد بعثه الى قريش بعامهمأ نعجاءمعقر الانحار باوذلك فبلأن منصرف من الحديسة بأبعهم على الصرالمتناهي في قتال العدوالي أقصى الجهدواذلك قال المة بن الأكوع وغيره بانعناعلي الموت، وقال ان عمر وجابرعلى أنلانفر والمبايعة مفاعلة من البيع لان القداشتري من المؤمنين أنفسهم وأمواله بان لهم لجنة و يق اسم السعة والدعلى معاهدة الخلفاء والماول ها عاسانعون الله أي صفقتهم اعماعتمها و عني الله عز وحل م وقرأ عام بن العباس بن عبد المطلب اعما ببايعون تشأى لاجل الله ولوجهه والمفعول محذوف أي اعمامها بعو لك تقديد الله فوق أيدمهم جة قال الجهور المدهنا النعمة أي نعمة الله ا قيعذه المبايعة لمستقيل من محاسم افوق أبدمهم التي مدوها لبيعتك هوقسل قود الله فوق قواعم في نصر لا ونصرهم ه وقال الزمخشري لما قال اعاب بعون الله أكدتاً كمداعل طريف الغسل فقال بدالله فوق أخمهم ومدأن بدرسول القصلي القاعلية وسلم التي تعلو بدى المبايعين مي بدالله والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجام وانما المعنى تقر رأن عقد المثاق مع السول صلى الله عليه وسلم كعقدهم الله تعالى من غير تفاوت بينهما كقوله تعالى من بطع الرسول

فتومكة علة للغفرة (قلت) لم يجمل علة للغفرة ولكن لاجتاع ماعدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة واتمام النعمة وهدابة الصراط المستقيروالنصر العزيز كائته قسل بسرنا الثافتي مكة ونصرناك على عدوك لنجمع الثبين عز الدارين وأغراض الماجل والآجل ويجوزأن يكون فتهمكة من حث انهجهاد للمدوق وسمللف غران والنواب والفني والظفر بالبلد عنوة أوصلحا معرب أو بغير حرب لا به منعلق مالم نظفر فاذاظفر به وحصل في المد فقيد فتي انهي ه وقال ابن عطية المرادهذا ان الله فتولك الكي عجل ذلك علامة لففر انهاك فكا "بهالا مصم و رة وله فا قال عليما السلام لقدأ تزلُّت على الليلة سورة من أحداث من الدنيا انتهى ورديان لام القسم لا تكسر ولاننسب مهاولو حاز هذا تعال لجاز ليقوم زيدفي مهني ليقومن زيدانهي أماالكسر ففد علل بانعشبهت تسميها بلام كى وأما النصد فله أن تقول ايس عدا اصالكنها الحركة التي تسكون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة على الخذف و بعد عذا فهذا القول ليس بشئ إدلا يحفقنا من اسانهم والله المقوم ولا بالله لغريج زيد يكسر اللام وحذف النون وبقاء الفعل مفتوحاويتم المسته على المالطهارك على عددوك ورضاء علك وبغني مكة والطائف وخبير نصراعز بزاأي بالظفر والقبكن من الأعداء بالغنسة والأسر والقتل نصرافه عز ومنعة وأسندت العزة الميه عجاز اوالعز يزحقمقة هوالمنصو رصلي الله عليه وسلم وأعيد لفظ الله في و نصرك الله نصر الما لمدعن ماعطف علب إذفي الجلتين قسله ضمر معود شلى القول كون المسدأ مسندا الى الاسم الظاهر والمنهى كذلك ولما كان الغفر ان واتمام النعمة والهمداية والنصر متسفرك في اطلاقها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بقوله تعالى و مففر مادون ذلك لن يشاء وقوله انهم ليم المنصورون وكان الفتر لم سق لأحد إلا للر سول صلى الله علم و للاستال الى نون العظمة تفخمال أنه وأسندتك الأشاءالأربعة الىالام الظاهر واشتركت الخسة في الخطاب المصلى الله علمه وسلم تأنيساله وتعظما لشأنه ولمرأث بالاسم الظاهر لان في الاقبال على الخاطب الا يكون في الاسم الظاهر جهوالذيأتزل السكسنة وهي الطمأنينة والسكون فسل بسسالصلح والامن فيحرفون فضل الله علمهم متسير الامن بعدا لخوق والهدنف بعد القتال فيزدادوا بقينا الى بقينهم ووقسل السكنة اشارة الى ماحاءيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشر العرائع ليز دادوا إيماناهم الى إيمانهم وهوالنوحد روى مناه عن ابن عباس ، وقد الوقار والعظم المعور سوله ، وقيل الرحة لتراجوا وقاله ابن عباس هولله جنود السموات والأرض اشارة الى تسليم الأشماء السه تعالى منصرمن شاءوعلى أى وجهشاء ومن جنده السكمنة ثنت فلوب المؤمنين وليدخل هنه اللام تتعلق قبل الافتحالك \* وقبل بقوله ليزدادوا (فان قبل) و سنب عطف علم والاز دياد الا مكون سبالتعذب الكفار (أجب) عن هذابانه ذكر لكونه مقسود اللوعمن كا تعقب ل بسسازديادكم في الاعان بدخلك الجنة و بعندالكفار مأ بديكم في الدنيا ، وقسل بقوله و منصرك الله أي الموامنين وهذه الأقوال فهابعه وقال الزنخشري ولله جنود السموات والأرض سلط بعضاعلى بعض كالقتضه عامه وحكمته ومن قضيته أنصاح فاوب المؤمنيين بعلج الحديبية وان وعدهم أن بفتي لهم وانماقضي ذلك ليعرف المومنون نعمة القدفيه و يشكرون فيستعقوا الثواب فشبهمو معذب الكافر بنوالنافق بنالا غاظهم من ذلك وكرهوه انتهى ولايظهرمن كالاسمهادا مائتعانى بهاللام والذي يظهر أنهاتتعلق عجدوف بدل علب الكلام

﴿ سِقُولَ لِلنَّالْحُلْقُورُ مِن الاعرابِ المُخلِقُونَ قِبائل من العرب مذكورون في النعر ﴿ شَعْلَتُنا أموالنا ﴾ هذا اعتلال منهم عن تخلفهما ي لم يكن لهرمن تقوم تعفظ أموالهم وأهلهم غبرهم فبدؤابذ كر الأموال لان مها قوام العنس وعطفوا الأهل علما لانهم كانوا محافظون على حفظ الأهل كثرمن حفظ المال وكأن الرسول صلى القدعام وسلم استفرهم حين أراد المسرالي مكة فتعلوا بهـ قدا الاعتلال عز يقولون بالسننهم ﴾ الفالهرانه راجع الى الجلتين المقولتين من الشفل وطلب الاستغفارلان قولهم شغلتنا كذبوطلس الاستغفار خبت منهم واطهاراتهم مؤسون عاصون ﴿ قَلَمُن بَلِكُ ﴾ أي من يمنعكم من قضاءالله ﴿ انْ أراه كإضرائه من قتل أوهزيمة ﴿ أُوارَاد بِكِينَهُما ﴾ من ظفر وغنيمة اذ هو تعالى المتصرف فيكم ولم أخبر تعالى انهم قوم بور فكرمادل على أنهسم ايسوا بمؤمنين فقال دون ( ٩٢) لم يؤمن تمذ كرجزا معم وهو السعير ﴿ بريدون أن فقداً طاع القومن نكت فاتمانكث على نفسه فلا بعو دضر رنكته الاعلى نفسه انتهي م وقرأ

زبدين على ينكث بكسر الكاف ووقال جابرين عبدالقهمانك أحدمنا البيعة الاجدين قيس وكان منافقا اختبائه في المعره ولم يمرم القوم فرم « وفرأ الجهو رعلي الله بنصب الهاء وفرى ماعد مالانيا ، وقرى الحيدي فسيؤته بالباءوالخرميان وابن عاص و زيدين على بالنونأ واعظماهي الجنة وأوفى لغة نهامة « قوله عز وجل و سيقول الثالخفه ون من الاعراب لغلتنا أموالناوأهاونافاستغفرلنا يقولون بألسنتم ماليس فيقلوبهم فسلفن بملث لكممن القشة إن أراديك ضرا أوأراديكي نفعابل كان القب المساون خبيرا ، بل ظنتم أن ان ينقلب الرسول والمؤسنون اليأهليها وذبن فالشافي فاوكم وظننته ظن السوء وكسترقوما وراء ومن البؤمن بالله ورسوله فاناأعت مالككافر بن سمرا يه ولله المالالسموات والأرض يغفر لمن يشاءو يعذب ويشاءوكان الله غفو رارحها ه سفول اتخلفون اذا انطلقتم الىمغانم لتأخذوها فرونانتبعكم يريدون أن يبدلوا كالرمائلة قل لن تتبعونا كذلكم قال القمن قبسل فسيقولون بل تعسد وننابل كانوالا يفقهون إلاقليلا « قل للخلفين من الاعراب سندعون الى قوم أولى بأس لديه تقاتلونهمأو يسامون فال تطيعو ايؤتكم اللفأج احسنا الان تتولوا كاتوليسم من فبسل يعذبكم عد الأألماه ليس على الأعمى حرج والاعلى الأعرب حرج ولاعلى المريض حرج ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات تعرى من تعتما الأنهار ومن يتول يعدمه عدا ماأليا كه قال محاهد وغيره ودخل كالم بعنهم في بعض الخلفون من الاعراب هم جهينة ومزينة وغفار وأشجع والدبل وأسلم استنفرهم رسول اللمصلي الله عليه وسلم حين أراد المسبرالي مكة عام الحديبية معتمرا ليخرجو امعه حذراس فريش ان يعرضواله محرب أو يصدوه عن البيت وأحرم هو صلى الله عليه وسلوساق معالمدى لدم انهلار بدح باورأى أواشك الاعراب انهد تقبل عدواعظياس قريش وثقيف وكنانة والقبائل والجاور بن بحكة وهم الأحابيش ولم يكن الاعان تمكن من قلو بهم فقصه واعن

بدلوا كلام الله كالمعناه

أن يغيروا وعده لأهل

الحدسة لغنمة خسر وذاك

الهوعدهم أن معوضهم من

معانم مكة معانم خسر اذا

قفاوا موادعين لاسبون

منهم شأ وأمره تعالى أن

مقول لهم لن تتبعونا وأتي

يسخذان وعي البالعة

في النبي أي لانتم لكي

دلك أن وقد وعد تعالى أن

ذلك لاعتضرها الاأعل

المدسة فقط ﴿ كَالْكُ

قال الله من قبل كه و مد

وعده قبل اختماصهم

بها ﴿ بِل تحسدوننا ﴾

أى يعز عليكم أن نصيب

مغتامعكم وذالشنلي سسل

الحسد أن نقاسم فيا

تغمون عردتمالى عليم

كالرمهم هذا فقال م يل

كانوالابغة بون ﴾ أي لايفهمون ﴿ الافليلا ﴾ من أمور الدنيا ﴿ قُل الْخَلْفَيْنِ مِنَ الاعرابِ ﴾ أمريعالي نبيه صلى الله علمه وسلمأن يقول لهم فلك ودل اليانهم كانوا يظهرون الاسلام ولولم مكن الأمر كفال لمركزنوا أعلا لهذا الأمروامهم تعالى في فوله ﴿ الحاقوم أولى بأس شديد ﴾ قال ابن عباس هم الفرس وقبل غير ذلك والنفاهر أن هو الا القاتلين ليسواين تو خذمنهم الجزرة اذلم يذكرهنا الاالقتال أو الاسلام فال الزنخشري وفي هذا دليل على امامة أي بكر الصديق رضي الله عند فانهم لم بدعوا الى حرب في أيام الرسول صلى الله علمه والحن يعدو فاله انهى وهذا اليس بصعيم فدحضر كثير منهم مجعفر في مو تعوحضر وا حربهوازن معرسول الله سلى الله عليه وسفر وحضر وامغه في سفرة تبول ولا بتم قول الزمخشر ي الاعلى قول من عين انهمهن أهل الردة ﴿ فَانْ تَطِيعُوا ﴾ أي في اندعول اله ﴿ كَاتُولْمُ مِنْ قِبل ﴾ أي في الخروج مع الرحول صلى الله عليه وسلم في زمان الحديبة ف يعذبكم إلى بعد الديم ون الدنيا وأن يكون في الآخرة ف ليس على الاهمى حرج له تقدم الكلام عليه

النبى صلى الله عليه وسلم وتخافوا وقالو الن برجع محمد ولاأعجابه من هذه السفرة ففضحهم الله عز وجل في هذه الآبة وأعار سوله صلى الله عليه وسار بقولهم واعتدار هم قبل أن بصل الهم فكان كذلك وشغلتنا أموالناوأهاونافاستغفر لناؤهذااعتلال منهمعن تعلفهم أيالم يكن لهم من يقوم بحفظ أموالهم وأهلمهم غيرهم ومدؤا بذكر الأموال لان بهافوام الميش وتتطفوا الأهل لأنهم كانوا عافظون على حفظ الاهل أكرمن حفظ المال و وفرى شغلنا بتشديد الغين حكاه الكسائي وهي قراءة الراهين نوح بنباذان عن قتيبة ولماء اموا أن ذلك الشخلف عن الرسول كان معصة مألوا أن يستغفر لم ع يقولون بألسنتهم اليس في فاوجم الظاهر أند اجع الى الجانب المقولتين من الشغل وطلب الاستغفار لان قولم شفلتنا كأب وطلب الاستغفار خبت منهم واظهارانهم مؤمنون عاصون ، وقال الطبرى عوراجع الى قولم فاستغفر تناير بدأته قالواذلك مصانعتمن غسرتو بقولاندم هقل فن الله أي من المنعكم من قضاء الله إن أراد بكم ضراس فشل أو هز بمة أوأراد بكرنفعاهن ظفر وغنجة أي هو تعالى المتصرف فمكر وايس حفظ كم أموالكم وأهليكم عانعهن صاعهااذاأر ادهالة تعالى وفرأ الجهورضرا بفتوالضادوالاخوان بضمهاوع الغنان عمين تعالى الهرالملة في تخلفهم وهي ظنهم أن الرسول علىه الصلاة والسلام وأعصابه لا يرجعون الى أعليهم وتقدم الكازم على أحل وكيف جعرالواو والنون في قوله ما تعلمه ون أهليكم عاوقر أعبد الله الى أهلهم بغيرياءوزين قراءنا لجهو رمينا للفعول والفاعل هوالقتمالي وقسل غيره عن نسب السه التربين مجازا م وقرى وزين منساللفاعل وظننتم ظن السوء احمل أن يكون هو الظن الدابق وهوظنهم أنلا بنقلبوا وتكون قدماءهم ذلك الفلن وأحزنهم حيث أخلف ظنهمو محمل أن تكون غرولاجل العطف أي ظننتم انه تعالى عظف وعده في نصر درنه واعز از رسوله صلى الله عليه وسلم « بو راهلكي والظاهر انه مدر كالحلا ولذاك وصف بالمفر دالمذكر كقول ابن الزبعري

يارسول الملك اللسائي و راتق مافتقت إذا نابور

والمؤنث حكى أبوعبدة امرأة بور والمنى والمجوع ، وقبل بحو زأن يكون جم ياثر كاثل وحول عذافي المعتل وباذل ويذل في الصعب وفسر بورا بفاسدين هليكيء وقال إي بحر أشرار واحفل وكنتم أى مكون المدنى وصرتم بذلك الفلن وان مكون وكنتم على الها أى وكنتم في الاصل قومافاسدين أى الهلاك سابق لكرعلى ذلك الفلن ولما أخيرتعالى انهم قوم يور ذكرما بدل على نهسه ليسوا عؤمنين فقال وسزلم يؤمن بالقهو رسوله فهوكافر جزاؤه السعير ولما كانوا ليسوا بحاهد بن الكفر والدلك اعتذر واوطلبوا الاستغفار من جوعب مهروتو بمخهم ببعض الامهال والنرجنة م وقال الزمخشري وللماك السموات والارض يدبره تدبير قادر حكم فيغفر ويعــــب عشنته ومشئته ثابعية لحكمته وحكمته المغفر ذالناث وتعيذ سيالمصر وكان الله ففو رارحها رحتسا بقة لرحته حث كفر السبات باجتناب الكبائر بالنوية انهى وهو على مدهب الاعتزال ه سيقول الخلفون روى أن الله تعالى أمن نسه صلى الله عليه وسيل بغز وخير ووعده بفتحها وأعلمه أن الخلقين اذارا واسيره ال خيد وهم تدوست مف طلبوا الكون معدر عبد في عرص الدايدا من الغنمة وكان كذلك ويرمدون أن سداوا كالرم اللسعناه أن بغير واوعد ولأهل الحديمة بغنمة حمع وذلك العوعدهم الت بعوضهمين معاتم مكة خميرا دافقا وامو ادعين لانصيون سهاشنا قاله عامدوقنادة وعلمه عامة أهل التأويل ﴿ وقال ابن زيد كلام الله قوله تعالى فل لن تحرجوا معي

(ille) و سورة الفتم كه

امرى القس

1943 أبداولن تقاتلوامي عدوا وهذالا بصولان هذه الأبة زلت مرجع رسول اللمصلى الله عليه وسلمن تبولا في آخر عر موهد دالمورة زلت عام الحدسة وأيضا فقد غزت مز منة وجهينة بعدهد، المدةمعه علىه الصلاة والسلام وفضلهم بعدعلي تجيم وغطفان وغسيرهم من العرب ه وقرأ الجهو و كلامالله بألف والاخوان كلم اللهجع كلت وأمره تعالى أن يقول لهم لن تتبعونا وأني بصيغة لن وهي للبالقة في الني أى لا يتراكم ذاك اد فدوعه تعالى أن ذلك لا تعضرها الاأهل الحديثة فقط \* كذلك قال الله من قبل بريه وعده قبل اختماصهم ما هبل تحمد وننا أي بعز على كم ان نصيب مذادمكم وذال على معل الحمدان بقامكم فبالمعون وقرأ أتوحوه تكمر السي عردعلهم تعالى كالأمهر حسأ افقال بل كانوا الامققهون الافلسلامن أمو رالدنيا وظاهره ليس الم فكرالا غبا كقوله يعامون ظاعرامن الحياة الدنيا والاضراب الأولى دأن بكون حكم القان لابتموهم واتبات الحمدوالثاني اضراب عن وصفهم باضافة الحسدالي المؤمنين الي ماهو أطم منموهو الجهل وقلة القفه و قل الخطفان من الاعراب أص تعالى نسم صلى الله علمه ولم أن يقول المرذاك ودل على تهم كالوابقلير ون الاسلام ولولم يكن الأس كذلك في يكونوا أهلالذلك الامروام مالى في فوله لى قوم أولى أس شديد ، فقال عكرمة وان جبير وفنادة هم هواز ن ومن مارب الرسول صلى لله تلم وسلم في حنين \* وقال كعب الروم الذين خرج اليهم عام تبول والذين بعث اليهم في غزوة مونة ٥ وغال الزهري والمكلي أهمل الردة وبنوحنيفة باليامة وعن رافع بن خمد يج اناكنا نقرأهند الآية فيامضى ولأنعلهن هم حنى دعاأبو بكررضى الله تعالى عنه الى فتال بني حنفة فعلمنا

(بسيرالله الرجن الرحم) ( ش ) وهذا دليل على المامة أبي بكر المديق رضى الله عند فانهم بدعوا الى و ب في أيام الرسول ولكوز يعدوفاته انزی (ح) حدا لیس لعصيم فالحضر كالرماي معجعفر فيمونة وحضروا حربهوازن معرسول الله الله عليه و ال وحضر وامعه في مفرة تبوك ولايتم قول (ش) الاعلى قول من عين انهم منأهل الردة

تهمأر بدوابها ٥ وقال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهسة وعطاء الخراساني وابن أبي ليلي هم لفرس ﴿ وَقَالَ الْحُسنَ فَارْسَ وَالْرَوْمِ ﴿ وَقَالَ أَوْهُو بِرَةً فَوَجِلُواْ تُوابِعِنْهُ وَظَاهِرا لاَ بقردهـ مُا لغول والذي أقوله إن هما مالأقوال تشلات وقائلها لاان المعنى بذلك مادكر وابل أخبر بذلك مهماد لالةعلى قودالاسلام وانتشار دعونه وكذاوقع حسن الملام تلك الطوائف وفاتاوا أهل الردة ذمان أبي بكروكانوافي فتو -البلادأيام عمر وأيام غسره من الخلفاء والظاهرأن عسؤلاء المفاتلين لبسوائهن تواخذ منهما لجز بقاذلم بذكرهنا الاالفتال أوالاسلام ومذهب أي حنيفغرجه الله تعالى و رضى شنه أن الجسر بفلا تقبل من مشركى العرب ولامن المر تدين وليس الاالا - الامأو الهتل وتقبل ممن عداهم من سلسرك العجم وأهسل الكذاب والجوس ومقعب الشافعي وحدالله تعالى لاتقبل الامن أهل الكتاب والجوس دون مشركي العجم والعوب « وقال الرمخشري وهذا دلدل على المادة أفي مكر الصديق رضي الله تماي تنه فالهدام لدعوا الى حرمافي المالرسول صلى لله عليه وسلمول كن بعد وفاته انهى وهذا ليس بصحبح فقد حضر كثيره نهم ع جعفر في موتة

فقلت له لاتب العينا الما \* تعاول ملكا أو عوث فتنمذرا

وحفسر واحرب هوازن معررسول اللهصلي الله عليه وسلم وحضر وامعه في سفرة تبوك ولانم قول

لا مخشر ى الاعلى فول من عين أنهم أهل الردة « وفر أاجَّه و رأو يسلمون مرفوعاوأ بي و زيد

بن على معذف النون منصو بالماضارات في قول الجهو رمن البصر بين غسر الجرى وبها في قول

الجرى والكسائي وبالخلاف في قول الفراء وبعض الكوفيين فعلى فول النصب باضار أن هو

عطف مدر مفدر على مصدر متوهم أي تكون قتال أواسلام أي أحدهد بن وسله في النص قول

﴿ لَقَادِ هَي اللَّهِ عَنِ المُؤْمِنِينِ ﴾ الآية لماذكر حال من تخلف عن السفر مع الرسول ذكر حال المؤمنين الخلص الذين سافروا معدوالأبغذالة على رضا الله تعالى عنهم ولذ المست بعد الرضوان والعامل في إدرضي والرضاعين اظهار النع عليهم فهوصف فعل لاستقدان لتقييده بالزمان وتحت بتعمل أن يكون مصولاليبا بعونك أوحال من المفعول لانه عليه السلام كأن تحتها جالسا في أصلها وكانت الشجرة ممرة ﴿ فد لم مافي قاد بهم ﴾ من الا بمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ وأناجم فتعا قريبا ﴾ فيل هو فتي خبير وكان عقب انصر افهم ن مكة يو ومفائم كثيرة إحده المنائم المدعو بهاهي المنائم التي كانت بعد عد موتكون الى يوم القيامة في فعجل لكرهاد مج الاشارة بهذه الى السعة والنفلص من أمر قريش بالصلح قاله ابن عباس في وكف أيدى الناس عنكم ﴾ أي أهل مكة بالصلح فؤو أخرى لم تقدروا عليها ﴾ قال ابن عباس بلادة ارس. والروم وماقته المسامون فإ وهو الذي كف أيدبهم عنه كم التفضيين بينكم المكافة والمحاجزة ( ٩٥ ) بعدما خولكم التلفرعليهم والغلبة وروى في

والرفيرهل العطف هلي تفاثلونهم أوعلى القطع أى أوهم يسامون دون فتسال فان تطيعوا أي فر تدءوناليه كاتوليتم من قبل أى فى زمان الخروج مع الرسول صلى القعليه وسلم فى زمان الحديبة ومذ بكم يحتمل أن يكون في الدنياوان يكون في الآخرة وليس على الأعمى حرج نفي الحرج عن عولا ومن قدى العاهات في التعاف عن الغزو ومع ارتفاع الحسوج فيارُ في الغزو وأجرهم في مضاعف والأعرج أحرى بالصعر وأن لانفر وقدغزا ابن أم مكتوم وكان أعمى في بعض حروب القادسية وكاندضي اللهء عديمان الرابة فاوحضر المساءون فالغرض متوجه بحسب الوسعفي الغزوج وفرأالجهور يدخله ويعذبه بالباءوالحسن وقنادة وأبوجعفر والأعرج وشيبةوا بنعاس ونافع النون قوله عزوجل و لقدرضي الله عن المومنين اذب المونث تحت الشجرة فمرمافي فالوبهم فأنزل الكت عليهموا كامهم فتعافرها ه ومعانم كثيرة بأخذونها وكال الله عزيزا حكما ه و : الكرارة مفائم كنيرة تأخذو نهافعجل الكرهاده وكفأ بدى الناس منكم ولتكون آبة اللموامناين وبهديكم صراطامستقها ووأخرى لم تقدروا عليها فدأحاط الله بهاوكان الله على كل شي فديرا ، ولوقاتنكم الذين كفر والولوا الادبار عملا تصدون ولياولانصرا ، سنة القدائي فدخلت من قبل وان تجدلت الله تبديلا ﴿ وهو الذي كف أبديهم عنكم وأبد تكم عنهم ببطئ مكم من بعد أن أطفركم تلبيه وكان الله عانعماون بصيراه هماللي كفر واوصدوكم عن ألم محدا فرام والهدى محكوفا أن لغ محسله ولولار حال مؤسنون ونسأه مؤمنات فيعاموهم أن تطؤهم فتصيكم متهممرة بفسرع ليدخل الله في رحتمن بشاء لونز باوالعندينا الذين كفروامنهم عدايا ألياه أفجعل الذين كفروا في فلوبهم الجمة حسة الجاهلة فأنزل القسكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلة النقوى وكانوا أحق ماوأهلها وكان الله بكل شئ علما كالدكر تعالى عال من تعلف عن

سديا أن قر شا جعت جاعة من فتباتها وجماوهم مع عكومة بن أى جهدل وخرجوا بطلبون غرة في عسكرر سول الله صلى القعلموسيرفاما أحسها الماسون بعث علمه السلام خالد والولد وماه حنثه سف الله في جنالة من المسقين فقروا أمامهم حتى أدخاوهم بوت مكة وأسر واسهم حله وسقوا الى الرسول صلى الشعليه وسغ فن عليهم وأطلقهم ومرالذين كفروا كوأى أهل مكة وممكو فاحال أي محبوسا ﴿ ولولا رجال موسنون م كان تكافوم من المسامين مختلطون

بالمشركين غيرمذين سنهم ولامعر وفي الاماكن فقال تعالى ولولا أى ولولا كراهة أنتهلكوا أناسا مؤمن بن من ظهراني الشركين وأنتم غبرعار فابنهم وفسيبكه باهلا كهمكروه ومشقة ماكف أبديكم عنهم وحمدف جواب لولاللالة الكلام على قال الزعشري و بحوز أن مكون لو تز ماوا كالتكرير للولار حال مؤمنون لمرجعهما الي منى واحدو مكون لعد شاهو لجواب انتهى فوله لمرجعهما الىمعنى واحدليس بصحيح لان ماتعلق بهلولا الاولى غسير ماتعلق به الثاثية فالمعنى في الأولى ولولا وط، قوم مؤمنين والمعنى في الثانية لوتيز وا من الكفار وعد المعنى مفار للاول مفاردٌ ظاهر د ع حيدًا لجاهلية كه قال لزهرى حبتهم أنفتهم من الافرار للرسول صلى الله علىموسلم بالرسالة والاستغتاج بيسم الله الرحن الرحميم والذي استعمن ذلك هو مهمل بن عمر و والمُكَيْنة الوقار والاطمئنات فتوقروا وحاموا وكلة التقوى لااله الا الله و روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن الضمير في وكانواعا مدهلي الموسمين والمفصل عليهم محذوف أي أحق مهامن كغار مكة لان الله تعالى اختارهم لدينه وعصبة تبيه عليه السلام

لخطاب كإجاء بعدوعدكم القعمانم كثيرة بالخطاب وهذه المفائم الموعود ماهي المفائم التي كانت بعد هف وتكون الى وم القيامة قاله ابن عباس ومجاهد وجهو والمقسر بن ولقد اتسم اطاق لاسلام وفتح المسلمون فتوحا لانحصي وغنموا مغائم لاتعدوذ لثف فيشرق البلاد وغربها حتى في بلادالمند وقى للإدالسودان في عضر ناهما وقدم على الما أحساوك عامة من بالإدالة كرور وذكر عنهأنه استفتح أزيدمن خسة وعشرين مملكة من بلاد السودان وأساء واوق دم علنا بعض ماوكهم محممه ي وفسل الخطاب لأهل السعة وأنهم معنفون معانم كثيرة ، وقال زيد ان أمارواسه المعالم الكثيرة معالم خبر و فعجل الكوه فدوالاشارة مهفد الى السعة والتعلص من أمن فريس الملح قالدان عباس وزيد بن أسلوانه ، وقال مجاهد مفاتم خيار ، وكف أبدى الناس عنكم أي أهل مكتب الصلح \* وقال إن عباس عدينة بن حصن الفز ارى وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهم إذحاوا لنصروا أهل خسر والرسول علىه الصلاة والسلام محاصر لمير فحمل الله في فلوجم الرعب وكفهم عن المسلمين م وقال ان عباس أيضا أسدو غطفان طفاء خسير \* وقال الطبرى كف المود عن المدنة بعد خروج الرسول صلى الله على والى الحديبة والى خسير ، ولتكون أي دنه الكفة آية الومنين وعلامة بعر فون بها انهم وزالله تعالى عكان وانهضامن نصرهم والفتح علمم د وقسل أي رسول الله صلى الله علمه وسرفته مكة فيمنامعورؤ بالأنساءحق فتأخر ذلك المسنة القابلة فحعل فنوخم علامةوعنوانا لفتومكه فيكون الضمير فيولنكون عائداعلى هادوهي مغائم خيبر والواوفي والكون زائدة عند الكوفيان وعاطفة على محندوق عندغبرهم أي ايذكروه ولنكون أو وعدفعجل وكف لينفعكم باولتكون أو يتأخر أو بقدر ماشعاني باستأخرا أي فعل ذلك ومديك صراطامستقها أي طريق التوكل وتقو يض الأمور المه ، وفسل بصيرة واتقانا ، وأخرى لم تف دروا علما « قال إن عباس والحسين ومقاتل بالإدهارس والروم ومافعه المسفون » وقال الضحال وابن زيدوا بن استحاق خبير « وقال فنادة والحسن مكة وهذا الفول منسفى معدالممني و متأبد وفي قوله لم تقدرواعلهادلالة على تقدم محاولة لهاوفوات درك المطاوب في الحال كا كان في مكة ، وقال ( مخترى هي مغانم هو ازن في غزوة حنين ه وقال لم تفدروا علم الما كان فهامن الجولة وجوز الزعتسرى في وأخرى أن تكون بحرورة بإضار ربوها فافدغر الةلان رسام تأت في القرآن حارضم كثرة ورود فلك في كلام المرب فكنف وي عامضمرة وانما يظهر أن وأخرى مرفوع بالابتدآء فقدوصفت بالجلد تعدهاو فدأحاط هوالخبير ومحوز أنتكون فيموضع نصب بمضهر غسر دمعني فدأحاط الله ماأى وقضى الله أخرى وفدذ كر الزمخسرى هذين الوجهان ومعنى فدأحاط الله بالمالقدرة والقهر لأهلها أي فدسق في على ذلك وظهر فها أنهم لم يقدر واعلمها هولو فاتلك الذين كفروا هذا ينبني على الخلاف في قوله تعالى وكف أبدى الناس عنكم أهم مشركو كَنْأُونَاصِ وَا أَهْلَ خَسِراً والمودة لولوا الأدبار أي لغلبوا والمرموا ، سنة الله في موضع المصدر المو كالمضمون الجلة فبله أيسن الله عليه أنساء منة وهو قوله لأغلبي أناو رسلي وهو الذي كفأ يدبهمأى فضي بينكم المكافة والمحاجزة بعدما خواكم الظفر علمهم والغلبة هو روى في سها أن فر دشاجعت جاعة من فسانها وجعلوهم عكرمة بن أي جهل وخرجوا يطلبون غرة في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما أحس بهم المسامون بعث عليه الصلاة والسلام خالد

السفر معالر سول صلى الله علمه وسلمذ كرحال المؤمنين الخلص الذين سافر وامعه والآبة دالة على رضا الله بعالى عنهم ولذامست معة الرضوان وكانوافها روى الفاوخمه القوعشرين ، وقال ابن أى أوفى وثلامًا نة وأصل عنده البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل الحديدة بعث جواس تنامية الخزاعي رسولاالي أعل مكة وحمله على جلله يقال له التعلب بعامهم أنهجاه معقر لام مدفئالافلها أتاهم وكلهم عقر واجمله وأرادوافتله فنعته الاحابيش وبلغ فللشرسول اللهصلي الله علىه وسلوفأر ادبعث عمر فقال قدءات فظاظتي وهم سغفوني وليس هنالثمن بني عدي من محسني ولكوز أدلك على رجسل هو أعزمني وأحسالهم عنان بعفان فبعد فأخبرهم أعلم أن لحرب وانعاجا عذاازا لهذا البيت معنايا لحرمته وكان أبان بن معد بن العاصى حين لقيه زل عن دابته وحله علما وأجار دفقالتله قريش انشثت فطف البيت وأماد خولكم عليناف الاسبيل اليه نقال ما كنت لاطوف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحديثة من مكه على عشرة أسال فصر خصارخ من العسكر قتسل عثمان همي رسول اللهصلي الله عليه وسلم والمؤمنون وقالوالانبر مان كان هذاحتي للق القوم فنادى منادى رسول اللهصلي الله علموسلم البعة المعة فنزل روح القدس فبالموا كلهم الالجدين قيس المنافق وقال الشعى أول من بالبع أبوسنان بن وهب الاحدى والعاسل في اذرخي والرضاعلي هدا عمني اظهار النع عليم فهوصفة فعمل لاصفة ذات لنقسه وبالزمان وتحت محذل أن مكون معمولا لسابعو تك أوحالا من المعمول لأنه صلى الله على و كان تحتم إحالها في أصلها ٥ قال عبد الله بن المغفل وكنت فاعما على رأسه وسمدى غصن وزالشجوة أفب تنهفر فعت الغصن عن ظهر مبادموه على الموت دونه وعلى أن لا مفروا فقال لهرأتم الموم خسرأهل الأرض وكانت الشجرة ممرة عقال بكبرين الأشجع يوم فتي مكة قال نافع كان الناس مأنون الثالشجرة يساون عندها فيلغ عرفام بقطمها وكانت هذه البعة منةست مرس الهجرة وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل النارمين شهديمة الرضوان ، فعلم ما في قال جم قال قتادة و ابن جريج من الرضابالسعة أن لا نفر وا ، وقال الفراء من المدق والوفاء وقال العلبري ومنذر بن معدون الاعان وعضوا لحدف الدين والحرص عليه . وقبل من الحم والانصر افءن المشركين والانفسن ذلك على نحو ماخاطب مدعمر وغيره وهـ ف قول حسن بترتب معمر ول السكينة والتعريض بالغني القريب والسكينة تقرير قاويهم وتذليلها لقبولأم الله تعالى وعلى الأقوال السابقة قبل هـ تدا القول لايظهر احتماج الى انزال السكنة الا أن صارى السكينة والغير القر مدو المعام ، وقال مقاتل فعلم مافى فلوجهمن كراهة البيعة على أن يقاتاوا مصمعلى المون فأنزل السكسة عليم حتى العواج قال ابن عطمة وهذا فيمسنة للصعاد رضى الله تعالى عنهم انتهى ، وأنامهم فتعافر وباقال فنادة وابن أي لسلى فتحضير وكان عقب نصرافهمن مكة \* وقال الحسن فتح هجر وهو أجل فتح السمو ابشر هاز مناطو بلا \* وقسل فه مكنوالقربأمراسي لكن فتحجير كان أقرب وقرأ الحسن ونوح القاري وآناهماي عطاهم والجهور وأنابهمن النواب و ومغانم كثيرةأي مغانم خسير وكانت أرضاذات عقار وأ. وال فقسم اعلم ، وقيل معانم هجر ، وقيل مفانم فارس والروم ، وقرأ الجهو ريأخذونها بالباءعلى الغسة في وأناجم وماقبله من ضمر الغيبة و وقرأ الأعمش وطلحة و رويس عن يعقوب ودلسةعن بونس عن ورش وأبودحت وسقلاب عن نافع والانطاك عن أبي جعفر بالناءعلى

سهر حلة وسقوا الى الرسو لصل الله علىه وسلفت علىهم وأطلقهم ه وقال قنادة كان ذلك الحدسة

عندمعكره وهو ببطن مكة هوعن أنس هبط تانون رجلامن أهل مكة على رسول الله صل الله

علىه وسلمن جبل التنعير مسلحان بريدون غرته فأخذناهم فاستعماهم ووفي حديث عبدالله بن معقل أن رسول الله صلى الله على وصل دعاعلم بمؤاخذ الله أدصار هرفقال لهمهل جئتر في عهدوهل جمل كم أحداً مانا عالوا اللهم لافيلي مسلم و وقال الزعشري كان ممنى هذا الكف يوم الفتير و ماستشهدا بوحنيفة على أن مكة فقعت عنو قلاصلحا ، وقبل كان ذلك في غز و دالحسد سملنا روى أن عكر مقدرا أن جهل خرج في خدما أنا فيعشد سول القصلي القاعل موسلوم زهزمه وأدخله صطان مكة هوعن ابن عباس أظهر القالل المين علم مبالحجارة حتى أدخاوهم السوت نتهى ووقرأ الجهور عانعماون على الخطاب وأنوعمر وبالساء وهونهد بدلك كفار وهم الذبن كفروا ىعنى أهل مكة يقال ابن خالو به مقال الهدى والهدى والهداء ثلاث لغات انتهى ، وقرأ الجهور الهدى يسكون الدال وهي الفة قريش وابن هر مز والحسن وعصمة عن عاصر واللوالوي وخارجة عن أى عروالحدى تكسر الدال وتشديد الباءوه الفتان وهو معطوف على الضمير في صدّوكم ومعكوفا مالأي محموسا عكف الرجل عن ماجمه حسته عنها وأنكر أبوعل تعدية عكف وحكاه اسسدة والأزهري وغيرهما وهذاالحس بحوزأن بكون من المشركان بصدهمأ ومن جهة المسامين لتردّدهم ونظرهم في أمرهم يه وقرأ الجعني عن أي عمرو والهدى بالجر معطوفا على المنجد الحرام أي وعن تحرالهدي دوفر أبالرفع على اضار وصدالهدي وكان خرج علىه ومعهما ندية قاله مقاتل ، وقبل بسبعين وكان الناس سبعاثة رجل فكانت البدنة عن عشرة قاله المسورين مخرمة وأبي بوالحكم وأنسلغ محله قال الشافعي اخرمو به استدل أوحنفذان محل هدى الحصر الخرم لاحت أحصر وقال الفراء حت معل معره وأن بلغ معمل أن سعلق المدأى وصدوا الهدى وذلك على أن مكون بدل اشتال أي وصدوا بلوغ الهدى محلد أوعلى ندخمول من أجله أي كر اهة أن سلغ محلد ويحفل أن ستعلق يمكو فاأى محبوسالأجل أن سلع محله فكون مفعولا من أجله و تكون الحسن من المسلمين أو محبوساعن أن سلار محله فسكون الحسر من المشركان وكان عكة قومين المسلمان مختلطين بالشركين غسرمتمذ من عنهم ولامعروفي الأماكن فقال تعالى ولولا كراعة أن ملكوا الماسؤمنين بين ظهراني المشركين وأنثم غبرعار فين لهم فيصيكم باهلا كهمكروه وشقتما كف ألمدتكم عنهم وحذف جواب لولالدلالة المكالم علسه وقال الزعشري و عوزان تكون لوتز باؤا كالشكر برللولار حال مؤمنون لمرجعهما الي معنى واحدو مكون لعيد بناهو الحواب ائتهى وفوله لرجعهما الى معنى واحد ليس بصحيران ماتعلق بعلولا الأولى غيرما تعلق بعالثان مخالعيني

( Ilec )

(ش) و بجوزان یکون

لو تزبلوا كالشكرير

الولا رجال مؤمنون

لمرجعهما الىمعنى واحد

وتكون لعدبنا هو

الجسواب انتهى (ح)

قوله لمرجعهما الى معنى

واحد ليس بصعبي لان

ماتعلق به لولاالأولى غير

ماتماق به النائية فالمنى في

الأولى ولولا وطه قسوم

مؤمنين والمعنى فى الثانية

لوغيز واسن الكفار وعذا

معنى مفايرللاول مفايرة

ظاهرة

ووطئتنا وطأعلى حنى به وطالمفيا البرم وفي الحديث اللهم اشده وطأتك على مضر والمتعلموه وصفة لرجال ونساء غلب فيها المذكر والمعنى

في الأولى ولولا وطاء قوم موسمتين والمعسني في الثانية لوثييز وامن الكفار وهد المعني مفاير اللا ول

مغايرة ظاهرة وأن تطؤهم بدل اشتال من رجال ومابعده «وقبل بدل من الضهير في تعلموهم أي لم

تعاموا وطأنهم أى العوظء مؤمنين وحما فيه بعدوالوطء الدوس وعبر بعتين الاهلاك بالمسف

المتعرفوا أعبامه والهيم ومنون وقال ابن بدالمعرة المأتم وقال ابن اسحق الدية دوقال ابن عطية وهدا صعيف لانه لا إنم ولادية في فتل موعمن مستور الاعان بين أهل الحرب م وقال الطبري هي الكفارة و وقال القاضي منذر بن سعيد المعرد أن يعنفهم الكفار و يقولون قناوا أهل دنهم هوفيل الملامة وتألم النفس منه في باقي الزمن ولفق الزمخشري من هذه الأقو السوالا وجو اباعلي عادته في تلفق كالرمعمن أقو الهـم وايهامه أنها ـو الات وأجو بقله ﴿ فقال (فان قلت) أي معرة تصيبهماذا فناوهم وهم لا يعلمون (قلت) يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوءمقالة المشركين انهم فعاوا بأهل دينهم مافعاوا بناس غسرتميز والمأتم اذاجري منهم بعض التقصيرانتهي بغيرعهم اخبارعن الصحابة وعن صفتهما لنكريفة من المفقعن المصبة والامتناع من التعبيدي حتى انهسم لوأصابوان ذالثأ حدالكان من غرقصه كقول النملة عن جند المان وهم لايشعر ون و بغر علم متعلق بال تعلقه و وفسل متعلق بقوله فتصبكم منهم معرة من الدين بعساكم عن بعتب علم كم ه وقرأ الجهو راونز باوا وابن أي عبالة وابن نفسم وأبو حموه وابن عون اوتزاماوا على وزن تفاعاوا وليدخسل متعلق يمحلوف دل عليه المعني أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله في رحته من يشاء وهذا المحذوف هومفهوم من جواب لو ومعنى يز ماوالو ذهبواعن مكةأى لوتزيل المؤمنون من الكفار وتفرقوا منهرو بجو زأن يكون الضمير الؤمنين والكفار أى لوافنرق بعضهمن بعض ، إذ جعل الذين كفر وافي قاو بهم الجمة حمة الجاهلة إذ معمول لعذبنا أولوصدوكم أولاذكر مضمرة والجية الأنفة بقال حيت عن كذا حية اذا أنفت عنعوه اخلائهار وأنفة لفعله قال المتامس

الاانتيمنهم وعرضى عرضهم وكداالأس يعمى انفدان مشا

وقال الزهرى جتهم أنفتهم عن الاقر ار ارسول القصلي الله عليه وسلم الرسالة والاستفتاح بيسم الله الرحن الرحيم والذي استعمام تدفيك هو سهيل بن عمر وه وقال ابن عرجتهم عصيم الآخم م والانفقان يعبد واغيرها هو فيل فتاوا آباه ناوا خواننا نم بدخاون علينا في مناز لناواللات والعزى لا يدخلها أبد اوكانست حية جاهلية لا نه بعد حجة وفي غير موضعها والانفاع من تعصب لا نه صلى التعليم وسلم الما عرفى حية الحاهلية

وهلأناالامن غزية ان غوت ، غوين وان ترشدغز بة أرشد

وحقيدل من الحيدوالكينة الوقار والاطمئنان فتوقر واوحاموا وكذالتفوى لاله الاالقد روى فلك عن النبي صلى الله عليه وسلم و به فال على وابن عباس وابن عمر وعسر و بن مجون وفتادة وبحاهدو عكر مة والنبيط والسدى وبحاهد وعلى وعليه بن كهرل وعبد بن عمر وطلحة بن مصرف والربيع والسدى وابن ذبه و وقال عطاء بن أي وبا حوم بحاهد أيضا هي لاله الاالله وحدد لاشر بلئه له الملك وله الحدوم وموعلى كل شي فسه بره وعطاء الخراساني لا اله الاالله الاالله وحدول الشمالي عنه بالاله الاالله والله والله



الله المدصدق القدرسولة الرؤيالطق كو الآية رأى رسول القصل الله عليه وسيافي منامه قبل تو وجه الى الحديدة وقال مجاهد كانت الرؤيالطونيية أنه وأحداد خاوامكة آسين وقد حافر اوقصر وافقص الرؤياعلى احدادته بن الدوت استبقر واوحسوا أنهم داخلوها في عدم وقالوا اندرو يارسول القصل القعلموسلم حق فاستأخر ذلك قال عبد القدين الدوت الساحلة نا ولا قصر ناولاراً بنا المسجد الحرام فنزلت ولما نزلت هند الآرة على السام ون أنهم بدخلونها في ايستأخف واطعانت قلو بهم ودخلوها معمد معمد السام في في القديم في المواد المواد في القديم في القديم في المواد المواد

الزعشرى فعلمالم تعاموا

من الحكمة والمعواب في

تأخرفتم مكة إلى العام

القابل انتهى لمرتكن فتح

مكة في العام القابل انما

كان صد فلك ما كترمين

عام لأن المتحكان عامان

من الهجرة وكان خروجه

من المدينة عام الحديث

في ذي القعدة سنة ست

من المجرة فوالذين معه

من شهدا للدسة في أشداء ك

جع شديد ي ركما بداك

دليل على كثرة ذلك منهم

وهدوالسا قال مالك بن

أنس كانت جاهيم نرة

من كثرة السجود في النراب

﴿ مثلهم ﴾ أى صفتهم في

النوراة ومناهم عذا

مبتدأ وكزرع خسره

وقال فتادينسل أحماب

وسولالله صلى الله على

وسلم في الانجيل مكتوب

المسخرجين ألداشد

ختارهم لدينه وسحبة نبيه صلى الله عليه وسلم « وقبل من البود والنصاري وهذء الأحقية هي في لدنيا « وقيل أحق بهافي علم الله تعالى « وقيسل وأعلها في الآخر ة بالثواب « وفيسل الضمير في ا كانواعائدعلي كفارمكة لانهم أهل حرم اللعومنهم رسوله لولاماسلبوامن التوفيق هوكان الله بكلي ئ على السارة الى عام متعالى مالمؤمنين و رفع الكفار عنهم والى عامه بصلح الكفار في الحسيسية اذ كان سالامتزاج العرب واللم كشرمنهم وعاو كلة الاسلام وكانواعام الحديبية ألفاوأر بعائة ر بعده بعلمين سار وا الى كة بعشرة آلاف وقال أبوعبد الله الرازى في حده الآية الطائف معنوية وعوانه تعالى أيان غابة البون بين الكافر والمؤمن بأن بين الفاعل بن اذفاعل جعمل هو الكفار وفاعل أزل عوالله تمالي وبين المفعولين اذتلك حيةوهاء كينة وبين الاضافتين أضافي الجة لى الجاهلة وأضاف المكينة الى الله تعالى وبين الفعل جعل وأنزل فالحية مجعولة في الحال في لعرض أأدى لابغ والمكينة كالمفوطاني خزانة الرحمة فأتز لها والجمة فيصقمه ومفني فسها إز دادت فيعانالا ضافة الى الجاهلية والمسكم وسيستى بقيها وار دادب حسنا بإصافتها الى الله مالى والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو بدل على المقابلة تقول أكرمني زيدفا كرمت فدلت على لجازاة للقاملة ولذلك جعل فأنزل ولما كان الرسول صلى الله عليموسلم هوالذي أجاب أولاالي لصلح وكان المؤمنون عازمين على الفتال وأن لا يرجعوا الى أهلهم الابعد فيمكة أوالتصرفي المنعر رأبوا ألاأن مكتبو المحدر سول القصلي الشعليه وسلم وباسم الشقال تعالى على رسوله ولماسكن هو سلى التعقليه وسلم للصلحكن المؤسون فقال وعلى المؤمنين ولما كان المؤمنون عنسد التعتمالي (مواتلاً الكامة قال تعالى ان أكر مكم عند بدالله أثقاكم وف تلخيص وهو كلام حسن قوله عز وجل ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤ بابالحق لندخل المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلفين وسكم ومقصر بنالانطافون فعلم الم تعاموا فحسل من دون ذلك فتعافر ساء عوالذي أرسل موله المدى ودين الحق الطهر على الدين كله وكفي الله شهدا . محدد مولى الله والله بن معمد أشداه على السكفار رجاه ينهم تراهر ركعام عدايشغون فضلامن القور صوانا سماهرفي وجوههم من ألرالسبود يه فالتمثلهم في النوراة ومثلهم في الانتيسل كررع أخرج شطأه ها رده فاستعلنه فاستوى على موقه بعجب الرراع لبعيظ جسم الكفار وعدالله الله بن آمنوا

قوم بستون نبانا كالزرع أمرون بالمروف و بهون عن المسكرة الذائر ع وأشط اذا آخر ع فراخه وهو في الحسلة والشعير والقدم بالمستون نبائه وقوى وكذلك والقدم بالمستوب في آخر عائد على الزرع أول ما مطلع وقيق الاصل عادا خرجة فراخه غلا أصله وتقوى وكذلك المحاب الرسول صلى التشركين في المستون المرقة الى المحاب الرسول صلى المستون في المحاب المرقة الى الفلظ مؤلستون في أي تم نبائه وعلى سوف بعرساق كنابة عن أسوله ويعجب الزراع بحدة في موضع الحال واذا أعجب المارفين بعروب الزراع بحدة في موضع الحال واذا أعجب المراع ومواسم كان بعجبهم وهنا تم المثل ولي منافي عدة وفي خان معينا لم تعجبهم وهنا تم المثل ولي منافي عدة وفي خال على المنافية المنافية المنافية المنافق المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافقة ال

وعاوا الصاخات منهم مغفرة وأجراعظما كه رأى رحول اللهصلي الله عليه وسلم فبل خروجه الى الحديثة ، وقال مجاهه كانت الرؤيايا في دينية اله وأصحابه دخلوا مكة آمنين وفد حلقوا وقصر وا ففص الرؤيا على أحصابه ففرحوا واستشر واوحسبواانهم داخه وهافي عامهم وقالواان رؤيا ر حول الله صلى الله عليه و المحق فله تأخر ذلك قال عبد الله من أبي وعبد الله من نفسل و رفاعة من الحرث والله ما حافة ناولا قصر تأولازاً منا المسجد الحرام فنزلت ، وروى ان رؤياء كانت ان ملككا جاء فقال له لتدخلق الآية ومعنى صدق الله لم كلبه والله تعالى منزدعن الكذب وعن كل قبيح يصدق المدى المرائنين اللاي بنفسه ويحرف الجر تقول مسدقت فريدا الحديث وصدقته في المدرث وقدعد عابعتهم في اخوات استغفر وأمن ، وقال الزمخشري فانف الجار وأوصل الفعل الفوله تعالى صدقوا ماعاهدوا الله عليه انتهى فدل كلامه على ان أصله حرف الحور وبالحق متعلق عمذوف أي صدقا لمتسالل في لتدخلن اللامجواب قسم محذوف وسعدقول من جعله جواب بالحق وبالحق قسيرلاتعلق للابصدق وتعلقه على المائمة قسيللانه حكاية قول اللائالر سول صلى القاعلمول قاله ابن كيسان يه وقبل هذا التعلمق تأدب الداب الله تعالى وان كان الموعوديه معتق الوقوع حث قال تعالى ولا تقول للهي الى فاعل ذلك عدا الأأن بشاء الله و وقال تعاب استشق فنابع الستشفى الخلق فهالا بعامون ، وقال الحسن بن الفضل كان الله علم أن بعض الذين كانوابالحديثة موثفوقم الاستثناء لمداالمني « وقال أبوسيدة وقومان معني اذكافيل في قوله واناان الله كمرلاحةون ووقيل هو تعليق في قوله آمنين لالاجل اعلامم الدخول فالتعليق مقدم على موضعه وهذا القول لا يخرج التعليق عن كونه معلقا على واجب لان الدخول والامن أخبير بهما تمالى ووقعت الثقة بالامي بن وهما الدخول والامن الذي هوقسه في الدخول وآسنين حال مقار نقالد خول ومحلقين ومقصر بن حال مقد ورة ولا تعافون بيان الكال الأمن بعاقام الحج ولمنزلت منده الآية عوالمامون أنهم بدخاونها فبايستأنف واطمأنت قاوبهم ودخاوعا مععليه المسلاة والسلام فيذى القعدة منقسيع وذلك ثلاثة أيام هو وأعجابه وصدفت رؤياه مسلى الله عليموسلم ته فعلمالم تعلموا أى ماقدره من ظهور الاسلام في تلك المدة ودخول الناس في وما كان أينا عكة من المؤمنين الذين دفع الله بهم قاله بن عطسة يه وقال الزعنشري فعلم مالم تعاموا من الحكمة والصواب في تأخير فنيمكة الى العام القابل انهى ولم يكن فنير مكة في العام القابل التا كان بعد ذلك ما كثر من عام لان الفئيرا عا كان سنة عان من المجرة يد فِعل من دون ذلك أي من قبل ذلك أي من زمان دون ذلك الزمان الذي وعدوا فيه بالدخول فتعاقر بباقال كثير من الصحابة هذا الفتي القر مدهو بمعة الرضوان ، وقال مجاهدوا بن امعاق هوفني الحديث هوقال ابن زيد خيبر وصعف فولمن قال انه فتيمكة لان فتو مكة لم يكن دون دخول الرحول صلى الله عليه وسلم وأعطابه كذبل كان بعدداك وهوالذي أرسل رسوله فيه تأكيداسه قرؤ ياه صلى الله عليه وسلم وتثب بقيمكة لقوله تعالى ليظهره على الدين كله وتقدم الكلام على مظرها ، الآية وكفي بالله سيداعلى أن ماومده كائن وعن الحسن شهدا على نفسه العسفالهر ديك والظاهر أن فوله محد رسول القسب دأوخده وقبسل رسول القصفة و وقال الانخشرى عطف سان والذبن مطوف والخبر عنه وعنهم أشداء وأجاز الزعشرى أن يكون محد خبر مبتدأ عندوف أي هو محد لنقدم قوله هوالذي أرسل رسوله ۾ وفراً اين عام في رواية رسول الله النصب على المدح والذين

(الدر)

(س) فعلمالم تعاموامن الحكمة والصواب في ما تحجيف المالعام ما تعالى المام القابل الما كان بعد ذلك بأكترمن عام لان الفتح كان سنة تمان من المعرد وكان خروجه من المدينة في المعمد حسد من المعرد المعمد المعرد المعرون المعرود المعر

معهم من شهدا لحديدة قاله ابن عباس و وقال الجهور جسع أصحابه أشدا و جعشديد كقوله أعزة على المكافر بن رحاه بينهم كقوله أدلا على المواسنين و كقوله واغلظ عليهم وقوله بالمؤسنين و وقوله واغلظ عليهم وقوله الحامل في معه و مكون الخبر عن المبتد المتقدم تراخم و وقرأ بحي بن يعمر أشد القصر وهي شاذة لان قصر المدود الما يكون في الشعر ضعوقوله الالمدن صنعاوان طال السفر الدوق قوله توام ركعا مجداد ليل على كثرة ذلك منهم الاوقراع و بن عبيد و رضوا نابضم الراء الاوقرى عسام والمداول المداول المداول المداول المداولة المداولة المداولة المداولة والمداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة والمداولة والمداو

غلام رمادالله بالحسن يافعا حد السمياء لاتشق على البصر

وهنده السما قال مالك بن أنس كانت جباهم منسبرة من كثرة السجود في التراب و وقال ابن عباس وخالدا خنني وعطمة وعدهم وأن يحعل فم نورا بوم الضامة من أثر السجود يه وقال ابن عباس أيضا الممت الحسن وخشوع يسدو على الوجه ، وقال الحسن ومعمر بن عطيقياض وصغرة وجهديمترى الوجه سنالسهره وقال عطاء والربع بن أنس حسن بعدى وجوه الصابن وقال منصور سألت مجاهداه فدالساهي الأثر يكون بنعيني الرجسلة اللا وقدتكون مثاركية البعير وهي أقسى قلباس الحجارة ، وقال بن جب ردلك مما تعلق عباهم من الأرض عند السجود ، وقال الزمخشر ي المرادم االسعة التي تحدث في جمة المجادمن كثرة المجود وقوله من أثر السجود بفسرهاأي من التأثير الذي يؤثره السجود وكان كل من العلين على بن الحسين زين العابدين وعلى بن عبدالله بن العباس أى الماؤلة مقال له ذو النفنات الان كارة معودهما أحدثت في وافصهماأتهاء نفنان البعراتين هوقوا ابن هرمزالر تكسر الممزة وسكون الثاه والجهور بفتمهما ، وقرأفتاد شن آثار السجود بالجع ذلك أي ذلك الوصف و كونهم أشداه رجاء منعين ساهرفي وجوههم صفهم في التوراة يه قال مجاهب والفراءهو مثل واحد أي ذلك صفتهم في التوراة وألا تعيل فوقع على الاتعبل و وقال ابن عباس عمام لذن فيوقف على ذلك فى التوراة وكزرع خبرست أعدوف أى مثلهم كزرع أوهم كزرع و وقال الضعال المني ذلك الوصف هو مثلهم في التوراة وتم الكلام تم ابتدأ ومثلهم في الأنجيل كررع فعلى هذا بكون كزرع خبر وشلهم ، وقال قتادة مشل أحماب الني صلى الله علم وسلى الا تعسل مكتوب الدسخر جمن أمة محمد صلى الله علمه وسلفوم بنبتون نباتا كالزرع بأمر ون بالمعروف و بهون عن المسكر وفال الزعشرى وعبوز أن يكون ذلك اشار ومهمة أوضعت يقوله كزرع أخرج شطأه كقوله وقضينا إليه أن دا برهولاء « وقال ابن عطمة وقوله كررع عوعلى كلا الاقوال وفي أي كتاب أنول فرض مثل للنبي صلى الله علىه وسلم وأحصابه في أن النبي صلى الله علىموسلم بعث وحدد فسكان كالزرع حبة واحدة ثم كتراك المون فهم كالسط وهو فراخ السنطة التي تنب حول الاصل انهى عوقال ابن زيد شطأه فراخه وأولاده ٥ وقال الزجاج نباته ٥ وقال فطرب شتول السنبل محرج من الحبة عشرسلبلات وتسع وثمان قاله الغراء و وقال الكسائي والأخفش طرفه قال الشاعر

أخرج الشطء على وجه الترى ه ومن الاشجار أفنان الثمر وقرأ الجمهور شطأه باكان الطاء والهمزواين كثير وابن ذكوان بغنتهما وكذلك و بالمدّا بوحيوة وابن أبي عبلة وعيسى الكوفى و بألف بدل الهمزة زيد بن على فاحفل أن يكون مقصور اوان

تكون أسله الممنز فيقل المركة وأبدل المسرة ألفا كإقالوا في المرأة والسكا أة المرافو السكاة وهو تخفف مقس عندالكوفنان وهو عندالبصر مناشاذ لانقاس علمه يه وقرأ أبوجعفر شطه صدف الممزة وإلقاء حركتها على الطاءور ومتعن شببة ونافع والجحدري وعن الجعدري أمنا شطوه باسكان الطاءوواو بعدها يه وقال أبوالفتي هي لفة أو بدل من الهمزة ولا يكون الشط الافي البر والشعير وهذه كلها لغات هوقال صاحب الكوامح شطأ الزرع وأشطأاذا أخرج فراخهوهو في الحنطة والشعير وغيرهما يبوقه أ ابن ذكوان فأزره ثلاثماو باقي السبعة فا "زرء على وزن افعله ه وقرى الذروه بتسديداراي وقول عاهدوغيره آزر وفاعله خطألانه لم سمم في معارعه الا مؤزرعلى وزن مكرم والضعير المتصوب في آزره عالد على الزرع الزرع أول مايطلع رقيق الأصلفاذا خرجت فراخه غلظ أصله وتفوى وكذلك أعهاب رسول القصلي القه عليه ولم كانوا أَقَالَةً ضَعْفًا، فَلَمَا كُثُرُ وَاوِتَقُو وَا قَاتُلُوا المُشرِكِينِ ﴿ وَقَالَ الْحُسنِ آ زَرِهِ قُواهُ وَشَدَّازُرِهُ ﴿ وَقَالَ ا السدى صارمتل الاصل في الطول فاستغلظ صارمن الرقة الى الغلظ فاستوى أي ثم نبانه على سوقه جعساق كناشتن أصوله هوقرأ ابن كثيرعلى سوقه بالهمز هقيل وهي لغنضعيفة بهمزون الواو الذي قبلها ضمة ومنه قول الشاعر ، أحب الموقدين إلى موسى ، يمجب الزراع جلة في موضع الحال واذا أعجب الزراع فهو أحرى أن بعجب غير هم لانه لاعيب فيه اذق أعجب العارفين يصوب الزرعولو كان مصالم بعجم وهنائم المثل وليغيظ متعلق محذوف بدل علمه الكلام فبالم تقدره جعلهم الله بدء اصفة لنفظ بهم الكفار ٥ وقال الريخشري (فان قلت) ليغيظ بهم الكفار تعلى لماذا (فلت) لمادل على تشبهم بالزر عمن عام موترفهم في الزيادة والقوت وبجوز أن يطلبه يه وعدالله الذين آمنوا لان الكفار اذا ممعواها أعدهم في الآخرة مع مامسز هرمه في الدنيا غاطهم ذلك ومعنى منهم البيان كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان « وقال إن عطية وقوله منهم البيان الجنس وليت التبعيض لانه وعد مدح الجمع « وقال ابن جوير منهم بعني من الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الاسلام بعد الزرع الي يوم الفيامة فأعاد الضعير على معنى الشطء لاعلى لفظه والأجر العظم الجنة وذكر عند مالك من أنس رجل متنقص الصحابة فقر أمالك هذه الآية وقال من أصبح بين الناس في قلبه غيظ من أصحاب رحول القهصلي الله على وسل فقد أصابته هذه الآبة والله الموفق

# ﴿ سورة الحجرات عالى عشرة آية مدنية ﴾

﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

الامان و زبت في فلو بكم وكر" «البكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشـــون .

فضلامن القونعمة والقنطر ككيره وإن طائفتان من المؤمن ين اقتناوا فأصلحوا بينهمافان

منت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى نفيء الى أمر الله فان فأصلحوا منهما

بالعدل وأقسطوا إن القائص القسطين ، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بان أخو مكم واتقوا

القدامة كم ترجون » با أم الله بن آمنو الاستخر قوم من قوم عسى أن مكو تواخيرا منهم ولا

نساءمن نساءعسي أن مكن خيرامنهن ولاتلمز وا أنفسكم ولاتنايز وابالألقاب بأس الاسر الفسوق

يممالاعان ومن لمنف فأولسك هرالظالمون عباأ بهاالدين آمنوا احتبوا كتربن الظئران

بعض الفارز إئم ولاتحسب واولانفت بعضكم يعتنا أسحب أحمد كيرأن بأكل لحمر أخسمسنا

فكرهة ومواتفوا اللدان اللاتو اسرحم وباأم الناس إناخلقنا كممن ذكروأنني وجعلناكم

شمو باوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند القائقا كم إن الاعلى خبير و قالت الأعراب آمنا

فللم توعمنوا ولكن قولوا أسامنا ولمائ خسل الاعان في فلو تكرو إن تضعوا الله ورسوله

لابلتكرمن أعمالكوشمأ إن الله غضور رحيره إنما للؤمنون الأمن آمنوا بالله ورسوله تملم

تابواو حاهدوا بأمواله وأنفسهم في سمل الله أولنك م الصادفون و فل أتعلمون الله بدنكم

والله بما إمافي السعوات ومافي الأرض والله بكل شئ علم وعنون عليك أن ألموافل لاعنوا

على إملامكم بل الله من سلكم أن ما كم الرعان ان كشوصادقي ، ان اللجوار مس المعوات

والأرض والله بصبر عاممالون كه و التنابز بالألقاب التداعي مها تفاعل من أمر مو منوفلان

بثنائز ونء بتنازيون ومقال النبز والنزب لقب السوء و اللقب هوما له عي بدالشخص من الفظ

غيراسه وغير كنية وهو فسيان فبسجوه وما بكرهه الشغيص لكونه تقصيرا به وفعاو حسن وهو

تفلاف ذلك وكالمديق لأي بكر و والفاروق لعمر ، وأسد الله طرة رضي الله تعالى عب

" تعسس الأمر تطلب و عث عن خنب تقعل من الجس ومنه الجاسوس وهو الباحث عن

لعو رات لحمل جاو بقال اشاعر الانسان الحواس بالخاءوالجم ده الشمعب الطبقة الأولى من

الطبقات الست التي علما المربوهي ، النُّعب ، والشبيلة ، والعارة ، والبطر . . .

والفخد \* والفصيلة \* فالشعب يجمع القبائل ، والقبيلة تجمع العائر \* والعارة تجمع

البطون \* والبطن بعمع الأنخاذ \* والفخة بجمع الفعائل \* خز عَدََّعب ، وكنانة فسلة ،

وقر مش عارة ، وقضى بطن، وعاشم ففذ ، والعباس فسلة ، وسميت الشعوب لان القبائل

تشعبت نها وروى عن ان عباس التحوب البطون هذا غيرما تمالاً على أهل اللغة و مأتى

خلاف في ذلك عند قوله وجعلنا كم شعوبا القبيلة دون السعب شهت بقبائل الرأس لانها قطع

تقابلت و الت الت بضم اللام وكسرها ألنا ولات بليت والات بليت رباعيا ثلاث لغات حكاها

وليلة دان ندى سريت . ولم يلتى عن سراها ليت

أبلغ سراة بني سعد مفلظة ، جيد الرسالة لا ألتا ولا كذبا

﴿ يَا أَمِاللَّهُ مَا مَنُوا لا تقدموا بِين بدى الله ورسوله واتقوا الله أن الله مسع علم ﴿ يَا أَمِا

الذين آمنوا لاترفعوا أصوائكم فوق صوت النبي ولانعهروا له بالقول كجهر بعنكم لبعض

أبوعبدة والمعنى نقص « وقال رؤية

أى لم عنمني ولم يحسني و وقال الحطينة

﴿ مورة اغبرات (سمالله الرحن الرحم) ﴿ يَأْمِهُ الَّذِينَ آسُوا لاتقـ تموا بين بدى الله ورسوله كاهده السورة مدنسة ومناسئها لآخر ماقبلهاظاهر ةلانه تعالى ذكر الرسول وأعثابه تمقال وعدالله فر عاصدر من الموامن بعض شئ الما بنبغي أن ينهى عنه وقال ابن عباس نهوا آت بتكامو المن بدى كلامه وفرى لاتصدموا فتنه الثاء وأصلها لاتتقلسوا فنق الثاء الثانية

/ أن تصبط أعم السكرة أشرالانشغرون ، إن الدين بغسون أصوائه، حسم رسول اله أولك الذين استعن القفاو بهم للتقوى لمرمنفرة وأجرعظم وان الأبن بنادونلاس وراءالحجرات كره لايمقاون ، ولوأنه مسر واحتى تعر جالهم لكان خسرا لهروالله غفور رحم ، والهما الذين آمنوا إن ماءكم فاستى مندأ فتمنوا أن نصيرا قوما بجهالة فتصاحبوا على مافعلتم الهدين و واعاموا أن فسكر رسول القالو بطبعكم في كثير من الأس المتم ولكن القحب البكم الإيمان و رسمى فلو مكر وكر ماليكم المكفر والفسوق والمعسان أوسك حمال استمون . المنالة وتعمة والقه علم حكم إد خاء السورة ودنية ، وساحبه الآخر ماقبلها ظاعرة لانه فدكر رسول المعصلي المتعلمه وحيلم وأحجابه تمقال وعبدالله الذين آمنو اوعماوا السالحات فريم مدرمن المؤمن عامل المالحات بعض شئ تمامنيني أن الهي بين فقال نعالي ياأيها الذين آمنوا لانقعموا بين بدى اللهور رواه وكانت عادة العرب وهي الى الآن الاشتراك في الأراء وأن يتكام كل عاشاءو مقعلما أحب فحرى من بعض من لم مقرن على آداب الشر بعد بعض ذلك ، قال فتاءة فريما قال فوم غبغي أن يكون كذا لوأنزل في كذا يه وقال الحسن ذبح قوم ضحايا فبسل النبي صلى الله شليموسلم وفعل قوم في بعض غز واندشياً بارائهم فنزلت هامه الآية ناهية عن جميع ذلك « فقال ابن عباس نهو النيشكاموابين يدى كلامه وتقول المرب تقدمت في كداوكدار فست فيمادا قلت قيم مه وقرأ الجهو ولاتقاسوا فاحتمل أن يكون معدياوها في مفعوله ليتناول كل بالقعرفي النفس محاثق ومؤلم يقصدانشي معين بل النهي متعلق بنفس الفعل دون نعرض لمفعول ممين كقوله فلان يعطى و تنسع واحمل أن يكون لاز ما يعني تقديم كانقول وجه يعي توجه وبكون الخملة وفي نما يوصل المعجرف أي لانتقائه وافي شئ قامن الأشياء أو بناجهون ويعضه هذا الوجعفراءةا بنهباس وأبيحموة والضعاك ويعقوب وابن مقسم لاتف سوابغم التاء والفاق والعال على النزوم وحشات الشائعه غنا المأصيلة لاشقاء وإلى وقرأناه فرالمسكمة تفدموا فثعالتاه أدغز تاءالمضارعة في الثاء بمدها كقر اءة البزيء وقرئ لاتقاسواه ضارع فدم بكسرالدال من القدوم أي لاتقسدموا الى أصمين أمو رالدين قبسل فدومها ولانعجاوا علما والمنكان المسامت وجه الرجل قر سامنه يه قمل فيه بين بدي الجيلوس المدنوسه المناحاو رالجهتين بن العين والبسار وهي في قوله بين بدي الله مجاز من مجاز الخشل وعالدة أنسو و الهجنة والشناعة فهامهوا عنعمن الاقدام علىأص دون الإهتسداء على أمثلة الكتاب والسنة والمعنى لاتقطعوا امرا الابعم مماعكان به و بأذنان فم فتسكونوا عاملين بالوحى للذل أومقته بن برسول القصلي المعلموسا وهذا وعلى همذامدار تفسيرا بزعباس ووقال مجاعد لاتفتا تواعلي القشأحتي بقصه المعلى لسان رسوله صلى الله عليموسل وفي هذا النهي توطئة لما أني بعد من نهيم عن رفع أصوانهم ولمانهي أمر بالتقوى لأن من التقوى اجتناب المرى عنه ع إن الله معيع لأفو الكرعام بنماتكم وأفعالكر ثم ناداهم ثانيا تحر مكالميا القيه الهم واستبعادا لما نجاده من الاحكام وتطر بقاللا نصاب وتزلت بسبب عادة الأعراب من الجفاء وعالى الصوت لاترفعوا أصواتكم أى اذا نطق و تطلقتم

الله عنهماول ا كان سهمامن غض المعرف فو استحن الله ١٠٥١ فاربهم ﴾ أي جربها ودربها التقوى فو إن الذين

أن تعبط كه هوعلى حدى معالى تقدر وعادة أن تحمط في إلى الذي تعمون أحبو أتهد كالقبل ثولث في أبي بكر وعمورضي

شادونك م تزلت في

وفع بني تميم الأقرع

ابن حابس والزيرقان

بن الروهر وبن الأهتم

وغسيرهم وفدوا ودخاوا

لسجة وقث القهرة

والني علىه السلام راقد

فعلوا بنادونه بحماتهم

امحداخر جالبناها متفظ

فرج لهم وقدتهم وشاعرهم

وخطيهم وشاعره عليه

المروخطيسة كور

في البحر في من وراء

لخجرات الوزاءالجهة

لتى بوارمها عنىك

النخص منخلف أوقدام

إيامها الذين آمنوا إن

ماءكم فاحق بنبأ كالآمة

سب الأولها إن الحوث

بن صواراً لم وراحال

فومه همع زكانهم

و وجدالرسول صلى الله

عليه وسلم الوليد لقبض

ل كالمنظاف الوليدورجع

فأخبر الرسول أن الحرت

نع الزكاة فقدم الحرت

بعد ذلك وأفسم أن الوليد

ماجاء ولارآه وجاء وكاة

فومهفي قصةفيها طول

ذكرت في البحروفاسق

وبنبأ مطلقان متناول اللفظ

كل واحدعلى جية البدل ( ١٤ - تفسير المعرالحيط لافي حيان \_ نامن ) وقرئ فتستوا وفتتبتوا أخبرتعالى أن رسوله صلى الله عليه وسعار أطاعك في كتبر سن الاص الذي يودي البه اجتهادكم وتقديك بين بديد لمنتم أى لنسق عليكم و الحالما فن أنكر علنافليات بقول هو أحسن من قولناوفه الهو أحدن من قمانا و فقال رسول القصل القعلية وسلم لنابت بن قيس بن ماس وكان خطيعة فأجبه و فقال الحديثة حده وأسعينه وأقو كل عليه وأشهد أن لا إله إلا القوائيه ان محمدا عبده و رسوله دها المهاجر بن من بني محمد حسن الناس وجوها وأعظمهم أحلاما فأجابوه والحديثة الذي جملنا أنما وينه و وزرا ، رسوله وعز الدينة فنعن نقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فن قالما منع نقسه و ماله ومن أباها قتلنا ، وكان رخمه علينا هينا أقول قولي هذا واستغفر الله للومنين والمؤمنات وقال الزيرة والمناس المقونين والمؤمنات وقال الزيرة والناساء في فقل أبيانا نذ كرفها فضل قول فقال

نحن الكرام فلاحى يعادلنا و فينا الرؤس وفينا يقسم الربع وفطم النفس عند القحط كلهم و من الديف اذام يؤنس الغزع اذا أبينا فلا يأي لنا أحد و اناك لل عندالفخر ترتفع فأحم النبي صلى التعليم و من فادعا حسان بن ابت فقال له أعدلى قوالك فأمعه فأجام ان الدوائب من فهر واخوتهم و قد شرعوا سنة للناس تتبع يوصى بها كل من كانت مربرته و تقوى الأله فكل الخير يطلع مقال حسان في أسان

نصرنارسول الله والدين عنوة مع على رغم غاب من معد وحاضر
بضرب كا قواع المحاص شاشه ه وطعين كا قواه اللقاح المحادر
وسل أحدا يوم استفلت جوعهم ه بضرب لنامثل اللبوت الخوادر
ألسناصوص الموت في حوية الوغاه افاطاب ورد الموت بين العساكر
فنضرب هاما بالذراعيين تنمى ه الى حسب من جدع غسان زاهر
فاولا حياء الله قلنا تركرما ه على الناس بالحقين على من منافر
فأحياؤنا من خبر من وطئ الحماه و أمواتنا من خبر أهل المقابر
فال فقام الأفرع بن حابس فقال الدوالله لفحيت لأمر وقد قلت شراط المحمدوقال
أتيناك كما يعرف الناس في كل غارة ه تكون بجداً و بأرض الناش في كل عارة ه تكون بجداً و بأرض النام
وانا رؤس الناس في كل عارة ه تكون بجداً و بأرض الحباز كدارم

فقال النبي صلى التعمليه وسلم لحسان قرفاً جبه فقام وقال بن دارم لا تفخر والنفرك ه يعبر وبالاعندذ كرالم كارم بن دارم لا تفخر والنفرك ه يعبر وبالاعندذ كرالم كارم بن الم عليا تفخر ون وأنتم ه لنا خول من بين لل و فادم فقال النبي صلى انتعليه وسلم لقد كنت غنيا بالفاد ارم ان بذكر مسلم ما فالنفت ان الناس قد لتنوه فقال في كان فوله عليه السادة والسلام أشد عليهم من جمع حسان الى شروفقال في كان كنتم جنسم لحقن دمائكم ه وأمو الكم أن تقسموا في المقاسم فعالا تجميلوا لله فقا وأسلموا ه ولا تفخير واعند النبي بدارم والاورب البيت قدمالت القناه على بالمرهفان الموارم فقال الاقرع من حابس واللهما أدرى ماعذا الأمن تكارخطينا فكان خطيبها حسون قولاوت كالله فقال الاقرع من حابس واللهما أدرى ماعذا الأمن تكارخطينا فكان خطيبها حسون قولاوت كل

ولاتمهر وافيالقول اذا كلفوه لان رتبة السوة والرسافة بحسأن توقر وتعلولا مكون الكلام مع الرسول صلى القصلية وسل كالسكالم مع عبره والمالال الريكر رضي القعد الا كلك إرسول القالا السرارأ وأخاالسرارحتي ألق الله وعن عمورضي القدعنه أنه كان كما الني صلى الهمله وسلم كأخى السرار لاسمع حق يستغيمه وكان أبو مكر اذاقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم قوم أرسل الهممن يعلمهم كيف ساءون و بأمرهم بالسكنة والوقار عنسد وسول الله صلى القعلموسل ولم بكن الرفع والجير الاما كان في طباعهم لاأنه مقدود بذلك الاستغفاف والاستعلاءلأنه كان يكون فعلهم ذلك كفرا والمخاطبون مؤسنون كجهر بعنسكم لبعض أي في هدم المبالاة وقلة الاحترام فإينهوا الأعن جهر مخموص وكره المضاءر فع السوت عند قدر رسول القه صلى القه عليه وسلم و معضر و العالم وفي المساجد وعن ابن عباس نزلت في تاب بن قيس بن شياس وكان في أذنه وفر وكان جهر الصوت وحدث في انقطاع، في منه أياما سعب ذلك شهور وأنه قال بارسول القداما نزلت خفت أن يحبط عملي فقال الدرسول القدملي القد المعوسم اللدس أهل الجنة وقال له من داماتر ضي أن تعيش حيد او توت شهيد افعاش كذلك تم قتل بالتمامة رضى الله تعمالي عند وممسامة وأن تحبط أعالكمان كانسالاية معرضة بن يجهر استعفاه فقال كفر يحبط معه الممل حقيقةوان كانت للؤسن الذي يفعل ذلك غفلة وجرياء لي عادته ف عصط عمله البرقي توفيرالني صلى الله علمه والمروغض الصوت عنده أن لوفعل ذلك كالمنه قال مخافة أن تحيط الاعمال التي هي معددة أن تعملوها فتوج واعلماو أن تعبط مفعول له والعامل فمولا تجهر واعلى ، ندهب البصريين في الاختيار ولا ترفعوا على سله هـ الكوفيين في الاختيار ومع ذلك فن حسالمني حبوط العمل علمة في كل و الرفع والجهر ه وقرأ عبدالله و زيد بن على متعبط بالفاء وهومس عن ماقبله ٥ ان الذين بعضون أصوائهم قب ل زلت في أي يكر وعسر رضي الله تعالى عنهمالما كان منهمامن غض الصوت والبلوخ بدأخاالسرارامين اللفاوي الذة وي أي جربت ودربت التقوى فهي مفطلة مها أو وضع الامتمان موضع المعرف للانتقشق الشي باختباره أي عرف فلوجم كالنظلة وى فللقوى في وضع الحال أوضر بالقفاوج مأنواع الحن لأجل التقوى أي لتثبت وتظهر تفواها ووقيسل أخلمها للتقوى من فولمها من الذهب وفت عاذا أذابه فخلص ار بردمن خبشه وحاءت في هذه الآية ان من كد تلفه مون الجلة وجدل خبرها جلة من اسم الاشارة الدال على النفخيم والمرفة بعد مائيا بعدهاد كرجز الهم على غض أصواتهم وكل عذا دليل على أن الارتضاء عافعاوا من توقيرالني صلى الله على موسلم بنف أصوائهم وفهاتمر يض بعظم ماارتكبرافعو أصوانهم والتجام مضدماات وجمدؤلاء والالذين بنادونك وراء المبران زلت في وف بن يم الافرع بن عابس والزيرقان بن بدر وعرو بن الاهم وغيرهم وفدوا ودخاوا الممعدوف الظهيرة والرسول سلى الله عليه وسهراق مد فعلوا بنادو بمعملتهم بالمحمد اخرج المنافاستيقظ فخرج فقالله الافرح بن مابس ياعجد أن مدحى زين وذهى شين فقال له رسول التعصلي التعملية وسلم ويق ذلك التعتمال فاجمع الناس في المعد فقالو انتهن بني تميم بعطيبنا وشاعر نانشاهوك ونفاخوك فقال الني صلى الله علىه وسلما الشعر بعث ولابالفخار أمرت ولكن هاتوا ، فقال الزيرقان لشاب منه فرواذ كرفضل قومك ، فقال الجدلله الذي جملنا خبرخلقه وآتاناأمو الانفعل فبهامانشاء فنموز من خبراهل الأرض من أكثرهم عدداومالا من رفع الله فدر عن أن حير له القول كان صنع هؤلاء معه من المنكر المتفاحش ، ومن هذا وأمثاله تقتيس محاسن الآداب كالمحكى عن أى عبيدو محله من العهر والزهدو ثقة الرواية مالاعيني انه فالمادققت بالماعلى عالم قط حتى معرج في وقت خروجه ، ولو أنهم صدر واحتى تعرب المهم ، قال الزيخشرى انهمصروا فيموضع الرفع على الفاعلمة لان المني ولوثت صبرهم انهى وهذالسر مدهسميو بهأن أن ومابعدها بعدلو في موضع سندالافي موضع فاعل ومدهب المرد انهافي موضع فاعل بفعل محذوف كازعم الزنخشري واسم كان ضمير بعود على المصدر المفهومين صبروا أى لكان هوأى صبرهم خيرالمم و وقال الزعشري في كان اما فمير فاعلى الفمل المفمر بعداو تتهى لاته قدرأن ومابع مدهافاعل بفعل مفهر فأعاد الضمير على ذلك الفاعل وهو الصبر المنسبك من ان ومعمو لها خسير المرفى الثواب عند الله وفي انساط نفس الرسول صلى الله علمه وطفائه لحوائعهم و وقد قبل انهم ماؤا في أسارى فأعتق رسول الله صلى الله على ومادى على النصف ولوصر والاعتق الجمع بغرفداء ووفيل لكان صرهم أحسن لادم والله غفور رحم لن بضيق غفر انه و رحمه عن هؤلاء ان تابواوانا بواه بالمالذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فنسنوا أن نصبوا فوماعهالة الآبة حدث الحرث بن ضرار قال قدمت على رسول اللح لي الله عليه وسلوفدعاني الى الاسلام فأسلت والى الزكاة فأفر رتبها فقلت أرجع الى فوي وأدعوهم الى الا المروأ داء الزكاة فن أجابني جعت زكانه فقر سل من بأتمك عاجعت فلماجع عن استجاب لهو بلغ الوقت الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان سعت اليه واحتس عليه رسول الله صلى الله غلبه وسلمقال لسر وات فومه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفت لي وفتا الي من مقيض الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولاأرى حسس الرسول الامن سغطه فانطلة وايها المهوكان عليه السلام بعث الوليدين الحرث ففرق فرجع فقال منعني الحرث الزكاة وأرادقتلى فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث الي الحرث فاستقبل الحرث البعث وقد فصل من المدينة فقالواهدا الحرث فقال الى من بعثنه قالوا المكقال ولمفقالوا بعث الميك الوليد فرجع وزعم أنك منعته الزكاة وأردت فتسله فاللاوالذي بعث محدابالحق مارأ يت رسواك ولا أناني وما أفبلت الاحين احتبس على رسيولك خشية أن يكون سخياته من الله و رسيوله ، قال فنزلت هذه الآية وفاسق وبسأمطلقان فيتناول اللفظ كل واحدعلي جهة البدل وتقدم فراءة فتسنوا وفننبتراف سورة النساء وعوامي بقتضي أن لاسقدعلي كازم الفاسق ولابيني عليه حكروماء الشرط محرف الالقنفي للتعلق في المكن لابالحرف المقتفي للعقبق وهو اذالأن عجي، لرجل الفاسق للرسول وأصحابه بالكفساعا كانعلى سدل الندرة وأمر وابالتنبت عندمجينه السلامطمع في فبول ما لقمه المرمونيا ما يترتب على كلامه فاذا كانوا عثابة التبين والتنبث كف عن مجسَّم عاير بدية أن تصيبوا مفعول له أي كر اهة ان يصيبوا أولئلا تصيبوا عهالة حال أي عاهابن بحقيقة الأمر معمدين على خبر الفاسق فتصعبوا فتصير واعلى مافعاتم من اصابة القوم بعقو بقيناء على خبر الفاسق نادمين مقمين على مافرط منكر متمنين أنه لم بقع ومفهوم ان جاء كم فاسق قبول كلام غيرالفاحق وأنه لاستثبت عنده وقدرستدل بدعلي قبول خبرالوا حدالعدل ووقال فتادة لما ولت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وبدلم التنت من الله والمجلة من الشيطان ، وقال مقلدين معيدها والآية تردعلى من قال ان المسلمين كلهم عدول حتى تنبت الجرحسة لأن الله تعالى

عنهماأن المنادي والمنادي لاله الاالتدوانك رول المعفقال الني صلى الشعليه وصلم مانضرك ما كان قبل عنائم أعطاهم في أحدهما بجوز أن وكساهم هومناسة همة والآية لماقبالهاظاهرة وذلك انهالمناداةمن وراءا لمجوات فهارفع الصوت محمعهما الوراءوق الثاق الماءة الأدب والمنه فدأم بدوقير وحوله وتعظمه والوراء الجهة التي توار ماعنك الشغص من الاعمور لان الوراءنع خلف أوقد المومر الابتداء الفارة وان المناداة نشأت من ذلك المكان ، وقال الزمخشري ( فان قلت) بدخول مورميتم الغابة غرق بان الكالم من بين ما تنبت في وما تسفط عنه ( قلت) الفرق بينهما ان الم ادى والمنادى ولا مجمع على الجية فيأحده إيجو زان يحممها الوراء وفي النابي لايجو زلان الوراء تصبر مدخول من مبتدأ الواحدةأن تكون سندا لعابة ولا تصمع على الحبة الواحدة أن مكون مدة أوسنهي لفعل واحدوالذي يقول ناداني فلانسن ومنتهى لفعل واحدوالذي وراءالدارلام بدوجه الدار ولادرهاولكن أى فعلرمن أفطارها كان مطاغات وتعسبن ولا بقول الداف فلانس ورا ختصاص انهي وقدأنت أعداننا في معانى من أنهات كمون لابتسداء الغابة وانتهائها في فعل واحسه الدار لاء بدوجه الدار إن الشيئ الواحد عكون علاله يوتأولوا ذاك على سيبو يه وقلوامن ذاك فو لهم أخسفت الدرعمون ولادرها ولكن أى قطر بدفر يدخل لابتداء الأخاسنه وانتهائه معاغلوا فن تكون لابتداء الغاية فقط في أكثر المواضع مر أقطار خاالظاعرة كان وفي بعض المواضع لابتداء الغابة وانتهائهامعا وحذه المناهاة التي أنسكرت ليس انسكاره السكونها مطلقا نفسر تعمن ولا وقعت وادبارا غير اساليق وجومهاوات أكرخان الإسمالة ودبوغارج مناداة الإجلاق اختصاص انتهي ( - )قد لتى ايس فها توقير كابنادي بعنهم بعنا والحبير المنازل الرسول صلى القعلموم وكانت تسعة التأهانال بالدا والحجر فالرفعة من الأرض المحجو رفصائط محوط علهاو مظارة الامل تسمى حجرة وهي فعلة أنهاتكون لاسداء الغارة يمني مفعولة كالغرفة والقبضة ، وقرأ الجهور الحجرات بضم الجيم اتباعاللضمة قبلها وأبو جعفر وانتهائهافي فعلى واحدوان شبة فقعهاوابن أي عبلة بالكام اوهى الني ثلاث في كل فصلة بشرطها الذكور في علم العو الشئ الواحدمكون تحلالها والناهرأن من صدرت النداء كالواجاء فوذكر الأصرأن من ناداه كان الأقرع من حامس وعدينة وتأولواذلك على مسو مه ن حسن النصم فلك كان الاستادالي الجاعة لا مهر اضون بذلك واذا كالواجاعة احفل أن وظلواس ذلك قولم أخذت كونواتفر قوافنادي بعض من و راءهاء الحجيرة و بعض من و را، هذبة ونادوه مجتمعين من و راه الدرهمن زيدفز يدعل حجرة حجرة أوكانت لخبرة واحدة وهي التي كان فيهاالرسول صلى القدعليه وسلوجعت اجلالا الانعاء الأختماء واتباع له وانتفاء المقل عن أكرهم دايل على ان فهم عقلا ، وقال الزمخنسري و محمّل أن مكون الحكم معاغالوا فسنتكون في غلة العقلا، فيهم فعددا الى نني أن مكون فيهم من يعقل فان القدلة تقع موقع النفي في كالرمهم انهي أكثر المواضع لاشداء وأس في الآرة الحكوقلة العقل منطو كالمقصل اللور واعاه ومقهومين قوله أكثره ولاسقاون الغمانة فقطوفي يعض والنني الحض المستفأدا نساهو من صريح لفظ التقليل لامن المفهوم فلابحمل قوله ولنكن أكثر المواضع لاسماداء الفاية الناس لادشكر ون النغي المحض الشكر لان النغي لم يستفدمن صريح التقليل وهذه الأمتسجلت والهائهامعارش وعقل على الدبن نادوه السغه والجهل وابتدأ أول السورة بتقديم الأمو رالتي تنقي الي القتمالي ورسوله على الأمور كلها على مأنهي عندمن المقدع مالنهي عن رفع الصوت والجهرفكان الاول فهم قصدا الىنفى أن وساطاللناني تمرلى ساهو تناءعلى الذبن استعوامن ذلك فغضوا أصوانهم دلالة على عظم موقعه مكون فيهم من معقل فان عندالله نعالى عمجيء على عقده عاهو أضلع وهو الصاح برسول اللهصلي الله علمه وسلم في حال القلة تقع موقع النفي في خاونه بمض و مامن و راء الحدار كارساح بأهون الناس ليليم على فظاعتماجسر وا عليملان کلامهم انتهی (ح) لیس

(الدر) ﴿ سورة الحجرات ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (١٠٨) (ش) قان قلت أفرق بين الكلامين بين مائندت فيه ومانسقط عنه (قلت) الفرق شاغر نافكان شاعرهم أشعر وأحسن فولائم دنامن رسول اللهصلي القعلموسلم وقال أشهدان

أن مكون الحسكي مقلة المقلا

فى الآية الحكريقلة المقالا مسلوقة به قصمل الني واغاهو مهومين قوله أ كترجم لا يعتلون والني الحض المستعاد اعاهو من صريح لفظ التقليل لأمن المفهوم فلاعدمل فواله ولكن أكترالناس لانشكرون النفي الحض للشكر لان النفي لم بستفدمن صريح التقليل

( الدر)

ش) انهم صروا في وضم الرفع على الفاعلية لان المنى ولو التصريم اتهى (ج) عدا ايس وأخررسدو بالرائد سيبو به أنأن ومابعدها بعدالو في موضع مبتدأ لافي موضع فاعل وملم المرد انهافي موضع فاعل بفعل محمدوف كا زعم الزعشري

(ش) والجلة المدرة باولا تكون كالرمامستأنفالأدائه الى تنافرالنظرولكن متصلاعا قبلدمالاس أحد الضمير سفى فكالمستد المرفو عأوالبارز انجرور وكلاعا مذهب سديدالي آخو كالأمه و حدالله ( ح) في كلامه تكثير ولانعاد فأنتكون الجلة المدرة بالو مستأنفة لاحالا ولا تعلق لها عاقبلها مرجية أنضاومعنى تحييب اللفوتكرمه اللطف والامداد بالتوفيق وسيله الكتابة كاسبق وكلذى وراجع الى بصيرة وذهن لايضاعلهان الرجل لاعدح بفعل غير عوجل الأية على ظاهر هامؤدي الىأن مبنى عليهم بفعسل القه وقسه فني القه هسندا عن الذين أنزل فيهم و محبون أن محمدوا بمالم بفعلوا نهى وهي على طريق الاعسنزال يه وعن الحسن حب الاعسان عما وصف من الثناء علسه وكره

( llec )

الاعراب

أمن بالتبين قب القبول انهى وليس كاذكر لأنه مأأم بالتدين الاعندمي والفاسق لاعجيء الممل بشرط الفسق والجهول اخال محمل أن يكون فاسقافالاحتماط لازم وواعلموا أن فك رسول الله هذاتو بهذلن مكف للرسول علمه الصلاة والسلام ووعيد بالتصحة ولا يصدر ذلك الاعن هوشاك في الرحالة لأن الله تعالى لا يترك نسمصلى الله عليمو الم يعقد على خير الفاحق بل بين له ذلك والنلاعر أن قوله واعلموا أن فسكم رسول الله كلام نامأه رحم بأن يعلموا أنسالذي هو بين ظهر انتكرهو رسول اللقصلي الله علمه وسلم فلانغير ودعالانصح فأنه رسول القبطلعه على ذلك تم أخب تعالى أن رسوله صلى المستطيع والم أطاعك في كنير من الأمر الذي يؤدى البه اجتهاد كم وتقدمكم بين بديه لعنتم أى لندني عليكم وقال مقاتل لاتنم و وقال الزمخشر ي والجلة المدر قداو لاتكون كالرمامسة أنفالأداله الى تنافر النظرولكين متصلاعه افبله حالامن أحدالضميرين في فبكم المستزالمرفو مأوالبارزالجر وروكالاهماء كمعب سديه والمعنى أن فيكم رسول اللهوأ نتم على عالة عجب على تغييرها وهو أنكم تحاولون منه أن يعمل في الحوادث على مقتضى مايمن لكم من رأى واستمواب فعل المطواع لغبر والتابع له فبابر تثبه الحندي على أمثلته ولو فعل ذلك لمنتم أي لوقعتم في الجهدوا لهلاك وهد الدل على أن بعض المؤمنة بن و نوالرسول الله صلى الله عليه وسلم لابقاع بني المعطاني وتصديق قول الوليدوأن نظائر فالثمن الهنات كانت تفرط منهم وأن بعضهم كأنوا متصونون ويزعهم جدهم في التقوىءن الجسارة على ذلك وهم الذين استشاهم بقوله والكن الله حب اليكم الاعدان أى الى بعضكم ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة

غبرهم وحذامن أيجاز المالغر آن ولمحاته اللطيقة الستى لايفطن البهاالا الخواص أه وعرب بعض المفسر بنج الذين امتص اللهفاو بمالتقوى انهى وف تكثير ولابعد أن تكون الجلة المعدرة باوستأنفة لاحالا فالاتعاق فاعاقباهامن جهمةالاعراب وتقديم خبران على اسمهافصداني ثوبيز بعض المؤمنة يزعلى استهجن من استتباعهم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لآرائهم فوجب تقديمالانصباب الغرص المده وفيل بطبعكم دون أطاعكم للدلالة على أنه كان في ارادتهم استمرار عملهم على مانستصو يونه وأنه كلماعن لمراعى في أمر كان معمولاعلمه بدايل فوله في كثير من الأمروس بطة لكن مفقو دةمن خالف مالعدها افيلها من حساللفظ حاصله من حيث المعنى لأن الذين حب الهم الاءان قد فارت صفتهم صفة المتقدمذ كرهم فوقعت لكن في حاق موقعهامن الاستدرال انتهى وهوملتقط من كلام الزعشري ، وقال ألز عشري

الثلاثة بماوصف من العقاب انهى ﴿ أُولْنُكُ مِ الرائب ون النَّفات من الخطاب إلى المعبة وفينلا مِن الله وفعمة ي قال ابن عطية مصدر مو كدانف والأن مافيله هو بعضاء اذا التعبيب والتزيين

هونفس الفضلي ، وقال الحوفي فنــــلانصــعلى الحال انبيي ولانظهر هذا الذي قاله ، وقال أبو

البقاء مفعول له أوممدر في معنى ماتقدم مه وقال الزمخشري فضلامفعول له أوممدوس غيرفعله ( فان قلت) من أبن عاذ وقوعه مدة مو لاله والرشيد فعل القوم والفضل فعل الله تعالى والشيرط أن

وان طائفتان من الموسنين افتتلوا ك الأرضب ز ولهاماجرى بين الاوس والفررج حب أساء الاهب مبدالله بن أبي بن الول على رسول الله صلى الله عليه وطوه وموسوجه الى زيار ذمعد من عبادة في من و تعصب بعضهم لعباد الله و دعيد الله من رواحاعلي إن أن فتحاله الحيان قبل الحديد وقبل بالحريد والتعالى والإجري فترك ففر أهاعلهم فاصطلحوا وفرى بع أخويكم بالتنفة واخوت كمالحم يؤياأها الدين آسوالا يسخر فومين قوم كه قسل سمرز ولها أن عكرمة بن أى جهل كان عقيي المدينة وقدأسلم فقال لهقوم هذا ابن فرعون هفه الامة فعزعليه ذلك وشكاهم فنزلت قال الزمخشري وهوفي الأصل جع قائم كسوم وزورانتهي وفعل ليس من ابنية الجوع الاعلى مذهب أبي الحسن في فوله أن ركبا جعر اكب على عسى أن يكونوا كه يعي أن يكون المنخو ومنهم خيراتين الساخرين بهم عسى أن يكن أي يكون المنخور منهن خبرا. ن الساخرات بهن علو ولا المنزوا أنفكم الى العبوابعضكم بعضا ﴿ ولاتنا بزوا بالالقاب ﴾ ( ٢١١ ) أى القبيحة كقر لم حيد بطه وأساالألقاب

الحسنة فيي كالصديق بعد الفاعل ( قات ) شاوقع الرشد عبارة عن الصبيب والنزيين والتكر يعمسندة الى اممه فأليكر رخي القعته تحدسة أمياؤه صارال تسدكا معفله فالرأن بالصدعنه ولايتنصب عن الراشدون ولنكن من والفاروق في عمر رؤياس لفعل المسندالي اسم الله تعالى والجله التيءي أولثله هم الراشدون اعتراض أوهن فعل مقدركا أنه الاسم الفسوق كأىبس قسل جرى ذلك أوكان ذلك فضلاس القوأما كونه مصدرامن غسر فعله فان بوضع موضع رشدا سم تكفسبونه بعصائكم لازرتدهم فنسلمن اللالكونهم وفقين فيهوالفضل والنعمة يمعني الافضال والانعام يه والله ونبز كم الألقاب فتكونون عليم بأحوال المؤمنين ومايتهم ووالتمايز والتفاضل وحكيم حمين بفضل وينجربالتوفيق على فساقا بالمسسة بعيد فاضلهما أنهي أمانوجهه كون فضلا فعولامن أجسله فهوعلى طريق الاعتزال وأمانق بردأو عانكم واجتنبوا كثيرا كان ذلك فضا لافليس من مواضع اضار كان ولذلك شرط مذكور في الصور في وإن طائفتان سنالظن إلى أى المعاول من المؤسن افتتاوا فأصلحوا ينهما فان بغت إحداها على الأخرى فقائلوا التي تبغي حتى تغي على حسبه وأص تعالى الىأم الله فان فادت فأصلحوا بنهما بالصدل وأقسطوا إن الله بحب المصطان وإيما المؤمنون باجتنابه لئلاعمتري أحد إخوة فأصلحوا بين أخو كرواتهوا الله لعلكم نرجون ه يا أسالذين آمنوا لايسخر فوم من على ظن الابعاء نظر وتأمل قوم عسى أن مكو تواخيرا منهم ولانساء من نساء عسى أن مكن خيرا منهن ولاتامروا أنفسكمولا وتمازيان حقه وباطله تناز واللألفاب بنس الاسم الفسوق بمدالا تان ومن لم بت فأولنك هم الظالمون ع باأمها الذين والمأمور باجتنابه هو أمنوا اجتنبوا كشيراس الغلن إن بعض النلن إنم ولاتجمسوا ولانغت بعنكم بعنا أيعب بعض الغلن المحكوم علمه احدكمأن بأكل فيأخيمسنا فكرهمو مقرموا تفوا الدين اللدنو ابرحم كدست زولهاماجري فال الزعشرى والمسزة مين الأوس والخزرج حين أساء الأدب عبدالله بن أي بن ساول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بدلءن الواو وكانه وهومتوجهالي زيارة سعدين عبادة فيموضعه وتعصب بمنهم لعبدالله و دعيسه الله ين رواحة ينم الاعمال أي تكسرها على بنأ بي فتعالدا لحيان، قيل بالحديد، وقيسل بالجريدوالنعال والأيدى فنزلت فقرأها علمهم

باحباطه أنتهى لس هذا بشيئ لان تصريف هذه الكامة مستعمل فيه الممز تقول أثم يأنم فهو آئم والانم والآنام فالهمزة أصل وليست بدلاتين واو وأما بم فاصله يونم وهي من مادة أخرى في ولا تجسسوا كه أى لا تتبعوا عورات المسامين ومعامهم والاستكساف عمامتروه على ولا منس بعضا إد يقال غابه واغتام كفاله واغتاله والغبية هي من الاغتياب وهي ذكر الرجل عاكر وأن سمع ماهو المعاد من المديث من المول الله على والمالغية فقال أن تذكر من المرمما يكر وأن يسمع فقيل بالرسول اللهوان كان حقا فقال عليه السلام اذاقلت الطلافة الثالبتان وقال إن عباس الغبية ادام كلاب الناس ع أن ما كل لحم أخدمينا كا روى في الحديث ماصام من أكل لحوم الناس وقال أبو زيد السهيلي ضرب المسل لآخة والعرض بأكل الديم لان المحم سترعلى العظم والساخ لاخيه كانه يقشر وكشف ماعليه من سترالله قال الزمخشري مستانصب على الحال من الاخ أنتهي هذا معفلان الجرور بالاضافة لاجبى والحال منه الااذا كان له موضع من الاعراب تحر أعجبني ركوب الفوس مسر جلوقيام ذيد مسرطاطرس فيعوضونف وزيد فيعوضورهم

عاصطلحوا يه وقال السدي وكانت اللدنية اص أتمن الأنصار بقال لهاأم بدر وكان لهازوج من لمرخر فوقع بالهبشية أوجساك أخداه ومها والخورة الوفع فتال فتزات الأباسب يه وقرأ خهور افتتاوا بماحلاعل المنزلان الطالفتين في من القوم والناس موفراً الدأن عباية افتلقا على لفظ التعب موردين على وهبدين عمد استلناهل المشتدم اصالطا تعتبن الغسر مقان اقتناوا وكل واحدمن الطائفتين ماخ فالواجب السعيب مابالسلح فان لم تسطف وأقاسا على البغي قوتلنا أول مة دخلت عليماوكل منوسمانع تفتأ تدعلى الحق فالواجب إزافة النسبه بالحجيج الشرة والبراهن القاطعة فان لجاف كالباغتين فان بغث إحداهما فالواجب أن تفاتل حق تسكف عن البغى ولم تتعرض الأبقس أحكام التي تبغي لشئ إلالفتا لهاواني الاسلام ان فاء ثوالبني هناطلب العلو بغيراخق والأحرفي فأصاحوا وقائلوا هولمن له الأحريمن الملوك وولاتهم عوقرا الجهورحتي نق منارع فالمغز فالمنز فوالزهري حتى تفي بغيرهز ة وفتوالياء وهدة اشاة كالالوافي منارع حاء يمر من فاذًا أدخلوا الناسب فنسوا الماء أجروه مجرى بني مضارع وفي شاه وذا ه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو بكرأى إخوة في الدين هوفي الحسيث المع أخوالم الانظامة ولاستناء وقرأ الجهور بين أخو يكرمني لان أقل من بقع ينهم الشقاق اثنان فاذا كان الاصلاح لازمان النبن فهو ألزمين أكثرمن أننين ، وقبل الراه بالأخو بن الأوس والخزرج ، وقرأزيه ان نائت وابن مسعود والحسن مخلاف عندوالجمعدى ونابت البناني وحادين سامة وابن سيرين عن إخوانك الألف والمون والحدر المناوان عاص في والدور طعن على وعقرب عن خوتك جعاعل وزن فانه و وروى على الوهاب عن أي عمرو القرا آت الثلاث و نفات لاخوان والمدافة والاخور فالمسوق المستعمل كل مهماكان الآخر ومسالها المؤسون عرة واوله أو سوت إخوا تكوميا ما الذين آسوا الاستفرقومين قومصاء الأية والقياما أدب الأنفك كان ف أهل الجاهلية ون هذه الأوصاف الدعة التي وقو التي عنها و وقسل التاسب تكرمة بن أن جهل كان عنى بالفعة وقداً مؤفقال المفوم هذا أبن فر عون هذه والأمة فمنز ذلك علمه وشكاهم فنزلث وقوم مرادف رجال كإقال تعالى الرجال فو امون على النساء ولذلك قابليدهنا بقوله ولانسا بمن نساء ، وفي قول زهير

(141)

(ش) وهو في الأسل

جع قائم كدوم وزور

في جم صائم وزار انهي

( - ) ليس فعل من أيدة

الجو عالاعلى مذهباني

الحسن في قوله ان ركبا

جم را کب (ش) والما

قولم. في فوم فرعون

وقسوم عادخم الدكور

والانات فاسي ألفظ القوء

عتماط المرحون والكن

فسادكرالاكوروترك

ف كرالأنات لانهن توابع

لرجالهن انتهى (ح) فيزه

مساور بالتعليب

وماأدرى وسوف إغال أدرى ، أقوم آل حسن أم نساء

وقال الزعشرى وموفى الأسل به عالم كسوم و زور في سه ما موزا فراتبى وليس قبل من البستة الجوع الاعلى منصال المسترى وأما وليس قبل من والمحتود الكب مد وقال المنال عشرى وأما ولم في شوم فرعون وقوم عاد مم الاكور والانات فليس المنظ القوم عنما ما لغر بين ولكن ومد و كرالله كور والانات فليس المنظ القوم عنما ما لغر بين ولكن والتي ليس عنما النسباية على قوم ونساء بغيد الجهية من حيث المحق وان كان ظاهر اللفظ فالت بالمحتود المستخرون على قول أو بلغت من من منال المنظ فالتي المناس المناس

حدو ولوسخرينسن كلب خشبت أن أحول كلباه ولانساء من نساء ٥ روى أن عائشة وجفعة رجى الله تعالى عبدارا فالمساسة رمطت حقومها توب أبيض وسدلت طرف خلفها فقالت عاشة لخنصة الطرى اليعاصر خلفها كالملسان كلب ووعن عالشية أنها كاب فسعر من ريش منت حرية الهلالية وكاستقصره وعن أنس كان نساء الني صلى الانعمام وسير بعير ن أمساءة بالقصر و وقالت صعية وسول المصلى الله عليه وسال معربني و علن مامو دية بنت مو ديين فقال الماهالافلت ان أبي هارون وان عمي وسي وان زوجي محد ، وقرأ عبد الله وأبي عسوا أن بكونوا وعسينأن بكن فصبى نافسة والحهور سيء فيماناته وخي لغنان الاضار افتقيروترك لغة الحيماز ولاتصروا أأنسكوهم المهق تمووا الحسو والأعر بوعبدعن أي عمروه وقال اوعمروهي مرحة والحهور بالدهس والنز بالقول والاشارة وتصويهما بفيمه آخر والهمر لا يكونت إلا اللسان والمعي لاعب بعضكم بعضا كافال فافتلوا أشكر كان المؤسين تفس واحسر إذهر إخوة كالشارت بعديها وكالجساداة اشتكىت عموتهاي ساؤه بالسهر واخي ومفهوم أغرك الهان وسيغر وتمالا بدي بدنه و فق الحاسب الاكروا الفاجر عاف كي عامره الناس و وقب المح لاتفعاد اماته وربه لان من ضمل مااست الزوقد لمرتفسه ولاتمار وا بالألفاب اللقمان دلى على ما يكرهما الدعو وكان مساوا مااذا كان حسنا فلامهي منعومار الت الألقاب الحسنة في الأم كرامن العرب والعجم يحوق في مخاطباتهم وسكاتها ترمه من خسير تكور » و روى أن بن سلم كانواف كري ومهم و لفات فعر لت الآية وسنت ديك هوفي الحساس كنو إ أولادكم و قال عطاء مخافة الألقاب و وعن عمر أشعوا الكني فانهاست النبي ولاسيالذا كانت فكنة غرسةلا بكاديشفال فيهاأحسمون تكنى بهافي عصر وفانعط بهاذ كروفي الآفاق وتهادئ أخباره الرفاق كاجرى في كنني أبي حيان واسمى محدفاة كانت كنبتي أماء سدالقاأو أع بكرعانقع فيمالاشفرال لمأشتهر تلك الشهوة وأعسل بلادناجر وةالأعاس كتجا مابلقبون الألقاب حتى قال فيهم أبوص وان الطني

بالمصل أنداس ماعت كم أدب ، بالمشرق الادب النقاح الماب

من عالى وبلاد تأوساطهم من بدى الواعى و بلاس و بوجه فافته وكل عدا بحرم تعاطيه عفيل وليس من ما الهد تيار واصل الأحديد وتحود عما تدعو الفر و رعاله وليس فيه سد استخفاف والآذى فالواقدة الراب مسعود لعلقة وتفول أنس وللشاعور و وقال ابن حدود وكعب بن مالله فقال له مالله بالعرافي و بدأن ببعده من المجر و فقال الآخر يامهودى و مداسلات ولاياها سق بعدو بندو تعود لله وتلاحى ابن أبي مدار و كعب بن مالله فقال له مالله بالعرافي و بدأن ببعده من المجر و فقال له الآخر يامهودى بريد المخاطبة المجودة بنر بريد المخاطبة المجودة بنر به بنس الاسم المعسبة ومدا تمالكم أو بلس ما يقوله الرجل الأخيد يا قاسى بعد المجالة عن وقال الرماني هذه الأبد و المحلمة المناسقة المناسقة بالمحلم المناسقة المحلمة المناسقة وحدة المناسقة على المناسقة على المناسقة على المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة والمناسقة والمناسقة المناسقة والمناسقة المناسقة والمناسقة المناسقة المناسقة والمناسقة وتعديد المناسقة والمناسقة والمناسقة و المناسقة والمناسقة وال

(الد) (ع) الم ومروان العشي العرف الدلس ما عندكم الدب ه بالشرق الأدب النفاح بالطيب ندى الشباب شيوخافى عالسيه ه

والتسيخ عسامكم بدعا

بلتب و

( ١٥ - تفسير المعر الصيط لابي حيان - ثامن )

للوِّمنين بسيب ارتسكاب عنده الجرائم أن مَذكر وابالفسق، ومن لم بقب أي عن هـ فـ دالأشـماء فأولنك هرالظالمون تشديدو حكو يقلله من تم يتسبها جننبوا كثيراس الظهن أي لانعماوا على حسمه وأمر تعالى باجتنامه لثلا معترى أحد على طوز الابعد نظر وتأمل وتميز بين حقه وباطله والمأمور باجتنابههو بعض الظن المحكوم علب بانهائم وتممز المجتنب من غسير دانه لابعرف له أمار وحصمة وسد ظاهركن معاطى الرسوالجاهرة بالخباث كالدخول والخروج اليحالان الخروجج نساء الماني وادمان النظر الى المردنشل هـ فما شوى الفان فيه اندليس من أهل الصلاح ولا إعماضه وانكالا راهيشربالخر ولابزني ولايعب بالشبان بخلاف من ظاهر دالصلاح فلانظان بهالسوه فهذاه والمنهى عنه و يحسأن يز مله والانم الذنب الذي يستصفى صاحب العقاب و وقال الزيخشري والممز ذف مدل عن الواوكا بمنم الأعال أي مكسم هاما حياطه وهذا ليس بشي لان تصريف على السكامة مستعمل في الهمر تقول أتم يأثم فهو التم والآثام فالهمز فأحسل وليست مدلاعن واو وامائج فأصله بوتم وهومن مادة أخرى و وقيل الاتم تملق بشكام الظان امااذا فمبتكا فهوف فسمة لانه لايقدر على رفع الخواطر التي يسمها قول النبي صلى الله علم وصلم الحزمسوء النلن و وقرأ الجهو رولاتجسو اللجيم ، وقرأ الحسن وأبو رساءوا بن سير بن بالحاء وها متقار بأن نهى عن تتبع عن وإن المسابين ومعاربهم والاستكشاف عمامتر وه و وفسل لا بن ممعود عللك في فلان تقطر لحيد خرافقال الأقديميناء والتجميس قال ظهر لنائئ أخذ لايه وفي الحدسان الامبراذاابتني الرستني الناس أفسمتم وفدوقع عمر رضى الله تعالى عندفى واستمعلى من كان في ظاهر مربية وكان دخل عليه هجرافالا كراه نهى الله تمالي عن التمسس الصرف عمر ولا يغتب معضكم بعضايقال غابه واغتابه كغاله واغتاله والغبسة من الاغتياب كالغبلة من الاغتيال وهي ذكر الرجسل عما مكر متماهوف ، وفي الحد سُسل رسول الله سلي الله علمه ولي اللهبة فقالاان تذكرمن المرءما بكر وأن بسمع فقال يار سول اللهوان كان حقا قال رسول الله مسلى المسلب وسلماذا فلت باطلاف لك الهمان وفي الصحيحين فقادمهم وقال استعباس النبية ادام كلاب الناس . وقالت عائشة عن اعرأة مارأيت أجل مزاالا انهاقصرة فقال النبي صلى الله علىموسلم اغتشما فظر تالى أسوأ مافيافا كرته موحكى الزهراوي عن جابر عن الني صلى الله عليه وسلماته قال الغبية أشدس الزنالان الزاني بشوب القصلية والذي يغتاب فلابتاب عليه حتى يستعلوعرض الممامشل دمه في التعريم وفي الحسيث المستفيض فان الله حرم عليكم دماءكم وأسوالكم وأعراضكم ولاساح سرعاء المنى الانتاء عوالضرورة البسي تجرع النهود والرواة والخطاب اذااستنصيمن مخطب المدمن يعرفهم والعرب شب العيدية كل اللحرد ومنه · و وان أ كلوا لحي و فرت لحومهم مه أتتب أحدكم قال الريخشري تشلى وتصو بر لما الناله المتماب مر - عرض المغتاب عملي أفظع وجه وأشنمه وفيه بالغان شتى ﴿ مَهَا الاستفهام الذي مِعناء التقرير \* ومنهاجعل ماهو في الغاية من الكر اهتموصولا بالحبة ﴿ ومنها استاد الفعل الي أحدكم والاشعار بانأحمداهن الأحدين لابحب ذلك دوسها العام فنصرعلى تشبل الاعتباب أكلخي الانسان حتى جعل الانسان أخاه ومنها العلم يقتصر على أكل لم الأخ حتى جعله منا أننهي «وقال الرماني كراهية هذا اللحم يدعواليه الطبيع وكراهية الغيبة يدعو اليها العقل وهوأحتي أن يحاب لانديب برعالم والطبع أعي ماهل انهي ٥ وقال أبو زيد السهيلي ضرب المنسل لأخذه العرض

﴿ يَاأَمِهَا النَّاسِ اناخَلَقْناكُم من ذ كروانتي ﴾ الآية قبل غضب الحرث بن هشام وعناب بن أسيد حين أذن بلال بوم فتحكمة على السكعبة فنزلت ومن ذكر وأني أي من آدم وحواء (١١٥) ﴿ وجعلنا كَمْ عُو باوفبائل ﴾ فيل الشعوب في العجم

والقبائل في المرب بأكل اللحم لان اللحم سترعلي العظم والشاتم لأخيبه كائد تقشر وتكشف ماعلمه موستر وقال والاسباط فيبنى اسرائيل أمالى ستالان المتلايحس وكلك الغائب لاسمع ما يقول في المعتاب تع هوفي التصريم كاسكل ﴿ لتعارفوا ﴾ أي لم الميت أنهي موروي في الحديث ماصام من أكل لحوم الناس ، وقال أبوقلا مة الريائي سمعت جعلكماذ كركى يعرف أباعاصر بقولما اغتمت أحمدامندعرفت مافي الغبية عرفيل لعمرين عبيد لقسوقع فيكفلان بعنك بعناف النسفلا حتى رجنالا قال اياه فارجوا ، وقال رجـ للحسن بلغني ادك تغنابني قال لمبيلغ فدرك عندي بنقى الىغدآ بالثالثفاخر أنأحكمك فيحسناني واستسب يتاعلي الحال منالم وأجاز الزعشري ان ينتصب عن الأخوهو بالآباء والاجداد ودعوى صغيف لان الجرور بالاضافة لاعجى الخال من الااذا كان المدوضع من الاعراب محموا عجبسني التفاضل في الانساب ثم وكوب الفوس مسرحاوقمامز بدمسرعاه الفرس في موضع نسب وزيدفي موضع رفع وقدا جاز من تعالى الخلطة التي تعديل بعض أسحابنا انهادا كانالاول جرأ أوكاغره وازانتماب الحال مئ الثابي وفدرده فالملمذلك بها التفاضل وهي التقوي فها كتناه في علم النمو ، فكر هذو وقال الفراء أي فقد كر هذو وفلا تفعلوه ، وقيل الماوقفهم وفى خطبته صلى الله عليه على التو بيخ بقولة أبحب أجده كم أن ما كل لح أخيمه منا فأجاب عن هدا الانهم في حكم من مقولها و-الراوم فتح مكة انساالناس لخوطبوا على انهم قالوالافقيل لهم فكره ثور وبعده فدا مقدر فلدلك فاكره واالغية التي هي ر جلان موسمن تفي كريم تظير ذلك وعلى هذا التقدير يعطف فحوله وانفو االله قاله أبوعلي الغارسي وفيه يجرفنا لعج يه وقال على الله تعالى وفاجر شقى لزيخشرى ولماقررهم عز وجمل بان أحدامهم لايحب أكل جيف أخمه وعف ذلك مقوله هين على الله تعالى ثم قرأ فكرهة ودأى تعققت وجوب الاقرار على بانكر لاتقدر ون على دفعه وانكار علاياء الشررة عده الآمة فإقالت الاعراب عليكان تعجدوا كراهتك لهوتقانركون فليعقق أنطا أن تكرهو اماهو نظيرهمن الغب آساك قال محاهد نزلت والطعن في اعراص للملعين انتهي وفيما يضايحوف العجروالذي قدرة الفراء أسهل وأفل تسكلفا وأجرى على قواعد العربية و وفيل اغظ خبر ومعناه الأمن تقديره فا كرهود ولذلك عطف عليه تجاور المدنة أظهروا واتفوا اللهو وضع الماضي موضع الأص في السان العرب كثير ومنعانتي الله امر و فعل خسرا ملب الالاموفاو مهدخاداتا عليه أى ليتني الله ولذلك المجروبة على جواب الأصروما أحسن ماجاء النرتيب في هذه الآمة جاء معبون الغائم وعرض لأمرأ ولاباجتناب الطريق التي لاتؤدي الى العلم وهو الفلن ثمنهي ثانيا عن طلب بمعقق ذلك الفلن الدنيافر دالله عليهم بغوله فيصبرعد ابقوله ولاتجسدواتم نهي نالثاءن ذكر ذلك اذاعل فبلم فللمتؤمنوا كذبهم الله بالتبعيس فاغتياب وضعيرالنص في كرهموه الظاهر أنه عالد على الأكل ه وقسل على المت تعالى في دعوى الاعان وقرأ أبوسمدا تدري وأبوحموة فكرح مموديضم الكائي وثثه بدالراء ورواها الخدريءن ولمنصرح باكدام الني صلى الله على وسلم والجهور بفنها الكاف وتخفيف الراء وكرد متعدى الى واحد فقيال داذا بلفظه بل عادل عليه من ضفأن يتمدى الحاثنين كقراءة الخدرى ومن معمأي جعلتم فكرهموه فأمافوله وكرد إلىكم نتفاء اعانهم وهذا في المكفرفعلى التضمين بمنى بغض وهو شعدى لواحد موبالي الى آخر و بغض منقول بالتضعيف اعراب مخصوصان من بغض المني الى زبد والظاهر عطف واتقو الله على ماقب له من الأمر والنهي ، قوله عز وجل والكن قولوا أسلمناك ﴿ يِالْهِ النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْتَى وَجِعَلْنَا كُمُّ شَعُو بِاوْقِبَالْ لِتَعَارِفُوا إِنَّا كُومُمُ عَنْد

( الدر ) (ش)ستانستالي الحال

من الاخ النهي ( - ) هـ دُاصَعف لان المجرور بالاضافة لا يجيء الحال منه الااذا كان له موضع من الاعراب نحو المجبني ركوب الفرس مسر جاوفيام زيدمسرعاهالفرس في موضع نصب وزيدفي موضع رفع وفدأ جاز بعض أحجابنا انهاذا كان الأول جزأ أو كالجزء كان انتصاب الحال من الناني وفدر دونا عليه ذلك في كنناه في علم التعوو الصواب انتصابه على الحال من لم

الله أتفا كمان الشعام خبره قال الاعراب آسافل له تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل

( lkc) (ش)والميزةف بدلءن الواوكا ته سرالاعال أي بكسرها باساطه انتهى ( ح ) هذالس بشئ لان تعريف فالمعالكات مستعمل فمه الهمز تقول ائم يأتم فيو آثم والاثم والآثام فالهنزة أصل ولست بدلاعن واو وأما مني فاصله يوتم وهو من دمأةأخرى

فهو اللفظ المادق من اقوالكم وهو الانقياد والاحتمالامظاهر افالدلك قالالله بعالى ولمالدخل الإعان في قاويك وما، الثنى بالناالدالة على أنتقار الشيخ الى زمان الاخبار به ووات تطبعوا الله ورخوله 🍹 بالابتيات والاعمال وهادا فتحلباك النوبة وفرى لاللنك من لات المت وعي لف الحجار وقرى بالنكرمن النوهي للاغطفان وأب ﴿ قُلُ أَتَعَامُ وَنَ اللَّهِ ىلىكى ھىسقولەن علت به أي شعرت به والبالثتمدت الى واحد مقسهاواليالآخر بحرف الجرلما ثقلت بالنضعف وفي ذلك تحييل لهمحت النوا أن الذيخي على الله تعالى مم د كر تعالى اطفتهما في السعوات والارض ﴿ عِنون عليك أيستدون عليك وان أرنوا كافأن أحوا في وضع المفعول والذلك تعمدي المه في قوله فل لاتنوا عليك اسلامكم

الا عان في قالو بكم وان تطبعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن التعفقور وحسم ه إنحا المؤون والذي تستوالله ورسوله تم لم تراتوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل التداولنك م المسادقون به قال أنصه ون الله بدنك والته بعلما في السعوان وما في الأرض والله بحل من عنون عليات أن حسا كم للزعان إن كنتم صادفين السادوا قول لا تنو المناولة والمرات من والله بعد عاممان الفيلة على المنافي سادفين المسودة والأرض والله بسير عاممان الفيلة على المنافي المنافية المرات من منام وعنا من عباس سباقول المات والمسار جواله المنافية على المنافية والمنافية على المنافية على المنافية وقال المنافية المنافية المنافية على المنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية

فبائل من شعوب ايس فهم ٥ كريم قديعـ ترولا تحب

والقرى والقبائل الذي سيون الى آنام، سي وقال أو روق التحويدالة بن ينسبون الى المدائل والقرى والقبائل الذي سيون الى المدائل من حدان بنسب الدعام الدي من مدان بنسب الدعام الدي من مدان بنسب الدعام الدي من مدان بنسب الدعام الدي من مناوات المابعين والتسب الى المعمومة والشيون ويست وقبل جما المرابع وقبل من الدين عرسين ما القوم على العرب وقبل الموسوفة وقبل حيا من عرسين ما القوم عن المعمومة في العرب وقد رد عالم عرب المرابع وقبل عن عرسين ما القوم المنار فو استار عامار و عناول عباس وأبان عناس وأبان المناسب فلا ينفى الدين عالم وم في مكت إلى الله عناس وأبان على المناسب فلا ينفى الدين المناسب فلا ينفى الدين وم عناس المناسب والمناسب فلا ينفى المناسب في مكت المناسب ومن من من من من المناسب والمناسب وا

واعجب نين الى عاقل = فروع عن انجدستأخره إداستانوا مالمرس علا « اشاروا إلى أعقلم ناخوه

وسن ولك اقتصار أولا ومشايخ الزوا بأالسوقية "بالهدوا حدام الناس أم يفالك و تعظيمهم وان كان الأولاد بمنادى الآيا، في الدين والعائل وقوراً الجهو برإن بكسر الهيز قوابن عباس بفتها وكان هر النمر مواسمنارع عدوى فاحضل أن تسكون أن معمولة المعرفوا وتسكون اللام في المعرفوا الام الأمروهو أجود من حب المصنى وأمان كانت لام مي فلايظهر المعنى ان جعلهم شعو باوقيا ال لان تعرفوا أن الأكرم موالاتنى فان جعلت مفعول لنعرفوا عشوفا أى لنعرفوا الحق لان اكر مكم عندالله أنقا كم ما غيلام لنعارفوا أن تكون لام كي خالف الأعراب المناقال بحاهد

الإلى في أحدين خريمة فيسلة تعباه رالمدينة أطهر واالاسلام وقالوج وخلفا عاصيون المداح وعرض الدنياه وقب ل من منوجهد وأسلم وأشجع وعفار فالوا آمناط مفقنا الكرامة فرد الله سابى عليم يقوله فل المورسوا كلبهم الله في دعوى الاعان والرسم ساكنا بهم الففاء وعادل علمس التفاءا ياتهم وهذا فيأخراب مخصوصين وفقد قال اللفامالي وسوالاعراب وزؤس المانة والبوم الآخر الآية والكن قولوا أساسافهو الفظ الصادق من أفوالك وهوالاستسلام والانقباد الماهراوله بواطئ أقوالكماني فالزكو فالدائة الرولما يدخل الاءار في فالو كرجاء النق يداالدافة على انتفادا الشيخ الى زمال الاخدار وتبعيدان قواد فراؤ متو الابراد بعاشفاء الأعان في الزمن الماضى بنء تصلاف الاخبار أبعالانك وانعب المجازأن تكون الني فعالقطع والملك بعوز أن تقول المقرة بدوق قام وجاران يكون النبي منداز ومن الانتجارة الكان مسادوس الانتجار المعران تقول وفدة والسكاذب غربن وأملاه فهاتفل على في الشي منعد الإرسال احدار ولذاك متمع لما يضربه وفدتام للشكافب والظاهر أن فوله لما يدخل الإعان في فالو كم ليسي الدار عنا فبله ورجهة الاعراب و وقال الزعشري ( فانفلت) عو مدة وله فالمرون والسب السكر بر من غيرا متقلال بفالدة متعددة (فلت)ليس كفلك فان فائدة قوله لم توعمدوا هو تسكف بدعواهم وقوله ولما يدخل الاعان في قلو بم توقيت لما أحروا بدأن يقولوا كالمتدهل للم واحكن قولوا أسامنا حيد لرغب واطأة قلو يحلال تشكيلاته كالرمواقع وقع الحال من الضعير في قوله قولوا انتهى والدى وفظهرامهمأص والكرمة ولواقو لوالسلناء برمقيد يحال وان ولمارد على الإعان اخبار عبرق ف قولم ، وقال الاعتسرى ومافى الدن منى التوقع دال على أن دولاه قد آسوا فهابعد النبي ولا أدرى من أي وجه مكون مانق بالماجع بعدولما الدائني ما كان متصلا ومان الاخبار والكفل على عاد كروهي جواب لفد فصلى وهب أن قد ندل على توفع النمن فاتدانني مادل على النوقع فكف خوهم الدغم بعده وان تطبعوا للهور سوله بالابتان والاعمال ومتناه ترقمال التوية «وقرأ الجهور الإستكون لان بليت وهي لفة المجاز والخسوز والاعرج وألوهر ولا ألنكر والدن وهي لنده المقان وأسده فرام وناوالم تقنعي الناخي وانتقاء لرينا يعب أن غارن الاعال فقيل و الوتيب السكلام لامن ترتيب الزمان أي تم أقول لم وتابوا مد وفيل فد يعلقس الاعان تم يعترف ما شر اخلاصه فدفي والشقصسل التراخي أوأر بدانتهاه لربية في الأرمان المراخب المتطاولة فحاله في وللتُ كَالْهِ فِي الزمان الأول الفري آمن فيه ح أولتك م الساد قون أي في قولهم آمنا حبث طابقت الستوم عقائدهم وطهرت غرة ذلك علهم الجهاد بالفس والمال وقيسيل التعييمل حبع المقاعات البدنية والمالية وليسوا كاعراب بن أسدق فولهم آنناوهم كادبون في دلله وقل أعمدون الله بدينكم هي منقولة من عامت به أي تسمر تبه ولذ لك تعدَّث الي واحد بنفسها والي الآخر بحرف الجراف انقلت النضمف وفي ذلك تجهيل لهم حيث ظنوا أن ذلك بضفي على الله تعالى تم فسكرا ماطة علمه بما في السموات والأرض و يقال و علم مسدأ سداها اليماعي أنع علم المنة النعمة التي لايطلب لها تواب مم يقال من عليه صنعه اذا اعتده عليهمتة وانعاماأي يعتدون عليك أن أاءوا فأن ألموا في موضع المفعول ولذاك تعدى المه في قوله قل لاعتواعلي إسلامكم و يجوز النايكون أسدوا مفعولا من أجلداى سقف او نعلك بالماسلامهم أن عداكم الإعال عكر وتعلق المن جدايتم بشرط المصدى بدل على الهدلوسوا مؤمسين إذفيدين مالى كلمهم في فولم آسنا

بقوله قل لم تومنوا ، وقر أعب دالله وزيد بن على إذهدا كم جملاإذ تكان ال وكلاها تعليل و وجواب الشرط محد فوف أى ان كنم صادفين فهو المان على ، وقرأ ابن كثير وأبان عن عاصم يعلمون بياء الغية والجهور بناء المطال

## ﴿ سورة ق أربعون آبة مكية ﴾ ﴿ بسم الله الوحمن الرحيم ﴾

﴿ قَ وَالْقُرِ آنَ الْجَيْدِ وَ مِلْ عِجْبُوا أَنْ جَامِعُ مَنْدُرْ مَهِ فَقَالَ الْكَافُرُونَ عَـذَا عَيْ تَجب و أَإِذَا منا وكناتو اباذال وجع يعيد و قديد المائنة على الأرجى متهم وعند واكتاب حفيظ ، بل كذبوابالحق لساجاءهم فهم في أم حريج ه أفغ سنظروا الى السماه فوقهم كيف بنيناهاو زيناها وماله امن فروج ، والأرض مددناها والقينا فهارواسي وأنيننا فهاس كانوج سيج . تبصرة وذ كرى لكل عبدمناب ، ونزلنامن الساءماءمبار كافأنسنايه جنات وحب الحصيد ، والنعل باسقات لهاطلع نضده ورزة للعبادوأحينا به بلدةمينا كذلك الخروج وكذبت فبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعادوفر توند إخوان لوط وأحصاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فقى وعده أفعينا الخلق الأول ملهم في لس من خلق جديد ، ولقد خلقنا الانسان ونظ ماتوسوس بعنه مولص أقرب السمن حلى الوريد ، إذبتاتي المتغيال عن العين ومن الشيال قصيد ، ما الفظ من قول إلا إليه وقس عصيد ، وحادث مكون المون المؤدلات سا كمن متدتحد و واختر في السور دلا وم الوعيد ، و مادن كل نفس معها سالتي وشهيد ، القدة كالمترق غفلة من همذافك فناعظ اطاءك فيصرك البوم حديد و وقل فر سعدة ا مالدي عسد به ألقيافي جهتم كل كفار سد به مناع للخيد عند مروب بد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقاء في المداب السديد و قال فرينه ربنا ماأطفيته والكن كان في سلال بسيد . قال لايمنت عموا لدى وف دقدمت المركز الوعيد و ماسدار القول لدى وما المنظلام العبيد و وم غول فيهم حل استنت وغول صل من من د والانتساء علائمين غير بعد يد ها قا ماتوعدون لنكل أؤاب حفيقا دمن حشى الرحن الغيب وجاء بقلب منيب د ادخاو هاد الام دلك وم علود و المرمانساؤن فها ولدسامريد ، وكم أهلكنافيلهم من قرن هم أشدمهم وطشا فتقبوا في الميلادها س عيس = إن في ذلا لل حرى لن كان له قل أو التي المعع وعوشهد . ولقدخلقنا السموات والأرض وماينهمافي سنة أيام ومامسنامن لغوب م الصبرعلى مايقولون وسبع عمدر بث فبسل طاوع الشمس وقبسل الغروب الا ومن الليل فسيحدوا دبار السجود و واستمع وم بناد المنادمن مكان فريب ، وم يسمعون السيعة بالحق ذلك وم الحروج ، إنا نعن نعي وعست والمناالسير ، وم تشقق الأرض عنهمسر اعا ذلك حشر علىناسير ، نحن أعلم عايقولون وماأت عليهم بعبار فذكر بالقرآن س بخاف وعيد ع يسقت التعلق بوقاطالت

لناخروليست خركرم ، ولكن من شاج الباسقات كرام في السباء ذهبن طولا ، وفات تنارها أبدى الجناة وبق فلان على أسحابه أى علاهم ، ومنه قول ابن توفل في ابن هيرة

وردة في السه المسالة الرحن الرحم ) في ق والقرآن الجيد له الآية هذه السورة مكية قال ابن عباس الا آية وهي قوله ولفدخلفنا السموات والارض و ومناسبها لآخر ما فيال خبر أن أولئك الذين قالوا آ منا لم يكن اعانهم حقا وانتفاء اعانهم دليل على انكار نبوة الرسول على التعليم وسالة على المسكار البعث في المسكار البعث في المسكار المستون المسكار البعث في المسلمة وهو الشريف على غيره من المسكند والجواب محدول بدل على ما بعد عند والمنازة بقوله والمسلمة وهو الشريف على غيره من المسكند والإشارة بقوله حدا شي ما بعد المناهم المسلمة والمسلمة وهو المسلمة عند عن المسلمة والمسلمة والمس

الفصال محتلط مرة المحاور ومن تشاعروس كاهن ومن تشاعروس كاهن الفروا المحتود عن السول الله قدرة المحتود المحتود

مددناها به بسطناها فر رواس به أى جبالا توابت عنمها من التكفؤ فو من كارتوج به أى توع فربهيج به أى حسن المنظر يسر من نظر المه وتبصر ومفعول من أجله فو لمكل عبد منيب به أى راجع الى ربع مفسكر في بدائم صنعه فو ما مباركا به أى كثيرالمنافع فو وحب الحصيد كل الحسيد فهو من اضافة الموصوف الى صفت والحسيد كل ما عسد مماله مباركا به أى الحب الحصيد فهو من اضافة الموصوف الى صفت والحسيد كل ما عسد مماله وبالمقان به أى طو الافي العلو وهو منصوب على الحال وهي حال مقدرة لانها حالة الانبات لم تمكن طو الافر المقان جع والنخل السم جنس في جو رأن بذكر فيحوفوله تحد لمنقم وان يؤنث كفوله تحد المقان في تقويله أى أفراده و بنشئ المحاب النفال في الماطع به تفدم شرحه عندومن طلعها قنوان دائمة في تقييله أى منفود و دمضه فوق بعض ريد كثرة الملع وترا كما وكثرة مافيه من الغر وأول ظهو رائم في المكفرى وهوابيض منفد كحب الرسان فهو نضيد فان خرج من الكفرى وهوابيض منفد كحب الرسان فهو نضيد فان خرج من الكفرى وهوابيض منفد كحب المناق المناق المناق في المناه المناق والمناق المناق والمناق المناق والمناق المناق والمناق والمناق المناق والمناق المناق المناق المناق المناق المناق والمناق المناق والمناق المناق والمناق والمناق المناق المناق والمناق المناق المناق والمناق المناق والمناق المناق والمناق والمناق المناق والمناق والمناق المناق والمناق والمناق والمناق والمناق والمناق المناق والمناق وال

تهى وفيسمد و وقرأ الحهو رأته الاستقهام وم على أصولم في تعقبن الثانية واسولها

السل بيها وفر أالأعرح وشينه وأبو جعفر وابن وتاب والأعش وابن عبسة عن إن عاص

واجهزه واحدتهل صورة القسر لجازان يكون استقهاما مدفت والممزة وجازان كولوا

عداوا الىاغب وأضعر جوابادا أى ادامتناوكنا رابار جماوأعار صاحب اللوامع البكون

الجواب جميعه على تقدر حذق الفاء وقد أجاز بمنهم في جواب الشرط دالما أكان جملة

المستوفصر بأحصابنا على الشعر في الضرورة وأمافي قراء تالاستفهام فالغلرف منعوب بمضمر

أى أنبعث اذامتنا والمه الاشارة بقوله ذلك أى المعشرجع بعيد أى مستبعد في الأوهام والفكر

» وقال الزيخشر ي واذا منصوب بمضمر معناء أحسين نموت ونبلي ترجع اننهي وأخذه من فول ابن

جنى قال ابن جنى و يحمل أن مكون المعنى أثذ استنابعدر جعنافدل و جع يعبد على هذا الفعل و يحل

عل الجواب لقولم أنذا هوقال الزيخشرى وبجو زأن يكون الرجع بمعنى المرجوع وهوالجواب

ومكون نبئ كلام القه تعالى استبعاد الانكارهم ماأنذر وابعمن البعث والوقف قبله على هذا التقسير

حن ( فان قلت ) فساناصب الظرف إذا كان الرجع بعني الرجوع (قلت) مادل عليه المنذر

من المندر به وهو البعث انتهى وكون ذلك رجع بعد يعني مرجوع وانه من كلام الله تعالى لامن

كالامهم على ماشر حسفهوم عجب منبوعن ادرا كه فهم العرب وقدع استامات قص الارض منهم

أىمن لحومهم وغظامهم وآثارهم قاله ابن عباس ومجاهدوا لجهو روهذا فيمرد لاستبعادهم الرجع

لان س كان علما بدلك كان قادر اعلى رجعهم و وقال السدى أي المحصل في بطن الارض من

موناهم وهذا يتضمن الوهمه ووعندنا كتاب حفيظ أيحافظ لمافه عامع لامغوث متدئي أومحفوظ

من البلي والتغير ، وقب له وعبارة عن العلم والاحصاء وفي الخبر الثابت ان الارض تأكل ابن

آدم الاعجسالذنب وهو عظم كالخرداة من وكسابن آدميل كذبو اللخق الماءهم وقدر واقبل

عداالاضراب جلة بكون مضر وباعنهاأي ماأجادوا النظر بل كذبوا هوقيل لم كذبوا المنفر بل

كفوا والغالب ان الاضراب مكون بعد جلمنفية وقال الزعترى بل كذوا اضراب اتبع

الاضراب الاول للدلالة على انهم جاوا عاه وأفتلع من تُعجهم وهو التكديب بالحق الذي هو النبوة

الثابة بالمعجز ات انهى وكان هذا الاضر اب الثاني بدلامن الاول وكالزهابعد ذلك الجواب الذي

قدرناه جواباللقسم فلا تكون قبل النائم القدرومين فولهم ماأحاد والنظر بل كذبو إبالحق والحق

ومرج الدين فاعددت له يه مسرف الحارك محبول الكند

أونتين فطعاكل وعلى ما اختلط من جلسين فبعض النشار فاكها لافوت وأكثرالز رعفوت والمره كهاوفوت ولما ذكر فوله تعالى بل ك ذيوا بالحق ذكر من كلب الانساء على السلام تسلية للرسول صلى الله علموسل وتقدم الكال على فردات في الآنة وقصص سن ذكر فيها (11)

> ﴿ سورة ق إ (بسم القالرجن الرحيم) ات ) و تعود أن يكون الرجع يمني المرجو عرعو الجواب و یکون من کلام الشالى المبعاد الانكار ما أنذروا به من البعث والوثف قبله على عدا النف رحسن مفال فلت فا ناصب الظرف اذا كأن الرجم عمسني المرجوع (قلت) مادل عليه المندر من المنفر بهوهوالبعث الترى ( - ) كون ذلك

رجع بعبار تعني مي جوع

وانه من كارم الله لامن

كالرمهم على ماشر حدمفهوم

عجيب بنبو عن ادرا كه

فهمالعرب

وح واسحاب الرس وتمودوعاد وفر عسون واخوان لؤط وأحاب الأيكا وقوم تبع كل كلديد رسل في وعبد إلى هذه السورة مكية و قال ابن سليفها حاع من المناولين ، وقال ساحب السرار فلما بناعياس وقنان ككمة إلا آرة وعي قوادتمال ولقماد حلقنا المعوات والارض آية ن وساستهالآخرمافيلهاانة عالى خبر ان أولئك الذين قالوا آستا لم يكن إناجم حفاوانتفاه عاجه للرعلى كلربيو بالرحول صلى اقة عليمو سيرفغال بل عجبوا أن جاءهم متذر وعدم الإعان أبط بدل على اسكر المت فالمال أعقب به وفي حرف هجاء وف داختلف المدسرون المداواه على أحددعشر فولانشار ضة لاه ألبل على صعفتي شهافاً طرحت قلها في كتابي عادا والقرآن مقدم به والمجيد صفته وهو الشريف على غسر مهن الكنب والجواب محفوف بدل غلىمادىده وتقدروانك جنهم مذوا بالبعث فإيقياؤا بل عجبواء وقسل ماردوا أمرا يحجد » وتال الأخفش والمرد والزجاج تقديره لتبعثن ، وفسل الجواب مذكو رفعن الأخفش قمد علما مقص الأرض منهم وعن ابن كوسان والأخفش ما يلفظ من قول وعن تعاد الكوفة بل يجروا والمني المدعجبوا ، وقبل أن في ذلك الدكوي وعوا ختيار محمد بن على الترمذي ، وقبل البدال القول الدئ وهده كلها أقوال ضعيفة عاوقرا الجهو رقاف بكون الغابو يقتفها عيسى ويكسرها الحسن وإبن أبي استق وأبوالسال وبالضرهر وز، وإبن السميقع والحسن أيضا فباغل نخالو به والأصل في حورف المعمم اذا المؤركب معامل أن تنكون موقوة نفن فتم غافى عدل الى أخف الحركات ومن كسر فعلى أصل النقاءال اكنين ومن ضم ف كاضم قعا ومند وحيث و بل عجبوا أن حاءهم منذو مهم السكار لتعجبهم عاليس بعجب وهوان منذوع ماخوف حلمنهم فدعر فواصدقه وأمانه ونسحه فكان المناسب أن لابعجبوا وبقدامع اعترافهم بقدرة القدمالي فأى بعدق أن بعث من بحوف و ينذر عما تكون في الما "ل من البعث والجراء والضمير فى بل يجبوا عائد على الكفار ويكون فوله ففسال الكافر ون تنبها على القلة الموجبة للعجب وعوانهم قدجياواعلى المكفر فلدلك عجبواء وقبل الضمع عائدعلى الناس قبل لان كل مفطور بعجب من بعث غيشر رولا من الشلكين من وفتي نظر فاهتسهي وآمن ومن خفل ضل وكغر حاج بذلك المعجب والاشارة نقولم همذائن عجب الظاهرأنها الدمجيء منسفد من البشري وضلال مانفعتدالاندار وهوالأخبار بالبعث وواللاعتمرى وهدا اشارة الىالم حع

الفرآن أوالبعث أوالرسول صلى الاستليموسلم أوالاسلام أغواله وقر أالجهو رساما مرأى لم بفسكر وافعه بل بأول ماجاءهم كذبواوالجمدرى لماجاءهم ككسر اللام وتتغيف المرومام درية واللاملام الجركهي فى قولهم كنته الس خلون أى عند بحشم اياده فهرفى أم مرجع قال الضعال وابن زيد مختلط مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاعن هوقال فنادة مختلف و وقال الحسن ملتس ه وقال أبوهر وقالمدوم بحث أمانات الناس فسدت ومرج الدين اختلط د قال أبو واقد ه وقال إن عباس المرج الأمر المنكر وعنه أيضا مختلط وقال الشاعر

فالتوالنست لهاحشاعا و فخركا نه خوط مرجم والأسل فبالاصطراب والقلق مرب خاتم ق أصبى الدافلق من المزال و عبو رأن مكون الأمر ا بصاصبارا تتقال أف كارجره باعاديه المندر قاللاعدم قبو في أول الدار دايلع تم العجم من تم ستعاداك الذيألذر يدتم الكنب لماجاءيه وأظرينظر واحبن كقر وإبالبعث وعماجاءيه الرحول صلى القه على موسل الى آ فار قدرة القداهال في العالم العاوى والسفلي كتف سناها من تعمة سنغبر العموز اناها بالنبرين وبالبعوم ومألها من فروج أقامن فتوق ومقوف بل هي سلمة من كل خلل و والارض مد د ماهاب طاءا وألقيا وبهار واسي أي جبالا توابث ينعها من التكفؤ من كل دو به أى وع جو أى حسن المنظر جريد أى يسرون نظر اليده ، وقر أ الحهو و تيصره وذكرى بالتعب وهمامنعو بال بفعل مضمر من لفظهماأي بصر وذكر ، وقيل ، عمول من أجله رفرأ زمدين عنى تبصر قبالرفع وذكر معطوف عليه أى ذلك الخاتى على ذلك الوصف تبصرة والممنى بتصر بذلك وسندكر كل عبدسب أى راجع الى ربده فكر في بدائم صفعه ما يسبار كاأى كتبر المنفعة وحبالحسبه أي الحب الحسبه فهوس حمة في الموصوف واقامة الصفة مقال كالقولة اليصرون والحصدكل ط عصد عاله حب كالبر والشعير و باسفات أي طوالافي العاووهو

( ١٩ - تغسير المرافيط لاي حيان - ثامن )

﴿ أَفْسِينا بِالْحَالَى الأولِ مِلْ هِ فِي أَنِسِ مِنْ خَاتِي جِدِيدٍ ﴾ الخلق الأول هو انشاء اله سان من نطقة على النسر جوتة، وتقسم على عندولم يعي يخلقهن والمعني أعجزنا عن الخلق الاول فنعجز عن الخلق الثاني وهذا توقيف للكفار وتوبيخ واقامة الحبية الواصد عليهم بلح في ليس أي خلط وشهة وحرة في ولقد خلفنا الانسان، هنده آبات فيها افانة حجج على الكفار في الكارم البعث والانسان اسم جنس وقبل آدم ﴿ وَنَعَنَ (١٣٧) أَقْرِبِ اللهِ ﴾ قرب علم ماه و العلاصق عليه شي من عقيا فكان ذائه فريتن

كإنقال الشفى كل مكان أى

بعلمه وهومنزه عن الامكنة

وحبل الوريد مشل في

فرط القرب كقول العرب

هو مني مقسمد القابلة

ومعقد الازار والحل

العرق شبه تواحد الحيال

واخافته الى الور مدللسان

كقولهم بعرسانية أو راد

جن العائق فيناف الى

لاجاعهمافي عنو واحد

والعامل في اذ أفرب الم

لانه أخسر خبرا مجردا

باعلق والدلم تعذوات

الانفس والقرب بالقدرة

والملافاماتم الاخبار أخبر

بذكر الاحوال التي تمدق

هذا الخبر وتعين وروده

عند المامع فنها اذبتاق

المتلقيان ومنها عجىء

كرةالموت ومنهاالنفخ

في المورومها يجي ، كل

نفس معها سائق وشهيد

والمتلقيان الملكاث

الموكلان كل انسان ملك

اليمين مكتب الحسنات وملك

الوريد كإصاف الماتق

منصوب على الحال وهي حال مقدارة لانها حالة الانبات ارتكن طوالاو باسقات جعروالغدل اس جنس فبعوزان بذكر محوقوله نخسل مقعر وان يؤنث تعوقوله تعالى تخسل ماو بةوان يحمم باعتبارا فراده ومتماسقات وقواه وينشئ السعاب الثقال والجمهو وباسقات السبين ه وروعه فطبة بن الله عن النبي صلى الله عليه و سيراً به فرأ باصفات بالساء وهي لعقابين العنج ببداون من السين صادا اذاولينها أوفدل حرف أوس فُين خاه أوعين أوقاف أوطاه خاطاع تقدم شرحه عند ومن طلعها فنوان دانية و فضد أي منضو ديعنه فوق بعض ريدكة رة الطلعوترا كماري كثر ممافيه من الخر وأول ظهو رالخر في الكفري هو أبيض بنف يك الرمان فادام للمقابعة بعض فهوننسيدة فانوح سزال كغرى تفرق فليس بنضيه ورزة نصب على المصدر لازمعني وأنتنا رزقنا أوهلي اند معول له ، وقرأ الجهور مبنا الخفيف وأبو جعفر وخاله بالتثقيل والاشارة في فالشالى الاحياء أى الخروج من الارض أحياه بعدمونكم مسل فالشا خياه المبد والمستوه فه كلها أمثلة وأدلاعلى البحث ودكر تعالى في المهادللات السابوالدين ولي الفروج وفي الارض تلاته المدوالقاء الرواسي والاسات فارابا لمالك فالسنادلان المدوسع والسناء رضع والفايال واسي فالتربين الكوا كالزنكار كلواحد بالاتباب للترتب على الشي ماشفاء الفرو وفلاشي هوا وتبدفها تعلق بدالاسات على ما قعلف كل سدويرق أصله ومار رح كل سقاوسته يو عدف كل ستوعلى مااختلط من جلسين فعض البارة كهتلاقوت وأكثر الرع فوت والنرة كهتوقوت ولداد كرنعالي فوقامل كفاوا والملق الماعاده ولاكرمن كلف الأنساء عليب السلاة والسلام والمقار موقه صالى الله المموسق وتقدم الكلام على مغردات عدمالاً بأو فعص من ذكر عبدا ، وقرأ أبوجنفروتب وطلعة والدالا يكا بلام النعر بصوالحهو رايكة ، كل كدسالرسل أي كليمأى جمعهر كذر وحمل على الفظ كل فأفره المعمر في كند ، وقال المخدري يحو ل أن برادبه كل واحدمتهمالتهي والتنوين في كل تنوين عوض من المناف المحافيفوف وأجاز يجد إن الوليدوهومن فسماء تحادممر أن محذف التنوين من كل جمله غاية وبني على الضم كابني فيل وبعد وفأجأز كل منطلق مضر اللام دون تتوين وردفات عليه الأخفش السعير وحوعليات سليان و عن وعداى وحد مداس الأم المكان بقواهلا كم وق دال سلمالرسول صلى الله عليه وساوتهم يمدلفر بشرومن كدر الرسول ، فوله عزوجل ﴿ أَفْدِينَا بِالخَلْقُ الأُول بِلَحْمَ فِي لبس من خانى جمامه ، ولقد خلقنا الانسان وقد لم ماتوسوس منفسموضي أفرب البعمن حيل الوريد وإذبتلق المتلفيان والمجروس الشهال فعبد وماللها مرقول الالديعرف عتب

الشبال يكشب السيثاث وقال الحسن الخفظة أربعة اثنان بالهار وائنان بالليل وقعيد مغر دفاحهل أن بيس ون معناء مقاعدتا تغول جليس وخليط أي بجالس ومخالط وأن يكون عدل من فاعل الى فعيل للبالغة كعليم قال الكوفيون مفر دافيم مقام اثنين والأجودان بكون حذف من الأول لدلالة الثاني عليه أيءن النمين فعيدوظاهر مايلفظ العموم قال مجاهد كتب عليه كل شئة حَيَّ أَنِينَهُ فِي صُ مِنْ رَقِّبِ ﴾ ملك يرقب ﴿ عَسْدَ ﴾ عاضر

و و جاء نسكر ت الموت الحق ذلك ما كنت منه تحسد ه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . و جاءت كل نفس معهاسائن وشمهد كه أفعينا بالخلق الأول وهوان اء الانسان من نطفة على السدر مجوتق مع تفع عي في قوله نعالي واله يعي كالقهن و وقرأ الجهو رأفعسناساء مكسورة مستعابا ساكتماضي عني كرضي ٥ وقرأ ان أبي عبلة والوليد بن مسلموالقو وصيع. أبي جمفر والسمسارعن شيسيتوأ تو محرعن نافع بتشديداليا ممن غسيراشباع في الثانية حكف قال أبو الفاسرالهادلى فى كتاب الكلمل وقال إن خالو به فى كتاب شوا دالقرا آن له أفعينا بتنديد الما، بنالى عبلة وفكرت في توجيه هـ فدالقراء ذاذلم لذكر أحدتوجهها نفرجتها على لغة من أدغم الياء في اليام في الماضي فقال عي في عي وحي في حي فلما أدغم ألحقه فه مرالم كلم المعظم نف ولم غلاالادغام فقال عبناوهي لغة لبعض بكرين واثل يقولون في رددت وردناردت وردناف لا يفكون وعلى هذه الغتكون الباءالمشددة مفتوحة فاوكان ناخعير نصب لاجتمعت العرب على الادغام تعو ردّنازيد ع وقال الحسن الخلق الأول آدم عليه السلام والمعني أعجز ناعن الخلق الأول فنعجز عن الخاق الثاني وهذا توقيف للكفار وتو بيزواقامة الحجة الواضحة عليه، ٩ بلهم في ليس أى خلط وتسهة وحبرة يمن فول على ياحار أنه للبوس علىك اعرف الحق تعرف أعله ﴿ مَنْ خَلَقَ جديدأى من البعث من القبوره والقدخاف االإنسان هاء آيات فيها الكامة حجج على الكفار في الكارم المنوالانسان المرجس ووفل آدم به ونحن أفر سفر يسفله وبأحواله لاعق غلب منوغ موخضاته فكن ذانه قر بيت كإيقال الله في كل مكان أي بعاد، وهو مديدن الأمك وحيل الور بدمشل في فرط القرب كة ول العرب، ومن مقعد القابلة ومقعد الازار » قال ذوالوت » والموتأديل من الوريد » والحيل العرق الدي شب واحد الحيال واضافته الى الوريد أسان كقوام بمدسانية أوبراد حبل العانى فيطاف المالو ويدكا بطاف المالقات لاجتماعهما في اسو واحدوالعاسل في افاقراب ، وقبل اد كرفيل و محسن تقدراد كرلايه أخر خيد مجردا باغلق والعوصدارات الأنفس والغر سالقد وواغلت فالتم الاخبار أخد بذكر الاحوالي الق المدق عدًا الشر وتعين وروده مدال موالها دبالق الماقصان وسهامي وسكرة المون ومنها القنوي أأسور وماجيء كل نفس عها مائن وشهدوا لللقنان الملكان الموكلان كالانسان مال ألحين مكتب الحسناب وملث الشال مكتب السيئات ووقال الحسن الحقظة أربعة النالي بالهار واثنان باللسل وقماسفرد فاحقل أن يكون معناءمقاعمد كإنقول جابس وخليط أي عالم وغالط وأن كون عد مل وعلى الرقمال البالغة كعلم و قال الكوهون مفر داقع مقام المحاو الاجودان مكون حضيء الأول لدلالة الثالى علتماي عن المحان قعماء كافال الشاعر رماني بأمركت معووالدي و رئاومن أجل الطوي رماني

على أحسن الوجهين فسه أي كنت منسه رياد والدي ريا ومذهب المردأن الثقيد برعن العين فسدوعن الشيال فأخر فمدعن موضعه ومانحه الفراءان لفظ فعد يدل على الاتنبن والحوفلا تعثام الى تقدم ، ووقرأ الجهور اللقفا من قول وظاهر ما للفقا المدوم عقال محاهدوا بوالمورا. يكتب هليه كلشئ حتى أنينه في مرضه له وقال الحسن وقتادة بكتبان جمع السكلام فيثبت الله تعالى من ذلك الحسنان والسيئان و محوغير ذلك به وقبل هو مخسوص أي من قول خبر أوشر

﴿ وَجَاءِتُ عَلَمُ الْمُوتَ ﴾ معطوف على أذ يتلقى وسكرت (١٧٣٠) الموتساميةري الانسان عند تزاعموالباء في بالحق

للتعدية أيجاءت سكرة الموت الحق وعو الأص الذي نطقت به كتب الله تعانى و يعت به رسلمين معادة المنت وشقاوته أو المحال أىملئسة بالحق في ما كنت منه تحد كه أي تعلى تقول أعيش كذا وأعيش كذافتي فيكرفي فريباللوث عاد فاهتم مثم وأمله الىمسافة طويلة بعسامة من الزمان ومن الحد الحدر من الموت وظاهر تحمد أنه خطان الانسان الأعامة مكرة الموت ﴿ سائق ﴾ حاث على السير في وشهد كا بشهدعله قال الرعشرى ومحلمعها سائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالاشافة الى ماهو في حكم لمغرفة انتهى لاضرورة تدعو الى الحال مل الحلة في موضع الصفة ان أعر بسمهاساتق سندأ وخراوالا فساثق فاعل بالفلوق فبلدلأ له فلداعفد فالنارق في موضع المفة وأماقواه لنعرف بالاضافة الى ماءو في حكم المعرفة فكلام ساقط لأسسسر عن مبتدئ في النصو لانهلو نعت النفس مالعت الابتكرة فهو تكرة

ال كل ال ولا يكن أن تحرف كل وهو مناف الى الكرة

﴿ لقد كنت في غفلة من هنذا ﴾ أي من عاقبة الكفر فلما كشف الغطا، عنك احتد بصرك أي مصرتك وهذا كاتفول فلان حديدالذعن وكني بالغطاءعن الغفلة كانهاغطت جيعة وعينيه فهولا يبصر فاذا كان في القيلمة زالت منه الغفلة فابصر مام بكن ببصرهمن الحق ووقال قرينه كه حو الشيطان الذي قيض له في قوله نفيض له شيطانا فهوله قرين يشهد له قوله تعالى قال قرينه ربناما أطفيته فرعد امالدى عتيد كه ( ١٧٤ ) عداشي لدى وفي ملكتى عتيد لجهنم والمعنى أن ملكايسوقه وآخر

(اللدر) (ش) وعلى بهاسائني النصب على الحال من كل لتعر فعبالاضافة الى ماهوفي حكم المعرفة انتهى (ح) لاضرورة

تدعوالى الحالبل الجلة في وضع المغة ان أعربت معهاساتي وشهيد مبتدأو خبرا والافسائق هاعلى بالظرف قبله لانهقناعف فالظرف في موضع الصفة وأماقوله لقمر فعالاضافة الىماهوفي حكم المعرفة في كلام اقعا لايسمه رعن مبتمدي، في النصو لاته

لوالساكل نصويه السالا النكرة فهونكرة على كل حال فلا يحكن أن يتعرف كل وهومناف الى الكرة

بشهدعليه وشيطانامقرونا وقال ممناه عكرسة وماخ جهن هذا لا تكتب واختلفوافي تعين قعود اللكان ولايصوفيشي به يقول قد أعندته لحوتم و وقب المارف و عند ماضر واذا كان على اللفظ رقب عند فأحرى على العمل و وقال وهنأته فالاغوالي واشلالي الحسن فأذامان طو بتحمقته وقسل الابوم القبامة اقرأ كتابك ه وجاءت سكرت الموت هو ﴿ أَلْقِيافِ جِهِمْ ﴾ الخطاب معلوف على ادشاق وحكرة الموت ماهمة عالانسان عله تزاعه والماء في المقي التعدة أي عامد من الله لللكين السائن كرة الموت الحق وهو الأمر الذي أنطق الله به كتبه و بعث بدر المهن سعادة الميت أوشقاوته أو والتهدي كل كفارك المحالأي ملتسة بألحن يه وقرأ ابن مسعود مكران جعا هذالثما كتت منه تحيداي تعسل تقول مبالغةأي تكفر النعسة أعيش كذاوأعيش كذافتي فكرفي فربالمون حادبذهنه هندوأمل الى مسافة بعيدة من الزمن والمنع وعنيد استحوف ومن الحسد الحذرمن الموت وظاهر تصيد أنه خطاب للانسان الذي عاءنه كرة الموت ، وقال عن الطاعة بإ مناع الزمخشرى انخطاب الفاجر ضيدتنفر ونهرب ذلك ومالوعيدهوعلى حدف أى وقت ذلك يوم للخبر ﴾ أي الزكاة الوعيدوالاشارة الىمسدر نفخوأضاف البومالي الوعسدوان كأن يوم الوعدوالوعيدمعاعلي ﴿ من س ﴾ شاك في الله سيل التحويف وقرأا بجهور معها وطلحة بألحاء مثقلة أدغم العين في الهاء فانقلبنا حاء كإقالو اذهب تعالى أوفى البعث وقبل سهم محمر باسمهم سانقي جأن على السعر وشهدت به عليه و قال عنان بن عفان ومجاهد وغيره ملكان اللي جنل م القالف موكلان بكل انسان أحد همايسوقه والآخر من حفظه يشهدعليه ، وقال أتوهر برد السائق ملك آخركه الظاهر تعلقه عما والشهيدالني ه وقبل الشبيدالكتاب الذي يلقاه منشو راوالظاهر أن قوله مائق وشهيد اسا فيله على جهة البدل جنس «لسائق سلائه كالواب خالة والشيدا خفظا وكل من يتسهد « وقال ابن عباس وبكون فالفاه توكسها والضمالا المائق ولك والمهدجوار حالانسان ه قال ابن عطية وعذا يبعدعن ابن عباس لان ﴿ قَالَ قَرْ مَنْهُ كُلَّهِ لَمُتَّأَنَّ لجوارح الماتشيد بالماصي وقوله كل نفس دم الساخين فالمائة ناهوشهد بعنره وشره ويقوى في هدما لجلة بالواو تعسلاف تهدا سراخنس فشهداخر الملاكة والقاع ومتعفوله سلى القدعلموسة لاسمع مدى صوب وقال قرينه قبله لأن عد، لمؤذن انس ولاجن ولائئ الاشهدلة بوم القياسة « وقال أبوعر برة السائق طا والشهيد العمل استؤنفت كااستؤنفت وقال أبومهم المسائق شيطان وهو فول ضعيف ، وقال الزخشر ي ملكان أحده إيسوفه الى الجل في حكامة النقاول لحشر والآخر بهدعلمه ومدله أوطات واحد حامع بين الأهرين كأنه قبل طان يسوقه و تسهدعليه فيمقاولة موسى وفرعون رحلمعهاسالق النصب على الحال من كل اشر فه بالاضافة الى ماهو في حكم المعرفة عذا كلام ساقط فحر ت مقاولة مين السكافر لايصدر عن ميدئ في العولانه لو نعت كل نفس لمانعت الابالنكرة فهو نكرة على كل حال فلا وقر مندف كان الكافر قال كن ان يتعرف كل وهومناني الى تكرة ه قوله عز وجل ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا رب دوأطفان قال قرن عنك عطاءك فيصرك الموم حديد ، وقال قرينه هذا مالدي عتيد ، ألقيافي جهنم كل كفار ربناما أطنسته وأما وقال منطعناع للشرمت من والذي جعل مرالله إلما آخر فألقياه في العقاب الشديدة قال قرب قرسه فعطف للدلالة على الجد بين معناها ومعنى ماقبلهافي خصول اعنى مجىء كل نفس مع الملكين وقول فرينه ماقال له ومعنى ماأطعيدة تتزيد لنفسه من أنه أنرفيه

﴿ ولكن كان في صلال بعيد ﴾ أي من نفسه لا في فهو الذي استحب العبي على الهيدي وكذب الفرين بل أطغاه بوسوسته وتزيينه ﴿ قَالَ لا تَعْتَصِمُوا لِدِي ﴾ استناف أيضامنل ماقال قرينه كان قاللاقال ماقال الله تعالى فقيل قال لا تعتصموا لدي أي في دار الجزاء وموقف الحساب بإوقد قدّمت البكر بالوعدي لمن عصافي فو أنواز لكر حجة في ماريدل القول لدى كا أى تندى هَا أمضيته لا يمكن تبديله عروما أنابظلام كه تقدّم الكلام هلمه والمعنى لاأعذب من لايتحق العذاب وانتصاب يوم بظلام قال الزمخشري ومحوز أن بنصب بنفخ كانه فيسل ونفخ في الصور يوم يقول وعلى هذا يشار بذلك الى يوم يقول انتهى هذا بعيد جداقه فصل على هذا القول بين العامل والمعمول بجمل كثير قولا يناسب هذا القول فصاحة الفرآن و بلاغته وهل امتلاك تقرير وتوقيف لاسؤال استفهام حقيقة لانه تعالى عالمباحوال (١٢٥) جهنم وقيل السؤال والجواب من باب التصوير الذي شبت المني أي مالها حال مين لو نطق بالجواب الماثلة لقال كذا وهاندا

القول طهرانها اذ ذاك

لم تكن ملائي فقواها

هل موزمز مد سؤال ورغبة

في الزيادة والاستكثار

من الداخلين في فيها ما

وديدون كه خطاب للؤسين

ولكل أواب هو البدل من

المنقان بإس خشى كابدل

بعد بدل تابع لكل قال

الزعشرى ولايجوز أن

لكون في حكم أوات وحفظ

لانس لا يوسف به ولا

ولا لوصف مر بين

لموصو لانالا بالذي انتهى

بعني بقوله في حكم أواب

حفيظأن تعمل من صفته

وهذاحك عصم وأماقوله

الملا المركل بسوقه أي هـ أنا الكافر الذي أحوق لدي مأضره وقال الزهر اوي وقيسل فرينه

ولا ومف بوت بان الموصولات الا بالذى فالحصرف ليس بمحيخ فدوصف العرب عاف أل وعو موصول تحوالق غم والمضروب ووصفت بدو الطالبة وذات في المؤنث ومن كالدمهم الفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات كرمكم اللهمها ويدون بالفضل الذي فضلكم والكرامة الثيأ كرمكم ولاير بدالز مخشري خصوصية الذي بلفر وعممن المؤنث المثني والمجوع على اختسلاف لغات ذلك انهي وقال ابن عطية و يحمل أن يكون نعنا انهي هذا لا يحو زلان من لا نعت جاو بالغيب حال من المفعول أي وهو غالب عنه واعا أدركه بالعلم الضرورى اذ كل مصنوع لابدله من صانع في ادخاوهابسلام كه أى سالمين من العداب أو مساعليكم من الله تعالى وملائكت ﴿ ولك يوم الخلود ﴾ أي يوم تقدر الخلود ﴿ لهماد الرُّن فيها ﴾ أي ما تعلق به من الواع الملاذ والكرامات ع ولدينامزيد كه زيادة أوشي مزيدهلى مايشاؤن عنسه ربهم وتعودومز يدمهم فقيل مضاعفة الحسنة بعشس أمثالها وقمل تعلى الله تعالى لهمحتي بروته

ر بناماأطفت ولكن كان في ضلال بعيد و قال لا تعتصموا لدى وفد قدمت إلىكم بالوعيد و ماسة ل القول لدى وماأ نابط العبد و يوم نقول لجينم هل امتلنت وتقول هل من مريد ه وأزلفت الحنفالتقان غبر معسده وفاساتو عدون ليكل أواب حفظ همن خشى الرجي بالغمب وجاء بقلب منيب و أدخاو دايسلام ذلك يوم الخاود و لهرمايساون فيها ولدينا من بد كا قرأ الجهود لقد كنت في غف له نفته الناء والكاف في كنت وغطاء لا و بصرك والجحد من بكسرها على مخاطبة النمس ، وقرأ الجهور عنك غطاءك فبصرك بفنه الناء والكاف حلاعلى لفظ كل من الندكير والجحدري وطلحة بن مصر في عنك غطاء لا فبصرك بالكسرم ماعاة للنفس أيضا ولم ينقل الكسر في الكافي صاحب اللوامج الاعن طاحة وحده وقال صاحب اللوامح ولمأجه عنه في لقد كنت الكسر فان كسر هان الجمع شرع واحد وان فنولف كنت فحمل على كل انه مذكر وبجوز تأنيث كل في هـ قاالباب الاضافة الى نفس وعومو نشوان كان كذلك فاندجل ممن على اللقظ و بعض على المعنى مثل قوله فله أج د تمقال ولا خوف علمهم ولاهم محز تون انتهى غال ابن عباس وصالح بن كيسان والضحال مقال للسكافر الغافل من دُوي النفس التي معها السائق والشهيداذا حصل بين مدى الرحن وعامن الخقالق التي لابصدق بهافي الدنياو بتغافل عن النظر فها الفدكت في الفالة من عاداً إلى من عاقبة الكفر فالماكت العطاء هناك احتقاد مرك أي بصراك وهذا كاتقول فلان حديد الذهن ه وقال مجاهدهو بصر العين أي احتد النفاته الى ميزانه وغير ذالثمن أهوال الفيامة وعنزيدين ألمفول في هماما لآية بحرم نقله وهو في كتاب ابن عطبة وكني الغطاء عن الفقلة كا مناغطت جمعاً وعنه فهو لا بيصر فاذا كان في القيامة زالت عنه الغفلة فابصرما كالالربصر ممن الحق وقال فرينة أي من زبانية جهنم هذا العذاب الذي لدي لمذاالانسان الكافر هنيد عاضر وبحسن عذا القول اطلاق ماعلى مالا يعقل وقال فناد قفرينه

(ش)و معوز أن منتسب بنفخ كالدفيل ونفخ في المور يوم يقول وعلى عندايشار بذلك الهايوم غول اننهى (ح) هذا بعد جدافد فسل علي هذا القول بن العامل والمعمول عمل كثرة فلا ناس هذا القول فصاحة القرآن و بلاغته (ش) ولا محور أن يكون في حكم أواب وحفظ لان وزلا يوصف به ولا توصف من بان الموصولات الابالذي انبي ح)سى بقوله فى حكى أواسان عمل من صفة وهداحكم صبح وأماقوله ولايوصف من بين الموصولات الا بالذي فالمصرفعاس بمعتم قدوصفت العرب عاف ال وهو موصول نحو لقائم والمقسر وبورصفت لذو الطائب وذات في المؤنث ومن كالرمهم بالفضل ذوفعنك كالله بهوالكوامة ذات أكرمكم الشيه ويد بالفت ل الذي فضلكم والكرامة التي أكريك ولار له (ش)خصوصة الذى بل فروهمين المؤنث والمثنى والجموع على اختلاف الغات ذلك (ع)و يعتمل أن يكون من نعتا انتهى (ح) عد الاصور لاناسن لا نعت بها

مكون عمر أقعه بذاري ف تقدم فول لكرمانسانالوعيداً و كون قسم المعدية وبالوعد عد المفعول والباءزا للدة والتقدم كان في الدنيا ونهيم عن الاختصام في الآخر ة فاختلف الزمانان فلاتكون الجامس فوله وقدقدمت عالاالاعلى تأويل أي وفدص عند كم أى فدمت وحعددلك في الآخرة فانفق زمان النهي عن الاختصام ونعمة التقديم بالحال على هذا التأويل مقارنة عوماأنا بظلامالعبيد تقدمهمر حسله فيأواخرآ لءمران والممنى لأأعيف من لاستعتى العذاب وقرأ يوم مقول ساء الفبة الأعرج وشيبة ونافع وأبو بكر والحسن وأبو رجاء وأبوجع فروالأعمش وباقي السبعة بالنون وعب والته والحسن والأعش أعذا بقسال منداللفعول وانتصاب يوم يظلامأو الذكراً و بأنذر كذلك ، قال الزمخشري و يجوز أن ينتمت ينفخ كا \* نعفسل ونفخ في الممور يوم نقول وعلى هذا يشار بذلك الى يوم بقول النهى وعدا يمد جداقد فدل بنلي عدا القول ابن لعامل والمعمول بجمل كشيرة فلايناس هدف القول فصاحبة القرآن وبالاغتموهل امتلثت تقرير وتوقيف لاسؤال استغبام حقيقة لانه تعالى عالم بأحوال جهنم قسيل وهذا السؤال والجواب مهاحققة ، وقيل هو على حدة ف منافي أي نقول لخزنة جهنم قاله الرماني ، وقيل السؤال والجواب من مات التسو برالسي شعب لعني أي عالم عاصال من لو ألمق ماخوات لـــاثله لقال كذا وهما الغول يظهرأنهما اذذاك لمتكن الاثي فغولهما من مدسوال ورغيمة في الزيادة والاستكثار من الداخلين فها ، وقال الحسن وغمر و وواصل كانت ملا عي وقت السوّ ال فلا تزدادعلى استلامها كإجاء في الحديث وهل زك لناعفيل من دار أي ماتر كدومز مد محمل أن مكون مصدر اواسم مفعول ومغير بعيد سكاماغير بعيدوهو ثأكيدلاز لفتر فبرمجاز القرب بالوعد والاخبار فانتمناب غبرهلي الظرف صفة قامت مقام مكان فأعر بتباعر ابه وأجاز الزمخشريان متعب فير معيد على الحال من الجنبة ما قاليونة كوريد في بعد لأنه على زنة المعدر كالزائد والسلسل والمسادر مستوى في الوسف ما الله كروالمؤنث انهي وكونه على وزن المدر الامسوغ أن يكون الله كرصفة للؤلث ، وقال الرخشري أيضاأ وعلى حدَّق الموصوف أي شأغر بعد تهي وكا معمى إزلا فالمبع بعدهما اشار فالشواب به وفر أالحمو وماتوشدون خطاب الومتان وابن كثير وأبوعمه وساءالفية أي هذا القول عوالذي وقع الوعديه وهي جلة اعتراضة مان المبدل مندوالبدلي ولكل أواب هموالبدل من المنقين بهمن خشى بدل بمديدل تابيع لكل قاله لزغنسرى واغاجماه فابعالكل لامالا من للنقين الأنهلات كرر الابدال من مدل مه واحدقال وصوزأن ككون بدلا مندوسوف أواب وحفظ ولابحو زأن كون في حكم أواب وحفظ لان من لا يوصف ولا يوصف من بين حارً الموصولات الابالذي انتهى معنى بقوله في حكم أواك ان معمل من صفة وهـ قداح حي وأماقوله ولا يوصف من بين الموصولات الابالذي فألحصر ليس بصعيرف وصفت العرب عماف أل وهوموصول نعو القائم والمضر وب و وصفت مذو الطائسة وذات في المؤنث ومن كلامهم بالفضل ذو فضلك الله به والكرامة ذات أكرمكم الله مه ربدبالفضل الذى فضلكم والسكرامة التيأ كرمك ولابر بدالز مخشري خصوصية الذي بل فروعه من المؤنث والمسنى والمحموع على اختسلاف لغسات ذلك وجو زأن تبكون من موصولة سنساأ خبر مالقول المحذوفي تفديره مقال لهراد خاوعالأن من في معنى الجعروان تكون شرطية والجواب الفعل المحدة وف أى فقال وأن يكون منادى كقوهم من لايزال بحسنا أحسن الى وحد في حرف

مسطانه وعدفنا صعب واتناوق ووالناقر وولى قوادر بناما أطفيته هو شيطانه في الدنيا ومفويه بالاخلاف ولفظ القرين اميجنس فساتقدقرين وصاحبهمن الزبانيةقرين وبماشي الانسان في طريقة قرين ، وقبل فرينه هنا علد قلبا وجوارها ، وقال الزيخشري وقال قرينه هو الشيطان الذي قيض له في قوله نقيض له شيطا بافهوله فرين بدله قوله تعالى قال فريند بناما أطغمت عدا مالدى عتىده فالتى لدى وفي ملكتي عتيد فيهنم والمني أن ملكايسوقه وآخر يشهد عليه وشيطانامقر ونابه بقول قداعة ندلجهنم وهيأنه لهاباغواي واضلاق انتهى وهدا قول مجاهد يدوقال الحسن وقتادة أوضا الملائ الشهيدعاء ووقال الحسن أصاهو كاتب ساسته ومانكرة موصوفة بالفلرق وبعتمد وموصولة والفارف صلها ه وعتمدقال الزعشرى بدل أوخبر بعمدخير أوخبر مبتدأ محدوف انهى و وقرأ الجهور عند بالفعوعب والتسالن على الحال والأولى اد ذاك أن تكون ماموصولة ألفافي جهنم الخطاب والقاللك بزالماثني والنهيده وقبل لللكيزمن ملائكة المذاب فعلى هذا الألف ضمير الانتين ، وقال مجاهدو جاعة هو قول اماللما أق واماللذي هوسن الزبانية وعلى انه خطاب الواحد ، وقال المرد معناه ألى ألى فتي ، وقال الفراء هوسن خطاب الواحد يخطأ الاتنين ، وقسل الألف مدل من النون الخفيقة أبوى الوصل مجرى الوقف وخدة أفوال مرغوب نها ولاضر ورنتدعو الىالخروج هن ظاهراللفظ لقول مجاهد وفرأالحن ألقين بنون التوكيدا لخففة وهي شاذة عالف لنقل التواتر بالألف كل كفار أي كفرالنعمة والمنع « عتب قال فنادتمنحوف من الطاعة » وقال الحسن باحدمتمرد » وقال السدى المساق من المندوهو عظم يعرض في الحلق حوقال ان يحر المعجب بالهمناع للخبر حقال فتادة وتجاهد وعكر مقصى الزكاة « وقبل يحفيل » وقيسل ما فع بني أخمه من الاعان كالوليدين المغبرة كان يقول لهم من دخل منك فيدار أنفعه بشئ استت والأحسن عموم الخبر في المال وغيره حربب غال الحسن شألة في الله أوفي البعث يه وفيسل نهم الذي جوز وافسه أن يكون منصوبا بدلا من كل كفار وأن يكون مجرورا بدلاس كفار وأن يكون ص فوعابالابت داء مضمنا معني الشرط ولذلك دخل الفاءفي خبر درهو فالقباء والظاهر الملف عاقبله على جهدة البدل و يكون فالقياءتوكيدا ووقال وعطية ومحمل أن يكون صفتين حسن يختص كفار بالأوصاف المذكورة فحاز وصفهم فدالمعرفة انهى وهانا أيس بشوالو ومفت المنكرة بأوصاف كشرة لم يعزان توصف المعرفة وقال قرينه لم تأث هذه الجاز الواو مخلاف وقال قرينه قبله لان هذاه استؤنفت كالستونف الجدل في حكاية التقايل في مقاولة موسى وفر عون فجرت مقاولة بين الكافروفو بسعفكا أنالكافر فالدبي هوأطفائي فالفرينسه وبناماأطفيته وأملوقال قرينه فعطف الدلالة على الجدم من معناها ومدى ماقباما في الحدول أنسني مجى وكل تفس مع الملكين وقول فرينه بنقال له ومعنى ماأطغية تنز بدلنف ممن أنه أثر فيد مولكن كان في ضلال بعيد أي من غسه لامني فهوالذي استعب العمى على الهدى كقوله وما كان في عليكم من سلطان إلاآت دعوتكم فاستجبتم لى وكدب القرين فسلطفاه بوسوستعواز ينه وقال لاتعتهم والدى استناف أبضائل قال قرينه كائن قائلاقال ماقال القدتمالي فقسل لاتضقه والدى أي في دار الجزاءوم وقف المساب وقد قد مت إليكم بالوعدان عساق فل أثرك لسكر حجة عماريدل القول لدى أى عندى غا أمنيته لا يكن تبديا، و وقال الفراءما بكذب الدي العامى محميع الأمور وقساست مجوزان

و وكمأهلكنا قبلهم من قرن ﴾ الآية أي كثيرا أهلكنا قبلهم أي قبل قر يش هم أشدسه بطا للمر وقوتهم وأمو الهم والظاهر أنالضمر فيفنقبواعاندعليكم أيدخلوا البلادمن أنفاجاوالمعني طوقوا فيالبلاد وقبسل نقر واويحشوا والتنقيب التنقير والبحث نغبوا في البسلادين حدرالموت وجانوا في الارض كل مجال وفنغبوا متسب عن شدة بطشهم فهي الني أقدرتهم على النقب وقونهم عليه ويعو زأن بمودالضمير في فنقبوا على قريش أي فنقبوا في أسفارهم في بلاه القرون فهل رأوا محيصا حتى يؤماوه لأنفسهم ويدل على عودالضعير على أهل مكة قراءة ابن عباس وغير ونتقبوا بكسر القاف مدوة على الأمر لاهل مكة أى فسيحوافي البلادوابحدوا ﴿ ان ف ذلك ﴾ أي في العلاك تلك القرود ﴿ لَذَ كُرى ﴾ لنذكرة والصاطالين كان أه قلب أى واع والمعنى لن كان له عقل و عبر عنه بمحله ومن له قلب لايس كن لا فلب له وقرآ الجهو رألتي المعممين الفاعل والمعع نصب عاي أوأصنى بسمعه لمند الانباء الواعظة ووهو (١٢٨) شهيد كه أي ماضر الدون متفعل لما صفى العمم معكرف فنهدس الشاهدة وهو

الحنور ﴿ ولقد خلقنا

في الهود تكاسالم في

فوفنزا عسالي ستراحس

خلق الموان والارمني

في ستة أيام يوم الست

واستلقى على المرش ﴿ وما

سنامن لغوب كاحقلان

تبكون جلة عالية واحقل

أن تكون التنافا

واللغوب الاهياء فرفاصير

فيل منسوخ المالسف

﴿ على مايقولون ﴾ أي

البهودوغيرهم من الكفار

قريش وغيرهم وسيح

معمد ربك كدأى فسل

وقبل طاوع الشمس

السداء التقريب و وقال ابن عطب تعقل أن شكون من نعسا انهى وهدا الإيبو ذلان سن لاست ما وبالغب عال من المفعول أي وهو قالب عن واندأ أدركه بالسط الضروري اذكل الموانوالارض بونزلت مسنوع لابدله من صانع و بحوز أن تكون صفة لمدر خشي أي خشبه خشية ملتسة بالغيب حت ختى عقايه وهو قائب أو حتيه بسب النب الذي أوهده بسن عدايد ، وفيل في الخيلوة حثلاراه أحدفكون حالامن الفاعل وفرن بالشمة الرجن بناءعلى الخاتي حث علماته واسع الرحة وهومع ذلك عضاء وادخلوها مسلام أي صالمين من العداب أوسله اغليكم من الله وملائكته ذاك يوم الخلود كفوله فادخلوها خالدين أى مقدرين الخلود وهومعادل لفوله في الكفار فالمثابوم الوعيده لمم مايشاءون فيهاأي ماتعلقت بمستيناتهم من أتواع الملاذ والكرامات تقوله تعالى ولكر فهاما تشنهي أنفكم وولد بنامز بدز بادة أوشئ مز بدعلى ماتساءون ونحوه و فلاتما نفس ماأخفى في من قرد أعين وكاجاء في الحديث أعدد من لعبادي السالمين مالاعين رأت ولاأدن سعت ولاخطر على فلمنشر مااطله تهم علسه ومر بدميم فقيل خاتفة الحسة يعشر أمنالها وقبل أزواجهن حورالمنه وقبل تعلى القاتعالي لهرحتى برونه فقوله عزوجل وكم أهلكناقياهم من قرن هم أشتمنهم بطشا فنقبوا في البلادهل من محس عران في دالثال كرى ان كان قلب أوالتي السُمع وهوشهيد ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض وماينهما في سنة أمام وماسنامن لغوب و فاصبرعلى ما يقولون وسج بحمدر بالفيل طاوع الشمس وقبسل الغروب . ومن اللسل فسيمه وأدمار السجود ، واسفع ومرساد المادس مكان فريب ، يوم معمون السيعة بالحق ذلك يوم الخروج ه المأتصن يحيى وتعب والبنا المعيره يوم تشقق الارض عتهم

هى صلاة الصبح ﴿ وقبل الغروب ﴾ هى صلاة العصر وصَّل غيرة الته ﴿ واستمع ﴾ أمر ابالاستاع والظاهر أنه أربد بعضيقة الاستاع والمستمع أدمحة وف تقديره واستمع لما أخبر يدمن مال يوم القيامة وفي ذلك تهو يل و يعظيم لشأن الحبر بدكا قال صلى القعله وسلملعاد بإمعاذا ممع ماأقولات تمحدته بعدذلك وانتمب توجهادل علمذلك يوم اغروج أي يوم بنادي المنادي يخرجون من القبور وفيل مفعول اسمع محذوف تغديره نداء النادى وفيل تقديره نداء الكافر مالو مل والثبور وفيل لاعتباج الى مفعول ادحدف اقتصارا والمنى كن مستمعاولاتكن غافلامعر صاوانتظر الخطاب لكل سامع وفي الحديث أن ملكاينادي من الساءات الأجسام الهامدة والعظام البالية والرم الذاهبة حاموا الى الحشر والوقوف بين بدى الله تسالى ﴿ من مكان قريب كه وصفعالقرب و حيت يسمع جميع الخلق قبل والمنادي اسرافيل علمه السلام نفخ في الصور و بنادي والمكان القريب هي صخرة بيت المقدس لقر بهامن الساء بثانية عشرميلا ﴿ يُومِسممون ﴾ بدل من يوم بنادى والمحقصيمة المنادى فيسل يسمعون من تحت أقدامهم وفيل من تحت شعو رهم وهي النفخة الثانية وبالحق متعلق بالسيحة والمراديه البعث والخشر خ ذلك كالى يوم النداء والسياع في يوم اغروج كامن القيو روقيل الاشارة بدالث الى النداء أى ذلك النداء والسعف

مراعاذلك حشر عليناوسيره تعن أعلم عايقولون وماأنت عليم عيارفة كربالقرآن من يخاف وعساد ﴾ أى كثيرا أهلكناأي قبسل قريش هم أشدمنم بداا الكثرة فوجم وأموالم مدوقرا الجهو رفنقبوابفتم القاني شددة والظاهرأن الضمير في نقبوا عائدعلي كمأى دخاؤا البلادمن أنفا بهاوالمعنى طافوا في البسلاد ، وقبل نفر واو محموا والننفيب التنفير والبعث ، قال امرو الغيس في معنى النطواف

وقدنفيت في الآهاق حتى ه رضيت من الغنمة بالاياب a وروى وتعطوفت a وقال الحرث بن خلدة

نقبوافي البلاد من حدرالمو م توجالوا في الأرض كل بحال وفنقبوا متسب عوشدة بطشهم فهيالتي أفدرتهم على التنقيب وقوتهم عامه ومجو زأن يعود الضمير في فنقبوا على فريش أي فنقبوا في أسفاره في بلاد الفرون فهل رأوا محيصاحتي مؤملوه لانفسهمو بدل على عودالضعير على أهسل مكة قراءة ابن عباس وابن بعمر وأبي العالمة ونصرين ياروأني حبودوالأصمعي عن أي عمرو بكسر القاف مندد على الامرلاه المكذأي فسعوا في الب الادوابحثوا ، وقرى بكسر الفاف خفيفة أي نقبت أقدامهم وأخفاف المهسم أوحفت لكثرة تطوافهم في البلادمن نقب خف البعراذا انتقبودي و محملاً أن يكون هل من محتص على أضار القول أي يقولون هلم من محمص من الهلاك واحمل أن لا مكون نم قول أي لا محمص من المون فيكون توقيفا وتقريرا ، ان في ذلك أي في اهـ الاك تلك القرون لذ كري لتــ ذكر واتعانظالمن كاناله قلسأيواع والمعني لمن لهعقل وعسرعنه عحسله ومن له قلسلاميي كمن لافلب له يه وقرأ الحهو رأو ألق المعمنة الفاعل والسمع نصيدأي أو أصغي معمنفكر اف وشهدمن الشهادة وهو الحنور ، وقال فتادهكن كان له قسل من أهل الكتاب فعتم و يشهد بصحة العلمه بذلكمن التو راةفشهدمن الشهادة هوقرأ السامي وطلحة والسدي وأبو البرهشير أوألتي مبنيا للفعول السمع رفع بدأي السمعمنية أي من الذي له فلب د وفيل المعني أولمز ألغي غبره السمع وفتيله أذنه ولرمحضر ذهب أى الملقي والفاتح والملق له والمفتوح أذنه حاضر الدهن متفطن وذكر لعاصم أنها قراءة المسدى فقته وقال أليس بقول يلقون السمع \* واقمه خلقنا السموان والأرض تزلت في الهود تكتب لحم في قولم انه تعالى استراح، رخلة السموات والأرض في ستة أيام يوم السبت واستلقى على العرش ، وقبل التسب الذي وقع في هذه الامةانما أخنسن البودي وماسنامن لغوب احتمل أن تكون جلة حالية واحتمل أن تكون استننافا واللغوب الاعماء ه وقرأ الجهو ربضم اللام وعلى والسلمي وطلحة ويعقوب غصماوهما مصدران الأول قيس وهو الضروأما الفني فنعرمقيس كالقبول والولوع وينسخي أن يضاف الى للنا الجسة التي ذكر عاسبو بهوزادالكسائي الوزوع فتصبرسية و فاصبر فيل منسوخ بأته السف على ما يقولون أى اليهود وغسرهم من الكفار قريش وغيرهم وسير يحمدر بكأي فصل فبالطاوع الشمس هي صلاة الصير وقب الغروب هي مالاة العصر قاله فنادة وابن زيد والجهور هوقال بن عياس قبل الغروب أنفلهر والعصر ومن اللبل صلاة العشاءين وقبل الغروب كعتان فيسل المغرب وفي صحيح مسلمعن أنس مامعناه ان الصحابة كانواه الدنوة أفيسل المغرب « وقال فتادة ماأدركت أحدا بصلها إلا أنسار أبار زقالاً ساسي موقال بعض التابعين كان الصحابة

الظرف فجعل خيراهن المصدر ويوم بدل من البوم النماق وانتمت سراعاً على الحال من الضمير فيعنهم والعامل نسقق ﴿ قال حشر علينا بسير ك قصل بين الموصوف وصفته بعمول السفةوهوعلمنا أيسير علىناوحسن ذاك لأجل كون المفتفاصلة إنحن أعلم عارة ولون كه هذا وعيد محض للكفار وتهديد لهم وتسلية للرسول صلى الله على وسل التعليم معارك أي المسلطحتي تعبرهم على الإعمان فقد كرمالقرآن س عاف وعبد كالأنس لايخاف الوعمد لكونه غرمصة في الوقوعه لامذكر اذ لاتنفع فيه الذكري كا قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وخفت بقوله فدكر بالفرآن كاافتتحت بق والقرآن المجد

( ۱۷ - تفسير النعر الحيط لابي حيان - ثلمن )

بهبون السماكا بهبون الى المكتوبة ووقال ابن يدعى المشافقط به وقال مجاهدهى مسالة الليل وأدبار السجود و قال مجروعلى وأبو هر بردوا خسن والسجود و قال أبوالأ عوس هو النسيم في أدبار السلوات و وقال عمر وعلى وأبو هر بردوا خسن والسعي وابراهم ومجاهد والأوزاى محاركسان بعد الفرائض و وقال ابن عباس هو الوتر بعد العشاء هو وقال ابن عباس و مجاهد أونا وابن زيد النواقل بعد الفرائض و وقال القاتل ركمان بعد العشاء يقرأ في الأولى قبل المحالة ون وفي النائمة قبل هو القائد وقرأ ابن عباس وأبوجه فروسية وعيسى والأعمس وطلحة وشبل وحزة والهرسيان و إدبار كسر الممرز وهو معدر تقول أدبرت المسالا انقضاء وهو معدر تقول المربود كقول أدبرت المسالا انقضاء وقرأ الحسين والأعرب وغيره معناد و وقت انقضاء السجود كقول آن المسيمة فقيه اجمع دبر كالمنسوة المناسات أي و أدبار السجود أي أعاب وقال أوس بن حبور

على دراكه والحرام فأرضنا يه وماحوالها جند منون تلع واستعراص بالاسماع والظاهرانهأر بديه حشقة الاستاع والمنقع الاخدوف تقدم مواسفع لماأخم بعمن عالى عوم القمامة وفي فلانهو مل وتعظم لشأن الخمر به كاقال رسول الله صلى الله علم وسل لمادياساذاسم مأأفول الكنم حدنه بعد والشوانسي بوم تادل علي فال يوم الخروج أي يوم نادى المنادي يخرجون من القبور ، وقبل مفعول المنع عذوق تقد برمندا والمنادي ، وقبل تفدر انداء المكافر بالوامل والتباور والاستاجالي مفعول إذحان اقتصار الالممني كي مستنعاولانكن غافلامه وخاه وقبل معنى واسقع وانتظر والخطاب لكل سامع وفيل للرسول أى ارتفيه فان فيه ثبين حصماً قائمكا تقول لمن تعدمو رود في السينم كذا وَ لَذَا أَيْ كَنْ مِسْتَظُوا له سنفعاضوم منتصب على أنهمفعول مده وقرأاين كنيرالنادي بالماء وسلاه وقفارنا فيروأ وعمرو معذف الباء وقفاوعيسي وطلحة والأعش وباق السمة معذفها ومساذر وقفا اتباعا لخط المسحف ومن أثبتها فعلى الأصل يمن حادفها وففافلان الوقف تغير بدل فدعالتنوس ألفانها والتامعاء ويشذدالخفف ويعذف الحرف في القواني والمنادي في الحسب ان ملكا بنادي من السياء أشا الأجسلم الهامدة والعظلم البالية والرج الله عيده المواالي اختبر والوقو في من مدي الله تعاني عمور مكان قرب وصفعالقرب نحت سعم جمع الخلق وقبل والمنادي اسرافيل مقض في المور وينادى هوفيل للنادي جبريل ووقال كعب وقنادة وغيرهما المكان صغرة سالقيدس قال كعب قريها من السباء منانسة عشر عبالا كذافي كناب ابن عطف غوفي كتاب الزخشري الني عشرمبلاوهي وحط الأرض انهي ولايسحفلك إلا يوحي ويوم سمعون مالمن يوم ننادي والسعة صعة المنادي وفسل مسمون من تحت أقدام، هوفسل من تعت شعور عروهي النفخة الناب والمرمنين المصوالرادخال مواخلس فللثأي ووالداء والساؤو والخرود من القبور ، وقيل الاعارة بذلك الى الندا، وانسع في النارف فيعل خرا عن المعدر أو مكون على حذف أى ذلك النداء نداء يوم الخروج أو وفت النداء يوم الخروج عوقر أنافع وابن عامي مشقق بشد السين و بافي السبعة المنفف الوفري شقق بني الناء منارع شققت على البناء للقعول وتنشق مضارع انشقت وقرأز يدمن على تشقق بفك الادعام فركره أبوعلي الأهوازي في فراء في زيد بن على من تأليفه و يوم بدل من يوم النائي ۾ وقبل منصوب بالصدر وعوا خروج ۽ وقيسل المسير وانتصب راعاهل الحال من الضعرى عنهم والعامل فشقق و وقسل محدوق تقدوره

عبون أبو ساله من الراوق عرجون الله الحرق و يجوز أن يكون هذا المقد عادلا في بوم المنا أبو ساله عن الراوق و عبد المناسبين الموسوق و سفة بعدول المناوق و عبد المناسبين الموسوق و سفة بعدول المناوق و عبد المناسبين الموسوق و مناسبين المناسبين و المناسبين و المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين و المناسبين و المناسبين المناسبين المناسبين و المناسبين

### ﴿ سُورِ اللَّـٰ إِلَّا الْـُوالِـُسَّـُونَ اللَّهِ مَكِينَا ﴾ ﴿ نسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ وَالْعَارِ بِالسَّفِرُ وَا \* فَاخْلَىٰ لِأَسْرِقُوا \* فَاخْلَرُ بِالسِّيرِ ا \* فَالْفَصِاتُ أَمِنَا \* إنَّا تُوعَالُونَ لسادق ، وإن الدين لواقع ، والساء ذات الحبك ، إلكم لئي قول مختلف ، يو فك عنم من أفان ، قتر الخراصون ، الذين عرفي محر تساعون ، مسئلون أيان يوم الدي ، يوم عرعلي النار يفتنون ، ذوقوافننكم هذا الذيكنتم بديستعجلون ، إنالمتقين في جنان وعبون ، آخذين ما آ ناهم ربهم إنهم كانو أقبل ذلك محسنين كانوا فليلامن اللمل ما يجعون، و بالأسحار عرب تغفرون ، وفي أموالم حق للسائل والمحروم ، وفي الارض آبات الموفنين ، وفي أنفك المانتيسرون ، وقي الساءر زفك ومانوعدون ، فورب السماء والارض إنعطق مثل ماأنكم تطفون وعل أنالا حديث مبغ اراعم المكرمين وإذ دخاوا علي فقالوا الامتكال ملام قوم كرون ، قرانجالي أهله فيا بعجل معن ، فقر به المهم قال الاتأ كاون، فأوجس منهم خيفة فالوا لاتنف وبشر ودبغ لامعلم عفأفبات امرأته في صرة فعكت وجهها وقالت مجوز عقم ، قالوا كذلك قال بلك إنه هو الحبكم العلم ، قال فاخطبكم أيها المرسلون ، قالوا إنا المناالي قوم مجرمين م لنرسل عليم حجارتمون طين ه مسومة عندو بك السرفين ه فأخرجنامن كانفيهامن المؤمنين، فاوجه نافهاغير بيتمن المسلمين ، وتركنافها آمذالله من يخافون العذاب الألم » وفي موسى إذا رسلنا دالي فرعون بسلطان سين ، فتولى بركنه وقال ا راومجنون ، فأخمذنا روجنود، فنبذناهم في الجوهومليم ، وفي عاديد أوسلنا عليهم الريح المشم ، مالذر من اليه أت علم الاجمالة كالرسم ، وفي عود إذ قبل لهم تحتموا حتى حين ، فستوا عن أمر ربهم فأخلتهم الصاعقة وهم ينظرون ﴿ فالمنطاع وامن فياموما كالوامنتصرين ﴿ وقوم أو حمن قبل إنهم كانوا قرمافاسقين ، والساء بنيناها بأبدو إنالموسعون ، والأرض فرتناهافنم الماهدون ، ومن كل مي خلفناز وجين لعلك تذكرون ، فقر وا الى الله إلى لكم منه غذير ميان يو ولا تجمال امع الله إلها آخر إنى الكي منه نذير مبين يو كذلك ما أنى الذين من قبلهم

( الدر )

(ش) علينابسير تقديم الغلسوف يعل عسلى الخصاص يعنى لا يتيسر مشان ذلك الاص العظيم الاعلى الفادر الذات الذي لا يشغله شأن عن شار كالمنافذ المنافذ المنافذ

﴿ سورة والداريات ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) (والداريات دروا) الآمة فده السورة مكية وسناستها الآخر ماقيلها أنه قال دف كر بالقرآن من يخافي وعيد وقال أول ( ١٣٧ ) دند بعد القسم ان ماتو عدون اصادق وان الدين لواقع والذاريات

الرياح والحساملان السحاب والجادبات عداتفسير على كوم الله وجهه على المنبر وقد \_ أله ابن الكوارقاله ابن عباس والظاهر أن الآمة في الكفار وأنهوعمد محض ﴿ وَان الدين ﴾ الجزاء ولواقع أى صادر حقيقة على المكافين من الانس والجرب والظاهر في والسياء أنه جنس أريد به جيع الموات ودات خيك بالعات اخلق المسترى الجيدوقيل ذات الطرائق يعني المجرة التي في الساه وجواب القسم انكي لفي قول مختلف والظاهر آلة خطاب عام المهوال كافر كاأن جوال القسم السابق بشملهما واختلافهم

كونهم مؤمنا بالرسول

وكذابه وكافرا به

﴿ يُوفِكُ ﴾ أي يصرف

وعنه القرآن

(الدر)

(ش) قال عرو بن شاس

أو الرسول ﴿ مِن

من رسول إلا فالواساح أو مجنون و أنوا صوابه بل هم فوم طاخون و فتول عنهم فاأنت عاوم و وفكر فان الذكرى تنفع المؤسنين و وما خلفت الجن والانس إلا ليعبدون و ماأر بلد نهد من رزق وما أربد أن بطعمون و إن الله عوال زاق دو القوت المتين و فان للتريز ظاموا دنو بامثل دنوب أحجابهم فلايستعجلون و فويل للذين كفروا من نومهم الذي يوعدون كه و الحبك الطرائق مثل حيث الرمل والماء الفائم اذا ضربته الرج وكذلك حيث الشعر المارتند وتكسره

كال بأصول الجم نسجه ، رجمخر يق لضاحى ماله حبك والدر ع محبوكة لان حلقها مطرق طرائق و واحدها حبيكة كطريقة وطرق أوحباك كمثال ومثل فال الراجز

كأنما حلها الموالة الفلفيرة التي سلم الموالة وطنفسة في وسها حباك ويقال حباك القواء الموالة الفلفيرة التي وسيالة والمات المعلقة والموالة الموالة والموالة الموالة المو

قد غدا محملني في أغه به لاحق الأطلين محمولاً ممر

الهجوم النوم « السهن مصروف وعوامتلاه الجسمة بالشحم واللحميقال سهن ممنافهو مهين شفوا في المصدر واسم الفاعل والقيامي مهن وسهن وقالوا سامن اذا حدث له السهن ، الذنوب إ الدلو المظمة ، قال الراجز

الاادانات الفرب المفاوي الناقوب المادوب المادوب المادوب المادوب المادوب المادوب المادوب المادوب المادوب المادوب

ه وان المعتمري ه كناذنوبول م ذكوب ه و بعالم و براد به الحظ والنصيب ه قال علمة م من المعتمري ه تال علمة من علمة المعتمري المعتمر المعتمر المعتمري ا

وفى كل حى فدخيطت بنعمة ه خى لشاس من نداك دنوب ونسب الزيخشرى لعسمر و بنشاس وهو وهم وهو فى ديوان عاقمة ه وكان الحارث بن أبي شعرً النساق أسرشاسا أخاعا فم فدخل المعلقمة فدحه بالقصيدة التي فيها هذا البيت فلها وصل الى هذا البيت في الانشاد قال الحرث تعروا ذنيه ه وقال حسان

> الاسِمعدن ربيعــة بن مُكرم ﴿ وسقى الغوادى قبره بذنوب ﴿ وقال آخر ﴾

لمعرك والتاما طارقان م التكل بني أب منها ذاوب و مات ذروا به فالجاملات و قالجار مات و سرا به فالقيمات أم

﴿ وَالدَّارِيَاتَ دَرُوا \* فَالحَامِلاتُ وَقُوا \* فَالجَارِياتِ سِرا \* فَلَقَدَمَاتُ أَمْرا \* إِنْمَاتُوعِدُون لماءَ ي \* وَإِنْ الدِّنِ وَافِع \* وَالسماءِ دَاتَ الْحَبْثُ \* إِنْكُمْ لِفِي قُولِ مُخْلَف \* وَوَقَلْتُ عَنْدَ

الدر و الرسول عليه السلام في عمرة كل في جهل يغمرهم في ساهون كا عافلون عما أصوا مه أيان يوم الدين كا أي متى وت الجزاء و الدين الدي الدي كا أي متى الدار و دوقوا فتنتكم كا أي يقال في دوقوا في عنه بورت في مبتداً وخير واستعجالم قولم أبان بوم الدين ولماذ كرحال الذي كا مبتداً وخير واستعجالم قولم أبان بوم الدين ولماذ كرحال النار في دوقوا في المنار في المنار كل المنار في المنار كل المنار في المنار في المنار كل المنار في المنار في المنار في المنار في المنار كل و معون المنار و معون المنار و معون المنار و منازالدة في كال الاعرابين ( ١٩٣٧ ) في و بالأستمار هم يستغفر و في في منال الاعرابين ( ١٩٣٧ ) منا و بالأستمار هم يستغفر و في في منال الأممار و منال المنار و منال و منال و منال و منال المنار و منال و منال المنار و منال و منال

أفك به أي من صرف الصرف الذي لاصرف أشد منه وأعظم في فنسل الخر اصون بد دعاء عليم وهم أحجاب القول الخنف

أفك هقتل الخراصون ، الذي عم في عمرة ساهون ، يستلون أيان يوم الدين ، يوم هم على النار فتنون وذوقوافتنك هذا الذي كنتر به تستعجلون وإن المتقبن في جنان وعيون آخذين ما آ تاهير بهمانهم كانوا قيسل ذلك محسنين «كانوا قليلامن الليل ما بهجمون ٥ و بالأحمارهم ستغفرون \* وفي أموالم حق السائل والمحروم \* وفي الأرض آيات للوقنين \* وفي أنفكم أفلا بصرون ، وفي الماءرز قر وماتوعم ون ، فورب السماء والأرض إنه لحق شل مأأسكم تنطقون ، هذه المورة مكيفه ومناستهالآخر ما فبلها انه قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيده وغال أول هنده بعدا لقسيرا نماتو عدون لصادق وان الدين لواقع د والذار يات الرياح، فالحاملات السصاب وفالجاريات القلك وفلقسمات الملائكة هذا تفسيرعلى كوم الله وجهدعل المنبر وقدسأله ان الكوا قاله ان عباس ه وقال إن عباس أيضا فالحاملات هي السفن الموقرة بالناس وأشاعهم a وفيل الحوامل من جميع الحيوان « وقيل الجار بات السعاب الرياح « وقيل الجواري من الكوا كسوأدغيأ يوعمرو وحزة والذاريات فيذال ذرواوذر وهاتفر غباللطس أوللتراب ى وفرى مقيرالواو وتسعية لحمول بالصدر ومعنى بسراح باذا يسر أي-بولة فيسرا مدر وصف بعتلي تقدير محذوف فهوعلى رأى بيبو بهفي موضع الحال أمر اتقسم الأمور من الامطار والأرزاق وغسرها فأمرا مفعول به وقسل صدر منصوب على الحال أي مأموره ومفعول المقسمات محذوف ه وقال مجاهسه سويي أحرالعباد جسع مل الغلظة وسكائسل للرحة ومالك الموت لقيض الأرواح واسرافيل للنفخ وجاءفي الملائكة فالمقسمات على معنى الجاعات هوقال الزنخشرى ويجو زأن برادالرياح لاغدلانها تنشئ السعاب وتقله ونصر فعوتحوى في الجوسويا بهلا وتقسم الامطار بتصر بغالر باحاشي فاذا كان المدلول متغار افتسكون أقساما متعاقبة واذا كان غبر متغابر فهوقسم واحمدوهومن عطف الصفات أي ذرت أول هبوبها التراب والحصباء هاقلت السعاب فحرت في الجو باسطة للسعاب فقسمت المطرفهذا كقوله

تهجدهم بتصل بالأسعار فأخدون في الاستغفار ماعكن أن يقع فيه تقصير والأحمار مقلتة الاستغفار والحق هناهو الزكاة المفروضة والسائل الذي يستعطى والمحروم المنوعمن الشئ بإوفي الارض آيات يوتدل على لسانع وقدرته وتدسره من حت عي كالساط لما فموقها وفيها الفجاج السلال وهي سجر أيقس مهل ووعر وعر ورو وقطع متجاورات عامة ورخوة وسننة وسيغة وتلقح باتواع النبات وفيها العبون والمعادن والدواب

المنتدفي بعرها وبرها

الختلفة الاشكال

السعاب عرب قاجو باسطه المحدة القان ما جاء منه الرسل فايقنوا به ولم يدخلهم في ذلك رسد فو وقي أنفكم كه في حال المسلوم و الدين المسلوم و المسلوم و المسلوم و عرائد من المسلوم و عرائد المسلوم و من المسلوم و من المسلوم و من المسلوم و المسل

وفى كل حى فدخيطت بنعمة ، البيت انتهى (ح) نسبة البيت لعمر وبن شاس وهم وهو لعلقمة بن عبدة وفي ديوانه وكان الحرث بن أبي شعر العناني أحر شاسا أخاعلقمة فدخسل البيع القميدة فيها هذا البيت فلما وصل في الانشادالي هذا البيت قالله الحرث نعم واذنبه

على أنهم في أول مختصل وقو عدة وسال ومهدمات متم الدو فالاعن الافراد بأعم القيامة مراهو المأفولاة وفسل المأفولا متدعقون وعن هناالسب والدهرعائدهل فول عقف أي يصرف بسبسهن أراد الاسلامان بقول هو معرهو كيانة حكاد الزهر اوى والزمخشري وأورد على عادته في الداء ماهو محدى تين غيره انه مخفرته ٨ وقال ابن عطمة و محفيل أن معود على قول مختلف والمعنى بصرف عنديتوفيل الله الى الاسلامين غلبت معادته وهذاء لي أن كلون في فول عُتَافِ الكَفَارِ الدَّانِ عَرِ فِ الاستعالِ فِي الْكِوالصرفِ من خدر الى شرفلة الذي الاتجده الذفي المناسومين انتهى وفسم بعض تلخيص عرقرأ ان جبير وفناد ثمن أفلاس نباللغاهل أي من افك الناس عنه وهم قر يش وقرأ زيدين على أفك عندن أفكا أي يصرف الناس عندين عوما فولا في نفسه وعنه أبضا أفك عندس أفك أي بصرف الناس عنسمين هو أفال كذاب ، وقرى وفن عنسن أفن بالنون فهما أي محرمسن -ومن أفن الضرعاذان كمحلباه قسل الخراصون أي قتل الله الخراصين وهرالمقدرون مالابسيدف غرةفي جهل بقمرهم ماهون غافلون عن ماأصروا به ه أيان يوم الله بن أي مني وقت الجزاء سؤال تسكله مب واستهزاء وتقدمت قراء ذمين كسير الممز مّ في فوله أيان مساعا وأيان بيم الدين فكون التلرف كلاللمدر وانتسب والهم عضمر تقديره هو كانزأى الجزاء فالدازجاج وجواز واأن كون خبرمبتدا مجذوق أيءو يومهم والقتمة فتعة بناءالاضافته الى غيرمضكن وهي الجلة الاستنقودؤ بدعقر اءقان أبي عبلة والزعفر ان بوم عيربالرفع واذا كان فلر فاحاز أن تكون الحركة فدع كذاعر السوح كذيناه وتقدم الكازم على اضافة الظرف المستقبل الى الخلية الاستقى عالم في الوله تعالى ومدر الرزون و وقال بعض التعالم ومهم بدل من و دالدين فيكون هذا كالقدر كالدور على المني و لقولون فاك على مسل الاستهزاء ولوحكي لَفَظَ قُولُمُ لِكَانَ الذِّكِبِ بُومِ تُعَنَّ عَلَى النَّارِ مِنْنُونَ فُوقُوافَنْنَكُمْ أَيْ يَقَالَ لَم فُوقُوا ﴿ عَلَّا الذي سندأ وخير م وقال الزعشري و مجو زأن مكون هذا بدلامن فتتكم أي ذوقواهما المناساتين وقيمه والاستقلال شيرمن المهل ومعنى تفتنون مفاون في التأروالياد كرحال السكفار ذكر حال المؤمنان وانتصاآ خذين على الحال أي قاطه واصان دوذاك في الجنة و وقال ابن عباس آخذين أي في دنياه برما آناه برميس أواحره ونواهمه وشرعه فالحال محكمة لتقدمها في الزمان على كونهم في الجنة والفاأهر أن قلمالاظرف وهو في الأصل صفة أي كانوا في قلمل من اللمل وجوزأن مكون نمتالمدر مخذوب أي كانوام بعمون هجوعافللاوماز الدةفي كلاالاعراس وفسرأنس ن مالك ذلك فقال كانواء فاون بين المفرب والعشاء ولامال لفظ الآمة على الاقتصار على على على التفسير يه وقال الربيح بن خيتم كانوا يصبون من الليل حظا، وقال مطرف ومجاهد ران أبي نعيم قل ليلة أتت على معروعاً كلها ، وقال الحسن كالموافعام الليل لا منامون منه الا قللا وقال السحاك كانوالمللاأي في عددهم وتم خو كان تم المدامن الدل ما مجمون بالافة وقليان وقد حسر وعذا القول بتضكيل للكلام وتقدمه معمول العامل المنفي عاعلي عامله وتلثلاتهو وعندالبصرين ولوكان للرط أوبجرورا وقدأ بازدلك معنهم وبادق الشعرقوله المامي المن حاسرات معلا ﴿ (٧) عدالفؤ ادراسها ماتقنع

فقلح أحواطلى ماتقتع وخورشي عاوجوزوا أن تنكون ماسعدية في موضع رفع بقليلاأي كانوا قليلاه جوعهم وهو اعراب مهل حسن وأن تكون مامو صولة عنى الذي والعائد مخدون تفعيره يلف زباة العارثال ، ماع فالنام فاليب

أى الدى صبح المدوقة منهم فالبالي أو مساك الالتا والحلمالة سم علما وحي جواب القسم على انماتوعدون وماموصولة بمسنى الذي والمائد محدوف أي توعدونه و محفل أن تكون مصدرية أى الهوعلكم أو وعملكم المتحمل توعدون الأمرين أن يكون مضارع وعدومضارع أوعدو ساسب أن يكون مضارع أوعد لقوله فذكر بالقرآن من سناف وعمدولان للقصود التقويف والنهويل ومعنى صدفه تحقق وفوعه والمتصف الصدق حقيقاتهو الخبر وقال تعالى ذلك وعد غبر مكذوب أي مصدوق فيه ، وقيل الصادق و وضع اسم الفاعل موضع المعدر ولاحاجة الى هذا التقدير ، وقال بجاهدا لأظهر ان الآبة في الكفار وانعوعب وعض وان الدين أي الجرا الواقع أي صادر حقيقة على المكافين من الانس والجن والظاهر في الساء انهجنس أدرد بهجم الدهوات به وعال عبدالله من عرو بن الماص هي الساء السابعة ه وقبل السعاب الذي يظل الأرض ذات الحيك أى دان اعلق المستوى الجيد فالها نعياس وتكرية والناد دواريم = وقال الحسن وسعه ي جبع دات الملك أي الزينة النصوم، وقل الضعالة فات العلم الذي بقي من الخبرة التي في السياء « وقال الرود دان التيه القراب ما لدادا « وفيل ذات النفاق » وقرأ المهود الحاث منتسروان عبام والمسر يتلاح عدوالومالك النفاري وألوحوة وابن أبي عباية وألو المجال ونعمعن أبيعمر وباكن الباء وتحكومة بفنعهاجع حبكة مشال طرفة وطرف وأبو مللث الغفاري والحسن مضلاف تنب وكمعر الخاءوا الباءوأ ومالك النفارى والحسن أيضا وأبوحبوة وكمسر الحاء واسكان الباء وهو تحقيف معلى المكسور عاوهواسم مفر دلاجع لأن فعلالبس وأبنية الجوع فنبغى أن معدمهما بل فهاها من الأساء على فعسل بكسر الفاء والعمين وابن عباس أيضا وأبومالك بفتمهما وقال أبوالقط الرازى فهوجم حكامت ل عقبة وعقب انتهى والحسن أ مناالحداث بكسرالحاء وفني الباء وقرأأوشا كالجهو رفعارت فراءته خسالخبان الحبان الحبان الحيان الحبان و وقرأ أجومالك أنشاء على مكسر الماروض الدامود كرها ان عطيسات الحسن المسرادات قراآت يه وقال صاحب اللواميع وهو عدم المغلير في العربية في أناسهاوأ و زانهاولاأهري مارواد تنهى وقال أن عطب حي قراء تشافة شير شوجية وكانة أراد كسرها تم نوم الحبال فراءة الضم بعدأن كسرالحاء وضم الماءوهذاعلى داخل اللغان وليس في كالم العرب عذا المناءاتهي وعلى هذا تأول العادهده الفراآن والأحسن عندي أن تكون ما اتبع فيه وكذا لخارخركة ذان فى الكسرة والمعت باللام الساكت لان الساكن عاجز غير حمين وجواب القسيم انكي لغي قول مختلف والظاهر أنه خطاب عام لسغ والكافر كبان جواب القسيرال ابني يتحلهما واختلافهم كونهم مؤسابالرسول سلى الله علمه ولمروكتابه وكافرا به وقال ابن يدخلاب المكفرة فيقولون ساح شاعر كاعن محنون و وقال المنحال فول الكفرة لا كون ستو با ايما لكون مثنافها مختلفا ووفيل اختلافهم في المشرمهرين مفيه ومتوسي بشالاقيه ووفيل اختلافهم افرارهم أن الله تعالى أوجه هم وعبادتهم عددوالأفرال التي بقولوتهافي المنهم ووالمالي عمرف عنه أي عن القرآن والرسول عنه الحسن وقتاد عن أهل أي من صرف السرف الذي لاصرف أشمد وأعظم لقوله لامها على الله الاحالات ووقيل من صرف في سابق علم الشعمالي العماقول عن الحق لارسوى و وقال الزمسرى و يحود أن مكون الصعب بالما وعدون أو للذي أقسم بالساء

كالوافللامن الدلمن أوقت الذي يهجعون فيعوف كمسرس اليل على الهومتعواري بالعبادة فيأوقات الراحات وكون الانفس من مشاق الهاره وبالاحمار هم يستغفرون فيعطهور على أن تهجدهم متصل الاستعار فيأخذون في الاستغفار مما يمكن أن يقع في تقصر وكالمنهم أجرموا فى تلك الليالى والاستعار مظنة الاستغفاد يو وقال ابن عمر والضحاك يستغفر ون يصاون يو وقال الحسن يدعون فيطلب المغفرة والطاهرأن قيام الليل وهمة الخق في المال هومن المنسدو بات وأكثرماتقع زيادة الثواب بفعل المندوب و وقال القاضي منذربن معيدهذا الحقي هوالزكاة المفروضة وضعف بأن السورة مكية وفرض الزكاة بالمدينة ه وقيل كان فرضائم نسخ وضعف بأندهال لمرشرع شبأ بمخفيل الهجر فمن أخذالأموال دوالسائل الذي يستعلى ووالمروم لغة الممنوعس الشيئ وقال علقمة

ومطعم الغفريوم الغنم مطعمة ﴿ أَنَّى تُوجِهُ وَالْمُحْرُومُ مُحْرُومُ

وأمافى الأبغ فالذي يحسب غنيا فبحرم الصدف لتعففه و وفيل الذي تبعدت مكنات الرزق بعد فر بهامنه فيذاله الحرمان ، وقال ان عباس المحارب الذي ليس له في الاسلام سهم مال ، وقال زيدين أسلمهواللك أجعت عرته وقسل الذي ماتت ماسيته و وقال عمر بن عبد العزيز هو الكاب و وقيل الذي لا ينمي للمال و وقيل المحارف الذي لا يكاد يكسب وقيل غير ذلك وكل هذه الأقوال على سبيل التميل لاالتعين و يجمعها أنه الذي لامال له خرمان أصابه ، وفي الأرض آيات ندل على الصانع وقدرته وثدبير دمن حيث هي كالبساط لمافو قهاوفيها الفجاج للسلال وهي مجز أنمن مهل و وعر و محر و بر وقطع متعاورات ملة و رخوة ومنية وسغة وتلقح بأنواع النبات وفيها العيون والمعادن والدواب المنية في معرها وبرعا المختلفة الاشكال و وقر أفتادة آبة على الافر ادالو فنسين وهم الذين تغفروا النظر الصحيح وأداعم ذلك الى ايقان ماجاءت بدارسل فأغنوالم يدخلهم رب وفي أنف كرحال ابتدائها وانتقالها من حال اليحال ومأأودع في شكل الانسان من اطائف الحسواس ومائرتب على العقل الذي أوثيه من بدائع العاوم وغربب الصنائع وغيرذاك بمالا بمصر دوفي السهاءرز فسكره قال الضعالا ومجاهدوا بن جبير المطر والشلج لانهسب الاقوات وكل عين دائمة من الثلج ، وقال مجاهد أصاو واصل الاحد أراد القضاء والقدرأي الرزق عندالله بأنيه كيفشاء وماتوعدون الجنة أوهي النار أوأمر الساحة أومن خبر وشراومن تواب وعقاب أفوال المرادم التمسل لاالنعين وقرأ ابن محيص أرزاقكم على الجع والضمير في انه عائد على القرآن أوالى الدين الذي في قوله وان الدين لو اقع أوالى الموم المن كور في قوله امان ومالدين أوالى الرزن أوالى الله أوالى النبي صلى الله على وسلم أقوال منقولة والذي يظهر أنه عائد على الاخبار المابق من الله معالى في اتقدم في هذه السورة من صدق الموعود و وقوع الجزاء وكرمهرق قول عنلف وفسل اغراصون وكنو بة المتقرى الجناعلي ماوصف ودكر أوصاهم ومأذكر بعددلك ولدلك سبه في الحقيقة عاصدر من تطق الانسان عجامع ما اشتر كافيسمس النكلام ووفرأحز موالكائي وأبوبكر والحسن وابن أبي اسعق والأعمش عفلاف عن ثلاثهم مثل بالرفع صفة لقوله لحق و باقي السبعة والجهور بالنصب ، وقبل عن فتعة شاء وهو نعت كحاله فى قراءة سن رفع والمأضيف الى غيرمتمكن بني وماعلى هذا الاعراب ذائدة للتوكيد والاضافة هي الى أنكم تنطقون \* وقال المازق بني مشل لأنه ركب مع مافسار شيأ واحداومثله و عاوها

إهل أثاك حديث ضف إراهيم المكرمين كه الآبة هل أثالا تقر برلتجمّع نفس الخاطب كاتبدأ المرء اذا أردت أن تحدثه ومجس فتقرره هل مع ذلك أملا فكالله تقتضى أن يقوللا ويستطعمك الحديث وبدأ يقية الراهيم عليه السلاموان كانت متأخر دعن فمة عاده ز اللعرب اذكان أناهم الاعلى والكون الرسل الذين وفدوا علمجاؤا باهلاك قوم لوط اذكه يوه ففمه وصدالعر بوتهديدواتعاظ وتسلية الرسول علىمالسلام عماتجري عليمين قومهو وصفه بالمكرمين لكرامهم عندالله تعالى وتقسدوذ كرعددهم في سورة هودواذ معمولة لفوله حديث وضف الجماعة والواحد فيمسواء والظاهر أنهسم دخلواعلمه يغير استئذان منه لهم وانتصب سلاما على اضمار فعسل تقديره المناسلاما وفي ذلك دليل على أن الوارد على قوم ببدأهم بالسلام و ردون عليه وارتفع الام على اضار نقه رد عليكي الام ( ١٣٧ ) ﴿ قوم منكر ون ﴾ الذي ساسب عال ابراهيم عليه

وابقا قالحدين أور

الاهما ممما لقبت وهيما يه وو يحالمن لم بلق منهن و يحما قال فاولا البناء لكان منونا وقال الناعر

ه فأ كرمنا أماوا كرمنا ابناه

النهي هذا الخرج وإنهاليس ابناس معمامل هذامن باستربادة الميرف واتباع مافي الآخر اذجعل فىالميم الاعراب تقول هدا ابنمورات ابنا ومرون بابنع وليست فاالثلاث في ابنام كبيت ما كإقال بل الفنعة في الباحركة اعراب وهـ ومنصوب على الخييز وأنشد النعو يون في بناء الاسم معالحرف قول الراجز

ألورماأسيدكمأولودين = أميكوالحامنات الثرنين » وقبل هو نعت لصدر محذوفي تقديرها ته خني حقاشل ما أنكم فحر كته حركة اعراب » وقسل انتصىءل أتعمال من الضعير المستكن في لحق ه وقبل حال من لحق وان كان تكر ة فقد أجاز ذلك الجرى وسبويه في مواضع من كنابه والنطق هناعبارة عن الكلام الحروف والأصواب في ترتب الماني و يقول الناس هذا حقى كاأنك هينا وهذا حقى كاأنك تري وتسمم وهذا كافي الآية ومازالدة بنص الخليل ولا يحفظ حذفها فتقول هذا حنى كالنا دينا والكوفيون بيعاون مثلا محلى فسنصبوته على الظرف و نجيزون زيد مثلث بالنص فعلى مدهيم يجوز أن تكون مثل فيهامنصو بادلى الفلرف واستدلاله والردعام مذكور في النعو ومن كلام بعض الاعراب من ذا الذي أغنب الخليل حتى حلف أم يصدفو دبقوله حتى ألجاؤه الى المين م فوله عز وجل ﴿ هل أَمَّالُ حديث ضيف إبراهم المكرمين ، إد دخاواء المعفقالوا سلاما قال المفوم منكر ون و فراغ الى أهله فاعدمجل مدين و فقر" به الهم قال ألاتا كاون وفأوجس مهم خيفة فالوالا تعف وبسر ودبما لامعلم ، فأهبلت امرأته في صر دفك مدوجها وقالت عجوز عقم ،

السلامأنه لاعفاطهم بذلك اذفت من عدم الانس مالا يحفى بل يظهر اله بكون النفدر حؤلاء قوم منكرون وقال ذلك مع نفسه أولمن كان من أتماعه وغلمائه معيث لايسمع دلك الاصاق والشاهر نأتم خطاب للمسيف والمعى انكر قوم لم يتقسم لناعل مك فأحمر ود أنهم رسل الله ﴿ فراع الى أعلى ﴾ أي شي الى أهل الماء بعجل معين فيه دليل على المادرة لا كرام الضغ وتقديم أحسن مانقدم الضف ع فقر نه البرم و فعادب النف من تقريب القرا لمن كل وفيه العرض على الأكل قان في ذلك

( ١٨ - تفسير المعرالحيط لاى حيان - نامن ) تأنيا للز كل وتخصيفة عدونتقيد روسمين محنوداًى منوى ﴿ فأوجس منهم خلفة ﴾ أي قاما اسقروا على الامتناع، والأكل أوجس منهم خلفة وذلك أن أكل الشف أمنة وداسل على انبساط نفسه والطعام حر مة وذمام والاستناعينه وحشة فشي ابراهم عليه السلام أن يكون استناعهم من أكل طعامه انها هو لشرير بدونه ﴿ فَقَالُوا الاَتِّفَ ﴾ وعرفوه أنهم ملائكة الله تعالى ﴿ وبشر وه بغلام ﴾ وقعت الشارة بعد التأنيس والجاوس وكانت الشارة بذكر لانه أسر النفس وأبهج ووصفه بعليم لانها المفةالتي يحتص بها الانسان الكامل وف تنسر محانه حتى بكون من الماماء ﴿ فَأَقْبِلْتَ امْ أَنَّهُ فِي صَرِهَ ﴾ أي الي بينها وكانت في زاو ية تنظر الهم وتسمع كلامهم والصر فالصعة وقيل الجاعة من النسوة في فكتوجهما ك أي لطمته وهو فعل النساء اذا تعجبن من شئ في وقالت مجوزعقيم ﴾ أى أناقداجمع في أى مجوز ودلك سائم من الولادة وأنى عقيم المالدقط فكف ألدتمجيت

ولا كانوا عن بنتصر لنفسه فيدفع ماحل به وفرى، وقوم نوح الجر عطفاعلي الجرور قبل دالث و بالنصب على اضار فعل تقدر دوأهلكنا قوم نوح

عليك الدفعة النصيم بأحسن بماحيوما خذا بأدب الله تعالى إذ الامادعا، وجو زأن يكون خبر مشدامخدوف أي امرى الاموسالام حلة خبر بة قد تحدل مضمونها و وقع عدوقال ابن عطبة ويتجهأن يعمل في سلاما قالواعلي أن يجعل سلاما في معنى قولا ويكون المعنى حيث أمان بقالوا تتعية وقولامعناه سلاماوهذا قول مجاهده وقرأابن وناب والنفي وابنجيد وطلحة فالسلم بكسر السين واسكان اللام والمعنى نعن سلم أو أنتم علم وقر ثامر فوعين ه وقرى عداد ماقالو اسلابنصهما وكسرسين الثانى وحكون لامعه قوم منكرون قال أبوالعالبة أنكر سلامهم في تلك الارض وذلك الزمان وفسل لاغيزه ولاعيد لناجم وقبل كان هذا سؤالهم كانده فالأنتم قومن يحرون فمرمخوفي من أنه وقوم خسرميدا مح فدوق قدرة أننم والدي بناسب عال ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه لايخاطيه بذالث إذف من عدم الانس مالانفي بل يظهر أنه بكون النقد ير هؤلاء قوم منكرون ووقال وللت منفسه أولن كان معسن أتباء وعلماته بعب لاسمع ذلك الأصباف وفراغ الى أهله أى مضى أنناء حديث مخفياء فسيعد مستعجل فحاء بعجل مدين ومن أدب المنف أن عنفي أمر دوأن يبادر بالقرا من غير أن يشعر به التنسيف حذرا ما أن يمعان عجي مالضافة وكونه عطف فياء على فراغ بدل على سرعة مجت بالقرا وانه كان مداعند دلن ودعلته د وقال في سو رة هودف البدأن عاء بعجل حنية وهذا بدل أصاعلى انة كان العجل القائسة قبل مجموره و قال فنادة كان غالب ماله القروف ولياعلى اله تعضر الضغ أكترعماماً كل وكان شله الصلاة والسلام مضافا وحسك وقصالضافة أوفاناتضها الأعمالي اختلاف أدياتها وأجناسها ه ففر بدالهم فبمأدب المضف وتقرب القرالمن بأكل وف المرض على الأكل هان في ذلك تأني اللاكل بحلاف من قدم طعاما والم يحت على أكله قان الحاضر قد شوهم انه قدمه على سيل التعيم ل عسى أن عتم الحاضرمن الأكل وهنداموجودفي طباع بعض الناس حتى ان بعذيها ذالج الحاضر وتمادي في الأكل أخلسن أحسن ماأحضر وأجز لافعطمه لغلامه رسير فعلوق آخر مختص هو بأكله ه وقيل الممزة في ألا للانكار وكا نه عم ملوف تقدره فاستعوا من الأكل فأنكر علهم ترك الأكل فقال ألاتأ كلون وفي الحدث انهم قالوا انالانا كل الاماأد سائنه فقال لهم والى لأستعد لكر الابنمن قالواوماهوقال انسمواالله عز وجلءندالابتداء وتصمدوه عندالفراغمن الأسحل فقال بعضم لبعض محق التخده القحليلا وفأوجس منهم خفة أى فلهاستمر واعلى الاستناع من الأكل أوجس منهم خيفة وذلك ان أكل الضيف أمنة ودليل على انساط نف وللطعام حرمة وذمام والامتناع منه وحنة فخشي ابراهم علىه الصلاة والسلام أن امتناعهم من أكل طعام أعاهو لشر ر مدونه فقالوا لاتخف وعرفوه انهم ملائكة وعن ابن عباس وقع في نف انهم ملائكة أرسلوا للمناب وعامهم عاأضهر فينف من الخوف ايما مكون باطلاع الله ملائكة على مافي نف أو يظهور أمارته في الوجه فاستدلوا بذلك على الباطن وعن محيى من شداد مسيوجير مل علمه السلام بجناحه العجل فقام درجحتي لحنى بأمه وبغلام عليمأى سكون علياوف متشير محانه حتى يكون من العلاء وعن الحسن علم ني والجهور على ان المشر به عواسعتى بن سارة ، وقال مجاهد عو ماعيل وقيل علم أنهم ملائكة من حيث وشر وه بنب و وقمت الدارة بعد التأنيس والجاؤس وكانت الشارة يذكر لانهأس للنفس وأجيع ووصفه بعلم لامها الصفة التي يختص باالانسان الكامل الابالمورة الجلة والقوة ، فأقبلت امرأنه في صرة أى لى يتها وكانت في زاو بة تنظر

و قالوا كذلك كه أى شل ذلك القول الذي أخبرناليه في قال ربك كه وهوالفادر على اعداد ما يستبعد ولماعل اراهم عليه السلام البه ملا تحل المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم والمسلم المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم والمسلم و

فانوا كذلك فالديث اتمعوا لحكم العام وقال في خطبكا بها المرسلون و قالوا إما أوسلنا ال قوم مرمين ، لنرسل تلهم حجارة من طبي ، مسومة عندر بالالسر فين ، فاح جنامن كان فهامن المؤمنين ، فاوجد نافهاغير بيت من المامين ، وتركنافها آبةالذين معافون العداب الألم ، وفي موسى إدار سلناء الى فرعون بسلطان مبين ، فتولى ركنه وقال ساح أو مجنون ، فأخنة نا وجنود وفنية ناهم في اليروهو ملم ، وفي عاد إذ أرسلنا عامم الربح العقير ه ماندر من من أنت عليه إلا جعلته كالرمير ه وفي تعود إذ في اللم تمتعوا حتى حسين به فعتوا عن أمروجم فأحلمهم الصاعقة وهم ينظر ون ٥ هـ استطاعوامن في الموما كالوامنتصر بن ٥ وفوم نو حمن قبل إنهم كانوافو مافاقين كه هل أنالا تقر يرلنجشم نفس المخاطب كاتبدأ المرء إذا أردنأن تحدثه بعجب فنقر ردهل معرفلك أملافكا المنتقضي أن يقول لاو يستطعمك الحديث وف تفخير للحديث وتنب على انه ليس من على رحول القه صلى القه عليه وسلم واتحاشر فه بالوحى وضيف الواحد والجاعة فيدواء وبدأ بقصة ابراهم علىه الصلاة والسلام وان كائث مثأخو ةعن قصةعادهز ما للعرباد كان أماهم الاعلى وليكون الرسل الذين وقدواعليه حاواباه لالذ قوملوط إذاك يودفقه وعسدللمر بوتهديدوا تعاظ ويسلمالر سول صلى الشعلم وسلم على ماميرى عليه من قومه وصفهم بالمكرمين لكرامهم عندالله تعالى كقوله تعالى في الملاكة بل عبادمكرمون فالدالحسنفهي صفة سابقة فهمأولا كرام براهم اياع اذخدمهم بنفسه وزوجته سارة وعجس لهم القراء وقيسل لكونه رفع مجالسهم في صفة حادثه ، وقر أعكر مة المكرمين بالتنديدوأ طلق عليهم ضيف لكونهم في صورة النسيف حيث أضافهم إيراهم أو لحسانه لذلك وتقامره كرعددهم فيسو رةهودوا فمعمولة للكرمين اذا كانت صفة عادثة بفعل ابراهم والا فهافي صنف من معنى الفسعل أو باضار اذكر وهنة وأفوال منقولة ، وقر أالجهور قالواسلاما بالنصب على المصدر السادمسه فعله المستغنى به ﴿ قال سلام بالرفع وهومبندا محذوف الخبرتقديره ا

﴿ وَرَكَافُهَا ﴾ أي في القرية ﴿ آية ﴾ علاية قال ابن برج حجرا كبراجدا منضوداوقيل ماءاسود منستن و بجوز أنكون فهاعائدا عملي الاعلاكة التي أهلكوها فالهامئ أغاجس الاهلاك محمل أعالى القرية أسافل وإمطار الحجارة والظاهر أن قوله وفي موسى معاوف على وتركنافها أي وفي قدة موسى وقال الزعشري وابن عطمة بكون عطفا على وفي الأرض آيات للوقنين وفي موسى وعدا بعدجدا منز والقرآن عن مشله م سلطان سان که دو البرهان الذي ظهر على مديد والبد

السماء وغيرفاك و متولى وك في أى اعرض وازور كل الوالى تعاب و ودال احراو عرون في ترددى كديد و في فالم م في الم كان المستاه في النبور كابرى الحصاع و هو مليم كو أي أن الماصي عاملام عليه من دعواه الالحمة وغيرفاك والعقيم التي لا خيرفها من انساء مطر أو القاح شجر على ما تدرمون في السياسية في أي سلطات عليه في الاجملة كالرسم كه جعله حالية والرسم تصدم تفسير على بس على تمتعوا حتى حين كه قال الحسن هذا كان حين بعث اليم صالح أهر وابالا عان عاجابه والمنتع الى أن تأتى آجاه م تمانهم عنوا بعد فلك ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضة تأخر العنو عن ما أمر وابد فهو مطابق لفظا ورجودا والصاعقة الصحة عوام منظرون كه أي فأة وهم واستطار العداد الشدى العداب في المناعوا من قبام كان قال المناعوا من قبام كان كان المساء الثلاثة التي أساء والحياو المناعات في قال مهم واستطار العداد الشدى العداب في أبلغ من نفي الانتصار أي فاقدر واعلى الهرب في دارهم جائين ونني الاستطاعة أبلغ من نفي القدرة على وما كانوا منتصر من كانتشاد في الانتصار أي فاقدر واعلى الهرب ﴿ والساء بنيناها بأيد ﴾ أي وبنينا الساءفهومن باب الاشتغال وكذا والأرض فرشناها وبأيدأي بقوة قاله ابن عباس ﴿ والا لم مون كه أي ناءها فالحداد عالة أي بنيناها شوسعها كقوله عاوز مد وانهلسرع أي مسرعافه ي عيث أن الأرض وما عبط بالمن الماء والهواء كالنقطة في وسط الدائرة في فيع الماهدون إنه المصوص للدح محد أدوى تقديره نحن ﴿ ومن كل سي علقالروجين ﴾ أي من الحيوان خلقار وجين د كرا (١٤١) وأنتى في الملكم لل كرون ) عقام قدرنا ﴿ ففروا

الى الله أمر الدخول في الرسول صلى القه عليه وسلم انهاالديور مانذر من شئ أتت عليه وهو عام مخصوص كقوله تدمن كل الاعان وطاعة الله تمالي تهزيأهم وبهاأى بماآد ادالله تدمع مواهلا كه من تاس أو دياراً وشيمراً ونبات لابها لم ودالله بها وجعل الأص ذلك بالفظ الهلالاالحبال والأكام والصخور ولاالعالم الذي تم يكن من قوم عاديه الاجعلة كالرمير جله عالية الغرارلنيه على أنوراء والرحر تفاذم تقسيد مق بس وهنا قال السدى التراب وتناذة المشير ومجاهد الباق وقطر صالرماد الناس عقاما وعاداما وأمرا وابن عيسي المتسعق الدي لا و جعل المعزة في أرع لسلب » و وي أن الريخ كانت غو بالذاس فهم عثدأن غربته للمعث لرجل من قوم عاد فتفرعه من ينهم ومهلسكه د تشعوا حتى حين د قال الحسن هذا كان حين بعث لفظ ففروا بين التسقو البهرسا طراص واللاعان عاجامه والحقع الى أى تألى آجاهم م انهم عنو المعدد لك والدلك ماه العطف والاستدعاء وينظراليطا بالفاء المقتضة تأخر العشوعن ماأص وابه قبو مطابق لفظاو وجوداج وقال الفراءها الأص بالتمتع المعنى فوله صلى الله علمه وسل كان بعد عقر الناقة والحين تلانة أيام التي أوعدوا في تمامها بالعذاب فالعنو كان قد تقدم قبل أن يقال لاملجأ ولامتعامسك إلا الم تتعوا ولاضر ورة تدعوالي قول الفراء إذهو غيرص تسافي الوجود هوقزأ الجهور الصاعقة البك ﴿ إِنَّ لَكُمِّ مِنْ ﴾ وعمر وشان رض الله تعالى عنهما والكسالي المه عقوهم المست هناج وقرأ الحسن الصاعقة أيءر العداب الدر وزيدين على كقراء فالكسائي وعرينفلرون أي فحأه وهرينظرون بعبونهم قاله الطعري وكانت سبن ولاتعماواسع اللهإلها نهارا » وقال مجاهدوهم منظر ون منظر ون ذلك ق ثلث الأبام الشلالة التي أعام و دفوها و رأوا آخر ﴾ نهي عن جعل علاماته في قاو مهم وانتظار المداب أشدمن المداب هذا استطاعوا من فيام لقوله فأصحوافي شربكله تعالى وكرراني دارهم جانمين ونفي الاستطاعة أبلغ من نفي القدرة وما كالوامنتصرين أبلغ من نفي الانتمار أي لكرمنه ندبر علىسمل فافسر واعلى المربولا كانواعن تنصر لنفسه فدفع ماحل مده وقسل من فيام هومن فوطم التركيد وكذلك يدأى مليقوم بداذا عجزعن دفعطليس المعنى انتصاب الفاسة فالدفقادة به وقرأ أبوعمرو وحزة أمرالأم السابقة عندجيء والكسائي وقومها لجرعطفا على ماتقدمائي وفي قوم نوح وهي قراءة عبدانله ، وقرأ باقي السبعة الرسل الهمشل الأحرس وأوعر وفيروا شالنمب وفل عطفاعل الضمع في فأخذتهم و وقل عطفاع فنبا ناحم لان الكفار الذين بعث معنى كل منهما فأهلكناهم و وقيسل منصوب اضار فعل تقديره وأهلكنا قوم أو جالدالة مصنى الهم وهمو الشكاديب لكلام علمه ، وقيل باذكر مضعرة » وروى تبدالوارت و محبوب والأحمى عن أبي عمر و ﴿ ساح أومجنون ﴾ أو وأبو المهال وابن مفسير وقوم ثو حمال فم على الابتداء والخسير محذوف أي أهلكناهم قوله عزوجل التفسيل أي قال سف ﴿ والساء بنساها بأبدوا تالموسعون ووالأرض فرشناها فنع الماهمة ومن كل شئ خاقنا اح وقال بعض مجنون روجين لملكي تذكرون وففروا الى الله إلى لكرمنه لذيرميين ، ولا تجملوا مع الله إلها آخر إلى وقال بعض كلاعماألاترى لكونه نذرمين وكذلك ماأى الذين من قبام من رسول الا قالواسا حر أو مجنون و أنواصوا أنقوم أو حمله السلام مبل م قوم طاغون و فتول عنهم ها أنت عاوم ، وذكر فان الدكرى تنفع المؤمنين ، وما

الم بقولوا عند ساح بل ألوا بهجنة فحموا في الضهير ودلت أوعلى النفصل ﴿ أنواصوابه ﴾ أي مذلك القول وهو توقيف وتعجب من توار دنقوس الكفرة على تكاسب الأنبياء مع افتراق أزمانهم فإ بل م قوم طاغون كو أى لم سواصوا به لانهم لم مكونوا في زمان واحديل جعتم علة واحدة وهي كونهم طغاة فهم مستعاون في الأرض مفسمه ون فيهاعانون ﴿ فتول عنهم ﴾ أعرض عن الذين كررت عليم الدعوة فلم يحييوا ﴿ عَا أَنْتِ عَاوِم ﴾ اذقد بلف ونصمت ﴿ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ توثر فيهم وفعن فسرائقه أن يؤسن وسادل عليه الظاهر من الموادعة منسوخ بالم فالسيف وعن على رضي الله عند ملكائل فتول هنهم الهم وتسعم كالأمهم ، وقسل فأقل أي شرعت في الصباح فيسل وجدت وارة الدم فلطمت وجههامن الخباء والصرة غال ان تباس وبحاعد والضعالة ومضان السعة قال الشاعر فالحقنابالماديات ودوئه و حواجرهافي صرفلم تزيل

\* وقال فنادة وعكر مقال نه « قبل قالت أو مصباح وتعجب ه وقال اين بحر الجاعة أي من النسوة بادر وانظرا ال الملاكة ووقال الموحرى الصرة الصعة والحاعة والسدة فك وجهها أي لطمته قاله ان عمام وكدال كالمعاسر بردعليه أمر بستبوله و تسبب متعوهو فعل الساءادا المجان والمراجية وقال السدى وخيان المرسا بكفها حينها وهذا مستعمل في الناس حتى الأن وقالت مجو رعقم أى المقداء فدفها انهاعجوز وفالتمافوس الولادة وانهاعقير وهي التي لمتلد صَا فكف ألد مجين من ذلك = علوا كذلك أي مثل القول الذي أخد مالانه قال ملثوهو القادر على الصادمات على وروى ان جدرا عقد السلام قال لها القلرى الى مغف سنل فنظرت فاذا جنوعهمو وقتمرة وانفعوالحكمأي ذوالحكمة العلم بالصالح ولماعل اراهم علىه الصلاة والسلام انهم ولأكتوانهم لانظاون الاباذن القاتعالى رسلا فالف اخطبك الى قوم مجر سبن أى ذوى والموهى كبار المعاصى من كفر وغيره و لنرسل علمه أى الهلكم مهاه حجارة من طبن وهو السجيل طبن مطبخ كإنطيخ الآج حتى نصير في صلامة كالحيمارة » مسو مدمعلمة على كل واحسمنها اسم صاحبه ، وقبل مله أنهام وحجارة المدال ، وقسل معلمة أنها ليستمن حجارة الدنما للسر فيزوع الجاوزون الحدقي الكفرية فأخرجنامن كان فها في القر مة التي حل العذاب بأهلها ٥ غمر بيث هو ميث لوط عليه السلام وهولوط وابنتاه فقط » وقبل للانة عشر نف م وقال الرماني الآية تعلى على أن الاعان هو الاسلام وكذا قال الزعشري. وهمامعة زلمان و وتركنافها أي في القرية آبقت لامة و قال ان جر بج حجرا كبراجدًا منضودا يه وفسل ما أسودمنتن و محوزان مكون فهاعاله اعلى الاهلا كة التي أهلكوها فانها من أعاجب الاهلاك ععمل أعالي القرية أساف وامطار الحجارة والظاهرأن قوله وفي وسي معطوف على وتركنافهاأي في قصة موسى « وقال الزيخشري وابن عطبة وفي موسى بكون عطفا على وفي الأرض آ باللوفنان وفي موسى وهذا بعد جدًّا مرَّه القر آن عن مثله موقال الزنخشري أنشأأرعلي قولهوتر كنافها آبةعلى مغنى وجعلنافي موسى آبة كقوله يه علفتها تشاوما بالردا يه نتهى ولاحاجة الى إضار وتركنالانه قد أحكن أن مكون العامل في المجرور وتركنا ، فنولى بركنه أى ازور وأعرض كإفال ونأى محانبه ﴿ وقبل شوته وسلطانه ﴿ وقال الإربدر كنه يمجموعه ا « وقال فتادة بقومه وقال ساح أومجنون ظن أحده بأو تعمد الكند وفد علم أنه رسول الله صلى الله علىموسلرحقا ه وقال أوعسدةأو تعنى الواو و مدل على ذلك اندقدقالها قال إن عذا الساح علم وقال ان رسول الذي أرسل اليكم لمجنون واستشهد أبوعب شقول جرو

أثعلة الفوارس أورباحا ه عدلت بهرطهة والحشايا ولاضرورة تدعوالي جعلأو بمعنى الواو إذ مكون قالها وأمهم على السامع فأو للإمهام عوملم أي أتيمن المعاصي مأبلام على العقيم التي لاخبرفهامن الشناء مطرأ ولقاح شبعر وفي الصحيح نصريت بالصباوأهلكت عادياك ورفقول من دهب الى أنها الصبا أوالجنوب أوالنكباء وهي رجح بين رعين كستعر مستالة له فعست كباء لسي معيم لعارض الناستين

(14) المورة الذاريال (دسم الله الرحن الرحيم) (ش): (ع)وفى معطوف على وفي الارض آيات للوقنين أىوفي موسى انهي ( عدا بعد جدا وازه القرآن عن مثله (ش) أو على قوله وتركنا فيها آية علىمعنى وجعلنا في موسى آبة لقوله وعلفتها تناوما باردا ، اتری ح ) لاحاجة الحاضار وتركنا لانهقدأ مكن أن تكون الماسل في الجبر و روتر كنا

فإعبيوا عفاأت عاوم اذفد بلغت ونصمت وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين تؤتر فيهم وفعين فدرانكة أن يؤمن ومادل عليه الناهر من المواد عة منسوخ بالم يقالسيف وعن على كرم الله وجهه المازل فتول عنهم حزن المسامون وظنوا أنهأص الثولى عن الجدم وأن الوحي فدانقطم زلت وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فسروا مذلك والالبعبدون أي وماخلفت الجن والانس الطائمين غالهزيد بنأ الروسفان ويؤيده روادة ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه والموما خلقت الجن والانس من المؤمنين هوقال على وابن عباس الالمعبدون الالآمر هربصاد في وليقر والى بالعبادة فعر بقراه لمعدون اذا امبادة هي مفهن الأص فعلى هذا الجن والانس عام ، وقبل عمل أن تكون المنى الامعدن ليعيدون وكائن الآمة تعديد نعمة أي خلقت لهر حواس وعقولا وأجساما سقادة نحو السادة كاتفول عذا مخاوق لكذاوان لم يصدر منه الذي خلق له كاتفول القلم مرى لأن مكتب به وهو فد تكتب به وقد الا تكتب به و قال الزعشري الالأجل العبادة ولم أردمن جمعهم الااياها ( فان قلت ) لو كان من بد اللعبادة منهم لكانوا كايم عبادا ( قلت ) اتماأر ادمنهم أن بعبدو. غشارين للعبادة لامضارين البهالانه خلفهم فمكنين فأختار بعضهم ترك العبادة مع كونه ص بدالها ولوأر ادهاعلى القسر والالجاء لوجدت من جمعهم انهي وهوعلى طريقة الاعتزال يدوقال مجاهد الالبعبه ونالبعرفون ، وقال ابنزيه لاحلهم في العبادة على الشفاوة والسعادة ، وقال الريسم ابن أنس الاللعبادة قال وهوظاهر اللفظ ، وقبل الالبدلو القضائي ، وقال السكاي الالموحدون فالمؤون وحدوق الشدة والرخاء والكافسرى الشدة و وقال عكرمة ليطيعون فأثيب العابد وأعاف الجاحم وقال مجاهداً بضا الاللامروالنبي ، ماأر بدمنهم ن وزق أي ان برزفوا انفسهم والاغسرهم يه وماأر بدأن بطعمون أي أن بطعموا خلق فهو على حدّق مضاف فالاضافة الى الضمر تحوز قاله ابن عباس م وقب أن بطعمون أن مفعون قلد كرجزاً من المنافع وجعله دالاعلى الجسع ي وقال الزيخشرى و بدان شأقى مع عبادى لدس كشأن السادة مع عيد معملان ملاك العبدا عاعلكونهم ليستعنوا في تحصل معادشهم وأرزاقهم مسرفاما يجهز في تجارة سغى رجاأوم تسافى فلاحذل تقتل أرضا أومسل فى وفالمنتفع بأجرته أومحتطب أومحتش أومستني أوطابخ أوخا بزأوماأشيه ذلك من الأعمال والمهن التي تصرف في أسسباب المعيثة وأبواب الرزق فأما مالله ملاك العبيد فقال لمم اشتغلوا عايسه كم في أنقسكم ولاأر مدأن أصرف كي في تعسل رزقى ولا رزفك وأناغني عنكروتين مرافقك ومتفضل عليكر زفكوه عاصلحكو بعيشكم من عندي الماهو إلاأناوحمدي أنهى وهوتكثير وخطابة ، وفرأ ابن تحبصن الرزاق كافرأوفي الساء دازفك اسرفاعل وهي قراءة حمد ووقرأ الأعمش وائن وثاب المتين الجرصفة القوة على معنى الافتدار قاله الزمخشرى أوكا تهقال ذوالأبه وأجاز أ والفتي أن تكون صفة لذو وخفض على الجوار كقولهم هناجحر ضبخربه فالالذين ظاه واهمأهل مكة وغيرهم من الكفار الذين كدبوا الرسول صلى الله عليه وسلفانو باأى حظاوف يبامثل فنوب أحصابهم من الأمم السابقة التي كذبت الرسل في الاهلاك والعنداب وعن فنادة سجلامن عداب القعشل سجل أحجابهم ه وقال الجوهرى الذنوب الدلو الملائي ماء ولايقال لهاذنوب وعيي فارغة وجعها العده وفي المكتبرذ ناثب والذنوب الفرس الطو مل الذنب والذنوب النصيب والذنوب لم أمفل المأن ، وقال إن الاعرابي بقال يومذنوب أيطو مل الشرلا ينقضى هفو مل للذي كفروامن يومهم هفيل يوم بدر ، وفيل

خلقت الجن والانس إلاليعب ون و ماأر يدمنهم ورزق وماأر يدأن يطعمون و إن الله عو الرزاق دوالقوة المتين ، فاللذين ظاموا دنو باشل دنوب أحصاب فلاستعجاون دفو مل للذمن كفروامن بومهم الذي يوعدون كد أي وينينا السهاء فهومن باب الاشتغال وكذا وفرشنا الأرض ع وفرأأ بوالسال ومجاهدوا بن مقدم وفع المنطاء ورفع الأرض على الابت داء عداً بدأي يقو مقام ابن عباس ومجاهد وقنادة وهو كقوله داود ذاالأبده والالموسعون أي بناءها فالجلة حالية أي بفيناها موسعوها كقوله ماه زيدوانه لمسرع أي مسرعافهي محستان الأرض وما مصطمئ الماء والهواء كالقطةوك الدائرة = وقال ان زيد قر سامن هذا وعوان الوسع راجع الى السعاء و وقسل الوسعون قوة وقدرة أى لفادرون من الوسع وهو الطاقة ، وقال الحسن أوسع الرزق المطر والماء فنع الماهنه ون وخلفنا زوجين و قال محاهداشارة الى الشنادات والتقايلات كاللسل والنهار والشقاوة والسعادة والهيدي والنسلال والسعاء والأرض والسواد والبياض والمحة والمرض والكفر والاعان وتعوذاك ورجحه الطبرى بأنه أدل على القدرة التي توجه الضدين مخلاف ما فعل بطبعه كالتمضين والتر بدوسل الحديد بأشاه بماتقدم وقال كل اثنين سهازوج والله تعالى فر دلامشلله ، وقال اين زيدوغره من كل شئ أي من الحيوان خلفناز وجين ذكرا رأنني يه وقسل المرادمالشي الجنس وما تكون تعت الجنس توعان فن كل جنس خلق توعمان من الجو اهرمشل النامي والجامدومن النامي المدرك والنبات ومن المدرك الناطق والصامت وكل ذلك مدل على أنه فسر دلا كترة فب لعلك نذكر ون أي أق بالى المماء وفارش الأرص وخالق لز وجبين تصالي أن يكون لهزو جأو نذ كرون أنه لا يعجز محشر الاجاد وجع الأرواح « وقرأً أبي تنذكر ون بناء بن وتعفف الذال « وقسل ارادة أن تند كروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه هفروا الى الله أمر بالدخول في الاعان وطاعة الله وجعمل الأحر بذلك بلفظ الفر ارلنبه على أن وراء الناس عفاب وعداب والعرحقة أن مفرمن وخمعت لفظة ففروا مان المدو والاستدعاء وينظر الىحفا المني قول النبي ضلى القعلم وسلاملجأ ولامتمامنك الاالمك قالهاس عطمة وهو تفسيرحسن ه وقال الزمخشرى الى طاعت وأنوا بدين معصت وعقابه و وحمدوه ولاتشركوابه شمأ وكرراني لكرمته نذريب نعندالأمر بالطاعة والنهي عن الشرك لمعران لامان لانفع الامع العمل كاأن العمل لانفع الامع الاعان وأنه لانفو زعند الله الاالجامع بنهما ألاترى الى قوله لاينفع نفسا اعمانها لم تكن آمنت من قبل أوكست في اعمانها خبراوالمعنى لل بالمحد ففر والى الله انتهى وهو على طريق الاعتزال وقدرد دناعله في تفسير لا ننفع نفسا عانها في موضع عند والآية وكذلك أي أمر الأم السابقة عند يجيء الرسل الهم شل الأمر من الكفار لذن بعثت الهم وهو التكدب ساحر أوجنون أو النفصل أي قال بعض ساحر وقال بعض مجنون وقال بعض كلاهما ألارى الى قوم أو جعلم الدالاة والسلام لم يقولواعنه انهسا حرسل قالوابه جنة فيموافي الضمر ودلت أوعلى التفصل وأنواصوابه أي بذلك القول وهو توقف وتعجيب من توارد نفوس الكفرة على تكذيب الإنساء مع افتراق أزمانهم «بل عم قوم طاغون اى الم سواصوابه لأنهم لم يكونوافي زمان واحديل جعتم علة واحدة وهي كونهم طغاة فهم ستعاون في الأرض مفسدون في اعانون و فقول عنهم أى أعرض عن الذين كرر تعليم الدعوة

الدكرى تنفع المؤسسان فسروا بذلك م إلا لىعبدون ﴾ أى معدن لعبدون وكائن الآبة تعديد نع أي خلقت لم حواس وعقولا وأجساما منقادة نحو العادة كا ثقول هذا مخاوت لكذاوان الم صدر منه الذي خلق له كالقول القلم مرى لان بكتب به وهو قد يكتب به وقد لا تكتب به على ماأز بدينهم من درق الحال رزقوا أنفسهم ولاغبرهم علا وما أريدان بطعمون إلا أي أن يطعموا خلتي وهوعلي حدف مضافي والاضافة المالقميرتجوز قالداين عباس إلمتين بدالشديد القوة العظميا ﴿ فَانَ للدين ظاموا كه هماهل مكة وغيرهم من الكفار الذين كذبواالرسول علىه السلام ﴿ ذنويا ﴾ أي حظاونسيا ومثل ذنوب أحصابهم كهس الأعمالسابقة التي كذبت الرسل في الاعلاك والمداب وعمم في القلة على أذنب توفي الكئرة على ذنابيب وقال علقبان عبادة

، وفي كل حي قد خيطتُ بنعبة

فق لشاس من نداك
 ذوب في

﴿ فَو بِلَ لَلَّهُ مِنْ كَفُرُوا مِنْ وَمِهِ ﴾ قيل وم بدو وقبل وم القيامة ﴿ الذي و عدون ﴾ أي بدا و وعدونه

ومالقيامة الذي وعدون أى ماأو وعدونه

﴿ مورة الطور مكية وعي تسع واربعون آية ﴾

﴿ بم الله الرعن الرحيم ﴾

﴿ وَالْمُورِ \* وَكُنَّابِ مَلُورِ \* فَيْدَنَّ مِشُورِ \* وَالْبِينَ الْمُمُورِ \* وَالْسَقْمَ الْمُ الوع \* والعرالمبور وانعقاب وطائوام وحامن دافع ومعورالنيا مورا ووسم الجبال ينما ، فويل بومند للكلام إن الذي هولي موس بلمون ه يوم مستون الي الرجيم دعا حدة والنار التي كتم بها تكاون وراقسم عدا المائم لاتصرون و اصاوعاهم وا أولانصر واسواءعليكم إغاعزون ماكنتم معملون وإنالمتقين في جنات وتعيم و فاكبين عما T تاجر بهرو وقاعم وجم عداب الجمعم و كلواوائس بواهنيدانا كنتر معداون و مسكنين على سررمفوفة وزوجناهم محورعين والذين آمنوا واتبعتهم دريهم اعان ألحقنامهم ذريههوما ألتناه من علهم موتر كل امنىء ما كسمرها ، والمدنالم ما كرتولم عائم ون و بتازعون فها كاننا اللوهها ولاتأتم به وعفوق عليهم للنان فركا بهم الواؤكتون عا وأصل مسروعي معنى بدادون و قاوا إلا كالسال لى أعشا متعنى و في المعلماو والا عفاب السوم وإذا كنام واقل تدعوم المحو الدارس والفكر فاأس تعضيك بكاهن ولاعتون ، أوغولون شامر شرجي در سالمنون ، قال وسوادال معكومن المربسين . المتأمرة أحلامهم بدأ أمهم قومطاغون والميقولون تقواله بللا يوسنون وفدأتوا عدس مثلان كالواصادق وأوخافوان إمراق أوعرا خالفون وأوخاقوا المحوات والأرمق بللاولنون والمنتحرخز الربائا وعراضيطرون والملرط سقمون فيعطبات قعهم المطان و الما السال والكرال و المسالم الوالم من معرض تعاون و المنسام المسخوك و أماد مون جد الدي تقروا فرالمكدون ، أمام الاعد الله سيمان الله عامتركون و و إن وا كسفان المهاد ساصلا خولوا سعاب مركوم و بدر مرحق للإغوانوميم الذى فبصحفون والوبالانفى شهرك معرضا ولاجر شعرون ورادو إن للدي للشوا عدالادون والشولكرا كترم واسول وواسيرطكم ربك فانك أعيشاوسح عصريك حين تقوم = ومن الليل المعدو إدار النجوم إدار الفروال كسر جلدر في كند ب وجعمر فوق والرق الكسراله اوله مارالشي دهم و باءة وقال الأخفش والوعيدة تكفأ

كان سينها من ين جارتها و مهالستاية لارب ولا عجل و يروى من والمستعارة التي تدخل و يروى من والمستعارة و الدع الدفع في النسق بشدة واخارة السعوم الريح الحارة التي تدخل المسام و عال مع وسنا فهو سعوم والحم منام دوقال أملت تناخر أو شدة البرد في النيار و وقال السعوم المستوم النهار وقد يكون الله للوت في لفح البرد و لا يستحول و يستحول و تده و قبل المهالوت في المنافرة المستحولة و منافرة المستحولة و منافرة المستحولة المستحولة و منافرة المستحولة المستحولة المستحولة و المستحولة المستحولة المستحولة المستحولة المستحولة المستحولة المستحولة و المستحولة و منافرة المستحولة المستحولة و المستحولة

المعردة في آخر حافان الذي تلمواد و باست المعاور و كتاب مسطور كا عدد السورة مكية ومناسم الآخر ماقبلها علم من الحجل معافن الذي تعمل المعاورة في آخر حافان الذي تعمل المعاورة و على المعاورة و و طور سينا، وقال بول المبكلي الدالدي قسم الله تعالى به لفعله على المبال قبل و المبكلي الدالدي قسم الله تعالى به لفعله على المبال قبل في المعاور و هو طور سينا، وقال بول المبكلي الدالدي قسم الله تعالى به لفعله على المبال قبل و والمعاورة و و المبال المعاورة و قال على كرم القور و بيت في السامة منافي السامة سامت المعالمة على المبال مفتوح المنتم عليه على و ما المبال المعالمة المبال المبالة و المبال و المبال المبال المبال و المبال و المبال المبال و المبال المبال و المبال المبال و المبال و المبال المبال و المبا

اظران أفوم من مقاى حق بقع المدافع و بحود أن يتصب عوله أو أفوا الحلة و بمدها اعتراض بين الماسل والمعمول الموجود كه قال إن عباس الماسل عاد المدال كالمدال كالمد

علين والعثمالي أعدم في والطور وكارسدور ورقعند وره والبيت المعدور والسنف المرفوع والبيت المعدور والسنف المرفوع والمحرالم جوره وان عدف الدين الدين م في خوص المعدون والساء وراه وقسم الجيال معراه فو مل وطاه الكمدين والدين م في خوص المعدون وم محدون الدين م في خوص المعدون والمواد المنظم والمنافق كنم بهائك كنم المات تعدلون والمات المنظم والمواد عليكم المات تمارون الكنم تعدلون والمات المعرب ووقاهم و بهسم عداب المجمع وكلواوانس بوا هنيناها كنم تعدلون وستكنن على مرابع ووقاهم و بهسم عداب المجمع والله بي آسو و تسميد و بها تعدلون و تسميد و بهدون و تسميد و ت

( ١٩٤ - تفسير المعر المعر المد المد المد المد المد المد وقا كرده والموسر المسلم عند مسعد على الماها المنافر من المد وقا كرده والموسر المسلم على الباطل وللب المسلم على المعلم على المعلم على المد المسلم على المد وقا كرده والموسر المنافر و المعلم على المد والمد المد والمد و المد و ال

بحر المنباويو يدهواذا البعار مجرت ومن على وإن عمر أنه في السهاء تعث المرش في ماء غليفة عَالَ الْجِعْرِ الْحِيامُ عَظِر المياد منه بمدالله من الأولى أربعين صباحة لمنتون في قبو رهم ، وقال فتية بن معدهو جهنروساها يحراك مهاوتوجها كاباء في الفرس وان وجدناه لحر افسل ومحمل أنتكون الجله فالقم بالطور والمعر والبيت لكونها أماكن خاوة مرالله تعالى خاطب نهار بهمرسله فالطو رقال فيعموسي أرنى أنظر الباث والبت المعمو رلحم دصلي الله عليه وملم والبحر المعجو وليونس قاللااله الاأنت بعالل فشرفت هفه الأماكن بهذه الأسباب والقسم بكتاب معطور لان الأنساء علهم الصلاة والسلام كان فيمم القه في هذه الأماكن كالامواقتراع الطوردل علىذلك والقسر بالمقف المرفوع ليمان رفعية البيت المصمورانهي ونسكر وكتاب لانه شامل لكل كتاب أنزاه الشئمول البدل ويحفل أن يكون شمول العموم كفوله عامت نفس ماأحضرت وكونه في رق بدل على ثبوته وانه لا يتفطى الرؤس و وصفه عنشور بدل على وضوحه فليس كالكتاب المطوى الذي لايسهما انطوى عليه والمنشور يعلم افيه ولاعتم من مطالعة ما تضمت والواوالاولى واوالقسم ومابع دهاللعطف والجلة المقسم علماعي قوله ان عداب وبك لواقع وفي اضافة المدتاب لقوله ربك لطيفة اذهو المالك والناظر في مصلحة العبد فبالاضافة الى الرب واضافته لكاف الخطاب أمان لهصلي الله عليه وسنروان العداب لواقع هو عن كتبه ولواقع على الشدة وهوأدل عليهامن لكانن ألانرى الى قوله اذا وقعت الواقعة وقوله وهو وافع بهمكا نه مهاقى مكان من تفع فيقع على من حليه وعن جبع بن مطعم فدمت المدن الأسأل رسول الله ملى الله عليه وطرفي أساري مدرفو افسته مقرأ في صلاة المفرب والطور الى ان عداب ر بكاواقع ماله من دافع فسكة تماصيدع قلى فأسامت خو فامن نز ول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقاي حتى يقع في المسدّاب به وقرأز يدين على واقع بنب رائم به قال قتادة مر يدعدًا ب الآخرةللكفار أي لواقع الكفار ومن غريب مايحكي أن شغصار أي في النوم في كفه مكتو با خس واوات فعمله بضيرف أل بن مربن فقال مها ألمالا يسر فقال لهمن أبن أخذت هذا فقال من وانتسب يوم بدافع قاله الحوفي « وقال مكى لا يعمل في واقع وتم يذكر دليل المنع ، وقيل عو مندوب بقوله لوافع وينبئ أن كون ماله من دافع على هـ أماح له اعتراض بين العامل والمعمول وقال ابن عباس تمو رنفطرب هوفال أيضائشقني هوفال الضحاك عوج بعمهافي بعض هوفال المعاهد ندور ونسيرا لجبال مراهنا فيأول الأمراع تنسف حتى تصر آخرا كالعهن النفوش ه أو بل عطف على جلة تنفمن ربط المعنى وتأكيد والخوض النفيط في الباطل وغلب استعاله فى الاندفاع فى الباطل ، يوم يدعون وذلك ان خزنة جهم يغلون ايدى الكفار الى أعناقهم ومجمعون تواصيم الى أقدامهم ويدفعونهم الى الناردفعاعلى وجوهيسم وزجافي أفضتهم يه وقرأ على وأبورجا ، والسمامي وزيدين على يدعون بسكون الدال وفتر العبن من الدعاء أي مقال لهم حقوا الهالكار وادخاوها دعامه عوعين بقال لهره ف النار لماقيل فهردلك وفقوا بمعذلك على الجهمين اللتين عكن دخول الشك في انها النار وهي اماأن يكون بعر ماس دات المرفى واما أن يكون في فقار الناظر اختلال فأمن هم بصلها على جهة التفر يع ثم قيل لهم على قطع رجاتهم فاصبر وا أولاتصر واسواه عليكم عذا كرحتم فسواء صبركم وجزعكم لابدمن جزاءا عمالك قاله ابن عطمة

خاص عظيم المنزلة و يجوز أن براداعان الذرية الدانى المحل كانه قال بشئ من الاعمان لا يوعلم الدرجة الآباء أخفنا بهم انهى ولا يتخدى تخالف الفهم العربي القيحاب عباس وغيرد والاستغيل أحدان والذين آخر بي القيحاب عباس وغيرد والأحسن من هذه الأدوال قول ابن عباس و يعتدد الحديث الذي رواد لأن الآبات كلها في صفقا حدان الله تعالى الى أهل المبنية وقد كرمن جعلة احداد أنه برعى المحسن (١٤٦) في المدى ولفظة الحقانات في المعلى بعض التصير في الأعمال

فكون اعراب والذين

مبتدأ وأتبعناه معطوق

على آمنواو باعان سعلق

بقوله واتبعناهم ونكره

اكتفاء محصول الاعمان

وانكان الانسان مقصرا

في العمل وخبر والذبن

قوله ألحقنانهم ﴿ وما

التام ﴾ أي قصام

والطاهر أن الضمر في

ألتناهر عائد على المؤسين

والمعنى أنه تعالى ملحق

المقصر بالحسن ولانتقص

المحسن من أجو مشأوها

تأويل اس عباس على عما

كست كا متعلق يرهان

بروامددناهم كأىسرتا

لمرشأفشأحتي مكثر ولا

متقطع المنازعون فها ك

أى متماطون فها والتنازع

التعاذب الاعبة اد أهل

الدنيا لم في ذلك لذة

فكدلك في الجنة والالغو

فيهاولا تأثير كافري وفعهما

واللغوالمقط مؤالكلام

كالمجرى بان شراب المر

بإعان ألحقنا مهدر بتهم وسأألشاهم من عماه موزين كل احرى وعا كسب هن و وأمدد ناهم بفا كهتولج ممايشتهون و يتنازعون فيها كائم الالغوفيها ولاتأثم و وطوف عليهم غامان لَمُ كَا تُهِم لُو الْوُمكِنون ﴿ وَأَقْبِلِ بِعَضْمِ عَلَى بِعِضْ مَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُوا اللَّا كَنَافِ لَ فَأَهْلِنَا مُشْفَقَانَ ﴿ فِي اللَّهُ عَلَمُنَا وَوَامَاعَمُ السَّالِمُومِ ﴿ الْمَا كَنَامِنَ قَسِلَ لَدُعُوهُ السَّالِ حَمر كِهِ هنده السورة مكنة ، ومناسبتها لآخر ماقبلها ظاهرة اذفي آخر تلك فالالله بن ظامو اذنو بامثل توب أصابهم وقال هناان عذاب ربك لواقع ، الطور الجبل والتلاهر انداسم جنس لاجبل معين وفي السُّأَم جِيل بِمعي الطور وعوطورسيناء ، فقال وفي البكالي انه الذي أفسم الله بعلفظه على الجبال وقبل وهو الذي كلم القد على موسى عليه الصلاة والسلام هو السكتاب السطور القرآن والمنتسيز من اللوح الحفوظ أوالتوراة أوهى الانجيل والزبور أوالكتاب الذي فيعاعمال الخلق أوالمحف التي تعطى يوم القيامة بالإيمان والشمائل أقوال آخرها الفراء ولاينبني أن يحمل شئ بهاعلى النميع اتما أو رد على الاحتمال يه وقرأ أبو المبال ي رق كمدر الراحث ورأى ويسوط ه وقبل مفتو علاختم عليه هوقيل منشو رلائح ، وعن ابن عباس منشور مادين الشرق والمغرب هوالبيث الممور قال على وابن عباس وعكر مفعو بيت في الساء مسامت الكعبة نقال له الضراح والضريخ أيضا وهوالذيذ كرفى حديث الامراء فال جبريل هذا البيت الممور يدخله كل ومسبعون ألف ملك تم لا يعودون اليه آخر ماعلهم ، وقال مجاهد وقتادة وان زيد في كل سياه بتمعمور وفي كل أرض كذلك و وال بن الكواعليارضي القالى عنه فقال بيت فوق سبع معوات تحت العرش بقال الضراح و وقال الحسن البيت المعبو والكعبة بعمر والله كل سنةبسنائة ألف فان تجزمن الناس أتمالة بالملائكة ﴿ والسقف المرفوع الساءة ل إن نباس هوالعرش وهوسقف الجنبة به والحر المحبو رقال مجاهدونمر من عطمة والضعاك ومحدين كعب والأخفش هو العرالموقد نارا هور وى أن العرهوجيني و وقال فتادة العرالمدبور لماو، وهـ قـ امعر وف من اللغةو رجحه الطبرى بوجوده اء المعر كذلك ولاينافي مافاله مجاهد أن مجرت التنو رمعناه ملا تع عما يحترق و وقال ابن عباس المعبور الذي ذهب ماؤه و روى ذوالرمة الشاعس عن ابن عباس قل خرجت أمة لتسمير فقالت ان الحوض سجور ى فارغ وليس لذى الرمة حديث الاعدا فيكون من الاصداد ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة ه وقال بن عباس أينا المسجو رالحبوس ومنسساجو رالكاب وهي القلادة من عود أو حديدة كولولاأن البعر يتسك لفاض على الارض به وقال الرسيم المنجو والمختلط العذب

في الدنيا والتأثيم الانم الملك عن وقيل المفجور و على عليه وادا السار غرنوا لجهور على أن النعر المقسم بعد الدنيا وغاسات في الدنيا وغاسات في المناسبين المدنية والمساون المساون المساون في المساون في المساون في المدنية والمساون عن أحوا المبوماتال على واحدمهم و على عليه فن المساون عن أحوا المبوماتال على واحدمهم و على عليه فن المساون عن أحدا النعيم الذي تعن فيه وستفقين كا أي رقيق الفاوب خاصين المدنية المدنية والمدوم هنا النار وقال الحسن المراجعة عن المساون عن المداون المدنية المدنية والمدنية المساون المساون المدنية المساون المدنية المساون المدنية الم

الكثير الرحة اذاعب. أنابواذاستلأجاب واذا كانأتنا الكفارالذين لربلغوا حذالت كلف في الجنبة كانت في صحيح المعاري فأحرى

أولادالمؤمنين ه وقال الحسن الآبة في الكبار من الدّرية ه وقال مند بن سعدهي في الصغار لافي

الكبار وعن ابن عباس الضاالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والدرية التابعون وعنه أضاان

كان الآباء أرفع درجة رفع الله الإبناء الهسم فالآباء داخلون في اسم الذرية ٥ وقال النفي المني

العطيناهم أجورهم من غيرتقص وجعلنا دريهم كدالثه وقال الزعشرى والذين آمنو امعلوف

على حور عن أي قر ناه بالحور الدين و بالذين آمنو أأى بالرفقاء والجاساء مهم كفوله تعالى احواما

على مرومتقابلين فمنقصون تاره علاعب الحور وتارة عؤانسة الاخوان الموسسين وأتبعناهم

درياتهم نم ذكر حدوث ابن عبساس ثمقال فبجمع الله لحم أنواع السر وربسعدادتهم في أنفسهم

وبخوا وجة الحور العبن وعؤانسة الاخوات المؤمنين وباجشاع أولادهم مهرونسلهم ثم قال بأعان

أخقنان مه درياتهم أى يسعب اعان عظم رفسع المجل وهوا عان الآباء أخفنا بدرجاته مدرس وان

كانوا لايستأهاونها تفعنلاعلنهم وعلى آمائهم لننمسر ورعمو نكمل نعمهم (فان قلت) مامعني

ت كيرالايمان (فلت) معناء الدلالة على أنه ايمان خاص عظيم المنزلة و معوز أن يرادا عان الذرية

الداني الحين كا" مة قال بشيء من الايمان لا يؤهلهم ألمدر جة الآياء ألحقناهم بهم انتهى ولا يتغيل أحد أن

والذبن معطوف على يحور عين فسيرها الرجل وهو تعلل أعجمي مخالف لغهم العرو القحابن

ساسوغيره والأحسن نهدالاقوال قول ابن عباس ويعشده الحديث الذي رواه لان الآيان

كلهافي صفة احسان الله تعالى الى أهل الجنسة وذكر من جلة احسانه أنه يرعى المحسسن في المسيئ

ولفظة الحقناتقتضي أن للمحق مض التقصير في الاعال هوفر أأبوعمرو وأتبعناهم وباقي السبعة

( الدر )

و سورة والطور كا ( بسم الله الرحن الرحيم) أ كلا وشر با هنا أو طعاما وشر اباهنا وهو الذى الانتفيص فيه و بسو أن يكون مشاله في فوله هنام رشاعه ها هزام لعزة من أعراضنا

أعنى عسقة التعملت مقام المسدر القنائم مقنام القنفل مرتفعا بعاد تعلق كارتاء بالفعل كالعضلاعنا عرة المنقسل من أعراضنا وكنبك سنى لنبأعينا عناكم الأكل والشرب أوهنأ كرما كنتر تعماون والباءزائدة كافى كفي بالله والباء متعلقة مكاوا واشتر نوا اذا جملت الفاعل الاكل والشرب انتهى ( خ ) تقدم لنا الكلام على عنا منبعا في سورة الناء وأما تحو زدزيادة الباء فاسد ز بادنها مقسة في القاعل الاقتانات كفي اليخلار فيها فتجو ير زيادتها في الفاعلهناك بسوغ وأم قولهان الباءتنطق بكلوا واشر بوافلايصح الاعلى الاعال فهي تتعلق باحدها

وفالالزغنشري أفسحر همادايهني كنتم تقولون للوحي هما احجر أفسحر هما فابر يدأخذا لمصداق أعفاسحر ودخلت الفاءاذا المعنى أم أنتم لاتبصر ون كا كنتم لاتبصر ون في الدنيايعني أوأنتر عمى عن المخبر عنه كما كنتم عمامن الخبر وعماما تقر بمعونهكم (فان قلت) لم علل استواء الصبر وعديد مقوله اعما تعز ون ما كنتم تعماون ( قلت ) لان الصبراعا لكون له من بدعلي الجزع أتفعه في العافسة و الن عازي على الصار جزاء الخسر فأما الصرعلي العسداب الذي هو لجزاء ولاعاقبة له ولامنقعة فلاحل بأله على الجزع انهى وسحر خسير مقدم وعداميتما وسواهميتما والخرع نوف أى الصر والجزع ، وقال أبو البقاء خر مبتدا عدوف أى صركم وتركه سوا، وف ذكر حال الكفارذكر حال المؤمنسان لنقع الترهب والترغب وهواخبار عن مانول السمحال المؤمنين أخبروا بذلك وبحوز أن يكون من جلة القول للكفار ادذاك وادة في غمهم وتنكمه المروالاول أطهر يه وقرأ الجهو وفكهان تساعلي الحال والخبر في جنات وتسم يه وقر أخاله بالرفع لى انه خدران وقى جنات ملق به وس أجاز أمداد الخبر أجاز أن مكونا خبر بن و وقاعم معطوف لى فى جناسا ذالمعنى استقر وافى حناس أوعلى آ تاهم ومامصدرية أي فكهين ماشاشهر جم النعيم ورفايته عذاب الجعم وجو زأن تكور الواوفي وقاهم واوالحال ومنشرط قدفي الماضي قال عي هنامهمرة أغ وفيدوفاه ، وفرأ أبوحبو مو وفاه متسديد القاني وكلواواشر بواعلي اضار النول أربف لرمت أدخل الاخترى أكارتد ماما أوطعانا وتراباه سأوه والذي لاتنفيص فبدو معو زان مكون مثله في فوله

هنيأم بداغيرداء عفاص و العزقمن أعر استداما استحلت

أعنى ضفة استمعلت استعمال الصدر الفائم وغام الفعل مر تفعانه مااستحلت كابر تفعر بالفعل كالثمه فسلهنا ءز قالمستحل مزاءراضناوكذاك معنى هناه يتلهنأ كمالأ كل والشرب أوهنأكم كترتم الوناأي جزاءما كنمتر تعماون والباءمن لدة كافي كفي بالله والباء متعلفة وكاوا والمراوا اذاجعك الفاعل الاكل والشرب انتهى وتفدم لنا الكلام مسعاعلي هنيأفي سورة انساء واساتجو بزه زبادة الباء فليست زيادتها مقيسة في القاعل الفي فاعل كفي على خسلاف فها فتجو بزز يادنهافي الفاعسل خنالاسوغ وأماقوله ان البساء تنعلق بكلوا واشربوا فلابصير الا على الاعال فهي تتعلق بأحدهما ، وانتسب شكتين على الحال ، قال أبو البقاءمن الضمير في كلوا أومن الضمر في وقاهم أومن الضمر في آناهم أومن الضعير في فا كربن أومن الضعير في الفلرف انتهى هوالفلاهر أنه مال من الفلرف وهو قوله في جنات هوقرا أبو السال على سرو يقتي الراء وهي لغية لكاب في المنتف في الرامن توالى فعدين مع النضيف ، وقر أعكر مفتحور عين الى الاضافة والظاهر أن قوله والذين آسو استدأ وخبر مألحقنا وأجاز أبوالبقاء أن يكون والذين في موضع نسب على ثقدم وأكر مناالذين آمنو اومعني الآية قال الجهور وابن عباس وابن جبير وغيرهماأن المؤمن بنالذين اتبعتهم ذريتهم في الاعان مكونون في من اتب آباتهم وان الم يكونوا في المقوى والاعال ملله كراه الآبائي فماعان سعلق قواه واتبعناهم وروى معدين جبرعن ا بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لمرفع فدر ية المؤسن معه في درجت وان كان لم بلغها بعمله ليقر بهاعينه تم قرأ الآبة ﴿ وقال ابن عباس والضحال ابْ الله تعالى باحق الابناء الصفاروان لمبلغوا الاعان باحكام الآباء المؤمت ناتنهي فمكون بأعان متعلقا الحقنا أي ألحقنا

( الدر )

(ش) والذي آمنوا معطوف على حور عين معطوف على حور عين والدي آمنوا أي الرفقاء الحواتا على سرمتقابلين المحوات على منه علامة والذي المحوات المؤمنين تم منه الى آخر كلامه (ح) المنافس أحدان والذي المنافس أحدان والذي عين غيرهذا الرجل وهو المعطوف على حود عين غيرهذا الرجل وهو المعرف في المقع ابن عباس وغيره

واتبعتهم وأبوعم وذريانهم جمالصاوا بن عاص جمار فعاو باقي المسمة مفردا وابن جبير وأثبعناه. فريتهم مالة والهمزاء وقرالجهور ألشاهم بفتح اللام منألان والحسمن وابن كثير بكسرها وان عرض التناهم بالممن التعلى وزن أفسل وابن مسعود وأبي التناهم من لاتوهي قراء طلحة والأعش وروست عن شبل وان كثير وعن طلحة والأعش أيضالنناهم فتواللام وفال وللامجوز فنح اللام وغيرألف محال وأنكر أيضا آلتناهم بالمدوقال لايروي عن أحدولا بدل عليها تفسير ولاعربية وليس كاذكر بل قدنقل أهل اللغة آلت بالمدكافر أابن هر مره وقري ومأولتناهم ذكره ابنهارون وقال ابنخالو به فيكون عناالحرف مؤلات بلت وولت بلت والت بالت والات مليت ويؤلث وكلما معني تقص ويقال ألت معنى غلظ وقام رجل الى عمر رضي الله عند و عظه فقال رجل لا تألث أمير الموسنين أي لا تعلظ عليه والظاهر أن الضمير في ألساهم عائد على المؤمنين والمعنى انه تعالى بلحق المقصر بالخسن ولاينقص المحسن من أجره شأ وهذا تأويل بنعاس وابن جبر والجهور هوقال أبى زيدا تضمير عائد على الابناء همن علهم أى الحسن والقبيرو يحسن ها الاخبال قوله كل امرى عما كسبرهين أى مرتهن وفي عرامد دناهم أى بسرالله شأفشبا فشبأحق بكر ولاستقطع يتنازعون فها أيشعاطون قال الأخطل نازعت طب الراح الشمول وقد و صاح الدجاج وحانث وقعة السارى أو يتناز عون بتجاذبون تجاذب ملاعبة اذاهل الدنيالم في ذلك لذة وكفال في الجنية « وقرأ الجهور لالعوفها ولاتأتيم برفعهماوا بن كثير وأبوعم وبقعهما واللغوال قطس الكلام كابجري

﴿ فَدْ كُرْ ﴾ الآية أجر وبالنذ كرانذار اللكافر وتبسير اللؤمن ونفي عندما كان الكفار ينسبونه اليمين الكهانة والجنون اذ كاناطر يقين للاخبار بمعض المغيات وكان المجن بهما ملابسة اللانسان وعن كان منسبه الى الكهانة شيبة بن ربيعة وعن كان منسبه الى الجنون عفية بن أبي معمد والمعنى أحمله السلام التحب مسعاب القص من الكهائة والجنون بسبب ماأنم القه به عليب من النبوة والرسالة ﴿ أم يقولون ساعر ﴾ روى أن قريشا اجتمعت في دار النسرة وكار آواؤهم فيعصلي القاعليد وسلم حتى قال قائل شهدوه مو مسدالدار قائه الضعالة ﴿ تر بصوا بدريب المنون ﴾ فاندشاعر سيهلك كاهلك زهير والنابقة والأعشى فالخرقو اعلى هــــــــــــ المقالة فبزلت الآية في ذلك ﴿ أَمْ تَأْصِرُهُمْ أَحَالُومُمْ ﴾ أى عقو لهم بدأ أي يقو لهم كاعن وشادر ويجنون وعوقول متناقض وكانت فريش داعي أهل الاحلام والنهى وقبل لصروين المناص مابال فومك الإرمنوا وقدوصفهم الشالعقل فقال تلاث عفوا الدعا القديمالي اي الإسمعيا التوفيق والحمرة في أم تأمن هم قيل أم عنى الممزة أي أتأمن هم وقدرها عادويل والصعيح أبها تسرييل والحمزة وأم (١٥٠) خم فورطانتون كأى مجاور ون الخدفي المتاديع ظهو والحق

المرو تقوله كالخلقسر

فيل تف كالالراو تقول

علسابعض الاقاويل وبل

الايوسون العالى الكفره

وعنادم ام تجز عرشوالا

المأوا عدب مثله أي

عالل القرآل في تقت

ورسفاه ووسقه و

البلاغة وخصة المعانى

والأخيار بقصص الأم

السالفة والعسان والحك

وان كالواصادقين ع في

أنه تقوله فلتقولوا هرمثله

ادهو واحدمته فال كانوا

ادفين فلكونوا مثله

في التقول وأم خلقواس

غرشون إوقفهم على جوية

مع تسراب الحرق الدنيا والنائد الاتم الدى الحق سارب الحرق الدب المت المان لم أى ماليك مكنون أي في الصدف أشله الأمدى قاله ان جسير وهو ادفال رطب فهو أحدو وأصفى و بعور أزبراه تكنون عزون لاتقلاعنزن الاالعالى أثنن والشاهر أن التساؤل هوفي اخنة اذهبة مكلها معاط غسستهاعلى يعض أي بتساءلون عن أحوالهر وماتال كل واحتصفهم و عل علمعفن القعلد ا اي بهذا السم الذي تصوفه ، وقال بن جاس اساؤلم اذا بمتوافي النفضة الثانية حكاه العامري عسه ومشفقين فيتي القلوب فاشعاراته ووفرا أتوجبو ذووة للشديد القاق والمعومها للار وقال الحسن اسم من أساه جهنم « من قبسل أي من قبل لقاء القوا للمعرال مهدة عوه تعدد وسأله الوقايفس عبقاءه انهجو البرافسو الرحيم الكتبرال حبقافا عبد أثاب واذاستن أعاساو ندعودمن الدعاءوفر أالحسن وأبوجعتر ونافع والكسائي أنه بقتح الممز تأى لانهو باقي المسعة انه يكسر المسرة وهي قراءة الأشرج وجاعة وفيادهني التعليل يه قوله عز وجل ﴿ فَدَكُو هُمَا أَمْتُ المعاقر الما الكاهن والاعسون وأم يقولون شاعرة بص الدب النون و قل اربسوا فال معكم من الله بعيد ، أم تأص م أحلام علما أمع قومطاغون ، أم يقولون تقوله بل لا يومنون ، فارأتوا تعديث شله إن كالواصادقين أوحلقوان عدني أمع الخالقون، أمخلفوا السعواب والأرص الالاوقون، أم عمر خراق رحار الما أمع السعارون ، أم لم طوستعون ف المال مدهم بسلان مردام النادولك البورية أم الخراجر افهم ومعر متقاون و امند عدالف مركنون وأم ويدون كداولان كفرواع الكدون و أملم إله غيرالله

الثو خطل أنف بهاهم وخلفوا الاسباء فهرامك كرون تمحص مؤتلك الأشاء السعوات والارص لعظمها وشرفها في الخلوة ال تم - يَ عليهما مهم لا يوف ون ولا ينظر ون عظر الوديهم الى النفير ﴿ أَمْ عَسْدَهُم خزا أَنْ ربك ﴾ أي خزا أَنَّ الردق حتى ورقوا النبوء من شاؤا أولت مع حزاق عدمني بعثارو المامن اختباره كمت وصلحة وأمع المسطرون كا الارباب الغالبون ستى قدمروا أص النبوء وبسوا الاص على ارادتهم خ أم فرسلم ، منصوب الى الساء خ مستعون فيد ، أى على أو منه الدح وفي بار فديسه بعضه السلامص في مساطان مين في عجة واصحاصه ق الماع سندعوم في أم فسألم أحراب على الاعبان والقديد الي وتوجيده والبياع تسرعه قهم من ذلك المقرم النقبل اللازم مثقلون فاقتصى رجدهم في اتباعث في أم عدهم العبب ﴾ أى اللوح المحفوظ فهم يكنبون ماف حقى يقولوا الاست وان بعثنا الاتفاب ﴿ أَمِر يدون كيدا ﴾ أي بك وبشرعك وهو كسدهم وفي دار السدوة ﴿ والله بن كفر وا ﴾ أى قهم وأبرز التلام تنبيها على الصلة أواللابن كفر وا عام فيندرجون فيه وإهم المكدرون كوأى الذين يعود علهم وبالكيدهم ويعيق بهمكرهم وذلك انهم قتلوا بوم بدر وسعي غليتهم كدا اذ كات عقو بالكد و أمار الدغير الله ك يعصمهم وبدفع في صدر اعلا كوم م زوندان نف عاصر كون بعين الاستام

سعان الله عايشركون و وان بروا كفامن الساء سافطا يقولوا معاب مركوم وفدرهم حتى الافوايو بهالذي فيديسعقون - يوم لانفي عنهم كدوم شيأولام سعمرون - وإن للذين ظاموا عادابادون فالثولكن أكثرهم لايعامون واصعرك كروبك فانك بأعيننا وسيحمدر بلثحين تقوم د ومن اللسل قسعه وادبار الجوم إد لماتعدم أفسام الله تعالى على وقوع العداب وذكر السياءمن أحوال المقدين والثاجين أمر مالته كبراندار المكافر وتنسيرا للوهين ودعاءالي القه والمالى ويتعرو سالفتهم توسنعما كان الكفار مسبوله المعن الكهانة والحيون اذاكا فالمريقين الى الاحبار معض المعيان وكان الجن والملاسط الانس واعم كان سمه الى الكمانة شية ن رسمنوعين كان مسمالي الجنون عقبة بن أي معمد ، وقال الزنخشر ي فاد كر فاتت علي لذكر النساس وموعظهم ولايقطنك قوفركاهن أوجمون ولاتسال بديا مقول باطن متناقص فان الكاهر يحتاجي كهاتمالي فطنقوه فستقلر والجنون بغطى على يقله وماأنت بعمدالله تعالى والماد عنىك ومن النبوة ورساف الدقل أحد هذين انهي وقال الحوفي بمعتر بالماسماني ينادل عليه المكلام وهو اعتداض من اسرماو حدرها والتقدير ماأنث في مال الدكارات بعدة ربك تكاعن يه قال أبواليقاء الباءق، وضع الحال والعامل فيه تكاهن أومجمون والتقدير مأأنت كاهاولا مجنو للملتب اسعمقر مالنانهن وتسكون طلالار مقلاستقلة لأناعامه الصلاة والسلام ماذال ملتسان معتريه ، وقسل بمعة ريان مقسر يا كا "مقيل وتعمد بالساأت كأهن ولا محتون فقوسط القسر مدين الاسم والخبر كالقول ماريد واللديقائم ولمانفي عنه الكهانة والجنون الله ب كان بنفس المكفار شبوتهما البعد كر توعاً آخر بما كانوا غولونه به رويأت فرائها اجتنف في دارالندو وكارث آراؤه ومعسلي القعلم وسلوحتي قال كالل منهروهم بنو ممدالدارقاله الصحالات مدوانه رمسالمون فانشاعر سهلك كإعلانزهبر والنابقة والأعشي طافرقواعلى هذما لمقالافغزلت الأبافي ذلك وفول من قال فلث هومن غص الفطرة بحبث لابدرك السعروهوالكلامالموزون الرغر غنمعروقة من الندالدي لسرعوعلي دلك المضمارولا شك أربعضهم كانبدرالافك دكان فيهرشعراه ولكنير تدالؤا مرأولك الناقصي الفطرة على عولم هو شاعر خبيدالآبان الله بعد المتبقام اله وقر أز بدن على بديص بالباء سيسالمفعول به ربد مرفوع ورب المنون حواءث الدهرة للإيدوم على عال قال الشاعر

تربص بها رب النون املها يه نظلق يوما أو يموت حليلها

وقال المندي أمن المنون وربيها تنوجع مه والدهرايس عسبس بخرع ال ربعوا هوأمن بالمدون المروصين علا كركم كاتر بصون علا كي وأم تأمي هم أحلامهم عفولهم عدالتي بفولم كاهن وشاعر وجمون وعوقول متنافض وكاست ويس ندي أهل الاحلام والمهي \* وقيل الممر و بن العاصى مابال فوسك تم توسواوف وصفهم العد عالى العقل فقال تلك عقول كادها الفأى لربصتها التوفيق وأمناص فرقيل أمتعني الهمر نأى أتأمر هروق درها مجاهد بالوالصعب أنها تتقدر ببل والحمزة أميم فومطاغ ونأى مجاورون الحدقي العناد مع نلهو رالحتى 4 وقر أمجاهد الم مرتكان أم مروكون الاحلام آمن ذبحاز الماأدن الى دلث جملت آمرة كقولة أصاواتك تأمرك أن نترك مايعيد آباؤناه وحكى الثعلي عن الخليل أنهقال كل ماني

والاوثان ﴿ وان يروا كسفا كه كانت قريش فد افترحت على رسول لله صلى الله عليه وسافها قترحت قوالم أوسقط لسهة كازعمت علينا كسفا واخبر فعالى أتهم أو رأوا ذلك عناباحــافتراحهم يلغ يهم عنوهم وجهلهم ن معالظوا ألقسهم فيا عابنوه وقالوا هوسحاب أراكم يعشه على يعش عطر تاوليس بكسف سافط للعاماب والمسرهم أمن موادعة منسوخ ا"ية السيف ﴿ حتى الاقوا يوسهم إله أي يوم مونهم واحدا واحدا والمعق العداب ﴿ وأن الدين ظامرا که آي لهوالاءالظامة إعماما دون فلك ﴾ أي دون بوم القيامة وقبله وهو يوم شر والفتح فالدا نعباس إذانك باعتنائه عبارة والمفظ والكلاءة وجع لأنهأضف الىفهرالجاعة وحان كان الضمر مفردا أفرد العمان قال تعالى ولتسنع على عبني (وجو محمدر بل ك وهو قول سحان الله عناد كل قيام ﴿ ومن اللمل إنه قسيم قبل صلاة المرسوا العشاء ﴿ وادبار النجموم ﴾ صلاقالميح

سورة والطورمن أم فاستفهام وليس بعطف تقوله اختلقه من قبل نفسه كإفال ولو تقول علنا بعض الأقاويل \* وقال إن علية تقوله معناه قال عن المعرأنه قاله فهو عبارة عن كذب مخدوص نهى الله المرافع ومنادم مع عجزه بقول تعالى فليأ تواعد در مثله ان كانوا صادفين أي بماثل القرآن في نظمه و رصفه من البلاغة وحدة المعاني والاخبار بقم مي الأج السالغة والمغيبات والحكمان كانواصادف ينفى أنه تقوله فليقولوا هرمث لداذهو واحدمهم فان كانوا صادفين فليكونوا مثله في التقول و فقرأ الجمدري وأبو الممال بعد مثله على الاضافة أي بحدث جلسل الرسول في كونه أسا لم نصحب أهل العدلم ولار حل عن بلده أومثله في كونه واحدامتهم فلاعجوزأن يكون مشلدفي العرب فماحة فليأت عثل ماأتي بعولن يقدر على ذلك أبدا الم خلفواس غبرش أعامن غيرش حي كالجادفيم لايؤمرون ولاينهون كاهي الجادات على قاله لطبري ه وقيل من غيرشي أي من غيرعلة ولالفاية عقاب وتواب فيهلذلك لاسمعون ولا بتشرعون وهندا كاتقول فعلت كداوكدامن شبرعاية أى انبرعاية فن السبب وفي القول الأول الابتداء الغابة ووقال الزيخشري أمخفقوا أمأحد تواوقدروا النقدرالذي عليه فطرتهم من غير شئ من غبرمقدر أم مرالذين خلقوا أنفسهم حمث لايعبدون الخالق في لا توقتون أي اذاب ثاوا س خلفك وخلق المموات والأرض قالوا اللهوه يشاكون فيا مقولون لا يوقنون أمخلقوامن اسر رب ولاخالق أى أم أحد تواوير زواللوجود من غسراله سرزهرو بنشهم أمهم الخالقون لانقسيم فلانصدون اللدولا مأتحر ون بأوامر دولا نتمون عاهمو القسيان باطلان وهر بعترفون لمال فعل على بطلانهم ه وقال ابن عطية ثم وقفهم على جهة التو بيز على أنفسهم أهم الذين خلقو ا الأشياءفهم لذلك بتكبرون تم خصص من ثلث الأشساء المموات والأرص لعظمها وشرفها في الخاوقات تمحك علممانهم لاوقنون ولاستظرون نظرا بؤديهم الى المقين و أم عنسهم خرات . لك ه قال الزنخشري خزائن الرزق حتى و ذقوا النبوة من شاؤا أوأعندهم خزائن علم حتى بحثار والهامن اختيار محكمة ومصلحية أمهم المسمطر ون الأرباب الغالبون حيتي بدير ون أص ر و يدو بنوا الأمور على ارادتهم ، وقال ابن عطية أم عندهم الاستغناد عن الله تعالى في جميع لأمو ولأن المال والصعة والقوة وغسر ذلك من الأشياء كلها من خز اثن الله تعمالي به وقال لاعراوي وقسل مر شاغران العلوه فاقول حسن اذا تؤمل وصطه وقال الرمالي خزات على مقدورا تعانبني والمسطر قال إن عباس المسلط القاهر يه وقرأا لجهو والمصطر وث الماد رهشام وقنبل وحفص بخلاف عنه بالسين وهو الاصل ومن أبد لهاصادا فلاجل حرف الاستعلاء وهوالطاء وأشم خلف عن حزم وخلاد عنه بخلاق عنه الزاي و أملم سلمنصوب إلى السهاء مقعون فبهأى عليه أومنه اذحروف الجرقه بمديعتها ممديعض وفدره الزمخشري صاعدين فب ومفعول يسمّعون محذوف تقديره الخبر بصعة مالدعوته وفيدر والرمخشر ي مانوحي الى للاسكةمن علم العسب حتى يعلموا ماهو كأنن من تقدم هلا كمعلى علا كهم وظفرهم في العاقب دونه كارعون و سلطان سن أى محقواضحة بعدق اساعهم مستعهم و أمسالم أحراعلى الاعان باللمونوحده واتباع شرعه فهمن ذلك المغرم النقيل اللازم مثقلون فاقتضى زهدهم في اتباعث وأم عندهم الغيب أي اللوح المعفوظ فهم مكتبون أي متبتون ذلك للناس شرعا وذلك عيادة الاونان وتسبب السوائب وغبر ذلك من سرهم ه وقيسل المعي فه يعلمون مي عوت محد

صلى الله عليه وطرالذي يتربسون به ويكتبون بهني يحكمون به وقال ابن عباس سني أم عندهم اللوح المحفوظ فيم تكتبون مافعو مخبرون ه أمر بدون كددا أي بك و بشرعك وهو كيدهم وفي دارالندود فالذين كفروا أي فهد وأبرز الظاهر تنبها على العلة أوالذين كفروا عام فندرجون فمحمالم كمدون أى الذن بعود علمه وبال كمدهدو تعسق مهمكر هبوذال أنهم قتاوا يومدروممي غلبتهم كيدا اذكانت عقوية الكيدأم في الهنيم الله بعصمهم وبدفع عنهم في صد مو را علا كيم تم نزد تعالى نف عائشركون بعن الأصنام والأونان ، وان بر واكسفا ن الماه كانت قريش قدافترحت على رسول الله صلى الله على وسيرفها افترحت من قوالم أوتسقط المماء كإزعت علينا كمفافأخسر تعالىأته إو رأواذلك عيانا حس افتراحه ليلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فياعاشوه وقالواهو متاب مركوم تراكم بعضه على بعض محطر ناوليس بكسف ماقط للعذاب وفارهم أمرموا دعثمندو خيا يذالسف ووقرأ الجهور حتى بلاقو اوأبوحيوة حتى القوامضار علق يومهم أي يومهونهم واحد اواحداوالصعق العذاب أو يوم بدرانم عند وافعاو ومالقنامة أقوال ثالباقول الجهو رلان صفة بعرجم عاظلاتن » وقرأ الجمور يسمعون بفتهالياء » وقرأ عاصروا بن عاميء زيد بن على وأهل مكة في دول شبلين عبادة وقتها أهلمكة كالجهور في قول اساعسل و وقرأ السامي بضم الباءوكسر العين من أصمق رباعياء وإن القر ب ظاموا أى فحولاه الظامة عدايا دون دالد أي دون وم القدامة وقبله وهو يوم بدر والفتي قاله ابن عباس وغسره ، وقال البراء بن عاز بدوا بن عباس أنساهو عداب القبره وقال الحسن وابن ويدمسالهم في الدنياء وقال عاهدد و الجوع والقحط سيم سين و فانك بأعينناعبارة عن الحفظ والكلاءة وجع لانه أضف الى ضعرا جاعة وحسين كان الضمير غردا أفردالمين قال تعالى ولتصنع على عيني و وقرأ أبوالمال بأعينا بنون واحدة مسددة و وسم محمد ربك قال ألوالأحوص عوف بن الدهوالتسم المسروف وهو قول حان الله عند كل قدام ، وقال علاء حين تقومين كل محلس وهو قول إن جير ومحاهد « وقال أن عباس من تقوم من منامل م وقبل هو صلاة التطوع م وقبل الفريسة م وقال الضحال حين تقوم الى الصلاة تقول سمعانك اللهمو بحمدك تبارث اسمك وتعالى جدَّك ولا إلى غيرك ه وقال فيدبن ألم حين تقوم من القائلة والتسبيح إذ ذاك هوصلاة النظهر و وقال ابن السائب اذكرالله بلسانك حين تقوم من قراشك الى أن تدخس في الصلاة هومن اللسل فسنعه قبل صلاة المغرب والعشاء ، وادبار التعوم صلاة الصبح ، وعن عمر وعلى وأبي هر برة والحسن انهاالنوافل وادبار النجوم ركعتاالفجر هوفر أسافهن أى الجعدوالنهال بن عمرو ويعقوب وأدبار بغتيالهمزة يمعني وأعقاب النبيوم

## ﴿ سورة الجم مكية وهي النتان وستون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴿

﴿ والنجم افاهوى ﴿ ماضل صاحبكم وماغوى ﴿ ومانطق عن الهوى ﴿ إِنهو إِلا وحي وحى ﴿ عامد شديد القوى ﴿ دُوم " دَفَاستوى ﴿ وهو بِالْأَفِي الْأَعْلِي ﴿ مُوتَافِندلى ﴿ فَكَانَ عاب قوسين أوادى ﴿ فأوحى الى عبده ما أوحى ﴿ ما كذب الفوّ ادمار أي ﴾ أفارونه على

( ١٠٠ - تفسير العرائعيط لابى حيان - نامن )

مارى و واقدر آوزالاً خرى و عنددردالنبي و عندمعاجدالأوى و إديعتي الدرة مانغشي ه مازاغ البصر وماطني ه لقدرأي من آيات ريدالكري ، أفرأتم اللان والعزي، ومناة الثالثة الأخرى و ألكم الذكر وله الأنثى و تلك إذا قسمة ضيرى و إن هي إلا أساء ممتموهاأ نتروآ باؤكم اأنزل الله بهامن سلطان إن بتبعون إلا النفن وماتهوي الأنفس ولقمه جاءهم من رجهم المدي ، أم للانسان مأتني ، فلله الآخرة والأولى ، وكه وز ملك في المحوات لاتغني شفاءتهم شمية الامن بعمد أن بأذن اللهلن يشاءو برضي ٥ ان الذين لايو منون بالآخرة لسمون الملائكة تسمية الأنثى و ومالهم بعمن علم إن يتبعون إلا الفلن و إن الفلن لا يضي من الحق شما . فأعرض عن من تولي عن ذكر ناولم برد إلا الحياة الدنيا ، ذلك سلفهم من العلم ان ربان موافعة عن ضل عن مسلموه والتسلم عن اهندي ، والله قر السعو الموسافي الأرض لمجزى الدين أساؤا عاعلواو مجزى الدين أحسمتوا بالحسيي ده اللمن معتبون كبالرالاتم والفواحش إلااللبإن ربك وامع المغفرة هوأعمل بجإذأن أكم من الأرض وإذ أنتمأ جنةفي بطون أتماتكم فلاز كوا أنفكم هو أعطم عن انقى « أفرأيت الذي تولى « وأعملي فلسلا وأكدى و أعنده علم النب فهو يرى ، أم لمبنيا عافى صحف موسى ، وابراهم الذي وق ألازر وازرة وزرأتوي م وأنايس للانسان إلاساسي ه وأنسم سوف يرى ه تم مجزاه الجزاءالأوفي ﴿ وَأَنْ الْمُرْمِكُ الْمُنْهِي ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكُ وَأَبِّكِي ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّه خلق الزوجين الذكر والأنثي ، من نطفة إذا تمني ، وأن عليم النشأة الأخرى ، وأنه هو أغني وأفني ﴿ وأنههو رب الشعري ﴿ وأنه أهل عادا الأولى ﴿ وتحو مِفا أَبِقَ ﴿ وَقُوم تُو حِمن قبل ا إنهـ مانواهم أظهروأطني ، والمؤتفكة أهوى ، فضاعاماغشي ، فبأي آلا، ربك تاري ، حدانذ يرمن النفر الأوقى و أزف الآزفة و ليس لهامن دون الله كاشفة و أبن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون وأنتم المدون فالجدوا لله واعسدوا كا يه المرة القوشمن أمررت الحبل اذا أحكمت فتله و وقال قطرب تقول العرب لكل جزل الرأى خصف العقل انه

وانى لذو مرتفمرة و اداركبت خالها

« تدنى العفق تدلياامتدون عاو الى جهة السفل « فيتعمل في الفرب من العاو قاله الغراء وابن الاعرابي و قال أسامة الهذي

تدنى علينا وهو زرق حاسة ، اذاطحلب في منهى القيظ هامد و القاب والقيب والفادوالفيد القيدار والقرس معروف وهو آلالري السهام وتحتلف أشكاله والسدرة شجر ذالتينى و السرى القارة من سان منازدادا ضاد وقال الشاعر

خازى بنو أسد يحكمهم . إذ يعملان الرأس كالدتب

وأصلهاضو زى على و زن فعلى تعور حيلى وأنتى و ديا فقعل بهامافعل بيض لقسلم الياء ولا بوجد فعلى بكسر الفاء في المساوية وحكى تعلب مسيحية و بحل كسي وحكى غيره احم أدعز هي وامر أدسطي والمعروف عزماة وسعلاة و وقال الكسائي ضار يضرض بزى وضار يصور صورى وضأر وضأر وضأرا و اللم ماقل وصغرومنه اللم المسرس الجنون وألم بالمكان قل الشعام قل أكامت و وقال المبرد أصل اللم أن يؤالشي من ضعر أن يركبه يقال ألم إلى المرد أصل اللم أن يؤالشي من ضعر أن يركبه يقال ألم إلى المراسف والمراسف والمراسف والمراسف والمراسف والمراسف والمراسف و المراسف و المرد أصل المرد أصل المراسف و المراسف

﴿ سورة والنجم ﴾ ( بسمالله الرحن الرحيم ) ﴿ والنجماذاهوى ماضل صاحبكم وماغوى ﴾ هذه السورة مكية وساسما لآخر مافيا بالله ولا لا من أم يقولون تقواه أي ( ١٥٥ ) اختلق القرآن واسبودالي الشعر وقالواهو كلعن

> بكذا اذاقار بعولم تخالطه ، وقال الأزهري العسر ب ستعمل الالمام في المفارية والدنو يقال ألم مفعل كذا بعني كاديقعل ، فالجرير

> > ينفسي من تجنيه عزيز به على ومن زيارته لمام

يطسى من جيد عرب على ومن رود المام ا

قاعطى فليسلام أكدى عطاء ، ومن بغل المعروف في الناس محمد وقال الكسائي وغيره أكدى الخافر افرايلغ كسية أوجيلاولا عكتمان معفر وحفر فأكدى افرا وصل الى الصلب ويقال كديب أصابعه اذا كتسمن الحفر وكدا البيت قل ربعه ، وقال أنوزيد أكدى الرجل قل خير د ، أفنى قال الجوهرى فنى يغنى فنى تختى يغنى غنى و يتعلق بتغيير الحركة فنة ول فنت المال أى كسب منصور شرن من الرجل وشرها الله تم معدى بعد ذلك بالهمر وقال الشاعر

كم من غنى أصاب الدهر تروته به ومن فقير تقنى بعد الافلال التي تقنى المدالافلال و بقال أفناء الله مأت الدول القريب التي المنافنون المسترة على أو را يدتقول العرب التي المعلى المنافنون المسترة على القريب المنافن المسترى هو السكوك المنافن عندة الحروية المرب المسترى هو السكوك المنافن و التي في الجوزاء والسموى المنافن في الدراع وتزعم المرب الهما أخنا مهل به قال الرابخشرى والمنافز و منافن و منافن و العبور و ومن العرب العرب المرب المرب

بان الشباب وهذا الشيب فعارفا به ولا أرى لشباب بائن خلفا وكال النامة السياق ؟ أزف الترحل غيرأن ركابنا به لما تزل برحالنا وكان فد زير وي أفد الدر حل به معد لهي ولعب قال الشاعر

الاأبها الانسان الله سامد وكا نلاتفنى ولاأنت عالك في وقال آخر كا

قبل فم فانظر الهم يه عمدع عنك السمودا

وقال ابوعبيدة السمود الغناء بلغة حير بقولون بإمارية اسمدى لناأى غنى لنا ف والتعم اذاهوى ماصل صاحبكم وماغوى ، ومانطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي بوحى ، علم شد بدالقوى

السلام (عن المول ) السلام (عن المول ) المول المول المول المول المول المول عليه السلام (عن المول) المول المو

الى الشهر وقالوا هو كاهن هو بجنون فاقسم تعالى أنه عليه السلام ماضل وأن تعالى وهى أول سورة أعلن رسول الله صلى الله والمشركون يسمعون والمشركون يسمعون المودنون والمشركون والمشركون والمن والمن والانس غيراً بي لهب فانه رفع حقنة من التراب وسعد عدد الى جبته وقال يكنى هذا وسعد نزولها قول وسعد نزولها قول وسعد نزولها قول

القرآن وأقسم تعالى بالنجم وهوهنا اسم جنس والمراد غربت وقيل النجم معين غربت وقيل النجم معين سقوطهامع الفجر وهو علم علم بالغلبة ولاتقول العرب النجم معلقا الالتريا واذا غرف تقديره كائنا اذا هوى وكائنا منصوب على الحال أقسم تعدالى

بالنجم في حال هـ و يه

إماضل ، جواب القسم

وي صاحبكم كدهو محد

صلى الله عليه وسلم فإ وما

منطق كالرسول عليه

المشركان المعتمدا عيتلق

الذوصان التي بعد و فوص في أى دوفو دوما لا تعلى المدة الذي من أسوى في فاستوى في الم جديل في الجو على و الجو وهو الافق الا على إلى الدرا دال سول علمه السلام بحراء فله المالافق السباء جناح وحينة دعام تحد سلى الله علم وسيم حتى كان قاب قوسين و تعدد على الدرا دالم سيم الذهاء المسافة و عدد المنافي في الموروسين في في قد من المنافق الله علمه وسلم و المنافق أن الدول الله علمه وسلم و المنافق أن الدول المنافق المنافقات و المنافق أن الدول المنافقات المنا

هنا كونها فاصلة بؤأفر أنبرته خطاب لقريش وتدا إدهام فررار سالة أولاوا تبعدها البعدين وكرعظ ما لله فسال

وقدراه الماهر فالمأغ كر

النوحية والنع عن

الاشراك اللفنعالي فوقف

على حفارة معبوداتهم

وعى الأونان واجا ليت

م دومی، سنوی و وجو الأفرالا علی تم دی شدل م کنان قاد فوس اوادی و فارحی ال سده ما اوادی و فارحی الله سده ما کند الفراد ما آغری الله ما کند الفراد ما کند الفراد ما گذار و نه علی ما وی و اقساد آغازی و عند ما جنا الماری و او بعثی الساد آمالاتی و ما الماری و الماری و ما الماری و الماری و الماری و الماری و و منا قالت الاشری و الماری و الما

لها قلدة واللات سنبر كانت العرب تعظمه قال قداد كان الطائف وقرى الملاس قل برعباس عن مدار جلابسوق عكمط بات المعين والمسويق شنعصغرة وقيل كان ذلك الرجل من بهر للت السويق للحاح على حجر فاسامات عبدوا الحجر الدي كان شه واجلالالذلك الرجل ومدو ملمفه ووالدرى إد سيروقيل صفرة كالمتخطفان وأصلياتأنيث الأغز بعث اليدرجول القصلي الفعليدومل خالدن الولىد فقطعها وعرحت مهاشمانة مادمرة تعرها داعية وغلها واضعة يدجاعلى أسهاهل فضربها بالسف حتى فشلها وهو يقول باعر كفرالك لاسبحالك يو الى رأت الله قداهانك ورجع احبرر حول الله صلى الله عليه ومه فقال عليه السلام تلث المزى ولن تعدة أندا وومناذك فسل صغرة كالشاف لم وخزاعة وفسل غيرة للشوالفي يظهرانها كانت اللاتهافي الكعمةلان الخفاطب شالذق فوته آمر أمرح فريش والفاحرأن والثالثة الأخرى وصفتان لتناه وم إبضه ان الموكيد فيل ولما كانت سامهي أعظم هفعاد ونان أكدب بدين الوصفين كانفول ارأت فلافاؤ فلاناح تكر فالشاأ جل معافقول وفلافا الآخر الذي من أص و قدأته ولدة آخر وأخرى يوسف به الثالث من المده ودأب ودلك نص في الأبه واللاب والعرى ومناهمتم و به بقولة أفر أشروهي يمعي أحربي والفعولي الناني الدي لهماه وقولة ﴿ أَلْكِ اللَّهِ كُو وَلِهُ الأَنْتِي إِدعال حدماته ورفي متعلق أرأت اهَا كَانَتْ عِمِنَ أَحْدِي وَلِم مَدَّصَدِينَ جِلَمُ الاستفهام على اللاب والعزى ومناهَلان قوله وله الاش هو في معنى وله هذه الانات فاغين عن الغمير وكانوا غولون في هذه الاصنام هي بنات الفتعالى فالمعي الكراكنوع المستحسن المجبوب الموجود فيكم وله النوع اللموم يزعمكم وهوالمستنقل وحسن إبرادالان كويه نساى اعتقادهم أنهن إبات وانهن بنارة تعالى وان كان في لحال ماء النابيث في اللاتوفي مناة وألصالنا بيت في العزى مات مر بالنا بيت اسكنه قديدهي الله كر بالمؤنث فيكان في قوله الانثى نص على اعتقاد التأنيث فبهاوحسن فللثأبسا كونه عادالمه ادلوأن ضعيرافكان التركيب الكوالة كرواه عن ارتفع فاصله عنه كم والاشارة يتهاث في فسعتهم وتقريرهم أن الهم الد كران ولله البنات وكانوا يقولون ان علما الاستام والملائكة بهاسا الله تعالى و وضيرى ي

الى باز دينال شازيدو زدو ينسبز دوشار ديناز وقرى ( ١٥٧) ضيزى نفير هز و بالمنز و وزنها قطي والالف فيها

سلطان إن شعون إلا الفاق وما موى الأنفس ولقد سباءهم من رجم الفردي و أمالا فسان ساقى و فشالا تخر مواليد و المالا فسان ساقى و فشالا تخر مواليد و المالا تخر مواليد و مواليد و الموالا في الموالا في الموالا و الموالا و الموالا

قبات بعدالهم ق سنجره ه سريع با دى الا كان حودها اى مدالتسوم = وقال لحسن وآبو حزة الخالى النجوم ادائنترس في القيامة = وقال ابي عباس المشاهو انقض في آز السياطي وهدة انساعه والله حول الاحتس والنجم اداطاع وهو ب مقوطه على الارض = وقال ان جبر السادق هو الذي صنى الشعليه و مؤوه و متو وله لياة المراح = وقبل النجم معين و فقال مجاهد و مقيان هو الذياوه و استموط هامع الفجر وهو علم علما

الماية ولاتفول العرب النجم طلقا الاثاندياوت قول العرب طلع النجم عشاه به فالمتني الراعي كساء طلع النجم عديه به فايتني الراعي كسيه

« وقيل الشَّعرى واليها الاشارة بقوله وأنه عو رب الشعرى والكهان والمنجمون بشكامون على المفسات عندطلوعها ، وقبل الزهر ةوكانت تعبد ، وقبل والنجم هم الصحابة ، وقبل العلماء مفرد الريديه الجمودو في اللغة مر في الموى ومقدد السفل إذ مسير داليه وال الرهد ما ليه و وقال الشاعر ، حوى الدلواحها الرئا ، وصعوى العقاب ما حبكم عو محمد سول القصلي الله عليعوملج والختلاب لقريس أي هو مهتمزات وليس كاترعون من وسيدكم إياه الى السلال والتي . وماسطق أى الرسول عليه الصلاة والمسلام عن الموى أى عن هوى تعسم و رأيه إن هو الا وحيمن عندالله بوحي البده وقبل ومانعلق أي الفرآن عن هوى وشهوه كقوله دارا كنابنا معلى علنكم باختران مواى الذى يعلق بدأو إن مواى القرآن عاما لضعير عائد على الرسول صلى القاعلية وسلم طلقه ولي الثابي محذوف أي علمه الوحي أو على الفرآن فالقمول الاول عدور أي بنده الرسول صلى القاعلية رسلم شديدا الفوى هوجبريل وهو مناسب للاوصاف التي بعمام - وقاله ابر عباس وقناد توالربيع ، وقال الحسن مديد القوى هو الله تعالى وهو يعيد، دومن دوقوة ومنعلاتهل الصدقة لفني ولالذي مرتسوي ، وقسل دوهية حست ، وقبل دوجت طويل حسن ولايناسب هدان الفولان الااذا كان شديد القوى عوجبر بل عليه السلام المستوى الضمع لله في قول الحسر وكذاوهو الأفق الأعلى لله تعالى على معنى العظمة والقسدرة والسلطان وعلى قول الجهود عاستوى أيجبر مل في الجووهو بالأقورالأعلى إندآه الرسول عليه الصلاة والسلام بحراء فدسدالا قق له منهائة جناح وحينتف دناس محد محق كان فاب فوسين وكفات حوالمرف في النزلة الاخرى بسيالة جناح عندالسدرة قاله الرسع والزعاج وقال الطبرى

زجم أحد الجازين ﴿ ومانهو ى الاغس ﴾ أي عسل المعالمة والها نهموى ألذاماهو نحمو الافدللاما بجولة على حب الملاد والما يسوقها الى حسن العافية والعقل ي والقد جاء في أو يعن له والذي مرغله فاصل واعفراص مناجلتياي غداون هام القبائح والمدى فدجاءهم فكالوا أولى من غيله و مرائعيادة ر لاعدىعبادنه أرام الزسان ومسل فوله ومالهوى الانفس أي بل للاسان والمرادية الحنس م ماعلى كه مانعلقت به أمانه أى ليست الأشياء والشهوات تعصل بالاشابي بل الأمريقة أمالي فقولكم ان آلمت كوشلم وتقرب رائق ليس الكم فاك ﴿ فَلَهُ الْأَحْرِةُ وَالْأُولِينَ ﴾ أي غو مالكها فعطي شوا ورشاه ويتع من بشاه ولس لأحدان بالغونها الاماشاء القانساني له وقدم لأخرة في الذكر لشرفها ودعومتها وأخر الأولى التأخرهافي ذلك واكونها فاسلة فإيراع العرتيب الوجودي كفيوله وان لماللا خرة والأولى

من عمن الفاظ القرآن وليست تساقى الرق قاليصر بل ولا بغيره به وقرأ أبورجا، وأبوجعفر وقاله والمحدد ويوناله بن الماس وهشام عن ابن عامرها كفيت عدا ، وقال كعيد الأحيار صلى الله قسم الرق يقوال كلام بين محمد وسي عليهما الصلاة والسلام في عمر عين ورآه محمد صلى الله عليه وسلام من بين هرق وقال عقدا وقرأن لا لا يدركه الأيسار وهو بدرك الأيسارة المناس ومن مناسب على وقرأ الجهور أفتارونه أي أتعادلونه على على شي رآه بيصر موابسر موسدي بعلى الفي الجدال من المفالة وماء برى بصيفة المفارع وان كانت الرق يقد من المارة الى ما يكن حدوثه بعد هوقر أعلى وعبد الله وابن عباس والجدادي و بعقوب وابن سعدان وحزة والكساق بغيرات الماء وسكون الميم مفارع مربت أي جعدت فقال مرتب حدوثه بعد ومناس مسادع مربت أي جعدت فقال مرتب حدوثه والمناعر مرتب والمناعر والمناعر والمناعرة والكساق بغيرات المناعرة والكساق بغيرات المناعرة والكساق بعن المناعرة والكساق بغيرات المناعرة والكساق بعن المناعرة والكساق بعن المناعرة والكساق بعن المناعرة والكساق بعد والمناعرة والكساق بعن المناعرة والكساق بعن المناعرة والمناعرة والكساق بعد والكساق بعد والمناعرة والمناعرة والكساق بعد والمناعرة والمناعرة والكساق بعد والمناعرة والمناء والمناعرة والمناعرة

الثن مضرت أخاصد في ومكرمة و لقد مرست أخاما كان عربكا

وعدى بعلى على معنى الشفه ين وكانت فر مشي حين أخبرهم صلى الله علي وسلم بأمره في الاسراء كذبوا واستغفوا حتى وصف لهريت المقدس وأص عبرهم وغيرذلك مماهو مستقصى في حديث الاسراء وقرأ عبدالله فباحكي ابن خالو به والشعبي فباذ كرشعبة بضرالناء وكون المرمضارع أمربت وقال أوحانم وهو غلط وولقدرآدالفدرالنصوب عائد على جبر بل علىدالسلام قال ابن مسمود وعائشة وعاعدوالربيم زلة أخرى أى ص ة أخرى أى زل عليه جريل عليه السلاممية أخرى فيصور دنف فرآه علها وذلك ليلة المراج وأخرى تقتضي نزلة سابقة وهي المفهومة من فوله تمدناجير ملفندني وهو الهبوط والتزول من علومه وقال ان عباس وكعب الاحبار الضمير عائد على الله على ماسيق من قولها ن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه من تين وانتصب نزلة فال الزيخشري نسب الظرف الذي دومرة لان الفعلة المراكرة من الفعل و وقال الحوفي وابن عطية مصدر في موضع الخال ، وقال أبو البقاء مدار أي من أخرى أور وية أخرى عنسه سدرة لنتهي يه قبل هي شجرة تبق في السهاء السابعة ٥ وقبل في السهاء السادسة تمرها كقلال هجر وورفها كالخان الفيلة تنبعهن أصاباالأبهار الق ذكرها القنعاني في كتابه مسير الراكس في فللها سبعين علمالا يقطعها والمنتهي موضع الانتهاء لانه ناتهي المهاعلم كأعالم ولانعلم مأوراء هاصعه ا الااللة تعالىء فر وجل أو ينتهى المها كل من مات على الإعان من كل جيس ل أو ينتهى المهامان ل من أمر اللك تعانى ولا تتجاوز عاملاتكة الغاو وماصعدين الأرض ولا تجاوز هاملالكة السفل أوتتهي الهاأرواح الشهداءأو فأنهافي منتهي الجنةوآخر هاأرتنهي المالللالكة والأنساء وبقفون عندها أو ننني الماعل الأنساء و بعز ب علمهم عن ماوراءها أو تنتهى الماالأعمال أولانتهاء من دفع المافي لكرامة أقوال تعقه عندها جنة المأوى أي عنده السدرة فيل و معمل عند النزلة وقال الحسن لى الجنة التي وعدهاالله المؤمنيان ﴿ وقال ابن عباس عَفَلاف عنه وقتادة هي جنبة تأوى الها رواح الشهداء واستبالتي وعدالمة ونجنة النعيم و وقسل جنما وي الملائكة و وقرأعلى وأنوالدرواء وأنوهر برةوا بن الزيدر وأنس وزر وعندبن كعب وفنادة جنب بهاء الضعير وجن فعل ماض والحاء ضمير الني صلى الله على وسلم أي عنه هاستره الواء الله تعالى وجيل صنعه يه وقيل المعنى ضعالمبيت والليل ، وقبل جنه بظلاله و دخل فيهور دَّتْ عائنة وصحابة معها هـ أنه القراءة

والفراء المعنى فاستوى جبريل وقوله وهو يعنى تجدا صلى الله تليه وسلم وفي هذا التأويل العطف على الضمير المرافع من غيرف لوهو منه ما الكوفيين وقديقال الضمير في استوى المرسول وهو بند من المرافع وقال الحسن وقتادة هو أفق مشرق الشمس وقال الزخشرى فاستوى فاستوى فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون المهورة التي كان يعمل بها كلما هبط بالوحى وكان يعزل في صورة دخسة وذلك أن الرحول صلى الله عليه وسلم أحسان يراء في صورته التي المرافق وقسل براء في صورته المقتلة على وهو أفق الشمس فلا الأفق و وقسل ماراد أحدمن الأنساء في صورته الحقيقية غير محد صلى الله عليه وسلم مرة في الأرض ومن قفي المساء عمد نامن رسول القصل الله عليه وسلم في تدلى فتعلق عليه في الحوى وكان مقد ارمسافة في ومستمن قال أو على في قوله

ر. وقد جعلتني و خز عداصها ، أي ذا سافة قدار أصبح أو أدنى على تقدركم كقوله أو ز بدون الى عبده أي الى عبد القوان لم يجر لاسمه عز وجسل ذكر لانه لا بلس كقوله ما ترك على ظهرها ماأوحي تفخيم للوحي الذي أوحي المقبل انتهى هوقال ابن علمة تجدنا ه قال الجهور أى جسر بل الى محد علم الصلاة والسلام عند حراء « وغال ابن عباس وأنس في حديث الإسراء ماغتضي أن الدنو يستند الى القصالي ، وقيسل كان الدنواني جبر مِل ، وقيل الى الرسول صلى القدعليه وسلمأى دناو حمدوسلطانه وقدرنه والصصيح أنجمع مافي هدده الآيات هومع جبريل بدليل فوله ولقدرآ يزانة خرى فانه يقنضى نزلة متقدمة وماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه قب لللية الاسراءودنا أعمر من تدلى فبسين هيئة الدنو كف كانت قاب قدر قال قتادز وغبر بمناءمن طرف العود الىطر فعالآخر ه وقال الحسن ومجاهدين الوترالي العودفي وسط القوس عنسد المقبض ، وقال أبو رزين ليست بدء القوس ولكن قدر الذر اعبن وعن ابن عباس أن القوس عناذراع تقاس به الأطوال وذكر النعلي أندمن لغنا لحجاز وفأرحى أي الله اني عبدة أى الرسول صلى الله عليه وسل قاله ابن عباس ، وقب ل الى عبده جبر مل ماأوحى إبهام على جهة التعظيم والتفخيم والذي عرف من ذاك فرض الصاوات ه وقال الحسن فأوحى جبريل الى عبدالله محدصلي الله عليه وسلماأ وحى كالأول في الابهام «وقال ابن زيد فأو حي جربل الى عبدالله محمدصلي الله عليه وسلم ماأوحاه الله تعالى الى جبر بل عليه السلام ه وقال الرعنشسري ماأوحيي أوحي إليه أن الجنة بحرمة على الأنساء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى ندخلها أسلك هما كفب فؤاد مجد صلى الله على وسلم الآدبيصر دمن صورة جبر مل أي ماقال فؤاد مليار آه للرأ عرفك يعني انه رآد بعث وعرضيقلبه ولم دشك في أن مارآه حق انتهى ﴿ وقر أالجهور ما كذب مخففًا على معنى لم يكذب قلب محدصلى الله عليه وسلم الشي الذي رآ دبل صدقه وتعققه نظرا وكذب بتعدى « وقال ابن عباس وأنوصا خرأى محدصلي الله عليه وسلم الله تعالى بفؤاده و وفيل مارأى بعينه لم يكف ذلك قليه بل صدفه وتحققه ومحمل أن يكون التقد رفيارأي وعن ابن عباس وعكرمة وكعب الأحباران يجداصلي الله علىموسلم رأى وبديعني وأسة وأبت ذلك عائشة رضى الله تعالى عنها وقالت أناسألت رسول اللصلي الله علموسل عن هذه الآيات فقال في هوجر بل عليه السلام فها كلهاه وقال الحسن المعنى مار أى من مقد ورات الله تعالى وملكونه و وسأل أبوذرر سول الله صلى الله صلى وسلم على رأستر بلافقال نور انى أراه وحديث عائشة قاطع لسكل تأويل في اللفظ لان قول غيرها انماهو

وغالوا أجن القسن قرأها وادا كات قراءة فرأهاأ كابرس أعماب رسول القسلي الشعلبوسة فليس لأحدردها ، وقيسل إن عائسة رضي الله مالي منها أجازتها وقر المقالجيور جنة المأوى كقوله في آنة أخرى فلهم جنات المأوى نزلاه إذ نغشي المدر تمانغشي فسمامهام الموصول وصلته تعظيم وتكثير للغائبي الذي يغشاهاذ ذالذ أشياء لايعلوصفها الااللة تعالى ، وقيسل بغشاها الجمالغفيرمن الملائكة بعيدون الله عندها يه وقيل مايغشي من قدرة الله تعالى وأنواع الصفات التي يحترعهالهما ، وقال ابن مسمود وأنس ومسر وق ومجاهمه وابراهيم ذلك جرادمن ذهب كان عَشَاهًا ٥ وَقَالَ مِحَامِدِ ذَلِكُ مِسْ مُعْمَانُهَا دُرِ " أو ياقو مّا ﴿ وَرُوى فِي الْحُسْسُ رَأْسُ عَلَى كل ورقة س ورقهاملكاقاغايسج القتمالي وأبضايغشاهار فرف أخضر وأيضائضاها الوان لاأدرى ماهي وعن أبي هر يرة يغشاها تور الخلاق وعن الحسن غشيها نور رب العزة فاستنارت وعن إين عباس فشبها وبالعز فأىأمره كإجاءق محير مسلم مرفوعافله اغشبهامن أمر القعماغشي ونظيرها لابهام التعظيم فأوحى إلى عبده ماأوحي والمؤتف كمة أعوى فغشاها ماغشي ومازاغ البصر قال بن عباس مامال عكف اولا عكف م و قل الزمخشرى أي أنت مار آدائبانام تقنا حصامن غير أن يزيغ بصرءاً ويتجاوز اذماعدلءن رؤية العجائب التيأم رؤينها ومكن منها وماطغي وما عاوز ما أم برؤ سمانتي ه وقال غير ، وماطني ولاتعاوز المرفى الى غير دبل وقع على موقوعا عجما وعدا تعقيق للامرون الربم عنه و لقدر أي من آيات ربدالكدي وقسل الكبرى مفعول رأى أى رأى الآياد الكبرى والعظمى التي عي بعض آيات ربه أي حين رقى الى الساء رآي عجائب الملكوث وتلابعض آيات الله دوقيل من آيات هو في موضع المفعول والكدري صفة لآيات به ومثل هذا الجم يوصف يوصف الواحدة وحسن ذلك هنا كونها فاصلة كافي قوله لنريك من آياتنا الكبري عندمن جعلماصفة لآياتنا ، وقال ابن عباس وابن مسعود أي رفر في أخضر قد مدالاً في ه وقال ابن زيدراى جبر بل في السورة التي هو بها في السياء وأفر أشرخطاب لقريش ولماقر والرسالة أولا وأتبعمن فأكرعظمة الله وفدرته الباهرة بذكر التوحدوالمنع عن الاشراك بالسنمالي وقفهم على حقارة معبوداتهم وهي الأوثان وانهاليست فاقدرة واللات صنير كانت العرب تعظمه و قال قنادة كان بالطائف و وقال أبوعبسد دوغيره كان في الكعبة ، وقال ابن زيد كان بنغلة عندسوق عكاظ وقل ابن عطبة وقول فتادة أرجمو مؤيد ، قول الشاعر

وفرت تقف الى لائها ، عنقل الخائب الخاسر

اتهى و يمكن الجع بان تكون أحسنا ما مست باسم اللان فاخرى عن صنم يمكانه والناء في اللات في اللات في اللات في اللات في اللات منطبة في النظام الكامة كالباء من باب وألف منقلة في انتها و وقيل الناء التأثيث و وزنها فعلة من لوى وجدت ما دومن لوي ون عليها أي يطوفون حف فت الامها ه وقرأ أيل الانهم كانوا بلا ون عليها و يمكنون العبادة أو باتبو ون عليها أي يطوفون حف فت الامها ه وقرأ الجهور اللات خفيفة التاء وابن عباس و بالمعتور بن المعتمر وابوصالح وطلحة وأبوا لجوزاء و يعقوب وابن كثير في و ويسل كان ذلك الرجل من بهز يلت السويق عكام بلت السويق على حجر فلها والسويق عند صغرة ه وقيل كان ذلك الرجل وسموه بامعه ه وقيل معى برجل كان بلت عند والسويق بالطائف وكانوا عند والسويق بالطائف وكانوا

يم كفون على قبره علما وورا العربر انه كان صبا آمنا ما المرب و ولي حجر دال اللات مد ومامه و وين حجر دال اللات مد ومامه و وين العرب و بداره الله اللات و مامه و وين العرب المرب بعده والمعاوم و المحمد و المرب المرب بعده الموسم أو حجر بلت علمه أو صحرة بلت عنده أو اللات الموسم أو في المرب عنده أو اللات الموسم و المرب الموسم و الله و اللات الموسم و الموسم و المرب المولد و المحمد الموسم و المرب المولد و المحمد و

ياعز كفرانك لاستعانك م الى رأست الله قد أهانك

ورجع فاخبر رسول القدصلي القدعلية وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزى وان تعبداً بدا و وقال أبو عبدة وبدل عليه صداة ول أبوس فيان في بعض الحسر وبالسلمين لناعزى ولا عزى لك و وقال ابن زيد كانت العزى بالطائف و وقال قتادة كانت بنعلة و تكن الجع فاله كان في كل مكان منها صدر بسمى بالعزى كافلنا في اللات فاخسر كل واحدى ذلك الصم المسمى ومكانه و ومناة فيسل صغرة كانت فحد بل وخزاعة وعن ابن عباس المنف و وقيل بالمنكث من قديد بين كن والمدينة وكانت أعظم هذه الأونان قدر اوا كثرها عددا للفيف و وقيل بالمنكث من قديد بين كنوا لمدينة وكانت أعظم هذه الأونان قدر اوا كثرها عددا كانت ثلاثها في المائلة بالمحال المنافق قوله أف رأيتم هو ويس و وفرأ الجهور ومناة مصورا و فقيل و زيس و وفرأ الجهور ومناة مصورا و فقيل و زيس و فرأ الجهور ومناة المتحدورا و فقيل و زيافه المدينة وكانت في عندها أي راق ه وقرأ المنافق المن المنافق و قرأ المنافق المناف

أَزْ بِلْمِنَاذَ تُوعِدِبِأُسْ تَبِم وَ تَأْمِلُ أَيْنَاهِ بِلِمُ الْوَعِيدِ

رقال آخر فىالمدوالهمز

الاهلأق تيم بن عبدمناءة ٥ على النأى فيا بيننا ابن عبم

واللانوالعنى ومناة منصوبة بقبقوله أفرأيتم وهي عمسى آخبرني والقعول الثانى الذي فاهو قوله الكاللان والعنى في معلى الرائدة المات على المناه والمعدن على المات على اللان والعنى ومناة الان قوله وله الأنثى هو في معنى وله هذه الان فاغنى عن التصمير وكانوا يقولون في هذه الاصنام هي بنات الله فالمعنى ألكم النوع المجبوب المنتحد الموجود في كانوا يقولون في هذه الاصنام هي بنات الله فالمعنى ألكم النوع المجبوب المنتحد نهوا الموجود في كانوا في المناق المنتفال وحسن ابراز الأنثى كونه نساق التنقادة بهن انات وانهن بنات الشعالي وان كان في لحق تاء التأنيث في اللات وفي مناق وألف التأنيث في العنقاد المنتوى سائم المنتفول النائية في المناق المنتفول التأنيث في المنتفول المنتفول التأنيث في المنتفول المنتفول التاني من القدرة وألعظمة التي وصف مهارب العزة في الآي السالفة انتهى في المنتفول الثاني الفرائي جملة الاستفهام التي قدر عاوحة فت للالا الكلام السائقة انتهى في فل المنتفول الثاني المناق من القدرة وألعظمة التي وصف مهارب العزة في الآي السالفة انتهى في في المنتفول الثاني المنتفول التاني التي علما المنتفول الثاني التي علما المنتفول الثاني علم المنازي والمنازي متعلقا عاقبلها وعلى تقدير والاعجبينية فوله الشرائي والمالاتي متعلقا عاقبله المناف من والمنازية على المن جهة الاعراب كافاتاء عن والاعجبينية فوله المناف المنازية المناف المنافية التي متعلقا عاقبله المنافية على النافي المن جهة المنافي الامن جهة المنافية على المنافية على المنافقة التي على المنافقة التي عنولة المنافقة التي المنافقة التي على المنافقة التي المنافقة التي عنولة المنافقة التي المنافقة التي عنولة المنافقة التي المنافقة التي متعلقا عافية المنافقة التي المنافقة التي متعلقا عافية المنافقة التي متعلقا عافية المنافقة التي متعلقا عافية المنافقة المنافقة المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة المنافقة التي المنافقة المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة التي المنافقة المنافقة التي المنافقة المنافقة المنافقة التي المنافقة

كالرم في ذلك وأوله في سورة الانعام ودل كالرم ابن عطية على أنه لريط الع ما تاله الناس في

وصفين كاتقول أيتفلاناوفلاناتم ندكر نالئا أجسل منهمافتقول وفلاما الأخرافدي منشأنه

كقوله نعالى وفالتأخر اغملاولاهم أى وضعاؤهم لر وسأتهم وأشرافهم ومحوز أن تكون الاولية

اعلى معي غمر لاعلى فم ولاعلى مدح ۾ وقال أو البقاء والأخرى أو كيدلان الثالثة لاتكون

الأنهأ عال على إجرام مراتبة لزجاج وجه ثلفيني هذه الآية معماقيا بالوقال وجه اتصال هذه أووجه انتظام هذه معرماقيا بالكان ولو كاتأر أبتالتيهي لجدفي الادبوان كان يمنى هذا المهني ، وقال ابن عطمة أفر أينم خطاب لقر مشروهي ، ورؤية استفتاء لم بعد ( ح) يعتى لعن لانه أحال على أجر ام من سبة ولو كانت أرأت التي هي استفتاء ارتبعدا تتور و معنى بالأجو ام بالاجرام اللات والعزى اللات والعزى ومناة وأرأت التيهي استفتاءتقع على الاجرام تحو أرأت زيداماصنع وفوله ومناة وأرأت عي استفتاه لوكانت أرابت التي هي استفناء يعني الذي تقول النعاة فيدانها عمني أخبرني لمنتعد والتي هي تقم على الاجرام نحو بمعنى الاستفتاء تتعدى الى اثنين أحدهم استصوب والآخر في الغالب جملة استفهاسة وقدتكر رائنا أرأبت زبدا ما صنع وقوله ولوكانت أرأت رأيت اذا كانت استفتاء على اصطلاحه وشي التي يمني أخسرتي والظاهر أن النالثة الاخرى استفتاء منى الذي تقول صفتان لناة وهما غيدان التوكيد يه فيل ولما كانت مناة عي أعظيره في الاوثان أ كدن مهذين النحاوف الهاعمي أخرال لم تتعمه والتي هي يعني ولفظة آخر وأخرى يوصف به الثالث من المسهودات وذلك نص في الآية ومنه قول ربيحة بن الاستفتاء تتعدي الي كرم ، ولق مشفعتهما با خر الله ، انهى وقول ربيعة مخالف للا به لان الناجا ، بعد آخر ائنان أحددها منصوب على فول عدًا القائل ان منافعي أعظم هـ فدالاونان يكون النَّا كدلاجل عظمها ألاترى الي والآخ في الغالب جملة قوله ثم تذكر ثالثا أجسل منهما » وقال الزمخشري والاخرى ذموهني المناخرة الوضيعة المقدار استفهاسة وقد تكرولنا الكلام في ذلك وأوله في والتقدم عند مهالات والمزي اننهي ولفظ آخر ومؤنثه أخرى لم يوضع الله مولا للدح اعامدلان سورة الانعام ودل كالرم علىمعنى غير الا أن من شرطهما أن يكونامن جنس مافيلهما لوفلت مررت برجل وآخر ابرملل ( ع) على المالسلالم بأقاله الناس في أرأت اذا كانت إلاأخرىالنهي ه وقبل الأخرى صفة للعزى لانها لأنية اللات والثانية بقال لها لأخرى وأخرت استفتاء على اصطلاحه لموافقة رؤس الآي و وقال الحسن بن الفضيل فيه تقديم وتأخير تقدير دوالمزى الأخرى ومناة وهي التي يمعني أخبرني الثالثة الدليلة وذلك لان الأولى كالت وشاءلي صبورة آدي والمزى صورة نبات ومناة صورة (ش) والإخرى دم وهي صغوة فالآدي أشرف من النبات والنباب أشرف من الجاد فالجسادمة ع ومناة جادفهي في المتأخرة الوضيعة المقدار خريات المراتب والاشارة بتلك الى قسمتهم وتقديرهم الله الذكران والة تعسالي البنات وكانوا كقوله وقالت أخراهم مقولون ان عده الأصنام والملائكة بنات الله تعالى ، قال بن عباس وفتادة صرى بالردوسفيان لأولاهم أى وصعاؤهم منقوصةوا بنزيد كالفةومجاهدوه فاتلء وجاءوالحسن غسر معتدلة وابن سيرين غسيرمستوية لرؤسائهم وأشر افهم وبعوز وكلها أفوال متقاربة فيالمعنى ه وفرأ الجهورضيزي منغسيرهمز والظاهرأنه صفةعلى وزن أنتكون الأولية والمدية عندهم للات والعزى النبي (س) لفظ آخر وموانثه أخرى ليروضعا للفع ولا للدح اتما يدلان على معنى غير الاأنس ترطيما أن يكونا من جنس ماقبلهما او قلت

مروت برجل واخرلم بدل الاعلى معنى غير لاعلى ذم ولامدح

﴿ وَكُمْ مِنْ مَاكَ فِي السَّمُواتِ ﴾ الآية كم خبر به ومعناها هنا الشكثير وهي في موضع رفع بالانتدا، والخبر لاتَّغني والفني جلسالتقع ودخع الضعر بحسب الأص الذي بكون فيسه الغني وتم لفقاها مفر دومدناها جع ولذلك جاء ﴿ لاَ تَعَيْ شَفاستهم ﴾ ومعنى ﴿ تُسمية الأنَّى ﴾ كونهم يقولون أنهم بنات الله تعالى ﴿ والدِّين لايؤمنون ﴾ بالآخرة هم العرب مسكرو البعث ﴿ وَانَ النَّانَ لَا يَعَنَّى ﴾ مامدركه العلم لا ينفع فيه الظن واتَّما ﴿ ١٩٣ ﴾ بدولتْ العلم والنَّبَقن عز فأعرض عمن قولى كه موادعة منسوخة بالة السف

وطلحتوالاعش وميسى بنعمر بتاء الحفاب إلاالفان وهوميل النفس الي أحد متقدين موغير حيجة ومأتهوى أي تعل المعالدة والماتهوى أبداماهو غيرالأفضل لانها مجبولة على حسالملاذ وانعا ر وقيا الى حدورالعاف ة العقل ﴿ ولق الماء هو من رحم الهدى تو ينخ لهم والذي هم علمه باطل واعتراض بن الجلتين أي مفعلون هـ نده القبائج والهدى فدحاء هم فكانوا أولى من يقوله ويترك مادت لا يحدى عادته و أم الاسان ماعني موسمل غوله ومام وي الأنقس مل الإنسان والمراديه الجنس ماتيني أي ما تعاقب به أمانيه أي لبت الأشيباء والشهو الشحصل بالأماني بل لله الأمروقولكم انآ لهتكم نشفعو تقرب زلغ لبس لكم ذلك ه وفسل أمنيتهم قوفم ولئن رجعت الى و بى ان لى عند الحديثي ، وقبل فول الوليدين الغير ولا وتين مالاو ولدا ، وقبل تني بعضهم أنكون الني، فلله الآخرة والأولى أي هومالكهما فيعطي منهماما بشاءو منع من بشاء وليس لاحدأن ببلغ منهما إلاماشاه الله وقدم الآخر ذعلى الاولى المأحرهافي ذاك ولكونها فاصلة فلراع الزرتيب الوجودي تقوله وان لناللا خرة والاولى ﴿ وَكُمِن اللَّهُ فِي السَّمُو انْ لاَتَعْنَى شَفَاعَتُهِ شأ إلامن بمماأن بأذن الله فن شاءو رضي ، ان الذمن لا يؤمنون الآخرة ليعمون الملائكة تسعمة الانتي ومالح يعمن علم إن يتمعون إلاالظن وإن الفلن لايفني من الحق شأ فأعرض عن من تولى عن ذكر ناولم رد إلاالحاة الدنها ، ذلك مبلغهمن العلم ان ربك مواعلم من ضل عن سبله وهوأعلمين اعتمدي وولله مافي السعوات ومافي الارض اجزى الذبن أساؤا عاعماوا ومجزى اللهن أحسنوابالحسني والذبن محتنبون كبائرالانم والفواحش إلااللمان وبكواسع المغفرة موأعل بكرإذأنشأ كممن الارض وإذائم أجنف بطون أمهائكم فلانزكوا أنفسكم هوأعلم أتني ته وكم هي خدير بقودعناها هذا النكث وهي في موضع فيهالابتداء والخدم لانشي والفني خلى النفع ودفع النسر عد الاصراللي يكون في النبي وكالفظه اطر دوستا «اجع « وقرأ الحمور شفاعتهم افرادال فاعتوج الضعير وزيدين على شفاعت بافرادال فاعتوالضمير وابن مقسير شفاعاتهم مجمعهما وهوا ختمار صاحب المكامل أي الفاسير الهذلي وأفر دت الشفاءة فىفراءةالجبو ولانهامضدر ولانهم لوشفع جمعهم لواحدلم تغن شفاءنهم عندشمأفاذا كانت الملائكة القربون لاتفنى شفاعتهم إلابعد إذن اللهو رضاءأى رضاءا علاللشفاعة فكمفت فع الاصناملن بعبادها ومعنى تسعية الانثى كونهم بقولون انهم بنات القوالذين لايوسنون بالآخرة هر العرب تكرو البعث « وان الفلن لانفي من الحق شأ أي ما بدركه العلم لا ينفع فيه الفلو، وانما الانستفر حالظنون ويدل عليه ذلك بان الله هوالحق فأعرض عن من تولى عن ذكر نامواهعة

لظاهراته خطاب عام وأعلم على مامهامن التفضل والفلاهر أن المراد بأنشأ كم أيشأ أصليك وهو آدم على السلام من الارض فأفلا

تركوا أنفك فانتسبوهاالى زكاء العمل والعلهارة من المعاصى ولاتثنوا علهاوا هضموها فقدالم اللهمت والركى والتق والجنين

ما كان في البطن فاذا خرج معي ولدا أو مقطا وقوله في بطون أمهات كتنب على كال العلم والقدرة فأن بطن الأم في عامة الظامة ومن

على الدوهو بجن لا يحفى عليه حاله وهو ظاهر ﴿ عن اتقى له قيل الشرك وقال على كرم الله وجهه عمل حسنة وارعوى عن معصية

﴿ ولم رد ﴾ أي لم تتعلق ارادته بغيرها فليس له فكرق سراها فالله اشارة إلى تعلقهم بالدنيا وتحصلها في مبلغهم كا غاشهمنتهاهم بإمن العلمك وهوماتعاقت به عاومهم رن مكاسب الدنيا كالفلاحة والمنائع كقوله تمالى مادون ظاهراس الحساة الدنباولماذكر ماهرعاء أخسر تعالى انه عالم الضال والمهندي وهو مجازيهما واللام في ولجزى كاستعلقة عادل علىمعنى الملك أي سنل و چادى ليزى دا عاوا أى يعقاب ماعماوا والحسني الجنة والكبائر تقدم الكلام علما فالااللم استثناء منقطع لانه لم مدخل تعت ماقبله وهو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة وغير ذلك ﴿ إِنَّ ربك واسع المغفرة كج حت مكفر المعاثر باجتناب

الكار (هوأعليك )

فان تناعنها تقنضك وان نعب و فيهمك منؤور وأنفك راغم إنهى إلا أساسميموها أنبروا باوكم ماأنزل الله بهامن سلطان تقدّم تفسير نظيرها في سورة عودوفي مورة الأعراف » وقرأ الجهور إن تتبعون بناء الفية وعبدالله وابن عباس وابن وثاب

فعلى بضرالفاء كسرت لتماح الباءو عبوذأن تكون مداد اعلى وزن فعلى كذكرى ووصف به ۾ وفرأ ابن کئير صَدْرَىبالهـمر فوجه علي انهـصه رکه کري ۾ وفر اُزيه بن علي ضيزي بفتير المنادوسكون الباءو بوجه على أنه مدركه عوى وصف به أو وصف كسكرى وناقة حرمي ويقال ضوري بالواو وبالهمز وتقدّم في المفردات حكاية لفة الهمز عن الكماتي ، وأنشد الأخفش

( اللحد ) (ش) قوله وذلك الفهر من العلماعتراض انتهى ( ح ) كانه بقسول هو اعتراض بان فاعرض و بين أن ربك ولانظهر عندا الذي يقبوله من الاعتراض

منسوختبا بفالسيف وولم بردالاالحياة الدنياأى لم تتعلق ارادنه بغسيرها فليس له فكرفى سواها كالنضر بن الحرث والوليدين المغبرة والذكر هنا القرآن أو الاعان أوالرسول صلى الله علي وسلأقو الهوعن من تولى عن ذكر ناهوسب الاعراض لانمن لايصغي الى قول كيف يفهم معناه فأمر صلى الله عليه وسلم الاعراض عن من عدو حاله نمذ كرسب التولى عن الذكر وهو حصر وادته في الحياة الدنيا فالتولى عن الذكرسيب للاعراض عنهم واشار الدنساسب التولي عن الذكر وذلك اشارة الى تعلقهم بالدنيا وتحصايا مبلغهم غائهم ومنتهاهم من العلوه ومانعلق به علومهمن مكاسب الدنيا كالفلاحة والصنائع لقوله تعالى بعامون ظاهر أمن الحباد الدنباولاذكر ماهم عليه أخبرتمالي بانه عالم الضال والمهتدي وهو مجازيهما يه وقال الزعشري وقوله ذلك للغهم من العلم اعتراض النهي وكا "تعتقول هو اعتراض مين فأعرض و مين ان رنك ولانظام هذا الذي يقوله من الاعتراض ، وقيل ذلك اشارة الى جعلهم الملائكة بنات الله ، وقال الفراء صغر رأمهم وسفه أحلامهم أي غاية عقو لهرونها بفعلومهم أن آثر وا الدنماعلي الآخرة ، وقبل ذلك اشارة الى الظن أيغابة مليفعاون أن بأخف واللظن وقوله ان ربك عو أعلى معرض التسلم إذ كان من خلقه عليه الصلاة والسملام الحرص على اعانهم وفي ذلك وعبد للسكفار و وعد للومنين هويقه مافي المعوان ومافى الارض أخبرأن من في العالم العاوى والعالم السفلي ملكه تعالى متصرف فهمما داشا، والدَّم في اجزى شعقة عا دل دار معنى الله أي مدل و جدى المجزى ، وفسل يقوله عن سلوعن اهتدى واللاملام وردوالعني انعاقبة أمره يجمعا للجزاء عاعلوا أي بعقاب ماعلوا الحسني الجنة « وقيسل التقدير بالاعمال الحسني وحين ذكر جزاء السيء قال عاعماوا وحين كرجزاءالحسن أف الصفة التي تقتضي النفنسل وندل على الكرم والزيادة المحسن كقوله تعالى ولنجز منهمأ حسن الذي كانوا يعماون والاحسن تأنيث الحسني يعوقر أزيدين على لنجزي وتعزى بالنون فهما وتقدم الكلام في الكبائر في فوله تعالى ان تعتنبوا كبائر ما تهون عنه في سورة النساء والذنوب تنقسم الى كبائر وصفائر والفواحش معطوف على كبائر وهي ماهش من الكبائر أفردها بالذكر لندل على عفلم من تكها ه وقال الزخشري والكبائر الذنوب التي لايسقط عقابها الابالنو بذائهي وهوعلى طريقة الاعتزال بدالا اللم استثناء منقطع لانهام بدخل تعت مافيله وهو صغار الذنوب أوصفة الى كبا أوالائم غير اللم كقوله لو كان فيهما آلفة الاالله أي غبرالله لفداناه وقبل يصوأن كون التثناء مصلاوه ايظهر عند تفسيراللم ماهو وفداختلفوا فعاختلاها و فقال الخاسري عو النظر هو الغدمز قو القبالة و وقال السدي الخطر قمن الذنب هوةال أبوهر يرةوا بن عباس والشعبي والكاني كل ذنب لم يذكر القافعالي علىه حدا ولاعداماه وقال ابن عباس أيضاوا بن زيد مألموا بعمن الشرك والمعاصى في الجاهلية قبل الاسلام وعن ابن عباس وزيدين تامشاور بدج أستهوا بتدأن سب الأبة فول المكفار فالمحر فلأكتر الأحس وسماون أعالنا فنزلت وهي مثل قوله وأن تجمعوا بين الاختين الاماقد الف وقيل تزلت في نهان الغمار وحديثه مشهور « وقال إن عباس وغير دالعلقة والسقطة دون دوام تميثو منه « وقال الحسين والزعلوالسرقة والخرتم لاموده وقال بنالمسيب ماخطر على الفلب دوقال نفظو بعماليس عسّاد » وقال الرمالي الهراللة تب وحديث النفس دون أن يوافع » وفيل نظرة الفجأة جان ربك

واسع المغفرة خب مكفر السعار باجتناب الكمائر و وقال الزمختمر ي والكمائر بالنو يقانتهي

﴿ أَفِراً سَالَةَ يَ تُولِي كِهِ الْآية قال مقاتل وغيره تزلت في الولدين المغيرة كان قد مع قراءة رسول الله صلى الله على وسلم تمانه جلس اليعووعظه فقرميسن الاسلام وطمع فيعرسول القصلي القعليه وسلزم الدعائية رجليهن المشركين وقال أترك ملذ أتراثك ارجعالى دينك والنب عليدوأنا أتحمل عنك بكل شيئ تعافدني الآخرة لكن على أن تعطيني كذاو كذامن المال فوافقه الوايد على فالمذورجع عاهم بعمن الاسلام وضل ضالالابعيدا وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجال عمامسك هندوشي أكدى أصلدمن الكدية يقال لمن حفر بثرائم وصل الى حجر لا نهيا له فيه حفر قدا كدى ثم استعملته العرب لمن أعطبي ولم ينفم ولن طلب تسيأ فلم ببلغ آخره وأفرأيت هناجمني أخبرنى ومفعولهاالأول الموصول والثانى الجلة الاستفهاسة وهي أدناءه علم العسب وتولى أعرض عن الاسلام ﴿ أعنده ﴾ استفهام فيه تهكر بداد ليس عنده (١٦٥) شئ من علم الغب ﴿ فَهُو يرى ﴾ أى الاجزاء ﴿ أم

لمنسأ كه أي بل ألم بحير وفيه تزغة الاعتزال وهوأعلم بكرقس لالتفى قومهن البهود عظموا أنفسهم وافامان طفل لهم ي عافي عوف سوسي كه قالواهداصديق عندالله ووقيل في قومهن المؤمنين نفر وابأعمالهم والظاهرانه خطاب عام وأعلم وهر التوران والراهم على بابها من النفضيل ﴿ وقال مَكي يمعني عالم بكرولا ضر و رة الى اخراجها عن أصيل موضوعها ای وفی حفف اراهیم كان مكيا راي عمل أعلم في الظرف الذي هو أذا نشأ كم من الارض والظاهر إن المراد بانسأكم التي تزلت علمه وخس أنشأ أصلكم وهوآدم وبيجوزأن برادمن فضلة الاغذية التي منشؤها من الارض فلانز كواأنف هد بن النسين عليما السلام أى لاتنسبوهاالي وكاءالاعمال والطهارةعن المعاصي ولاتننوا علماوا عضموها فقد علماللهمنك قدل لانهماس نوحوا راهم الزك والتق قبل اخراجكم منصل آدم وقبسل اخر المجكمين بعاون أمهانكم وكثيرامانري من كاتوا بأخذون الرجل ات المتصلحين اذاحدثوا كانوردنا البارحة كذاوفاتنامن وردناالبارحة أوفاتناو ردنانوهمون وأسعوعه وخاله والزوج الناس أنهم تقومون باللمل وترى لبعضه في جينه سوادا بوهم انه من كثرة الممجود ولبعضهم احتضار إمراته والعبديدة فأول النية طلة الاح ام فيصرك بديدهم اراو يصعق حتى بنزعجمين محانبه وكالند عطف سيأسد بهوفت من خالفهم الراهيم عليه الصريكة الأخيرة بوهم أنه بحافظ على تحقيق النبذو بعضهم يقول في حلفه وحق البيت الذي زرت السالام ومواشعي ومتعطمه جدانه عاج واذالاحله فلس شبعليه وثوب الاسدعلى الفرية فولا ملحقه شئ من الوسواس ولامن حنارالنية في اخذه وتراه يعب الثناء علم بالأوصاف الجيلة التي هو عارضها ، وفيل المعنى الابزكى بعضكم بعضائز كمة السمعة أوالمدح للدنباأونز كمة بالقطع وأما النزكية لانبات الحفوق فجائزة للضرورة والجنينما كانفي البطن فاذاخر حممي ولدا أوسقطاوفوله في بطون أمهاتكم تنبيمعلى كالالمم والقدرة فانبطن الامفى غاية الظامة ومن علم حاله وهو مجن لاسحني علم وهوظاهر ، نمن أنقي قبل الشرك ، وقال على عمل حسنة وارعوى عن معصة ، قوله عز وجل ﴿ أَفْرَأَيْتَ اللَّذِي تُولِي وأعطى قليلاوا كدى ٥ أعند علم النب فهو برى ٥ أملم سُأه الى حف موسى وابراهم الذي وفي ، ألازر وازرة وزراخري ، وأن ليس الانسان الأماسمي ، وأنسميه موف بري ه تم مجزاه الجزاء الأوفى ٥ وأن إلى بكالمنهي ٥ وأنه هوأخد ك

وفوله تمقسره بقوله الجراءواذا كان نفسيراللقعد المنصوب في بجزاه فعلى ماداا تصابه وأمااذا كان بدلافهومن اب بدل الظاهر

من المصر الذي بقسر والظاهر وعي مسالة خلاف والصحيح المنع فووان الدربال إداى الها جزاء ربك فوالمتهي وأنه عوا فسلك

السلام الهنسر يعتدوسي كانوا لا مأخدون الرجل يهروة غبيره واراهم ﴿ الذي وفي ﴾ بتبلينغ السالة والاستقلال السائها والصبرعلى ذبح والده وعلى فراق اساعل وأمه وعلى نارغروذ وقيامها كرام أضافه وخندسه إباهم منعب وكان عشى كل يوم فرسما برناد ضيفاه ن وافعها كرمه والا يوى الصوم وان هي المخفقة من السلم وهي علي من مافي فوف عالى حصف في وان السي الانسان / الفاهران الانسان المعل المؤمن والمكافر وأن الحصر في السي فليس الدي غير مرال والىخر اسان عبدالقهن طاهر الحسين من الفضل عن هـ ندالاً به مع قوله والقهضا عضلي نشاء فقال لبس له بالعدل إلا ماسي وله بالفصل ماشاء الله فقبل عبدالله وأي الحسين والسعى التكسم ويري مبنى للفعول أي سوف براء حاضرا يوم القيامة وفي عرض الاعال تشريف الحسنين وتوسيخ السيتين والقمم المرفوع في معراه عالمد على الانسان والمصوب عالد على السعى والجزاء مددرة ال الزعشري ومجوز أن يكون المعمر للجزاء تمفسر وبقوله الجزاء الأوفي أوأ مله منه كقوله وأسروا المعوى الذين ظلموا التهي

وآ يكى كه الظاهر حقيقة الضعاف والبيكا، فو وأنه خلق الزوجين كه أى المسلحيين من رجيل واهر أة وغير هما من الحيوان في من نطقة إذا تمنى كه أى إذا تدفي وهو المن يقال أمنى الرجل ومن علا وأن عليه النسأة الأخرى كه أى إعادة الأجسام الى المقتم بعده البيل وجاء بلفظ عليد المسعرة ما الدين المنافز عليه المستورة الدين المنافز عليه المنافز عليه المنافز عليه المنافز عليه المنافز ا

فلك أحدام عتبح الى

تأكسه ولاتنصص أنه

تعالى هو فاعل ذلك وعاد

الاولى عم قوم عود وعاد

الاخرى إدم ﴿ وقوم

نوح كداى كانوا أكفر

من قر س ال وأطغى ك

وفي ذلك تسلم لرسول الله

صلى الله عليه وسيلم وهم

معو زأن مكون تأكما

الفمرالمنصوب ومحوز

أن مكون فسلالانه واقع

يين معرفة وافعل النفسل

وحنق المفاول بد

الواقع خبرالكان لانه حار

وأبكى هوأنه هوأما موأسات وأحما هوأنه خلق الزوجين الذكر والأننى ه من نطقة إذا تنى هوأن علمه النشأة الأخرى هوأنه أهل عاد الأولى ه ونمودا النشأة الأخرى هوأنه أهل عاد الأولى ه ونمودا شا أبق وقوم توجون في المائم في الولى المائم المائم المائم في المائم

بحرى خبرالمبته أو حدقه فوسخ فعف كذلك في خبركان ووالمؤتف كذاهوى و هي مدان قوم لوط باجاع من المفسر بن وسعيت بذلك لأنها انقلب ومنه الأفكان المقلب المسلم والمنه المنه المنه وهواستها من المنه والمنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه والمنه المنه المنه المنه ومنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه وال

عقان رضى الله تعالى عن كان شعدة فقال له أخو من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أى سرح نعوامين كالإم القائل للولسدين للغيرة الذي بدأنا بعوذكر القعسة بتهام بالزيخشيري ولم بذكر في النزول غرها وقال ابن عملت وذلك كله عندي اطل وعيان رضي القعنب منزه عن منه تهي وأفر أت هذا تعني أخبرني ومفعو لهاالاول الموصول والثاني الجلة الاستفهامية وهي أعنده على الغب وتولى أي أعرض عن الاسلام ، وقال الريخشري تولى ترك المركز بوم أحسه انتهى لما جعل الآفة زلت في عنان فسر التولي مداواذاذكر التولي غرمقد في القرآن فأ كثراستعاله انه متعارة عن عام الدخول في الاعمان ، وأعطى قلم لاوأ كدى وقال إن عباس أطاع فليلا تم عصى و وال عاهدا على قلدامن نف مالاساع م أكدى الانقطاع ووقال الضحالة على فلدلا من مناه تم منع دموقال مقائل أعطى فليلامن الخبر ملسانه تم فعلع وأعند علم الفيب أي أعلم من الغيب ان من تصمل ذاوي آخر فان المتحمل عند منتفع بذلك فهو طفًّا الذي عامه بري الحق وله فيه بصيرةً أم عوجاهل ووقال الزعشرى فهو رى فهو بعلمان ماقاله أخوه من احتال أو زار محق و وقبل معلم طله في الآخرة ه وقال الزجاج برى وفع مأته في الأخرة هو فيل فهو برى ان ما معمد زالفر آن باطل ه وقال الكاي أنزل علمه فرآن فرأى مامنعه حق لا وقبل فهو برى أى الاجزاء واحتمل بري أن كمون بصرية أي فهو بصرماخني عن غيره ماهو غيب واحمل أن يكون عني بالمأى فهو يعلم النسمنل السهادة وأملهنبا أيبل المعنبر عافى عف موسى وهي التوراة وابراهم أي وفي محاواهم التي أنزلت عليه وخص هذين النميين علهما أفضل الصلاة والسلام فيل لانهمايين نوحوا واهم كانوا بأخذون الرجل أسعوا يندوعه وخاله والزوج باحرأته والعبد بسياد فأولمن خالفهم ابراهم ومن شريعة ابراهم الى شريعة موسى صلى الله على وسلم عامما كانوالا بأخذون ارجل بحر يمتغيره والذي وفي مقرأ الجهور وفي متشد شالفاء هوقر أأبو أمامة الباهلي وسعيدين جبير وأبومالث الغفاري وابن السعة مورزيدين على تفضفها ولم بذكر متعلق وفي ليتناول كل الصلح أن مكون متعلقال كتبلد غالر سالة والاستقلال باعباء الرسالة والصبر على ذبح والدوعلي فواق سمسل وأسوعلي فارنحر وفوفيات بأضافه وخسدسه إياهم بنفسه وكان عشي كل يوم فرسخا برتاد سنفاقان وافقه أكرمه و إلا توى الصوم ، وتن الحسن مأأ ص دائله بشئ إلا وفي 4 ، وعن عطاء بن السائب عمد أن لايسأل مخلوقا ، وقال ابن عباس والربسع وفي طاعة الله في أمر د جوابنه ، وقال الحمسن وقتادة وفي بقبله غ الرسالة والجاهدة في ذات الله ، وقال عَكرية وفي هذه العشر الآيات أن لازر شابعدها و وقال الن عباس أصاوفناد موفي ماافترض علمين الطاعة على وجهها وكلت أو شعب الاعان والاسلام فأعطاه اللمراء تهمن النار ووقال انعداس أنضاوفي شرائع الاسلام تلاتين مهابعتني تشرة في براءة النائبون الإوعشرة في فعد أفلح وعشرة في الأحزاب ان المسلمين « وقال أبوامامة و دهعه الى النبي صلى الله على وسلووفي أريع صياوات في كل يوم ، وقال أبو بكر الوراق قام بشرط مااذى وذلك ان الله تعالى قال أه أسلم قال أحامت لوب العالمين فطالب بصحة تعواه فابتلاه في ماله و ولده ونفسه فوجه ه والفيائتهي والمفسرين أفوال غير عده وينبغي أن كون عفد الأقوال الثلة لماوفي لاعلى سيل التصين وأن هي المخففة من التقيلة وهي بدل من مافي فوله عافي حفف أو في موضم رفع كان قائلاقال مافي حفه مافقيل لاتز د واذرة و درأشري

وتقدمتر ولانزر وازرةو زرأخرى وانالس للانسان إلاماسي الظاهر أن الانسان بشمل

( lbe )

(ش) ولى ترالاللوكو يوم احداثهم إس المساجعل الأبغزال في عنون فسر التولى بهسندا وقال (ع) ودال كامتندي باطسل وعنان رضى اللمعتمسيم

[ أغني نفسعواً فقر خلقه اليه وكل فول منها لادليل على تعمله فنبغي أن نجعل أمثلة ﴿ والسَّعر ي التي ا عبدت هي العبور ، وقال المدي كانت تعبدها حير وخزاعة ، وقال غير دأول من عبدها أبو كبنة أحدا جداد الني سلى الله عليه وسلم من قبل أمهانه وكان اسمه عبد المعرى ولذلك كان مشركو قريش بمعونه عليه السيلام ابن أي كبشة ومن ذلك كلام أي سفيان لقدام أمراي | أبي كيشة ومن المعرب من كاز بيعظمها ولا يعبدها ويعتقد تأثيرها في العالم وأنها من الكواكب الباطقمة يزعرفاك المنجمون ويتكامونعلي المغيبات نشدطاو مهاوهي تقطع الساءطولا النجوم تقطعها عرضاه وقال مجاهدوا بوزيدهو مرزم الجو زاءه واندأهاك عادا الأولى ماءمين ال وخبرها لفقا هو وذلك في فوله وانه هو أحمل وانه هو أمني وانه هو رب الممري فغي الثلاثة الأول لما كان فديدي ذلك بعض الماس كقول نمر ودأما أحبى وأمت احشج الي فأحمد في أن دلك اعاهو لله لاعسر - فهو الدي يضحك و بهكي وهو المساعبي والمعني والمفني حقيقةوان ادعى فالشأحد فلاحفيفناه وأماوا بهمو رسالتمري فلانها لماعب دسمور دون الله تعالى لص على انه تعالى هو ر مهاومو جندها ولما كان خالى الزوجين والانشاء الآخر و إهلاك عاد ومن د كرلا يكن أن يدعى دلك أحدام مني الى تأكم ولا تنصيص اله تعالى دو فاعسل ذلك وعاد إ الأوني هم قوم هو د وعاد الأخرى إرم يه وفيل الاولى القدما ولام أول الأعم علا كابر، قوم أو ح عليد السلام به وقسل الون المقدول قي الدما الاسراف قاد الرخلس به وقال الوزاد الحمور لاتهافي وجهاللم وقدعه فير أولى الاضافة اليالاتم للتأخرة ، وقال الطبري وصفت الاولى لانعادا الآخر تأفيسلة كانت فكالمعرافيالي وهو بنواتس من عزال يه وقال المسردعاد الاخبرةهي تمود والدليل عليه فول زهير ﴿ كَا حَمَر عَادَتُم تَرْضَمُ فَتَقَطِّم ﴿ وَ كُرِّ الزَّعْرِ اوى هرائيل عاد الاخبرة الجبارون م وضل قبل النول لامرة الوامن قبل عود مرافيل أو دمن قبل عاد . هوفسل غادالاولى هو عاد بن إرم ن هو ص ن سام بن نو سوعاد الثانسة، ولدغادالاولى يه وفرأ الجهو رعادا الاولى بتموس عادا وكسر بالالتقالسا كالموسكون المالدولي وتعقبني الحيز بابعد اللام سوقرأفوم كذلك غيرانهم نفاوا وكذا المرزالي اللام وخلفوا الهمزة يه وقرأناهم وبوعري بادقام التنوين في اللام المنقول الماح كذا لهمزيَّا المدُّوف وعادُ علم القراء ذلك از في و ابرد وفات ا العرب في الابتداء بعد النقل الحرواط فية دالقر العاجات على لحر فلاعب فهاوهم قالون عين الإولى بدل الواوال كنة ولمالم تكنيين الممة والواوحائل تخبل أن الضمة على الواوفهمز ها كا قال ه أحب المؤفد ن الي سؤسي « وكافر أبعثهم عني سؤف وهو توجه شفوذ وفي ح ف أبي عا غيرمصر وف جعله اسرقبيلة فنعالصرف للتأبيذ والعامة والدليل على التأنيذ وصفعبالاولى « وقرأ الجهور وعودا مصر وفاوقر أسفير مصر وفي الحسن وعاصم وعدمة بشاأنتي الفاعران منتقرأت رجع الي عاد رائو مسالي الماري عليه إي المتمر الأنوج وراسل في أنو أي النور مُرْمِ عِنالْطُرِقِ \* وقال ذِلِكُ الحجاج بن توسف جين قبل الان ثقيقه من فسيل تمو دفقال قال الله ا تعالى وعوداها أبق وهؤلاء يقولون بقبت منهم بقية والنااهر المقول الاول لانعود كان قد آمن متهرجانة بصالح على السلامف أهاكهم اللهم الذين كفروايه وقوم بوجمن قبل أي من قبل عادوتمودوكانوا أولأمه كفيت من أهل الارض ونوح تليه السلام أول الرسل والظاهر أن لضمير في إنهم عائد على فوم نوح وجعلهم أظلر وأطغى لانهم كانوافي غاية العدو والايداء لنوح عليه

المؤون والدكافر وأن الحصر في السع فليس اسع فيرده وقال عكرمة كان هذا الحكوفي فوم ابراهم وموسى وأما هانه الأته فلياسعي غسرها بدل علىه حديث سعدين هبادة هل لأمي ال تطوعت عنهاقال نعم 18 وقال الربيع الانسان هناالكافر وأماللؤمن فلهماسي وماسي له غسره وسأل والى حراسان عبدالله بن طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآرة مع فوله والله يضاعف لمن يشاء فقال ليس له بالعدل إلامامي وله بالفضل ماشاء الله فقبل عبدالله وأس الحسين و وماروى عن ابن عباس انهامنسو خة لايصح لانه خرام بتضمن تكليفا وعند الجهور انها محكمة وقال ابن عطسة والسر برعدي في مدة والآخان والأ المدن هو اللامون قوله للانسان فاذا حقق الذي حق الانسان أن يقول فيعلى كذا لم تتعده إلا معموما تم يعدمن رجة بشفاعة أو رعامة أب صالح أوابن صالجأ وتنعيف حسنات أوتعمد بفضل ورجة دون هذا كله فليس هوللا أسان ولايسعه أن يقول نى كذا وكذا إلاعلى تعبوز والحاق عاهو حقيقة واحيم مذه الأيدس برى الهلا يعمل أحدعن أحدبعدموته ببدن أومال وفرق بعض العاماء بين البدن والمال انهى والمعى المكسب ويرى مبى الفعول أي موف يراه حاضر ابوم القيامة وفي عرض الأعمال تشريف المحمن وتوبيخ الميء والضمير المرفوع في بجراه عائد على الانسان والمنصوب عالمه على السعى والجزاء مصدر « قال الزنخشري و معوز أن يكون الضمر الجزاء م فسره بقوله الجزاء الأوفى وادا كان تفسيرا لتدر التصوب في بحراء فعلى ماذا انتصابه وأمااذا كان بدلافه ومن باب بدل الغلاهر من الضعير الذي يفسير والظاهروهني مسألة خلاف والصحيح المنع وه وقرأ الجهوار وأن الي ربك ومايعدها من والدوان بفتم الهمز ة عطفاعلى ما قبلها ، وقرأ أبوالسال بالكسر فهنّ وفي قوله الأوفي وعيد المكافر ووعد للؤمن ومنهى النيغ غامة ومايصل المعأى الى حساب ربك والخشر لأجله كإقال والىاللهالمصيرأي الىجزائه وحسابه أوالي نوابعهن الجنة وعقابه من النار وهذا التفسيرا لمناسب الماقبله في الآية وعن أي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قواه تعالى وأن الى ربك المنتهي لا فكرة في لربء وروىأنس عنه صلى الله عليه ولم اذاذ كرالرب فانتهوا هوانه دوأصحك وأبتكي الظاهر حقيقة الناحك والبكاء ، قال مجاهد أصحك أهل الجنة وأ بسكي أهل النار ، وفيل كني بالنحك عن السرور وبالبكاء عن الحزن ، وقيل أخمك الأرض بالنبات وأبكى السمام المطر ، وقيل احيابالاءان وأبكى بالكفر هوقال الزعشرى أعمل وأبكى خلق فوتى النحث والبكاءانهي وفيه دسيسة الاعتزال إذأفعال العبادمن الضحك والبكاء وغيرهما مخاو فةللعب عندهم لاللة تعالى فلذلك قال خلق فوتى الضحك والبكاءوانه خلق الزوجين المصلحبين من رجل واحر أأة وغيرها مَنَ الحَمِوانِ مِنْ نَطَفَةَ اذَا تَنِي أَي اذَا نَه فَقُ وهو المني بقال أمني الرجل ومني ، وقال الأخفش اذا بي أي حلق و يقدر سن مني الماني أي قدر القدر ووان عليه الساة الأحرى أي اعادة الأجمام أي الحشر بعدالبلي وجاءبلفظ عليمه المشعرة بالتعتم لوجود الشيئ لما كانت فسده النشأة سنكرها الكفار بولغ بقوله علمه بوجودها لاعالة وكالتعمالي أوجب ذلك على نفسه وتقدم الخلاف في قراءة النشأة في سورة العنكبوت \* وقال الزمخشر ي وقال هلي واجبة علي في الحكمة لجازى على الاحسان والاساءة انتهى وهو على طريق الاعتزال وانه هو أغنى وأفنى أي أكسب القنية بقال قنيث المال أي كسبته وأقنيته إياداي أكسته إياه ولم يذكر متعلق أغنى وآقتي لان المقصو واستحادين الغملين له تعالى وفدت كيرالمفسر ونعلى فالشقفالوا اتني عشر فولا كقولهم

(اللد)

راس كورة المراب كون المراب كون المراب كون المراب كون أو المراب المراب والمراب المراب المراب

السلام بضر بونه حتى لا كادرتموك ولايتأثر ون لشيخ بما بدعوهم السبرة وقال فتادة دعاهم ألف

سنة الاخسان عاما كلاهال قرن نشأقرن حتى كان الرجل أخف سدان مشير بداله محفور منعو مقول يابني إن أبي مشي بي الى هذا ولنا مثلاث تو منذ فايالثان تصدفه فعمون الكير على الكفر و نشأالمغرعلي وصة أنه ، وقسل الفعر في الهيم عالمت لي من تقدم عادو تعود وقوم او حواي كانوا أكفر من قر دش وأطغى في ذلك ألملة لرسول القصلي الله تبليه وسلوهم محو زأن مكون تأكمه اللضمير التصوب ومحو زأن تكون فملالانه واقع بين مرفة وأفعل التفضل وحمدفي المفضول بعدالواقع خبرالكان لانحار بجرى خسر المبتداو حذف فمسي فعدف كذاك في خبركان ه والمؤتفكة هي مدائن قوم لوط باجساع من الفسرين ومعمت بذالثَّالأنها انقليت ومسالافك لاته قلب الحق كذبا أفكه فالتفك ، فيسل و يحتمل أن يراد بالمؤتفكة كل ما انقلبت مساكه ودبرتأما كناأهوي أيخف جميعار فيه اليالساء رفيهاجير بالتلمالسلام تمأهويها الى الأرض ، وقال المرد حدثها تهوى = وفرأ الحسن والمؤتف كال حما والللاه وأن أهوى السب للؤتفكة وأخر العامل لكوته عاصلة ومحوزأن تكون والمؤتفكة مصاوفاتلي ماقب لدوأهوي حلة في موضع الحال بوضير كيفية اهلا كهم أي واهلاك المؤتفكة. يو يالها و فغشاها ماغشي فمنهو مل العداب الذي حل مهما قلما جسر مل عله السلام اتبعث حجارة غشيتهم واحمل أن مكون فعمل المشدد بمعنى الجرد فيتحمدي الى واحد مفيكون الفاعل ما كقوله تعالى فغشس من البيماغتسوم ، فيأي آلاء ربك تباري الباء ظرف تواخطاب السامع وتباري تنسكا وعو منفهام في معي الانسكاراي الاؤه وهي النع لانفسكات قيها عامه وقصيق ذكر امروتقيروا طلق علمها كليا الاعلمافي النقرس الزاج والرخظ لمن اعتبر ورقر أحقوب وابن محمن دمال عاري مناه واحدة مشددة ووقال أفوماك الففارى ان فوله ان لاتر رافي فوله تبارى هوفي صف الراهب وموسى علمهماالصلاة والسلام عذا نذبري قال فنادة وهجلس كف وأبوجعفر الاشارة الي رسول اللَّهُ صلى الله عليه وسارا فننياً ول السورة به واختر آخرها به يه وقبل الاشارة الي القرآن ، وقال أبومالك المماسلق من الأخارعن الأعمأي عماما الغارمين الانفارات السابق توالنقر بكون مصدرا أواسرفاعل وكلاهمامن أنفر ولامنقاسان ملالقساس في المصدر الذار وفي اسرالفاعل مندر والندر إماجع الصدرأو جعولاميرالفاعل فان كان اسرهاعل فوصف الندر بالأولى على معني الجاعة ولماذ كراعلاك من تقسقمذ كرهوذ كر قواه هذا الذوذ كو أن الذي أنذر يدفر س الوقو عفقال أزفت الآزفة أي قربت الموصوفة بالقرب في قوله افتربت الساعة وهي القياسة ه إس قامن دون الله كاشفة أي نفس كاشفة تكشف و فهوتنات قاله الطوري والزساح و وقال القاضى منذرين معدهومن كشف الضرودفع مأى ليس لهامن تكشف خطها وهوالمانتهي و صور أن تكون الهاء في كاشفة البالغة يه وقال الرماني و جاعة و محمّل أن كون مصدرا كالعاقبة وخالنة الأعين أي ليس لها كشف من دون الله ، وفسل تعمل أن تكون النقد رحال كاشفة يه أهزها الحدث وهو القرآن تعجمون فتنكرون وتصحكون سنهز تان ولاتبكون جزعامن وعسده وأنترسامدون قال مجاهد معرضون ، وقال عكرمة لاهون ، وقال فنادة اذا معوا القرآن غنواتشاغلاعنه ، وروى أنه علىه الصلاة والسلام لم رضاحكانعد نز ولها

المبدي أي ساوا له واعبدوا أي أفر دو بالعبادة ولا تعدوا اللات والعزى ومناة والشعري وغيرهامن الأصنام وخرج البغوى باسنادمتمل الىعبدالله كالأولسو وةنزلت فهاالسجدة الجرف جدر سول الشعبل القاعليه وعارو وعدمن خلفه إلا وجلا رأشه أخف كفاس تواب فسجد عليه فرأته ومدفال قتل كافر اوالرجل أسة من خلف و و وي أن المشركين سجه وانعر رول الله صلى الله علمه وسلم وفي حرف أنى وعبد الله تف مكون بغير واو ، وقرأ الحسن تعجبون تضحكون بغيرواو وبضم التاءوكسر الجيموالحاءوفي فواه ولاتبتكون حض على البكاء عند بساع الفرآن والسجودها عندكت من أهل الدارميم عرين الخطاب رضي القتعالى عنمو وردن بهأ مادت صحاح وليس براها مالك هذاه ومن زباس ثابت اندفراً بها عندر سول الله صلى الله عليه وسلم فلم بالمراشاء اليأغل

## ﴿ سو رة القدرمكية وهي خس وخون آية كا ﴿ يم الله الرعن الرحم ﴾

﴿ الْفَرْبِ السَّالَ عَنُوانَ فِي القَّسِرِ ٥ و إن يروا آيدُ مرضواو بقولُوا محرمسه مر ، وكذبوا والبعوا أهواءهم وكل أمر مستقره ولقد عاءهم من الأنباء مافيهم وجريه حكمة بالغة في تغن الناد ، فتول عنهم يوم دع الداع الى من لكر وخسعا أبصار هر مخرجون من الأجدات كالمنم. جراه منتشر و مهملعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر و كذبت قبلهم قوم نوح وكذبواعيدنا وفالوامجنون وازدجره فدعاريةأني مغاوب فانتصري ففحناأ بواب السهاءعاء مهمر ، وفحر ناالأرض عنو ناهالتني الماء على أمر قدقدر ، وحلناه على ذات ألواح ودسر ، نجرى المعناج المان كان كفر و ولقد تركناها آبة فهل و مد كر و فكف كان عالى ونذر و ولقه دسر يا القر آن الله كرفهل من مد كر وكليت عادف كمف كان عدا في وندر ع إناأر النا علمهم بعاصر صرافي يوم تحس مستمره تنزع الناس كالمهم أعجاز تخل منقعره فكنف كان علما في ونذر ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ، كذبت عود بالندر ، فقالوا أبشرا مناواحدانتيعه إبايدا لفي ضلال وسعر ع أألق الذكر علب ويننابل هوكذاب أشره سعامون غدامن الكذاب الأشره إنام ساؤا النافة فتنتأ فم دارتقهم واصطبره ونعثم الاللافهمة بينهم كل سرب محتضر وفنادواصاحهم فتعاطى فعقره فكمف كان عداي ونذره [الأرسلناعليه صعة واحدة فكانوا كشيم المتظرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من لدّ كر ٥ كلمت فوطوط بالندر ، إناأر الناعليم حاصبا إلا آل لوط نجينا عربسحر ، فعمة من عدال كذال تعزى من الكر يه واقد مأندر مريط التافيار والألدر يه واقد راودوه عن صفه فطمينا أعنهم فقوفوا عدايي وندريه ولفه صعهم بكرة عداب ستقري فدوقواعدايي وندو ، ولقد دسر ما القرآن الذكر فهل من مد كره ولقد حاء آلفر عون الندر وكدوا ا باتنا كلها فأخذناهم أخذ عز برمقدر و أكفار كم خبرمن أولئكم أملكم براءة فى الزبره أمقولون تعن جمع منتصر همرزم الجمو ولون الدبره بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ، إن الجرمين في ضلال وسعر ، يوم يسجبون في النار على وجوهم ذوقوا مس مقر ، إنا كل شئ خلفناه بقدر ﴿ وماأَم نا إلا واحدة كلح بالبصر ﴿ ولقدأُ هالمِنا أَشْمِا عَكُم فَهِلُ مِنْ

و سورة القدر كور السم التعالى من الرحم ) بو اقد بت الماعة وانسق القدر كو هذه السورة مكية وقيل غيرة لك ومناسبة أول هذه السورة الأخر مافيلها طاهرة قال آزفت الآزفتوقال افتر بت الماعة وسبب ترواجا أن شعرى فريش قالوا للرسول صلى التعليم وسلم ان كنت ما دفاف قي انتا القدر فرقت و وعدوه الاعمال ان فعمل وكانت ليلة بدر فسأل ريه فانسق المقدر فسفين فضل وكانت ليلة بدر فسأل ريه فانسق المقدر فسفين فضي المنظرة والمنافقة في وعدوه الافقاد من المنافقة المقدر والمنتقلة المقدرة والمنتقلة المقدرة والمنتقلة القدرة والمنتقلة والمنافقة في المنافقة والمنافقة المقدرة والمنافقة في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

ماهم فيه و يوحكمة كه بدل

من مزدجر ووصفت

الحكمة ببالغةلاتها تبلغ

من مقصد الوعظ والسان

ان له عقل الاسلم غيرها

وفاأخنى الندر يديعوز

أن تكون مانافة وأن

تكون التفياما رادنه

النقر رأى هاي في تعني

الندرمع هؤلاء الكفرة

تم لى ر سوله صلى الله

غامه وسلم فقال ي فتول

عنبي أي أعرض عنهم

فان الاندار لاعدى فيم

تمذ كرشأ من أحوال

الآخرة وماتؤلون الماذ

ذالامتعلق طفتراب الساعة

فقال ويومدع الداع

والناصب لموم ال كر

معمرة والتسديدة

مد كر « وكل من فعاده في الزبر » وكل صغير وكبيرستطر » ان المنقين في جنات ونهر » في مقدد صدق عند ملك مقدد مدن عند ملك مقدد مدن عند ملك مقدد مدن المارية و البات القبر وتبدل ناؤه فا، فيقال جدف كالبدلوافي تم فقالوا في » انهمر المدون ل بقوة غز وا » قال الشاعر

راح تر بدالسبا ثم تنبى ، فيدن وب جنوب مهمر

الدسرالمساه برالتي وشد بها السفينة واحدها دسار تحوكتاب وكتب و يقال دسرت السفينة اذا شدد تها بالسام به وقال السنوصاحب العصاح الدسر خوط دشد بها الواح السفينة والصرصر الشديدة الصور الدي هو البردوهو بناء الشديدة الصورالدي هو البردوهو بناء مأصل على وزن فعلل عند الجهورة العجز مؤخر الشئ المقعر المنقلع من أصله قعرت الشجود في الشيعرة في القيم المناقلع من أصلها عالقه و مناه المنافلة عند وقدراً أشر بالكوس بأشرا في المنافلة والمنافلة والمنافلة

اذاهاب المصراني سقرانها به بأفنان مربوع السرية معيل واستعمل من المحرف المرف الرابيع في واستعمل المرف الرابيع في واستعمل المرف المرف الرابيع في درب براف المرف الم

وعالى مقوماتها على الحال من سبب عرجون والعامل فيه تحوجون الانه عمل سنسرى وفي عداد ليل على بطلان مقد الجرى العامل الموسق وي عداد حالية الله الموجود و المعامل الموجود و المعاملة و المعاملة

أى فلبي قوى فلإسمعوامني و يتستمن اجابته إلى على فانتصر كه أى فانتقم بعداب تبعد عليهم واتحاد عاعليهم بعد مايئس منهم وتفاقم أمن هم على فقصنا كه بيان أن الله تعالى انتصر منهم والنقم ومن العجب أنهم كانوا يطلبون المطرسين فأهلكهم الله تعالى المعجب أنهم كانوا يطلبون المطرسين فأهلكهم الله تعالى المعجب المعالى بينت على المعالى المعا

وتنصر و فقصًا ألواب المناوعاء مهمر ، وطريًا الارض عمويًا كالتي الماعطيُّ ص قلد = وحشارعلى دار الواح ودسر وتحرى أعضاجرا المن كان كفر ، والسام كناها آة فهلمن مذكر و فكف كان عداق ونذره ولقد سرنا القرآن الذكرفهل من مذكر ﴾ عندالسو وممكنة في قول الجهور « وفيل هي ممائزل يوم بدر « وقال مقاتل مكية الاثلاث آيات أولهاأ ويقولون تعن وآخرهاأ: هي وأص ، وسب نزولها أن مشركي قريش قالوا للرحول صلى الله على وطوان كنت صادفاف في لنا القمر فرقتين و عدو مالا مان ان فعل و كانت ليلة له رفسأل به فانشق القمر نصف على الصفا ونصف على قيقمان ، فقال أهل مكة آبة ساوية الايممل فها السعر فقال أبوجهل اصبر واحتى تأتيناأهل البوادي فان أخبروا بانشقاف فهوجيج والافقاء معو مجدأ عمننا فاؤا فأخبر والمنشقاق القدر فاعرض أبوجهل وقال معرمسفر وعن ابن عباس شق القمر باشان شطرة على السويداء وشطرة على الحسيسة وعندانسق القمر عكة من ثين وعنما نفلق فلفتين فلقذذ هبت وفلقة بقمت ووساسية أول السو ردلآخر ماقبلها ظاهرة قال أزفت الأزقة وفالافتربث الساعة ومحزعان اشقاق القسر ابن محودوجيد برمام وأخديه ان عمر والسروحة يعنوا بن تباس وحين أرى الله الناس المشقلة الفصر قال الرسول صلى ألله علم وسلاشهدوا وقال المشركون اذذاك سحرنا محده وقال بعضهم معر القمر والامة مجمة على خلاف من ل مرأن قوله وانشق القسم معناه انه نشق توج القباسقو برديس . الآية قوله وان ير وا آية بعرضوا وغولوا مصغر فلانتاست هاا الكلامان أبي الابعاظيو رما ألو مستامن انشقاق القمرية وقبل سألوا آبذني الجسلة فأراهم دنده الآبة السياوية وعي من أشظم الآيات وذلك التأثير في العالم العلوى هوفرأ حديقة وقدانش في الفسرأى اقتر بث وتفدم من آيات افتراجها الشقاق لقمر كانفول أقبل الأمر وفدجاءالمنسر مفدومه وخطب حذيفة بالمداثن تمقال ألاان الساعة فد لقتر بثوان القسمر فدانشق على عهدند كرولاالنفات الى فول الحسيز إن للعني اذاجاء في الساعة تشق القسر بعد النفخة الثانسة ولاالى قول من قال ان انتقاف عبارة عن انتقاق الفاضة عند طلوعه في أثنام اللعني ظهر الأمر فان العرب تضرب القمر مثلاف اوضير كالسعى الصيد فلقاءند علاق الفادة متعوف بمرص الاغلاق الانتقاق والرالانت

فلها دروا ولم دوى م دعاناعندشق الصيرداعي

ود الدول في من ولولاأن أن مرين كروها فقر من من والمساور المساور المساور و ا

النارجال الأرس كها كائهاعيون تنفجروهو الباغرمن وفحرتا عيدون الأرض على أمر قد فدركوف اللوح المعفوظ انه مكون وهو هلاك قوم نوح بالطوفان ولذلك ذكرنجاة وجالميه السلام بماءها في قوله (وجلناه على دان ألواح وفسر كهوالدسر المسامير التي تنديها السفينة وذات الالواج عي السفنة ﴿ بأعينا ﴾ أي مرأي منا ﴿ جزاء لمن كفر ﴾ أىللو حقلهالملام الد كان نعيد عداما التسال الى قوسه لأن يؤسوا فكفروها للعنيأنجله في الفنة ومن آمن معه كان جزاءله على صيره على قومنه المثين من السنين ومن كنابذعن نوجهليه السلام ومعنى لمن كفر ار م خجدان نبوته والضمسر في تركناها عائد على الفعلة والقمة ر فکف کان هادای وتذريج تهويل لماحل بقوم أوح من السقاب

واسفام له إدفدات أصل جمهم وقطع دايره فلم نسل منه أحداى فكيف كان عاقبة الدارى و لندرجع نذير وهوالالذاروفيه وقبف الفردش على ماحل بالمكذب أشالم في ولفديد من الهائى - بالنافي القرآن الذكر له أى للزد كاروالاتماظ المضمنمين المواعظ والوعيد في فهل من مدكر لهائي من متعظ

القاق والراسماسفللام

وخرجه (ش) على أن

بكورث وكل عطفاعلي

الساعة أي اقبريت

السائة وافستريكل أص

منقر ستقر وشين

حاله وهمقا الذي فركره

بعدلطول الفصل محمل

تلاثو بعبد أن يوجه

مثل هذا التركب في

كالام العرب بحوا كات

خبزا وضربت زيداوان

مجيء زيدأ كرمهورحل

الىسى فلان و څافكور.

وخا عطفاعلى خدرا بل

لالوجد شله في كلام

العرب وخرجهصاحب

اللوامح على أمخرلكل

فهوم فوعفي الاصل

الكنهجر للجاورة وليسر

عدا محمد لان الخفض

على الجوار في عامة الشدود

ولانه لم يعرف في خبر المبتدأ

اعاعهد في المدفة على

اختسارف بين الماة في

وجوده والأسهل أن

كون الخرمضمر الدلالة

المغنى عليه والتقدير كلأم

مستقر بالغوه لان قبله

وكذبواواتبعوا أهواءهم

أى وكل أحر ستقر لحم في

القدر من شرأو خبر بالغه

لهم وقيل الخرحكمة بالغة

وكرون ولقه جاءهمن

الانباء ماقيبه مزدجر

الااتمما الدنياليال وأعصر ﴿ وليس على شئ قويم بمستمر أى بدائم لمسار أوالآيان متواليسة لاتنقطع قالواذلك ﴿ وقال أبوالعاليسة والمنحاك والاختفش مستمر مندود موزي من مرا أراخيل أى مصر قدأ حكم « ومنه قول الشاعر

حتى المفرت على سر مروته و صدق العز عقلار يا ولاضرعا ، وقال أنس و عان ومجاهمه والكسائي والفراء واختاره النعام مستفر ماردًا هم زائل عوم مريب عللوا بذلك أنقسهم هوقيل مستمر شديد المرارة أي مستسم عند نام ريقال من الشيخ وأمر فاصارص اوأص غيره ومن وبكون لاز ماو متعديا و وقيسل مستمر بشبه بعضه بعضا أي استمرت أفغاله على فلداالوجعين التصلات قبل مستوسل من الارض الي السياء أي مام من منصر والتعنيض لقمر وكادوا أي الآبات عن عاجهاأي الواهشاء مدغر معر المحددواتر مواقعوا معر ى شهوات أنف بمروما بهوون موكل أمن مستقر بكسر الفاني وضم ال استد أو خبر ، قال مقاتل ىله غاية ينهى إلما ٥ وقال الكلي مستقراله حقيقة ها كان في الدنيا فسيشهر وما كان في لآخرة فسيعرف ، وقال قتادة معناه أن الخبر يستقر بأهل الخبر والشر بأهل الشبر ، وقيسل ستقر الحق ظاهرا تأبنا والباطل زاعفاذاهباه وقبل كلأص منأمرهم وأصه دستفرعلي خذلان رلصرة في الدنيار سعادة أوشقاره في الآخرة به وقرأ شيبة ستقر بفنج القاف ورويت عن نافع وقلأ ومأولا وجدالف القاف انهي وخرجت على على يعتاف أي دواستقر اروز مان استقرار رر أ أبو جعفر وزيدين على من قر مكسر الفافي وال اسعاصفتلاً من وخرج الزختيري على نكون وكل عطفاعلى الساعفأى افتر سالساعة وافترب كل أمرمستقر يستقر وينبين حاله وهذا بمعالطول الفصل بتعمل ثلاث وبسدأن بوجه مشل هذا التركيب في كالزم العزب نحوأ كلت خرا وضر مت زيدا وأن مجن زيدا كومعور حلى اليبني فلان ولحافسكون ولجاعطفا على خرا إلا يوجد مثله في كالم العرب وخرجه صاحب اللوامح على انه خبر لسكل فهو مرفوع في الأصل كنه جرالجاورة وهمذاليس محمدلان الخفض على الجوار في غاية الشدود ولانه لرميد في خبر المثدا اتماعهد في المفة على اختلاف العامق وجوده والأسهل أن مكون الخرمضمر الدلالة لمنى علمه والنقدير وكلأص مستقر بالغودلان قبلدو كلديوا واتبعوا أهوا دعرأي وكل أمر مستقر المرفى القدر من خيراً وشر بالفعم ، وقبل الخبر حكمة بالنة أي وكل أمن مستقر حكمة بالفة و يكون ولقد حاءهم من الأنباء مافيه من دجراعداض بين المبتداو خبره عولق دحاء هممن الأنباء أي من لأخبار الواردة في القرآن في اهلاك من كذب الأنساء ومامؤلون المه في الآخرة ماف من دجراي زهجار رادع لمع عن ماهم فيه أو وضع از هجار وارتداع اى ذاك موضع از دجار أو مظلفه وقرى رحر الدال فاوالا قت الرا باواد عام الراي فيلد وقرأ تريدين على ترجواسم فاعل من أرجر ىصاردازجركا عشدايصارداعشب ، وقرأ الجهور كمشالف برفعهما وجوزوا أن كمون حكمة بدلامن مر دجرأومن ما أوخبرمبند أمحفري وتقدم فول من جعمله خبراعن كلفي فراءةمن فرأمستقر بالجره وقرأالهاني حكمة بالغة بالنعب فهما حالامن ماسواء كانت ماموصولة مدوصو فانتخصت بالصفة ووصفت الحكمة ببالف ثلانها تبلغ غبرها عطائعن النسفر وعيهولاء لكفرة تمسل رسوله صلى الله علمه وسلفقال فتول عنهم أى أعرض عنهم فان الانذار لايجدى فهمة م كر مان أحوال الآخرة ومانؤ ولون اليه اذ ذاك متعلق باقتراب الساعة فقال بوم

بنع المداعى والناصب ليوم اذكر مضعرة قاله الرماني أو يخرجون و وقال الحسن المعنى فتول عنه الدي وم وهد المنعف من جهة اللغفظ ومن جهة المعنى أمامن جهة اللغفظ في أو أمامن جهة المعنى أمامن جهة اللغفظ في المنافق المعنى أمامن جهة المعنى أمامن جهة المعنى النقو جهة المعنى النقول عنه المعنى المنافق والمنافق ومنافق والمنافق ومنافق والمنافق ومنافق والمنافق ومنافق والمنافق ومنافق والمنافق ومنافق ومناف

تسكره النقوس لانها قرامه بسئله وهو يوم القيامة ٥ قال ماللة بن شوف النضرى أفدم محاج انه يوم يكر ٥ مثل على مثلاث محمى ويكر

رفراً فناددوا بوجىفروشية والأعرج والجهور ختماجع تكسير وابن تباس وابن جبير ومجاهد والجمدري وأبوعمرو وحزة والكسائي شائعا بالافرادي وقراً أبي وابن سمود خاشة وجع التكسيراً كثر في كالم العرب « وقال الفراء وأبوعسدة كلمجا ازائهي ومثال جع التكسير فول الشائد

> بمطرد لذن صحاح كمسر به به وذى رونق عضب يقد الوانسا رسال الافراد فوله

ورجال حسن أو جههم « من أياد بن نزار بن معمد ﴿ وَقَالَ آخر ﴾

ترى الفجاج بدائر كبان معترضا ق أشناق برقما من خي لها الجدل والتسب خشما وطلعه والمستعلى الحال من صفع بحرجون والعامل فيستحرجون لاقة فعمل متصرف وفي هذا دليسل على بدللان مذهب الجرى لانه لا يجوز تقدم الحال على الفعل وان كان متصرفا وفد قالت العرب شق تؤب الحلية فشق عال وفد تقدمت على عاملها وهو يؤب لا ته فسل متصرف وقال الشاعر

مريمام ون المعساعند اولى الهي هوال مواصات قابوا الباسا هذا الجم السام وهوقياس فسريما خال وقد تقدمت هلى عاملها وهو مهدون مه وقيل هو حال من الضمير المجرور في عهم من وقيل هو مال من الضمير المجرور في عهم من وقيل هو مفهول بيدع أى فو ما خدما أو في يفا خدما وفيه بعدوس أفرد خاشعا و المديرة دائنة ل من المديرة من المناسخ مناسخ من المناسخ مناسخ من المناسخ من ا

( اللد )

اعتراضائن المتدأوخره ش) وخدماعلى مخسمن ابصارهم وهي لغتسون بقولأ كلوق البراغيث رهم طي انهي (ح) اعرى حمالتكسير مجرى جمع السلامة فكون على ثلث اللغة لنادرة القلسلة وقب نص سيبو يدعلي أن جعم التكسيرا كارفى كلام العرب فكف تكون أكفر وتكون على تلك للغة النادرة القليلة وكذا قال الفراء حسين ذكر الافراد مذكرا ومؤنثا وجع التكمرقال لان المفة متى تقديد على الجراعمة بارفها جمع ذلك والجمر موافق للفظيا فكان أشبه اننهى وانما مخرج على ثلث اللغة اذا كان الجمع مجموعا بالواو والنون تعوص دت بقوم کر مین آباؤهم (ش) قاس جمع التكسير على المدرده النقل عرب المربأنجع التكسير أجودمن الافرادكاذكرتا عن ميد وكادل عليه كلامالفراه

أكد وكلون على المقالناورة الفاسر كما قال القراء حين اكر الاقراد مة كراوة وتفاوجه التكروالان المفتمني تقدمت على الجاعة جازفها جدع ذلك والجعموافق للفظها فكان أشبه انتهى وانتائخ جه على تلك اللغة اذا كان الجع محموعا بالواو والنون نصوص رن يقوم كريين آباؤهم والزيخشري قاس جع التكربرعلي هذا الجع السالم وهوفياس فاسد ويرد النقل عن العربأن جع النكبرأ جودمن الافراد كاذكر مادعن سيسو مه وكادل علمه كالم القراء وجوز أن بكون في خشعاصمير وأبصار عربدل بنه يه وفري خشع أبصار هم وهي جلة في موضع الحال وخنسع خبرمقسه موخشوع الإيسار كنابة عن اللة وهي في العبون اظهر منها في الجوارح وَ الْمُلْكُ أَفْعَالُ النَّفْسِ مِن ذَلِهُ وَعَرْ مُوحِنا وَصِافُ وَحُوفَ وَعُمِرُ ذَلِكُ كَا "مِسْمِ جِر ادمنتسر جِسِلة عالب أيضائب بهم الجراء في الكترة والنموج ويفال جاؤا كالجراد في الجيش الكتير المفوج بغال كالذباب وجاء تشبههم أيضابالفراش المبشوت وكل من الجراد والقسراش في الخارجين بوء لخشرت ستهماه وفيل كلولون أولا كالفراني هين دوجون الزعبن لاج نهون أورون وجهون ان الفراش لاجهة له يقد معالم كالجراد المقتراد الوجهوا الى الحشر والداعي فهمان بهاز استبار وقدين قال معناه سكى بن أفي طالب ، معلمين قال أبو عبيدة مسرعين ومت قوله

بدجلة دارهم ولقدأراهم ويدجله موطمين الى الساع

وغير مناذي أعنافهم وزادغير ومعهز ورعق والبصر نحو المقصداما لخوف أوطمع ونحور ، وأال فنادا عامه بن ، وقال الضحال مقبلين ، وقال عكم مده تحين آ دانهم إلى الصوب ووقال بن عباس ناظرين و ومنطول الشاعر

تعبدني نمو بن معدوقد أرى و ونحر بن سعدلى مطيع ومهملم

ء رقيل خاففين مايين أعينهم ، وقال عيان خاشعة أيصار هرالي الساء يوم عسر لمائسا عدون من غالل هوالارما برتقبون من سوء متقابر فعمه كاست قباير أي قبل قريش فوم او حرفيت رعيد لقريش وضرب، شل أم وه فعول كديث شفوف أي أنست الرسل ف كذه والوحاء له السلام لما كانوا كفين الرسل ماحدين النبوة وأساكله وانوحالاته من جلة الرسل ويجوز أن مكون المحلوف توحاأول مجيف المهر فكالديوه تكافر بياهة به تكافرت كالشضى منهد فرن مكدب تسعدقرن مكامروفي لفظ بدناشر حروحموص العبودية كقولتعالى وماأرك على سدناوم الفرقان سيعان الذي آسري بعبه وهوة لوامجنون أي عومجنون لمارأ واالآيان الدالة على صدقه قانوا هو مصاب الجز لم تقنعوا تشكذب حتى تسبودالي الجنون أي بقول مالا تفسله عاقل وذلك مبالغة في تكفيهم عواز دجوفدعار به ألى مفاويده الظاهر أن فولعواز دجومن أخيار الله تعالى أي اللهر وه و زح ومالسب والغويف قاله ابن زيدوفراً النام تنته يانوح لسكونن موالم جومين « فيل والمعنى انهم فعلوابه ما يوجب الانز جار من دعائهم حتى ترك دعونهـ مالى الاعان وعدل الى الدعاء عليهم مه وقال مجاهدواز دج من تمام قولهم أى قالوا واز دجوأى استعلم جنو ناأى از دجوته الجن ودهبت بليه وتخبطته يه وقرأ ابن أبي اسحق وتيسى والأعش و زيدين على ورويت عن عاصم إلى بكسر الهمرة على اضار الفول على مذهب البصر مين أو على إجراء الدعاء مجرى القول على سندهب الكوفيين ﴿ وقرأ الجهور بفتمهاأي بأني مغلوب أي غلبني قوى فإيسمعوا مني و مستمن الماسم في فاستصر أي فالتقر بعدات تبعثه علم والمادعا علم بعد مارتس منهم وثقافي

أمرهم وكان الواحدس قوسيعتقدالى أن يمرد مناعده وقد كان مقول اللهم اغفر لقوى علهم لادملون ومتعلق فانتصر محفوف د وفيل التقدر فانتصر لى مهول بهلكمم د وفيل فانتصر شفسان إذكه بوارسوشا فوقعت الإمارة والتصوفة قول في خاوب فالتصر حكام ال عملية يوقف علماق كنابه وفقصنايان الانتعالى انتصر منهم وانتقم وفيل ومن العجب انهم كانوا يطلبون المطرستين فأهلسكهم الله تعالى عطاى عهم ها تواب السياء عاءجعل الماءكا أنه آله نفتح بها كاتفول قت الباب الفتاح وكائن الماء جاء وفيم الباب فعل المقصود وهو الماء مقدّما في الوجود على فيد الماب المفاق و يجوز أن مكون الباء الحال أى المست عاءم مر و وراً ابن عاص وأبر جعفر والأعرج ويعقوب فقتمنا مسددا والجهور مخففا أبواب الساءه فاعتدالجهور مجاز ونسيدلان المطركة وكاتنه تازلهن أبواب كاتفول فتعت أبواب القسرب وجرت مزار سالساء يدوفال على وتبعه النقاش بعني بالأبواب المجرقوهي مسرع السباء كسرع العبية وذهب قوم الى أنها حقيقة فقعت في السعاء أبواب جرى منها الماويت إدم وي من إن عباس قال أبواب السعاء فتعتمن غيرسحاب لم تغلق أربعين يوما ، قال السدىمنهمو أي كثير ، قال الشاعر

أعيني جودابالدمو عالهواص وعلى خبرباد مزمعه وعاصر

و وفرأ الجهور وفر ناتسد بدالجم وعب دالله وأعدا به وأبوحموة والمفضل عن عاصم التخفيف والمشهورأن العين لفظ مشترك ، والطاهر انها حقيقة في المين الياصر ذبحار في غيرها وهو في غمرالماء مجازمشهور غالب وانتصب عموناعلى التمنز جملت الأرض كلياكا نهاعمون تتفجر وهوأ بلغمن وفحرنا عبون الأرض ومن منعجى النسينين القمول أعر بدحالا ومكون حالا مقدرة وأعربه بعضهم مفعولا تأنيا كأنه ضمن وفحز ناصيرنا بالتفجير الأرض عيونا ووقسل وفحرت أربعين يوما ه وقرأ الجهور فالته الماءوعوات جنس والعني ماء السماءوماء الارض « وفرأ على والحسن وتحدين كعبوالجحاري الما آن ، وقرأ الحين أينا الماوان ، وقال الزعنسرى وقرأ الحسن ماوان بقل الهمزة واوا كقولم علىاوان انتهى شدا للمرة التي هي بدل من هاء في الماء بهمز ة الالحاق في علباوعن الحسن أيضا المايان بقلب الهمرة بيادوفي كلنا القسراء ثين شدوة يه على أمر قدقدر أي على حالة ورثبة قد فصلت في الأزل به وقسل على مقاد برقد رتمت وفت التقائد فروى أن ماء الارض كان على سبعة عشر ذر اعاو نزل ماه السهاء على تكملة أربعين دراعاً » وقيل كان ماء الارض أكثر » وقسل كانامتساء بين زل من المما ، قدر ماخر جمن الارض ، وقبل على أم قدقد رفي اللوح انه تكون وهو علاك قوم تو حمله السائم بالطوخان وهداهوالراجح لان كل قصة ذكرت بعدها د القصة فكرالله هلال مكاسى الرسل فهافكون عذا كنابة عن هلاك قوم نو حولدلك في كرنجاة نو مهدها في قوله وحلناه على ذات ألواح ود من

ه وقرأ أوحموة قدر بسماله الروالجهور بتفقيفها وذات الألواح والسمرهي السفينة التي

أنشأهالو معلىه السلام ويفهم من هذين الوصفين انها السفنة فهي صفة تقوم مقام الموصوف

وتنوب عنهو نعود قيصي سمر ودهمن حديد أي درعوهذا من فصيرال كلام وبديعه ولوجعت

مين المعتوا الوصوف فيعلم مكن الفصيح والدسر المسامع قاله الجهور ٥ وقال الحسن وابن عباس

مقادم السقينة لانها ندسر الماء أي تدفعه والدسر الدفع وقال مجاهدو غير وبطن السفينة وعنيه

🐞 كذبت عاد فكيف كانعذا فيوندر إلآنة الصرصر الرج الشديدة السوت الباردة في تتزع الناس كا يجوز أن تكون صفة للرج وان شكون عالا منها لانها وصفت نقربت من المعرفة وان تكون مستأنفة وحاءا لظاهر مكأن المضمر ليشمل فكورهم وانائهم والجلة التشيهية حال من الناس وهي عال مقدرة شههرا مجاز النس المنقص اذب اقطوا على الأرض أمواتا وهم جشة عظام طوال والأعجاز الأصول بالافروع قدانقلعتسن مغارسها وقسل كانت الريح تقطع رؤسهم فتبقى اجساسا بالاروس فأسهت أعجاز الضل التي انقلعت من مفرسها وقرى أنشم بنصب بشراعلي الاشتغال وتمسواحدا صفتله تقديره أنتسع بشراج انا اذا كوأى إن المناء قصن في شالال أي بعد عن الشوابيوجرة

تحامن كان فهاوغرق غيرهم ، وقال مقاتل بن سلبان بأعيننا بوحينا ، وقبل بأمرنا ، وقسل بأولياتنا بقال فلان عين من عبون الله تعالى أي ولي من أوليانه ، وقسيل بأعين الماءالتي أسمناها و وقسل من حفظهامن الملائكة معاهراً عننا يه وقرأ زيدبن على وأبو السمال بأعسابالادغام والجهور بالفك وجزاءأي مجازاة لن كأن كفرأى لنوح على السلام إذ كان تعمة اهداها للدالىقومه لان يؤمنوافكفروها المعنىانه حمله في المفينة ومن آمز معه كانجزاءله على صبره على قومه المثين من السنين ومن كنامة عن أبوحه قبل معنى بمن كفر لمن جحمد تسوته ه وقال ابن عباس ومجاهم من يراديه الله تعالى كانه قال غضبا وانتصار الله تعالى أي انتصر لنفسم فأغرق الكافرين وأنجى المؤمنين وخشان الثأو بلان فيمن على قراءها لجهو ركفر مبنيا للفعول ، وقرأمسامة بن محارب اسكان الفاء خفف فعل كا قال الشاعر

ه لوعصر من البان والسك انعصر ، ير يدلوعصر ، وقر أزيدين رومان وقنادة وعيدى كفر مبنى الفاعل فن براديه قوم توح أى ان مائداً من تقتيم أبواب الساء بالماء وتفجر عبون لارض والتفاءالماءين منغرق قوم توح عليه الصلاة والسلام كان جزاء فيمعلي كفرهم وكقر خبرلكان وفي ذلك دليل على وقوع الماضي بغير قدخبرا لكان وهومذهب البصر بين وغيرهم غول لا يدمن قد ظاهرة أومقدرة على الديجو زان كان عناز الدة أي لن كفر والضمير في تركناها عائد على الفعلة والقمة \* وقال فتادة والنقاش وغيرهما عائد على السفينة وانه تعالى أبتي خسبها حتى رآء بعض أوائل هذه الأمة ، وقال قتادة وكم من مفينة بعدهاصار ترمادا ، وقرأ الجهور مدكر بادغام الذال في الدال المب الذمن تأء الافتعال وقتادة فيانقل ابن عطية بالذال أدعمه بعدقاب الثاني الى الاول . وقال صاحب كتاب اللوامح قتادة فهسل من مذكر فاعل من التذكير أي من بذكر نفسه أوغيره على من القصص انهي يه وقرى مدتكر على الاصل يه فكيف كان عذاى ونذرتهو بللماحل بقوم توجين العذاب واعظام له اذفداستأصل جمعهم وقطع دارهم فلينسل منهمأ حدالى كيف كارت عاقبة انذارى والنذر جع نذير وهو الانذار وف توقف لقريش على ماحل بالمكاديين أمثالهم وكان ان كانت نافسة كانت كيف في موضع خبر كان وان كانت نامة كانت في موضع نصب على الحال والاستفهام هنالا براديه حقيقته بل المعنى على الناكر عاحل بهم و ولقديسر فأى سهلنا القرآن الذكوأى للاذكار والاتعاظ بماضمته من الوعظ والوعدوالوعيد وفهلمن مكر قال ابن ربدمن متعظه وقال فتادة فهل من طالب خبر هوقال محدين كعب فهل من مز دوعن المعاصى ، وقبل للذكر للحفظ أي بهانا وللحفظ لما اشتمل علم من حسن النظير وسلامة اللفظ وعرودعن الحشو وشرف المعاني وسحتها فله تعلق بالقاوب وفهل من مدكر أى من طالب لخفف ليعان علم وتسكون زواره وعاومه حاضرة في النفس ، وقال ابن جبر المستظهر شئ من الكتب الالهية غير القرآن ، وفيل يسر ناهيأ ناالقرآن للذكر كقولم يسر ناقته للسفراذار حلهاو يسرفر سللغز واذا أسرجه وألجه قال الساعر

وقت اليه باللجام ميسرا م هنالك يجزين الذي كنتأصنع • فوله عزوجل ﴿ كَذَبِتَ عَادَ فَكُنِّفَ كَانَ عَدَا فِي وَنَذَرِ ﴾ إناأر الناعليمر محاصرصرا في بوم نحس مسفر « تنزع الناس كا نهم أعجاز تخل منفعر « فكيف كان عداى ونذر « ولقد بسرنا القرآن لله كرفهل من مدكر ، كذبت عود بالندر ، فقالوا أبشر امناوا حدائثه إنا إذا

﴿ وسمر ﴾ أي عنبات من أدوا علمه في الانكار والاستبعاد ﴿ فقالوا أَ اللهِ ﴾ أي أأنزل قبل وكا "ته من العجلة في الفعل والعرب فستعمل عذا الفعل في العجلة والذكر هذا الوحي والرسالة وماجاء بهم من الحكمة والمودئة تم قالواليس الأمركايزهم ﴿ بل موكذاب أشر ﴾ أى بعلر بريد العلوعلنا وفي قوله (١٧٩) ﴿ سعامون غدا ﴾ تهديد ووعيد بيبان الكشاف

الاص والمعنى أنهم هم أق ضلال ومعرد أألق الذكر عليهن بيسابل هوكفات أنمر سيعفون غدامن الكذاب الانمر إلاص ساو الناقة فنة لم فارتقيم واصطبر مونيتم إن الماء قدمة بينم كل شرب محتضر ، فنادوا صاحبم فتعاطى فعقره فكيف كان عذابي ونذر هإناأر سلناعلم صعةواحدة فكانوا كهشم المحتظر ، واقديسر ناالقرآن للذكر فهل من مدكر ، تقديث فسه عاد سلولة ومتوسطة وهنا فكرهاتعالى موجزة كاذكر فستنوح عليه الامموجزة والمالم يكن لقوم نوح علم فكرقوم مضافا الىءو حولما كانت عادعا بالقوم هود ذكر العدة لانه أبلغ في الذكرمن التعريف بالاضافة وتسكر دالنهو بالبالاستفهام قبل ذكر ماحل بهم وبعده أغرابة باعذ بوابله من الريح وانقرادهم بهذا النوعمن العداب ولان الاختصار داعية الاعتبار والتسدير والصرصر الباردة قاله ابن عباس والضحاك وقنادة ، وقيل المدو تقوالج يو رعلي اضافة يوم الى تحس وكون الحاء موقر أالحسن بتنوين يوم وكسر الحاء جعله صفة اليوم كقوله تعالى في أيام نعسات ومستمر قال فتادة استمر بهم حتى بلغهم جهنم وعن الحسن والضحاك كان مراعلهم هو روى انه كان يوم الاربعا، والذي يظهر انه ليس يومامينابل أريدبه الزمان والوقت كا نه قيل في وقت تحس ويدل على ذلك انه قال في ورة فعلت فأرسلنا عليهم يعاصرصرافي أيام تعسات ووقال في الحاقة مضرها عليهم سبع ليال ونائيةأيام حسوما الاأن بكون ابتداءال يجفى يوم الاربعاء فعير بوقت الابتداء وهو يوم الاربعاء فبكن الجع بنهاه تنزع الناس محو زأن يكون صفائلر بجوأن يكون حالامهالانها وصف فقربت من المعرفة و يعقل أن يكون تقرع مستأنفا وجاء الظاهر مكان المضمر ليشمل فكور هم وانائهم اذلوعاد بضمر المذكور بن لتوهم انه خاص مهم أى تقلعهم من أما كنهم ه قال مجاهد بلقي الرجل على رأحه فنفت رأمه وعنق ومايلي ذلك من بدنه يه وقيل كانوا يصطفون آخذي بعضهم بأيدى بعض وبدخلون في الشعاب و بعفر ون الخفر فيسدمون فيافتز عهم وندق رقابهم والجلة التسبهية عال من الناس وهي حال مقدرة م وقال الطبرى في الكلام حذف تقدير دفتتر كهم كانتهم أعجاز تعلى فالكاف في موضع نصب المحدوف شههم اهجاز النخل المنقعر اذتسا فعلوا على الارض أمواناوهم جثث عظام طوال والاعجاز الأصول بلافر وعقدانفاعت من معارسهاه وقبل كانت الريح تقطع روسهم فتبقى أجسادا بلاروس فأشهت أعجاز النخل التي انقلعت من معرسها ووفراً أبونها لمأعجز على وزن أفعل تحوضه مواضهم والنخل اسم جنس بذكر ويؤنث وانساذكر هنالكاسبة الفواصل وأنت في فولة أعجاز تعل خاوية في الحاقة لناسبة الفواصل أيضا ، وقرأ أيو السال فياذ كرالحذل في كتابه الكامل وأبوعمر والداني برفعهما فأبشر مبتداو واحدصفته واغيرتنيه وتقل وغاو يهوسا حباللوالم وابن عطبة رفع أدشر ونسب واحداهن أي السهل و قال صاحب اللوامح فمار فع أبشر فبالغمار الحر بتقدر أبشر منابيعت الساأو وسل وتعوهما وأما انتماب واحدا فعلى اخال اماعاقيله تقدير أبتمر كائن منافي اخال نوحد دواماعما بعدم بعني

الكذابون الأشرون وأوردذاك مورد الابهام والاحتال وان كانواهم المعنمون ﴿ إِنَّا صَاواً النافة فتنة لحم كدأى ابتلاء واختيارا وأنس بذلك صالحاولما هددهم بقوله سعادون غداوكانواقد ادعوا أنه كاذب قالوا ماالدلى على مدفك قال الله تعالى انامي ساوا الناقه أى مخرجوها من الهشبة التى سألوها فارتقنه أي فانتظرهم وتبصر ماهم فاعلون فرواصطبر كة على أذاهم ولانعجل حتى بأي أمر الله تعالى وونشهم أن الماء ﴾ أي ماء البيعر التى لم غ قسمة كد لمم أى بن عودوالناقة إكل شرب محتضر کو أي مضرلم وللناقد افتادوا صاحيم له وهو قدار ابن سالف فرفتماطي ك هومطاوع عاطي وكأثن هده الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعنهم بعنا فتعاطاها قديبار وتناول العقر سده ولما كانوا

راضين نسب الهمذلك في قوله فعقروا الناقة والصعة التي أرسلت علهم يزوى أن جبر مل عليه السلام صاح في طرف منازلهم فتفتتواوهم وأوصاروا وكشيمالحنظر كه وهو ماتفت من الشجر ونهشم والمتظر الذي يعمل الخظيرة فانه تتفتشمنه حالة العمل وتتساقط أجز اعتمانهمل به

تبعه في توجده أوفى حال انفراده ه وقال ابن عطية و رفعه اماعلى اضار فعل مبنى الفعمول التفدير النباشير واماعلى الابتداء واخير في قوله تتعه واحداعلى هذه القراءة حال امامن الضعير في نتبعه وامامن المقدر مع مناكل في تقول أبشر كائن سناوا حداوفى هذا نظر وقو لم ذلك حدد المهموا أن أن يكون نوع البشر يفسل بعنه بعضاء في الفضل بيدانته يقويه مماونته و وحداولم يعلموا أن الفضل بيدانته يقويه من سناء و بغيض نور الحددي على من رضيه انهى ه وقال الزختمرى (فان قلت) كيف أسكر والنبته و المناهم المناهم واحدا (فلت ) قالوا البشر المناكز والنبته والمناهنة الفائد المناهم وهم الملائكة وقالوا منالانه اذا كان في المناهم و يدل عليه المناهم والمناهم وا

كأن بالعرا اذاالميس هزها و زسل وازجاء من السيرسعب « وقال قتادة وسعر عناء « وقال ان عر وسعر جعرسعر وهو وقود النار أي في خطر كن هو في النارانتهي و و رويانه كان شول لهم ان الم تنبعوني كنتم في مسلال عن الحق وسعر أي نبران فعكسواعك فقالوا اناتبعناك كنااذا كاتقول تمزادوا فيالانكار والاستبعاد فقالوا أألق أي أانزل و قبل وكا تعميضهن العجلة في الفعل والعرب تستعمل هـ قدا الفعل ومنه وألقبت عليك محبفهني واناسناني علىاث قولا ثقيلا والذكر هناالوجي والرسالة وماحاء هرمن الحكمة والموعظة تم فالوا ليس الأمركازع بل عوالقرآن وأسرأي بطرير بدالطة عليناوان مقنادناو مقلل طاعننا ه وقر أفنادة وأبوقلابة بل هوالكة اب الأشر بلام التعريف فيهما ويفتي الشين وشد الراء وكذا الاشرالحرف الثانى وقرأ الحرى النابى عاهدفهاذ كرصاحب اللوامح وأبوقيس الأودى الاشر بثلاث ضان وتعفيف الراءو بقال أشر وأشر كفر وحذو فضمة الشين لنة وضم الهمز أتبع لضمة الثين وحكى الكافي عن مجاهد ضم الثبن ، وقرأ أبوحيود هذا الحرف الآخر الانر أفعل تقضيل واتمامخير وشرفي افعلى التفضيل قليل و وحكى ان الانبارى ان العرب تقول هو أخير وهوأشرقال الراجز ه بلال خيرالناس وابن الاخيرة وقال أبوحاثم لا تسكاد العرب تشكار بالأخير والاشر الافي ضرورة الشعر وأنشد فول رؤبة بلال البيت ه وفرأ على والجمهو رسيعامون بياء الغسة وهومن اعلام الله تعالى اصالح عليه السلاموا بن عاص وحز ، قوطلحة وابن وتاب والأعمس مثاء الخطاب أي قل له ياصال وعدا يراديه الزمان المستقبل لا اليوم الذي بلي يوم خطابهم فاحمّل أن تكون ومالعداب اخال مهرفى الدنياوأن تكون ومالقيامة وقال الطرماح

ألا علانى قبل توح النوائح ه وقبل اضطراب النفس بين الجوائح وقبل غد يالف نفسى في غد به اذا راح أصحابى ولمت برائم أرادوف الموروة بردة عدايمية وفي فوالسبط ون غدا تهديد وعيد بيمان الكشاف الأمر والمعنى انهم هم الكذا ون الأشرون وأورد ذلك مورد الإجام والاحتال وان كانواهم المعنيين

﴿ كَدُبِتَ قُومِلُوطُ بِالنَّذِرِ ﴾ الآية تقدمت فعة لوط عليه السلام والحاصيمين الحصياء وهو المعنى بقوله وأمطر تاعلهم حجارة من سيعيل و بسعره و بكرة فلذلك صرف وانتصاب معنة على المعقول من أجله أي أعيناه المعامن على المعامن المعامن على المعامن المعامن على المعامن المعامن على المعامن على المعامن على المعامن على المعامن ا

بقوله تمالى حكاية عن قول نوح عليه الصلاة والسلام فسوف تعامون من بأتيه على البيخريه والمعنى به قومه وكذا فول شعيب عليه السلام سوف تعامون من بأتيه عذاب يحز بهومن هو كاذب

فلأن الشيتك خالس لتعاس و أي وأيك فارس الأحراب واتماعني اندهارس الاحزاب لاالذي خاطبه هانام رسلوا الناقة فتنتقم أي ابتلاء واختبارا وآنس بقال صاخاولماهده هريقوله سيعامون غداوكا تواقدا دعواانه كاذب قالواما الدليل على صدقك قال الله تعالى انامن ساوا الناقة أي عفر جوعامن الهينية التي سألوها ه فارتقهم أي فانتظرهم وتبصر مام فاعلون واصطبر على أذاهم ولانميل حتى أنى أهر الله ، وناثيم أن الماء أى ماء البر الذي لهم فسمعينهم أى بين تعودو بين الناقة غلب تود فالضمسر في بينهم لم والناقة أي لهم شرب وم والناقة شرب وم ، وقرأ الجهورف من تكسر القاق وماذعن أى عمر و بقتمها كل شرب محتضر أى محضور لفروالناقذ وتقدمت فعذالنافة مستوفاة فاغفىعن اعادتها وهنامح ندوف أى فكانواعلى هذه الوتيرة من قسعة الماء فاواذلك وعزمواعلى عقر الناقذه فنادواصاحيم وهوقدار بن سالف فتعاطى هوسطاوع عاطى وكان فسندالفعلة تداغمها الناس وعاطاها بعضهم بعضا فتعاطاها قدار وتناول العقر بسعه ولماكة تواراضين نسب ذلك الهم في قوله فعقروا الناقنوفي قوله فكذبوه فنقروها والصعة التي أرسل علهم هروى انجريل عليه السلام صاحفي طرف منازلم فتفتنوا وهمدوا وصاروا كهنسم المنظر وهومانفنت وتهضمن الشجر والمحتفر الذي يعمل الحظير قفانه المقت ب حالة العمل وتقافط أجزاء عاممل بدأو تكون المشيم ماييس من الخفايرة بطول الزمان تطأمالها تمضيشم وقرأ الجهور بكسر الظاءوا وحدود وأوائسال وأبورجاء وأوعرو بنعبيد يفتعها وعوموضع الاحتطاره وفيل هومعه رأى كهشم الاحتفار وهومأ تفتسحالة الاحتظار والخفليرة تصنعها العرب وأهل البوادي للواشي والسكني من الاغسان والشجرالمورق والقمب والمنظر المنع وعن إن عباس وقنادة أن المنظر هو المحسرة به قال فنادة كمشم محسرة وعن إن جيره والتراب الذي يسقط من الحائط البالي 10 وقبل المتفلر بفتح الظامعو المنسم نفسه فيكون من اضافة الموصوف الىصفة كسنعد الجامع على من تأوله كذاك وكان هذاقيل عنى صاره قوله عز وجل ﴿ كَدُبِتُ قُومُ لُوطُ بِالنَّدُرِ ﴾ إناأر الناعليم حاصاً الآل لُوطُ تُعِيناع بمعر تمعة من عندنا كذاك تجزيء من شكر والقدأ بذرهم بطئة تافيار وابالندره ولقدر اودودعن ضفه فطمسنا أعينم فدوقوا عدابي ونذره ولقدصمهم بكرة عذاب مستقره لذوقواعدابي وغدره ولقديسرنا الفرآن للذكر فهل من مدكر ، ولقد عام آل فرعون الندر ، كذبوابا وإتنا كلها فأخذناهم أخذعز بزمقندر وأكفاركم خبرمن أولنكم أملكم براءة في الزبر وأم يقولون نعن جيع منتصر ٥ ميزم الجمع و يولون الدبر ، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر" ٥

ان کنواوق فأحاناهم مید عائد عنی آل فرعون عائد عنی آل فرعون الانسان و مقد عرز الانسان و مقد عرز الانسان و مقد عرز الانسان و مقد عرز المناب و مقد عرز المناب و مقد علی المناب المن

أي تسككوا وتعاطوا

ذلك في النادر كا أي

بالاندار ﴿ فطمسنا ﴾

الطمس حقيقة وجيريل

علىه السلام جناحه على

﴿ أعنهم ﴾ فاستوت

مع وجوهم فقدوقواك

أى فقلت لم على ألسنة

الملائكة دوقوا فإولقه

صعيم كد أى أول النهار

وما كره كفوله تعمالي

شرقان ومصعان الكابوا

ما "ياتنا كه هي النسع

والتوكسدهنا كهو في

قوله ولقد أرخاه آياتنا

والظاهرأن القمعرق

راءة من عداب الله ﴿ أَم يَقُولُونَ ﴾ الآية أي بجماء تناوائقون منتصر ون بقوتنا ﴿ سِهِرَم الجَع ﴾ خطاب الرسول عليه السلام والديرهذا اسم جنس وحسن اسم جنس هنا كونه فاصلة ﴿ بِالسَاعة موعدهم ﴾ انتقل من تلا الاقوال الى أمر الساعة التي عداجها أشده الهم من كل هر بم وقال ﴿ والساعة أدهى وأمر ﴾ أي أفظع وأشد والداهمة الأمر المنتكو الذي لا يهتدى

المحرسين في مسلال م ان المرجر في مثلال ومعره برم بسمون في النارعلي وجوه بددوقواس مقر ، إلا تطلق في أى في حسيرة وتحيما في خلقناه بقدر و ودامن الاواحدة كلم البصر وولقداهلكناأسانك فهل ودكر ووكل الدنيا و وسعر اله أي ني أسر وفي الزور وكل مند وكر سفار وإن المقد في جنال وتر وفي قدمدق مند احتراق في الآخرة جماوا للبلك مفتدر كه تتحدث فصفاوط عليدالسلام وفورد والحاصيس الحساء وهواللفن بقوله فنحن حسدان مسرهر بعانى وأرسلنا على محجارتين مصل إلا آللوط يدفيسل الااساء ومعره و يكره فلللث البه و( تريسسون)ه معرف والتصريعية على المعمول من أجله أي تعينا في لا أعامة التليم الوعلى الصامر لان المعنى بجسرون ﴿ فِي النار تعمنا التبيية العاما وكذاك محزي أي مثل ذلك الانعام والتجيمة فينزي من شكر انعامنا وأطاع على وجوهم مذوقوا كه وآمن ، ولقدأندرهم مطشتناأي أخف تنافير بالعداب فنار وا أي تسككو اوتعاطو إفلا بالنفر أي مقولًا لهم ذوقوا ي الانذار أو تكون حم نذر م فطمنا قال قتادة الطمس حشقة حرجر بل عليه السلام ۵ س سفر ) وسفر على أعمرم جناحه فاستون مروجوههم ٥ وقال أوعسيدة مطمع متصلد كالوجه ٥ قسل لما الاسمرف التأنث المجازي صفقهم جبر بل عليه السلام تجناحه تركهم يترددون لا متدون الى الباب حتى أخرجهم لوط عليه والعاسة وهواسره وزأساء السلام و وقال اب عباس والضحال عدماستعارة والماحجمادرا كهم فدخاوا المنزل ولمروا جهز وكرشي المنصوب شأفعل ذلك كالطمسء وقرأ الجهو رفطمسنا بتغضضا لمروائ مقسم بتشديدها وفذوقوا على الاشتغال أي خلفنا أى فقلت للم على ألسنة الملالكة ذوقوا ورافد صعهم بكرة أى أول النهار وباكره لقوله شرقين كل شئ بقدر أى مقدور شسال كإداء في الحدث ومصنصين ، وقرأ الحمهور بكرة التنوين أراد بكرة من البكرفصرف ، وقرأ زيدين على أن تؤمن بالقدر خرد ا بغيرتنو بن عذاب ستقرأي لو يكشفه عنهم كاشف بل اتصل بمونهم تم عابعد ذاك من عداب القبر وشره وماأمرنا إالا بمعدنا سجهنم فذوقواعدا فيرنذر توكدونو بيخ ذلك عندالطمس وهداعند تصبير المداب كلة فرواحدة الوهى كن \* قبل وفالدة تسكر ارهداوت كرار والقديسر فا البر دعنداسة ع كل نبأمن أنباه الأوليز اللاتعاظ (كليجاليس )نت واستناق الشقظ اداءه والخرعل دائاتلا تستولى علهم الفقلة وهكداكم التكرر باعجلمايعس فإولف الفوله فأي آلاء ربكات كلوان عندكل فعمة عدها في سورة الرحن ووقوله و مل يومنذ للكديين أهلكنا أشاعكم ﴾ أي عندكل آيذأوروهافي سورة والمرسلات كدالث تكريز الفسعى فيأشبها لتكون العبوة الفرق للشائعة في مذعب حاضرة القاور مذكورة في كل أوان » ولقد جاء آل فرعون الندر عم موسى وهار ون وغسرها ودين ﴿ وَكُلْ يَنْ فَعَلُوه ﴾ س الأنساءلانهما عرضاعلهما أنذر به الراب و نأو يكون جنع نذر العدر بعني الاندارة كذبوا أي فعلت الام المكدية با إناهي التسع والمتوكسدهنا كهو في فوله والقدار بناه آياتنا كلها والظاهران الضمير في مخذوظ علهم الى يوم القيامة كذبواوفى فأخذناهم عالمدلي آلى فرحون ه وقبل هوعالد على جديم من تقدم من الأم ذكره قاله ابن عباس ومعنى في الزير ونمالكالامتندقوله النذر فأخذناهم أخذعز بزلايغالب مقندرلابعجز يشئها كفاركم خطاب في دواو بن المفقاة وكل لأهل مكة خدس أوالدكم الاشارة الدخوم وجوهودوساخ ولوط والدخر حون والمعنى أهر حسر صغير وكبعر كامن الاعدال فى القورة وآلات الحروب والمكانة في الدنيا أوأفل كفو اوعناد افلا جل كونهم خبرا لايعاقبون ومن كل ما هو كائن على الكفر بالله وقفهم على تو بضهم أى ليس كفاركم خبراس أولنك مل عممالهم أوشر منهم وقد مرمستطر ، أى سطور عامنم مالحق أولئك من الهلالا المستأصل لما كذبوا الرسل هأم لكربراءة في الزبراى ألكرف فى اللوح مقال سطرت الكتب الالحمة براءةمن عداب القعتمال قاله الصحاك وعكرمة وابن زيد عام يقولون تعن حصع واستطرت بمني واحد أى وانفون بحماعتناه نتصر ون بقوتنا تقولون ذلك على سيل الاعجاب بأنفكم ه وقرأ الجمور وفرى ونهر على الافراد أم يقولون بياء النبية التفانا وكذامابه دهالغائب ، وقرأ أبوحيوة وموسى الاسموارى وأبو والمرادبه الجنس وحسنه

كونه باء فاصلة وقرئ في مقد على الافر ادو وادبه الماسر وقرى في مقالد على الحد وعد تدار على تقر سال كالتعد والمال

البرعت مريقاه الخطاب الكفار اتباعا لماتغدم وخطاجه وقوأوا ستهرم الجع بقنوالناه وكسر الزاي وتجالهن خطاءاللر مول صلي المعتليه وملورا وحموة اصاد مقوب النون فنوحة وكمس الزاى وفي الميروا لجهور بالساءم سالخفمول وضم المين وعن أب حودوا بن أبي عبلة أبضا يقيم الماسسة الفاعل ولمسالين أي مرزم الله لحروا فهور و ولون ساء النب وأوحبوة وداود إن أى سالم عن أى هرو شاء الخطاب ، والدرهنا اسم جنس وباء في موضع آخر لبولن الأدبار وهو الأصل وحسن اسم الجلس هذا كونه اصله به وقال الزمخشري و بولون الدم أي الأدبار كاقال كلوافي بعض بطنكر تعفوا به وقرى الأدبار انهى وليس مشل بطنكم لان مجى الدبر مفردا ليس محسن ولا محسن لافراد بطنك وفي قوله تعالى سيهزم الجع عدة من ألله تعالى ارسوله صلى التعماسه وسلهمز عمجم قودش والجهور على أنها مكمة وتلاهار سول القصلى القعلموسلم مستشهداها و وقيل تزلت ومهدر بل الساءة موعدهم انتقل من تلك الأقوال الي أمن الساعة التي عدا بها أشد عليهم من كل هز عمو فقال عوالماعة أدعي أي أفظم وأشد والداهمة الأمر المنكر الذي لاجتدى لدفعوهي الرزية العظي تحل بالشخص هوأهم من المرارة استعارة لصعو بة الشئ على النفس وان المجرمين في صلال أي في حررة وتخبط في الدنيا ، وسعر أي احتراق في الآخرة جعلوا فيمن حسمت مراليه وقال بن عباس وخسران وجنون والمرالجنون وتقدم مثله في قدة صالح على السلام على مدحون بعرون في النار وفي قراءة عبدالله الى النار وعلى وجوههمذوقوا أيمقولا لمرذوقوامس سفر هوقرأمجبوب عنأبي عمرو مسقر بادغام السبن في السين وقال ان مجاهد إدعام خطألانه مندد انهي والظن أبي عمر وأنه لم يدغم حتى حنف إحدى السينين لاجتاع الأسال تم أدغم ، إنا كل شئ خلقناه بقدر قراءة الجهور كل شئ بالنصب وقرأ أبوالسال قال بعطية وقوم من أهل السنة بالرفع ، قال أبو الفترهو الوجه في العربية وقراء تنابالنصيم الجاعة ووفال قوم اذا كان الفعل سوه في الوصف وان مابعده صلح المخبر وكان المني على أن يكون الفعل هو الخسر اختبر النص في الاسم الأول حتى بمنح أن الفعل ليس وصف ومنه هدا الموضع لان في قراءة الرفع منصل أن الفعل وصف وأن الخدر فقد تناز عأهل السنة والفدر بةالاستدلال بدءالآية فأهل السنة يقولون كل شي فهو مخاوق لله والم يقدر دوليله فراءة النصالانه لانفسر في مثل هذا النركب إلاما ومج أن يكون خمرا لو وقع الاول على الابتداء هوقالت القدر مة القراءة رفع كل وخلقناه في، وضع الصغة لكل أي ان أمر ناأوثأننا كل شئ خلفناه فهو بقدرأو عفدارعلى حدمافي مشدو زمته وغسر ذلك ، وقال الزخشرى كل فئ منصوب بفعل مضمر مفسر دالظاهر ، وفرى كل فئ الرفع والقدر والفدر هوالتقديره وقرى بهماأى خلفنا كل شئ مقددا عجاس تباعلى حسيما فنف الحكمة أو مقدرا مكتو بافي اللوج معلوماقب ل كونه قدعامنا عاله و زمانه انهي ، قدل والقدر في وجود و أحدهاأن مكون عمني المقدار في ذاته وصفاته والتاني التقدر قال تعالى فقدر نافنم القادرون وقال الشاعر ، وماقة رالرجن ما هوقادر ، أي ما هو مقدور ، والثالث القدر الذي مقال مع القضاء بقال كان ذلك بقضاء الله وقدر دوالمعنى ان القضاء مافي المهر والقدر مافي الارادة فالمسنى في الآبة خلفناه بقدر أي بقدر دمع اراده النهي عوما أمرنا إلاواحدة أي إلا كلفواحدة وهيكن كلج البصر تشده بأعجل ماتعس وفي أشعاء أص الله تعالى أوحى من ذلك والمصنى انه افا أراد

( الدر )

(ش) و بولون الدبر أى الادبار كا قال كلسوا في الادبار انهى (ح) ليس الادبار انهى (ح) ليس مشلكم للان مجى، الدبر مفردا له عسن ولا يحسن لافواد بطنكم بطنكم بطنكم بطنكم

تمكون نفئ المتأثر عن ارادته و ولقد الهلكنا أشباع أى الفرق المثنا بعث في مذهب ودين وركل من فعلوه أى فعلته الأم المكافرة محفوظ عليه المياب والفحالة المن على ما عور القيامة قاله ابن عباس والفحالة وابن زيد ومعنى في الراحد والمنافر المنافر كان مستقر أى مستوكان مستقر أى مستور أن المعنى وعران بن حدير وعصمة عن أي بكر بشد راء مستطر و قال صاحب اللوام و يحوز أن بكون من طر النبات والشارب اذا ظهر و بست على كل في ظاعر في اللوح مشترف و يجوز أن بكون من الاستقار لكن شدد الراء الموقع على المقتمن بقول جعفر و فعل التشديد وفقائني و و زنه على التوجه الاول استفعل وعلى الثانى افتعل ه وقرأ الجهور و به وعلى الافراد والهاء مفتوحة والاعرج و بالمداوجة والوالسنفعل وعلى الذي المنافرة وان و بكون معنى و به و و بناه المراد به المراد به المنافرة و المنافرة و و منافرة و المنافرة و ال

الكتب الكتب الترافس و مراز هرالمسرقي والاعتبى وأونهك وأبو مجاز والماني وما النون والحاء المحار والمحار و ومراز و محار و ومراز و محار و ومراز و ومراز

# ﴿ مورة الرحن مكية وهي عان وسعون آية ﴾ ﴿ مورة الرحن الرحم ﴾

والتبريسيدان والساء فعاووس البران الشمس والفير بحسيان و واليم والتبريسيدان و والساء فعاووس البران الانتخراف المران والفير والمستدوال المران و والمران و والمرسيدان و والمرسيد و المرسيد و

الكلمان ٥ هد، جهنم التي يكذب بها المجرمون ٥ مطوفون بينها و بين حيم آن ۾ فيأي آلا ير كا تكانسان « ولن خلف مقامر معجنتان ه فبأي الاور الجاتكانسان « فواتاأفنان « فبأي الاوراكا كنبان ، فهماعينان تجريان ، فبأى آلاء ربكات كذبان ، فهمامن كل فا كهدة زوجان ، فأى آلاء ركاتكنان وشكنين على فرش بطائها من استبرق وجنا الجنشين دان « فبأى T لاءريكي تسكفيان و فيق فاصرات العلرف لمنطمنين إنس قبلهم ولاجان و فيأى T لاءريكا تكذبان ه كائن الدافون والمرجان ه فبأى آلاء ريج تسكنبان ه هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ، فيأى آلا، ربكا تكنان ، ومن دون ماجنان وفأى آلا، ربكاتكفان ، مدهانتان ، فيأى آلار كاتكليان ، فيماعينان انناخنان ، فيأى آلاء ريكاتكذبان ، فهدافا كهة ونحل ورمان و فبأى آلاءر كالكنبان ، فهن خيرات حسان دفياى آلاءر بكا تسكنمان و حور مقصورات في الخيام ، فبأى الادر كاتكنيان ، لم يطعمن الس قبلهمولا مان « فبأى آلادر بكاتكتبان « متكتب على رفرف خضر وعبقرى حسان هفبأى آلاء ر يج تكفيان ، تبادلا اسم ربك في الجلالوالا كرام ك ، النجم النبات الذي لاساق له من عمراىظهر وطلع و الأنام الحدوان و العنف ورق الزرع و الريحان كل مشموم طب الريح من النبات ، المرحان الخرز الأحر ، وقبل صغار الدر واللؤلؤ كباره واللؤلؤ بناءغريب ، فدلا يعفظ منه في كالم المرب أكترمن خسمة اللؤلؤ هوالجوعجق ه والدؤدوه والموحق طار والبؤبو والنفوذ الخروج وزالتي بسرعة والتواظ اللهب الخالص بنر دخان

وهال حسان عجوتك فاختضعت لهابدل ه بفاضة تأجيج كالمواظ وقال رؤية ه ونار حوب معرال واظا ه وتضم شينه وكسر هالنماس قال الخليل والتماس هوالدخان الذي لا لهدياله وهو معروف في كلام العرب، قال نابغة بني جعدة

نضى كنو مسراج السلط هالم بجعدل الله فيد اتحاساً وقال الكافيد الحاساً وقال الكافيد المذاب وقضم أو ته وتكسر وقال الكافي المحاس المدال ال

تبعن الدهان الحركل عنية و بموسم بدراً وبسوق عكاظ الناصية مقاد الناصية مقاد الأفنان جعفن وهوالنوع وهوالنوع وقال الناعر والناعد

ومن كل أفنان اللذاذة والصبي به للموت بعوالعبس أخضر ناضر

ودى ديم بين الله حامة تدعو هـ أميلا ، مفجعة على فــــأن أفــــنى الجنى مايقطف من الغرة وهو فعل بمنى مفعول كالقبض بمنى مقبوض وقاصرات الطرف قصرت الحاظمين على الرواجهن ، قال الشاعر

و القاصرات الطرف الوه و عول من الله قوق الأنب سها الأترا الطمت دم الحيض ودم الافتراض والياقوت حجر معروف ووقيل لا توثر فيه النار قال الشاعر

- ( ٢٤ ـ تفسير البعر الحبط لابي حيان \_ نامن )

﴿ سُورِعَالُحِنَ ﴾ (بسم المعالر حن الرحم) ﴿ وَالرَّحِينَ عَلَمَ السَّرِورَ فَعَكَّمْ فَي قُول الجمو دوسبب توولها انه الزلواذا قيسل لهم اسجدوا للرحن قالوا مافسرق الرجن فنزلت ومناسبتها لما قبلها أنه لماذ كرمقن الجومين في ضلال وسعر ومقر المتقين في جنان ونهر ذكر تباس آنار المائد والقدرة عم ذكر مقر الفوسة ين على جهة الاسهاب اذكان في آخرالسو ردذكر دعلى جهة الاختمار والاعباز ولمدذكر فواسند مالماستند عابر زهاتين السفتين بصورة التسكيرفكانه قيل من المتسف بذلك فقال الرجن علم القرآن فذكر مانتأ عن صفة الرحة وهو تعليم القرآن الذي هوشفا مالقالوب والفلاهر إن الرحن مرفوع على الاستداء وعلم الفرآن خسره ولماذ كرتمليم القرآن وابيذ كراأمله كرميد في فوله خلق الانسان السطأنه هوالمقسودبالتعليم ولما كان خلقه من أجل الله بن (١٨٦) وصليد الفرآن كان كانسب في خلف فقسم على خلف مرف كر تمالى الوصف الذي يشيز

بعالانسان من المسطق

المفسح عن الضمير والذي

به يمكن قبول التعليم وهو

البيان ألاترى أن الأخرس

لا يحن أن سعد شاهدا

هرك بالنعلق المصح

عن القصير والذي به

عكن فبول التعليم وهو

البارى ولماد كر تعالى

ماأنم به على الانسان من

تعلمه السان ذكر ساامان

يامن وجمود الشمس

والقسر ومافيهامن المنافع

العظمة للانسان اذعا

معر بانعلى حسار سعاوم

وتقدرسوى في و وجهما

وساز لهاوالحسبان معدو

كالمغفران وهو بمسني

الحساب وارتفع الشمس

على الاستداء وخره محسبان

فاعاه إلى حلف أي حرى

وطالما أصلى المالمون جرغضى عنم انطنى الجروافياتون ياقون الادهمام السوادة النضي فوران الماء ه القسورة الخبرسة وبقال قصرة وفدورة أي مخمادة

وأنت التي حيث كل قسيرة ، إلى وام نسمر بذالا القصائر عنيت قديرات الحجال ولمأرد ﴿ قصار اخطاسر الناء الدياتر الخييممر وفقوهي بيت المرتحل من خشب وتنام وسأم الحنسيس واذا كان من شعر فهو ريت ولا مقال المخمدو مجمع على خدام وخيره قال حرير

متى كان الخيام بذى طاوح م مقبت الغيث التها الحيام ر فرق ما على الأسر تعرب عالى التياب و وقال الجوهر ى ثباب خضر تصند مها الجالس الواحدة وفرقة والشقاف مي رويادا ارتشع وسعو فرطا الطاق لتصريف جاحب وارتفاعه في الحواء ومعى الطائر رفرا فاور فرق جناحيا وكهماليقع على الشئ ورفرف المحاب عدد بد ه المبقرى مسوسالى صغرته عم العرب مباسله في قيسبون اله كل في عجب ، قال زهير بخسل عليها جسة صقرية = جدير ون يرماأن الوافيستعلوا

وقال امر قالنيس إ كأن صليل المرء حين يسده ٥ صليل زيوف ينتقدن بعبقرا ﴿ وقال دُو الربة ﴾

حيكان رياض المفأليها ٥ من وشي عبقر تحليل وتنجيد وقال الخليل العبقري كل جليل نفيس من الرجال والنساء وغيرهم ها فجلال العقلمة ، قال الشاعر

علويان والنجم والشجر سفليان و والساءر فعها ك أي خلقها م فوعة حيث جعلها مصدر قضاياه وسكن ملائكته الذين

ينزلون بالوحى على أنسابه علهم السلام ونبه فالاعلى عظم شأنه وملك والساء نصب على الاشتعال روى سنا كالالجمالة التي تليه

وهى بسجدان ووضع الميزان الظاهراته كل مالورن بدالا ساءو يعرف مقاه برعا وان اختفت أشكال الآلات بدأ اولا بالعلم

فذكر مافيه أشرف أتواع العاوم وهوالقرآن تمذكر مابعالته ويلفى الأمور وهوالميزان كقوله وأنزلنا معهم المكتاب

والميزان فخ أنالانطغوا في الميزان كه أى لأن لانطغوا فتطغوا مصوببان وقال الزعشرى اوهى ان المفسرة وقال ابن عطيسة

و مقل ان يكون ان منسرة فيكون تطفوا جزما الني انهي ولا يحو ز ماقلامن أن أن مفسر دلانه قات أحد شرطها وهو أن بكون ما قبالها جسلة فيهامعني القول ووضع المزان ليس جسلة فيهام مني القول والطعمان في المزان هو أن بكون بالتعمد وأما مالايقه وعليمه والنصرير بالمزان فعقوعنه وآسا كانت التسوية مطافو بةجدا أمرتعالي فقال فواقصوالو زن بالقسط كه وقرأ الجهور ولاتفسر وامن أخسراى أفسدونقص كقوله تعالى واذا كالوحمأو وزنوهم يخسر ونأى ينقصون وكرراغظ الميزان تشديد الشوصية بدوتقو بقللام باستعاله والحت تلدولماذ كرالسهاءذ كرمقابلها فقال يووالارض وضعها للانام كوأي خفضها مدحوة على الماء لينقفع بهاوالاماء الخلق عرفها فاسكهة كخضر وبعما تفكهبه وبدأ بقولة فاكهذا ذهومن باب الابتداء بالادنى والترقى الحالاعلى وتسكر لفظهالان الانتفاع مهادون الانتفاع بمايذ كربعدها تمثني بالنفل قذكر الاصل ولمبذ كرتمرهاوهو الفرل كائرة الانتفاع بهامن ليف وحف وجريد وجدندوع وجار ونمر ثم أفي ثالثنا بالحب الذي هوقوام عيش الانسان في أكثر الأقاليم وهوالير والشعير وكل مالهسنبل وأوراق مشعبة على ماقه ووصفه بقوله ذو الصف تنبيها على انعامه عليه عما يقوتهم بعمن الحب يقوت ماغمهمن ورقه وهوالتين وبدأ بالفاكة وختم بالشموم وبينهما النخل والحب ليحصل مابد يتفكم وماب يثقوت ومابه تقع الذاذةمن الرائعة الطبية وذكر النخل باسمها والفاكهة دون شجرها لعظم المنفعة بالنخل من جهات متعددة وشجرة الفاكيتبالنسية الى تترتها حقير تخص على ما يعلم به الانتفاع (١٨٧) من تسجرة النفال ومن الفاكرة دون شجرها

وألفهوا الوزن بالقسط ولاتضمر والدنان والأرض وضم باللامام فهافا كية والخارات لأكلم والحسدة والصف والربحان وخاورا لاءر بكاتكفان وخلق الانسان وصاصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من ناد ، فيأى آلا، ديكات كذبان ، رب المشرقين و رب الغربين = فيأى آلاء ويجسكنيان = حرج السوس مقيان ينهدا وضخلا بنيان ٥ فيأى آلامريكات كلبان ، يخسر جدتهما المؤلؤ والمرجان ، فيأى آلامربكات كلمان ، وله الجوار النشقات في المسركالأعلام = فبأى آلاه ريكات كفيان = كل من علماقان ، و يبقى وجد بك الماللال ولا كوام د فياي آلامر يح تسكسان د يسالهمن في السعوات والأرض كل يوم هو فشأن م فيأى آلا وريكات كذبان كه هدنه السبورة مكية في فول الجهور مدنية في قول ابن معوده وعنابن عباس القولان وعندوى آبة هي مدنية وهي يسألهمن في المعوان والأرض الاستوسب نزوها فياهال مقاتل انعلما زل واذاقيل فم اسجدوا للرحن الآبة قالوا مانعرف الرحن

لتبعيض إرب المشرقين خبيسة أمحذوف تقديره هو ربوعن إبن عباس الشهس مشرق في الصغيم معدوم شرق في الشناء متعدر تنقل في ماسعدة والمصدرة والمغربال مغرب الشفق ومغرب الشمس ومرج المصرين وتقدم في الفوقان والطاهر التقاوع أى يتجاوران بالافصل ومافرو بةالعين فإينهما برزخ كأى ماجز من قدرة القاتعالى فالابيفيان كالاشجاو زان مديهما ولابيني احدهماعلى الأخربالمارجة ويخرج مهما كدقال الجمهو وانما يخرج من الاجاج في المواضع التي تقع فيها الانهاد والمياه العذبة فناسب اسناد والدالهماوهنامشهو وعندالغواصين وقال بنعياس وعكرمة تكون هذمالاشاء في البحر بنز ول المطرلان المدف وغيرها تفتح أفواهها للطر فلدلك فالممنهما اللؤلؤ وفيل هابحران بخرج من أحده باللؤلؤ ومن الآخر المرجان واللؤلؤ كباد الجوهر والمرجان استأعجمي معوب والجوارى السفن ﴿ كَالْإعلام ﴾ كالجبال شهها بالجبال وعسر عن في قوله ﴿ كل من عليها فان ﴾ تطييلان يعقل والضعير في علما قبل عائد على الأرض وفد تقدّم ذكر هاوالفناء عبارة عن اعدام جمع الموجودان من حيوان وعجره والوجعيع بمتن حقيقة الشئ والجارحة منفية عن القتعالى والظاهر أن الخطاب في قوله وجدر مك للرسول على السلام والمعتسر مف عظم له عليد السلام فعني ذوالجلال الذي يجلد الموحدون عن التسبيد بخلقه وعن أفعالهم والا كرام المخلصين من عباده ويستله من في السعوات والارضى ، عواصم وماسعاني من في السعوات من أمن الدين ومااستعبدوا بعومن في الارض ورام منهم ودنيام والظاهر أن فوالديسانه احتمال اخبار فإكل بوم الى كل ساعدة ولحظة وذكر البوم لأن الساعات المخالف في خدم وهو في شان إحقال استفساس في شان عنيه من الخاني والرزق والاحياء والاماتة وانتصب كل يوم على الظرف

\* L. O. NT C. L. خطاب النقلين والآلاء النع ولمالفاظب الثقلين فركر أصلهافقال خلق الالسان ﴿ من صلمال ﴾ وهو آدم على السلام الوخلق الجان ﴾ وهو ابليس والمارج الخشاط ومن الاولى لابتداء الغالة والثانية في مرن تار

> خبر ماقدماء نامستعمل و جلحتى دق فيدالأجل ﴿ الرحن ، علم القسر آن ، خلق الانسان ، علمه البيان ، الشمس والقمر بحسبان ، والنبسم والشجر بسجدان و والمعاه رضياو وضع المجان و ألا تطفوا في المبخان و التعس والقسر كان بحسبان وشاد كرماء حياد الارواح من معليم الفرآن د كرماره حياة الأسباح من النبات الذي لاساق له والنبات الذى له ساق وكان تقديم النجم وهومالاساق له لأنه أصل القوف والذى لهساق عروب نفكه به غالباولما أو رد ن هذه الجل مورد تعديد النجرد الكلام الى العطف في وصل مايناب وصله والتناسب الذي بين هاتين الجلتين ظاهر لان الشمس والقمر

« وقبل مدنية نزل إذا ي يهيل بن عمره وغير وأن يكتب في الصلح بسم الله الرحين الرحيم

هوسناب معند السور ملاف الهاله الدكر مقرالة قاين في جنات ونهر عند ملكا مقدر ذكر شأ

من الاللاق الرالف درة تمد كرمقر الفريقين على جهة الاسهاب إذ كان في آخر السورة

ذكره على جية الاختصار والاعتاز والاعتاز واذكر قوله عندمليك مقدر فأبر زحاتين الصفتين بصورة

النكرفكا تعقسل من المتعف ذلك فقال الرحن علم الفرآن فذكر مانشأعن صفقالرحمة

وعوتملم القرآن الذى هوشفاء للقاوب والظاهرأن الرحن مرفوع تلى الابنداء وعلم القرآن

خبره \* وقيل الرحن آية تضوراً ي القالرجن أوالرجن بناوفاك آية وعلم القسر آن استناف

اخبار ولماتند نعمه تعالى بدأس نعمه عاهو أعلى رتباوه وتعليم القرآن إذهوعاد الدين ونحات

من استمسك به والماذكر تعلم الشرآن والبرندكر العلم ذكره بعمد في قوله خلق الانسان لممانه ا

المتحدو دالتعليرولما كانخلفهمن أجل الدين وتعلمه القرآن كان كالسمب في خلفه تقدّم على

خلقه نم ذكر تعالى الوصف الذي بمجز به الإنسان من المنطق المقد جعن الضمير والذي بممكن

فبول التعليموه والمبنان ألاتري ان الأخرس لا يمكن أن يتعلم شيأنما يدوك بالنطق وعلم متعدية الي

اثنين حذفي أوله إلدثالة المعنى علىموهو جبرس أومحمد علمهما الصلاة والبسلام أوالانسان أقوال

وتوهرأ بوعبدالقال ازي أن الحدنوف هو المفعول الثاني ، قال فان فسل لم ترك المفعول الثاني

« وأجاب بان النعمة في التعام لا في تعلم شخص دون شخص كايقال فلان بطعم الطعام السارة الي

كرمعولاسين من يطعمه انهى والمفعول الأول هوالذي كان فاعلاقيل النقل بالشعف أوالحمزة

في علم وأطعم وأبعله من ذهب الى أن معنى تلم الفر آن جعله علامة وآمة بعتبر مهاوهسة و جل منرا دفة

أخبار كلهاعن الرحن جعلت شقلة الإتعلف إذهى تعداد انعمه تعالى كاتقول زيدا حسن السك

خو للدَّأَشَار لذ كوك والانسان المرجنس ه وقال فقادة الانسان آدم عليه السلام ، وقال

ابن كسان محمد صلى الشعلموسلم \* وقال ابن زيدوا لجهور السان المنطق والقهم الابانة وهو

الذى فضل بدالانسان على سائر الحيوان ووقال فتادة هو بيان الحلال والشرائع وهمة اجزءمن

السان العام و وقال محد بن كعب ما يقول وما يقال له وقال الضحال الخير والشر ه وقال ابن

ج يجالف عن و وقال عان الكتابة ومن قال الانسان آدم فالسان أساء كل نين أوالتكلم بالمات

كثيرة فضلهاالعربية أوالكلاء بعدأن خلفه أوعل الدنياوالة خوة أوالاسوالأعظم الذي علم متل

ني أقوال آخرهامنسوب لحفر المادق ، ولماذ كرنسالي مأأنم بعنيل الانسان من تعلمه

السان دكرماات سرر وجودالشعس والقسر ومافهما من المناقم المناعة الإنسان إدع

جبر بان على حساب معاوم و تقدير سوى في بروج وساوساز أوا يد والمسسان مسركالعفر ان وهو يمنى الحساب قالدقة و وقال الضحالة وأبوعبيدة جع حساب كشهاب وشهران ، قالما بن

عباس وأبومالك وقنادة لهافي طلوعهماوغو وبهماوقطعهما البروجوغيرذلك حسبانات شتي

وقال ابن زيدلولا الليل والنهاد لمهدر أحدك غصصب شبأبر يدس مقادير الزمان و وقال مجاهد

الحسبان الفلك المستدرشه يحسبان الرحى وهوالعود المستدر الذي بأستدار تعسد

المطحنة وارتفع الممس على الابتداء وخبر دمحسبان فاماعلى حدف أي جرى الشمس والقمر كائن بحسبان و وقبل الخبر يحذوف أي جريان بحسبان و بحسبان متعلق بجريان وعلى قول

والعامل في العامل في مولدفي شأن وهوستقر العدوق تعو يوم الجعة 102

عجاهد تسكون الباء في محسبان ظرفية لان الحسبان عنده الفاك ، ولماذ كر تعالى ما أنع به من منفعة الشعب والقدر وكان ذلك من الآيات العالوية ذكر في مقابلتهما من الآثار السفلية النجم والشجراد كانا درفا للانسان وأخبرأنهما جاربان على مأأراد القدم سمامن فسخرهما وكبونها على ما اقت حكمة متعالى ﴿ ولما د كرما به حياة الأزواح من تعليم الفرآن في كر مامحاة الاشباح من السان الفي الساق وكان تعديم النجم وهومالاساق لهلانه أصل القوت والذياءاق مروسه كعبه عالياوالظاهرأن المجرهو الدي شرحناه ويدل عليه اقترانه بالشجر « وقال مجاهدوقتادة والحسن التحياس الجنس من تحوم المياه «وسجودها قال محاهدوا لحسن قالت في المجملة وبوتعوه وفي الشجر ، الفلي واستدارته ، وقال مجاهد أيضا والسجود تبعو د وهوعبارةعن الخضوع والتذلل والجمل الأول ههاضعم براشلها بالمتدا وأمالي هاتين الحملتين فاكتفى الوصل المنوى عن الوصل اللفظي إذ معلوم أن المسبان هو حساله وأن السجودله الالغير دفكا تدفيل محسانه ويسجدان إدولا أوردت على الحمل وردسد النعمر دالكلام الى العطف في وصل ماينا موصلة والتناسب الذي بين ها ين الجملتين ظاهر لأن الشمس والقمر عالا بان والنجم والسجر مفليان و والساء رفعها أى خلفها مى فوعة حسب جعلها مصدر فضاياه وسكن ملائكت الذبن بازلون بالوحى على أنسانه ونب بذلك على عظم أنه وملكه ووقرأالجهور والسهاء بالنصب على الاشتغال روعيا كلفالجله التي تلموهي يسجد أن دوقرأأ بو السال والساءبالر فعراى مشاكلة الجلدالا بندائية ه وقر أالجهور ووضع المزان فعلاماضيا ناصبا اللذان أى أفره وأنبقه وفرأا براهيم ووضع المنزان بالخفض واسكان الصادو النفاهرانه كل مابوزن بهالاشياء وتعرف مقاد برهاوان اختلفت الآلات فالمعناه ابن عباس والحسن وقنادة جعمله تعالى حا كإبال و به في الأخد والاعطاء ۾ وقال مجاهد والطبري والأكثر ون المزان العدل و تكون الألان من بعض ما بندرح في العدل بدأ أولا بالعلى فذ كر مافيداً شرف أنواع العلوم وهو القرآن محد كرمادا لتعديل في الأمور وهوالمان كفوله وأنزل مهم الكتاب والمزان لمعامو الكتاب و شعاواما أمرهم به الكتاب، أن لانطغوفي المزان أي لان لانطغو اضطغوا منصوب بان ، وقال الزنخشرى أوهى أن المفسرة « وقال ان عطبة و يعمل أن تكون أن مفسر دفيكون سلفوا جزمابالنهي انهي ولايجو زماقالاه من أن أن مفسرة لانه فات أحسر طيها وهو أن كون ماقبلها جلة فهامعني القول ووضع المزان جلدليس فهامعني القسول والطغمان في المزان هو أن يكون بالتعمدوأ مامالا يقدر عليمين التصرير بالمزان فعفو عنه ولما كانت النسو بفيطان بفجدا أمرالله تعالى فقال وأقموا الوزن و وفرأ الجهور ولانغسر وامن أخسراى أفسدونفص كقوله واذا كالوعمأو وزنوهم يخسر ونأى ينفصون وبلال بنأبي بردةو زيدين على تغسر بفتح الناء يقال خسر يحسر وأخسر عسر منى واحدكير وأجره وحكى ان جنى وصاحب اللوامع عن بلال والآخرة فتوالناه والسين مدارع خسر بكسر السبن وخرجها الزمخشرى على أن يكون التقدير في المنان فكنف الجار ونصدولا يحتاج الىعد فاالتفريج ألارى ان خسر جاءمتعاميا كقوله تعللى خسروا أنف وم وخسر الدنباو الآخرة \* وقرى أيضا تخسر وا بفتح التاء وضم السين لمامنع من الزيادة وهي الطغيان بي عن الخسران الذي هو نقصان وكرر لفظ المدان فشديد اللتوصية به وتقوية للاص باسته باله والحت عليه ولماذكر السهاءذكر مقابلتها ه فقال والارض وضعها للا نام أي خفضها

( الله )

﴿ سورة الرحن ﴾ (بسم الله الرجن الرحيم) (ش)أوهىأن المفسرة (ع) و يحمل أن تكون أن مفسرة فسكون تطغوا جزمانالني انتهى (ح) لايجو زماقالادمن أنأن مفسرة لانه فات أحسه شرطيها وهوأن يكون ماقبلها جسلة فيها معنى الفول ووضع المزان السجلة فبهامعني القول (ش)ولا تعسر والليزان قرئ بفتح التاء والسين والتقدير في المزان فدف الحارواساتين ( ح ) لاعتاج الى هذا التخريج الارى ان خسر حاستديا كفوله تعالى خسروا أنفسهم وخسر الدنيا

مدحود على الماء لمنتفع ما و وقرأ المهور والارض التصدوأ والسار ارفع والأنام و حدا و عباس بنوآهم فقطه وقال أيضاهو وفئادة وابناز يدوالشعي الحبوان كاسوقل الحسن التقلان الجن والانسى وفهافا كهتضر وبعارت كمدوع التوله فاحمة اذعوس البالاتما والأدلى والترق الى الأعلى ونكر اقفلها لان الانتفاع مادون الانتفاع عايد كر وصداح في بالنصل فلدكر الأمسل ولويد كرند تهاوعوالغر لكرة الانتفاع بهامن القاوسف وجر بدوجدوع وجاد وغر تماكى ثالناباطب الذى هوقوام تستى الانسان فيأكث الأقاليم وحوالار والشعير وكل ملك منبل وأوراق تشعبة على ماقدو وصد مقوله دوالعصف تسماعلي أنعامه عليهم يسابقو تهمون الحب ويقون ماغهم ووفعان ووالت ويدابانه كوخي المتعوم ويهب المسل والحب العصل مابه يتفكه وماه يتقوت وماه تقع القادت الراشحة الطيبة وذكر النحل استهاوالفاكهة دون شير هالعظم المستمالنخل مورجهان متسادة وشير دالفا كيتبالنسسة الى تمرتها حقيرة فنص على البطاء الانتفاع من شعرة النخل ومن الفاحمة ه وزشجرتها ، وقرأ الجهور واخب ذوالعسف والر يمان وخع الثلاثة علفا على المرخوع قسله والوحوة والن أى عسلة مسالتان أعاو خلق الحب جوزوا أن كون والرعسان عالة الرفع وعالة التصب على حدق مناق أى ودوال بحار منو الهاف رأهم الماق المعقاء وحزة والكسائي والأمدى عن أبي عمر ووالر يحان بالجروا لعنى والحب ذوالعصف الذي هو علف البهائم والر يحان الذي هومطم الناس وببعدد خول المشموم في فراء داغر ور بحان من دوات الواو وأجاز أبوعلى أن يكون اساو وضعموضع المصدر وأن يكون مدراعلى وزن فعلان كالدان وأبدلت الواوياء كاأبدلوا الباءوادانى الناوى أوسعوا شافاى المس كاشد كبنويغو بسوية فأسلار بوسان فلبسالواوياء وأدخت في الباء فسار ريمان محدف عن الكامة كافلواست وهان و والمند وتعالى تسم غَامْ النَّقَانِ شَوِلُهُ فِي اللَّهِ عِينَ كُلِّيانِ أَي انْ سَدَ كَتَمِ وَالاَحْدِي فِي إِمِالْكُ الدان أي من متمنعه لاعكن أن مكنب ما وكان عدًا اعدل التقاول لإساد اخلان في الأنام على أصو الأفوال ولقوله عاق الاسان وخلق الجان ولقوله سنفر عاسكم إجاالتقلان وقد أمعلمن جعله خطأ باللذكر والأتى وزجى آدم والعدمين عفافول من فل الدخمال على عدقوله القياق جهم وبالرسى" اضر باعتق معنى أخطاب الواحديدورة الاتبين فبأى سومافي جسم المورة كأنهجنني مته المناف البعواعل ت الاوريج بدل عوضن نكرة والانتقام في الأعر اف انها النعروا حدما الى وألاد إلى وألى دخلق الانسان الذكر العالم الاكبرس السياد والارص وعالوجه عهامن المم فكرسيد أمن خقت المعدد النم والانسان هو آدم دهو قول الطهور و وقبل المبسى وساع فقات لان أبلع مخاوق من الساسال واذا أر مدالا اسان آدم عقد ماست فايال محتلف وفال القل أحله فكان أولار اباتم طيناتم حامس ماتم صلد الاختلب بنسب خاقد لكر واحدمها والجان هو أجواعي ومؤاطيس فاله عبس ووفل عماهد وأبواجن وليس بالميس وقيل اعان اسم جنس والمارج مااختلف ن أصغر وأحر وأحصر أواللهب أواغالص أوالخرس طرق النار أواغتلط مسواد أوالمنظرب بلادعان أقوال ومزالا باللاشداء الغابة والثانب فيمن بالالشيق ه وقيل البيان والسكرار في حد الفواسل الأستخدوالة بدوالتحر للوي موجودة في مواضع من القرآن وقعه قرمتها والمنية النافرة الشكر والماهولا متعلق اللع فتكرو

التوقف في كل واحسنها وقرأ الجمهور ربورب الرفسم أي عورب وأبوحوه وابن أبي عبلتما لخفض بدلامن وبكا وثني المشاف السه لانهما مشر فاالسف والشناء رمنر باها فاله مجاهد ه وفيل مشرقا لشمس والقسم ومغر باعمادعن انساس الشمس مشرق في المستف معمد ومشرق في الشناء معدونتيقل فهو الصعدة والدورة انهي اللسرقان والمدر بان الشمس دوفيل الشرقان مطلع الفجر ومطلع الشمس والمغربان مغرب الشفق ومغرب الشمس واسهل التستري كالمرفى المشرقين والغرون شديمكالم الباطنسة المعرفين منكول كالممالقة ضربناعن فكوه منسارك الشاماون المسر كالرمالهن سبر جون سرونا لا لاستعل قدر في مدوقة والإصاحب كالسالص و والعبير عسيت العولاء السلاة في على آنه أنا وسعى فلك عالى وارب القاوبوما ادمواهم والقوان وشوافيما بفهدعر فاقتاوا اراددالله فعالى الما الألفاظ تعوذ الله من ذلك و من جالبحرين تقدم السكالا معلى ذلك في الفرقان و قال ابن عطية وذكر النطبي فيعرج البعر وأأخازا وأقوالا باطنة لاملنف الى نني منها انتهى والظاهر التفاؤهماأي شيادران فالاقدار بن شاه بي في دو بالدن ، دفيل بالتعدان في كل سنة من فهوقيل سعان الالتقاره والتقالولاالدن فينها ورنخ أى ماجرم فعدداله فعالى لاستمال لا تجاوزان حد ماولاسي أحد ماعلى الآخر ماذا جوه وقبل الدرة عاجر ام الأرض قالة قادة وقبل لا مغدان أي عنى الناس والعمر الموعلى واللي قبله بكون من الذي « وقبل هومو منى أى طلب اللعي لابعد ان حالا اسراخال التي خفاعلواو مقرافا ، وقدل ماه الأمهار لا معتلط بالماه المعربل هو غداته لل فيمه وقال ان عطيتوالعمال لا مقتضما أتهي هفي انه تساهما الماء المفتم عقلط باللج فيبنى كلملحا وقد بقال الهبالاختلاط تنفيرأجرام الصفب حتى لانظهر فاذا فاق الانسان والملح المتخدة الاجراء الدفيقة لم يص الاالماوحة والمقول شهد فال الان تداخل الاجسام غيرتكن لكن التفرق والالتفاء تكن وافتد القاضي منفد بن سيدالبلوطي رحالة تعالى

وعروجة الأحواد الملاب غالب مع على الملح طبيالاولا الملح يعذب حراً اغهور يمرح بالفاعل والفعرة الوغرو وأهل المستقب اللمول والجمعي عن أبي عمر و المناه مع مورة وكسر الراء أي عمر و المناه مع مورة وعن المن مسيراليون واللؤلؤ والمران المسيق عاتين الفراء إلى والفلاهر في منها أن ذلك مرح من الملح والمسلم وقل والمناهر في منها القول قالوا والمسيحة الفيد إذ لا يعرج الامن الملح وعالوا الساعر

تورا والتاهوق احداهن وهي الديالي الارض و وقال الزنخشري صواب قول ال دهيدة ال (فان قلت) لم قال مهما وانما يخرجان من الملح (قلت) لما المقياو صارا كالشيخ الواحمد حاز أن مقال مخرجان منهما كالقال بخرجان من المعر ولا يحرجان من جميع المعر والكن من بعضه وتقول خوجتسن البلدوا تماخرجت ن علامن محاله بلمن دار واحدة من دوره ٥ وقسل لا يخرجان الامن ملتقى الملح والعندب انهى ، وقال أبوعلى الفارسي هندامن باب حذف المضافي والتقدر يخرجهن أحدهما كقوله تعابي على رجل من القرر متن تنظيم أي من احدي القريمين وفيل عما عران عرجون أحد ماالاؤلو ومن الآحر الرجان و وقل أوعب والماراني كالم القصال أولى الاعتبار من كلام بعض الناس ومن أعلم أن اللؤ اؤلا مخرجه وزالما العنب وهبال الغواصبين مأأخر جوءالامن المالح ولسكن لمؤثنهان الصدف لايحر جبأهم اللكمن المالعلب الى لما الله وكيف يحكن الجرم والامور الإرساالتلام و حقيت عن التعار الذي قطعوا المفاوز ودار واالبلاد فكنف لايخفي أص مافي فعو البعر علهم واللوعو فال ابن عباس والضعاك وفنادة كبار الجوهر والمرحان صغاره وعن إن عباس أبضاو على ومن المصداني عكس هذا وقال أنوعب-الله وأنو والك المرحان الحجر الاحر ، وقال الزجاج حجر شديد الساض ، وحكى القاضى أبويعلى انهضرب من اللوالو كالفضان والمرجان اسم أعجسي مصرب ه قال ابن در بد المأسع فيه نقل متصرف وقال الأعشى

من كل مرحانة في العمر أحرزها ، تمارها ووقاهاطمهما الماسي قسل أراد اللؤلؤة الكبرة و وفر أطلحة اللؤلؤ بكسر اللام النافذوهي لنة وعبد اللولي تقلب الممر بالمتفار فلباسا كتعمد كسر مناقلها وهي للمتحه أتوالفسل الزازي ووله الموار خص تعالى الجوارى بأنهاله وهوتعالى لعملان السعوات والارض ومافهن لانهدم شاكالواهم متستبها أسندها تعالى المهإذكان تنام منفعتهاا تناهو منستعالي فهوفي الحقيقة مالكها والجواري السمفن وقرأعبدالله والحسن وعبدالوارث عن أي عمرو بضم الراء كافالوافي شاك شاك و وقر أالحمود المنشأ ت بفتح المدين اسم مفعول أي أنشأها الله أوالناس أوالمر فوعات الشراع ﴿ وَقَالَ مِنْ اللَّهِ المسالَّةِ شراع من النشأ ومالم رفع له شراع فليس من المنشأ فوالشراع القلع والاعش وحزة وزيد ان على وطلحة وأبو يكن يخلاف عنه يكسر الشين أي الرافعات الشراع أواللا تي منشن الامواج بجرمن أوالتي تنشئ السفر إقبالاو إدبارا وشددالشين ابن أي عبلة والحسن المنشأة وحد الصفة ودل على الجمع الموصوف كقوله أزواج مطهرة وقلب الممرة ألغاعلى حدقوله

« ان السباع لتم مدى في مرابضها « ير مدانهم أ الناء لتأنيث المفق كنيت تاء على لفظها في الوصل وكالاعلام أي كالجال والآكام وهذا بدل على كبرالسفن حيث بها الجال وان كانت المنشآ تتنطلق على المفيئة الكبيرة والصغيرة وعبرعن في قوله كل من علماتغلسا لمن يعقل والضمر فعلما فلبل عالدعلي الارض في فوله والارض وضمه اللا المفعاد الضمير علم اوان كاف بعدلفظها والفناء عبارة عن اعدام جسع الموجود انمن حدوان وغيره والوجه يعبر مدعن مقيقة الشئ والجارجة منتفية عن الله تعالى ونعو كل شئ الله إلاوجهه وتقول صعاليك مكة أي وجه عربي كريم يحود على \* وقرأ الحمهور ذو بالواوصفة الوجه وأبي وعبد الله ذي الماء صفة الرب والظاهرأن الخطاب في قوله وجمر بالالرسول وفيه نشر بف عظيم له صلي الله علمه وجاره وقبل

﴿ سنفر غِلْكِ أَبِه التّقلان ﴾ أي تنظر في أمو ركم يوم القيامة لاانه تعالى كان له شمل فهو بقر عُ منه وجري هـ أعلى كلام العرب في أن المعنى منقصه لحما بكوفهوا متعارفهن قول الرجل لمن يتهدده مأفرع الثاني سأتجر دالا بقاع بلامن كل مايشغلني عند حتى لا يكون الى شغل سواء والمراد التوفر على الانتفام منه والظاهر أن فوله يامعشر الآية خداب من الله اياهم يوم القيامة وقوله بالمعشر كالفرجة لقوله أبه النقلان وان استطعتم كه أنتهر بوامن قضائي وتحرجوا عن ملكوني ومن سائي وأرضى فافعالوا تم قال لاتقدرون على النفوذ والاباطان و يعنى بقوة وغلبة (١٩٣) وأنى لكر ذلك رنحو وماأنتم معجزين في الارض

ولافى السهاء وفانفذوا أمر الخطاب لكل سامع ومعنى ذوالجلال الذي تعلمه الموجدون عن التسب يخلفه وعن أفعالهم أوالذي تعجب من جالاله أو الذي عنده الجلال والاكرام للخلصين من عباده يسأله من في السعوات والارضأي حوانعهم وهو ماشلق عن في المعوان من أمرالدين وما استعبدوانه ومن في الارض من أم دينه ودنياهم و وقال أبوصالح من في السموات الرحمة ومن في الارض المغفرة والرزق وقال انجر يجالملائكة الرزق لاهل الارض والمغفرة وأهل الارض يسألونهما جمعا والفلاهرأن قوله يسأله استثناف اخباره وقبل حال من الوجه والعامل فيصبق أي عودا عمق هذه الجال انتهى وفنه معدومن لاسأل فالا تقتضى المؤال فنصير اسنادالموال الى الجميع باعتبار القدر المشترك وهو الافتقار الدتمالي وكل يومأي كل آء ولخطة وذكر البوم لان الساعات واللحظات فيضمنه وهوفي شأن قال إن عباس في شأن عضمه من الخلق والرزق والاحياء والامانة « وقال عبيد بن عمير عبيد داعياو مفل عانياو يتوب على قوم و يغفر لقوم « وقال مو يد بن غفها بمثق فالوصفي وفالمو بقدعقانا دوقل استبت الدهر عندانة ودان أحاهما البوم الذي هو مدة الدنياف أنه فيمالاً من والنهي والامانة والاحياء والثاني الذي هو يوم القيامة فشأنه ما بزاء والحاب وعن مقاتل زلت في الهودقالوا إن الله لا عضى توم الست شيأه وقال الحان بن الفضل وقد اله عبدالله بن طاهر عن قوله كل يوم هو في أن وقد صوأن القيل جف عاهو كان الى يوم القيامة فقال شؤون بدمها لاشؤون متسديها ، وقال بن بعر دوفي يوم لدنيا في الابتسالا، وفي توم القيامة في الجيز اء وانتصب كل يوم على الفارف والعاسف فيه الماسل في قوله في شأن وهوم تقر الحذوف تعو يوم الجمة زيدة ثم حقوله عز وجني يؤ منفر غلكم أم، التقلان وفبأي آلاء ربكاتكفيان و بالمشرالجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فالف فوا لاتنفذون إلاب اطان ، فبأى آلاء ربكات كفوان « يرسل عليكما شواظ من فارونساس فلاتنتصران ، فبأى آلاه كاتكفيان ، فإذا انتقب الساوف كات وردة كالدهان م فبأى آلاءركاتكذبان م فيومندلاسال عن دنيد إنس ولاجان مفاى الادريكاتكامان، بعرف الجرمون، ماهم فيؤخا والنواصي والأفدام ، فبأي آلا، ربكا تكليان و عديجه التي كذب بها الجرمون بطوفون بنهاو من جميم آن و فبأى آلامر مكا تكفيان و ولن خاف مقام ربع جنتان فبأى آلاء وبكاتكفيان وفوانا أفنان وفيأى آلاء وبكا

تعمير ورسل علكا قال ان عباس اذاخرجوا من قبو رهمافهم شواظ الىالحشر والشوائلهب الناروالنحاس الضفو المروف إفاذا انشقت الساء كه جموان ادًا محذوف تقديره فاأعظم المول والشقاقها انفطارها يوم القيامة ﴿ فِيكَانِتُ ردة ﴾أي محرة كالوردة وقال استعباس كالدهان كالادع الاحرية فيومثن الثنو من فنه العوض من الجلدًا لمحذوفة والتقدير قدوماذاشفت والماسب لمومثقالاسأل ودل علما على انتفاء السؤال ووقفوهم انهم سوؤ واون وغسرهامن الأمات على وقوع المؤال وفيلهي واطن سأل في يعنها وسياعم سواد الوجوء وزرقة العون والبك

( ٢٥ - تفسير التعرائح مط لا في حمان - تامن ) والعمى والصعم في فيو خذ النواصي والأفدام كه قال ابن مباس يؤخذ بناصية وقدمه فعلوي وتجمع كالحطب وباقي كذلك في النار و يؤخذ مبني للقعول والجار والمجر و وفي موضع المُعول الذي الرسم فاعله ﴿ هَلَ مَجْهُمُ ﴾ أي تقال المرذلك على طريق التوسخ والتقريع ﴿ يَعَلُّ وَوَنْ بِينَهَا ﴾ أي شرد دون ين الرهاو بين ماغلامهامن مائع عدامهاو آن أي منهى الحر والنصح فعاقت منهم بين تصلة النار و بين شرب الحمر وولن خاف مقادريه جنتان ﴾ مقاممه وفاحمل أن مكون مضاعا الى الفاعل أي قيام ربه عليه والظاهر أن لكل فرد فردمن الخاتفين جنثان ﴿ دُوانا أَفِنانِ ﴾ أي صاحبًا أغمان وهي النصون التي تتشعب من فر و عالشجر ذلانها هي التي تو رق وتشرفها تمته

الغللال ومنها تعنى التار وذات مؤنت ذا معنى صاحب فكان القداس أن مقال ذا ثاأ فنان فردت عين السكلمة وعي الواو فقسل دوانا أفنان وهو أفسحس ذاتا ﴿ فيما عسان تعريان ﴾ قسل بللاء الزلال احداها التمام والأخرى الماسول 40 8 -زوحان، قال ان عباس مافي الدنيا من شيجرة حاوة ولامرة الاوهيافي الجنة حتى شجر الحنظل الاأله حاو المستكدن نست على الحال والعامل ف محاوق تقداره متنعمون والاتكاء سن صفات المتنج الدالة على معة الجسم وفراغ الغلب والمعنى ستكثين في مناز لهم ﴿على فرش ﴾ واستبرق

تغدم الكالم عليه

تكفيان و فهماعينان تحويان و فيأى آلا در كاتكفيان و فيما من كل قا كه غزوس و فياى آلا در بكاتكفيان و فيما من كل قا كه غزوس و فياى آلا در بكاتكفيان و فيما من كل المان كل مان على فرض بطائها من استبرق كه الماذكر تعالى ماأنع به من تعليم العسلم وخلق الارض د كر مايتعلق بأحوال الآخر فوا لجزاء وقال سنم غلام العرب في أن المنى سيقت لحما المح فهو استعارت فول الرجل في في منه وجرى على هذا كلام العرب في أن المنى سيقت لحما المح فهو استعارت فول الرجل من من من من المان عند حتى لا يكون ل تعلى حواه والمراد التوعد بداد المن في الدنيا والأول والمراد التوعد بداد المن في الدنيا والأول أبن النهى بعنى أن يكون فالله بوم القيامة و يحقل أن يكون التوعد بداد المن في الدنيا والأول وبلغ آنو والمن كان المناف المنه في المناف المنا

الآن وقعفر غث الى نمير و فهذا حين كنت لم عدايا أى فصدت ، وأنشد العاس ، فرغت الى العبد المقيد في الحبيل ١١٠ وفي الجديث فرع ربك من أدبع وفيه لأنفرغن الملاياخيث تخاطب مرسول القهصيل الله على وسلم إرف العقية يوم بعثها أىلاقمه نابطال أمرك تقليط اعن الخليل والكسائي والفراء ، وقرأ الجهو رسنفرغ بنون العظمة وضم الراءمن فرغ مفتي الراءوهي لغة الحجاز وحزة والكاثي وأبوحه وقوزيدين على ساء الغيبة وقتادة والأعرج النون وفتر الراء منارع فسرغ كمسرها وعي تحمت وأبو الميال وعبسى بكسرالنون وفتوالراه وقال أبوحاتم مي لنتسفل مضر والأعش وأبوحه و مفسلاف عنهماوا بن أبي عبسلة والزعفر الي بضم الماء وقيم الراءمينما للفعول وعيسي أهضا ففير النون وكسر الراء والأهرج أيضا بفته الياء والراء وهي رواية تونس والجمني وعبد الوارث عن أي عمر ووالتقلان الانس والجن مصافلك لكونهما تقبلين على وجمه الأرض أوالكونهما مثقلين بالذنوب أولنقل لانس وممي الجن تقلالجاو رمالانس والثقلالامر العظم وفي الحديث الي تارك فيكا الثقلين كتاب القعوعثري مصاغاك لعظمهما وتعرفهما والظاعر أن قوله يامعتمر الأيقمن خطاب ألقه اياهم ومالقامة ومالتناد ، وقبل مقال لهمذلك ، قال الضمال غسر ون في أفطار الارض لما ير ون من الهول فعدون المالكة قدأ عاطت الارض فسرجه ون من حث عاوًا فيند شال المرذلات ه وقسل هو خطاب في الدنيا والمعنى إن استطعتم الفرار من الموت ، وقال ابن عباس إن استطعنم بادهات وفيكر كمأن تضاروا فتعاموت على أقطار أي حبيبات السعوان والارض و قال الزمختمر ويلمشراج والانس كالدحة لفرله أجاالثقائن ان الشاهر أن تهر وابن ضنائي وتعفر جوامن ملكموتي ومن معائي وأرضى فافعلوا غمقال لاتقدرون على النفو ذالاسلطان معني بقوة وقهر وغلبة والي لكي دال وتعوه وماأنتم عمجزين في الارمني ولافي المماءانتين فانف فوا أمر تعجيز ﴿ وَقَالَ فَتَادِهَا لَسَلِمُانُ هِنَا المُلاتُ وليس المسهماتُ ﴿ وَقَالَ الْمُتَحِالُ أَنْفَاسُهَا النَّاسِ فِي أسوافهم انفتعت السماء وتزات المسلائكة فنهر صالجن والانس فتعدق مهم الملائكة عدوق أ زبدن على ان استطعمًا على خطاب تنسه النقلين وم اعادًا لحن والانس والجهدور على خطاب

الحاء الى استطاع الان كلامنها تعدة أفراد كثيرة كقوله وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا ه يرسل علي؟ شواط قال الاعتباس اذا خرجوا من قبو وجم ساقهم شواط الى الحشر والشواط لحب الناره وقال بحاهد اللهب الأحر المنقطع ه وقال الضعالة الدخان الذي تخير من اللهب هوقراً الجهو وشواط بضم الشهن وغيسى وابن كثير وشبل بكسرها والجهو و وتعاس بالرفع وابن أبي استعنى والناب المين وطارحة وعامد بكسرتون تعاس والسبن ه وقرأ ابن جبر وتعاس كاتقول بوم تعسى ه وقرأ عبد الرحن بن أبي بكرتوا بن أبي استعنى أيضا والسبن وتعسى منارعا والماضعة حدة أي قسلة أي وعلى المناومات من المناومات منابعة والمنابق وتعسى منارعا والماضية والمنابق والمنابق والمنابق وتعالم المنابق والمنابق وتعسى منارعا والمنابق المنابق والمنابق وتعسى منارعا والمنابق والمنابق والمنابق والمنابق وتعسل المنابق والمنابق و

فاوكت و دا و ردا فو تعلقتنى و ولكن ربي شانى بسواديا و وقال أبوالجو زا و و ده مقراء و وقال أسلمت العرب معى الخيس الورد و قال الفراء أردا و نافر دريكون في الربيع الى المفرة وفي الشناء الى الحرة وفي السينداد البردالي الغير تفسيه تلون السيادين و نافر و دومن الخيل و هذا قول السكامي و كالدخان قال إن عباس الاحروب قول الأعشى

وأجره من كرام الخبرطرف الكان على شوا كله دهانا وقال الشاعر م كاندهان الخشافة م الامات الون ألوانا م وقال الضعالا كالدهان حالمة جع دهن كقرط وقراط و وقبل نسير جراء من جرارة جهنم ومثل الدهن ألد و مهاود و رانها م وقبل شبت بالدهان في لمانها عوقال الزعشرى كالدهان كدهن الزيت كافال كالمهل وعود دى

كا أنهما مزادتا متعجل به فريان لما سلعا بدهان

وقاب بي المستراد المعتنى المستراد و دوره وسن الكلام اللي يسمى النجريد كقوله فأن بقست الارحان بغز وقد الا تحوالما أو عوت كريم النجريد النبى غير من الجلة المتفرون والتقدير فيوما أد انشقت الساء والناصب المومنة الايسال ودل هذا على انتفاء السؤال ووقع وم انهم مستولون وغيره من الآيات على وقوع السيؤال المتفال عكر من وقال المتفال على مواطن والمن وحيث المتفود المتف

مؤوجنى الجنتين دان كه قال ابن عباس عشيه قالدا والمنطحا الا يرديده بعدولا شوك والضمير في فيهن عائد على الجنان العدل عليه و حتى المنابعة ال

دونهما ك أى ن دون تبلك الحنين في المالة والقدر الحنان إ لاسان الهان والاوليان هما للسابقان والأخريان التاسين وليدهامتان كا أي كثيرة الاخفرار والكارة والله أشبها الدهمة وهي السدواء الفاختان وأىسالان فللافللاضلاف أغرى بإفيماقا كرة كوشمل ارالفواكه وهي نسكرة في سماق الاثبات لا يراد جازاحة من الفواك يا وتعلل و رسان كا تعريا موزالفا كهسة لشرفهما كا قال نعمالي و الائكنه ورسله وجبريل وسيكال وفيرزعرانحان إه حرخت رقومي المتوة とき よっとり からし مو د ادوا غور شديمواد المين وشدة السامس ف ر في تقدودان إ متنعان غربيتالة ﴿ في

حقى شيرا كنظل الا انه حاواتهي ومخي زوجان رطب وابس لا غصره فداعن داك في السب واللذة . وقيل صنقان صنف معر وف وصنف غريب وجاء الفصل مين قوله دوانا أفنان وبين عراصهاس كل ماكهة بحوال فيماع بال تعريان والافتان علها الفوا كدلان الداخ في ال المستان لاغدم الاللنفرج بالتماف بالنظوالي خضرة الشجر وجوى الاتهار تم بعد باخذق اجتناء الغار للاسطى وانتصب متكنين على الحال من قواه ولمن خاف وحل جعاعلى معنى من دوقيل العامل محذوف أى يتنعمون مسكتين و وقال الزمخدرى أى نصب على المدح والاسكلمين صفات المتبع الدالة على مصالحتم وفراغ القلب والمني مشكلين في مناز لم على فرش ، وفرأ الجهور وفرش بضمتين وأبوحوة بسكون الراء وفي الحديث قيسل لرسول القصلي المدعليه وسلماء اللطائن من استبق كف الظهار فالحي من نود يتلاك الوصيحة المعتران بنسر بغيره - وقبل من سندس و قال الحدق والقراء البذائي عن النهائر وروى عن قتادة و قال الفراء قدتكون البطانة الظهارة والظهارة البطانةلان كالرخهما ككون وجها والمربانة ولهذاوجه الساءوهدابطن الساءه قوله عز وجل هؤ وجني الجنتين دان، فبأي آلاءر بكاتكتبان هفين فاصرات الطرف لمنطمتهن انس قبلهم ولاجان « قبأى آلاء ربكات كذبان « كالمهن اليافوت وللربان وفيأى آلامريكا تسكميان و على جراء الاحسان الاالاحسان وفيأى آلاء ك تكذبان ، ومن دونهماجنتان ، فبأى آلاءر بكاتكنبان ، مدهاستان ، فبأى آلاء ربكا تكدَّان يه فيهماعيتان نشاختان يه فبأي آلاءر كِاتكدِّان يه فيهماغا كه، وتعلُّ ورمان يه فبأى الادر بكانكفان فين خبرات حسان فأى الادر بكاتكذبان وحور مقصورات في الخيام دفياتي آلاءر مكاتكة مان دام والمراس والمرولامان دفيات آلاءر مكاتكة بان مشكلين على وحرى حقص وتبقسري حسان و فيأى آلاء بكا تسكفيان و تبارا المرديك دى الحمال والاكرام كه قال إن عباس تعتب الحاوظاء الوسوسيمالا وديد بعد ولا أولا « وقر أغبسى منت الميم وكسر النون كالمال النون وال كاسم الألف ود حدف في الله اكا أسال الوعمر وحتى بريانقه ، وفرى وجني بكسر الجم والفع برفي فهن عالد على المنال الدال علهن حتان ادكل فروفر وله جنان قصع إنهاجنان كدوروان كان الجئان أد مرسماحقيقة التنسنوان التكل جنس من الجن والانس جسة واحدة فالقدير يعود على ماشدات البدائية من الجالس والقصور والمنازل و وقسل بعود على القرض أى فين معدات اللاساع وعوفول

القيام كه جعة حدة وهي سوت اللؤلؤ في الجنة وعلى رفرون كه قال ابن عماس وغيره وضول الجند والبسط في و حقورى الجال المرام الراخسين وسط حسان فياصو روغير فالد صنع بعض بله مه لما ختم تعالى فع الدنيا بقوله وسقى و حسر بلك دواله الله كرام حتم نعم الآخرة بقوله تبارك اسم ربات فتى الجسلال والا كرام وتاسب حيالات و كرالها ، والدعو استماليا أذذ كر فناه العالم و اسب هناذ كرما الشقى من المركة وهي النو والزيادة افياه فلك عقب مشمن بعنالي المؤسين وما المعرفي واركرامت من الخور ورادته ودعوست ويا المباري القد عليه وسام اللهوا عبيمه ولاجأن باللمز فرارامن التقاءالسا كنين وان كان التفاؤهماعلى حده ه وقرأحادين ألى سابان بسيائهم والمهو وبسياه ومها المجرمي سواد الوجوء وزرقة المعون فاله الحسن ويجوزان كون غيرهذامن التشويهات كالعمى والبكر والصمم ه فيؤخف النواصي والاقدام » قال ان عباس توخيه مناصية وقدميه فيوطأ و مجمع كالحشيد بلق كذلك في النار ، وقال الضحاك مجمع بينهما في سلمان من ويرا اظهره ٥ وقيسان أسحيهم الملائكة تارة تأخِذ بالنواصي وبارة الاقدام ، وقبل بعنهم سبابالناصية و بعضهم سبا بالقدم و يو خدمته الي مقعول بنفسه وحقق هذا الفاعسل والقعول وأفيرا خار والمجرو رمقام الفاهل مضمنا مني مادمدي والباءأي فيمعب بالنواصي والاقدام وأل فهماعلى منحب الكوف ين عوض من الصمير أي بنواصهم وأقدامهم وعلى منهم البصر بن الضمير محذوف أي النواصي والاقدام منهم و هذرجهنم أي بقال له ذلك على طريق التوبيخ والنقريع يو يطوفون بنها أي يترددون بين تارهاو من مالني فهامن مأم عقابها = وقار قنادة الخبرسل فسلخاق القجهم والأأى منهي الحر والنصي فيعاف بالهم وبين تصلية النارو بين شرب الحيم و وقيل اذا استغاثوا من النار جعل غياتهم الجيم « وفيل يغمسون في وادفى جهنم يجتمع فعصد بدأهل النار فتخام أوصالهم معز جون مبدوقه أحدث المدام حلفا مديداء وقرأ على والساس بطاقون والاعش وطلحفوا ومقدم يطوفون بضم الماء وتتم الطاء وكسر الواوث دة و وقرى عطوفون أي مطوفون والجهور علوفون منارع طاف ، قوله نعمالي ولمن خافي مقام ربه جنتان قال إين الزبير تزلت في أبي بكر مقامر به ممدوعا حمل أن مكون مضافا الى الفاعدل أي فعامر به عليه وهو مروى عن مجاهدة ال مراول ألمن ورام لي أن تسي إلى كم يساي الما مهمين العبد وافي دلك فلا يجسر على المعيةه وقبل الاضافة تكون أنني ملابسة فالمني انديخاف مقاء الذي يقف ف العباد للحساب من قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين وفي علمه الاضافة تنب على صعوبة الموقف يه وقبل مقام مضح والمصنى والنخاف وبه كالقول أخاف جانب فالان يعنى فالانا والنظاهر أن لكل فر دفر دمن الخائف ين جنتان ، قبل احداث الماخ أوالأخرى الأزواجه وخدمه ، وقال مقاتل جنه عدن وجافهم ه وفيسل تزلان بتقل من أحمدها الى الآخر للشوفر دوا تونذته وتللهر تداركرات م وقسل في الخالفان والخطاب الثقاس فيت الخالف الحن وجنة المخالف الانسي م وقل أنو وي الأشعريجة من دهستاسا بقان وحدِّمن فئة للنابعين به وقال الزعشيري وعنو رأن غال جهاله مل الطاعل وجه الرال الماصي لان الذكف أرعلهما والريفال جهة ببات ما وأحرى نفيم الهاعل وجالمنسل لقويه ورياده وحس الاصان الدكر جع فنه وهي العمون التي تتصع فروع السجرلاما التي تورق وتفروس اعتدالفلال وما تحيى الخاره وفسل الافنان جعرفن وهى ألوان النع وأتواعها وهوقول إن عباس والاول فال قريبامنه مجاعده وعكر مقوه وأولى لان أصالافي قدل أكثرت في فعل كون العد وفي مجمع على ه ون ، فيما عنقان بجريان و الراس عباس فينسان شرالدنيا أضعاه مضاعف و وقال تجريان مالا ياد والسكر القالل أهل اغته وقال الحس تحريان بلله الزلال احداها السنم والأخرى السلميل = وقال ال عداسة احدام امن ماه والأخرى من خريد وقسل تحريان في الأعالى والاسافل من جسل ورسالته وزوجان قال ال عباس مافي الدنياس شيجرة عاوة ولامن والاوهى في الحنة

حسن قر رسلله خذ و وقال الاستشرى الهن عنده الآلاء العدود من الجنسين والمسور

والفاكية والجني انتهى وف بعد ، وقال الفراء كل موضع من الجنة جنة فلذلك قال فهن والطرف

أصله مصدر فالملك وحدوالظاهرانهن اللوائي يقصرن أعينهن على أذ واجهن فلانظر نالي

عبرهم ه قال ابن زيدته ولز وجهاو عزة ربي ماأرى في الجنة حسن مثلث دوقيل الطرف طرف

غبرهن أى قصر ن تيني من خلوالهن من الشلوالي غيرهن عارسلمين قال إن سياس اليفندي قبل أرواجهن وقصل لمرسله وعلى أيوجه كان الوطوس افتحاص أوغيره وهوقول عكرمد والضمير فى قبلهم عاله على من عاد عليه الضمير فى سكتين « وقرأ الجهور بكسرمم بطمتهن فى الموضعين وطلعة وعبدى وأعصاب عبدالله وعلى باللغم = وقرأ المار بضم الاول وكسر الثافي وتاس بالعكس وناس بالتسب والمعدري بنتج المرخوما ونق وطائهن عن الانس ظاهر واساعن الجن ، فقال مجاهده والحسن قد تحدم مساء البشر مع أرواجهن الدلم بدكر الزوج العدمالي خني هـ ا جع الماسعين ، وظال صورة بن حيد الجن في المستقلم فاصر إن الطرف من الجن أو عهم فني الاختشاص عن المشريف والجساب وقال قنادة كالهن على صفاء الباقوت وحرة المرجان إلى أدخل في الباقور سلكا تم ظرب السدار أرتمن ورائد سبى وفي الترمدي ان المراتمن اساه المتابدى ساس ساقهامن وراءسمين علة عها عوفال ان عطبة الباقو سوالم بانس الاشياء لق رئام حسر الشب مهافي حسن التسمه بدى لماقون في املامه وسفوف والمرحان في املام، وجال متطرو بهذا النعوس النظر مشالعو بالنساء بذلك كدرتبن أفي لحب ومرجانة أم معدانتين عل جزاء الاحسان في العمل الاالاحسان في النواب، وقبل على جزاء التوحد الا الجنة ووقرأ ابن أفي اسعق الالط الزومق الحسان الحور الدين عوس دونها أي من دون تبلك الجنتين في المنزلة والقدر جنتان لاحماب الهين والأوليان هم المسابقين قالها بن ربدوالأ كذرون وغال الحسن الاوليان للسابقسين والاحريان التابعيين عدوغال إن عباس ومن دوبهسما في القرب للنصين والمؤخر فاالذكر أفسل من الاولين شل على فالله الدوحف عبى هاتبوب بالنصح وتبدل بالجرى فقط وهاتين الدهمةمن شدة النعمة وتبشك بالافتان وكل جنة ذات أغنان ورجح الزخشري حذا القول فقال لقرين جنتان من دويهم من أعداب العن ادهامناهن شدة الخصرة ورجع فيده القول الاول مذكر جرى العسدن والتضيدون المرى وبقوله فيساس كلءا كهدوفي المتأخرين عهما فاكيتو بالاتكاملي مانطائهمن وساج وموالفرش وفي المتأخر تع الاتكاملي الرفرف وهوكسواغياه والفرني المعدة للاشكاء أفنسل والمقرى الوتى والسياج أعلى منه والمسب بالياقوت والمرجان أقضل في الوصف من خيرات حسان والظاهر النفيخ بالمناء ، وقال ابن جبسير بالسلذ والمنبر والكافو رفي دورأهل الحبت كإبتغم رشي المطو وشاه يشابأ واع الفواكه والمدا ونعل ورمان عطم على فا كهية فاقتضى العطف أن لا مندجافي الفا كهة قاله بعضهم a وقال بونس بن حبيب وغسره كررهماوهامن أفضل الفاكهة تشمر بفالح واشارة مهما كافال تعالى

وسلائكته ورسله وجد مل وسكال و وقبل لان النسل تمر وفا كهة وطعام والرمان فا كهة ودواء قل

بخلصا للتفك والهن خوات جع خبرة وصفسي على فعائد ما الخبر كالمنواس الشرفقالوانس ة

ه وفسل مخفف من خبرة و بعقراً يكر بن حبيب وأبوعان النهدى وابن مقسم أى بنسد الياه

ه ودوى عن أى عرو عنه الداء كالمعجم خارة مع على فعلة وفسر الرسول عملى الله عليه ولم

سادًا الحلال والا كرام

وقرئ ذوالحلال صفة

لاسروذي الجلال سفتل مل

(الدر)

(ش) وروى أو حتم عبافرى بغنج الفساف وسنم المصرف وصفا الاجمال المستمالين من المستمالين المستمالين المستمالين ما المستمالين المستمالين

لأمسامة فالشفقال خبرات الاخلاق حسان الوجود هحور مقصورات أي قصرن في أما كنهن والمسام عجد الشاد ملازمتهن البيوت تدل على صياتهن كادل قيس بن الاسلت وتكسل عن حاراتها فنزرنها ه وتعفل عن أبيا لهن فتعفر

قال الخدن لمن بطوافات في الطرق وخدام الجنة بموت اللؤلو ، وقال عمر بن الخطاب هي در يجوف وروادعبدالله عن الني صلى الله عليه و المام مطمين الس قبلهم أي قبل أحماب الجناب وال عليه و كو الجنسين ، مشكلين قال الاعتبري الدر على الاختصاص ، على رفرف قال ب عباي وغيره فسول الجاس والسعاد وقال إن جيد رياض الجنفين رق البيت تتم وحسن وقال بن عبينة الزراى ، وقال الحسين وابن كبسان المرافق ، وقر أالفراء وابن قريبة المجالس وعقرى قال خسن بسط حسان فهاصور وعبر فكالصنع بعقر دوقال ابن عباس الزناف دوقال ما عند دالدياج المشل و وقال بن دالسافي و قال الدراء النفال من و وقر أالجهور على رفرى ووصف المولات مرجس الواحدمهار الرقة والمراخس بعورف أن المرداعة وأن عمع اقوله والخمل ما قال وحسن وم معامقا بلته فسأن الدي هو فاسلة ، وقال صاحب اللواسم = وقرأ عنان بن علمان واصر وعاصروا المعدري وماقل بن ديناروا بن تجمعن وزهير لعوافي وغسره وفارق جع لاينصر ورحص بسكون الشاه وعيافرى كسر القاق وفيوالياء مستدة وعنهما يضافع المفاد وعنهم إسافها لقاف و عال فأمامتم الصرف وعباقرى وهي النباب المنسو بقالى عبقر وهوموسع تجلب منسه الثباب على فدم الازمان فان لم يكن جماورتها والافلا يكون ينع التصرف من باءي النسب وجه الافي ضرورة الشعرائهي و وقال ابن خالويه على فارف خضر وعباقرى الني صلى الله عليه وسلوا لجمدري وابن عيسن وقد روى عن د كرناعلى ورى خضر وعباقري الصرف وكذلك ويعن مالك ين دينار ٥ وقرأ أومجا. المروزي وكان تحو ياعلى رفارني خدار يعني على وزن فعال ، وقال صاحب الكامل رفارف جم عن ابن مصرف وابن مقدم وابن محيصن واختاره شبل وأبوحدوة والجحمدي والزعفراني وهو الاختيار لفوله خصر وعبافرى الجدو بكسر الفاف من غيرتون ال مقسم وابن مبسن وروى عنهما التنوين ، وقال ابن عطت وفرأزهد العرفي دفارف الجم والصرف وعنه عنافري بفني القاف والناءعلى اناسم الموسع عباقر بتنها لفاف والصحيف اسم الموضع عبقر سي و وقد الزعشر ي وروى أو ماتم عدافري بغير الفاق وسم العمر في وهدا الاوجه المتعقداتين وقنديقال للبائع الصرف والرواحا كدفي شافري كافديدون ماديدمرو علما كة بمعمن الصرق للما كة موفراً بي مرمن خضر بضم الماد .. قال صاحب الموجم وهى لغنظيلة انتهى ومندقول طرقة

أَبِهَا الْمُشَانَ فَيَجَلَسَنَا ، جردوانتها وراداوشقو ﴿ وقال آخر ﴾

وماانشیت الی خورولا کف ه ولا لئام غسداه الروع أو زاع مند مند مند و کرا علی مند و کرا مند و کرد و کرد

الاسم في مواضع كقوله تبارل الله احسن الخالفين تبارك الذي ان شاه تبارك الذي بيده الملك وقد صح الاستناد الى الاسم لانه بعدى العلوفاذا علا الاسم خاطئك بالسحى و فداختم تعالى فع الذنيا بقوله و بيق وجس بك ذوا لجلال والا كرام عتم نع الآخرة بقوله تبارك اسم ربك ذوا الجلال والا كرام عتم نع الآخرة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلسات والديموسة له تعالى إذ ذكر فناء العالم و فاسب عناة كر سائستى من البركة وهي النمو والزيادة إذ جاء فلك عقب ما امن العنات التي جاء في الحديث أن كرام من العنات التي جاء في الحديث أن كرام من العنات التي جاء في الحديث أن يدى الله بها قال حمل القالم والإكرام

#### ﴿ سو رة الواقعة مكية وهي ست وأسعون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾

وادار فعد الراقعة وليس لوقيتها كادية وخافية رافية وأحدار المبنة ماأعدار المبنة والمسالمية والمباليس والمبنة والسابقون وأحدار المبنة ماأعدار المبنة وأحدار المبنة وأحدار المبنة ماأعدار المبنة والسابقون وأولئا المقدر وفره وفيخاف المبنعة والسابقون السابقون وأولئا المقدر وفره وفيخاف المبنع والمبابع والمبنع والمبن

وجاءت الهم ثلاثة خندقية ه بعيش كتبارمن السيل مزيد الموضونة المنسوجة بتركيب بعض الجائد عن قال الأعشى ومن نسج داود موضوف ه تسير مع الحي عبر افعيرا ومنه وضون النافة وهو خزام الانه موضون أي مقتول و قال الراجز اليك تعدو قلقا وضنها ه معترضا في بطنها جنينها ه خالفا دين النصارى دينها ه الابريق العيل من البريق وهو إنا الشرب اله خرطوم و قيل واذن وهو من أوانى الجرعند العرب ه قال الشاهر به العرب ه قال الشاهر به العرب المناهر به المناهر به العرب المناهر المناهر به العرب المناهر المناهر به المناهر المناهر به العرب المناهر المن

كائن ابريقهم ظبى على شرف ، مقدّم فسبا الكنان ملتوم

المسافة كوما آل الله التفلان من عند الموجم ) على الذاوقت الواقعة كاد الآية هاده السورة مكة ومناسبها لمافيلها الممافة كوما آل الله التفلان من عند الموجم ) على المافيلة المسافة الفريق والتحاب المجان والمكذب الشالين والواقعة والواقعة والآزفة والصامة والطامة من أساء الساعة فقوله وقعت الواقعة أى وقمت الفي لا بلمن وقوع المحمرة والمعقل وقع عالام يزوله يقال وقع ما كنت أتوقع مأن بزلها كنت أرقب نروله والعالمان في اذا الفعل بعدها على مافروناه في كتب العمون والموالما بلي في اذا الفعل بعدها على مافروناه في كتب العمون وقوع المحمدة وقع من مناسبة الموقعة كان كيت وكنت أو باضاراة كرانهي امانه بها بليس فلا بذهب تعوى المحمد وقع عنداذا وقعت كان كيت وكنت أو باضاراة كرانهي امانه بها بليس فلا بذهب تعوى المحمد والمن شدائسان من سناعة الامراك المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة وال

وتدعوالى العباح لجاءت ، فيندة في بينها إبريق ه صدع الفوم بالخرطة بم المداع في رؤسهم منها ، وقبل صدعوا فرقوا ، السدر تقدّم الكلام علمة في سورة سباه الضنود المقطوع شوكه ، قال أمية بن أب الصلت

ان الحداثق في الجناف طلياة في فيها الكواهب مدرها مخضود الطلح شجر الموز و وقبل شجر من العماة كثير الشوك و المسكوب المعبوب و العروب النعيبة الى زوجها و الترب الله فروس الإلحو وآخر في وقت واحد و حما بذلك المساحا الله المبينة الى وقت واحدواته حال أنه الما الموقعة عليس لوقعها كاذبة و خافضة واقعة والما الموقعة والمحالة و وحصم أروج للا في الموقعة ما أحمال الموقعة والما المقالمة وأحمال الموقعة والمحالة المنافقة والمحالة المنافقة والساعة والساعة و المحالة المنافقة والمحالة المنافقة والساعة و المحالة المنافقة والمحالة المنافقة والساعة و المحالة المنافقة والساعة و المحالة المنافقة و المحالة المنافقة و المحالة المنافقة و المحالة المنافقة والساعة و المحالة المنافقة و المحالة و ال

حرف نفى كما النافسة ويظهر من تغييل الإعتبرى ويظهر من تغييل الزعندرى لما الدلالة على الشرط الذي هو غالب فيها ولو كان الجواب الحلمة المسعدة بليس الما الذان حدقة المسعدة المسعددة المسعدة المسعدة المسعدة المسعدة المسعدة المسعدة المسعدة المسع

المستورة ال

عليه وسلم ولاتتنافي مين فوله ونلة من الآخر بن وقوله قبل (٢٠٠) وفليل من الآخر بن لان قوله وفليل من الآخر بن عو

فى السابقين وقوله والمسن الآخرين هوفى العاب المين ( الدر )

ع ورة الواقعة إ (سم الله الرحم) (ش)فان قلت م انتصب اذا فلت بليس كفواك بوم الجدة ليس لي شغل أو عطاوف عمى اذاوقعت كان كيدوكيت أو يافيار ف كرانتهي (ح) أمانسها بلس فلا با هـ تعوى ولاس شدائياس صناعة الاهر ادال مثل عدالان ليس في النفي كاومالاتعمل فكالشاليس وفلك أن المرساوة الدلالةعلى لحدت والزمن والقول بالهافعل هوعلى سيسل لجار لانحت القعل لا نطبق علها والعامل في لظرف الماهوما يقعف والمدت فاذا قلت وم لحندأ قوم فالنسام وافع لى وم الحدة وليس لاحدث السا فكف كون الماعل في لظرف والمثال الذي شيهمه وهو يوم الحمة ليس لى شفل لاعل على أن وم المتسوب السابلهو متمون بالعامل في خبر ليس وعوالجار والجرور نهو سنتقدم معمول اظار على لسى وتقديم دلك مينى على جوازتقدم الخمر

بالخافاة الها احتاجال تفديرعامل أذ الظاهرانه ليس تمجواب لفوظ به يعملها يه فغال الزعشري (ان قلت) م انتصادا (قلت) بليس كقولت وما لجمعة ليس في شقل أو مدول بعني اذاوفت كان كت وكت أو بافهاراذ كراتني أمانهما الس فلالمد معوى ولامن شداشأ من صناعة الاعراب المشلهف الان ليس في النفي كاومالا تعمل ف كذاك ليس وذاك أن اسم ساو مة الدلالة على اخدت والزمان والقول ،أما فعل هو على سمل الجازلان حد الفعللانطيق علها والعامل في الفلرف اتماه وما يقم في من الحدث فادا قلت ومالجمعة أقوم فالقيام واقعوق بوما لجمعة وليس لاحت لها فكيف يكون لهاهل في الفلرف والمثال الذي ب به وحو و مالقيات ليس ل سعل لا بدل على أن يوم الجمعة مندوب بايس بل هومندوب بالعامل في خرايس وموالجار والجرور فهومن تصديم معنول الحمر على ليس وتقدم قلك سنى على جوار تقديم الحد والذي البس علها وهو عملف وموارسم عمن لسان المرسقا أما لدس البد وليس اعا تدل على في الحكوافيرى عن المحكوم عليه فقط فهي كا ولنكته لما الصلت بما خيار الرصر جعلها ناس فعم الاوهى في الحقيقة حرف تقى كالدافية ويظهر من تنسل الرمحشري الدابقوله ومالجهة أنعسلها الدلالذعلي الشرط الذي موغالب فهاولو كالتشرطا وكالراخواب الجلة المعدد اليس ازات الفاء الاان حدافت في عمراه وردولك فنقول ادا أحسن البائديد المست تنزك مكافأته ولاتمور است معمر ادالا ان اضطرالي دالث وأما تقديره اداوقعت كان كيت وكيت لدىل على أن ادائند مرطبة وتعالث قدر الماجوا باعامالا فهاو أماقواه باضاراد كر ألانه بلها الفلوفية وجعلها متعولاتها منصونة بالذكر وكأذبة ظاهربأته اسرفاعسل مزكفت وموسقة لحذول فقدره الرمخشرى بفس كاذبة أيالا بكون حبان تقد لمس تكدب على الله وتكانس انكاس المسالان كل نفس حناسة منقصادقة وأكثرالتفوس اليوم كواذب مكاسات كفوله تعالى فانسا وأوابأ سناقلوا آسابالله وحددالا ومسون حتى و وا العسفا سالالم والإوال الدي كفروا في مرضه حق تأتيه الداعة واللامشاما في فواه التي فذمن لحياي الدارس الماتس تكام اوتقول المالات أنى كالها الموم عوس كترة غار المالم تكافى أوهى من أولم الدرة الالانف في الحل الخلس الالمعنه على مباشر الموقال الما أطيقه وما العوف فعرص ادولاتيال على مصنى انها وقف الأطاق بشدة والقاعة وأن لاعس حنث تصدت صاحبها والتعدث ويستسللانم الأدوروي والاحتافاوا فالتهالاج ومثاد أصعت وذالث وافل الاتوى الى فسوله تعالى كالفراش لليقوث والفراش مثل في المطالبي وعو تكثير واسهاب وقديا بن على مال كادية قال و تحقل الكلام على على المعندي أحدثها كادية أي مكفور فيا أغبر عديها في ماها كادية لهذا كاتفول على فيه كادية أي مكلوب فيها والثاني عال كاذبة أي لاعضى وقوعها كانقول فبالان اداخل لم مكتب وه وفال اقتادة والحسن المعنى ليس فاتكاسب ولاره ولامنثو بفقكاذ بقعلى صفاء صعر كالعاقيسة والعاقبة وخائثة الاعين والخلقين قوله ليس وفعتها كافت على ماقذ والزمخشرى من أن ادامعمولة للسي مكون اشدا والسورة الاان اعتقد أماجوا الاذا أوسمو تعاد كرف لا تكون الله اء كلام ده وقال ان عمامة في مسوسم الحال والذى الله إلى أنهاجلة اعداس بالالشرط وجوابه ووقرا الجهو رخافية رافعة رفعهماعلى تقدرهي وزيدين على والحسر وعيسي وألوحيدوة وابن أي عسلة وابن مقدم والزعفراني

والجدائسة التحروب عوران مكون الساغون توكدا الما ول و مكون حرا لمبتدا الحلة التي عي الداره وما مدها وهو قوله على أولك الفرون عن الداره وما مدها وهو قوله على أولك الفرون عن الما الفرون عن الداره وما مدها والمرافع المرافع الفرون المرافع الم

بالحور المسين وومف

اللؤلوا بالكنون لاله

أسور وأبعاسن لتغدوق

الماس معاؤهن كمعاه

الدرالذي لاغب الأبدي

الله عما كالواسلون ك

روىأن المسازل تفسير

في الجنفعلي قدر الاعمال

ونفس دخول الحب عدو

بغطل القور حدولا بعمل

عامل وقي النص المعيم

السريج لاندخس أحد

الجنقيسله قالوا ولاأنت

بإرسول المدخال ولاأنا الا

أن سعدى منه بقيل

ورجة وواللغوسقط القول

وخشه والتأتم مانؤتم به

أولنك المفريون ، في جنات النصبي ، للسن الأولين ، وقليسل ، ن الآخرين ، على سر د موضونة ، شكتين علمات المان والموف علم والدان عفون ، الكواب والديق وكاس سرمعم و لاسدة عون عها ولا الزفون ، وها كهة ما نشرون ، وطرطم مالشهون ، رحورعت كالمثال المؤلؤ المكتون وجزاه تماكا والعماون والإسعمون فها انواولا أثبا إلا قلنالا علاما ، وأحماب الحين ما العجاب الجين ، في در محمود ، وطلح منصود ، رظل مدود ، وماركون ، وها كها كترت ، لانقطوعة ولاشوعة ، والوفي مر فوعة ، إما الشائلوغ إنشاء و فحطناه في الكراء عربا أوابالأحماب الجميد ، لله من الأولين ، ولله والآخرون إلا علم السورة مكية و وماستها لدافياها انماقيلها مسالسفايد البحرمين السر للومنين وهانسان يع جني بعض المؤسين وجني مض قوله ومن دوم ساجتنان فانقسم العاله بالقذالي كافر ومؤس منطول ومؤمن فاشل ومكفا مادات انصاده السورة من كوتهم أحمار بعبة وأعمار مشأمة وسباق وجها القرنون وأعماب الميزول كالميون الخشرجم آخر ف أسال ورد وقال إن مناس الواقدة من أنه القيامة كالماعدو المات والأزقة وها، م الاساوتقنطي عظر شأنها ومعنى وفت نواقعه بأي وفعت التي لابد من وفوعها كإنفول حدثت خادته وكالسال كالمنو وقوع الأمراز ولاحال وتع ماك الوقع ماك الوقع المراءا كسمارف بزوله ، وقال الشمال الواقد الميم قوهي النقشاق المور ، وقبل الواقد صورة بسالقمس تقع ومالفيامة والعامل فيهادا المعلى دها الي مافر ربادق كنسالته وفهو في موضع خلص

الى الانوتم ابها أحدواللما من الا قبالا ساله ما استناه مقطع البه ام مند جي الله و الا التسم في مدري في خند بهم على خلقة السعر له تمر كفلال هجر طب العام والرج و خضود له عارس الشولا و وطلم و المحاسد و المود و المنسود اللي وضاء من الله و المساسد و المساسد و المساسد الله و المساسد و والما و المساسد و المساسد و والما و المساسد و والما والمساسد و المساسد و والما والمساسد و المساسد و المسا

الحكوم عليه فقط فهي

كالكنه الماتمات ما

ضائر الرفع جعلياتاس فعالا

وهي في الحقيقة حرف نفي

كاالنافية ونظهر من تشل

( تن ) اذا بقنوله يوم

اجتماع المالد لالاعل

الشرط الذي عو غالب

فهاولو كاستشرطاوكان

الجواب الجلة المصدرة

طيس لزمت القاء الاان

حلفثق يسعران وره

ذلك فيقول ادا أحسن

اللكازية فلت تترك

كافأته ولايحور لستنخ

فاء الأأن اضطر الى ذلك

وأساتقد رمافا وفعت كان

كت وكث فعال على أن

اذاعتده شرطمة ولذلك

فسر لحاجواما عاملا فمها

وأماقوله أو باضاراذكو

فانهمه بالظرفة وجملها

مقعولا بهامنصو باباذكر

(ش)و مجو زان نتصب

مخافسة وافعة أي يخفض

وترفع وقت رج الارض

وبس الجبال لاته عنمه

وللتنافقيس واهو مرتعه

ويرتفع ماهو منفقض

النهي (ح) لا يجوز أن

عتس برجاده بل اخده

لأنه لابجوزان محمسم

مؤثران على أثر واحد

اليمعي التعظم وأسحاب المستخبر عن مازما بمناعا خبرعن أحجاب وويط الجلاها بالمسته أتكرار المشدأ بلفظه وأكثرها ككون ذلك في خصر ضع النهو مل والتعظيم وما تعجب ورحال الفريقين في المادة والشفاوة والمنيأي شيخم هوالمابقون المابغون جوزواأن يكون سندأ وخيرانحو غولم أنت أنت وفوله أناأ بوالنعم وشعري شعري أي الذين انهوا في السبق أي الشاعات و برعوا أنها وشرفت حالم وأن مكون السابقون تأكمه الفغليا والخبرف ابعد ذلك وأن مكون السابقون مندأ والخبرف العددوتقف على قوله والسابقون وأن تكون متعلق السبق الاول مخالفاللسف الثاني والسابقون الى الاعان السابقون ال الجنة ومل عداجور روا أن يكون السابقون خبيرا لقولة والما يقون وأن تكون صغة والخبرف إبعده والوجه الاول قال ان عطية ومتعبسيبويه أنه معنى السابقون خسر الابتداء بعني خسر والسابقون وهذا كإتقول الناس الناس وأنسأنت وهداعلى تفخيرالامر وتغظمه انتهى وبرجيحذا القول أنهذكر أصاب المنتسعج امنهم في معادتهم وأحجاب الشأ متمعجبا منهم في شفاوتهم فناسبأن يذكر السابقون شتناحا لمرمعظها والشمالاخبارا ومهامة في العظمة والسعادة والسامقون عوم في السيق الي اعمال الماعات والى ترك المعاصى و وقال عنان بن أى سودة السابقون الى المساجد و وقال ان سير بن ع الذين صاوالي القبلتين و وقال كعد عم أجل القرآن وفي الحدث سئل عن السابقين فقال هم الذين اذاأعطوا الحق فبالوه واذاس الوريدلوه وحكمو اللساس يحكمهم لانفهم وأولئك اشارة الهالسابقسين القر بين الذين علث مناز لهروقر بت درجانهم في الجنة من العرش ، وقرأ الجهور في جناب جما وطلحة في جنات مفر داوقسم السابق بن المقر مين الى ثلة من الأولين وقلل من الآخرين و وقال الحسن السابقون، والأم والسابقون من هدند الاستوقالت عائشة الغرقتان في كل أمة نبي في صدر ها لله وفي آخر ها قليل مد وقيل عما الأنساء عامم الصلاة والسلام كانوا في صدر الدنيا وفي آخر هاأفل وفي الحدث الفرقتان في أستى ف ابق في أول الاستنالة وسأبنى المعالى ومالقيات قليس وارتفع ثلة على إضادهم « وقر أالجهو رعلى سر ريضم الراروزيد ان على وأبوالسال بفندما وهي لغدة لبعض بني أميزوكاب فنعون عين فعسل جدم فعمل المضف الموسرير وتقدم ذلك في والصافات وموضونة قال ابن عباس مرمولة بالذهب، وقال عكرمة مستعمالدر والباقوب ومسكتين عليهاأى على السرر ومسكتين عال من الفصيرالم تكي ال على مر رمتقاملين منظر بعض مالى بعض وصفوا عصن العشرة وتهدار الاخلاق وصفاء والمائهمين غسل خوالله بطوف علم ولدان مخلدون وصفو ابالخلدوان كان من في الجنة مخلدا لم ل على أسم بقون دا تماني من الولدان لا تكسير ون ولا يتعولون عن شكل الوصافة ، وقال مجاهدالا موتون ووقال الفراء مقرطون بالخلدات ويحيضر وبسن الاقراطه وكأش من معين قال من خرسالله جارية معنة والاصدعون عنها قال الأكثر ون الا ملحق رؤسهم الصداع الذي ملحق من خرالد نياوقر أتعلى أستأذنا الملامة أبي جعفر من الزبير رجه الله تعالى فول علقمة في صفة الخر تشنى الصداع ولاعرف للمصالبا و ولا مخالطها في الرأس تدويم

تسى الصلاع ولا يور وقبل الا غرقون غنها يعنى الا تقطع عنه الذيم وسيب من الاسباب كا تقرق أهل خرالدنيا بأنواع من الثفر بن كاجاء فنصلع السعاب عن المدسفة في فتقرف « وقرأ عما عدلا يصدعون بقي الياء وشدالصاد أصله يتصدعون أدغم التاء في العاد أي لا يتفرقون كفوله

والبزيدي في احتيار وبنسوما ، قال بن خالو به فال الكسائي لولاأن المر هي سيقق الب غرأت به ونصيماعلى الحال م قال نعطمة بعدالحال التي عي ايس لو فعتها كاذبة والدأن تتابيع أحوال كاللذأن تتابع أخبار المبندأ والفراءة الأولى أشهر وأبدع ممنى وذلك أن موقع الحال س الكلام وقع مالولم ما كرلاستغنى عنه وسوقع الجل التي يجز ما نجر بهاموقع ما ينهم به انتهى وهذا الذيقاله بقدالمعأبوا الهضل الرازي يه قال في كتاب اللواحج وذوالحال الواقعة والعامل رقمت وبيجو زأن مكون ليس لوفضها كاذمة حال أنوى من الواقعية متقدم اذا وقعت صادقية لواقعة فهذه ثلاثة أحوال من ذي عال وجازت أحوال مختلفة عن واحد كإحازت عنه فه وتستخادة أخباركنبرة تن مبتدأ واحدواذا جعلت هذر كلهاأحوالا كان العامل في اذا وقعت محذوفا بدل المالفحوي بنقدم بحاجون وتعواننهي وتحدادالاحوال والاخبار فدخلافي وتغصل كرفى العوفليس فللثعما أجع على النعاة يدفال الجهو والقيامة تنفظر له السماء والارض والجبال وتنهداا هذه البنية برفع طائفة من الاجرام ومخفض أخرى فكا منهاعبارة عن شدة الهول الاضطراب ه وقال الن عباس وعكر مة والضحاك الصحة تعقص قوتها لتسمع الادني وترفعها لتسمم الافصى @ وقال فنادة وعنان ف عبد الله بن سرافة القيامة تتعقض أقواما الى النار وترفع أغواماالي الجنة وأخفالز مخشري هفنه الاقوال على عادته وكساها بعض ألفاظ واثعة وفقال ترفع أفسوا ماوتفع آخر بن اماوسفا لهابالشدة لان الواقعان العظام كذلك برتفع فبهاناس الى مراتب ويتعنع ناس واماأن الاشفراء يحملون الى الدركات والسعداء يحطون الى الدرجان وأما أنها تزلزل الأشماء عن مقمار هالنففض بعنا وترفع بعناحيث تسقط السهاء كسفا وتنتثر السكواكب وتسكلر وتسيرالجبال فقرفي الجوم المعاب انتهى واذارجت قال ابن عباس رُلُولْتُ وحركت بجذب ٥ وقال أَسْتَغُو وعَكُرِمَةُ وَمُحَاهِدِيتَ فَنَتْ ١ وقِيلِ مِرتَ ٥ وقرأ زيدين عنى رجت وبستم بنياللفاعسل واذارجت مل من اذاوفعت وجواب الشرط عندي ملفوظ به وهو قوله فأحماب المسنة والمسنى اذا كان كذاوكذا فأعماب المسنة ماأسمدهم وما أعظم ماعجازون بدأى ان معادتهم وعظر رتش عندالله تظهر في ذلك الوقت الشديد الصعب على العالم و وقال الزمخشري و محوز ان منتسب مغافضة رافعة أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال لانه عند فالد انففض ماهو و تفع و تفع ماهو انففض انهي ولا يجوزان بنتصب مهامعالل أحدهمالاته لابحوز أن محقع مؤثر ان على أثر واحده وقال ابن جنى وأبو الفضل الرازي اذارجت في موضع رفع على أنه خبر الميندأ الذي هو اذاوقعت وليست واجدة منهما نبر المقال جعلث بمنى وقت وملجمه اذاأحوال ثلاثة والمعنى وقت وقو عالوا فعة صادقة الوقوع غافضة قوم افعة آخرين وقت بالارض وهكذا ادعابن مالك أن اذاتكون مبتدأ واستدل بهذا وقد وتحرنافي شرح التبيل ماتبتي بعاذا على مدلو لهامن الشرطوتقد حشرح الحباء في سور ذالفرقان و منه منه منه منه بنقط بن بدل الناء المللة ، قراءة الجهو رأى منقطعا وكنتم خطاب العالم أزواجا أللانة أصنافا ثلاثة وهندور تسالناس يوم القيامة وفأسحاب الممنة قال الحسن والربيع هم الماسين على أنفسهم وقبل الذين يوعون محالفهم بأعانهم م وقبل أحداب المزلة السنية كانقول هومني الهين وفيل المأخوذم والالهين أوميمنة آدم الله كورة في حديث الاسراء في الاسودة « وأحمال المشأمة هرمن فابل أحمال الممتذفي هذه الاقوال فأحمان ستدأوما ستدأثان استغهام

(ش) عطفا على جنات النصيم كانه قال هم في جنات وفاكية ولم وحور انهى (ح) هذا فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعض وهو فيم أهجمي

بومنا دصدعون ه والجهور بضم الماءو خفة الصادوالجهور سجر وفا كهدولم وزيدين على برقعهماأي ولحم والحهور ولابغرفون مناظنعول وقال مجاهدوقنادة وجبير والمتحالة لاندعت عقولهم سكراوأ بن أبي امعيق بفتح الساء وكسر الزاي نزف البئراستفرغ ماءها فالعني لاتفرغ خرهم وإبن أوراسع فيأ صاوعه الله والسامي والمعدري والأعش وطلعت وعيسي بعم الهاء وكسر الزاى أعالا يفني لهم شراب عارغير ون مأك فون خبره وأفضله عادسسهون أي بمقنون و وقرأ الجهور وحورعان رفعهماونوجعلى على أن يكون معلو فاعلى ولدان أوعلى الضميرالمستكن فى مسكلين أوعلى مبتدا عدوف هو وخبره تقديره لهم عدا كلهوجو رعين أوعلى حدف خبرفقط أى والم حور أوفهما حوره وقر أالسلمي والحسن وعرو بن عبيدوا بوجعفر وشيبة والاعش وطلحة والمفضل وأبان وعصمة والكسائي بجرها والنعنى وحبرعين بقاب الواوياء وجها والجر عطف على الجرود أي اطوف عليم ولدان بكذاو كذاوحو رعانه وقبل هوعلى معنى و منعمون بهذا كله و صور عين ٥ وقال الزمخشر ىعطفاعلى جنات النعيم كا "ندقال هم في جنات وفا كهة ولم وسو والتي وهذاف بمد وتفكف كان مرشط بستمسس وموابع أعسى و وفراالي وعبدالله وحور اعينا بنصبهما قالواعلى منى ويعلون هذا كله وحو زاعينا يه وقرأفنادة وحورعان بالرفع مضافاالى عين وابن قسيربالنصب مضافاالى عين وعكرمة وحوراء عشادعلي النوحيد المهجنس ويفتح الهدرة فهما فاحتسل أن يكون بحر وراعطفاعلى الجر ورالسابق واحف إأن مكون منصوبا كقراءة أق وعبدالله وحو راعيناو وصف اللؤلؤ بالكنون لانه أصفى وأبعد من النفير وفي الحديث صفاؤهن كصفاء الدر الذي لاعسه الأبدى و وقال تعالى كانن ييض مكنون وقال الشاعر يصف اص أتبال مون وعدم الاستدال فسمها بالدرة المكنونة

> قامت زاأى بينسينى كان و كالشمس يوم طاوعبا بالاسد أودر ت صدفيت فواصها و بهج مقى برعام ل و سجد

جزاء عاكانوابعماون و روى از المنازل والقسم في المنتجل قد والأعمال ونفس دخول الجنت استجادة ما الوقف و روى از المنازل والقسم في الجنتجل قد والأعمال ونفس دخول الجنت استجاد سول الله قال ولا أنالا أن سفسمد في بغضل بنه و رحة به لغوا سقط القول وسفته ولا تأثيا ما يوم أحدا والظاهر أن الا في السلاما استثناء منقطع لا ند الم بندر بحق الله و ولا التأثيم المناسلاما و وقيل المنتباء متعل و وسلاما قال الإجاج هو معدر لصبه في الله و وقال المنتباء من في الله و ولا التأثيم من فيلا و وقيل المنتباء من المناسلاما و وقيل المنتباء وقيل المناسلاما و وقيل المناسلاما وقيل سلاما مناسلاما و وقيل المناسلاما و وقيل المناسلاما و وقيل المنتباء و وقيل المناسلاما و وقيل المناسلام الموز و وحمد و وقيل المناسلام الموز و والمناسلام الموز و والمناسلام الموز و والمناسلام المناسلام و وقيل المناسلام و والمناسلام و المناسلام و المناسلام المناسلام و المناسلام والمناسلام و المناسلام و المناسلام الذي المناسم و المناسلام و المناسلام الذي المناسم و المناسلام و المناسلام الذي المناسم و المناسلام و المناسلام و المناسلام الذي المناسم و المناسلام و المناسلام الذي المناسم و المناسلام و المناسلام و المناسلام الذي المناسم و المناسم و المناسلام و المناسلام و المناسم و المناسلام و المناسم و المناسم و المناسلام و المناسم و المناسلام و المناسم و المناسلام و المناسم و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسم و المناسلام و و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و و المناسلام و و و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و المناسلام و و المن

وقيل المسابلات من المدرعا وطلحها و وماء مسكوب قال سغيان وغيره جارق غير أخاد بد و وقيل المسابلات من فيه بساقة ولارشاه و لا مقطوعة أي هي داعة لا تقطع في بعض الأوقات الما كهذا للسباولا عبوعة أي لا يتعمن الأوقات و فرى الما كهذا للسباولا عبوعة أي لا يتعمن الما وقرى والما وقرى الما كالتي قالد بها وقرى والا كهذا للسباولا عبور و في الما ما وقرى المحروب المعلود و في الما الما والوحوة المحروب المحروب المعلود و وقال أو عبيدة وغير ما لمراد بالفرش النساء لان المرأة مكنى عنها الفراش و في وقرا أو يعيد الفراش و في الأعداد و المنازل و الفعيد في أنشأ ناهن عالم على الفراش في قول أو يعيد المناهم المناهم المناهم و وقال أو عبيدة و في الأعداد و المنازل و الفعيد من الملابس التي المناهم و يعمل أن المناهم و المناهم و المناهم و المناهم و المناهم و المناهم و المناهم المناهم و المناهم و المناهم المن

وفي الخدور عروب غير فاحشة م رياالر وادف نغشي دونها البصر وقال إن ذبه العروب الحسنة المكلام و وقر أجزة وناس منهم شعاع وعباس والأصعى عن ألى هرو وناس منهم خارجة وكر دموأ بوحله عن نافع وناس منهم أبو بكر وحادوا مان عن عاصم كان الراءوهي لفقتمرو باقى السبعة بضمهاأ ترابافي الشكل والفدوأ يعدسن ذهب الى أن الضمير فأشأناه عادعل المورالمن الذكورة تقسل لانتك فستقد القطعت وهي قسة السابقين وهذقمة أصحاب الممين واللام في أصحاب متعلقة بأنه أناهن والله من الأولين أي من الأمم الماضية والمنه الآخر بن أي من أمَّة محدصلي الله على وحد ولاتنا في بن قوله وثلة من الآخر بن وقوله قبل والبل زالاخر بزيلان قوله من الآخر ين هوفي الساغين وقوله وثلة من الآخر بن هو في أحصاب الجين و ﴿ وأحداب النبال ماأحداب الشبال ، في مموم وحمر ، وظل من محموم ، الامار دولا أرح والهم كانوافيسل ذلك مترفين يه وكانوا يصرون على الحنت العظم و وكانوا مقولون المستنا وكنا ترابلوعظاما أشالم موثون « أوآباؤنا الأولون ، فلان الأولين والآخرين ، الو دون الى مقات و معلوم ، ثم إنك أمها النالون المكذبون ، لا كلون من شجر من رفوم و خالون منها البطون و فشار يون علمه والحيرة فشاريون شرب الهيرة عدا تزلم يوم عن و نصن خلفنا كم فلولاتمة قون وأفرأت ما تنون و أأنتم تعلقونه أمني الخالفون و من قدر ناه نك المون وما تعن عسبوقين وعلى أن نبذل أشاك ونششك في مالا تعامون و السنة علمتم النشأة الأولى ف اولاند كرون ، أفر أشرمات ونون ، أأنتم تزرعونه أم تعن مرعون ، لونشا، لجملناه حطامافنللم تفكيون ، إنالمنسر مون ، بلنجن محسرومون ، الماءالذي تشر بون ﴿ أَنْتُرَازُلْمُوهُ مِنْ النَّرْنَامُ تَعِنْ النَّرُلُونِ ﴿ لُونَاءُ جِعَلْنَاهُ أَجَاجًا الا تشكرون و أفر أنم النار التي تورون و أأنتم أنام محرما أم تعسن المنون و نحن جعلناها تذكرة وسناعا للقوين و فسيراسم وبك العظم و فلا أفسم عواقع النجومه وأنه لفسم لو تعلمون عظم يه إنه لقسر آن كريم يه في كتاب مكنون يه لا يسم إلا المطهرون يه مُرْبِلُ مِن رِبِ العالمين ﴿ أَفِيدًا الحدثُ أَنْبُرِ مِدَهُ وَنَ عِعْلُونُ وَرُقُكُمُ أَنْكُمُ تُكَذَّبُونُ ه

﴿ وأصاب الشهال ماأصحاب الشهال ﴾ في هذا الاستفهام تعليم صابهم ﴿ في حوم ﴾ في أشد و ﴿ وحم ﴾ ما مشديد المنفونة ﴿ وظل موريحه وم ﴾ اليحموم الاحود البيم ﴿ لايارد ولا كوم ﴾ صفنان الفال شيئالمي بطلاه و كان البس كالفلال وي عند ود القال وخدمان أو كالميد ولا كوم ﴾ تقيم ( ٧٠٨ ) لنق صفة المدح تندو تحديث النوم في الطل من لاحد واح البدند شد الحراد تفالاً ﴾

لكرائض ستروح اليه

م الالك لا خطبال

لكفار قرنش لأأحا

المذالون کے عن الحدی

لا المتكاون كاليعث

ولا كاون إلى من الأولا

لاتداء الغاغة والتبعيض

والثانية أن كان من

زقوم بالأغن تحلسق

الوجهين وان فريكن هالا

في ليان الجنس أي

مرتبهر اللتياعوذقوم

﴿ فَالْتُونَ ﴾ الضعر

في والما إله عالد على

مجرادهوالم جنس بؤنث

ود كر يا فالرون

عليه كا ذكر على لفظ

الشمر كاأت ليالمني

四美州乡 40

أخر وخادوها بوالمنام

واستطش بعيد الأمل

تسريحن تون أوضع

عالدما ووم الدي

أى يوم الجزاء ﴿ تَعَنَّ

علقاكم إلى حش على

انتعميق أشارال التشأذ

الأولى وهي خقيم عولال

﴿ فَاوْلا تَصَادَقُونَ ﴾

الولا اها بلغت الحلقوم و وأنم حينات غلرون و وصوافر البعث كواكم لا تبصرون ولا الله المحدود البعث كواكم لا تبصرون ولا الله كان من المقريق و قروح ولا ان كنم ها دقيل و فأتنا ان كان من المقريق و قراما ان كان من المحدود المحدود

فأصت كالمباء لالمادرد . صداها ولايقضى علواهباسها

المهم جمع باموهو الرس بفتها أها، وهو المشهور ، وقال تعلب مفعها قال هو الرسل الذي لا نهاسات بالغير كسحاب وسمب تم خفف وصل بعدف لل مجمع أهم من قلب ضعت كمر دائم حاليا، أو بالغير يكون قد حم على تصلى كفراء وقردتم كمت ضعة الراء فسار فعلاتم فعل بعماف ل يسفى ، سي الرجن المنطقة وشاعا فع في من احليله ، والمزن السحاب ، قال الشاعر

فلامزنة ودقت ودقها م ولاأرض أنقل انقالما

أورب المنار من الزناد فد حنها و و رى الزند تف والزناد حجر بن أو من حجر وحديد و ون شجر الاسباقي الشجر الرخو كالمرح والمفال والمركان والعرب تفسدح بعود بن تحك أحد معها بالآخو و بمحون الأعلى الزند و الأسغل الزندة شهوهها فالعجل والطروق فا أفوى الرجل دخل في الأرض لغواوهي القفر كالصحر دخل في الصحراء وأقوى من أقام أياما لهم أكل شيأو أقوت الدارصارت نغر الدوقال الشائد

> بادارمية بالعلياء فالسند به أفوت وطال عليها ساتف الأسد دهر لا بن وهاود خالا تحصل عندالسعر ، وقال الشاعر

الحسرم والقوة خبرس السادهان والفهموالمهاع

الحلقوم عرى الطعام الروح الاستراحة الريسان تقدم في سود الرحن في وأصحاب الشهل ما اصحاب الشهل ما اصطاب الشهل من يحدو الشهل المناسب و كانوا يقولون المتدان المناسب و كانوا يقولون المتدان الأولون الأولون الأخرين المجود و ما المتدان الأولون الأولون المتحدد من المحدود من المتحدد المتدان المتحدد ا

الاعادة وتفرون بها كما أفررتم النشأة الأولى في أفرأيتم ما تمنون كه هو من المنى الذي يحرج من الانسان ادليس له في خذه عمارالا ارادة ولاقترة ومفدول أرايتم عوما بليه والثماني جلة الاستفهام بعده وأم معادلة للمسرة وكان فياسا وعلم بعد حى معطى سيسل الذوكيدا ذلوقال أم تعن لوقع الاكتفاء بعدون دكر الخير ونظير ذلك جواب من قال من في الدارز يدفي الداد أو زية هيا وأواقت عرفي الجواب هي زيدانا كنفي بعن تعن قدم اكباك الى فينيا وأثبتنا أو رتبنا في النقتم والناسوفيس موت

العالد فعة واحدة بل يترتب لا ينصب في مسبوقين كه يقال سبقته على الشيئ أنجرته عنه وعليته عليب في وتنشك فهالا سهون كوس المفات أي بحن قادرون على أن لمعنكم وتنتيئ أمثال كم وعلى نميداً وسافكم الا بصبط ه فكركم ولقد عامة أمهو الهيئ أنذاً كم أولا انسانا والمعنق آدم عليه السلام من طب ولا يسكر ها أحسس ولده في فاولاند كرون إلى حص على النقكر المؤدى الى الاعان والاقرار بالنشأة الآخرة في أفر أنتم ( ١٠١٧) ما تعرفون كه ما ندو وته في الأرض في أأنتم

عن مسوقين ، على أن بدل أمالكروننت كرف الانعاء ون ، واقد عامم الناء الأولى فاولا يحكرون و أفر أيتم ما عسرتون و أأتم تزرعونه أم تحن الزارعون و لوت الخطاء حطاما فَلَاتُرْتُفَكُّهُونَ ﴾ [بالمفرمون ﴿ بل تَصَنُّ مُحسر ومون ﴾ أقر أنترا لماء الدي تشر بون ﴿ أَأَنُّم أتزاخوه من المزن أم عسن المزلون ، لونساه جعلناه أعاما فالولانسكرون ، أمر أسر السار التي تورون ، أأنتم الشأم تجرنها أم محن المندون ، محن جعلناها تذكر أو مناعالقو بن والسيح باسيريك لعظم كهالماذ كرحال الماشين وأكمهم بأصحاب المبينة دكرحال أصحاب المشمة فقال وأصحاب الشبال وتقدم عراب تفليرهم الجلةوفي هدا الاستفهام تعظير دنيابهم يورسه وم وبأشد حروجتم عابالدها لمسخو تقوقلل من تصموم يقال بن تما مي ومجاها، وأبو باللذوا بي رها والحهوره خان ووقال الزعناس أمطا فوسرادق النار انحيط بأهلها وتقومن كل فاحبة حتى مظله وقاران كيمان العمومين أسامجهم وقال ان دايشاواس بدنموجيل في النار أحود غر ع أهل البار الى در اله فعدونه أسمني وأص لا ماردولا كرم صفتان الفلل غيما معي طلاوان كان ايس كالفلال وفي عنه ردالغلن وخعدلن بأرى الميه ولا كرم تغيم له في صفة المدح في وتعميق لماشوهم في الغال من الاسترواح السحند لمدًّا الحر أوبني ليكرامة من يستروج الب والسالب مجازا والمرادم أي ستفاون الموجرمهالون وف محقل المحلس الردي للبسل الكرامةو بدئ أولابالوصف الأصلي الذيءو الظل وهوكونهمن محموم فهو بعض التعموم تمانى ت الوصف الذى سبى له الفلل وهو كو عالا بار واولا كر عاوف مجوز أن مكون لا بار وولا كريم عقة للمدوم، منزمت أن كون الظل موصوفالملك ، وقرأ الجهو . لان دولا كريم تعرهاوا وبأبي سبله وهمة المحالا صو ماردولا كرسم على حدقواه بدفاب لاحرج ولامحر ومدأى لاأناح ج ﴿ أَنْهِ مَا كَابُوا قِيمَ لَ مُكُ أَي فِي الْمُمَامَةُ فَيْنَ فُعِيدُمَ اللَّهِ فِي وَالْمَسْمِقِ المُسْاوِا أَوْفِ المرتق الى البطالاوترك التفكري العافية وكالوانصر ون أي داومون و اظمون على الخنث الطهرية فالقنادة والضعاك والهرز بدالشرك وهوالظاهر وقيل بالضعة قوله وأقسموا بالله حهدأ تمامهم الآبة من الشكاء ب بالبعث وسعامه وكالوابقولون فالعمد وق على د قبله والعداف يقتفي التفاوة لخشنا لتقلس الشوك ففولح أثدا شناوكنا ترابا وعظاما أشاليعوثون أو آمؤنا لاولون تقدم الكازم عليه في والعافات وكر رالريخشر ي هاوهم فقال ( فاز فاف ) كنف - سن العلف على المضمر في ليمواون من غير ثا كيه يحن ( قات ) حسن لفاصل الذي هو الممرة كإحسن في فوالساأسر كناولا آباؤ بالفسل لا المؤ كمنالة في النهي وردد باعليمها وعناك المنفع الجاعة في أنه الانقدر وزين هم ذالاستقهام وحرف العلف فعلا في تعو أفلوب وا

تزروعونه إلى اروعا المرو ماست حسين المقع له والحطام البابس القثث الذى لم مكن له مساملهم ه ﴿ فَلَلَّمْ مُو أَصَالُهُ اظلتم حدقت عبن الكلمة ية تفتكون إد قال ان غياس معناه العجبون ﴿ لَفُرْمُونِ ﴾ أَقَ معدون من الفرام الذي حواشدالمقاب فريل عسن خروسون ﴾ أي عمدودون لاحظ لنا ل اقتعرظ الماللين تشرون إدهادا الوصف دفني عن وصفه بالعاب الاترى قابله وهو الاحاج ودخلت اللام في لجعلناه مطاما ومقطت في جعللاء أحاجا وكلاها فصبح والكفاعر أن فوله ﴿ شيرتها ﴾ المرادسة الشير الذي يقد مرسه النار كا قال تمال الذي جمل الكون الشير الأخضر الرا الألة ﴿ عَدْكُونَ ﴾ أي لنارجهنم ومناعا الفو بن أي النازلين

۱ ۷۷ تفسيرالصرانحيط الاي حيان \_ تأمن ) الأرض القواوهي القفر وفقم من فوا عدالنار ماهوا هم وآكسن كيرها نماز جهتم تم التيم والمحلوم والمربعة التي دكر ها الله معلى ووقعهم عليه من المهم وما به قوام حيشهم من المفعوم والمنار من أعظم الدلائل على البحث ا دفعها الدلائل في المحارف والمحلوم والمناسر وبو والنار من أعظم الدلائل على البحث ا دفعها انتقال من شيئ الدن عند المحلوم والمحلوم وال

( الدر ) (ش) فان فلت كيف مر عطف الساريين على الشاربين وهالذوات متفقة وصفتان متفقتان ركان عطفا ألتن على نفسه قلت ليساعتفقتان من حيث ان كونهم شاريين للمسرعل ماهو علينه من تناهى اخرارة وقطع له على ذلك كايشرب الميم لماءأص فيس أنضاف كانتا مسقتان الثقائن النهي ( ح) الغاء تقنفي النعيب في الشر مان وأجمأ ولا لما عطشوانسراوا بناخيم ظنا أنه سكن عطشهم فازدادالعطش بحرارة الجيرفشر بوابعه شربا لايقم بمدري أدارهو مثل شرب الحسم فهما العربان وزاطهم الاشرب واحد اختلفت صفتاه فملف والقمود المقة

ولااسار في تعو أو آماؤها مل الوار والقاء لعظف ما يعد هما على ماقيلهما والحمرة في التقدير سأخرة عن و ف العطف لكنه لما كان الاستفهام له صدر السكلام قدمي ولماذكر تعالى استفهامهم عن البعث على طروق الاستبعاد والانكار أص تبيع صلى الله عليه وسلم أن يضرهم ببعث العالم أولهم وآخرهم للحساب وعاصل اليه المكذبون للمنسن العامات والمقات اوقت به الشئ أي حدد أى الى مأوقت به الدنيان يوم معاوم والاضافة معنى من عمائم حديد ، ثم انكم خطاب لكفار قريش أجاالهالون عن الهدى المكاه بون البعث وخطاب الطالمن جرى بجر اجرفي دال عالا كلون من تصريب زفوه من الاولى لابت ماه الفاية أوالتسعيض والثاسة ان كان من زفوم بدلافن تعضل الوجهين وانالزتكن بدلافهي ليان الجنس أيمن شهر الذي هوز قوم هرقرأ الجهور منشض وعبداللمن نجرة و فالثون مها الفعير في مهاعاته على عبر ادهوا مرجنس يوانث وبذكر وعلى قرابه تبدالله فهو واضيره قشار بون عليه ، قال الامختبري ذكر على لفظ السجر كما أنت على المعنى في منها ٥ قال ومن فسرأ من شجر قدن زقوم فقد جمل الضعير بن الشجرة وانماذ كر الثناني على أو مل الزفوجات خمسرها وهي في معناد يدوقال إن عملية والدهب في عليه عالد في المأكول أوعلى الاكل انتهي فإعمله عائدا على شجر ، وقرأ فاقع وعاصره حر تسرب بضم الشين وهومدد و وقسل اسراليشرب ومجاهد وألوتنان البدي كمدر داوهو تعني المشروب اسر الامعاء أس جميدوشر مهدا لامصدر كالطحن والرعى والأعرجوا بن المسب وسيدين الحساب ومالك بدد مناروا بنوع وباقى السبعة بفضها وهومصدر مقيس ، والمبرقال إن عباس ومجاهدو تكر متوالضحال جمع أهم وهوا خيل الدي أصابه الحيام وقد فسرناه في المفردات ، وقيل جدم عباء ، وقيل جم هام وهاتمة وجمعاهل على فصدل شاد كيادل و المل وعالمه وعود والهائم ابضادن الهيام الأترى أن لجل اذا أساعة للشفام على وجهت وفعت و وقال ان عماس وسفيان الحير الرمال التي لاتر وي من الماه وتقدم الخملاق في غرده أهم والحيام بلني المام الشم والدسي أنه بسلط عامدون الجوع ما يستعلق عم الى أكل الزهوم الذي كالمهل والماء الأواء تعاليمه ون سالط عليه ومن العطش ما يستطوهم الىشرب الحيم الذي يقطع أمعاهم فيشر بونه شرب الحيرة الدائز عشرى و وقال أعدا (فان قلت) كغياص علق التارب على الثار باروها الواستفق وسافان تقتان فكان علفا للتيج على نف ( فل ) ليسنا بمنفقة زمن حسنان كونهو سار بين المصبح على ماهو عليدون شاهى الحرارة وقطع الامعاء أحرمجيت وتسربهما على دلك كإنشرب المبر الماءأهم عجس أيضا فكانتاصفاين مختلفتين انهى والفاء تقلفي التعقسيق التمرين وأنهم أولا التطشواشر اوا من الجنوط العدمكن علشهم وزواد العلش عرارة الحرفشر وابعد مشروا لا يقع عدى أبدا وهومثل تبرب الحيرفهما تبربان من الجيم لاشرب واحدا خناف صفتاء فعطف والمقسو دالمقة والمشر وبسحى فشار وزشرب المبرعة وفي المها للفئ تقدره فشار ون منشر سالميمه وقرآ الجهو ونزلم بضم الزاى يه وقرأ ابن محيصن وخارجة عن الفع ونعم ومحبوب وأبو زيدوهارون وعصمة وعباس كلهم عن أق عمر و بالكواف وخو أول ما بأ كاسه الضف وفيه تهكم بالكفار

وكنا اذا الجبار بالجيش ضافنا أه أجلنا القناوالمر هفات له تزلا يوم الدبن أى بوم الجزاء عنعن خلقنا كم فاولا أحد قون الاعادة وتفر ون بها كاأفر رنم بالنشأة

الأول وهي خلقهم فرفال فالولات فون الاعادة وتقررن مها كالقررتم فهو حض على التعديق ولتن النهمين خلقهم لنقولن الله أوف الولات دقون بهتم حض على التصديق على وجه تقريمهم بساق الحجج الموجبة للتمديق وكان كافرا قال ولمأصدق فقيل لدأفرأبت كذابما الانسان مفطور على الاقرار بدفقال أفرأ بترماتمتون وهوالمي الذي مضرج من الانسان اذليس لدفي خلقه على ولاارادة ولاقدرة ووقال الزمخشري تحاقو تهتقدر ونعوشه ورونداننهي فحمل الخلق على التصدر والتصو ولاعلى الانشاءو محوزني أأنتمأن تكون منتمأ وخسره تحلقونه والأولىأن كلون اعلامفعل محقوق كاشمقال أتطلقونه فاساحة وبالفعل الفصل الضعير وجاء أفرأنني هنا مصرحا تفعولها الأول وبحيء جملة الاستقهام في موضع القعول الثاني على ماهو المقر رفيها أذا كانت يمني أخبرني وجاء بمدأم جاة فقيل أم سقطمة وايست المعادلة للهمز دو ذلك في أربعة مواضع عنال كون دالث على استفهامين فواب الأول لاوجواب الناني نسع فقه مرأم على هذا بل أعوز الخالفون فحموا بدنعره وقال قوممن النعاة أمهنا معادلة للهمزة وكان ماجاءمن الخبر بعد تحن جي، يه على مديل التوكيد الدوقال أم تعن لوفع الا كنفاء به دون د كر الخدم ونظير ذالله جواب من قامن في الدارزيد في الدار أو زيد فها ولواقتصر في الجدواب على زيد لا كنتي به ﴿ وَقَسِراً الجهور ماتدون دهم الناء وابن صاص وأوالسبل غصهاوالجهو رفد رفات الدال وابن كسم محقياأي قضنا وأثنتناأو رتنافي التقدم والنأخ فليس موت العالم دفعة واحدقهل بترتب لاستعدى و بقال سبقته على الشيئ أعجمزته عنه وغلبته علمه ولم تمكنه منه والمعنى وماتين عممو فين على أن بدل أسالك أي تعن قادرون على ذلك لا تعليو ساعليه ان أردا فلك و قال الطبع عالمعنى تحن فادرون قدرنا يتكالموت على أن نبعل أمثال كأى ووضطائفة وتبعظ بطائفة هكذافر لابعا أفرن النهي تعلى أن تبعل متعلق بقوله تعن قدرنا وعلى القول الأول متعلق عمبوقين أي النسبق على أن بيل أسال كواسال كرحم مثل والشفك فيالاتعادون والسفات أي فعن قادرون على أن مع معكود يشيئ أستال وعلى تصرير أو ساف كم عالا يحبط به ف كركم به وقال الحسير من كونك فردة وخناز رقال فالذلان الآبة تنعو الى الوصدو مجوزان بكون أمثالك جعرمثل مستى السفة أي محر قادرون على أن تعد صمائكم التي أثم علما خلقا وخلقا والمشكر في صغات التعلمونها و والقدعامة الدامة الأولى أي عام المعوالذي أنشأ كم أولاأن أذا انسانا ، وقيسل الشأة آدم والعطلق من طب والاستكراها أحدمن ولده و فاولاند كرون حض على الند كر المؤدى الى الاعدان والافرار بالنشأة الآخرة به وفرأ الجهو ونذكر ون بشد الدال وطلعة عفها وضرال يكان قالوا وهدارا لآبة دافة على استعمال القياس والخص عليه انتهى ولاتاء ل الاعلى فياس الأولى لاسلى جسع أواع القياس وأفرأتم ماتحرفون ماتلدونه في الأرض وتسافرونه أأتتم الروعو الأي رعاشرو متحق لنفعه والحمام البابس المتقت الفي لم كان أوحب منتفوه . فظلتم تفكهون ، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة تعجبون ، وقال عكر مة ثلاومون ، وقال الحسن تندمون يه وقال ابن زيد تنفجمون وهذا كله تفسير باللازم ومعني تفكهون تطرحون الفكاهة عن أنفكم وهي المسرة ورجل فكمنعط النفس غيرمكترث بشئ وتفكمون أخوان تنفرج وتعوب و وقرأ الجهو رفظاتم بفته الظاء ولامواحدة وأبوحيوة وأبوبكر في دواخالف كيت مكسرها كافلواست بغنم المروكسرهاو حكاها التورى عن أن معود

﴿ وَالْأَقْسِ عَوَافِعَ الْجَوْمِ ﴾ قرأ الخيور فلاأقسم فقيل لازالد تبقر كدت الهافي فوقه التلايط أهل الكتاب والمعنى فأقسم وقيلي المدنى محذوق أي فلاحت لما يقول الكفاء ثم اشدا أقسم عوافع النجو مقال الإعمام هي تعوم القرآن الني أولت على الرسول عليه السلام و يوجه فعقة القول قوله انه اشراك ( ٣١٣ ) . ( ١٩٣٠ )

وفي إقامه تعالى عواقع

النجومسر في مظرفاك

لاتعامه لتعن وقد أعظمه

معالى فقال ووالفالقسم أو

معادون عظم له والحلم

المصمعلها قوله ﴿ إنه

لقرآن كرع يحوضل

بن القديروجو العدالظام

أنها عراض بدءا وعي

اعتراض بن السلة

والموسوق غوله لو

معلون وكرتم وصف

مدح في مند مالالليق

والظاهرأن أوله ولاعب

الإ الطهرون إلى صفة

الفران كرع فالمطهرون

خراللائكونىل لائب

سلظ كناب كنون فان

كان المكتاب الدي عو

في الساء فالطهر ون عم

العثكاساأي لاطام

عليمواخم والاشارة

ق ﴿ أَفِيدًا لَكُنْتُ إِنَّا

القرآن وواشرة خااب

الكفاري بدحرن إن

قال ابن عباس مهاودون

قيا لا يعلى ﴿ وتعملون

درفكم إلى شكر

عارزقكم الله تعمالي من

الزال القرآت علك

و ماه عن الاعش دوفراهدانه والمصدى فناؤته على الاسل بكسر اللام دوفرا المحددي الصابقة مها والمشهور طلاحالكسر دوفرا المجهور تفكيون وأبوحرا مالدون على الها، دقال بن مالو به تمكنه عب وتفكن تسدم دانا لمعرسون فيله محدوق أي يقولون دوفرا الجهور الاعش والمحددي وأبو بكر الناجرة تبياه رمون اي سعادون من المرام وهو أشد العذاب قال

ان يعذب مكن غراماوان يه معط جز بلا فاته لا بالي

وللجافون الفرع وبالنققة اذفعب مناغرع الرجل وأغرمته مل تعن عمر ومون عدودون الاحظا نافي كدالما الدي تشرون علما الوصف ضيءن وصفعاله ألاترى مقابله وعوالاجاج ودخلت اللامي خعلناه حطاما ومقعلت في فوله جعلناه أساسو كلاهما فصبه وطول الزمخشري فيدوع فالذوه فضعه ان الحرف اذا كان في مكان وعرف والسنهر في فالمنا لمكان مازحفافه الشهرة أص عفان اللاء علولار تباط الحسلة الثانية الاولى فجار حلفه استغناه بمعرفة السامع وذكر في كالرمائن الثابي استع لاستاع الاول وليس كاد كرا تماه والول ضعفاه المعربين والذي ذكره ييويه انهاح فيلما كان مسقم أوقوع الاول ويفسه قول أوالكث النعفاء فولم أوكان السانا كان ميوانالا فيواسلات ولامتناع الاسانية تمقل وجوز أن بقال المساللا بمصافة من التكدلا عالة وأوخل في آية الملموم دون آية المشر وب للدلالة على ان أمر الملموم مقدم وليأص المشد وبدوان الوعد ففقارا أشدوآ صعدون قبل ان المشر وب اعداصا بها ليمتعا للطعوم وغذا فدست آبة الملعوم على آبة المثمر وبوالغلاهر ان شعر تهاللر ادمنيه الشعر الذي يقدح منه لناريه وفيق الراداك برةعنس الناركا بمغول توعها أوجلسها فاستعاد الشجر قاللث وهذا نول كساك محن جاناها لمركم أى لنار حينم وساعالفو ورأى النازلين الارض الفواوهي اقتر عدقدل السافرين وهوقر سبح فالهوقول إن زيدا لجالعين ضعيف جدا وقدمهن فواثه لنار سامع أهروآ كسمن تدكيرها بالرجهم تم أتبعه فالدنها في الدنيا وهذه الأر بعة التي دكرها لله تعالى و وقفهم علىها من آهي خلقهم وما به قوام عيتسم من المطعوم والمشر وب والنار من أعظم الدلاش على البعث وفيها انتقال من ثبغ الحريبي واحسفات من من ثبغ ولذلك أمري آخر ها منزيجه بمالى عماية ول الكافر ون و وصف نعالى نف مالعظم إذمن فده أفعاله على علمته وكبرياله وانفر المساخلة والانشاء = قوله عر وجل ﴿ فلا أقسم عواقم العوم = والماغسم أوتعامون تغلم ، إنه لقرآن كريم، في الناب كنون ه لابه - إلا المالمرون ، تعزيل من رب العالمين ، أفيدا اخست أشرمده ون و وتعماون رقكوات كالدون ، فاولا إدا الفت الحاة وم وأنم حيند تطرون ، وتعن أفرب إلى مسكولكن لا تصرون ، فأولا إن كنم غير مدين ، ترجمونها إن كتم صادقين و فاما إن كأن من المقريين ، فروح و يجان و جنة تعيم ، وأما

تكاميكي، أى تسمون كان الشكر الشكام ب ﴿ فَالْوَلَا اللّهِ الْمُقَاعِلُهُ مِنْ وَتِبِ الْأَيْفُولُا رَجِمُومُ ال كتم غرمه بين وفاولا النّاب تنكر رقالتوكيد والضعير في ترجمونها النفس ﴿ قَامًا أنْ كَانَ ﴾ أى المتوفى ﴿ من المفرجين ﴾ وهم السابقون ﴿ فروح ﴾ وهو الراحة والرجمان الرزق

و قسلامك م باساحساجيس إحوانك أعماب الهي التي سفون علمك وحزل الدل المعالمة والعاد في العراضة التي الدل المعالمة والعاد في العرف التي حواب النائي والما التي حواب النائي والما التي حواب النائي والما التي حواب النائي والما التي عن الاحتمام التي المعالمة المع

إن كان من أحداب الدين ، قسلام الشهن أحداب الدين ، وأما ان كان من المكتب الدالان ،

فرُل من حم ه وتصلة جمع م إن ها الموحق القين ه في يوالمربك العظم إلى قرأ

لجهور فلاأقسم ففدل لاز المدمنو كدمثلها فيقوله لثلابه إعلى الكتاب والمعني فافسم هوقسل

المق الصدوق أي فلاحيثال يقول الكفار تمايته أاقسم قاله سعدي جب و بعض التعاة

ولاجوز لازباي فالك حفد اسم لاوخيرها وليس جوابا لسائل أل فسفل يتك تحوفوا الالن

العالم ورجل في الدار ، وقيل توكيه سالمند توهي كاستقناح كالم شهر في القديم الافي ما أو

الكالرم القسم وعبر دوسه ۾ فلاوأ في أعسانها لاأخونها ۾ والاولي عندي انهالام أشبعت

متنها فتوقد نسها ألف كقوله وأعود بالقعن العقراب وصفاوان كان قليلا فقد بالعنقد

عاهراه فاحصل أفشدة من الناس وبالمصدا لهمر فودلك في قراءة هشام فالعني قلا قصم كفراءة

غسن وعدى وخرح قرا مااطسن أو الفي على تفداد رسندا عدوو أى فلا الأفسم وتبعد على

وللنااز مختمري والدادها الى دللة لانه فعل حل وفي القسم عليه خلاب الذي اختاره اس عصفور

وسردان فعل اخال لاصو زاز مقسم على حتاجوالق ان يصور والنشارع خوالم تعاصفون

تصرا المالة است فيقسر عام اوذهب بعض التعورى الدان جواز القسم على ضرى الحال وعد

الذي اختار، فتقول والقالضر حديد وعليه قول الشاعر ، ليصلور في الرجيق واسع ، وفال

الزعشر عافى قراءة الحسن والاصد أن تكون اللام لام قدم الأمر بن أحدهما أن حقها أن تقرف

بهاالنون المؤكدة والاخلال بالمحف فبيع والثاني أن لأعمل في حواب القسم للاستقبال وعمل

القسم بحسان كمون للمال انهى أما لأمر آلاول فقس خسلات عالدى قالحقول البصريين واس

الكوفيون فمقار وناذلك ولكن بصبغ وزنداقهما قعد ونالأضر وزيدا واصر برعو

واماالثاني فصعيم لكمعوالذى وجعمدنا انتكون اللاجى لأقسم لام القسم وافسم فعسل

البرالقسر فسيكون جواء تقسم كإقال تعانى ولعائمن الأاردنا الالطسي فاللزم إروا يعاتمو

عبادة ربه والاعراض عن أقدوال المكفرة المنتصرين المبعث والمساب والجزاء ويظهر المنتصدة المنتصد

(العد)

(ش) فرأ الحسن فلا أقسم وهو سنة أن الحسن المنافعة المنافع

جواب فيم وهو قسيل كما الم يكن حلفهم الأبل ست عبلال سنالمون وهي علم المال المجوز آب المستقبال وقر ألف المستقبل وقر ألف والمستقبل وقر ألف والمستقبل وقر ألف والمستقبل وقر ألف المستقبل وقر ألف والمستقبل وقر ألف والمناف والمستقبل وقر ألف والمناف والمناف والمستقبل وقر ألف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف الم

هلى رسول الله صيلي الله عليه وسلم و بؤ بدعد القول قوله انداقر آن فعاد الضمير على ما غهر من

قوله يواقع النجوم أي نحوم القرآن ﴿ وقِيل النجوم الكوا كبوم واقعها ﴿ قَالَ مُحاهد وأبي

طهر مشدداو عيسي كذلك مخففا من أطهر و روست عن نافع وأبي عروه وقر أسامان الفارسي

المطهرون عنف الطاء وأسدالهاه وكسرها استفاعسل من طهرأى المطهر وأنف يهروعنه أيضا

المطهرون بسعجا أصله المتطهرون فأدغم الناءفي الطاءورو متعن الحسن وعب واللهبن هوف

عبدة عند طلوعها وغروبها ، وقال تنادتمو افعهامو اضعهامن السياء ، وقال الحسن مواقعها عندالانكدار بوم الفيامة ، وقيسل عندالانفضاض أثر العيفاري ومن تأول النجوم على اتها الكوا كبجعمل الضعير في انه نفسر دساق الكلام كقوله حتى توارث الحجاب وفي إقسامه تعالى عوافع النجومسرفي تعظيم ذلك لانعلمه نحن وقدأ عظم ذلك تعالى فقال واند لقسم لو تعلمون عظم والجملة المقسم علها فوقه انه لشرآن كرم وفصل بين القسم وجوابه فالظاهر انهاع تراض بينهمأوف اعتراض بين المقذوا لموصوف مقوله لوثعامون ه وقال ابن عطمة واندلقسم تأكيد (ع) والقول بأن لاعسه للاص وتنسعه والمقسم به وليس صفاعة اض بين الكلامين بل صفاء مني قصد التهم به واتحا نهي قول فيصف وذلك الاعتراض قوله لو تعلمون انهى وكريم وصف مدح سفى عنه مالا ملمن به هوقال الزيخشرى كريم انه اذا كان خرافهو في حسن مرضى فى جنسه من الكنب أو الفاعجم المنافع أوكر عمل الشعالي في كتاب مكنون أي موضع المغة وقوله يسند مدون » قال ان عباس ومجاعد المكتاب الذي في السباء ، وقال حكم مثالتور اموالا تعمل كانه فالشغريل سفة فادا قال ف كرفي كتاب مكنون كرمعوشر فه فالمهنى على هذا الاستشهاد بالكنب المازلة a وقيسل في جعلنا فيها باوحناه أجنس كناب كمون أى في مماحف للسفين سونة من النسف والتقير وابتكراة ذالا مماحف لهواخبار بفسوالظاعر أن قوله لاعسه الاالطهرون وصف لقرآن كرح فالملهرون عم لايحسنفى وصف الكلام للاتكة وقبل لا عبد عفالكذاب تكنون فان كان الكتاب عو الذي في الساء فالملهرون والملائكة أبضا أي لايطلع علىمن سواهم وكذاعلي فول عكرمة هم الملائكة وان أريد بكتاب كذون الصعف فللعني انه لانبغي أن عسه الامن هوعلى طهار ممن الناس واذا كان المطهر ون هم الملاث كففلا يمسمنني ويقر بدالمنني ما يمسمنلي قواءة عبدالله واذا يني بهم المطهر ون من الكفر والجنابة فاحقلأن مكون نفا محناو بكون حكمه انهلاء مدالاالطهر ونوان كان مسعفه الطهر كإحاء لانعف بشجره أأى الحكي هذاوان كان فديقع العضدوا حشل أن يكون نفياأر بده لنهى فالضعة في المسين اعر اب واحقل ال يكون تهافاو قل ظهر الجزم ولكنعل أدغير كان مجز ومافي التقدير والضمة فمعلأجل ضمة الهاء كإجاء في الحديث انالم نرده علمك إلاا ناحزم وهو مجز وموالم تعفظ سيبو يه في نحو عدامن المجز وم المدغم المتصل بالصار ضعير للذكر إلا الضم \* قال س عطمة والقول بان لا يسمنهن قول فمضعف وذلك انهاذا كان خصرافهو في موضع الصفة وقوله بمسدذاك تنزيل صفة فاذا جعلناه نهاجاء مناه أجنسام مغرضا بين المفات وذلك لا بحسين في وصف الكلام فتدرد وفي وف ابن مدهو دماء عموه أما يقوى مارجعته من الحرالذي معناه حقه وقدره أنلاعسه إلاطاهر انتهى ولاسعين أن يكون تنز مل صفة مل بحوز أن يكون خير مبتدا محمادوف فعسن إذ ذالا أن بكون لاعسم نهماوذ كرواهنا حكى مس المحخد وذلك مد كور في الفيقه وليس في الآية دلسل على منع ذلك يه وقرأ الجهور المطهرون اسم مفعول من

( الدو )

معترضابين المفات وذاك

المدردوق وف ال

مسعودماغيه وهلا

بقوى مارجيجيس الخير

الذي معناه حقه وقدره

أنالاعسه الاطاهرانتهي

(ح) لاستعينان مكون

تنزيل صفة بل مجوزأن

مكون خر سندامحلوف

فيحسن اذذالاأن كون

Kennigh

﴿ وَقُوعَ المُعْلِمُ وَنَ \* وَقُرِي تَهُ مِلا بِالنصبِ أَي تِزلَ تَهُ بِلا وَالاتسارة في أَفْضِهُ الحديث للفرآن وأنتم خطاب للكفار مدهنون قال إن عباس مهاودون فبالا يحل و وقال أيضا مكدون وتتجملون وزفكي أى شكر مارزفكم القمن انزال القرآن عليكم تسكف بكم بعاى تصعون مكان التكر التكانب ومن هذا المعنى قول الراجز

مكان شكر القوم عندالمان وكى الصحصات وفق الأعين

٥ وقراعلي وابن عباس وتعملون شكركم وذلك على مدل التفسير لخالف السواده وحكى المشربن عدى أن من لغة أز دشنو معاوز في فلان فلاناء بني ماشكر ، حقيل تزلت في الانواء ونسبة المقيا الهاوالرزق المطرفالمعنى مايرزقك اللهمن الغيب ووقال ان عطية أجع المفسر ونعلى أن الآية تو بيخ للقائلين في المطرحة ابنو، كذأوكذا وهذا بنو، الأسدوهذا بنو، الجوزاء وغيرذاك ه وقرأ الجهور تكانون من التكانب وعلى والمفضل عن عاصم من الكانب فالمعنى من النكفب الدليس من عندالله أي القرآن أوالطرحث بنسبون ذلك الجوم ومن المكفب فولمرفي القرآن سحر وافتراء وفي المطرمن الانواءه غلولااذا بلغث الحلقوم وأنتم حبئثة تنظرون قال الزيخشر ي ترتيب الآية فاؤلا ترجمونها اذابلغت المنقوم أن كنتم غيرمد بنين فاؤلا الثانية كررة للتوكدوالضعير في وجعونهاللنفس ، وقال إن تعلية توقيف على موضع مجز يقتضي النظرف مان القمالك كل شي وأنتم اشارة الى جديد البشر حفلة حين اذبلف الحلقوم تنظرون أى الى النازع في الموت ه وفراً عيسى حينته بكسر النون اتباعا لحركة الهمزة في إذونهن أقرب المسنكم بالعا والقددرة والكن لاتبصرون من المصرة بالفلب أوأفرب أي سلاكتناورسانا ولكن لاتبصر ونامن البصر بالمين تمعاد النوقيف والتقيد وثانب بلفظ التعصيص والمدين الماولا و قال الأخطل و رستور بالى في حجرها بن مدينة و قبل ابن محلوكة بصف عبدا ابن ألمقوآخر البيت ، تراه على سحانة يتوكل ، والمني فاولا ترجعون النفس البالغة الى الحلقومان كننم غيرملو كبن وغيرمقهو ربن ان كنتم صادفين في تعطيليكم وكفركم بالمحيى المست المهدى المعداد كاتوافياد عبوا المدن ان القدر أن حور وافترا دوان ماتزل من المطرعو بنوء كالماتعطيل للمانع وتعجزله ه وقال بنعطية وقوله ترجعونها سند سندجوا بهاوالسانات التي تغتضها الخصصات واذامن قوله فلولااذاوان المتكرر يوحل بعض القول بعضا العباز اواقتصارا انهى وتقولاذا ليستشرط فنفتسد ترجعونها سدجوا بهابل هي ظرف غيرشرط معمول لنرجعونها الحقوق بعدفاولالدلالة رجعونهافي النفصيص النافي علمه فحاء النعصيص الأول مقيدا بوفت بالوغ الحلقوم وجاء التعصيص النانى معلقاعلى انتفاء مربو ييتهم وهم لايف درون على جودها إذهر بويتهم وجودة فهم مقهورون لاقدرة للم فأماان كان أى المتوفى والماقرين وعم السابقون و وقرأ الجهور فروح بفتوال اوعائدة عن الني صلى القعلم وسلم وابن عباس والحسن وفنادة ونوح الغارئ والضحالة والأشهب وشعبب بن الحصاب وسلبان النجي والربسع ابن خيثم ومحدين على وأبوعمران الجوني والكلبي وفياص وعبيد وعبد الوارث عن أبي عمرو ويعقوب بن صيان وزيدورويس عنه بضمهاه قال الحسن الروح الرحدلانها كالحياة للرحوم

« وقال أيضار وحد تضر ج في ريحان « وقبل الروح البقاء أي فهذا في المعاود و الخاود مع الروق

ه وقال عامد الر صان الرزق ه وقال الصحال الاستراحة و وقال أبوالعالسة وفتادة والمسن

( الدر )

ع) وقوله ترجمونها مه سيد الأجوية والبيانات التي تقتضها التخصمان واذامن قوله فاولااذا وان المسكورة رحل بعض القول بعدا اعمازا وانتضاء انتهى م)اذا ليست شرطية أبدد ارجعوا بالساف جوابهابل هي ظرف قير شرط معمول لترجعونها التيدوق بمد فاولا لدلالة زجمونها في الغصيص لثانى عليه فاء الغصيص لاول مقيدا يوقت بلوغ غلقوم وجاء الخصيص الثاني مطقا على انتفاء مر يوينهم وهم لايقدرون على رجهااذم يوبيتهم موجودة فهم مقهو دون لاقتدر يتأمير

الم سورة الحدد ك (المراللة الرحين الرحيم) عزم الساق المعوات والأرض ، الآية عنده السورة مدنسة بإجاع المقسرس أكاله البقاش وفال غيره كالزعفسرى هي مكية ومناسبتهالآخر ماقبابا واضعة لأنه تعالى أس التسم ماخران التنبيح المأمور وقد فعسله والنزمه كل من في المدوات والارس وألى مهالفظ الماضي ويسبح بلقظ المضارع وكله يدل على الدعومة والاحترار

( الدر ) - سورة الحديد كا (بسم القدالرجين الرحيم)

(ق) عي مكية (ج) قال النقاش وغبره عي مدنية باجاع وقال ع)لاخلاف ان فيهافر أ باستسال كن المسلوط أن يكون

أيساار يحان الما الشجوالمروى في الدساماق المقرب ريحاطين الجنة به وقال الخلس هو ظرف كل بقلة طب فيها أوائل النور ، وقال صلى الله عليه وسلوفي الحسين والحسين رضي الله تعالى عنهما همار يحانتاي من الدنياه وقال ابن عطية الريحان مما تنسط بعالتفوس فروح فسلام فغزل الغاء جواب أماثقه مأ ماوهي في تقدير الشرط وان كان من المقر مين وان كان من اصحاب اليمين وان كان من المكذبين الصالين شرط واذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق مم ماوجواب الثاني تخذوف ولذلك كان فعل الشرط ماضي اللغظ أومصعو بالمروأغني عنمه جواب أما حمد امدحب حبو به وذهب أوعلى" الغارسي الى أن الفاء جواب ان وجواب أما محدوق وله قول موافق لمدهب وبوذهب الأخفش الى أن الفاء جواب لأشاوا لشرط معاوقه أبطلناه فسن المذهبين في كنابنا السعى بالتمسل والشكسل في نعر ح التسهيل و الخطاب في فظ تقر سول صلى فلاعلم وسلمأى لاترى فيهبريا تتخصا لاالسلامة من العداب تجاسكل معتبره من أشته مسلم القديملية وسلم فسل لمن معاطبهمن أصحاب المين يه فقال الطبري المسنى فسلاماك أنت من أصحاب الهين « وقال قوم المنى فقال لهرم الله انكسن أصحاب النين ه وقسل فسلام لله ياصاحب التيين من أخوانك اسحاب أيين أغايسا ون ملك القوام إلاقبلاسالاما سلاماوالمكلمون الفتاؤن هم أصحاب السَّانة أصحاب لشهال ٥ وقرأ الجهور وتصلية رفعاعطفاعلى فنزل وأحد دبن موسى والمقرى واللؤلؤي سنأنى عمرو بجرالناء علفاعلي منحم ولمانقضي الاخبار يتقسم أحوالهم وماآل ليه كل فسيم نهم أكد ذلك بقوله إن صدا أي ان هذا الخبر الذكور في هداد البورة دوحق لقين و فقسل هومن اضافة المرادفين على سيل المالغة كاتقول هـ قامقان النقين وصواب السواب تعني انهانهابة في فلك فهما يمني واحد أضف على سيل المبالغة ٥ وفسل هومن اضافة الموصوف الىصفت جعل الحفيبانا للبقين أى الثابث المتبقن ولماتق مرة كر الأقسام الثلالة سهنا الكلام بهم أمره تعالى تربه معن مالابليق بدر المقال والأعاد النفسم موجزا لكلامف أص أيضابناز به وتسبعه والاقبال على عبادة ربعوالاعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحاب والجزاء ويظهران بيرشعدى فارة بنغمه كقوله سبياسير باث الأعلى ويسجوه وتارة بحسرف الجركة وله فسيح باسم وبلذا لعظم والعظم بحوز أن يكون صغة لاسم ر بوزان يكون صفالربك

## ﴿ سورة الحديدمدنية وهي نسع وعشر ون آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ؟

إسيرللعافي المهوات والأرض وهوالعز يزالحكيره له الثالموات والأرض يحيى وعبت وهوعلى كل شئ قدر ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ علم ، هو الذي خلق المعوان والأرض ومانيهما في سنة أيام م اسوى على العرش بعما ما يلج في الأرض وماعض ج منهاوما بنزل من الساء ومايعرج فيهاوعومعكم أين ماكنتم والله عامعماو ن بصير يد لفمال لسموات والأرض والى القنرجع الأمورج يولج السلف النيارو يولج النهار في الليل وهوعام بذات الصدور ﴾ قال النقاش وغيره هذه السورة مدنية بإجاع من المفسرين ، وقال غيره كالزيخشرى هي مكية و وقال ابن عطي الاخلاف ان فهاقر أ نامدنيا لكن بشيع صدرها أن

« آسو المالة و رسوله ) لما كر تعالى بسيح العالمية وما ( ٢١٧ ) احتوى عليه في المها والتصرف وما وصف به عسه يكون سكيا . ومناسبة أول هامدالسورة لآحر ما فللها واضعة لاعتمال أهر التسميح أخيران

القسيح للأمو ويدقدفهله والتزمه كلمن في المحواث والأرس والي سيح يلدند المنافئ ويسبح للفظ المضارع وكله يدل على الديموسة والاستمرار وان ذلك ديدن من في السموات والأرض والتسبيع ضاهت الأكثرين عصني التغز بهالمعروف في فولهم سمال الله ٥ فقدل هو حقيقة في لجسع ووفيل فعين مكن التسميح مهم ، وفيل مجاز عمى ان أثر الصنعة فيالله الراتي على التسميح ه وقسل التسبيع هذا الملاة فني الجاديعيد وفي الكافر مجود ظله صلاته وفي المؤسن ذلك النع واللامني تقايما أن تكون عزلة اللام في نسحت لزيدية السبح الله كإيفال نصحت زيدا في باللام لتقوية وصول الفعل الهاللغعول وإما أن تكون لام النعليل أي أحبدت التسبيح لأجل الله أي لوجه خالما ، يحيى و بمت جلة مستقلة لاموضع لحامن الاعراب لقوله لاملك السموات والارس الماضر بأبدا الما أخيرهن فاتعمذ بنالوصفين العظمين الله بن بهما تمام النصرف في المنه وهو المحادمات واعتمام ماشاء ولذلك أعقب القدرة التي بها الاحياء والامانة وجوزأن بكون خبرمتدا أي هو عمي وعب وأن بكون حالا ودواخال الفعير في الدامل فيه العامل البالمان والجرور معوالأول الذي ليس لوجوده بداية فتتعذوالآخر أي الدائم الذي ليس أخهابة حقضة به وقبلالأول الذيكان قبل كلنيخ والآخرالذي ببني بعدهالاك كل نبئ والظاهر بالأدلة ونظر العقول في صفته والباطن لكونه غمر مدرك بالحواس ، وقال أبو بكر الوراق الأول بالأزلية والآخر بالأبدية ، وقبل الظاهر العالى على كل شئ الغالب اسن ظهر عليه اذا عاله وغلبه والباطن الذي بطن كل شي أي علم الف ، وقال الزخشري (فان قلت) ها مسنى الواو (فلت) الواوالأولى معناها الدلالة على إنه الجامع بين الصفة بين الأولية والآخرية والنائيسة على انه الجامع بين الظهور والخفاء وأما الوسطى فعلى اندالجامع بين جحوع المسقتين الأوليين وشحرع الصفتين لأخر بعاضو للمنتصرا وجودي وحالا وغائبا لماصة والأنسة ودري جبها طاامر وبالمي بلمع الظهور بالأدلة والخفاء فلا يدول بالحواس وفي همذا حجذ على من جوزا درا كه في الآخرة بالماسة انتهى وف حسب الاعتزال و والم مأولع في الأرض من المطووالأسواب وغيره للثوم أيمض مالها والنبات والمعادن وغيرها ومأيازل من السهامين الملالكة والرحة والعادا وغير مرمايس فهامن الملائكة وصالح الأعمال وستماوه وممكم أبن ما كنيم أي بالعار والفعرة و فال النوري المني وعاءة أبغ جمت الامتفلي عدا التأو مل فهاواتها لاتحمل الي ظاهر عامن المعتملات رهى حجة على من منع المنأو مل في غيرها مما يجر اهامن استحالة الحل على غاهرها ، وقال بعض العلماه فعبن متنع مرس تأويل مالا بمكن حله على ظاهر موقعة تأول هذه الآبقو ثأول الحجر أسودهين الله في الارمن لوانسع عقله لتأول غيره أما عاهو في معناه ع وقرأ الجمهور ترجع ب الفعول والحصورا برأى الحق والأعرج بساللفاعل والأمور عام في جمع الموجودات المراشهاوجواهر عاوتقدمشرح مافيل دارا ومابعما دفأغني عن اعادته فإكسوا باللهو رسوله وأنفقوا بماجعلسكم منتظفين فيه فالذين آمنوامنكم وأنفقوا لهمأجركبيره ومالكم لاتوسنون القوال ول معوكم لتؤونوا ربكم وقدأخه مذافكم أن كتم مؤسين وعوالذي يذل على

( ٢٨ - تفسير المرافعط لايي حيان .. ثامن )

والمهدع على أنفهم وجوابان كتتم محدوق أى فدومواعلى الإعمان

من الدغاث العلا وخنها بالغل عضات المسفور امر زمال عماده المؤمنين الشان على الاعان وادائه والنفقة فيحسل الله تعالى فالالفاك زلت في غزوة العمرة غز وتتبوك وستخلفين ف م ایلیت لکے بالحقسقة وانحا انتقلت الميكم من فسيركم وكا وصلت اليك تتركونها لقعركم وفيه تزهدفها سله الاتسان المسيرة الي غيره رليس له منمه الا ماني الحدث مقول ابن آدم مالي مالي وهل الث من النالاماأ كلتفأفنت أولست فأمات أوتصوفت القب وفي لفظ فأحنيت 大年1日 5日の على حسل التأنيب والانكار وهو متندأ الكاغر والأنواسون) جملة حالمة والواوفي والرسول واو الحال وفي رندأخذوا والحال وقرئ خد منا للفاعل والمفعول والمعنىأن من سف بهاد الاحوال بجب أن يؤسن وبديم الاشان والمناق الذي أخذ قبل إنه أخاده الله

تمالى حسين استخرج من طهر آدم عليه السلام درية

﴿ ومالك ألاتفقوا ﴾

المستقمام ثان على معنى

الانكار وأن لا تنفقوا

مدرعلي القاطع ف

الجرتفدره فيعدم الانفاق

والواوفي وللهواو الحال

ومقابل قوله الابستوى

منكرمن أنفق اعدوف

بدل هليه ماينده تقديره

ومن أنفق من بعد الفتم

وقائل تم أثني على من فعل

ذلك قبل الغتم عال

東 の社(のこの一を一き)

أي كالرس المفقي وهو

منصوب تبلي أنه مفعول

أول بقوله وعد والحنى

مفعول ثان وهي قراءة

الجيور بالنم وقسرأ

ابن عامن وكل بالرقع على

أندمسك أوخيره الحله يعاده

حديرت المعول ومو

الضمير المائد عدلي كل

تقدره وعده الله نعالى

ونظير ذلك قول الشاعر

وخالد تعسد ساداتنا

بالحق لاتعمد بالباطل

تقديره تعمده سادتنا

فذف الضمر العائد على

المبتدأوالظاهر أن قوله

وله أجركر سم هو زيادة

على التضعيف المدرت

على القرض أي ولسم

النعف أجركريم

سمه وآيار بينات لشر جكرمن الظامات إي النور وإن الله بكرار وفي رحم هومالكم ألا تنفقوا فيسبيل اللهولله ميراث المموات والأرض لايستوى منكيهن أنفق من فبل الغنم وفاتل أولثك أعظره وجنمن الذمن أنفقو امن بعدوة ثلوا وكالمروعة الله الحسني والله عاتصالو تخبيره من ذا الذي مقرض الله قرضا حسنافيذاء غبله والمأجركرم كهداذ كرنعالى تسبيح العالم لدوما حتوى علممن الملك والتصرف وماوصف به مسمور المفات العلاوخة بالمليز عصاب السدو رأص تعالى عباده المؤمنين بالتبات على الإبان والتو النفغال بيل القتعالى وقل المتحاك زات فىغزوة تبولاه مستخلفين فيه أى ليست لكر بالحقيقة والماانتقلت اليكرس غيركم وكاوصات المكر تتركونها لغيركم وفيه تزهيد فهابيد الناس إذمصير والى غيره وليس له ف الاماجاء في الحديث غول اس آدمهال ما ما وهل المنه و ما المنا إلا ما أكسه فأحبت أواست فأست أوته وف فأسيت و وقبل لاعرابي ان عامد الابل فقال عي لله تمالي عندي أو يكون المعنى المتعاني أنسأ هذه الأحوال فتعكمها وجعلكم خلفاءفي النصرى فبهافأتنم فيهايم فزلة لوكلاء فأنفقوا مهافي حقوق الله تعانى تم ذكر تعالى ماللؤمن المفق من الأجرو وصفع الكرم ليصرعه في أنواع النواب ، فيل وفي الثارةالي عنمان بن عفان حيث بذل تلك النفقة العفادية في حيس المسرة تم قال وما لكم لانومنون اللهوه واستفهام وليمسل التأايم والاسكاراي كحالا ناسول على الاعان ودواي دلكموجودة وذالثار كزدفيكم من دلائل العقل وموجب ذالثمن الممع في قوله والرسول يمتوكم فساك الوصف الجليل وقدتف م أخدا المثاق عليكم بألا عان فدواعي الاعان سوجودة وأسبا وساعله فلامانع منه ولاعدف في تكولانو منون حال كا تقول مالك لاتقو م تنكر علسه سماءقبان والرسول الواو واو الحال فالحملة بعد معال وقداً خَدْ عان تالت وهما الميثاق البراجو الذي أخذ عليهم حين الاخراج من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام هوقيل بانصب من الأدلة وركز فى المقول من النظر فيهادان كنتم مؤمنين شرط وجوابه عندوف أى ان كنتم مؤمنين لوجبتا فهمة اهوالموجب لايمانكم أوان كنتم من يومن فالمكم لانؤمنون والحالة صادوهي دعاء الرسول وأخمة المثاني ، وقال الطبري ان كنتم مؤمنين في حال من الاحوال عالان ، وقرأ لجهو روقمة أخذمتها للفاعل مثافكم بالنصب وأبوعمر ومبنيا للفعول ميثافكم رفعاه وفال بن عطيسة في فوله ان كنتم موامنين والعل المعني أن قوله والرسول بدعو كم لتوامنوا بريكم وقد أخسستافكم إن كنتم موامنين يقتضى أن يقساد بأثره فأنتم في رتسبشر يفة وأفدار رفيعة إن كنتم موسنين أي ان دمتم على ما بدأتم به ولماذ كر توطئه ما يوجب الإيمان دعاء الرسول اياهم للإعان ذكرأ تعمل عوالازل على رسوله صلى القدعليموسلم مادعابه الى الابحسان وذاك الآيات لبينات المعجز المايغر جكم من ظاءات الكفرالي فورالايمان أي الله تعالى اذهوا فخبرعت أو الرسول صلىاللة عليه وسلالأ أه أفرب ده وقرئ في السبعة ينزل مضارعا فبعض ثقل وبعض خفف وقراءة الحسن بالوجهين وذمدن بلى والأعمش أنزل ماضياه وصف نفسه نعالى بالرأفة والرجمة تأنيسالهم ولما كان قدأمر هم بالايمان والانفاق تم ترك تأنييم على ترك الايمان مع حصول موجب أنهم على ترك الانقاق في سيل التبسع فيام الداعى لذلك وهو أنههم عو تون فخلفو تمونيه على هذا الموجب بقوله وللمسيرات المموات والأرض وهمذامن أبلغ البعث على الانفاق وأن لاتنفقوا تقدره في أن الانفقواف وضعم رأونس على الخلاف وأن ايست ذا لدة بل مصدرية مه وقال

الأخفش في فواله ومالنا أن لا تفاتل الهار المنعاملة تفديره عنده ومالنا لا تقاتل فللمات على والحد في الدالكون أن وتقديره ومالكم لاتنفقون وقدر دمله عفى كتب العو ولاستوى سكم من أنفق من قبل الفتي وقاتل و قبل زلت في أن يكر رضي الله تعالى عنه اذ كان أول من أسلم وهاح وأنفق رضي ألله تعانى عنه وكذارن تابعه في السبق في ذلك ولذلك قال أولئك أعظم درجة و وقبل تزلت بسبب أن ناسامن الصحابة أنفة و انفقات جلسلة حتى قبل ان هو الاء أعظم أجراء ن الإس أنفق وهذه الجلة تعتند تباس مامين النفقين جوقرا الجهورس فبال الغني وذهين على فلانغب من والفترفتيمك وهوالمشهور وفول فنادة وزيدين أطرومجاهده وقال أبوسميد اللدرى والشعبي هوفتم الحدسة وف تقدم في أول مورة الفني كونه فنعاور فعدا بوسعيدال النبي صلى الله علمه وسلم ان أقضل ما من المجر ثين فتح الحدسة والطّاهر أن من فاعل لا يستوى وحاف مقابله يعو ومن أنفق من بعدالفتر وفاتل لوضوح المعنى وأولنك أي الذين أنفقو اقبل الفتروقبل انتشار الاسلام وفشق واستبلاء السامين على أم القرى وهم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار الذين جاه في حقهم قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم شل أحد ذهبا ما بلغ مدأ حدهم ولانسفه وأبعسن ذهبالى أن الفاعل بالاستوى ضمير بعودعلى الانفاق أى لايستوى هو الاتعاق أي جنسه اذمنه ماعوقيل الفنير وبعده ومن أنفق مبتدأ وأولثك مبتدأ خبره مابعد والجلة في وضع خبرمن وهذا فيه تفكيك للكلام وخروج تين الظاهر لغير موجب وحلب المعطوف لدلالة القابل كثيرة أنفق لاساالمطوني الذي يقتضه وضع الفعل وهو يستوى ٥ وقرأ الجهود وكلا النعب وهوالمقمول الأول لوعد ، وقرأ ابن عاص وعبد الوارسة ين طريق المادر اي وكل الرفع والظاهر أتعب مأوا لجلة بعده في موضع الخبر وفعاً جاز ذلك الفراء وهشام ووردفي السبعة و صريفولهوان كان نسيرهمان العالمة فحد خس حقى المناه برالدى خلق بون مثل يراه المرورة م وقال الماعر

#### وخاارته والحق لانحمد الباطل

ريد محد ساداتنا وفسر بعضه من جعل وعمد خبرالحقال كل خبر مبتدأ تقديره وأوائل كل ووعدصقة وحذف الشعير المنصوب من الجدلة الواقعة صفة أكترمن حذفه مهااذا كانب شمرا

ومأدرى أغرم شاء وطول العبد أمال أصابوا

. قائما ود فأصا و رصفتال وقد حلَّق الفعد العالمة على الموصوف والحسني ثأنيث الأحسر. وفسره مجاهدو فتادتها لجنمة والوعد متضمن ذلك في الآخرة والنصر والغنبية في الدنيا هوالله بما أسلون خيرفيه وعدووعيد وتقدم الكلام على مشيل فوامين ذا الذي بقرض القه قرضا حسنا محالت أوارا وقراءة وتفسيرا فيرو وقالبقرة هوقال بن عطيقه عنال فعريعي في بضاعفه على العطف أوعلى القطع والاستلناف ، وقر أعاص فيضاعفه بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام وفي فللتفان وخال أنوعلى منى الفارسي لان السوء الله بقع على القرص والماوقع السوء ال على فاعل القرب والمائي الفاءفع الامر دودا على فعل مستقهم عنه ليكن هنبه الفرفة يعني من القراء حلت ذلك هالي المعسني كالتي قوله من ذا الذي يقرض عنزلة أن لؤ قال أيقر ص القه أحمد فيضاعفه

الالترالسانة أحرى مع أنساع إن كيسان ذلك محكما عن العرب يويد دلك

أبو عملي الفارسي لأن المؤال لم شع على القرض وانداوق عالسؤال عملي فاعمل القرض وانما تنصب الفاء فعلاص دودا على فعل مستقيم عنه لكن هده الفرقة بعني من الفراء حلت ذلك على المعنى كان قولهمن ذا الأى مقرض منزلذان لوفال أشرص الله أحدف المقاللين اح) عدا الذي ذهب المأبو عيل من أنه أنما تنسب الفاء فعلام دوداعلي فعل ستقيرت إس بمعير بل مجوز اذا كان الالتقبام بادوانه الاسمية تعومن بدعوني فاستعيب له وأن سنك فأزورك ومنى تسعرفار افقك وكيف تكون فأحمل ولاستفهام هناواقع عن ذات الداعي وعن ظرف المكات وظرف الزمان والحسال لاعرب الفعل وحكى ان كسان من العرب ال ذهب زيد فنتبعه وكذلك كمالك فنعرفه ومن أبوك فتكر مالنس بعدالفاء وقراءة فيضاعفه بالنعب قراءة متواترة والفعل وقع صلةللذي والذي صفة لذا وذاخع لن واذا جاز

النص في تعويدا فيوازه

بالفاء على جواب الاستفهام وفي ذلك قلق قال

ا فقالمالنات الموموال و بقتار في الدينة العامل في يوم ما عمل في لهم التقدير وستقر لهم أجر كريم يوم ترى أواد كو يوم ترى اعظامالنات الموموال و بقتار في المعالم في يوم ترى اعظامالنات الموموال و بقتار في المعارف المعارف و القاهر في المعارف و المعارف و المعارف المعا

أبدعوانهم انتهى فنااجر

كلامه وتقمدره أن يوم

منصوب بالقوز وعولا

بجوزالاته مسيعر فسي

وصف قبل أخذ سملفاته

فلاعموز عالدفار أعل

وصفاوهو العظم لجاز

أى الفور الذي عظماي

قدره يوم بقول إانظرونا

أى انتظر ونا لأنهم الما

سلوم المالرور عل

الصراط وقبد طفلت

أنوار عرفاتوا فالشوقري

أنظرونامن أنظر دماعما

أىأخرونا أي اجماونا

في آخر كرولا نسيقونا

وفري انظر وما أص

قلر فنس الثلو قال

وانكا ان تنظر اليساعة

من التحر تتلمن لنا أم

احراق القيس

انتى وهذا الذى ذهب المأبوعلى موأبه اتماتنه بالفاء فعلام دوداعلى فعل مستقهم عندليس بدم يربل معوزاذا كان الاستفها بأدواته الاسعية تعومن شعوى فاستعبساله وأنن يبتك فأزورك وشي نسبر فأراقفك وكيف تكون فأحجبك فالاستفهام عنا واقع عن ذات الداعي وعن ظرى المكان وظرف الزمان والحاللاء والقعل و وحكى ابن كيسان عن العرب أمن ذهب ز مدفقت وكذلك كم مالك فتعرف ومن أبوك فكرمه بالتعب بعدالفاء وقرابية فيخاعف بالنعب فراء تمترا ترة والفعل وقع صلقالفي والذي صفة لذا وذاخ بربان واذاجاز النص في تحوها فا فجواز دفي الثل السابقة أحرى مع أنساع إن كيسان ذلك محكماعن العرب يويد ذلك والفاهر أن قوله وله أجر كريم هو زيادة على التضعيف المترتب على القرض أي ولهمع التضعيف أجركريم فوالاعزوجل ﴿ يُومِرَى الموامنين والموامنات عينوره بين أيديهم وبأعام بشراكم اليوم حنان تعدى وتعمرا الانبار خالدين فهاذلك والفو زالعنام ويوم قول المنافقون والمنافقات الدبن آمنوا الفلر وتانقتبس نوالوركم قيسل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بيثهم وواله بالباطنة فيدالرحة وظاهر عمن فبلدالعذاب نادونهم ألم تكن معكم قالوا بلي ولكنكم فنانع أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاسانى حتى جاءا مرالله وغركم بالله الغسرور ، فالموم الاو علمت كم فيدة والدين الدين المروارأوا كم الثار عي مولا كروبلس المعير إله العامل في يوم اعسل في الم النقسير وستقر له أجركو بماهم فرى أو الذكو يوم فرى اعظام الذاك السوم والرؤ بقطنار ويغمين والنور حشقة وهوقول الجديور وروى في ذلك عن ابن عباس وغيره آثار وأن كل خلهر من الابحال له تو وفيطفي تو والمنافق و يبق تو والمومن وهم متفاوتون في النو و منهم من يضيء كالمين مكه وحسنها مومن لو ره كالنفلة المنصوفي ومن يضي اله مافر ب قدمه ومنهم من مبالانعافا من دو بسين من دو ذلك على قسه و الاعمال ، وقال الضحال النور استعارة عن المدى والرضوان الذيء فيدوالظاهر أن النو ويتقدم لمبين أيديهم ويكون أيضاباعانهم فيظهر أنهما أو ران نور ماعدي أرابهم أو ربائها تهم تذاك بضيء الجهة التي توسوتها وهذايضيء

جهد المراكبة والمراكبة المراكبة المراكبة والمراكبة والم

من فالثالنوره وقسل الباء عنى عن أي عن إيمانهم والمنى في جمع جماتهم وعصر عن فالث بالاعمان أتشر يفالها هوقال الزمخشر عاوا غداقال بين أعدمهم وبأعمانهم لان السعداء بؤتون محالف اعالهم من هاتان الجهدين كاأن الأشفيان توجهامن شائلهم ووراء ظهورهم وقرأ الجهورو بأسانهم جع ين وبهل و شعب المهمى وأبو حدو تكسر المدر ووعف حد اللمدر على النارف لان الظرف متعلق عمدوف اي كالنابين أيدم مروكالنابساء عانهم ويشراكم الدوم جنات جلة معمولة لقول محدوق أي تقول لهم الملاكة الذين تلقونهم جنان أي دخول جنات ، قال بن عطية خالدين فها الى آخر الآية مخاطبة تجمد صلى الله عليه وسلم أنتهى ولاعخاطبة هنابل دندامن باب الالتفات من ضميرا للطاب في بشيراكم الى ضعيرالنب في خالدين ولوجى على الخطاب لكان التركيب غالد النم فيها والالتفائس فنون البيان يوم قول على من يوم رى « وفيل مصول الادكرة قال ان عليه ويفله رفي ان العامل في ولك حو الفور المنفيم ويجي معنى الفور ألفم كات عول ان المؤسين مفور ون الرخع معتى المنافقين كذا وكذالان ظهور المروم خول عدوم وصاده أيدع وأنشرانهي فطاه وكالرء وتقديره ازبوم مصوب بالفوز وهولاعبو زالانه مصدرفد وسف قبل أخذت المقانه فلاصو راعماله فلوأعمل وسقموه والمنفع لجازأى الفور الدي مقلم أي قدر وميقول د انظر وما أي انتظر و نالانهم المستقوكم الي الرو دعلي الصراط وقد طفت أواوه فاواذك وقالا مخشرى اشترونا اشتكر ونالاتهم يسرعهم لحالجة كالبروو القاطفة على وكالم تفق بهم وهولاست فأواضلو وااليتالام وافالظروا الهم استقبادهم بوجوهه والنور يانيا لموج فيستحيثون به انهي فعمل اللقرونا عمى القلروا المناولات يألنفار هدافي لسان المرب الاللى لابنف وانداوجات مديان قدي الشعره وقرأ زبد بن على وابن والبوالأعمش وللمندوحزة أتظر وناس أنظر رباتماأي أخروناأي اجمالومافي آخركم ولانسيقو فاعميت تفوتوسا ولاللحز بكونقنس من فواركم أي لصب منه حتى أستضى وبه ويقال اقتس الرجل واستقيس أحاز من طرغير عضا وقبل رجمواو راحكم الفائل المؤسون أوا اللا كفوالفاحران ورامكم معسول الاجمواء وفيل لاعل للمن الاعراب لايم عنى ارجموا كفوفم وراءال أوسماك أي ارجم تجد وكالماوسة للتوارجعوا أمرانو مناوطر دأي ارجعوالل لوقف حسا عطينا الفوز فالمسود هنال أوارجمواالى الدنياو الخسو الوراأى محصل سمه وهو الاعان أوتعوا عناه أضور وراغم مقداعلا سيل لكحال الاقتبال منهوقه عالمواأن لاوروراءهم وانداه واقتاط لم عضرب ويهاك عنا الوستينوا أنفين بسور تعاجره قالما وزيت هوالاعر أو هوقيل ماجز غير مهوفر أالحهور الضرب متبالله مول وزيدى على وتبدس عبر سيالا فاعل أى الله و بعد فول من قل ان حث السور والمار الشرقي من مديث المفاس وهوم ويعن عبادة بن الصاحت وابن عباس وعداقة وعروكم الاحبار والملافعي عنهم والسور والخاجز الداؤعلي الدينظ المفقلون عدد والقاهر في الحنه أن يعود الضعربة على الباب لقريه ٥ وقبل على السور و الحده الشتي الذى لاهل الجنة وظاعرهما يدانيهس قبله من جهته العداب وينادونهم استثناف اخبار أي ينادون الباضون الموسين ألم تكن معكم أي في الظاهرة واللي أي كشم معافى الناصر والكسكم فتتم أنفك أى عرصتم أنف كالفتنة بفاقكم وتربصتم أي بايمانك حتى وافتتم على الكفر أو تربصتم بالوسنين الدوائر فاله فتسأدة وارتبتم شككتم فيأمر الدين وغرتكم الاماني وهي الاطباع بشسل

(الدو)

اع خالد ن فياالي آخو لآلة بخاطة لمحدصلي الله عليه وسلمانتهي (ح) لإخاطية هناس مناسن المالالتفات من ضميع اغطار فيشراكم الى ضمر العبة في خالد بن وأو حرى على الخطاب لكان التركب خالدا أتتم فيا والالتقات وفنون ألبيان اع/ويظهرلي أن العامل فعذاك عوالفو زالعظيم وتعيىء سيالهو وأناهم كانه مقول أن المؤمسين يفو زون الرحة يوم يعفرى النافقان كذاو كذالأن للهدو والمره يوم تقول عدوه وسناد أبادع وأغلم المام كلامة وتقدره ألاوم متصوب بالقور وهولاعور لأنه مصدر قدوسف قبل أخد متعلقاته فلاعمو زاعاله فلوأهل وصفدوهو العظيم الخازأي الفوز الذي عظم أىقدرە ومىقول

عو ألم بأن الذين آمنوا أن تعضع قاو بهم لذكر الله كه الآبة كار المزاح في شباب الصحابة فنزلت بأن مضاوع أني كرى برى كاله بأن الذين أوتوا الكتاب قيس معاصر و موسى عليه السلام بوي سرائيل حضر القورون أن تكونو لتلهم في اواله الدين الذي المنافق الذي المنافق الذي المنافق والتنافز المنافق الدين المنافق المنافق

لان اللام معسني الذين

واسرالفاعل مني امدقوا

كانه قبل ال الذين

الصدقوا وأقرضوا انهي

واتبع ق ذلك أباعلى

الغارسي ولابصيران كون

معطوهاعلى السشفين لأن

المطوف غلى الصلة

صلة وقدفسل بنيبا

تعناوق وهمو قوله

والمستقال ولا يسي أيضا

ال يكون معلوه اعلى صله

ألى في المستقات لا علاو

الشيار ادشعم المتشال

مؤنث وضعير وأفرضوا

مل كرفيترج عفاعلي

حلق الموصول لدلالة

ما قبله علمه كانه فسيل

والذين أقرضوافكون

فن بجور ول الله

وعصو غيرسواءة

الريدوس عدد و كذل

مثلقول الشاءر

فوطم بهاث محصعة االسام تهزم في لذفر مش مستأخرة الاحزاب ال عددال أوطول الأمال في استداد الاعمار حتى جاء أهم القه وهو الموت على التفاق والقر ور الشسطان لحاع و وفر أسال بن حرب الفرور وتقدم فالشرد والموم لا مؤخف نكود فأمها المنافقون والناصب الدوم الفعل المني الاوف محققالي واستع فالشولامن اللسن كفر وافي الخساس التاقية تعالى معز والمكافر فبقول له أرأبنك أوكان لك اضعاف الدنداأ كث تقنعي بحميه عظائمين عقاب النار فيقول فع بارب فيقول القة تبارك وتعالى فتسألتك احوابسر ويذك وأسدفى ظهر أسك آدم أن لاشرل وغاست الاالشراة وقرأ الجهور لابؤخذ والوحعفر والمسن وابناف استق والأعرجواين وكانت ولاهم من حب انها نف دروتباشر مر وعي تسكون السكونك المول وتعود فوله و نعدة وبر صرب وجيع و وقال الاعتبرى و يعو زأن و ادهى ناصر كم أى لاناصر لكي غدها والمراونغ النساعريني الشان وتعوه قولمراصيد فلان تكفا باستنصر المرعوس قواه دمالي بفاتوا عدم كالمهل وقبل تتولا كم كالوليش الدنيا اعال أهدل النار خواده مروجل فر المرأن للدين آمنوا أن تحشع فالوج سيلد كرالله وما والدين الحذ ولا يكونوا كالذين أوثوا المكتاب من فبل فطال عليه الأمد ففست قاويهم وكثير متهم فاسقون واعاموا أن الله يعيى الارض بعدموتها فبديدا أكرالآ أن لطاكر مقلون وإن المندقير والممدقات وأقرضو التقفرضا حسا اضاعف فم المراجر و واللبل آسوا اللهورسلة واللاهم المديقون والشهدا وعندر مدافي أحجم بورعم والدبن كفرواوكذبوابا بالتناأولنك أصاب الجحم وإعلموا إعالف الدن المبوللو وزينة وتفاتو يستكون كالموال والأولاة كالاست أعجس الكفارة الاتجابي فأراسعوا م تكون حلماوفي الأخر تنفاء شعده و وعفر تمن اللهور سوان وما خار الدناع إلاستاع العرود ﴾ عن وسدانته فأن الصعارة ولا فنزل ألمران وعن ابن عباس عوتبوا ومدرلات عنىرة منة + وضل كدنلرا م من مسال الصحابة وترك ، وقر أالحهور المواطس وأبو السال ألماء والحمهور بأنءمار عألى حان والحسن فيحفار عأن مان أساو المني قرب وقت الشئ أن تخشع تط مأن وتنعبت وهومن عمد القلب و يظهر في الجوارح وفي الحديث أول

قدوسه عرفع صففاله الدالانسان سنساق حجر علكه في دون فال وسب و يقوى و يكسلل والواد و وفي الحسب أول تقدم و وسو رئالل الدالانسان سنساقي حجر علكه في دون فال وسب و يقوى و يكسلل والواد و وسبع ماله الناس عم بأخه بعد فلك في أعطاط مشف و وسعو و يستم و تعييه النوائس في ماله و در يسو عوس و وسعم المي و وسبع ماله لفير فأس ومثل طرأصاب أرضا عبد من فاش الميت بالم معجب أنين تم هاج اي بيس واصفر تم تعطم تم تفرق بالزياح واضم مل قبل السكشان الزراع من كفر المساقي ستروني الارض و خوا بالذكر لانهم أهل المسر بالنباث والفلاحة فالرسم مم الاالمحب حقيقة وقب ل من السكتار بالملائم من أسد الناس يعظم الدنيا والمجان المتاس المتاب والمحاد الدي هو مدالهم د كرماية ول المناهى الدنيان الفاء دكر ما هو المتاركة عن العداد التعديد ومن وضاء الذي هو مدالهم

سابرهم من الناس اختسو علد كر الله أي لاجل د كرالله كفوله اذا د كر الله وجلس فاوجم ، قيل أولية كبرالله اياهم ، وقرأ الجديور ومائرل شدداو كافع وحقص عففاوا خدرى وأوجعفو والأجش وأبوعر وفيدوانة بونس وعباس عنصب أغفعول مشددا وعبدالله ألال بهمرة النقل مبسالالفاعل والجهور ولا بكونواباء الغبة عطفاعلى أن تحسم وأبوحوة وابن أبي عباقة واسمعيل عن الى جعفر وعن شبة و بعفوب وحر ذفي والقعن سلم عده ولا تكونوا على سبل الالتفات استهنا واماعطفاتني ان تعشم كالدين أونوا السكناب من فبسل وهم معاصر ومومي عليه السلام من بني اسرائيل حد فرا للومنون ان يكونوا مله في فسأوة القاوب الكاوا ادامه موا النوراة رفواوحتموا فطال علهم الأمد أي إسطار الفئرة وانتظار القيامة ، وقسل أمد الحياة ، وقرأ الجديو والأساعقف الدال وهي الفاياس إرمان وابن كثير بنسدهاوه والزمان بعينه الاطول منست قالو بهر صفت عسد لاتنفعل لمخدر والطاعة ويتعمى الارض بعامونها بظهراته بنسل اللبى القاوم مدف وتهاولنأتير دكرالله مها كابؤنر المستق الارض فتعود بعداجداها عنسة كذنك تعودالفتوب لنافر منفسلة يظهرونها أثرالطاعان والخشوع ووفرأ الجهور المعذفين والمدتقاب تصادمهاوان كثير وألو بكر والمفسل وابان وأبوعروى رواية مارون عنبيعاواني شاءفين الصادفهمافيده وقراءه الجهورين المدقعوا غضبن النصديق صدفوا رسول الله صلى الله عليه وسارها بالم عن الله عالى وه قال الريحشيري ( فان فات) علام عطف فوله وأقرصوا (فلت) على معى الفعل في المستقين لان المؤمنين لدي والم العاعل معي اصدقها كالمعلى الالذين اصعفوا وأقرمنوا الهي واتبعى دلك أماعلى الفارسي ولايصير أن يكون معطوط المدفق لان المعلوق على العلمصله وقداصل بنهما يحطوف وهوقوله والمدقات ولايسيرأ يضاأن بكون معلو فاعلى صلة أل في الصفات لاختسلاف الضائر إذ ضمير المتصدقات مؤنسوعهد وأفرصوا الدكر صغرح هناعلى حدمى الموصول لدلالة مقله علىالانه قسل والذور أقرمنوام كوريمن قولة

فن مهجور رول الله منكي و ويدحه و ينصره سواه

ر مورد و حوصد و من اسبه المالمت الرساح ولا يكون بها حفظ الاست بداء الفاهر من غير المساداء الفاهر من غير المالان كسيد وليس بداء الفاهر المست في مسلم والسيداء الفاهر وسيد في من المستويات المستويات المستويات المستويات المستويات والمستويات والمستويات والمستويات والمستويات والمستويات والمستويات المستويات والمستويات المستويات الم

(14)

( س ) فان قلت علام عطف قوله وأقرضوا قلت على معنى الفعل من المسدّقين لأن اللام عنى الذين واسم الفاعل بمنى اصدقوا كانه قبل باللس اصدقوا وأفرضوا لنهى (ح) اتبع في فالث أبا على القارسي ولا يعني أن يكون معطوفاتسلي المسترفين لان للعطوف على العلة مسالة وقد فصل ينهما عساوق وهمو فموله والمصدقات ولايصي أيضا ال يكون مطوفاعلى صلة أل في المدادةات لاختلاف الضبائر ادضمير المعدقات مؤنث وطفير وافرضوامل كرفتفرج هداعلى حذفي الموضول للالا ما فيل مليه كاله فسل والذبن أقرضوا فيكون شل قول الشاعر فن بهجو رسول الله 05-

و پلد حدو بنصر دسواه، بر بدوموز بندحه كتبا وعدالا مشروعا وسلاماتعارب بمن عائد رام تند مهدى القدامال الم سق عدروفي الآبدول هذا الناو مل حض على الفنال

النريز ﴾ ولما ف كرفسالي مافي الآخرة من المغفرة أصربالما بقة الهاوالمعنى سابقوا الى سبب مغرة وهوالاعان وهمل الطاعات وفعمشل بعنهم المسابقة في أنواع يه فقال هبدالله كونوافي أول صف في الفتال ، وقال أنس اشهدواتكبير والاحرام مع الامام ، وقال على كن أول داخس في المجد وآخرخارح واستدل جذا المبق على أن أول أوقات الساوات أفضل وجاء لفظ الغوا كالمهم في مضار بحرون الى فالمساعد المها ي عرضها أي مساحتها في السعة كا قال فدود عاء مريض أوالمرض خلاف الطول فاداوصف العرض بالسطة عرف أن الطول أبسط وأمد يه أعدَّت بدل على أنها علوفتون كور ذلك في القرآن مقوى ذلك والسنة ناصة على دلك ودلك ود لل المدة في قوالم ما الأن مداخ وقتوسمان ، والتأكي الموهو اسرا الفقرة والجناف ال الماؤه بؤتيه مزدشاءوهم المؤمنون مماأصاب من مصيبة أي متعبة وذكر فعلها وعوجا زالندكر والنابيدوين النابية مانسون وأمنأجلها ولفظ مصيبة بدل على الشرالان عرفها ذلك و قال ابن بالر مامناداته أرادعر ف المعية وهواستعالها في الشر وخصيم باللذكر لانهاأهم على البشر المبية في الأرض، ثل القحط والزلزلة وعامة الزرع وفي الأنفس الاسقام والموت هوقيل المراد المبنا لحوادث كلهامن خبر وشرالافي كثاب هواللو مالصفوظ أي مكتو بنفيه من قبل أن وأها أي تطلقها وأخلق والضعر في نبرأها القاهر العبعود على المصية لاتهاهي الحمد الحمام ودكر الأرض والأنفس عوة لي مسل محل المعينة وقبل معود على الأرض هوفيل على الأنفس تاجان عباس وفتادة وجاعة وذكر المهدوى جواز عودالفمر على جسع ماذكر وقال ابن عطبة وفي كلهامعارف صحاح لان الكتاب السابق أزلي قبل هذم كليا انتهى ، ان ذلك أي محصل كل للذكر في كذار وتقدم معلى النب بالتي بهاروان كان عبدا على العاد أم ين تعالى الحكمة فالمسايلات للاالذي فعلهمن تقدر ذلك وسبق قضائديه فقال لكملاتأسوا أي تحز نواعلي ماه : كالن العدان أعلى ذاك . لم وعلم أن ماه العلم مكن المعطنه فلذلك العنزن على فأسلا بالمس وصداأن بفوته فهون علمه أصحوا دف الدنيا بذاك إدفدوطن نفسه الرحاء المقلد ويظهرأن المرادمقوله لكملائص واعلى مافاتك أن للحق الحزن المديد على وارمن الخرفعدت عند والتسفط وعدم الرضا بالمقدور ولاتفر حواعا آنا كمأن بفرح الفرح لمؤدي اليالبطر المهيءنه في قوله تعالى لاتفرح إن القلابحب الفرحين فان الحزن قد منشأت العطر واللائخ تريقونه والفلاعب كل عف الغر و فالفرج عالله من حطام الدنيا بلحة في المنظمان والتكريل الناس شاهدا هوالمنهى عندوأما الحزن على ماهاتمو الما مدرانفر ج ينع اللهو السكر علم اوالنو اضع فهو ديدوب المد وقال ابن عباس ليس أحد الايعزن وغرح والكن واصابته مصية فعلها صداوه والصاب خبراجعله شكرا التهي المنى موالحود ، وقال الزمخشري ( فأن فلت ) فلاأحد الله نفسه عند مضرة تتزل به ولاعند منفعة سالها أن لا عزن ولا نفرح / قلت ) المرادا لحزن انخرج الى ما يذهل صاحب عن الصبر والتسلير لامرالله تعالى ورجاء ثواب الصابر بن والغرح المطفى الملهى عن الشكر فأما الخزن الذي لا تكاد وأسان مصاومته مع الاستسلام والسرور بنعمة اللوالاعتداد مهامع الشكر فلابأس ماأنهي ه وفرأ الجهوريما آنا كمأى أسطا كروعيد الله أوتدتم منيا الفعول أي أعطيتم وأبوعر وأناكم أي الم و الله ين يشاون أي م الذين يشاون أو يكون الله ين مبتدأ محد فوف الخبر على جهدة

الله ما يقوا الى مغفرة من ربكم كه الآية لماذ كرتعالى ما في الآخرة من المغفرة أهم المسابقة الهاوالمعنى ابقوا الى سبب مغفرة وهم وهم المسابقة الهاوالمعنى البسطة عرف أله وهم وهم المسابقة المولة العرف المسابقة والمسابقة والمسابقة

سراها كو أي تعلقها ولا

خلق والضمر في نبرأها

الظاهر أنه يمود عالي

المسةلانهاه الحدث

عنها وذكر الأرض

والانفس هو على سدل ذك

عل المعية في على الله

يدر كائى-بىل وان كان

عمراهل العباد عرد ك

أسالها المستعدة والمالما

بذلك الذي فعلمه ون تقدير

فلك وسيق قمنائه بهفقال

ولتكلا تأسرانها

تعزنوا هلىمافات كولان

المد اداخؤداث سويعو

أن ما فاته لم يكن لسب

وماأصامه لم يكون لنسك

فالدلك لا يعزن على فائت

لأنه ليس سدد أن ساله

ونظهر أن المراد بقوله

لكيلانعز نواان المعنى

الحزن الشاء بدعلى مافات

من الخدير فيعنات عنه

السخط وعمدم الرضاء

المدى والكرامة والبشرى و إعاموا أعا الحياة الدنيالمب أخبر تعالى بفالب أص هامن اشتالها على أشاه لاندوم ولاتحدي وأماما كان من الطاعات وضروري ما يقوم يه الأود فليس مندرجا في دند والآية ، لمب ولمو كالة المترفين من الماول ، و زينة عسين المعوذ رج عن ذات الشي وتفاخر بينكر قراءة الجهور بالتنو بن ونعب بينكر والسامي بالاضافة ، وتكاثر بالمددوالمدد على عادة الجاهلية وعده كلها محقر ان عد الف أمر الآخرة فأعام شملة على أمور حقيقة عظام والالاعشرى وشستنال عال الدساوس عنتقت المعاقلة بداوها بساسا أنبثه التسدقاسوي اكتهل وأعجب بالكفار الجامدون لنسقالله فبالزفهم من الغت والنبات فيعت عليب الناهنجاج واصغر وسار حناها تغنو بالحرشل جموده كالهلل وأحمار الجنتوساحب الحنتين اللها و الأله إن المساح التي وضع رام معمل القلم وصور أهذا المثال الانسان باشأ في مراك ما وردا الم مراد و عوى و كلب المال والولدو بغشاه الماس مما خذيد د ذلك فانتطاط فينشف وسنف ويسقم وتسيه النوائب في مالة ودينه وعوت ويضمحل أمره وتصبرا أمواله لغبر موتغبر وسومه فأحمره مشل مطرأصاب أرضافه متعن ذلك الفث نيان معجب بق تم هاج أي بيس واصفر تم تعطم ثم تفرق بالرياح واضمحل انهى و فيل الكفار الزراع و كفرالحب أي ستر مفي الأرض وخصو الله كولانهم أهل البصر بالنبان والفلاحة فلابعجهم الالمجسحقيقة ووفيلمن الكفر بالقلانهم أتستعظما للدنسا وإعجابا بمحاسها وحطاميناه بالغه كعباب « وفرى معقار الله كرمايؤول البائح الدنيامن الفناءة كرماهو تابت اغمن أص الآخرة من المذاب الشديدوس رضاء الذي حوسب النعيم يدقوله عز وجل وسابقوا إى مغرة من بكر وجنة عرضها كعرض الساء والأرض أعدَّث للذين آمنوا بالله ورسله دلك فنسل القديوتي من يشاء واللهذو الفضل العظيم عدأصاب من مدية في الأرض ولا في أنفسكم إلافي كناب وفبل أن نبرأها إن فلك على الله يسبره لكيلاتأ سوا على مافاتكم ولاتفر حواشا نا كمواشلاب كل مختال فور ، الذين بخاون و أمرون الناس بالمغلومن بتول قان الله هوالعني الحبده لفدأر سلنار سلنا اليعان وأولناه مهمال تناب والمزان القوم الناس بالف وأنزلنا الحمديد فيماس شديدومنافع للناس وليعلم القمن بنصر مورسله بالغب إن القفوى

بالقدور ﴿ ولاتفرحوا ﴾ الغرح المؤدى الى البطرالمهى عنه في قوله لاتفرح ان الله لا عب الفرحين هان الحزن قد منا عنه المسخط والفرح فد مند عنه البطر ولذلك خم بقوله ﴿ والقلابحب كل عنال خور ﴾ والفرح بمناله من حطام السيد معه في نفسه الخيلاء والافتخار والمسكمة على الناس فتل هذا هو المنهى عنه وأما الحزن على منافات من طاعة الله تعالى والفرح بنم التحد والمناف المناف المناف المناف المناف المنافري بدل من كل مخال أو على اضارهم أواضار أدم وومن بنولى ﴾ الى هن ما المنافرية المنافرة ال

(الدر) (ح) قرأً الجمهو رفان الله هو (٢٧٦) وقرأ نافع وابن عاص بحذف هو وكذافي مصاحف المدينة والشأم

وكلنا القراءتين متواثرة فن أثبت هو فقال أبو على الفارسي يحسوران مكون فصالا قال ولا عسر أن مكون اشداء لأن حذني الابتداء غير النغاتين سترآه في القراءة الاخرى حذف ولوكان مبتدأ لم سير حدف لانك اذاقات ان زيداهو الغاضل فأعربت هوستدألرصر خدفولان مابعه ومن فولك الفاضل صالحان مكون خبرا لان فلاسق ولين على حدى هوالرابط ولفليره الذبن هربراؤ وزيلانهو زحقي م لان ماسده بملح أن مكون صلة فالاسق على الحذوني دلسل وماذهب الماوعلى ليس بني لاند ىنى دَلك على توافـــق القراءتان وتركب احداها على الأخرى وليس كذلك الاترى أنه تكون فراء تان في لفظ واحدولكل نهمانوجمه مخالف الآخر كقراءة من قر أوالله أعله عاوضعت بضير التاء والقسراءة الأخرى عارضت ساء جعل الكل نز ولامنها قائه ابن عطية ﴿ وقال الجمهور أرادبا في يدبل جنسه من المعادن ﴿ وقالُ التأنيث قضيرالتاء مقتضى بن عباس نزل آدمهن الجنة ومعمالسندان والكلبتان والميقعة فيه بأس شديد أى السلاح الذي أن الجلمين كالرمام من ع

الاجام تقدره منمومون أو موعودون بالمذاب أومستغنى عنهم أوعلى اضار أعني فهوفي موضع نسبأو في موضع لصب صعة لكل مختال وان كان نكرة فهو مخصص توعامًا فيسوغ لذلك وصف المعرفة وقال ابن عطية هذا مذهب الأخفش انتهى عظمت الديبا في أعين فضاوا أن وودانها حفوق الغاصاني وماكفا هرتائحتي أمروا الناس النصل و رغبوهرق الامسالة والظاهرأتهم أمروا الماس حقيقة ووقيسل كالواضوة فيسافكا مهم أمرون بدومن متولهن سأأمر اللهبه يه وقرأ الجهور فان اللهجو وقرأ لافعوا بن عامر باسقاط هو وكذا في مساحف المهيشة والشاجوكانا القراءتين سوائرة فن أنبت عو فقال أبو على الفارسي عصر أن مكون إ فصلا قال ولا يحسن أن يكون ابتداء لأن حذف الابتداء غير الفرانسي معني أنه في القراءة الانوى حمدق ولو كان مبنداً لم يجز حدقه لأنك اذا قلت ان زيداه والفاضل فأعر من هوميندا المحز حذفه لأن مابعد من قوئك الفاضل صالح أن يكون خسر الان فلاسق دليل على حذف هو الرابط ونظيره الذين وراؤن لايجو زحساف م لأن مابعه عصامة أن مكون مساية فلاسق داسل على لمحتذوف ومادهب البعأ بوعلى أيس بدئ لأنهبني ذلك على توافق الفراءتين وتركيب اجتداهما على الأخرى وابس كذلك ألاتري أنهكون فراهان المناه واحد والمرينهما وجمع تعالف لآخر كفراءة منفرأ والقائعاليما وضعت بضمالناه والقراءة الأخرى عاوضعت بناء التأنيث لضم الناء يقتصي أن الجلة من كلام أم مرجم وناء التأنيت تقتضي أنهامن كلام القه تعالى وهـ قدا كنبر في القرا آت المنوائرة فكفاك هـ فالتجو زأن يكون هومبندا في قراء تمن أنبته وان كان الم ردف الفراءة الاخرى ولكل من التركيبين في الاعراب حكة تخصه والقدأر سلنار سلنا بالبينات الغلامر أن الرسل هناهم من بني آدم والبينات الحجج والمعجزات ه وأنزلنامهم المكتاب المكتاب سم جنس ومعهم حال مقدرة أي وأنزلنا الكثاب صائر العهم أي قدر العبت له إن الرحل مزلين جم والكناب ولماأشكل أففاء مهم على الزخفس يضر الرسل بغير مافسرناء وففال لقدأرسانا المنابعني الملاأكة الى الأنبياء بالحجيج والمجزات وأنزلنامهم الكتاب أي الوحي والمعزان ه و روى أن جديد بلدا لسلام زايرانان صفحه الداوح وقال مر قويك راوا ه م والواتا غديد قبل ازل آدم من الجنة ومعه خسة أشيامهن حديد السندان والمكابتان والمقعة والمطرفة والابرة ه وروى ومعملك والمعناة وعن الني صلى المعلم وسلمان المتعالى أنزل أربع كات و السهاء الي الأرض أبزل الحديد والنار والماء والملح انهي وأكثر المتأولين على أن المرآد الميذان العامل فقال إي فرشو سيده أو اوبالواذين المرضين الناس وكاجز عمن المدل لنقوم الناس بالفسط الظاهر أته على لانزال المزان فقط وجعو زأن يكون عسلة لانزال الكتاب والمزان مالان القسط هو العدل في جمع الانساء من ما أر السكاليف فانه لاجور في شيئ منها والدالم حام سهداللة أندلاله الاعو والملاكة وأولوا العلمقات بالقسط هوأنزلنا الحديد عبرعن اعجاد صالانزال كاقال وأنزل الكم من الانعام وأيضافان الاواهر وجيسع القضايا والأحكام لما كانت تلقى من السياء

وتاهالتأنيث نقنفي الهاس كلام الهديمالي وهذا كتبرفي القرا آسالشوا ومحكداك مداسور أن كون هوسندأفي فراءة من أأبت وان كان اوردف الفراء الاخرى واسكل من التركيين في الاعر المحكم عص

﴿ وَلَقُدَّارُ سَلْنَانُو حَاوَا بِرَاهِمِ ﴾ الأَبْدَانُ كر تعالى ارسال الرسل جالة أفرد منهم في هـ فـ دالاً بة توحاوا براهيم بشريفا لحماللذ كر والظاهر أن الضعر في مهم عالمه على الدر م وعم المسنال أي البعناوج ملناهم بقفون من تقدم وعلى آثار على أي المارالدوية ﴿ رِكْنَا ﴾ وهم الذين حاوًا بعد الذرية ﴿ وَقَمْنَا بعيسي ﴾ ذكره تشر يفاله ولانتشار أمنه ونسبه لاسمعلي العادة في الاخبار عنه ﴿ وَجِمَانًا ﴾ يَعَمَّلُ أَنْ بِكُونَ المَن وَخَلَقُنَا وَ يَعَمَّلُ أَنْ بِكُونِ مِن مِن مِن الْمِكُونِ فِي قاوب ﴾ في موضع الضحول الماني المعلنا فور هبانية كالمعطوف على ماقبله فير داخلة في الجعل فوابتدعوها كاجلة في موضع الصفة لرهبانية وخصت الرهبانية بالابتداع لأن الرأفة والرحة في القلب لا تكسب للا أسان في استلاف الرهبائية فانهاأ فعال بدن مع ثي في القلب ففيها، وضع المتكسب وجعل أبر على الفارسي ورهبائية سنقطعة من العلف على ( ٧٧٧ ) ماقبلها من رافقور حة فانت مب عنده ورهبانية على

> باشر به القتال ومنافع الناس في مصالحه ومعادشهم وصنائهم فامن صناعة الا والحديد آلة فها ه ولمع القعلة لازال الكتاب والمزان والحديدة من منصر مورسله بالحجيج والبراهين المنتزعةمن الكتاب المنزل وبافامة العدل و تما يعمل من آلة الحرب الجهاد في سبل الله يه قال ابن عطية أي المعاصوجودا فالتغير أبس في علم القمل في هذا الحدث الذي خرج من العدم الي الوجود وقوله بالنب معناه علمع من الاوصاف الغالبة عنه فاسمن بهالقبام الادلة علمها ولماقال تعالى من منصره ودسله واكر تعالى أعفى عن نصرته بقار تهوعز تدواعا عاعا كفهم المواد المتعمد الضمهم وتعصيل ما يترب المراب و وقال بعطية و يترتب من الآية بأن الله تعالى أخبر بأته أرسل رسله وأنزل كتباوعد لامشر وعاوسلاها معارب بعمن عاند ولوجته بهدى المفليبي عدر وفي الآمة على هذا التأويل حث على القتال ، قوله عزوجل ، ولقد أرسلنا توحاوا براهم وجعلنا في ذريهما النبوة والكتاب فنهم مندوكت منهم فاحقون تم فقيناعلي آثارهم وسانا وفعينا بعسي بنعريم وآتياه الاتحمل وجعلناني فلوسالله بن المعور أفده رحه ورصانية المدموهاما كتبناها علمهم الاابتغاء رضوان القفارعوها حقرعانهاها تبنا الذبن آمنوامنهمأجرهم وكثيرمهم فالمقون ا ما أبها الله من آمنوا التقوا الله وآمنوا رسوله تو تكم كفلين من رحمه و محمل لكم نورا تخسون بدويعفرلكم والقففو ورحسم والثلابط أعلى أكتاب أن لايقدرون على شئ من فضل القعوأن الفضيل مدانقه واتدسن بشاء وانقدذو الفحسل العظيم كالمساد كرتعالي ارسال الرسل حليآفر دخيمه في هذا الأغرباوا والمرحاء بالله تشر غالم الذكر أدانور بفلا ماأول أحل المحوق الارحى وأما واهم ف الأعداني المدأك لأندا وعليم السلام وهومعظيق كل الشعراثع ثم ذكر أشرف ماحصل لذريفهما وذلك النبوة وهي التي بهاء بدي الناس من المنلال والكتاب وهي الكتب الاربعة الثور أة والزبو روالا فصل والقرآن وهي جبعها في ذرية ابراهم المالياك الاموا راهم من درية لوح فصدق أنهافي دريتهما وفي مصفف عبدالله والنبية مكتوبا

واشدعوا رهانية بتدعوها وتبعه الزمختسرى تقال والتصاجا المعل مقعو بفسره الظاهر وتقدره والشدعوا رهانية تدعوها يعنى وأحدثوها من عنداً تفسهم انهى وهذا اعراب المعتزلة وكان أبو على الفارسي معتراسا وهم بقولون ما كان مخاوة لله تعالى لا مكون مخاوقا للعد فالرأفة والرحة من خاق اللمسال والرعائد من ابتداع الانسان فهي مخاو قتله وهذا الاعراب الذي لهم ليس محسدون جهة صناعة العرسة لأن مثل هذاهو مما لا يجوز فسمار فعر بالاستداء ولا

الهارفعل يقسره مادهه

فهو من باب الاشتغال أي

يجوز الإنتها وسائقوله ورها والاباكرة لاسوغ فامن السوغات الانتها مالنكرة والظاهران والاانتقاء رضوان يقاك استشناه متصل من ماهو ، فعول من أجله وصار الهني أنه تعالى كتيما عليه ابتغادهم ضانعوا الشهير في يؤر عبوها كا عائد على ماعاد علمه في المستموعاوه وغم والذي البعود أي الورسوها كإنصب في النافر رعاية غرولاً وعهده إله تعالى لا يعل كندي فاكتبنا سيراسواله وهرأهل لرأفنوالرحذالدين لتعواعسني علىه السلام فوكتدينهم همقون تهوهراك ن فرعافظوا على تفورهم ﴿ بِالْمِالَا مِنْ آمنوا ﴾ نداعلن آمن من أمة محدصلي الله عليه وسلم فعني آمنوا دوم و اوانبتوا ﴿ يُونَكُم كَفَّايِن ﴾ أي نصيبين في الماسب الماله عجمد صلى الله علموسلم كاقال أولئك بؤتون أجرهم من تين ع لللابع ي الزالد توان واجب الله كروان التاماصة لفعل كراهنا مناع لاماغر ولاالزالدة وتتعلق اللام يبوت كأوعلى اخدار فعل تقدار والملافلات أي إيناه المكفلين وجعل التور والغفران ولفعي أنها كلسن فضل القه تعالى وأن المؤتون فاك لامقدر ون على دلث بل ذلك كامن فنسل الله

تعالى وبدالله كنابةعن القبرة عن مائزته مي القطل الريشاء

( الدر ) (ت) أمن بعني الانصل فقراءة الفتم في الهمزة أهون من أمر الرطسل ( ح ) يعني الله يفني الياء وكا نههر بي وأماالا تحسل فأعجسي ( تن ) كالمها نسبة الى الرهبان وعوجع راهب كراك وركبان النهى (ح) الأولىأن بكون منسو باالى رهبان وغير بالضمرفي الراء لان السب بالما تفير ولوكان منسوبا الى رعبان الجم لردالي مفرده فكان مقال واحسة الاان كان فسسار كالعرفانه بنسب البدعلي الفتلد كالإنسال

بالماء عوض الواوه وقال ابن عباس والكتاب الخط بالقلم والففاهر أن الضمير في منهم عالد عني الدرية وقيل بعود على المرسل الهم لدلالة فكرالارسال والمرسلين عليم ومع ارسال الرسل والزال الكنب وازاحة العالى فالك انقسهوا الى مهتدوقا في وأخع بالفق عن الكثير منهم تمرقفنا أتحاليعناوجعلناه رشعون وتقامعل آثاره أيآثا العربه وسلنا وهرالرسل الدو علزًا بعد الذربة وقضنا بعيسي ذكر دتشر بقاله ولانتشار أمت ونسب لأمه على العادة في الاخبار عندوتفد مت فراءة الحدين الانتصل مفتح الحمزة في أول سورة آل عران ه قال أموالفني وهومثال الانظاراة اننبى وهي افتلنا عجمة فلا ملزم فهاأن تكون على أنسة كلم العرب و وقل أأز مخشرى أمره أخوز من أمر البرطال عني الدغت الباء وكأنه عرار وأسالا تصل فأعجمي و وفوى ورآفة على وزن فعالغوجعلنا يحفل أن كلون المعي وخلفنا كفوله وجعل الظالمات والنوبر و بمعفل أن بكون عمني صرناف كون في فاور في موضع الفصول النابي فيدانا هور عبا و قمعطوف على دافيا فهد داخلة في الحل و المدعوعاجلة في وضوالمنة لرهبانية وخصت الرعبانية الانسداع لان الرأفة والرجة في القلب لاتكسب اللائدان فها تضالا في الرج البية هانها أفعال له ن مع من في الفلب ففها، وضع التكب « قال فتادة الرأفة والرحف القوال هيانية هم المدعوعا والرعبانية رفض الدنساوشهم اتهامن النساء وغسرهن واتخاذ السواءم وجعل أبوتيلي الفارسي ورهبانسة مقتطعة من العطف على وقبلهامن وأفقور حمة كالتصب عنده ورهبالية على الفيار فعلى بفصر معالعه وفهو من باب الاستغال أي وانتدوار دباته المدعو عاداتهما الاعتمري فقسال وانتها بهابضعل مضمر بفسر دالظاهر تقديره وابته عوارهبانسة ابتدعوها يسي وأحدثوها من عندأ فسيد ونذر وهاانتهي وهدفا اعراب المتزلة كان أنوعلي متزلما وهريقو لونما كان مخاوقاته لالكون عفاو قاللعد عار أفة والرحة من خلق القوالر عبائدة من المداع الأمسان فهي عفاوفة له وعدا الاسراب لليي البرليس تجيدس جهة صناعة العر سقلان مثل على هو مما يجور زفيد الرقد الابتداء ولا معورة لابتداءهنا بقواه و رهانية لا جانكرة لاسو غلامن الموغات الديندا والنكرة « وروى في التماع بماله عبائسة الهم افترقوا ثلاث فرق منفض فتفوقة فاتلت الماوك على اللمين فعلمت وفتلت روفر فذقعوب في المدن بدعون الى الدين و يعنونه ولم تقاتل فأحدها الملوك بنشر ونه المناشير فقتاوا يه وفرقة خرجت الى الضافي وبنت الصواحروالديارات وطلبت أن تسليع في أن تُعلَّزُ ل فتركت والرهبانية الفعلة المندوية الحالرهبان وعواخاتهميني فعيلان من رهب كالخشارين خشى « وقرى ورهانية النم « قال الزمخشري كا ما السيالي الرحان وجو جور اس كرا كبوركيان انتهى والاوق أن يكون منسوبا الى دعيان وغير بضم الراءلان النسب باب تعدوا كالرمنسو بالدرطان الحمارة الدغر دوفتكن بقال استالاان كان الدسار كالعدار فسسب الدول لفظه كادتمار والظاهرأن الاالتهار صوان القاعث استصل مر ماهو معمول من أجله وسار المعنى المعمالي كتمها علم ما مثلة من ضاله وهذا قول مجاهد و مكون كتب معني فذي ه وقال فنادة وجاعة المعنى في فرضها عليهم ولكنهم فعلوا ذلك استماء رضوان الله تعالى فالاستشاء على علمان فطع أي أحمر المحتوجالا عام صوال الله تعالى والظاهر أن الممعر في رعو هاعاله على ماعاد علمه في استدعوها وهو ضمير الذين البعود أي لم رعودا كاعمد على الناذر رعاية نذره

لانه عيدمه اللهلا تعلى نكته م وقال تحوه ابن زيد قال الم يدوموا على ذلك ولاوفور حقه مل غمير وا

و مداو اوعلى تقد وأن فهمه وزرعي مكون المدني فدار عوها بأجمهم ه وقال بن عباس وغيرد الفعير الغواز الذبن عار بوهم وأجلوهم ووقال الضنعال وغيره الصميرة لاخلاف الذبن عاوا بمدنا بالدرين الله و الكذا الذي أستراوهم أهل الرافة والرجة الذي البعواء يسي عليه السلام و وكتبر منهم هسقوز وهم للدين لم رعوداه بأمها لذين آمنوا الظاهران نداءان آمز ، وأمة محمد صلى القصلم وللحشمين آسنوا دومواوا تبتوا وتكفا المعني في كل أمريكون المأمو رملت ايما أمريه يؤتكم كفابن قال أوموسى الاشعري كفاين سعفين بالمان الحبشة النهي والهني ادماؤ تكرمن ماوعه . آمر من أعلى الحسب من الكفلين في فورة الوائلة بؤاتون أجر عرص تين إداً نتي مناهم، في الإعامين لاتفرف لدرأحسون رسله عاوروى أنسومن أهل الكتاب السرواعلى غبرهمون المؤسن الهبنواون أحرتهم مرتبن وادعوا الفضل عليه فنزلت ووقيل النداء أوجه اراآمن المن أهل الكذاب فالمين والميالة بي أسوا بحرى عبدى آسنو اعتمد صلى القصة، وما يؤتكم المع كفاه أى نصيت من رحف ودالله تعالى تحدد مل القائل والما يكي فرا فعال كو عن فعاله و الرشل 10 معمل لكورا تشون مدوعوالنوراللكورف فولديدي ورهم و يغفر لكرماأسنفتم من الكفر والماصي ويو يدعد اللهي والمث في الصير للانفيوني الله أجرهم مرتبن وجل وز أهل الكناب آمن نبيه وآمن في الحديث ولعلم أهل الكتاب الذين لم يساموا انهم لا ينالون شبأي وكرمن فضلهمن الكفلين والنور والمففرة لأنهم لم يؤمنوا برسول القهصلي القصله وسلخ فلينضب الصائب من قبله ولم كسوم فضلافط واذا كان النداء لموسى هذه الامقوالاص لهم في وي الملائل عد الريدالم حسم أعل الكتاب وكان الهو وتعدر ديرة وأنقد واوز باساء الدوادر وضواله فنزلت عند الآرة معلمة ان الله تعالى فعل ذلك واعلم به لمعلم أهدل الكتاب انهم ليسوا كم والنون = وقرأ المهورات الاستار ولاز المذكري في أو الملتمان أن لاتسجم وفي أو كالهم لارجعون في وعلى التأد الات و وفرأ خطاب بن عبدالللان لا يعزوعبدالله وا بن عباس وعكرما والمعدوى وعبداللدن سدة على اختلاف لمطروا لجمعدرى ليفعل أصله لأن بعلوقات المسعرة باه الكسرة وافطهاوأ وغرالنون في الماء يفت منة كقراء وخلف الديضر بعضر تنسة وروى ال علددين الحدو لللامثل ليل اسوالم أقدل بدع المرأس لهالان الانفتولام لجروهي لف تدفدف الهنز تاعتباطا وأدغت النون في الإمخاجة مت الأمثال وتقل النطق بهاه بدلوا من الساكتيا، فسار ليلاور فد المع لانان عي الشفاء في التقيل الالناصة المنار عاد الاصل لانه لا يعلم وقطرب من الحدر أومنا لنالا بكسر اللام توجم كالذي فسله الأأن كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجار وعن إلى عباس كما يعلم وعند لكما لا يعلم وغن عبد الله والن جبير وعكر مذلك يعلم ﴿ وَقُراْ الهو والالاعدر وزيالنون صرحى التمينين القبله وليد مانشمت فهافان الناسية ألتنارع راه نال ال

# ﴿ مو رة الجادلة مدنية وعي النان وعشر ون آية ﴾

﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

م قدمه الله فول التي تجادلك في وجها ونستكي الى الله والله ندمع تعاور كم ان الله مديم وسع . الذين يقلفه و ن منكر من المائهم ما قر أمها تهم إن أمّها تهم إلا اللافي ولد نهم وانهم ليقولون ﴿ سورة المجادلة ﴾ (يسم الشائر حن الوسم) ﴿ فد مع الشقول التي تجادلك ﴾ الآبشه قد السورة مكن وليسل هم ذلك والتي تعادلات خواه من تعليم وفيل عبر ذلك وأكثر الروابة على أن الروح في عاد الله زنة أوس الساسف أخو عبادة إن الصاسف ظاهر من اسرأت قال أو فلابة ( ٣٠٠ ) وغير مكان المابار في الحاطية وحب عند عم فر قاسل عن المناظم رأوس ن أساسة إلى المناظم أوس في المناظم أوس ن أساسة إلى المناظم أوس ن أساسة إلى المناظم أوس ن المناظم أوس ن المناظم أوس ن المناظم أوس ناطبة أوس ناطبة المناظم أوس ناطبة أوس ناطبة

فالت زوجته بارسول الله

أكلأوس شبابي ونثرت

لعبطني فاما كبرت وسات

أهملي ظاهرسني نقال لها

ماأرالاالاقدح مذعله

فقالت يا رسول الله

لاتفعل فانى وحمدة لسي

لى أهمل سواد فر اجعما

عشل فالتدقر اجمته فيادا

هوجدالها وكانت تقول

في خلال ذلك اللهمان لي

مه صدة صفارا ال

ظممتهم الى ماعوا وان

فعنهم المضاعوا فيدا

هو اشتكاؤها الى الله

تعالى فنزل الوحي عنب

جدا قافلت ماثثتر طي

الله شنهاسيحان من وسع

معددالاسوات كانسس

كلام خولة عني على

ومعع اللمجدال ايعت

رسول اللمصلى الله علمه

وسلم خلف أوس وعرض

علمة كفارة الظهار العتق

فقال ماأ طاث والصوم قال

ما أقدر والاطعام فقال

لاأجد الاأن تعينى

فاعامه صلى الله علم وسلم

مسكرامن الفول ورورا وإن القامفوغفور ، واللبن بظاهرون من نسائهم تومودون لما غالوا فتصرير رفية من قبسل أن باسا ذلكم توعظون بهوالله عاتعمال نخبيره فدل محمد فصام تهرين متنابعين من فيسل أن مهاسا فن لم يستطع فاطعام سنين مسكمنا ذلك لتو منو الماللة ورسوله وتلث حمدودالله وللسكافر بن عمداب ألبم ه ان الذبن يحادون الله وسوله كبنوا كاكبت لذين من فبلهم وقد أنواننا آيات بينات ولل كافوين مرند اب مهين ٥ بوج بمعتهم الله جمعا فينبثهم عما عجلوا أحساداللهونسوه والله هلى كل شئ مهد ، ألم ترأن الله يعلم مافي السعوات ومافي الأرض ما يكون من نعوى ثلاثة إلاهو رابعهم ولاحسة إلاهو سادسهم ولاأدى من ذلك ولاأكثر إلاهو معهمأ بنسا كانواخ نشئه عاعلوا ومالقيامةان الله بكل ثئ علم عالم والحالة بن نهواعن النبوى ترسوه ون المتهوا لنه و بتناحون الاحواله وان ومصيت الرحول واداحاؤك حولة عالم عمل به الله و غولون في أنف بم لولا مدر شاالله عانقول حسيم جهنر يصاونها فيقس المصعر ه يالم الله من آمنوا اذاتناجيم فلاتتناجو إبالانم والعمدوان ومعصيت الرسول وتناجو ابالبر والتقوى واتقوا القالذي السمتعشرون واغا التجوى من الشيطان ليعرن الذين آمنوا وليس بمنارع شيأ إلا لذرا تقوصلي القفلة وكل المؤونون وباأجا الذبن آسوا افاقسل ايكر تفحوافي الجالس فافسموا يفسح الله لكج وافاقيل اتشر والانشر وابرفع الله الذين آمنوا منكروالذين أونوا المع درجات والقاعاتهماون خبيره ياأمهاالذي آسوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بينبدى تجواكم صدقة ذلك خركم وأطهر فان لم تعدوافان الله غفور رحم ، أ أشفقتم أن تقدموا بين مدى مواكر مقال الدام المعلوا وناب الله علمكم فأقبعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الله ورسوله التخير عاتماون وألم زالى الذي تولوا فوماغت الشفار مضرمنكم ولانجم وعلقون الى الكذب وهريملمون ، أعدَّالله لم عدا بالشديدا إنهما ما كانوا بعماون ، التعذوا أعانهم جنة فسد واعن سيل الله فلهم عداب مهان ٥ أن تفنى عنهماً موالهم والأولادهم من الله تسمأ أولنك صاب النارع خالدون ، ومربعة ما الله جيعا فيهلفون له كالتعلقون لكرو تحسبون أتهم على بئ ألا إنهم عم الكافرون و استعود علهم الشيطان فأنساهم في كرانه أولنك حرب النسيطان لاإن حزب الشبيطان هم الخاسرون ٥ ان الذين بحادة ون الله ورسوله أولئك في الأدلين كتب لله أغلبنا أناو رسليمان الله فوي هزيز به لا تعيد فو ما يؤمنون بالله والميوم الآخر بوادّون من ودالله ورسوله ولوكانوا آباءهم أوأشاءهم أو إخوانهم أوهشيرنهم وللك كنسل الوجم لاعان وأبدهم روح مندو بدخاسم جنان غورى من تعنها الأنهاد غالدين فهاد ضي المتعتهم ورضواعته أولنك حزب الفاألاإت حزب الله هم المفاجون كا يه فسح في المجلس وسع لغيره و قد مع الله فول التي تحاد الدفي روجها وتستكي الى الله والله يسمع تعاوركا ان الله مع

بخسسة عشر صاعا ودعاله و كفر بالاطعام وأسل أعله وكان عمر بكرم خولة اذا دخل عليه و بقول قد مع القتمالي الما والفهار فول الرجل لامرائه أنت على كفلهر أمنى بريدفي النمر بم وفوله من كاشارة الى تو بين العرب وتهجين عادتهم في الفلهار لانه كان من أهان الجاهلة خاصة دون سائر الأم والفاحر أن فوله من نسائهم يشمل المدخول بها وغسير المدخول بهامن الزوجات لامن ظاهر منها قبل عقد نسكاحها

وماهن كي أجوى ماجرى لبس في رفع الاسم ونصب اغير كافي قوله تعاي ماهدا بشراوقوله فيامنكم من أحدونه حاجزين وقر أ المناه الافي لفة يم وهذا البس بشي وفعرد ذلك على الزخشرى وزيادة الباء قال الزخشرى في لفقس بنصب انتهى بعني أنه لا والها الناه الفي لفة يم وهدر ذلك على الزخشرى وزيادة الباء في مشل مازيد بقائم كنير في لغة يم والزخشرى تبعي في المناون المناه المناه المناه وقد يورد والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمنافية واللافي أحد جو عالمي والمنق بهن في التحريم أسات الرضاع وأمهات المؤمنين أرواح الرسول علمه المناه والنافية واللافي أحد جو عالمي وقول المناه ومن لقول تنكره الحقية ويسكره الشرع ورود كذب و باطل منجرف عن الحقي وهو عرم عربم المكر وهان جداواذاوقع لزم وقدرجي تماني بعده بأنه هفو خفو رمع ورود كذب و باطل منجرف عن الحقي وهو عرم عربم المكر وهان جداواذاوقع لزم وقدرجي تماني بعده بأنه هفو خفو رمع المكادرة والفاحر أن الفلهار لا يكون الابالام وحده هافلو قال أنت على كظهر ألى فلاتنزم المكفارة والفقا الذي سبق شهم وهو قول الرجل ثانيا أنت على كظهر ألى فلاتنزم المكفارة والفول الاول والما تنزم المنافي وهوقول أهل الفلاه و ووقول الغراء وقال المنافي وهوقول ألم الفلاه و ووقول الغراء وقال المنافي وهوقول ألما الفلاه و ووقول الغراء وقال أنت على كظهر ألى فلاتنزم المكفارة والفراء وقال أورد في في تنزم المنافي والمنافي المورد في المنافي المورد والمنافق أوماث وقال أو بعه ) الشافي العود الموجب الكفارة الفراد على الاسماك فارد على في الاسمال والوظم في على ذلك (متعال كفارة طلق أو مات وقال (معه ) الشافي العود الموجب المكفارة أن عسان عن طلاقها في عرف المنافي العود الموجب المكفارة المنافق المنافق الموطبة في الموطبة في الموطبة والمنافق المود الموجب المكفارة والمنافق الموطبة والمنافق وقال أسم بعد والمنافق الموطبة والمنافق المود الموجب المكفارة والمؤلمة عن طلاقها

سير و الذينظهر ون سنكم من الشهر ماهي أمهانهم إن أمهانهم الاالملافي ولد تهم وانهم الم المقول و دورا وان الله لمقوضفور و والذينظهر ون من الشهر غم المقوضفور و والذين نظهر ون من الشهر غم يعد يعدون الفاق فضر مر رفية من فيل أن بناسا فلكم توعظون به والدين المسكنا فلك التوسو المالة فسيام شهر من مستابعين من قبل أن يتاسا في الهرست علم فاطعام ستين مسكنا فلك التوسو والله و رسوله كبتوا كا ورسوله وقد أزلنا آيان بينان والكافرين عذاب مهن و مرميعهم الله جمعا كيت الذين من قبلهم وقد أزلنا آيان بينان والكافرين عذاب مهن و مرميعهم الله جمعا في المهمون و ومرميعهم الله جمعا في المهمون و المساهد و المؤلفة والمواسوما

بعدالظهار و عضى بعده زمان عكن أن يطلقها فيه في أرسان عكن أن يطلقها فيه في في المستقد أضمن معنى اسم الشرط فلفائل دخات الفاء في خبره وتصو برخبر ألها في خبره وتصو برخبر ألها أن خالوا جب تحرير رقية

والنااهر في الخاس المقتمة فلا يجوز اله الاستمتاع بغيره فيسل الشكفير وجود الاستمتاع وحر أحدقول الشافي وقول منه وقال الأكثر وتعوالوطا فيجوز له الاستمتاع بغيره فيسل الشكفير وحوالصعبي من منه الشافي والمصير في بناسا المد المدال علم المدل علم المدال على الشكفير وحوالصعبي من منه الشافي والمصير في بناسا المدال المدال المدال المدالة والمقاد وتعالى المدالة والمدالة والمد

﴿ والعمم ﴾ وانعاب فاعل من رست القوم ومعنى رامع ثلاثة الذي مرالثلاثة أربعة وكذلك white to make the من ذلك إسارة الى الثلاموالحب والاعلى من التلاثة الاتنانوس الخسة الاردمة في ولا أكثر كه دل على مارل التفضاعدا

(الدر)

ورة الجادلة ك (بسرافال جن ازجو (ش) قرأ امن مصود بأساتهم وبادعالياه فيلغة من سفسانتی (ے ا معتى الهلاتزاء الباءفي لغة عمروها لسيشي وفد رددنات على (ش)و زيادة الباء في مثل مازيد بقائم كتر في لنقفيم و (ش) تبع في ذلك أبا على الفارس حدالله

يعد المدانتهن وهي نزغة اعتزالية والطاهر أن الظهار لا مكون إلامالأم وحسدها فلوقال أنت على الى الارسىما مكون من تعوى ثلاثه الاهو راومهم والاخسة إلاهو مادسهم والأدلى من 🎞 اللهراخني أواسى اركن ظرارا وموقول قناد موالسمى وداود ورواية أى تورعن السامي ولاأكث الاعومعيد أنها كانوائم غبشهما عاهاوا بومالقيارة إن الله بكل شيرعلم كاعفده السورة وقال الحميور الحسن والنعى والزهري والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة ومالك والشافعي في قول لدنية وكال المكلي إلاقولهما بكون من تجوي ثلاثة إلاهو رابعهم ه وعن عطاءالعشرالأول هو مقيار والظاهران الدي لا باز معظها را لقوله مشكرايس المؤمنين و مقال أ و حيفه والشافعي نباء دنى وباقبها مكي يه قرأ الجهور قسمع بالسال وأبو تلسرو وحزموا لكسائي واستعيسن لكونهاليستمن نسانه ووقال مالك ملزمه ظهار دادا أكحهاو يصحمن المطلقة الرجعة ووقال الادغام و قال كن منام المزار ممت الكنائي مقول من قرأ قد معرفين الدال عند الزني لاسم و وقال بعض العاماء لاسم ظهارغير المدخول بها ولوظاهر من أمت التي يجوزله لسبن فلسامه أهجس ليس بعر في ولا لمتقذالي هذاما القول فالجبور على البيان والتي تجاهل وطراران ومعدال ووقل أوحدغه والشافع لاطرم وسيساخلاق عوهل تعرجل نسائهم خولة بنت تطبقو بقال التصفع أوخو أنبت خو باسأو خوا أبلت كلم أو حواة بنت دليج أو جهة أوخواة بنت السامث أقوال السلف وأكثر لرواة على أن لزوع في هذه والنازلة أوس و أملا والفلاهر حصقظهار المعداند خوله في مفلهر ون منكم لانه من جلة المسامين وان تعامر منه العتق والاطمام فهوقادرعلى الصوم وحكى النطيءن مالك انه لايصح فلهاد دوليست المرأة مندرجة لعامت أخو عبادة مه وقيدل ملغ بن منخر المياضي ظاهو من احر أته قالت زوجة بار سول الله في الذين مظهر ون فاوظاهر من زوجهالم مكن شمأ ، وقال الحسن بن زيادت كون مظاهرة كل أوس شباي ونفرت له يعلن فلما كرن ومات أهل نفاهر مي نشال الماماأر الما إلاف وحرمت وقال الأوزاعي وعطاء واحور وأبو توسف اذا قالتاز وجهاأنت على كظهر فلانة فهي عين لميه فقالت إرسول اللاتفعل فأنى وحيدة ليس له أهل مواء فراجعها بمثلي مقالت فراجعه تكفرها يه وقال الزهري أرئ أن تكفر كفارة الظهار ولا محول قولها صفايينهاو مين زوجها لهذا هوجدالها وكانت في خلال فللتقول الإيران في مدية صفارا ان هممتم المحضاعوا ز دسساوا تفاهر أن فواه تمار تمسودون لـ اللوا أن بعود واللفظ الذي سبق منهم وهو قول والنخصتهم الية جاحوافها فاعواشتكاؤها الى المعفار ل الوحي انسدجنا لها و قالت ماثنة رجل الناأنت مني كفلهر أي فلاتلزم لكفار ذالقول واغاتلزم الناني وهذا المده أهل الظاهر رضى القنعال عنها حرمان من وسيمعه الأسرات كان دسن كالرم خولة يمنى يريعه وروق المناعن مكر من عبد الله من الأتبواق المالت وأي حنيفة وعوقول النسراء ، وقال الله جدا الهافيعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أوس وعرص علب كفارة الفلهار المتق فقال طاه وس وقنادة والزهري والحدر ومالث وجاءنك قالوا أي للوطء والمعنى لماقلوا انهم ما أملك والصوم فقال ما قصر والاطعام فقال لا اجد إلا أن بمنفى فأعانه صلى القعلموسل بخص الاسودون الب والالطاعر تم والتي الم تقاطره والكفارة وال طلق أومات ، وقال أو حيفة عشر صاهاودعاله فكفر والاطعام وأمسان أهمله وكانعمر رضي انقه تعالى سنمه مكرم حولة اذا ومالث أساوالشافعي وجاءة معناء مودون لما قلوابالعسرم على الامسال والوطء فتي عزم على دخلت عليمو يقول فدسهم القالها ، وقال لزخشر علمهي فدالتوفع لانه صلى الله عليمه علم والشرائمة الكفارة طلق أومات ، قال الشافعي العود الموجب الكفارة أن يملك من طلافها والمحادلة كالممتوضين ويسمعوالله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك مايقر حسنهااتهي هوقرأ اللهار و مضى بعده زمان مكن أن يطلقها فيه فلايطلق ه وقال قوم المعنى والله بن يظهر ون الحرسان وأبوعسرو بظهرون بنسقهما والاخوان وانعام بظاهرون منارع ظاهر وأي عاهرون كار فتناهر وهدعلهرون سنار وتقهر والراديك القهار وموقول الرجال من نسائه في الجاعدة أي كان الظهار عادتهم أم يعودون الى ذلك في الاسلام وقاله القتى و وقال لام أنه أنشعل كفلوراي ويدفي العسر بمكا تعاشارة الحالو كوب إذعرفه في ظهور لا المنتي ف تقديم وتأخير والتقد وفقد و وقبة القالوا وهذا قول ليس بشئ لانه مفسد نظيرالاً بة الحيوان والمني أملاء الزعاز عاكم الإيعاد أموال الثانية ول العرب في غابلة ذلك نزلت عن امر أني أو المر م رقب والظاهر الدعزي مطلق رقب فقيري الكافرة ، وقال مالك والسافعي شرطها المسلام كالرقية في كفارة الفتل والفلاهر اجزاء المكتب لانه عبدمايق عليه درهم و بعقال أبو طنقتها وقوله منكم اشارة الى توبيخ العرب وتهجين عادنهم في الظهار لانه كان من اعمان أها حنىفةواعدا موان عنق نصفى عبد بن لا تعزى ، وقال الشافعي معزى ، من فبل أن مناسا جاهليتهم خاصة دون مائرالأم .. وقرأ الجمهور التهاتم بالندب على لغمة الحجاز والفضل 🛫 المجوز الناهرأن بطأحتى كفرفان فعل عصى ولاسقط سنه التكفيريه وقال مجاهسان مكفارة عاصرنالرفع هلى لفقتم وابن مسمود بأمهاتهم بزيادة اثباء يدفال الزعنشري في لفرقمن متصد تهي مني أولا زاد الباء في لفن تمروه اليس بشئ وفسورد ذلك على الزمخشري و زياد بالباء في ا مرى و وقبل نسقط الكفارة الواجبة عليه ولا بازمهني « وحديث أوس بن الصاحب بردعلي علا القول وسواء كانث الكفارة بالعتق أم العسوم أم الاطعام ، وقال أبو حنيفة اذا كانت مثل مازيه بقائم كثير في لفة تميم والزعشر عاتب في دلك أباسلي لفارسي رحه الله ولما كان معني بالاطمام حازله أن سأنم سطيم وهو ظاهر قوله فن لم يستطع فاطعام ستين مسكسنا إذ لم يقل فسممن كظهرأي كالي في النحرج ولا وادخسوسة الظهر الذي عودو الجسد جاءالنفي مقوله ماهي أنهانهم تمأ كدولك بقوله ان أتبائهم أي حفيقة إلا اللافي ولد بهم وألحق بهن في النصويم أشهار بلأن نباساوقيد ذلك في العنق والصوم والظاهر في التماس الحقيقة فلا يجوز تماسهما قبلة أو مناجعة أوغيرذاكمن وجو والاستمتاع وهو قول مالك وأحدقوني الشافعي ، وقال الأكثرون الرضاع وأمهان المؤمنين أذواج الرسول صلى الله على وسلوران وجان لسن بأمهات حقيقة ولا ملحقان بهن ﴿ فَقُولَ النَّفَا هُرِ مَنْكُرُ مِنَ القُولَ تُنْكُرُ وَالْحُقِّيقَةُ وَيُنْكُرُهُ الشّرع وزور كُلْ عوالوط، فعو زله الاستناع بفسر دقيل التكفير وقاله الحسين والنورى وعوالصعيم من معت الشافعي والضمير في مهاماعالد على ماعاد علمه الكلاممو . المظاهر والمظاهر منها باطل منحرف عن الحن وهو محرم نعر عمالم كروهان جدّا فاذا وفعرازم وقدرجي تعالى بعد ينفواه ذلك توعظون ماشارة الى الصر وأى فعل عظة لك لتنهو اعن الظهار فن لم يحد أى الرقبة وانالقه لعفوغفور مع الكفارة هوقال الزعشري وان القه لعفو غفور لماسلف منه اذاتاب عندول

( - س \_ تفسير المعر المحط لا بي حمان \_ ثامن )

﴿ أَلْمُ إِلَى اللَّهُ مِن يَهُ وَلَكُ فَي اللَّهِ وَوَلَمُنافَقِينَ كَانُوا مِنناجِونِ وَوَاللَّوَ مَنْهُ وَاللَّهِ مَوْ يَتَعْلَمُ وَوَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ مَا كَارُ وَلَكُ مَهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَلَكُ مَنْهُ مَنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَلَكُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْهُ وَلَكُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ وَلَاللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا مُنْهُ مِنْهُ وَلَالْمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَا لَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَا لَّمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ لَا مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْفِقًا مُنْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْ م

على عباد الله الدين اصطفى ﴿ لُولًا بعسادينا الله عا نقول كو أى ان كان نسا فالهلالدعو عليناحتي نعذب عانقول فقال تعالى الإحسام جهنم لا تمالى المؤسنان أن يكون تناجيهم مثل تناجى الكفار و بدأ بالاتم لعموم تم بالعموان لعظمته في لنفوس اذ هي ظلامات لعاد ترزق الى ماهو اعظيروهو بعسة الرسول على السلام وفي هذاطعن على المنافقيين اذ كان تناجيم فيذلك ﴿ إِمَّا النبو عامن الشطان أي هو الذي يزينها لهم فكانهات يؤليعزن الذين آسنوا ﴾ كانوا يوهمون المؤمنين أن غزاته غلبوا والمادع أى المؤسسان ﴿ الأبادن الله كوأى مشيئة فيفضى بالقتل والغلبة ولمانهي تعالى المؤمنسين عما هو س التاغض والتنافر امرع عاهو سالتواد

الاأن الأكترفي عدًا الباب النَّذَكِر على مافي العامة بعني القراء ذا لعامة قال لانه مستدالي من تجوى وهويقتفى الجنس ودلك مذكراتهي وليس الأكثر فيصفا الباب التفكير لان من ذالكة والمعلى مستندالى مؤرت عالا كرالتأنيث وهوالقياس قال تعالى وماتأتهم من آية من آيات وبهم المتسبق من أتناجلها و يكون هنانلمذونجوى احشل أن تسكون مصدر امضافاللي ثلاثة أي من اللحي تلاة اوسمدا على حلن منافئ وسي دوي بعدى أوصدر الطلق على الجاءة المتناجين فتلاتة على هذين التقديرين ه قال إن عطية بدل أوصفة « وقال الزعشر ي صفة ووفراً ابن أي عبالة الاناوخسة بالنصب على الحال واله المربتناجون مضمرة بدل عليه تعوى ه وقال الزمنسري أوعلي تأويل نحوى عشاجين واسهامن المستكن فيده وقال ابن عيسى كل سرار نعوى وقال المسراقة السرارما كانبين النين والجوى ماكان بين أكتر وفيل زلت في المنافقين والحكس الدلاء والخستلان المنافقين كالوابتناجون عني عذين العددين مفاينلة لأهل الاعان والجلة بعسه الالى المواصع الثلاثة ق وصع الحال وكونه عالى رابعهم وسادسهم ومعهم بالعام وإدراله المتاجون مه وقال ابن عباس زلت في و يعدو حيب ابن عمر و وصفوان بن أست تعدَّنوا فقال أحمد هم رىالله يصلمانقول فقال الآخر بطريحنا ولايعل بعضافقال الدالسان كان يعلم بعضا فهو يعامه كفهولاأدنى من ذلك اشار والى الشلالة والخسة والأدنى من الشلالة الانتين ومن الحسة الأربعة ولا كنر يدل على ما بلي المستة فصاعدا هوقراً الجهور ولاأ كنر عطفاعلى لفظ المفهوض والحسن وارا واسساق والأعش وأبوحموة وسلام ويعقوب بالرفع عطفاعلى موضع بحوىان أريدبه المتناجون ومن جعمله مصدرا محضاعلى حدق مناف أي ولا تجوى أدنى ثم حلق وأقبم المناف المعقامة أغرب باعرابه وبجوز أن يكون ولاأدني متدأوا للبرالاهومهم فهومن عطف الجل وقرأ الحسن أيضا وعجاهد والخليل ابن أحدو يعقوب أيشا ولاأكبر بالباء بواحدة والرفع واحتسل العرابين المعلف على الموضع والرفع بالابت، اء ٥ وقرى وينبهم بالتحقيف والحمر وزيدين على التفضف وتراد الهمز وكسرالهاء والجمهور بالتشديد والهمز وضم الهاءه قوله عز وجل وألم تر بن نهوا عن الجوى تم يمودون المانه واعتسه ويتناجون بالاتم والعدوان ومعصة الرسول والم الا مولة والم تصلابا لله و بدولون في المسيم ولايع فيذا الله والقول مسيم جهتم سيها البنس المصبر وباأيهاالذين آمنوا اذاتناجيتم فلانتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول وتتجول البروالتقوى واتقوا الله الدي المحضرون وإعاالتموى من السطان لعزن الذي الذبن آمنواوليس بشارهم شيأ إلاباذن اللهويلي الله فليتوكل المؤينون \* ياتيها الذين آمنوا إذًا فيسلك تضحوافي الجالس فافحوا بفسيه اللهلكم واذافيسل لكم انشزوا فانشزوا برفع الله

والتقارب فقال ﴿ ياأيها الذين آمنوا ﴾ الآية كانوايتنافسون في بحلس الرسول عليه السلام فأمروا أن يضع بعضهم لبعض ﴿ واذافيسل انشروا ﴾ أى انهضوافي الجبلس التفسيح لان مربد التوسية على الوارد يرتفع الى فوق أمر والولا بالتفسيح تم نانيا باستال الأمرف ماذا أصروا والتلاهر أن قواه والذين أونوا المغم مطوف على الذين آمنوا والمعلق مسمر بالتفار وهومن علما المالا من المالة من والمالة من والمالة من والمالة والمناب المالة من والمالة والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمنابق المنابق المنابق المنابق المنابق والمنابق والمنا ولاعنها أو وجمدها أو تمنهاوكان محتاجا الى ذاك فقال أبوحنيفة بلزمه المتق ولوكان محتاجا الى فلك ولاستغلال السوموه والظاهر يه وقال الشافي تنتقل الي السوم والشهر إن بالاهلة وان جاءأ حدهما ناقصا أو بالمعدلا بالأهاة فيصوم الى الهلال تمشهر ابالهلال تم يتم الأول بالمعدد والظاهر وجوب التناسع فان أفطر بغير عدر استأنف أو بصدر من سقر ومحوه فقال ابن المديب وعطاء ابن أني رباح وعمر و بن دينار والمنعي ومالك والشافع في أحد قوليميني ، وقال الفعي وابن جبير والحكم بن عين والثوري وأسحاب الرأى والثافعي في أحد قوليه والظاهر أنهان وجم الرقبة بعمدأن شرع في الصوم انه بصوم و يجزئه وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال أو حنيفا وأجهابه يلزمه المتق ولو وطئي فيخلال الصوم بطل التتابيع ويستأنف وبه قال مالك وأبوحينه ه وقال الشافعي ببطل انجامع تهار الاليسلا ، فن الريستطع لصوم لزمانة به أوكونه بضميه ضعفا المراجا في حديث أوس لما قال عل تستطيع أن أصوم شهر بن متنابعين فقال والم بارسول القاإن اذالم آكل في البوم واللبلة ثلاث مرات كل بصرى وخشيت أن تعشو عبني والظاهر سللق الاطعام وتعصده ماكات المادة في الاطعام وقت الدول وخوما أسبع من في تعديدوة ومدهب الكانه موالمنبالة النبوى وبجب استعاب العددستين عندمالك والشافر وهوالظاهره وفالأبوحنيفة وأعصابه لوأطع مكتناواحمداكل بومنعف صاعحتي تكمر المددأجزأد ، ذلك لتومنوا قال بنعطية اشارة الى الرجعة والتسهيل في الفعل من النحر وال الصوم والاطعام تمثد دنعالي بقواه وتلك حدودالله أي فالزمو هاوقفو اعتدها تم توعدالكافرين بهذا الحكم الشرى وقال الزغشرى ذالثالبان والتعلي للاحكام والنبي عام التصدف بالله ورسوله في العمل بشر العد التي شرعها في القلهار وغيره و رفض ما كنتم علىمن ما هلت وتلك حدودالله التي لاجوز تصدما والكافر بن الذين لابتمونها ولابعماون علماعذاب ألم تنهى \* انالذين بحادُّون الله ورسوله تزلت في مشرك قر بش أخسرُ والوم الخندق بالحرْ عة كا أخزى مزقاتل الرسل من قبلهم ولماذ كرالمؤمنين الوافقين عندحه ودوذكر المحادين الخالب لهاوالمجادة المعاداة والمخالفة في الحدود وكنوا قل فنادة أخروا ، وقال السدى لعنوا ، في ا وهي لغقمه حج ﴿ وقال إِن زِيدُوا بُورُو قَارِدُوا عُلْدُولِينَ ﴾ وقال الفراء غنظو الوم الخندق ﴿ مَا كبت الذين من فبلهم أي من قاتل الأنبياء ، وقيسل ومدر ، وقال أوعبيدة والاحت أهلكواوتن أيى عبيدة الثاء بدل من الدال أي كبدوا أصابهم داء في أكبادهم وقيل والذين قبلهم منافقو الأم ه قبل وكبتوا عسى سكيتون وهي بسارة للؤمنين النصر وعبر بالماضي لتعقبا وقوعه وتقدّم الكلام في مادة كبث في آل عمران، وقد أنزلنا آيات بينان على صدتي محمد صلى ا علىوسلم وحفقالعاءيه ووالكافرين أعاللين تعادونه عداب مهن أي بهنهم ويذفيه والناصب ليوم بيمتهم العامل في السكافرين أو مهين أواذكر أو يكون على انه جواب لن سأل مي يكول هـــــــاب هؤلاء فقيل له يوم بعثهم الله أي يكون يوم بمعهم الله وانتصب جمعاعلى الحال أي مجتمعه في صعيدوا حسداً ومعناه كليهم إذ جميع بمعضل دينك المعنيين فينبهم عاعماوا تعجيلا لهروتو بيد ه أحماه محسيع تفاصيله وكيته وكفيتموز مانه ومكانه يه ونسو ولاستحقارهم إياه واحتقارهم الهلايقع عليه حساب شهيد لا يتخفي عليمشي « وغر أالجهورما يكون باليا، وأبو جعفر وأبو حيد وشيبة بالناء لتأنيث التجوى وفال صاحب اللوامع وان شغلت بالجارفهي عذرلة ملحاءتني من اس

كالوا شاجون دون الموسنين ومنظو ون الهمو مغامز ون بأعشهم علهم موهمين الموسنينمن

أغر بانهم أنهم أصابهم شرفلا والوت كذلك حتى يقدم أقر باؤهم فاما كارفاك منهم شكا

الواسون الحد حول الله صلى الله علمه وعلم فأصره أن دية احواد ورا المواسين فارسم والفالت

قالدان عباس ، وقال مجاهد نزلت في البود ، وقال بن السائب في المنافق بن ، وقر أأجلهور

ومتناجون وحزة وطلحة والأعش ويحين وألباو رويس وينجون مضارع انتجي عالم يحلك

ماللة كانوا يقولون المام علمك وهمو الموت فيردعانهم وعلمكم وتحدة الله لأنسائه وسلام على

عبادية أن اصفى و لولامدساالله عانفول أي ان كانسا شاله لا يدعو على احتى الساب

تناغول ففال اهالى حسيم جهنرتم تهورالموصنعان كون تعاجيسم تسل تناجى الكلمار

وبدأبالاتم لعمومة تم العدوان لغظت في النفوس اذهى ظلامات العباديم ترقى الى ماهو أعظم

وعومعتمية الرحول عليه الصلاة والسلام وفي هذاطعن على المنافق بناذ كان تناجهم في ذلك

ا وقرأ الجهور فلا تناجواوأدغم إين محمون الناء في الناء ه وقرأ الكوف و نوالأعمر وأبوا

حيوة ورويس فلاتنابه وامضارع انجي والجهو ريضم عين العدوان وأبوحموة تكسر عاحيث

وقع والضفالة ومصمات الرسول على الجمع عدوالجهو رعلى الافراد ، وقرأ عبد المفاذا انجمتم

فسلاتتجوا وألف اعالبيوي المهدفي تعوى الكفار بالاثم والعدوان وكوتهامن السطان لانه

هوالذي يزينهالح فكالمنهامنسه والمعزن الذين آسنوا كانوا يوهمون المؤمنين أن غزاتهم غلموا

وأن أفاريهم فتلواه وليس أى التناجي أوالسيطان أوالحسرن بضارهم أى الموسنين الإبادن الشاي

عششته فيقضى القنل أوالغلبة ، وقال ابن زيدهي تحسوي قوم من الماسين بقصدون مناجاة

لرسول صلى القد عليه وسلم وليس لم حاجة ولاخر ورة يريدون الشجير فالكفيفان المسلمون أن

فالثفي إخبار بصدوق مشاعوده وقال عطبة العوفي والشفي المنابنة التي واعاللوه من في السوح

وسوءه فكا أنه فعوى بناجي بها انتهى ولاسام هذا القول مافيل الآبة والامابعدها وتقدمت

القراءنان في معواسزن عرفري بغيرالياء والزاي فيكون الذبن فاعلا وفي القراء تن منعولا

ولمانهي تعالى المؤمنان عن ماهم وسب الشاغض والتنافر أمي هم عاهو مسللتواد والتقارب

فقال بأبها الدين آمنوا الآبذه فال بجاهدوقتادة والضحالة كانوا يتنافسون في مجلس الرحول

صلى الله عليه وسلم فأحروا أن يفسح بعضهم لبعض ، وقال ابن عباس المسراد مجالس القنال اذا

اصطفواللحرب الوقال الحسن وتربدين أفي حبب كان الصحابة بتساحون على الصف الأول

فلانوب بسهم ابعض رغب والمشهادة فارلت و وقرااخي و رتف وا وداوه بن أي م

وفنادة وعيسي تفاسحوا والجمهو رفي الجلس وعاصم وقنادة وعيسي في الجسالس ، وقري في

المجلس بفنج اللاموه والجاؤس أي توسعوا في جاوكم ولاتتنا بقواف موالظاهر أن الحكم مطرد

في الجالس التي الطاعات وان كان السب مجلس الرسول و وقبل الآمة مخصوصة عجلس الرسول

علمه الصلاة والسلام وكذا بجالس العملم وبوائده قراءة من قرأفي المجالس ويتأول الجمع على أن

لكل أحد بخلسافي ميت الرسول صلى الله عليه وسلم وانتجزم بفسم الله تلي جواب الاممي في وحت أو

فيسازلكم في الجنة أوفي فبسوركم أوفي فساو بكم أوفي الدنياوالآخرة أفوال هواذاقيل انشز واأي

انهذوافي المجلس التفسح لانامى دالتوسعة على الوارد وتفع الى فوق فيتسع الموضع أمروا أولا

ان مسعود وغيره نم الكلام عند قوله منك وانتصب والذين أوتوا العلم بفعل مفعر تقدير م و يخص الذين أونوا العمل درات فلكوسين رفع ولياده الدرات

اللساخ المال بال الاستنادا السرواء وقال لحسن وقنادة والضحاك ممناه اذا دعوا ال قَال وصلاة أوطاعة بهضوا ، وقبل ادادعوا الى القيام عن مجلس الرسول صلى الله عليه ولم تهضوا اذكان علىه الصلاة والسلام أحيانات والانفرادفي أمر الاسلام و وقرأ أبوجعفر وشية والاعرج وابن عاص ونافع وحفص بضم السيرفي اللفظين والحسرب والأعمش وطلحة وباقي السبعة تكسرها والفاهرأن قواه والذي أوثوا المسرمطوف على الذين آسوا والعطف شعر بالتفار وهومن عطف الصفات والمني برفع القدالمو منين الماماء درجات فالوصفان أدات واحدة · وقال ابن و معود وغير دنم السكلام منه قوله منكم وانتصب واللين أوتوا العلم بفعل مفهر تقديره وبحص الذبن أو واالعل درجاب فللمؤسنين وفع والعاماء درجات بين بدي نحواكم استمارة والمعنى قبل نيجوا كم وعن ابن عباس وفتادة أن قوما وبالمؤونين وأغفالهم كثرت مناجاتهم للرحول المسالم لاذوالسلام في غسر حاجة الالتظهر مذاتهم وكان صلى الله علمه والمسمحالا ودأحدا فنزلت منددة عليهم أحرالنا باذوعدا الحكم فيل نستحفيل العمليه و وقال فنادة على بعساعة من تهاره وقال قائل عشرة أيام و وقال على كرم القوجهما على واحد غيرى أردن الماماة ولى دينار فصر فقه بعشرة دراهم وتاجيث عشى مراراً تصدق في كل مرة بدرعم تم ظهر ت مشقة ذلك على الناس فنزلث الرخصة في رلة الصدف يد وقرى صدقات بالجمع ووقال ابن عباس هي مسوخةبالآبةالتي بمدها ، وفيل ما يذال كان ، أأشففتم أخفتهمن دهاب المال في الصدقه أومن المعجز عن وجودها تتعدفون بده هادام تفعاوا ماأمي عمده وتأب الله علىكم عامركم ورخص لكم فيأللانفعاوافلاتفرطوا في الصلاة والزكاة وأفعال الطاعات ، وقرأعياش عن أي عمر وخبير بمايمماون بالياءمن تتفت والجهو وبالتاء هفوله عزوجل فإياأتها الذين أمنوا إداماجت الرسول مقدتموا بين بدي تجواكم صدف دلك خبر لكروأطهر فان المتحدوا فان الله غفور رحيرا أأشفقنم أن تقذموا وبن مدى تعبواكم صدقات هاذ المتفحاوا وتاب الله عليكم فأقمروا المسلاة وأوا الزكاء وأطعوا الهورسول وعدجير بدأه ساون المرالي الدين وأو قوماغط الله عليهماهم منكم ولامنهم ومخلفون على المكذب وعم يعامون وأعدالله لهم عدا بالشديدا أنهمساء ما كالواستاون و الحدوا الماجرجة فعدواعن مسل الدفتهم عد المحوي و لو تفي عبر أمو المرولاأ ولادهم من الله شأ أولئك أحماب النارهم فها خالدون ، يوم بعنهم الله جمع العملقون له كالتعلقون لكم و محسبون أنهم على شئ ألاانهم هم السكاد يون ما منعود علم النسطان فأنساهم دكرالله أولئك حزب السيطان أدإن حزب السيطان هما خاسرون وإث النين يحادون الله ورسوله أولئك في الادلين كنب الله لاغلبن أناؤ رسلي إن الله فوى عزيز « لاتجه

﴿ بِينِ بدى تَعِواكُم ﴾ استمارة والمعنى قبل تعبوا كم وعن ابن عباس أن قوما من المؤمنين واغفا لهم كثر تمناجاتهم الرسول عليه السلام في عبر حاجة الانتظام منزلتم وكان صلى الله عليه وسلم محا لا يرد احدا فنزلت شدة عليم أمر المناجاة وهذا الحسك فيسل نسي قبل العمل به أحد عنيرى أردت المناجاة ولى دينار فصرفة بعنرة دراهم وناجيت عشر مراد أدسد في كل (٧٣٧) مرة دروم تح ظهر ت مشقة ذلك على الناس فنزلت

الرخستني ترك السدقة ﴿ أَلُمْ رِ إِلَى الَّذِينَ تُولُوا قو ماغضب الله عليم م الذن ولواه المافقون والقوم المغنوب علمهم المود قال السدى ومقائل المعلى المالم أل لأعطابه بدخل عليكم رجل قلبه قادجبار ومطريعيي شطان فدخل عبدالله ان أبي نساول وكان أزرق أسعر فمعراخفف اللحمة فقال علمه الملام علام تشفني أنت وأصابك خلف بالقسافعسل فقال له فعلت في را محماله فحلفوا بالله ما سبوه فتزلت والفسر في ماهم عائد على الذي تولوا وهم المنافقون أى ليسوأ سك أجاللومنون ولا ميم أى وليسوامن الدين تولوا وهم الهود وماهم استناف إخبار بأنهم مدردون لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كا قال علم السلامش المنافق كثل الشاة العائرة من الغفان

لاندىع المؤمنين بقوله ومع الكفار بقليه ﴿ استعود عليهم السيطان ﴾ أى أحاط بهمين كل جهة وغلب على نفوجهم واستولى علما ﴿ فَإِنْكُ اللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

ماسبوا كاروى فيسمالنز ولأوعلى أنهم سامون والكذب هوماا دعودس الاسلام وهم

مامون حلة عالية يقبر علمهم ادحلفواعلى خبلاف مأأبطنوا فالمعنى وهم عالمون متعمدون له

والعدادات الشديد المعدله في الآخرة عوفراً الجهو رأعانهم جسع عين والحسن اعانهم يكسر

لهمزةأى مانظهر وزموز الإيمان جنةأى مانتسترون بدو يتقون المحدود وهو الترس فصدواأي

عرضوا أوصدواالساسعن الاسلام اذكانوا بلبطون من لقواعن الاسلام ويضعفون أمر

الاعان وأعله أوصدوا المسمين عن قناهم انفوار الاعبان وقنام عوسل القفيم ليكن مالظهروه

س الاسلام صدوا بدالمال بن عن قتام هان تغني عنهم أموالهم ولاأولادهم من الله شأتقدم الكلام

ملى هذما الحسلة في أوائل آل عران و فعلفون له أى لله تمالى ألاترى الى قولم والله بناماكنا

شركان كالتعلفون لكوانهم مؤمنون وليسوا عؤمنان والعجب منهم كيف بعتقدون ان كغرهم

يخفى على عالم النس والمساددو بحر ونه بحرى المؤمنة في عدم اطلاعهم على كفر حرو نفافهم

والمفسودان بمقمون على المكف فدتمو دوه حتى كان على ألسنهم في الآخرة كاكان في الدنما

ويحسبون انهم على شئ أى شئ نافع لم دائسود عدرسم السطان أى أحاط مهمن كل جهة وغلب

على نفوسهم واستولى علما وتقدمت هده المادة في قوله تعالى ألم نستمو ذعلك في النساء وانهامن

حاذا لحار العانة اذاساقها وجعها عالم الهاومنه كان احو ذيانسيج وحده و وقرأ عمر استعادة خرجه على الأسل والقياس والمتعود شاذي القياس فصير في الاستعمال فأنساهم ذكر القدفهم لا يذكرونه

الابقاويهم ولابألسنهم وحزب الشيطان جنده قاله أبوعسدة هأولئك في الأذلين هي أقعل التفضيل

أى فى جملة من هو أذل خلق الله تعالى لا ترى أحمد اأذل منهم وعن مقاتل لمافت الله مكة للومنسين

والطائف وخسير وماحو لهاقالوا ترجو أنطهرنا التعلى فرس والروم فقال عيدانه واله

ع ولو كانوا آباء عمر أو أبناءهم ك أولابالآباءلان الواجب على الأولاد طاعتهم فنهاهم عن توادهم عماق الاساء لايم أعلق بالقساوب ثم أتى ثالثا باخوانلانهم التعاضد تحاكى رابعا بالعشيرة لان بهاالتناصر وبهمالمقاتلة والنغلب والتسرع اذا مادعوا في وأردعم روح مه که تعالی و مو المدی والنور واللطف والاشارة بأولئك كتب الى الذين لا توادون من عاد الله و رسوله قبل والآرة زلت في حاطب بن أبي بلتعة وقيل وهو الظاهر انها متعلة بالآى التي قبلها في المنافقين الموالين للهود وقبلغيرذلك

أنطنون الروم وفارس كبعض الفرى التى غلب تم عليها والله انهم لا كتر عدد اواشد بطاه ان ان فعلت وافيم قال فنزلت كتب الله لأغلاق آغاو رسلى كتب أى فى اللوح المحفوظ أوفضى هو وقال قتادة بعنى قال و رسلى أى من بعث منهم الحرب ومن بعث منهم المحبحة وان الله قوى بنصر حز به عزيز بتنعمس أن بدل ه لا تجدد قوما قال الزمخشرى من باب التغييل خيل أن من الممتع المحال أن تعدد قوما مؤسسين بوادون المسركين والغرض منه أنه لا ينبغى أن يكون فالدوحة أن يمتع ولا يوجد بعال مبالغة في النهى عنه والزمز عن ملابسته والمتعلب في مجانب أعداء الله و زاد ذلك تأكد ما يقول المنافق النهى عنه والآب على الأولاد طاعتهم فها مع عن موادنهم وقال تعاق والنها التقول منها في ماليس للثبه على فلا تعلمهما وصاحبها في الدنيا معروعا ثم نافي الناف النها المنافق النه المنافق النه الله على المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة والتعلب والتسريح الى مادعوا اليه كا قال

الاسألون أخاهر عين خديهم ، في النائبات على ما قال وهاما « وقرأ الجهور كتب من الفاعل في فاو مهم الاعان نصب أي كتب الله وأبو حود والمفضل عن عاصم كتب منياللفعول والإعان رفع هوالجمهور أوعشيرنهم على الافراد وأبو رجاءعلى الجمع والمعنى أثبت الاعان في قاوم، وأبدهم روح من تعالى وهو الحدى والنور واللطف ، وقيسل الروح القرآن ، وقبل جير مل توم شر ، وقبل الضمير في منه عائد على الايمان والانسان في تفسه روح تعباره المومن والاشارة بأولنك كتسالي للسن لابواة ونامن عاذالقه ورسوله وفسل والآبة زات في أي حاطب من أى بلتعة م وقبل الظاهر إنها متعلق بالتي التي في المنافق من الموالين للهود ، وقبل زلت في ابن أن وأني بكر المدنق رضي الله تعالى عنه كان منهب للرسول صلى القدعليه وسلم فعكه أبو بكر صكة سقط منها فقال له الرسول علمه الصلاة والسسلام أوفعلته قال أمرقال التعد قال والله لو كان السف قر بامني لفتلته و وقبل في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله ابن الجرام يومأ حدوق أي بكر دعالت يوم بدر الى البراز وفي محب بن عمر فتل أخاد بن عمر يوم أحده وقال امن شود در وفي عرفتل خاله العاصي من هشام يوم مد وفي على وحسرة وعبيدين الحرث فتلواءتية وشبية ابنى يبعة والوليدين عثبة يوم بدره وقال الواقدى في فسة أى عبيدة انه فتل أباه قال كذلك مقول أحل السام وقد ألت رجالا من بني فهر فقالوا توفي أبوه فبل الاحلام انتهى يعنون في الجاهلية قبل ظهو والاسلام يه وقدر تس المفسر ون ولو كأنوا آباءهم أوأبناءهم أواخوانهم أوهشيرتهم على قصة أبي عبداه وأي بكر ومصعب وعمر وعلى وجزه وعبدامع أقر بائهم والقائعالي أعلم

## ﴿ سورةا كشر مدينوهي أربع وتشرون آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحم الله حم ﴾

﴿ سبح للهما في السموات ومافي الأرض وهو السنريز الحكم و عوالذي أخرج الدين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول المشرماط نائم أن يحرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقعدف في قاومهم الرعب عفر بون بيوتهم بأيد بهم وأيدى قومايؤمنونبالله والموم الآخر بوادون منحاد اللهور سوله ولوكانوا آباءهم أوأبناءهم أو إخوانهمأو عشرتهمأولنك كنبف فلوجم الاعان وأبدهم بروحمنه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فها رضى الله عنهم ورضوا عند أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هي المفلحون إد الذين تولواهم المنافقون والمفشوب عليهم الهودين السدى ومقاتل أنهصلي الله علىمولج قاللاصابه يدخل عليكم رجل قلمغلب جبارو منظر بعني شيغان فدخل عبداللهبن أهبن سأول وكان أزرق أسمر فصراخفيف اللحبة فقال علي الصلاة والسلام علام تستمني أنت وأحمابك فلف بالتسافس ففال على السلاة والسلامله فعلت فاء بأحمامه فلفو إبالته المسود فتزلت والضمير فيماهم عائدتلي النسن تولوا وجرالنا فقون أي ليسوامنكم أمهاا لمؤمنون ولامنهمأى ليسوامن الذبن تولوهم وهمالمو دوماهم استئناف اخبار بأنهسم مذبذ بون لاالي هوالاه ولاالى هوالاء كا قال عليه العسلاة والسلام مثل المنافق مثل الشاة العارة مين الغفين لأنهم الوعمنين بقوله ومع الكفار بقله مدوقال ابن عطمة محقل تأو ملا آخر وهوأن مكون قولهماهم ربديه البودوقولة ولامنهم بديه المنافقين فبيء فعل النافقين على هفا التأويل أحسن لانهم ولوانغضو باعلمه ليسواس أنفسهم فيلزمهم ذمامهم ولامن الفوم المحقين فتكون للوالاه صوابا نهى والظاهر التأو بالاول لان الذين تولواه الحدث عبم والضمير في و يحلفون عائد للهم فتتسأس الضارلم ولاتحتلف وعلى هما التأويل يكون مام استنافاو جازأن يكون عالامن ضمير نولوا وعلى احبال ابن عظمة تكون ماهم صفة لفومو محلفون على الكذب إمااتهم

المؤمنين فاعتبر واياأولى الأبصاره ولولاأن كتب القعلهم الجلاء لمذبهم في الدنيا والمرفى الآخرة عداب النار ، فال بأنهم شافرا اللهور سوله ومن بشاق الله فان القائد العقاب ، مافعلعتم من المنافرة كفوها فأندعلى أصوفاف ورالسوا مرى الداخين وماأفاه المار موله مبسف اوجفتم عليمون خيل ولاركاب ولسكن القه يسلط رسله على من يشاء والقعطي كل شي قدم عماأهاء الله على رحولهمن أعل الفرى فلله وللرحول والذي الفرى والشاي والما كان وامن السل كي لا مكون دولةبين الأغنياء منكروما آتا كالرسول ففدوه ومانها كرعندفانهوا وانقوا الله ان الله ـُــ بدالعقاب ، الفقراء المهاجر من اللهن أخر جوامن ديارهم وأمو الهرستغون فنـــ الامن الله ورضو اناو ينصر ون الله ورسوله أولنك ما الصادقون ، والذين بو وا الدار والاعن من فبالم محبون من هاجر المهم ولا محدون في صدو رهم حاجة ثما أوتوا و يوشر ون على أنفسهم ولو كان بهمخصاصة ومن يوق شم نقسه فأولنك هم الفلحون يه والذمن جاوامن بمسعم شولون ربنا اغفر لناولاخوانا الذبن بقويامالا عان ولاتحعل في فلو مناغلاللذ من آمنوار بنا إملار وفي رحم مه ألم ترانى الذمن الفقوا يقولون لاخوانهم الذمن كفروا من أهمل الكناب لأن أخر جتر لنفوجن معكولا أطبع اسكرأحدا أبداوان فوثلتم لنصر تسكروالله يشيدانهم لكادبون وولأن أخرجوا لاسرجون ممه ولئن فوتاوا لانصر ومهولةن نصر وهر لمولئ الأدباد نملا منصرون والأنتم اشترعة في صدو رهم من الدوال المسمقوم لا مفهون عد لا نقائلونكم جمعا إلا في قرى عصة أو من وراء جدر بأمهم بنهم تسديد تحسوم جمعاوقاد بهمشي دال بأنهم فوم الايعقاد ن هكذل الذين من قبلهم قريبا ذاقواو بالأص عروليم عذاب ألم حكشل السيطان إذقال للانسان اكفر فلما كفرة لإن برىءمنك إنى أخاف الله رسالعالمين و فكان عافيته ما أنهد عافى النار خالدين فها وذلك جزاءالفللين دياأجالله بنآمنوا اتقوا الفولمنظر نفس مافلتت لفمواتقوا الله ال الته خبر عاتصاون و ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساه أنفسهم أولئل هم القاسقون و لا. تري أحدا الدر وأصاب المناحد المنتج الفائرون ولوأتر لناهذا القرآن على جبل أرأيته خاشعاه ندةعامن خشيةالله وتلذالأمثال نضرجا الناس اهلهم تفكرون وحوالة الدي لاإله الاحوعالم الفس والشهادة هو الرحوم الرحيم همو التدالذي لاإله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهدو العز والجبار المسكرسيمان الله عمامسركون وعوالله الخالق الباري الصور له الأساء الحسني يسبح له مافي المحموات والأرض وهو العسر يزالحكم كه ٥ اللينة قال الأخفش كانتملون من النصل أى ضرب منه وأصابالو نفقلبوا الواوياء لسكونها وانكسار ماقبلها وأنشد

تستبال الأحايلا تنوا ، يفران الأحباب اوقاليه

انهى و جعها لين كفرة و تروق كسر وه على ليان وتكسيرمان و بان واحده هاه التأنيث شاذ كرطبة ورطب شدوافيد فقالوا أرطاب ه وقال الشاعر

وسالغة كسحفوق الليان ، أضر فهاالغوى السعو وقال أو الحجاج الأعلم الليان جع لينغوهي الفعلة انتهى وتأتى أقوال المفسرين في اللينة ، الوجف

المعرف المستبط المستم المستم المستم المستم المستم المستمرين المستم و وجفالا المعمر على المستم و وجفالا المعمر حله المستم المستم

ألاربدك قد قطعت وجنفهم والبلاولولا أت لم وجف الك

و سورة المشركة ( بسم الته الرحن الرحم ) على سي تقدما في السموات كه الآية هذه السورة مدنية ومناسبها لما البلا الله المرحل المنافقة المنافق

ما الكتابس والموان وما في الأرض وهو المنز بزالحكيم هو الذي أخوج الذي كفرواس السلال المستروعية والمنز والحكيم هو الذي أخوج الذي كفرواس الما الكتابس والمرابط المنز المنظم المنز والمنز و المنز و المنز

الشرط لا يكون ماضيا في المنى وكذلك صلة ماالموسولة ادا كانت الفاء في خبرهالانهااذ ذاك شبت بلسم الشرط فان كانت الآية تزلت قب ل جلائم كانت خبرة بهيب فوقع كة أخسين وان كانت زلت بعد حصول أموالم إله صلى الله عليه أموالم إله صلى الله عليه

( ٣٠ - تفسيرالحرائيد المحيط لا بي حيان من المن ) وسلم كان فاك بها المايستقبل و كالماغي المتقدم كهمومن في هو من خيسل إدائية الا بي المدالة القدماني رسوله عليم وعلى مافي الديم و الماجلان والنصوب أوطانهم وتركوار باعهم وأسوالهم طابساله المون تخديسا كفنام بدر فنز ل وما فاه القدعلي وسوله بين أن أم والحالم في الم يوجف علم اخيل و كان والا قطاع ما المائية المائية المائية و المائية المائية و المائية المائية و كان والا قطاع من المائية المائية و المائية المائية و المائية المائية و المائية و المائية و المائية و المائية و المائية المائية و الم

العقاب إد عده السورة مدنية م وقبل نزلت في بي النضر وتعدمن المدنة لتدانها مها وكان بنو النضرصالحوارسول اللصلي القاعلم وسلعالي أنلا تكوثوا عليه ولاله فلإظهر يوم بدر قالواهو النبى الذي نعتدق التورانالاتردله رابة فلاهزم المسلمون يوم أحدار نابواونكتوا فخرج كعبين الانبرف في أربعين راكبا الى مكة خالفوا علي قر بشاعندالكعية فأخبرجم مل الرسول صلى الله عليه والم بذلك فأمر يفتسل كعب فقتله محدين مسلمة غيلة وكان أخادمن الرضاعة وكان النبي صلى الله على وسلم قد اطلع منهم على خيابة حين أناهم في دية المسامين اللذين فتلهما عمر وين أمية الضموى شصرفه من بدمعونة فهموا بطرح الحبحر على رسول القهصلي الله على ومؤفعتهم الله تعالى فاراقتل كعب أحرعليه الساذة والسلام بالسيرالي بني النفير وكانوا بقرية مقال لها الزهرة فسار واوهوعك المسلاة والسلام على حار مخطوم بلف فوجدهم بنوحون على كعب وقالوا فرنانيكي شبعونا تمحمرأهم لافقال اخرجوا من المدينة فقالوا المون أقرب لنامن ذلك وتنادوا بالحربء وقسل استمهاده عشرة أيام ليتجهز واللخر وجودس المنافق عب والقدين أبي واسحامه أن الانتخر جوامن الحسن فان قاتلو كم فلعن مكروالناصر نكروان أخرجتم الفرجي معكم فدر بواعلى الازقة وحمنوها تمأجه واعلى الغدر وسول اللهصلي الله علمه وسلم فقالوا اخرج في ثلاثين من أحصابات يغرج مناثلاتون ليسمعوا مناث عان صدقوا آمنا كانافقعل فقالوا كيف نفهم وتعن متون اخرج في للانغو مضرج البلائلة فالمناف على الشاعل الخناج وأرادوا الفشاك فأرسلت امرأة نهم ناعصة الى أخيها وكان سايا فأخسرته بما أرادوا فأسرع الى الرسول علي العسلاة والسلام فسارد مضرهم قبل أن يصل الرسول المهم فلم كان من العد غدا عليهم الكتاف فحاصرهم احدى وعشرين ليلة فقلنق القهفي قلوم الرعب وأبسواس تصر المنافقين فطلبوا الصلح فأى علم الاالجلاء هلى أن محمل كل ثلاثة أسان على بعبر ماشاؤامن المناع فحاوا الى السام الى أر ساء وأذر عال الأعلى بدين منهم آل أي الحقيق وآل حيين أحطب فلحقو الحبير ولحقت طالفة بالحرة وفيض أموالهم وسلاحهم فوجد خسين درعاو خسين بيضة وثلاعاته وأربعين سفا وكان اين أبي قدقال لهمه عي ألفان من قومي وغيرهم وتدكم فور يظهُ وحلفاؤ كم من غطفان فالمالز لهي وسول اللهصلي الله علىموسي اعتزلتهم فريطة وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان د ومناستها لمافيلها أنعلاد كرحال المنافقين والهودونولي بعضهم بعضا دكر أيضاما حل بالمهود من غضالله علمهم وجلائهم وامكان الله تعالى رسوله عليه المسلاة والسلام عن حادالله ورسوله ورام الغدر بالرسول علمه الصلاة والسلام وأظهر العداوة محلفهم معفر بس وتقدم الكلام في تسبيرا لجادات التي بشملها العمموم المدلول علمه عامن أهل المكتاب هم فريط متوكانت فبسلة عظيمة توازن في القدر والمنزلة بني النضر ويقال في الكاهنان لانهمامن ولدالكاهن بن هر ون تزلوا قريبامن المدسة في فاتن بني اسرائه ل انتظار المحد صلى الله عليه وسلم فكان من أمر هم ماقت الله تعالى في كنامه من ديار هم شعلق باخر ج ومن أهل الكذاب شعلق بمحدوف أي كالنين من أهل الكتاب وصعت الاضافة البهلانهم كالوابع بةلاعمران فبافبتوافها وأنشأوا واللامق لاول الحشر تنعلق باخرج وعيلام الثوقب كقوله لدلولا الشمس والمعى تده أول اخشر والخشرا غم للنو جدال الحجة تاوالجهور الى ان هؤلاء الذين أخرجو اهم بنو النشير ، وقال الحسن هم بنوقر يفلة وردهدا بان بني قر يظة ماحشر واولاأجاواوا ماقتاواوهداا فشرهو بالنسبة لاخراج بني النمير ، وقيل

المضرهو حشر وسول اللهصلي الله علمه وسلم الكنائب لفناله وهوأول حشر منه لهم وأول فنال التاله وأول نقتض نائما ، فقيل الأول حشر هم للجلاء والتاني حشر عمر لأهل خسر وجلاؤهم وقد أخرعك الملاة والسلام معلاء أهل خدر يقو أوصلى الله علىه ومالا بيقين دينان في جزيرة هوقال خسن أرادحشر القيامة أي هذا أوله والشامين القبور آخره و وقال عكرمة والزهري المني الأول و منه المشر وهو الشاموني الحدث أنه عله الصلاة والسلامة البني النضر اخرجوا قالوا الىأن قال الى أرس الحشر ، وقبل النائي نار تعشر الناس من المشرق اله المغر بودا، الجلاء كان في استداء الاسلام وأما الآن فقد نسخ فلا بدمن القثل والسي أوضرب الجزية يه ماطك تمرأن عفرجوا لعظمأهم هم ومنعنهم وقونهم وثافة حسونهم وكثرة عددهم وعددهم عوظنوا أنهم تمنعهم حصوتهمهن حرب اللهو مأسه ولمساكان ظور المؤمنسين منغساهنا أحرى مجرى نفي الرجاء والطمع فتسلط على أن الناصة للفعل كالتسلط الرحاه والطمع ولما كان ظن المودقو ياجدا بكادأن لمحق بالدؤ تسلط على أن المشددة وهي التي يصصبها غالبافعل التعفيق كعامت وتحفقت وأيقنت وحسونهم الوصم والمساة والسلالم والكتبة ، وقال الزمخشري (فان فلت) أي فرق بين قوال وظنوا أن حصونهم تنعهم أو مانعتهم و من النظم الذي جاءعلمه ( قلت ) في تقديم الخرعلي المبتدا دلس على فرطونو قيم عصانتها ومنعها اياعروفي تصعرفه عراسالان واستادا لجلة السعدلس على عتقادهم في انقسهم أنهم في عزة ومنعة لأسالي معها بأحدث مرض لهم أو بطمع في معازتهم وليس فالثفي قولك وظنو اأن حصونهم تمنعهم انتهى معنى أن حصونهم هو المبتدأ ومأنعتهم الخبر ولانتمين عفابل الراحج أن تكون حمونهم هناله عالمبدلان في توجيع تقدعا وتأخراوق اجار فمثلمس نحو قائمزيدعلى الابتداء والخبرخلاق وبذهب أهل الكوفه ينعدفأ ناهم الله أي بأسه من حيث الم يحتسبوا أي لم يكن في حسامه وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشر في قاله السدى وأ توصالحوا بن جريج وذلك بماأضف قونهم وفلني في قاو ب الرعب فسلب فلو مهم الامن والطمأنينة حتى نزلوا على حكر سول اللفصلي القعلموسل عفر بون سوتهدأ بدس والدى المؤمنين وقال فنادة خرب المؤمنون من غارج ليدخ الواوخر بواهم من داخل ونحوده قال الضعال وازجاج وغيرهما كانوا كثاخ بالسلمون من حصونهم عدمواهيمن البيوت خربوا الحصن ه وقال الزهري وغيره كانوالما أسيلهما أستقله الابللابدعون خشبة حسنة ولادارية الاقلعوها وخربوا لسوت عنهاف كون قوله وأمدى المؤمنة بن اسناد النفر سالها من حيث كان المؤمنون محاصرتهم إياهم داعية الىذلك و وقسل محموا على بقائها سلمة نفر بوعاا قسادا ، وقرأ فثادة والجمدري ومجاعدوأ بوحبوة وعيسي وأتوعر ويخريون مشدداو باقي السبعة مخففا والقراءثان معنى واحدعدي خرب اللازم بالتفعف وبالهمزة و وقال صاحب الكامل في القراآت التشديد الاختمار على التكثير، وقال أنوعمرو بن العلا، خرب معنى هدم وأف دوأخرب ترك الموضع مراوده عنه وفاعتبروا تغطنوالماد راللمن اخراجهم بتسليط المؤمنين علومهن غبرفتال عه وفيل وعدر رول الله حليه والمالسامين أن يورجم الله أرضهم وأموالهم بغيرقتال فقال فكان كا قال ولولاأن كتسالله علمهم الجلاء لعديهم في الدنيا أي لولاأنه تعالى فضي أنه سجلهم من ديار همرو ميقون مدة يو من بعضهم و يولد لبعضهم من يومن لعد مهر في الدنيا بالقتل والسي كا فعل بأخوا نهميني قر يظة وكان بنو النفسير من الجيش الذين عصوا موسى في كونهم لم يقتسلوا

( Illue )

﴿ سورة المشرك ( بسيرالله الرحين الرحيم) (ش) فان قلت أي فرق يين فوالثوطنوا أنحونهم غنعهم أو مانعتهم و يين انظم الذي جاء عليه وقلت تقدم الخبرعلي المبتدا دلسل على فرط وتوقهم معماتها ومنعها اياهم وفي تصدر فمرهم اسالان واستادالجملة المدلساعلي استفادهم فأتقسهمانهم في عزة ومنعة لاسالي معهاعا قدشعرض لهم أو بطمع فيعازتهم وليس ذلك في قولك وظنوا أن حصوتهم تشعهم أنهى ام ) سنى أن حصونهم عو المتدأ ومانعتهم الخبر ولاستعن هاقدامل بترجح أن تكون حسونهم فاعله عانمت لان في توجهه تقدعا وتأخيرا وفي إجازة مشله من تعو قائم زيد على الابتداء والخبر خلاق ومذهباهل الكو فتمنعه

يمنى في والا يكون اصافى اللفظ والمعنى ولدلت صلة ما الموصولة اذا كات الباء في خبرها لاتها

اذذاك شهت السرالشرط فان كانت الآنة تزات قبل جلائهم كانت عيرة بغيب فوقع كاأخبرت وان

كانت زلت بعد حصول أمو الميرالر سول صلى الله عليه وسلم كان ذلك سائل استقبل وحكم الماضي

للنقدم حكمه ومن في من خيسل زائدة في المفعول بدل عليه الاستخراق والركاب الابل طط الله

رسوله علمهم وعلى مافي أحدمهم كاكان بسلط رسله على من بشاءمن أعدامهم و وقال بعض العلماء

كل ماوقع على الأنف على يوجف على فيو لهم خاصة هما آفاء الله على رسوله من أهل القرى ه قال

ويخترى لرد خسل الطف على عندا لله لانهاسان الذول فهي متها غداً حديث تهارين الرحول

القصلي المعتقدوس مالهنع عاأ فاءالله على وأمر وأن وتعد حدث عنع الجس من العائم مقدوم

على الأقسام الحسة انهي ﴿ وقال بن علمة أهل القرى الله كورون في عدوالآية هم أهل السفرا ،

ويتبعه وادى القرى وماهنا الثمن فرى العرب التي تسعى فرى عرسة وحكم اعفالف لبي

النضر وارتصي من علمور سول الاصلى الته عليه ومن لنف أساعا المدر و والشانها في ذات

لرفت فعت الترى ، وقبل ال الأية الاولى اصتفى من النخير وهذه الأية عامة وقر أا الهو ركى

لا مكون بالداء وعسد الشوا وجمع وهشام التاء وواخهو ردولة نضر الدال ونصر التاءوا و

جعتر وأتوحدو توهنام بمعهاوعلى والسمى غضهاج فالعيسي نعرهاعمي واحمدوقال

الكسائي وحداق البصرة الفتي في الماك بصرالم لانها الفعلة في الدهر والضم في الماك بكسرالم

والضمعر في تكون التأنيث عالى عدني ما أذالمراد به الأموال والمانح وذلك الضمير هواسم

كون وكذاك من فر أمالها وأعاد القصير على لفتا ماأى تكون الن ، وانتصاد والعلى الحد ومن

رفع دولة فتكون المعود والافاعل وكسلا مكون اعلسل لقوله فاللوالمرسوق أي فالنيء وحكمه الله

والرسول بقدمت فلي باأص بالقدماني في لا يكون الني الذي حقدان يصفي للفقر المافة سيشون

بهاستداولا بين الأغنياء ستكاثر ون به أو كيالا يكون دولة عاهله بينهم كا كان د وساؤهم يستأثر ون

بالغنائم وتقولون منءز بز والمدني كيلا تكون أخذ غلبة وأثرة باهلية يه و روى ان قوماس

الانسار تكلموالي همده القرى للذحنوفالوالناءتها مهمنافذله ومات فاكمال ولخاموه وما

نها كمن فانهوا ، ومن الكلى الدوماس المسمية قالوا لا بارسول الله خدمتيك ولربع

ودعناوالياقي فيكاما كناعمل في لحاعلة خرزوما آنا كالرسول فانومالأبه وهناعام دخل

فعقبعتماأ فامانة والمنائم وعبرها متى اندقدا ستدل بهذا المموم على تمريح الخر وحكم الواثعة

والمستوتم، وتعريم الفيط المرم (وس غريب الحكايات في الاستماط) أن الشافي، حمالته

تعالى قال الوى عدالة وأخركم معن كذاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبه

الله والمدر من ماتفول في المحرم بقسل الزنبور فقال قال الله تعالى وما آنا كم الرحول

المتعودوماما كمعت فالتهواء وحداثا مفان سعينة عن عبدالملك بعرعن ربعي بن عراس

حن حديقة بن اعدال قال قال رسول الله صلى الله على وسلم اقتدوا بالله بن من بعدي أي بكر وعمر

ه وحدانالمان بن هينة عن سعر بن كدام عن قيس بن سلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن

الخطار المأمن فتسل الزنبو والتهى ويعنى في الاحوام بين العبقة ي بعدم وان الرحول صلى الله

علموسواص الاقتداء به وان القدمائي أص بقبول مابقول رسول القصلي المةعليه وسله ، فوله

مروحل ﴿ للقفر اللهام بن الله بن أخوجوا من ديارهم وأمو المرينة عون فضلامن الله ورضوانا

طراقا غواى وافع موقايت مديد بدي ليافى ولتعترفرق

وقال الرحاس و العدن آها الله على المال مالم كن محود و الدالدوري الكريمة من السل و الداريجياء و الماضر مالون براوع من الريفال الاون و الله منان هوت به المعدد يتضمن أوا دفيري من خارج ، وقال أيضاً برعبيدة اللبن ألوان النمل المختلطة التي أيس فيها عجود والابرى ، وقال جعفر بن محمدها العجود ، وقبل هي السيلان وأنسد فيه

غرسوا المتعرب عن الدال المتعرب من حف النسب الآجام وقبل من الدالة التديرة وقبل من الدالة التديرة وقبل من الدالة التديرة وقبل من الدالة الدالة التديرة وقبل من الدالة الدالة التديرة وقبل الأوادة عن الدالة الدالة الدالة والمرافعة والمنافعة والمنافعة والدالة الدالة الدالة والمنافعة والمناف

الفرى الفق اغالسحق دوالقرى الفقد قالفقر شرط فموالشافي برعان الاستعقاق بسبب القرابة فيأخذ دو القربي الفي بقرابته تم وصف تعالى المهاجر برعانقنضي فقرهم و بوجب الاشغاق علهم

( like )

(ع)س غريداللكال في الاستباط أن الشافعي قال اونى عائد مأجركم معسن كذاب القعوسة النبي صلى الله غلموسل فقالله عبدالله ن محد بن هرون ماتفول في المحرم بقسل الاتبور فقال قال الشفعالي وماآنا كالرسول للنوه ومانها كاعتب فانهوا وحدثنا مفان بنعينة عن عبد الملك ن عبر عن ربعي بن خراش عن حديقة العان في المان من الماللة صلى الله علمه وسل اقتادوا للدن من بعدى أبي بكر وعزوحانناسفنان بن عبدة عن سعر بن كدام عن فيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الر ا من الخطاب الدامي يقتل إنبورانتي مفى فى الاوام يين العنقتدي بعمر وأن الرسول أمر بالافتداء به وأن الله أعر بقبول ما يقوله رسوله صلى الشعليه وسل

المسال المسلم المسادة ون على الماجم وجهاده فولاوف الاوالفلاه أن قوله والذين تبو والمعطوف على المهاجرين وحم الانسار فيكون فلد وقومهم الاشتراك في المهاجرين وحم الانسار المسلم في المهاجرين في المهاجرين وحم الانسار المعالم و مستأنف من فوع الابتداء والخيان ليس مكانا عليه الفيل المعالم و على المدر وقي المدينة والإعان ليس مكانا عليه والذين حاوا المعالم المعالم و المعالم المعالم و المعلم المعالم و ال

التقيدر ولأن لم منتبوا

الكانورت أي في

مواعمدهم للبهودوفي

فالثدليل على عنه نبوته

صلى الله على وسل الانه

إخبار بالغب ﴿ ولأن

قوتاوا لاستصرونهم كه

فدأخرانهم لانصر ونهم

فلا عكن لصرعم اياعم بعد

إخباره تعالى أنه لانقم

و منصر ون الله و رسوله أولداله م الصادفون و والذين تبو واالدار والا عان من قبلهم تحبون من حاج اللهم ولا بحدون في صدور عراج محاول وتر ون على أنفسهم ولو كان مه خصاصة ومن وق شع نقسه فولدان من الفقر الناولاخوانيا الذين سبقو نامالا عان ولا تحسيل في فالو سنا غلالذين المنواد بنا المال وقى رحم م ألم ترالى الذين الفقوا يقولون لا خوالهم الله ين كفر وامن أحسل السكانات المن وقى رحم مع ولا نفله من في والنواس السكان وي والذي حق مع ولا نفله والله والمالية على السكان المناول والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناول على المناولات والمناولات والمناولات والمناولات المناولات المناول المناول المناولات المناول المناول المناول المناول المناولات المناول المن

وافا كانت الضائر متفقة فقال ابن عطية معناه والتن حالو اذلك فانهم منهز مون انتهى والظاهر أن الضمر في ليولى الأدبار وف ثم الانتصر ون عائد على المفر وض أنهم منصر ونهم أولا أي ولكن نصر هم المنافقون ليولن المنافقون الادبار ثم لا منصر المنافقون و رهبة معد ورهبة معد ورهبة معد ورهبة معد ورهبة من المنافقون من عند مخوف الاخالف والضمير في عدو رهبة في المنافقون من معرف المنافقون من عدو المنافقون من معرف المنافقون من منافق المنافقون من منافق المنافقون من المنافقون من المنافقون من المنافق المنا

(الدر) (ش) الفقراء بدل من قوله والحى القربي والمعطوف عليه والذي منع الإيدال من بقوللرسول والمعطوف عليه ما وان كان المعنى لرسول الله المن من وجل أخرج رسول القمل الله عن وينصرون القمور سوله واند برفع برسول القصل الله عليه وسنم عن القسمة بالفقر وجل المناجعة المنافقة عن خلاف الواجب في تعظيم الله عزو علاانهي (ح) الماجعة (ش) بدلامن قوله واندى القربي الان منه عبالي حديقة الاست عن فو القربي الغني الماد سعى فو القربي الغني الماد عمل المنافق على منه عبالية المنابقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة الم

والمعلوف علمماوان كان المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله و ينصر وثالقه و رسوله وانه مترفع وسول الله صلى الله عليه وسيرعن التسمية بالفقع وانالاندال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظير الله عز وعلا التهي وانساجعله الزمخشرى بدلامن قوله ولذي القرى لانه شعبأ بي حنيفة والمني استحق ذوالقري الفقير فالفقر شرط فنعلى مذهب أي حنيف ففسره الانخشري على مذهبه واماالشافعي فيرى ان سب الاستعقاق هو القرابة فمأخذة والقر بي الغني لقرابته يه وقال ابن عطمة للفقراء المهاجر بن بيان لقوله والمساكين وابن السبيل وكررث لام الجرلما كانت الاولى مجر ورة باللام ليبين بين الأغنياء منكرأى ولكن كون للفقراء انهى ثم وصف تعانى المهاجرين عما يقتضي فقرهم ويوجب الاسفاق علمه أواللث والسادقون أياف اعاته وجهادهم قولا وقصاد والفاهران قوله والفين نبو والمعطوف على المهاجرين وهم الانصار فيكون قدوقع بينهسم الاشتراك فما يقسم من الأموال ه وقيل هو مستألف مرفوع الابتداء والخبر محبون أثني الله تعالى مدء الخدال الجليلة كاأثني على المهاجرين بقوله يشغون فضلاا لإوالا مان معطوف على الدار وهي المدينة والاعان ليس مكانا فيتبوأ ، فقيل هومن تطف الجل أي واعتقدوا الاعان وأخاصواف قاله أبوعلي فيكون كفوله عطفتها تشاوما مبارداه أوكلون فمن تبو والمعنى لزموا واللز ومفسرت قرك في الدار والاعان مصوالعطف أولما كان الإيان فسنملهم صاركالمكان الذي بقبون فيدلكن يكون ذال جعا يد منف والجناز وقال الزعشري أوأراددار الهجرة ودار الاعمان فأقام لام التعريف في الدار فالمالمناف المدوحة فالمفاق من دارالا عان ووضع المفاق المعتقامه أوحمي للدينة لانهادار لحجر شومكان ظهو والاعمان والاعمان جوقال ان عطمة والمني تبو والدارمع الاعان معاوجة الافغال بصومعني فولهس قبلهم فنأمل انتهى ومعنى من فبلهم من قبل هجر نهم حاجة أي حسب امما أوتواأى مماأعطي المهاجرون ونعرا لحاجة مافعله الرسول صلى الله على وعطاء المهاجرين من أموال بني النضير والقرى هو مؤثر ون على أنف بدرمن ذلك فعة الانصاري مع ضف الرحول صلى الله عليه وسل حسن لم يكن لحد الامارة كل الصدة فأوهمهم إنه ما كل حتى أكل المنت فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام تجب اللسن فعالكما البارحة فالآنة مشعرة الىذلك ووروى غسر والشق اشار عم والخصاصة الفاقت أخوذتمن خصاص البيث وعوما يبقى بين عيد أندمن الفسرج والفنوح فكأن حال الفقيرهي كذلك مغطها النقص والاحتماج يدوقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة شم يكسر الشين مواجهور بالكان الواو وتنفيف الفاف وضم النسين والشيح اللؤم وعوكز ازة النفس على ماعندها والحرص على المنع وقال الشاعر

عارس نفسابين جنبية كرة و اذاهم بالمعروف قالسلهمهلا

واضيف التح الى النفس لانه غريزة فها و وقال تعالى وأحضرت الأنفس السح وفي الخديث من ادري المنافق والمنافق وأعطى في النائبة فقد برى عمن السح ووالذين جاؤا من بعدهم النافل الظاهر انه معطوف على ما فيله من المعطوف على المهاجرين و فقال الفراء مم الفرقة النائبة من الصحابة وهومن آمن أو كفر في آخر مقال النه على القد عليه وسلم و وقال الجهور أراد من يجيى ومن التابعين فعلى القول الأول يكون معنى من يعدهم أى من بعد المهاجرين والأنسار السابقين بالاعال و وفرلاء أخر اعانهم أوسيق اعانه وتأخر بن والأنسار وعلى و وفرلاء أحرب وفائه حتى انقرض معنام المهاجرين والأنسار وعلى

والذبن معطوفا على المجرور قبله فالظاهر انهم مشاركومن تقمد مفي حكيالنيء و وقال اللشين

أوس قرأعمر وانما الصدقات للفقراء الآبة فقال هذه لحؤلاء تمقرأ واعاموا أتنا غفتم فقال وهذه

لمؤلاءتم قرأ مأأ عاء الله على رسوله حستى بلغ الفقراء المهاجر من الى والذمن مأؤاه و بعدهم خرقال

لأن عشت لنواتين الراع وهو يسرنسيه منها ، وعنه أنضا انداستمال المهاجر بن والأنصار فباقتم

القه عليه من ذلك في كلام كثير آخره انه تبلاما أفاه الله على رسوله الآية فلما للغرأ ولئك هم الصادفون

قال هي لهوالا ، فَفط وتلاوالفين حاولين بعدهم الآية الى قوله رؤف رحم تم قال مابقي أحدمن

أهل الاسلام إلا وفددخل في ذلك م وقال عمر رضى الله معالى عنمه لولامن بأني من آخر الناس

مافقت قرية إلاقسمتها كاقسرر سول الله صلى الله علمول خسره وقبل والذبين حاؤام وبعدهم

مقطوع ماقسله معطوف عطف الجمل لاعطف المفسردات فاعرا موالدين مبتدا تديوا بالدعاء

للا ولان والشاعطم وعمون مجيء معد الصحابة الى توم القيامة والخير مقولون أخرتعالى عنهم

باجدلا عاتهم ومحفأه بالافهم بقولون وسناه عفو لناولا عوائنا وعلى القولى الأول ككون بقولون

احتنناف اخبارقيسل أوحال ٥ ألمترالي اللمين نافقوا الآرة نزلت في عبداتة مين أبي ورغاعة من

الثابوت وقومس منافق الأنصار كانوابعثوا اليابني النضير عا تضمنته الجسل التكيفيقوله

غواؤن والمذم في لاخو الهم السلسة والأخور سبها حود السكتر وموالا يهرولا بفلسم فسكراى في

فتالك أحداس الرول والمراتبن أوة تطيع فكوأى وخدلاكم واخلاف ماونسدنا كممن

النصرة ولنتصر نكم جواب قسم محله وفي قبل ان الشرطية وجواب ان محله وي والكثير في

كلامالعر سائبات اللام المؤذنة بالقسير فبسل أداة الشرط ومرس حذفها فولهوان لهرمتهو إعما

يفولون أسرن الذبن النقدر والتنامينهوا لكاذبون أي في واعدهم المودوق دال دليل على

محدالنبو ولانداخبار بالنب والملشام عفرجوا حين أخرج بنوالنصر مل أفاموا في ديارهم وهذا

اذا كان قوله لاخوانهمانهم بنو النعير ، وقسل م مودالله بنغوالضارعلي هماسن القولين

و وقسل فها اختلاف أى لنن أخر ج المود لاعضر ج المنافقون ولان قوتل المهود لانصرهم

الامكان وفدأ خبرانهم لأبنصر ونهم فلاعكن نصرهم اياهم بعدا خبار دتعالى انهلا يقع واذا كانت

الضائر منفقة فقال الزعشرى مناء ولتنفصر وهم على الفرض والنقسدير كقولة لأن أسركت

لعبطن علا وكالعلم الا يكون لوكان كف يكون و وقال ابن عطية مناه واثن غالفو اذلك فانهم

مهزمون انهى والظاهران الضعيرفي لموان الادبار وفي ثملا بنصرون عائد على المفروض انهسم

منصر وعهدا يولنن نصره المنافقون المولن المنافقون الادمار عملا بنصر المنافقون ووفيل

الضمير في التولى عائد على المهود وكذافي لا ينصرون وقال بن عطبة وحاءث الأفعال غير عزومة

فىفوالا بحرجون ولاينصرون لانهار اجعة على حكم القسيم لاعلى حكم الشرط وفي هذا تظرانتهي

وأى نظري هذا وهذا جاءعلى القاعدة المتفق علمامن انداذا تقدم القسم على الشرط كان الحواب

للقسم وحنف جواب الشرط وكان فعله بصغة المضى أومجز ومابإ والمشرط وهوأن لاستقدمه

طالب خبر واللامق لأن مؤذنة بقسم محدوف فبله فالجوابله و وقدأ جاز الفراء أن مجاب الشرط

(100) (ع) وجاءت الأفعسال غمر مجزومة في فوله لا مخرجون ولاينصرون لانهار اجعة على حكم القسم لاعلى حكم الشرط وفي عذا تظراتهي ( ح)أى تظرفي فاداوهداجاه على القاعدة التفق علياءن انهاذا تقدّم القسم على الشرط كان الجواسالقسم وحذني جواب الشرطوكان فعلد يسيعة المضي أويجر ومايل واضرط وهوالةلانتقاب طالب خبر واللام في لأن مؤذنة بقسير محذوف قبله المنافقون ولأن نصر المود المنافقين لمولى المود الادبار وكائن صاحب دندا القول نظر الى قوله فالحوامة وقعالمار الفراء وللزة وتاوا لاينصر ونهم فقدأ خبرانهم لاينصر وتهم فكيف بأني ولأن نصر وهم فأخرجه في عد أن يجاب الشرط وان تفدم القسم ورده عليه اليصرون

السلامهن المدينة قبل بنى النضيرف كالوا شلاهم فالهابن عباس ذاقوا وبال أمرهم قريباهن عصيائهم أى المتناخر عقو بتهم في

فلهوأخوف عندى اذ أكله ، وقبل الله سور ومقنول من ضيم بتراء الارض مخدره يه بيمان عد غيل دوله غيل

ا الخبرهنه مخوف لاخالف والضعير في صدو رهم « قبل المهود » وقبل المنافقين «وقبل النفريشين وجعل المصدر مقر اللوهبة دليل على تكهامهم عيت صارت الصدو رمقر الفاوالمني رهبتهم أتسدمن وهيتهم من الله عز وجل ه لا بقاتاولكم أى بنوالنه ير جيع المود و وقبل المود والمنافقون جيعا أى مجممين متائد بن معند معينه بعنا الافي فرى عسنة لافي الصحراء خوفهم متكر وتصدينها بالدر وبواخنادن أومن وراءجدار بتسترون بدمن ال صيبوهم عوقرأ اجهور جدو بخصين جعجه الروأو وجاءوالحسن وابن وفاجها كنالدال تعفيفا ور ويتدهنا بن كثبر وعاصم والأعشء وفرأ أبوعمر ووابن كثير وتشريمن المسكمين عدار بالألص وكسس لجم وفرأ ميم من المكين وهو ونعن إن كثير جساد بني الجيروسكون الدال ، قال صاحب للوامع وهو والخف للغة الحين عوفال إن مطبة ومعناء أصل بنيان كالسو و وتعود به قال و سيمل الماس من جدرانشل أى سرورا ونعام افهى ماستق به عندالمسافق بأسهم بالهديد أي اذا فتناوا بعضهم بعض كان بأسهم شديدا أما اداة تالو كافلاسيق غيربأس لان من حارب أولياءانة خفا أتحسسهم جمعاأى مجقعين ذوى ألفة واتحاد جوقالوجم ستى أي واهوا وعرمتقرقة وكذاحال الفولين لاتستقر أهواؤهم تلهانئ واحدوموجب ذلك الستاب هواشفاء عفوالم فهب كالهائم الانتفق على حالة ه وقرأ الجهور تستى وأف التأنيث ومشر بن عب منو ناجعاما أنف الالحاق المدالة وقلومهم أشت أى أشه تقرقا ومن كالام العرب شقى تو وب الحالة ، قال الشاعر

الى الله أشكر افتين شق الساء هي اليوم شي وهي أس جيع · قوله عز وجل على الذين من قبلهم قر بهاذا قواد مال أحم عرو الم عدار المر م كشيل السيطان إذ قال المانسان اكفر فلم كقرقال الى برى منك إني أخاس الله رب العالمين يه فيكان المساق النارخالدين فهاوذلك جزاء الظالين م يأجاالذين آمنو القوا اللهوالنظر مر من المدواتقوا اللهإن الله خبير عاتعماون ، ولاتكونوا كالدين نسواالله فأنسام أنفسهم أولئك هم الفاسقون و لايستوى أحداب النار وأحداب الجنة أحداب الجنةهم الفائزون

عنمالغدوه والمومالذي الوازلناهذا القرآن على جب لرأيته خاشعا متعدعامن خشبة الله وتلك الأمثال نضر بهاللناس ىلى بومك عملى معيل ( ٣٢ - تفسير البعر المحيط لا ي حيان - تامن ) التقريب ﴿ كَالََّبِينَ نَسُوا اللَّهُ ﴾ همالكفارتركوا مام القتمال واستال المرواجساب ماتهي وهدا تبيدعلى فرط عملتهم واتباع مهوجم وفانساهم أغسهم وحسام يصوا لملقى الخلاص من العداب وعدامن الجياز الموالذنب على الذنب عوفبوا على نسيان وحدالله تعالى بان أنساهم أنفسهم مح ذكر مباينة المريقين أحماب النارق الجميم وأحماب الجنة في النعم علا لوأنزلناه فدا القرآن كاد من باب التعبيل والتنسل كامر في قوله إنا

الدنياكا لم تتأخر عقو بة عولاء ﴿ وله عـ نداب ألم ﴾ ( ٧٤٩ ) في الآخرة ﴿ كَتَلَ السَّيْطَانُ ﴾ لما شاهم بن فبلهم ف كرمثلهم مع المنافقين وان تقام القسم ورده عليه البصر ون تم خاطب المؤسنة بان هؤلاء مخافو نكم أشد خيفتمن الله والمنافقون كالنسطان تعالى الاتهم سوفعون عاجدا شركم ولعدم اعالهم لاسوقعون أجسل عدار الله ودائ لقله ويدم ورهبقه صدر رهب المبني للفعول كالمعقبل أشدمن هويية فالرهبة واقعته نهرالامن الخاطيين والخاطبون مرهو يون وهذا كا قال

﴿ كَمُلُ الدِّينَ ﴾ كُنُل حَدِر مِنْدأ محنوف أي من بني التنسير من الدُّمن من قبلهم قريباوهم منوفينقاع أجلاهم الرسول علم

وبنو النضر كالانسان والجمهور على أث الشيطان والانسان اسها جنس بورطه في المعدة تم يقرنته كذلك أغوى المنافقون بني النضير وحرضوهم على النبان ورعمدوهم النصر فاما نثب بوالنبرحقلي للنافقون وتركوهم في أحراحال رلما انقضى في هافد الدورة وصف الناشين والهود وعظ المؤسين لأن الموعظة بعد المسية فالموقع في النفس لرقة القاون والحدر بما المعار وكر والاحي بالنفوى على سيل التوكيد أو لاختمالف متعلق النقوى فالأولى في أذاء الفرائض لانعطرى

والوعد ولما كان أمر الشابة واقعا لامحاله تمع

بالعمل والثانية في ترك

المماصي لانه مقترن بالتهديد

عرضنا الأمامة ودل على

فالشوتلك الأشال نضرجا

للناس والغرض توبيخ

الانسان على قسوة قليد

وعدم تأثره لهذا الذي لو

أزل على الجسل لقشم

وتصدعواذا كان الحيل

على عظمته وتعلبه يعرض

الداغلسو عوالتسعالين

آدم كان أولى بدلك

الكنه على حقارته وضعفه

الاستأثر وتقدم شرح المهين

والحيار القاعر الذي

جسر خلقه على ماأراد

﴿ المشكار ﴾ المالغرفي

الكرياء والعظبة

﴿ الخالق ﴾ القدر الما

برجده والباري والمحر

يعضمن يعض بأشكال

مختلفة في المصور إدالمثر

﴿ مورة المنت ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (٢٥١) ﴿ باأيها الدين آمنو الاتفاد والعدوى وهدوكم أولياء ﴾

المايس يتفكر ون و عوالله الذي لااله الاعوعالم العب والشهادة هو الرحن الرحم و حوالله الذىلااله إلاحو الملك القدوس السلام للومن المهمين العسز يزالجبار المسكير سبعان القعما بشركون همو القاغالق البارى الموقر له الأساء الحسني يسبح لهمافي الدهوات والارض وهوالبز بزالحكم كه كثل خبرمبتدا محذوف أى مثلهم أى بني النصبر كشل الذين من قبلهم قربا وهم بنوفينقاع أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسؤمن المدينة قبل بني النضرف كالوامثلالمي قاله ابن عباس أوأهل بدر الكفار فانه عليه العلاة والمسلام قتلم فهممناهم فيأن غلبو اوقهر وا ، وقبل لمعد ويهن قبلهم للنافقين والذين من فبالهمنافقو الأم المناضة غذوا وداواعلي وحداف هر فهؤلاء شلهم وببعده فدا التأويل لفظفو ببالنجعات متعلقا بماقبله وقريبا للرف ذمان وان جملتمنعمولالذافوا أي ذافوا وبالأص هم قريباس عصانهم أي لم تنأخ عقو بنهم في الدنبا كالم تتأخو متقو بذهؤلاء هوطيرعذا بالبرقي الأخرة كشل الشيطان لمامثلهم عن قبلهم ذكر مثلهم مع المنافقين هالمنافقون كالشيطان وينو النضر كالانان والجهو رعلي ان الشيطان والانسان اسا جنس تو رطه في المصية ثم يفر منه كذلك أغوى المنافقون بني النصير وحرصوهم على النباث ووعدوه النصر فلانشب بنو النضير خلطم المنافقون وتركوهم في أسوأعال ٥ وقيسل المراد استغواء الشبيطان فريشا يوم بدروقوله فلم لاغالب لكراليوم من الناس والي حاراكم الحاقوله الى برى استودع المتيل بشيطان محموص مع عابد محموص استودع المر أففو فع عليها فحملت فحشى الفندمة فقتلها ودفنها سول له الشيطان دلك تم شهره فاستخرجت فوجدت مقتولة وكان قال انهامات ودفنتها فعاموا بذلك فتعرض له الشيطان وقال اكفر واحمدلي وأماأتجيك ففعل وتركه عند ذلك وقال أنابري ممتلث وقول الشبيطان الى أخاف القدرياء ولا يمعت الخوف عن و، وقدا بن آدمفه وقرأ الجهور عافيتهما بنصب الناء والحسن وعمر و بن عبد د وسلم بن أرقم رضيما ووالجهو رخالد بن الباء حالاوفي النار خران وعبدالله وزيد بن على والأعس وابن بى عب لة الألف في الأن يكون خم إن والظرف ملفي وان كان فدا كد غوله فيها وذلك عار على لمعمسينيو بهومنع ذلك أهل المكوفة لابهاذاأ كسعندهم لايلني وجهو زان يكون في النارخيرا لان وخالد بن خبر ثان فلا تكون فسم حجة على مذهب سبو به ولما انفدي في عد السورة وصف النافقين والهودوعظ المؤمن يثالان الموعظة بعدد كرالصية لهاموقع في النفس أرفة القاوب والخذر بمانوج العداب وكر رالأص بالنقوى على سيل التوكيد أولاختلاف منعاف النفوع فالأولى في أداء الفر الص لانسقترن بالعسمان والثانمة في ترك الماصي لانسفترن بالهديد والوعيد و وفرا الجهور والتلذ أمراو الدمما كقوا وحيوة وجين ناخرت بكسرها ، وروى فالم عن حفص عن عاصم والحسن بكسر عاوقت الراء جعلها لا م ك ولما كان أهر القيامة كاننا لاعالة عبرعنه الغسدوهو الموم الدى يلي ومانعلى سدل التقريب و وقال الحسن وقتادة لم زل يقريه حتى جعسله كالفدو تعوه كاثن لمزمن بالامس ريدتقر سالزمان الماضيء وفيل عبرين الآخر بالندكأن الدنيا والآخوة باران بوموغده قال بنعطبة ويحفل أن بريد بقوله لغدليوم الموب لانه ليكل انسان كفده م وقال مجاهدوا بن زيد بالاسس الدنيا وغدالآخرة ، وقال الزيخشر ك

أماتنكير النفس فاستقلال للانفس النواظر فباقدين للا خرة كالمندل لفدلا يعرف كال

لعظمه انهي ووقرأ الجهو ولاتكونواساه الخطاب وألوحموه ساء الغب على مدل الالتفاك

وقل بن علية كذاية عن نفس التي هي السراطنس كاللس نسواه الكفار وتركوا عبادة القدوامتقال ماأمر واجتناب مانهي وهمذا تنبيدهلي فرط غفاتهم واتباع أعواتهم فأنسائع أنغسهم حتارد سعوا الهافي الله الاص من العبدان وهذامن الجازاة على النف الذنب عوف واعلى بان مع الله تعالى إن أنساهم أنفسهم . قال مضان المعي حظ أنفسهم تم ذكر ممانة الفرغين اسماب النار في الجميم وأصحاب الجنة في النعم كما قال أفرز كان مؤمنا كن كان فالمقالا بمترون وقال تعالى أم نحمل المتقان كالفيعار ولو أنزلناهذا القرآن على جيل هذا من ماب النفسل والتمتيل كامرفى فوله تعلى إناعر ضنا الأمانة على السعو ات ودل على ذلك وثلث الأمثال نضربها اللس والغرض توبيخ الانسان على فسوة قلبه وعدم تأثره لهما الذي لوأنزل هلي الجيس الخشع واصدعواذا كان الجبل على عظمه وتصليه يعرض اله الخشو عوالتصدع فابن آدم كان أولى ذلك لكنه على حقار ته وضعف لا بتأتر ، وقر أطلحة مصدعاباد عام الناء في الصادوا بو السال وأبود بنار الاعرابي القدوس بغني الفاق والحهدو ربالفك والفيم و وقرأ الجهو را لمؤمن بكسر الميم اسم المعلمين آمن يمني أمن و وقال تعلب المصدق المؤمنين في أنهم آمنو الموقال النعاس أوفي شهادتهم على الناس وم القياسة ، وفيل المصدق نفسه في أقو اله الازلية ، وقرأ أبو جعفر محمد سن على بن المعن و وفسل أو جعفر المدى المؤمن بفلي المم و قال أو ماتم لا يعو ز ذلك لا نه لو كان كذلك المكان المؤمن بهوكان حافزالكن المؤمن المطاق بلاحرف حويكون من كان خالفا فأرمن ووقال العنشرى بعنى المؤمن بعفلى حذفى حرف الجركانقول في قوم موسى من قوله واختار موسى أومه الخثار ون هالمهمن تقام شرحه والجبار القهار الذي جبر خلفه على ماأراده وقبل الجبار اللعالا بدائه من ولا بلحق ومنه تعلق صارة ادالم تلمين و وقال امر و القيس

سوابق جاراتيت فروعه ، وعالان قوائاس السراحرا

وقال ان عباس حوالعظم وجد و معظمته و وقسل هو من البعد وهوالاسلام جدت المناء أصاحت بعدالكسر و وقال القسر اعمن أجده على الأمر قهر دقال ولم أسعر فعالا من أفعل الفاق المناهة و المناهة و وقسل الفاق عباد و دالا انتهى ومعم أسار فهو أسار و المشكر المبالغ في الكبرياء والعظمة و وقسل الشكر من ظلم عباده الخالق المقدر لما يوجده والبارى المدين بعض بعض بالأشكال المناور المناف و قرأ على و حاطب بن أى بلتعتوا فسن وابن السميقم المدو ريفتح الواو والراء و من على فع الواو وكسر الراء على اضافة و الماعل المعاول عموالدارب الملام

#### ﴿ سورة المصددة وهي للانعشرة آية إ

#### ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

( بالبهالذين آمنو الانتخذواعدوى وعدوكم أولياء تلقون البه بالمودة وقد كفر وإعاجاء كممن المريخ وواعاجاء كممن المريخ ووعادا في مسللي واستعاد من الريخ ووعادا في مسللي واستعاد من المريخ واستعاد والمالم والمنافذة ومن المالية والمنطقة ومن بفعله مسكرة فلدصل سوادالسليل

متناف أى نسر ون وقدعات أنى أعلم الاخفاء والاعلان وأطلع الرسول عليه السلام على ذلك والضمير في ومن يفعله إعالد

بسساعاط من أى بلتمه كان وجه كنابا مع احراة الى اهل كن يخسر عربان رحول القحلي الله علمه والمستوجدالهم لغزوهم فأطلع الشتعالى رسوله صلى الله عليه وسيل على ذلك و وجعالي المرأة من أخذال كتاب نهارالف شهورة في كتب الحدث والتغسير ووشاحتها العاقباها أنعلا ذكر فباقبلها حالة المنافقان والكفار افتحادهالنبي عن سوالاة الكفار والتوه دائرهم وأضاني تمانى في فوله عدوى تغليظا لجرمهم واعلاما محاول عقاب الله بسالي بهم والعدو تطلق فلي الواحد وعلى الحمروأ ولما مفعول ثان التعلوا القون إيان لوالانهم فلاموضع لما من الاعراب أو استثناف اخبار في وقد كفر وا كه جملة حالمة وذو الحال الضمر في تلقون أي توادوهم وهذه حالم وهي الكفر بالله تعالى ولا ناسب الكافر بالله أن

ودي واياكم بهمعطوف

على والرسول في نسر ون ك

هدءالسو رقعه ليةونزلت

والسواءالوسط ولمانهي المؤسنين تخاذا الكفارا ولياءوشرح ماءالولابة مئالالفاء بالمودة المهروة كرماضم الكفار مهمأولامن اخراج الرسول وللؤمنان وتكر صلعهم آخرا أوفدر واعلمه وأهان مفكنوا سكرتفلهم عداوتهم لكرو معسطوا أعمهمالقنز والتضب وألمتهم بالمسدوودوا لوارنده تمعن دسك الذي عواحسالأشاءالدكي وهوسسا خراجهمالياكم ولما كان عالميالما عند برياه يكافران فكانسال أهالهاما كتسابيه و فرائد فالحال ﴿ لَنْ تَفَعَرُأُوهَا حكولا أولادكم ﴾ ويوميفعول لتنفيكم أو ليفسل وقيانهي ( ٢٥٣ ) عن موالاتا لكفار د كرقب واهم عليه السلام والمعن

سعرته التعرفين المكفار

القندواه في ذلك و عادوا

به والثلاف أنه ستني

مريطاف لاواهرتقدوه

أسور مستافي مقالات

اراهم ومحاورا تاسرقون

﴿ الاقول ابراهم الأبه

الأستغفر نالتاك فالس

تدادونحمة فكون

على منا استناء منالا

والماأن كون قول اراهم

سدرعافي أحوة حسنة

لأن مصنى الانوة هو

الاقتداءوا لذأس فالقول

ليس شدرجا أعنه للكنه

مندرج نحن ملاقة

الراشيم والنسر في

فيسم فأشتسل اوافير

والذين آمنوامنه وكروت

الاموة توكداوا كد

ذلك القسم أسنا ولسن

رجوا بدل من ضمسر

الخطاب بدل بعض من

كل وروى أنه شارات

عده الآيات عزم المعون

على اظهار عداوات أفريائها

ه ان تفلوكه بكولوالك أعدا، و بدعلوا الكراهم، وألدتهم الدوء و ودوالوتكفرون، لى تعديد أردار والأولاد كم يوم القيامة بعصل بيت كو واله شافع الون يعيد ، فه كالساك إسوة منفى او احروالذين معالدة الوالقوم وإنارا منكره عامد ون من دون الله كفرنا بكور الما بنناو بتكر المعاوة والبعناء أخاجق تؤمنوا بالله وحدمالا فول الراهيرلا يعلا يتغفرن فأشوما الثالثين أنفسوتين وشاعلي للنوكشا والبلثانينا والبلثالمع وربنالاتجعلنافت تالمين كفروا والفلرانال خاللا أنشا العزوا فلكلم والقدكان الكرافيد اسوة حسنة لل كان وجو لله والمروالأخر ومورخول فاناله هو الفرق الحيد ، غرى القال يعمل بسكوه بيمالة من بانشرالهمودة والقافم والله غفو يرحم والانها كالقاعل المين اربغاثات كأفي الدبن ولم بخرجوكم وياركان تدوه وتصطوا البهران الابحد القسان والنانها كمانه عن الذي اثالو كمال الدمن وأخر جوكم من دياركم والماهر واعلى اخراجكم أن تولوهم وسر يشولهم فأولتك هم الظالون بعد والسور نسب وتزلت ببحاطب بنآي شعة كان فدوحه كنابا مواداتها في هل مكة يخرهم بأن رسول القصلي الله عليه وسلمتوجه اليهم لغزوهم فأطلع القدرو العصلي الله عليه ومرعلي فالثد وجه المالم أنمن أخله الكناب تهاوالف شهو ردفي كف الحدث والسير وومناب مندال ورفااق المالذ كرفياف الماكانك فالكفار افتوه فمالتي يمن والاة الكفاد والنوده البه وأضاف في قوله عدوى تغليظا لجرمهم واعلاما بحاقول عقاب القهم والعدو مطابق على الواحده وهلى الجده وأوليا مفعول الناف لتنخفوا عا تلقون سان لمو الاتهم فالا موضراه ما الاعراب أواستدال اخبار ووقل المولى والاعتمري جارمن الممرى الاشغلوا وسنتلأوالماءوه فالتقدمال الفراء فاستقون البرمالوفة من ساه أواسا ماشهي ومنسعهان النكر الوسيل ومتعالمهم خدالاوسل بالأوسل والهال والمتشفر دوم فدنه والهز الخاذهم ولساء طلقا والتقيم بدلى عملي أنه بعو زأن منخسفوا أولياء اذا لم يكونوا في حال إلغاء لمودة واذالم كرز الاوليا وتسفين بدالوصف وقسدقال تعالى أجا الدين آمنو الاشخفيا المهود والنصاري أولساء فدل على أدلا يقتصر على الله الحدال ولاذاله الوصف والأوليا معبارة عن الافناء بالمدودة ومفعول تقون عندوق أى القون اليهم أخبار رسول القصلي الشعاب وعلوا مراره والناءق الودنال مسأى مسب المودة الق بنهده وقال الكوفيون الباجرائدة كافيل في ولا تلقوا الباكم الى الهلكة أي أبديم وقال اللوفي وقال البصر بوز هي متعلقة بالمديد

التكفر والمقهم لكونهام ووسواحني شوادوافترل وعسيالله كالأبقيونسة ومرجته فاسلم الجمع عام الغي وصادوا اخوالا والقدةد رك على تفلس القاون وتسير المسيع في والله غفو و كه لمن المرمن المشركان والانها كم الله كه راف في فوجكة كمنواوله باج وافكاوا في رئة والزكه فرض الهجرة فيل قصت على المادنت أن تكر أمها نفطه بنت صح العرى وهي مشركة بهدايا الإنفيالها وامتأذن السابان حول فعزلت الآية فأصرها صلى القعطيه وسفرأن تدخلها وتضل منها وتكرسا وتعسن الهاوأن تبروهم وأن تولوهم بدلان محا قبلهما بدل اشتال

اللهى ول عليما لعمل وكذلك قوله الحاد بظفر أي اراء تعالحا دانتهي ضلى هذا كون بالموث متسقا المصراى الفاوم بالورة وطالس بحدالان فعض المدر وموموسول وحدى عراد القاؤهم متماو عاشطق عوقد كمرواجلة بالبتودوا خال الصعد في تقون أى توادواب ومست الملغ وهي الكفر شفرالانا سب المكافر بالشأن ولا وأحذ الزعتس يأن يكون عادمن فاعل الانتفادا = وقرأ خيور عاماء كروا عدرى والمدلى عن عاصم الماللة مكن الماء أي لأجل الماملة كرويخرجون الرحول استنافي كالتعسير الكفوحم أوسال من ضعير كفرواو اباكم معطوف على الرسول وقدم على إماكم الرسول اشره ولانه الأسل للؤمنين ولوتقدم المصدل كالرمام في المرسة علامًا لمن خص دلات الصرورة على لا تلافادر على أن تأي عدم الا فلا تصل الافي الصرورة وهومجوج يمذوالآبة وغوافعال واقتدوسنا الذي أووا الكتابس قلكم والماكم أن القوا القوقة مالموسول هاعلى الفالحير السيق في الرمان و بصرفات من كالم العرب وأن تؤود والفعول من احله الديخر جون الاه الكراوكر اهتا عاليكم أن كتم توجع مرط جوابه عقوق للالاناتقةم عليمه موقوله لاتشفوا عدوى ولنسجهاذا واسعادتي الصدر في موضع اخال ای محاصدن و سمن آدهای انده دول من اجله به نسر ون استناف ای نسر ون و قدمتم الداعة الاختداء والاستلان وأطلع أرسول على اللاعليه وطرعلى ذلا فلاطائل في ضليكم علد الدوقال والعطية تعس ونابط من تقون التي وهو تبيد على الانتهال لانها وكورسر وجهرا فهو ينقمهم الىهدين النوعين وأجاز أبطاأن يكون خبرسيدأ محلموق تقدورا أنتم دمرون والظاهر أنأدو المسل تصيل والالت عدامالياء وأجال إن عشدة أن يكون شارعا عدى الياء قال يزنك تقول عاستكادا وأراعل حليمالية والمنعد فيوس غطو يكوالماامراء الأقرب كور أى ومن يقدم الاسرار ، وقال إن عط منهود على الاتحاذ وانتمب سواء على المعمول به على تقدو تعديدان أوعل النفرق على تفد واللزومة السواء الوسف عزلياتهي المؤمنين ماتعناه المتكفارة وتعاموتس ساعاتو لايتس الالشاء بالمودة بنهمود الرماستع السكتار جما ولاس اخراس الرسول حالى المناهد ومؤوا لؤستان كرسنعها آخر الوهد والماسريا بمال فكوان كالمع عداوتها لكوار كواأنهم القشر والتناب والنقها السوودوني رغادتهم وأركح الذي مواحب الأشباء الدي وموسب اخراجهم إياكم وقال الزعشرى (مان قلت) كف أورد حواب الشرط معارجاته محال وودوا الداخي (فلت ) الداخي واب كان بجرى في لم الشرط عرى المنادع في على الإعراب فان ب شكة كالمحد من وودو فيدل كل سي كفركم وادنداه كريعني الهمدر بدون أن المعفوا كرسنار الدنيا والدن جيعا انتهى وكالن الاعتسرى غهرمن فوله وود والتصفطوف على جواب الشرط غمل فالشرالا وجوا أوالدى ظهرأن قوله وودوا أسيرعلى جواب الشرط لان ودادتهم كقرعم ليست عرب على الظفر بهم والتسلط عابيم بالحم وادون كفرهم على كل حال سواء أظفر وابهم أمام ينلفر والاعام ومعلو على وله الشرط والجزاء أخبرتماني تغدين أحدهما انضاح عداوتهم والسط الهمماد كرعلي تقدير الفاغر يهم والآخر ودادتهم كفرهم لاعلى تعد والقلفر بهم = ولما كان حالمب قداعتان بأن أه يتكة قرابة فكنسال أهلهاما كتب لبرعوه في فراية قال تعالى لن تنف كار ما مكم ولا أولاء قرأى فرايات الدي توالون الكفارس أجلهم وتنقر بون الهم علمان عليهم وبوم معمول ليتعكم أو

(141)

﴿ سورة المنعنة ﴾ اسم القال جن الرحيم) اس فان قلت كغداورد جواب الشرط منارعا مثله تم قال وود والمفاط المامي فلتالماصي وأن كان عرى في المالترط عرى المنارع في منام الاعراب فات ف نكت كا "بعقبل وودوا فيسلكل نين كمسوكم وارتداد كميمني أنهم ر بدون أن بلعفوا كم منار المسا والدين حمالتين ( - ) كان (ق) ايم سن قوله وودوا انه معطوف على جواب الشرط فعل فالنسؤالا جوانا والذي يظهرأن قوله وودوا ليس معطوفا على جواب الشرط لان وراوم كارع إست عرقة على الثلغرج، والتسلط علمه بل عروادون كفرهم على كل سل سواء أطغراوا بهاأملونلفروا واشاهو اعطوف على جلة الشرط والمزاء أخرتماني عبرين أحدها انتاح عداونهم والسط المهماذكر على تقدير الظفر يهم والآخر ودادتهم كفرهم لاعلى تقدر الظفريم

والمها الذين آمنوا اذا جاء كما لمؤمنات مهاجرات فلمعنوه ن مه ساهن تعالى مؤمنات فيل أن عصن وامصالهن فالشعائدة . لا خالما يت وقبل ان تسهدان لا الدالالة وان عدار حول الله وقال ان عباس بالخاف الهام حت الاحياقة ورسوفه ورفية . و حين الاسلام خان علد غوص ورفوسات كه الحلق ( ٢٥٥) العامل الغان الغالب بالخلف وطهو والاحادات بالغروج

من الوطن والحاول في قو مراسبو امن قومها و بان علة انتفاءرجمين الى الكفارأز واجهن وذلك هو التعريم باللسامة والكافر وانعقد الصرح م فدالجملة وحاء قوله ﴿ ولاهم معاون لحن ﴾ على سسل التاكيد وتتعطاطرية لالعلفالم تعلى المؤمنة للكافر علم أندلاحل بنهما البت ﴿ وَآ تُوهِم مَا أَنْفَقُوا ﴾ أمن أن يعملي الزوج المكافرها أتفق على زوجه اذا أسامت فلاصمع علنه خسران الروجة والمالية قال ابن عباس أعسلي ررول الله صلى الله عليه وسؤيط أشائها زوجها الكافر ما أنفق علها فنزوجها همر وكان اذا المحمن أعطى الرواجين مهورهن تماني الحرج في نسكام الموسين الماهن ادا آتوهن ميورعن أم أمن تعالى المؤسين بفراق نساجم التكوافر عوالدالاوفان ﴿ وَاسْتُوا مَا أَنْفَتُم مِهِ

توكاناعام بدلك فطع العلائق التي ينهم وبين الكفاره ربنا لاتعمل افتنة للدين كفرواه قالابن عباس لاتسلطهم علىنافيسبوننا ويمنديوننا يه وقال مجاعد لاتعدينا بأبديهم أوبعشاب من عندا الفظنوا أنهم عقون والمنطاون فيفتنو الذلك ، وقال قر بمامنه فتادة وأبو مجلز وقسول ابن عباس أرجح لأمدعا الانفسيم وعلى قول غسيره دعاء للكافر بن والضمسير في فهم عالماعلى إبراهيم والذبن معموكر د فالاسودة أكداوأ كددلك القسم أيضاوان برجو بدل من خمير الخطاب بدل بعض من كل ه و روى أنه لما تزلت هذه الآية عزم المسلمون على اظهار عداوات أفر بائهم الكفار ومفقهم هملكونهم لميؤمنوا حتى يتوادوافنز لعسى الله الآيةموانسة ومرجنة فأسط الجنع عام الفن وصاروا الجو الأومن دكرأن ملده المودة عي ترويج التي صلى الله المدور إام حيب من أي سقيان وأنها كان بعد الفيه فقد أعط ألأن ترويجها كان وقت هجرة الحبشة وها الآيات متندد المجرة ولابضع فكاعن إن عباس الاأت يدوقه شالاوان كان منقدما لهدف الآية لأنداس عمر بعد الفتح كسائر مانشأمن السودات قاله إبن عطية وعسى من الله تعالى واجبة الوقوع والله فدوعلى تقلب القاوب وتبسير المسير والله غفور لن أسلمين المشركين ﴿ لا مَهَا كَمُ الله الأبهُ قال عماد دراست في فوم يكهُ أسوا ولم بهاجر وافسكانوا في وليغمدوالد كهرفرض للجرة واقيسل في بؤونسبريين أهليكة وغيرهاتركوا الهجرة ، وقال الحسن وأبوصالح في خزاعمة و بني الحوث بن كعب وكنانة ومنى بنمة وفبائل من العرب كالواملناهن وللرحول محمداف وفي المهور. ﴿ وَفِينَ فِعِينَ لَمُ يَعَامَلُ وَلا أَخْرَ مِ وَلا أَنْهُ وَحَوْ من كفارقريش ﴿ وَقَالَ قَرَوْا لَمُمَا لِي وَعَلَمُ الْمُولِي فِي قَرْمِسِ بِي عَلَيْمِ سَيْمُ الْمِلْسِ ﴿ وَفُل عبدالله بن الزبير في النساء والصبيان من الكفرة \* وقال التعاس والنعلي أراد المستنعفين من المؤت الدين الاستطيعوا المبحرة يه وقسل فلمت على أساء مث أي مكر رضي الله فعالى عنه الفهانسية ومتعب عالمرى ومي مشركة بهدايا عز تصليا ولوتأدن لهاءالد خول فتزلت الأبقة أهرها رسول القاصلي المشلموس والزيد حلهامة لحا وتعمل مهاوت كفمها وتعمين الها د قال بن عملم وكالسالم أقفا دوى فالهاف عماات وفي التصوروان أبا بكر المدعورضي المسعالي شعطلي امرأته نفيلة في الجاهلة وهي أم أسراء بنت أبي بكر فقد ست في المددالتي فيها الحدنة وأهدت الى أسهاء خرظا وأشباء فسنكر عسبأن تتسل سهادرلث الآينوأن ترويم وأندبولوهم عالان بماضلها عال اشتال . قولجروجل وياجا الدين آسوا اداجاء كالموسنات باجرات فالمصوص القاعلمانهن الناع يتقوعن مؤمنان فلاترجموهن الىالكمار لامن حارلهم ولاهم محلون لهن وأتنوه ما أعقوا ولاجناج علبكم أن تسكمه وهناذا آثيفوهن أجورهن ولاتمسكوا بعدم الكوافر واسالوا ماأتفقم وليسأوا ماأغفوادلكم حكواللبحكريت كرو المسم حايم والده تسكرانين أزواجكم الىالكفار تعاقيم واتوا الذبن دعبت أزواجهم شل مالعفوا وعوا القالدي أتم

أى واستعا السكاهر بن ما انفقتم على از واجكم الهاهروا البهر فوتابسالوا إد السكفار الوسا انفقوا 🍃 على أز واجهم الهاهروا الى

المؤسف ولمساتقر وحذا الحسكم دلت فريش لاترضى هذا الحسكم ولانتنزمه ولاندفع لاحدصداقا فنزلت يسعب ذلك حساسا الآبة الأخرى ووان فاتبكم كم فأص تعالى المؤمنين أن يدفعوا الى من فرنا زوجته من المسامين ففاتت بنفسها الى الكفار وانفلت لفصل وقرأ الخيور بقصل الباء عقفاسة الخفتول وقوأ الأعرج وعسى واسعاص كمثلة الاامت دوالمرفوع إماينكم وهوسى على الفيلاطات الرمني وإحدالسهر المفهومين بفسل أي بفصل عوأى المدل و وقرأ عاصروا لحسن والأعش خصل الماء تعفقا سنا للفاعل وجز فوالكساق والزوقاب ميسالفاعل الباء معدو متددا وألوحوه والوال مجلة كفالث الااتمال وزمت دراوهما إساوز عدبي على النون حقوحة مختفا بساللفاعل وأبوحوه إضابالنون غفوه قهدا تناني قرا آت ولمانهي عنءوالاة الكفارة كرضة اواهم عليمه اصلاة والسلام واربعن معرنه النعر وسن السكقار فيقدوا بدق ذلاث وسأسواء وقرا الجهور اسوة كمرالهمز ةوعاصريضها وهمائتنان هوالذين معافيل وزآه ومعهدقال الطدي وغبر والأنساه ماحروه أوكانوا فرجان مصرما مارواته كازله أتساج ومنوزى مكافحت مغرواني الاتراءة للسارة حيار حسل الدائسة الإمهام امن الديمرود مامان الأرس من حسد الله تجدي وعبراة والنأس الراهم المسدال الامعواقي الدوس الترك وهوفي كلملة وبرسوال علمه السلاة والسلام على الاطلاق في المقالم واحتمام الشرع، وقرأ الحيور والمعموري كفل مِعم وللرف وتيسى راوجه وي أيشا كنار حدوللراف وأبوجسر يضرالباء كالواموللوا وهم سرجع الواحمدوي، وتوأم وظهُرودة بسحو عيسي و قال أو ماتم زعوا أن عيسي للمداي روواتنه ولمالى فعال كالذي في قوله يُعالى ابني براء الدائم وتون في الزخر في وهومند على فعال ومصيدالقرد والجع = وقال الاعتبرية والدالي المتومن التكسر كرخال ورطباتهي فالضعفي فالشالسة بدائه كسر تبلعي عصقامك وهوقريب موأودان اساء الجوع وليس جع تكسير فسكون الفعة مدلاس الكسرة الاقول اواهم الشاءمن فوله أموة حسنة فالفقادة والزمختسري و قال محاهد وقناد توعطاه القراساني وتبرعم المعنى أن المسوة لكرق وقد الوجه الوجه وعراة كال المدايسة في فاذلتكي ه وه الزعشرى على قلت ) قان كان فوله لاستعقر ن الدستشي من القول الذي هوالسوة حسنة فابال قوله فا مهد الله من الله من شيخ و وعد حقد في الاست الله ري إلى فو العلى على الكرس الناسب ( الله ) راداستشاء جلية ولهلأب والفددال موعد لاستعدار المومادسد بمبنى فليسمو تادع أسكا معقل المأستغراث وماقى طاقني إلاالاستغفاراتين عرقال الانخشرى أولاسدأن كرأن المستداء بومن فوله أسور حستنى مقالات فاللامه أراد الاسوة الحسمة والدي حق عابم أن أنسوا به يغندوه مستقستنون بهااتهي والذي بفاهر الهمستذي من مضاف لا راهم تقدره أسوة حسنة في قالات واهيم ومحاورات لقوم الاقول الراهيم لأسدال مفض لله فالسرف أسوة حسنة بكون صلى هدا استناه مصلا واماأن كور فولها واخبر مدر بالى أحوز حسنة لان معنى الاسوةهو الافتداء والتأسى والقول ليس منسادر عاقت الكمدندر وتعت مقالات اراهم عليه السلام هوقال ان عطبة و محمل أن يكون الاستنامين الندى والقطبعة التي ذكر ما لم تبؤ جلة الاكدااتهي ووقيل عوامتانا وسقطع المعنى لسكن قول إراهم لأسه لاستغرن الشفلا تأسوا صه تستغفر واوتفدوا آباءكم السكفار بالاستعقار ربناعليك توكلنا وماصد والظاهرانه موتقام قول اواهم متصلا عافسل الاستساء وهومن حلقه استامي بهوسه وعصل بيهما بالاستشاء استناه بالاستثناء ولقر من المستنى سد و بحوز أن بكون أص اصالقالم وسيراى فوقوا رساعليك

(اللع)

( ش) و واه على الدال الضمون الكسركرخال ورباباتهي (ع)الشمة ف ذلك ايت عالا من كسر فيل عي ضعفاصلة والاقرب من أوزان أماه الحوع وليس جم تكسير فتكون الذءة علامن الكسرة إتى ) بسأن كران الاست هومن قواداموة حسة قال لانه أداد بالاسوة الحب قولم الذي حق علهرأن بأنسوابه ويتفلق متدستون بهاائس (ح) الذىطهرانهستنيس مناف لايراهم تقدره الموتحمة في مقالان اراهم ومحاوراته لقو الاقدول ارامر لأسه لأستغفرن للشطيس فسد اسوةحنالكونعلي خالما استثناء متصالا واسأن بكون فول اراهيم متادجافي اسوة حسنة لأن مصنى الاسوة هو التنداء والنأسي فالقول ليس مندرجاتت لكنه متساوح أخث مقالات من الاسلام ما كان أمهر ها عن بالبهاالنبي اذاجاءك المؤمنات بباومنك كانت بعة النساء في نافي يوم الفتح على جبل المخابعة الماؤر خمن بعدة الرجال وهو على المنافر خمن بعدة الرجال وهو على المنافر عن بددالكر عفيد احراقة المجدن عند والمستورية والمستورية المنافرة المبادرة والمبادرة المبادرة المبادرة

غرفهو للتحلال ففعلا

رسول الله صلى الله علمه

وساروعر فهافقال لها انك

لهند منت عنبة قالتنع

فاعف عاسلف بانبي الله

عفاالله عنك فقال ﴿ ولا

بزنین کے فقالت اوتزنی

الحرة فقال على ولا يقتلن

أولادهن كه فقالت

ريشاه صنارا وفتالهم

كبارا وكان حنظلة بن

أى فيان قد قتل يوم يدر

فضمك عرحني استاق

وتسمر وول الله صل

الله علمه و مرفقال في ولا

بأثين بهنان ﴾ فقالت

والقان المتان الأمرقي

ولاتأمر باللاباردد ومكار

الاخلاق فقال لل ولا

بعصينات في معروف ك

فقالت والله ماجليا

مجلسناهمذا وفي أنفسنا

أذرنصنك فيثروا البتان

مؤمنون هيأ بهاالني اذاجاء لظالمؤ نات بالعنائ على أن لايشركن بالقه شأولا بسرفن ولا يزنين ولا غنلن أولادهن ولانأتان سهنان غستر مندين أيديهن وأرجلهن ولانعصت الثقي معروف فبالعهن واستغفر لمن القهإن الله غفو ررحير ، يأم االذين آمنو الاتتولواقو ماغف الله على مقسوا من الآخرة كالنس الكفار من أمحال الفيور كان صلح الحديثة قد تضمن أن من أني أهل مكتمن المسه يزام ودالهموس أتى المسامين من أعل مكارد البور فارتأم كانوع وهي بنت عقبة ابن أي مسط وهي أول اص أة هاجر رسيدهجرة وسول اللتصلي الله علمه وسلم في هدنة الحديسة فرج فأترعا أخواها عارة والواحققالا باعماأوف لنابشر طنافقالت يارسول القدال النساء الى لفعف كاقد عامت فرد في الى السكفار بفتنوني عن دبني ولاصولى فنقض الله لعبدفي النساء أنزل فهن الآنة وحكم عكم رضوه كلهم د وقبل مدين وفاسمة سناطوت الاسفية جاءت خصاصت فأفسل وجراسا فراغتدوي ووقني سنق والراف تقالها كالرديديل اعراني وانك فسدنس واستنادان ووصليناس أناك منا وعلمطينة لسكناب الخصف وزلت بياناأن الشرط أغ كان في الرجل دون انساء وذكر أو بعير الاصباي أن مسار ولماأسة نف بشر الى عمور بن موجي الموالة حسان بدر اللحداحة وسياه والصافي مسؤ منات فيل التي تصي وفلك لنعافهن بكامة الشسهاد غوام يظهسو منهن مأت في دلك أولانهن مشارقات لتمان اعالهن بالامتعان ه وفرى مهاجرات بالرفع على البسلسن المؤسنات وامتعانهن قالت عائشة ما ته المباعة ، وقبل أن منهدن أن لا إنه إلا الله وأن محمدا رسول الله « وقال ابن عباس الخاف أنها ما خرجت الاحبا يقه ورسوله ورغبة في دين الاسلام وقال ابن شباس أيشاو مجاهد وقنادة وعكرمة كانت استعلف أنها المعاجرات لبغض في زوجها ولالجس ومجرتها ولالسب من أغراص الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الأخرة جالقة أعلى المناس لأنه تمالى هو المطلع على أسرار القاوس وخبات العقائد فان على غرون أطلق المدير على النفن الغالب الخلف وظهدور الامارات بالخسر وجون الوطن والحلول في قوم ليسوامن قومها وبين انتقاء رجمهن الى الكفار أزواجهن وذلك هو التمريم بين المستمة والمكافر يه وقرأطلمة لاهن محلان لهم وانعقه النصر بمرمة هالجلة وحا، قوله ولاهم تعلون

قال الا تحدون أن تسب الدوم حاوله السرن وكات المراقت ما المولودوت والزوج المدولة في المدين في الدين الدين المولودوت والزوج المدولة والدي مثل في الدين الدين المولودوت والموروف الدين الموروف الذي تعدل الموروف الدين الموروف الدين الموروف الذين الموروف الدين الموروف الدين الموروف الدين الموروف الدين الموروف الدين الموروف الموروف

لهن على مدل التأكد ويشد مدالحسر مذلأنه اذالم تعلى الموامنة للكافر علم أنه لاحل ينهما البت « وقسل أهادة والدور عساون لهن اسفر ار الحسكم بينهم فيانستقبل كاهو في الحال مادامو أعلى الاشراك وهن على الاشان وآتوهماأ نفقواأمران بعطى الزوج الكافر ماأنفق على زوجت اذا أسلمت فلا مجمع علم مخسران الزوجة والمالية و قال ابن عباس أعملي رسول الله صلى الله علمه وموبعدا متمامهاز وجهاالكافر منأنف عليهافتر وجهاعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنمه وكاناذا استعنهن أعطى أزواجهن مهورهن ه وقال فنادة الحكم في ردالصداق انما كان في نساءأهل العهد فأمامن لاعهدبيتمو بين المسلمين فلا ردعليه الصفاق والامركاقال فتادة ثم نفي الحرج في نسكاح الموامنسين اياهن ادا آنوهن مهورهن ثم أمرتعالى الموامنسين بفسراق نسائهن الكوافرعوا بدالأوثان ه وقرأ الجمهو رتمكوامنار عأمسك كالمكرم وأبوعم ووتجاهه العلاف متعوان جيد والحسن والأعر جيخار ع سلاك شدا والحسن أبداوا بن أى ليسلى وابن عاص في رواية عبدالجيد وأبوعمر وفي رواية معادة سكوابفتي الثلاثة منارع أسلامة وف الثاني محواوا لمسن أينا فيكوا بكسر السين مفارع ساتلانياه وقال الكرخي الكوافر شمل الرحال والنساء فقال له أبوعلي الفارسي النعو بوث لابر ون هذا الافي النساء جم كافر عوفال ألبس بقال طائفة كافرة وفرفة كافرة قالأ توعلى فيهث بقلث هذا تأسدانهي وهذا المكرخي معترل فقمه وأقوعلي معتزلي فأكليمعندا الثمر يجوليس بتفح لانعلامقال كافرة ويوصف الرجل الا للمالموصوفها أو كمون محدوفاص ادا أمايف رذلك فلاعجمه فاعلم على فواعل إلاو كون الونث والعصم جعءمه فوهي سبب البقاء في الروجة فوامألوا ماأنفقنم أي والألوا الكافرين ما أنفقتم على أز واجكرادا قروا الهم وليسألوا أي الكفار ماأنفقوا على أز واجهم اذافر وا الى المؤمنين و ولما تقر رهاما الحكوة الشافريش فيا روى لا رضيعه الحكولا للزمه ولاندفع لاحمد صداقافتزلت بسبب فلك عذه الآبفالأخرى وان فاتكر فأمر تعالى المؤمنين أن يدفعوامن أردز وجتعمن الممامين فغاتت بنفها الى الكفار وانقلت من الاسلام ما كان مهرها ، قال رْ عَشْرِي ( قان قلت ) هل لايقاع شي في هذا الموضع قائدة ( فلت ) فيم الفائدة ف أن لا بغادر نئ من هذا الجنس وان قل وحقر شهر مموض منه تغليظافي هذا الحكروث والدهاشي واللانهار تعدنسن فاعالمهاج بن وخفن بالكفار أم الحكونث أي سفيان زوج عياض بن الدادالغهري وأخت أمسلمة فاطمة نتألى أمنة زوج عمرين ألخطاب رضي الشتعالى عنهوع بدة بنت عبد المزى رو جهشام ن العاصي وأم كلتوم بنت جرول زوج عمر أيضاه وذكر الزيخشري نهوزت فذكر أماك وفاطمة بنثأ فيأسة زوجهر بن الخطاب وعبدة وذكر ان زوجها عرو ب ودوكاتوم و روع نت عقبة كانت تحت شاس بن عمان وهند ست أي جهل كاب مناه فنام فالعاصي أعطي أرواجهن رسول القصلي الشعليه وسيرمهو رهن من القعية « وقرأ الجهور فعاقبتم بألف ومجاهد والزهري والأعرج وعكر مةوجيد وأبوحيو ، والزعفر الي

(141)

(ع) قال المرخي الكوافر بتمل الرجال والنساء فقالله الغارسي التعويون لايرون عدا الافي الناء عجم كافرة فقال البس بقال طأثفة كافرة وفرقة كافرة فقال أوعلى فهت وقلت هـ قدا تأسد نهى والكرخي فالما معتزل فقه وأنوعلي معتزلي أبضا فأهجيه عذا التغر بجوليس بشئ لانه لامقال كافرة في وصف ارحال الاعادها الوصوفها او تكون عندوفاس اذا أما يفردلك قلا يجمع فاعملة على فواعل الا يكون الونة

معالقاف والنعي والأعرج أمناوأ بوحموة أبينا والزهري أيضا وابن وتاب بخلاف عنسه بخف

القاني مفتوحة ومسروق والنفعي أيضاوالزهري أيضا بكسرها ومجاهد أيضاها عقبتم علىوزن

افعل قال عاقب الرجل صاحبه في كذا أي جاء فعل كل واحاسنهما يعقب فعمل الآخر و يقال

« وقيل بين أيديهن ألسنتهن بالندية وأرجلهن فروجهن «وقيل بين أبديهن قبلة أوجــة وأرجلهن الجاع ومن البتان الفر ية بالقول على أحد من الناس والكلب فها الزني عليه من حل وحيض والمر وفي الذي نهي عن العسان فيه قال إن عباس وأنس وزيد بن أسلم هوالنوح وشق الجيوب ووشم الوجود ووسل الشمر وغيردال من أواص الشريعة فرضهاونه ما عوروىات فومامن فقراءالسامين كالوانواضاون البودليد يبواس عادهم فقيل أم لاتنولوا فومامغضوبا علهسروعلى انهم الهود فسرعم الحسن وابناز بدوسندر بن معدلان غينسالله فدصار عرفالم « وقال ابن عباس كفار فريش لان كل كافر علب غضب من الله » وقيل الهودوالتعارى قد تسوام الأخر تعقال ابن عمام من خرهاه ادام انفاهر ان من فيمن أحماب القبور الابتداء الماية يمن لقاء أساب الفورين النابة كالاول من الأحرة والمعنى انهم لا ياة ونهم في دار الدنيا بعدموتهم وفال إن عرفاهم الدبن فالوامام لكنا الاالدهر انتهى والكفار على هـ أما كفار مكة لانهم ادامات للم جيج قالواهاما آخر الهيد بدان بعث أبدا وهداتأو مل ابن عباس وقتادة والحسن و وقيل من لسان الجنس أي الكفار الذين عراً معاب القبور والمأبوس منه محذوف أي كاينس الكفار القبور ونون رحفالله لانعاذا كان حياله قد كان وجي له أن لاسأس من وحقالته اد هومتوفع اعاموعدا تأو مل مجاهدوان جبر وابن زيده وقال ان عطمة و سان الجنس أظهر نهي وفده كرنا أن الظاهر كون من لابنداء الغاية إذلا بحتاج الكلام الى تقدير محذوف و وفرأ ا ن أى الزناد كانتس السكافر على الافراد ، والجهور على الجم ، وشافتيه على السورة بالنهى عن اتخاذ الكفار أولياه خنها عثل ذلاتا كيدا لنرك موالانهم وتنفرالمسامين عن توليم والقاءالو تواليم

### ﴿ حورة المف المنه وهي أربع عشرة آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

مالانفعاون و كيرمقناعند الله أن تفولوا الانتساون و إن أبها الله بن آمنوا لم تفولون المنطون و إن الديت الذين بقاتان في سبله مالانفعاون و كان الديت الذين بقاتان في سبله صفاكا عمم بنيان من صوحت و إفقال موسى لقومه يافوم لم تودوني وقد تعلمون أفي وسول الشالك فله المنافع فله المدى القوم الفلسة بن و إفقال عيدى ابن من بم المن المسال الدين المسال المنافع و و المنافع و المن

وحادرت البلد الحلادولم تكن و لعقبة قدر المشعير بن يعقب وعقب أصاب عقى والتحقيب غزوا ارغز ووعقب بغنم القاف وكسرها منففاه وقال الزعشري فعاقبتم من العقبة وهي النو يفشبه ماحكم به على المسامين والكافر ن من أداء عولاء مهو رفساء أولتك الرقوأولتك ورساءهوالاءأخرى بأمر تعافيون استكات اقداق الكون وعدوه ومعناه فحاءت تقبتكم من أداء المهر فالتوامن فاتتماص أتعالى الكفار مثل مهرهامن مهر المهاجرة. ولايؤتوه زوجها الكافر وهكذاعن الزهري يعطبي من صداق من لحق مهرومعني أعضتم دخلتم في المقدة وعقبته من عقده اذا قفاء لان كل واحد من المنعاف في نهاج و كذاك عقبه ما الغفيف مقال عقبه معقبه انتهى و وقال الزجاج فعافيتم قاضيتموهم في القنال بعقو بة حتى غفتم وفسر غيرها من القرا آن لكانت العقبي لكرأى كانت الفلية لكرحتي غف يروالكفار من فوله إلى الكفار ظاهر عالعموم في جميع الكفار قاله قادة و العدد فال فناد ذع الحكيد وقال ابن عباس بعطى من الغنجة قبل أن تخمس م وقال الزهري من مال الفي وعند من صداق من لحق بنا ه وقبل الكفار مخصوص بأهل العهدة وقال الزهري افتطع هـــــــ الوم الفتيرة وقال النووي الامعمل به البوم ، وقال مقائل كان في عهد الرسول فنسيذ ، وقال ابن عملية ها ما الأبد كلهاقد ارتفع حكمها د وقال أبو بكر بن العر بي القاضي كان عذا حكم الشخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة اجاع الأمة » وقال القشيري قال فوم هو ثابت الحُكُم الى الآن « ياأ مها النبي اداجا ملا المؤسنات سايمنك كانت بعقالنساء في تاني يوم الفنية بلي جيل المفايعة مافر عمن سعقال جال وهو على الصفاويجر أسفل منه سامعهن بأص دو سلفهن عنسه ومامست مدعليه الصلاد والسلام ف احررأه أجمعة قط ووفالت أدباه خت زيدين المكر كتشفي الندوة المنامات فقات ارسول الله ابسط عدلة بالعلة فقال لي علمه المسلاة والسلام الي لا أصافح النساء لكن آخذه الهن مأخد القعطيهن وكانت منساء منت عنبة في النساء فقر أعلين الآبة فايقر رجن عني أن لانشركن بالقعشا فالت عندوك ف فطمع أن تفسل مناما لم تفيلهم والرحال نعيل ان هذاء ين أزومه فالموقف على السرفة فالتواللهاني لأصيب الحنتين مال أبي عندان لاأدرى أعول فالث فقال أيوسف انها أصمت من شئ فهامضي وفهاعبرفهوالثحلال فضعات رحول القهصلي الله علىمو مهوشر فيافقال لهاوانك لهند بنب عتبة قالت نع فاعف عما الف إلى الله عفا الله عنك ، فقال ولا يزنين فقالت أو تزني الحرة ه قال ولايقتلن أولادهن فقالت ربيناه رحفار اوفنانه كباراوكان الهاحنظان أي سفيان قتل توميدر فضعك عمر رضي القائمالي عنه حتى استاتي وتسم رسول القاصلي الله علموسل فقال ولا مأتين بهنان ففالت والقان البهنان لأمر فيهولا بأمر القالا بالرشد ومكارم الأخلاق و فقال ولا بعسينلافي معروق فقالت والله ماجلسنا مجلسناهذا وفي أنفسنا أن نعصلا في ثيئ ومعتى قول هنسه أوتزي الحرعانه كان في قريت في الاماء عالباوالافالبغاياذ واث الرباث فع كن حواثره وقرأ على والحسن والسامي ولايقتان منددا وقتلهن من أجل الفقر والفاقة وكانث العرب تفعل فالث والمهتان قال الأكثرون ان تنسب الى زوجها والما ليس منه وكانت المو أة تلتقط المولود فتقول لزوجهاهو ولدىمنك ومين أمدمين وأرجلهن لان بملتها الذي تصمله فممين المدين وفرجها الذي ثله وبه بين الرجلين و و روى الضحالة المتان العنه لانها اذا قدفت المرأة غيرها فقدم متنابين

يدى المفقوفة ورجلها اذنفت عنها وإناقه والدنه أوأخقت بهاوأما لهتامه ووقبل المهتان المسو

على حورة العنف في ( سم القالر حن الرحم ) ﴿ سم القعالي السعوات ﴾ الآية هذه السورة ده تنافي قول الجهور وسب تروفا قول النافة بالمؤسسة عن سنكرو و مح تم طارح في العنم خيلال فالله وساسم الآخر سافي المان توليها الذي آسوا الانتوثوا فو ماغض الله عام و قصص ولك نباب لعما و في المنسوان كان الناساء الحق المؤسسة وي الخرب أنساء حول المعا بها أبها ان كان قومنه حقيقة فلاست بام وادم المناطق في العنسوان كان المان ومعاوا واوف عليه في المدين المنسول الم والاستقهام واده الاستكار والنوسخ و جهكم عول استاد الا عان الم بواجه على المعال المعارفة والوقو من الفيرا المقول الم ومن سكن في الوصل فلا محرى عرى الوقف والمناهم انساب مشاعلي الفيد والعل كر أن تقولوا وهو من الفيرا المقول س القاعل والتقدير كرمف و إلى مالانت من وانسب مشاعلي الحال أي صافعي أنسم أو معقوف في كانهم إلى في والمهم من غير فرجة ولا خلاج بقيار من المورك والمساب عن المناه والمان المورك المورد والمورد والمناه المورد والمناه المناه والسائم وقود القود والمورد في والمان المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والم

كان في النقاب في لف

وجموه آبات الله تعالى

وافتراحهم عليه ساليس الم

اقتراحه فوقد تعامون الا

جلة حالت تقتمي علك

وشكر عبه فرتبوا على

عامهم أعرسول الله الهد

مالا يناسب العبل وعو

الاداية وفاد تدل عسلي

الاعقق في الماضي والثوقر

في المستقيل والمشارع

هنامطاه المضيأي وقد

عامر وهرعه للمارع

استدل على استعمار

القبل ﴿ قاماراتوا ﴾

ا مسطاه مربى اسرائيل وكفرت طائعة فأبله فالهي آمنواعل عسوم فأسعوا طاهري إد الرسوس قال المراء والقاضي مشري سيدهو للعقود بالرساس ، وفال المردر سعت استادلا من أخر أخواد بتدخي عبر كفاحة واحدة ، قال الرائي

مالق السيس من اغرة وص و بغير باب الغاق المرصوص المراق المرصوص المراق المرصوص وهو العجام الاستان المرقوس وو العجام الاستان المرقوس وو العجام الاستان المرقوس وو العجام الاستان المرقوس وو العجام الاستان المرقوس والمراق المرقوس والمراق المرقوس والمراق المرتول المرتول والمرتول المرتول والمرتول والمرتول والمرتول والمرتول المرتول المرتول

عن الحق الما اعتقال من المسلم و المسال على المقال القائدة من القود ماى و و الله فانساهم المسهم وحوس العقودة على المسلم و منال الما و منال و منال و منال الما و منال المنال و منال المنال و المنال المنال و المنال المنال المنال و المنال المنال المنال و المنال المنال المنال و منال المنال و منال المنال و المنال المنال و المنال المنال و المنال المنال و المنال المنال المنال و المنال و المنال و المنال و المنال و المنال المنال و المنال و المنال المنال و المنال المنال المنال المنال المنال المنال و المنال المنال المنال المنال و المنال و

ورموله وتعاهدون فيسس الله أموالكم وأنفكم دلكم حرلكم الكم معلون ويفقرلكم ومكرو يدحلنكم جناب تعسري سن محتها الأنهار وسداكن طبية في جناب عدن دالدالعول الطلع وأخرى تعبوتها المرين اللاوقع فريسو بشرا لؤسين وياأجا الدي آسوا كواوا أنساراته كإدل عيسي ومراح لمحواربين وأنسارى الدانة فال الحوار وزنحس أنساراته المستطالقنس بق اسرائيل وكفرف طالف فأبدناك والمنواعلى عدوم فأسعوا المامرين عدالسورة ويعديه في اول الجمهو رابن عماس والحسور وعماه سوعكر وقوقمادة و وقال إن بسار ملية وروى ذلك أيناعران عباس ومجاهد ، وسير و فافول المنافقين لأوسين عن سكم ومعكم تمونظهم من أفعالهم خلاف ذلك أوفول سياب من المسلمين فعلنا في الغرو كانه اولم بفسادا أو الول الس ودورا أن نعرف أحب الأعمال الى و مناحتي مني قب فقر ص الجهاد وأعد لم مالي بحد الخاهسين فكر عدقو بوهر بعمهم يوم أحمد فترات أقوال = الأوللابن ربد = والتابي لقناده \* والثالث لابن عباس وألى صلح \* ومناسبُها لآخر السيورة قبلها أن في آخر ظائبًا أبها اللبن آمنوا لاتتواوا فوماغض المعليم فافتضى مكث تباب المداوة بيهم فحض تعالى على التباب ادا لق الوسنون في الحرب المداءهم والمداء سِأَجا الدين آمنوا ان كان للوسير حقيقه فالاستهاء والمسالكاللف في المتسودان كان للنافض كالمتي ياأجا اللدين آمنوا أي بالسنهروالاستفهام واد عالانكار والتوميج وتهكر حدال اسادالا تان البهروار تعاو الفعل ومسدح ساسعالها وأو بكون المرومن كرفي انوقف فلاجرا أهجري الوقف والفاهر التصاب قشادلي أضبر وظمل كالمأن تقولوا ومومن التميز المنقول مي الفاعل والتقدير كالمعقب فوليكم مالاتصاون وجود أن كون من باب فتم وينس ف كون في كدفت يرب منصر بالتيم وأن تقولوا هو الخصوص مسم أى بلس مقتاة ولدكدكما واخلاف الجارى في المرضوع في بلس رجالارسيار في أن تقولوا صاويموران كورف كرضعر بمودعل الصدرالفهوم وزفوله لمتفولون أي كرهواي الفول فناوسله كبرت كلفايمنا كرها كذوان تفولوا شلمن المصعراوجرا ساءمفعر وفيل موس أشفالتعيب أيما كرسقناه وقل الرخشرى فسمن كبر النعب من عب الفتله كقوله يه غلث ناب كاستواؤها به ومعنى التعجب تعظيرالأص في فاوب الساسمين الذن التعجب لا يكون الامن ثين خارج عن نظر أنه وأسدال أن تقولوا ونسب عضاعلى تقسير ودلالة على أن قو لهم مالا بقعاد ن قت خالص لاشوب في المرط تحكن المف منه واختم القط المقت لابعاته المعص وله يقتصرعلي أل جعل البغض كتبراحتي جعل أشده وأفحت وعنسه العقابة من والشالا بعادات كرمقة منه عالله فقدتم كبر موسدته انهي ﴿ وَقُلَ ابنَ عَعَلَمُ وَالْقَبُ البعض من أجل فنسأو رسة أودناءة بصنعها المعقوب انهي م وقال البردر جليمة و فرمفت الها كان بصف كل أحد لدانتهم له وقرأز بدين على تفاتلون بغتم الناء ٥ وقب لى فرى بقتلون والتمس صفاعلي الحال أى صافيراً عسهم أوسفوفين كالمهمي ، في تراسهم من عسر فرجة ولا خلل شان رص بعضه الى بعض والظاهر تشده الذوات في التمام بعضهم ببعض بالبنيان الرصوص ه وقبل الرادات واءنيانهم في الثبات حتى مكونوافي اجتاع السكلمة كالبنيان المرصوص هفيل وفحدليل على فشل القبال راجلا لان الفر مان لايسطفون على همله الصقة وصفاوكا أنهم قال لإعشرى الان متداخلان وفال الموفى كالنهرق موضع النعث لعفا انهي و عبور أن بكوا

النفد ووأخرى كالماتقدم العفر ان وادخال الجات السرواك غوله وأخرى عار آن تكون سناوا غذوف المرتقه وهواسك تعينا وبدو باخزى وجال ن كون منصوباعلى الفيار فعل تقادره و عامك أخرى وتعبونها فيدوضع المغة على التقدرين ومن قرأ تصر وماده مارفع قهو عالمن أخرى المقدر رضهاومن قرأنصرا وما ومده بالنمب فدل على تقدر نصب أخرى والما ذكر تعالى ماعته يدون التواب في الآخرة فاكر ماسرهم في العاجلة وهي مانفيع علموس السلاد و مسرالمؤمنان المحلة مرعطف على ماقباهاولا شترط التناسب في مطف الجمل ف كونوا أنسار الله في تدب المؤمنين الى النصرة ووضع للمعالما لاسروان كان فاسمارعرفا للاوس والخزرج ومباهرالله تمانى به والظاهر أن كافي موضع تستلى اشار أي فلنالك ذلك كالال عيسى ﴿ فَأَعْدَنَّا اللَّهُ مِنْ آمنوا ﴾ يعاسى فإعلى عدوهم كووهم الذبن كفروا بعيسي إفاصحواللاهرين أي قاهر ن المحسنولين علهم

حالبن من ضمر بقاتلون ولما كان في المؤمنين من يقول مالا يفعل وهو راجع الى الكف فان دال في معنى الاذارة للرسول عليه السلاة والسلام اذكان في اتباعه ن عانى الكفب فناسب ذكر قصة وس وقوله لفوت لم تؤذون وادا نهميله كان انتقاصه في تفسعو جمود آبات القفعالي وافتراعاتهم علىماليس لحياقتراحه وقدتعاه ونجلة حالسة تقتضي تعظعه وتكريمه فرتبواعلى علمهم أنه رسول القامالأ بناسب العماروه والافارة وقدائدل على التعقق في الماضي والتوقع في المشارع والشارع منامناه الفي أي وقدعا مي تقوله فد سلوما أسرعا ماي فسعار قدري تقلب وعدعت بالنارعل على استمعاب القسعل فلازاغواعن الحق أزاغ اللهفاو مسم هقال الزعشرى بان منع ألطافه والله لابهدى القوم الشاسقين لا يلطف بهم لأنهم ليسوامن أهل اللطف وقل عدرات الريغ البرم ولأزاع الله كقوله تمالى نسوا الله فأنساخ أتفسهم وهومن المقوية على الذُّنب الذُّنب عنادف قوله ثم تاب الله عليهم لمنو يواولماذ كرسَّا من قصمومي على السلام مع بني اسرائسلذ كر أيضائب أمن قصة عيسي عليه السلام وهناك قال ياقوم لانعمن بني اسرائيل وحنا قال عيسى يادى اسر أثيل من حيث لم مكن له فهم أب وان كانت أمهم م ومعد قاومشر احالان والعامل رسول أي من سل و مأتى واسمه جلتان في موضع المقفل سول أخير انه مصدق لم تقدم من كتب الله الله ليقوان تأخر من النبي المله كو رلان التب م بانه رسول تصديق لرسالته و و وي ان الحواريين قالوابار حول الله على بعدنامن أمتقال فعرأمة أجد صلى القدعلموسي حكياه شاء أمرار أتقباء كالنهمين الفقةأنساء وضونهن القباليسيرمن الرزق ويرضى التسنهم بالقليل والعمل وأحدعا متقول من المفارع لتسكم أومن أحدافعل التفضيل وقال حسان

صلى الاله ومن محف بعرشه ٥ والطبيون على المبارك أحد

ه وقال القدرى بشركل ني قومه بنسائحد صلى الله عليه وسلم والله أفر دعسي بالذكر في هذا لموضع لانه آخرني قبل نسناصلي الله على وله فبين ان المشاوة به عتجم الأنساء واحداده واحدحتي انتوت الى عسى علمه السلام والقلاعر أن الضعير المرفوع في ما معربعود على عسى لانه المعدث عنه موقيل معودعلى اجدل افرغمن كالزم عسى تطرق الى الاخبار عن اجد صلى الله عليه ومارذلك المحاسل الاخبار للؤمنين أي فلهجاء المشر به عولاه الكفار بالمجزات الواضحة قالوا هذاك وقرأا جهورمعر أيماحاء بعمن البينات وقرأعبد القوطلحة والأعشى وابن وناب ساحرأي هذاالحال ساح ووقرأ الجهور بدع سنساللفعول وطلحة بدي مضار عادع مينا الفاعل وادى بتمدى بنفسه اني المفعول به لكنه لما ضمور معني الانتهاء والانتساب عدى الى حوقال الزعشري أسنا وقرأطلحة ن مصرف وهو مدى بشدالدال عني بدي دعاء وادعاء نصواب والتمسه هريدون الآبة تقدم تفسر نظيرها فيسورة التوبقه وقال الزمخشري أصله ريدون أن يطقؤا كإجاء في سورة براءة وكأن هنده اللامن مدت مع فعسل الارادة تأكد الهلافهامن معنى الارادة في فواك جنت لمثلاً كرمك كاز به ت اللام في لاأبالث تأكيد المعنى الاضافة في لاأبالك التهي وقال تحودا بن عطية قال واللام في قوله ليطفؤ الاممؤ كلمة دخلت على المفءول لان النقدر ير مدون أن يطفؤ اوأ كثرماتاز معنده اللام المفعول اذا تقدم تقول لز مدضر بت ولرؤ مثل قصرت انتهى وماذكر دابن عطيتسن أن هذه اللاح أكثر ما تلزع المقعول اذا تقدم ليس بأكثر مل الأكثر زيداضر بدمن أزيدضر بتواماة والبان اللامالة أكندوان التقدر أن يطفؤ افلاطفاء

معول مر مدون فلسن عدهم سيبو به والجهور مدوقال اين عباس واين ز مدهناير بدون ابطال القرآن وتكذب بالقول م وقال السدى بريدون دفع الاسلام الكلام م وقال الضعال علاك الرسول صلى الله على موسار بالأراجيف ، وقال ابن محر ابطال حجيج الله بشكة منهم وعن ابن عباس مسنز ولحاأن الوحي أبطأار بعين بوما فقال كعب بن الأشرف إلعشر بهودابشر والطفأ القانور محد فيا كان بنزل علموما كان ليترنوره غزن الرسول صلى الله علمه ولم فنزلت واتصل الوحى و وقرأ العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والأعربوا بن عيسن منه النوين نوره بالنصب وباقى السبعة والأعشى الاضافة به وقرأ الجهو رتبيكم عضفا والحدن وأبنأف استقوالأعرجوا بنعاص مندداه والجهو رتومنون وتعاهدون وعبدالله آمنو ابالله ورسوله وحاهد واأمرين وزندين على الشاء فهما محذوف النون فهما فاما توجعة راءة الجهور فقال فلمردهو بمنى آمنوا على الأمر ولذلك عاء نغفر مجز وماانتهي فصو وتهصو رقالحمر ومعنادالأمي و لدل عليمه قواءة غبد الله ونظير دقوله التي الله امر وفعل خديرا شب علمه أى لينق الله وجي وبه علىصو رماغير عقال الزعشرى للإندان بوجوب الاستنال وكأنه استسل فهو يخبرعن أعان وجهاد موجودين وتظرر قول الداعى غفر اللهلك ويغفر اللهلك جعلت المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت انتهي ووفال الأخفس هوعطف بانعلى تجارة وهذالا يتغدل الاعلى تفدران اوناالأصلان تؤمنواحتى مقدر عمدرتم حذف ان فارتفع الفعل كقوله

والاأمناال إجي احضر الوغاء بريدأن احضر فلاحتف ان ارتفع الفعل فكان تقدر الآبة عل أولك على تعار وتنجك من عداب البراء ان بالقور وسواه وجهاد يه وقال ان عطمة تؤمنون فعل ص فوع تقدم وذلك اله تؤمنون التهي وهذا ليس بشي لأن فيه حليق المبتداو حدف انه وابقاء الخبروذك لايجوزه وقال الزعشري ونؤمنون استناف كأنهم قالوا كيف نعسمل فغال الومون نم اتبع المبرد فقال دوخسر في معنى الأمرو مهذا أجسب تقوله بغفو ليكم انهي وأماقراءة مقالله قطاهرة المسي وجواب الأحريفقر وأمافر امتر بدفت وجعلى حناس ألام الأحم النقدير

التزمنوا كقول الشاعر

#### قل الواب ولياما = تأفيل ومن احاتها

المالتأذن ويغفر بجزوم على جواب الاس في قراءة عبدالله وقراءة زيدوعلى تقدير المبرد صوقال لفراءهومجز ومعلى جواب الاستغهام وهو فوله هل أدلكم واستعده تداالنحر يج ووقال الزحاج لسوااذاد فيملى ماننفهم بغيغر لحرائنا فغر لهرادا آمنوا وجاهدوا هوقال المهدوي انساد حلا على المعنى وهو أن مكون مؤمنون وتحاهدون عطف سان على قوله على أدلكم كان التصارة لم مدر مامي فيسم الايمان والحياد ويس ماى المسي ف كالمعال على وسون وتحاهدون على الناو تقدر عداالتقد والبصه لانه صبران دالم يغفر اكروالغفران اعاصب القبول والاعان الاالداداة وقال الزعتشري تحوه قال وجهدان ستعلق الدلالة هوالنجارة والتجارة مقسرة الاشان والجهادفكانه العل تتمر ون بلا فان والجهاد مغفر لكراتهي وتقدمتم صغفالآية ولمادكر تعاليما بمعهدون الثواب في الآخرةذ كرمايسرهم في العاجلة وهي ما يفتي علم من البلادو أخرى صفة تحذوف أي والكرمنو بذأخرى أونعمذأخرى عاجه لذالي هاء النعمذ الآجاية فاخرى مبتداوخيره القدرلك وهوقول الفراءو برجمه البدل مندمقوله تصرمن القوتعبونها صفةأى محبو بةالكم د وقال

(100)

ية سورة المف كه إسرالتدار حن الرحيم) (ع) تؤمنون فعل مرفوع تقدر مذلك انه تؤسنون انتهى ح )عدا ليسرشئ لانهف حذف المتداوحفق انه وابقاء المر ودلالا يعوز

فوم وأخرى في وضع نسب الخيار فعل أي و عند كم أخرى و نصر خريبتدا أي ذلك أوهو يصر « وَقَالَ الأَخْفَشُ وَأَخْرِي فِي مُوضِعِ مِعْطَعًا عِلَى تَعِارَ وَوَضَعَى هَذَا القَولِ لان هذه الانجي ليت تمادل علمه انماهي من الثواب الذي معطيهم الله على الاعان والجياد بالنفس والمال يه وقر أالجهور اصر بالرفع وكذا وفتوقر ب وا من أى عبلة بالنصفها للائتهاو وصف أخرى يتعبونها لان النفس فعوكات بحب الماجس وفي دلك تحريض على ما محصل ذلك وهو الإعان والجهادة وقال الزنخشري وفي تحبونها شئ من النو ببنج على مجبة العاجل قال (فان قلت) لم نصب من قرأ نصرامن اللوفضافريها (قلت) يجوز أن منصب على الاختصاص أوعلى منصر ون أصراو بفئه لكوفتما أوعلى نغيفر لكرويد خلك جنان ويوءتكم أخرى نصرا وفتعاقريبا ( فان فلت ) علام عطف قوله و بشر المومناين (قلت) على تؤمنون لانه في معنى الأص كا "نه قيـــل آمنوا وبالصدوا غسكو للدو متصركم ومشر بارسول الله المؤمنين بدلشا تهيى عاكولوا أنصار الله ندب المؤمنين الى النصرة ووضع لمبعد الاسبروان كان فدصار عرفا للا وس والخزر جوساهم اللهبه ع وقرأ الأعرج وعيمى وأبوغمرو والحرسان أنسارا لقبالتنوين والحسن والجحمدرى وباقى المبعة بالاضافة اني الله والنفاهر أن كافي موضع نصب على اضار أى فلنالكم ذلك كما فال تيسي ه وقال مكي نعت لمدر محذوف والتقدير كونوا كونا ، وفيل نعت لأنسارا أي كونوا أنسار الله كاكن الحواريون أنمارعيسي حين قال من أنماري الي الله انهي والحواريون اتناعشر رجسلا وهرأول من آمن بعيسي شهر عيسي في الأفاق بعث بعلوس ويولس الى وصة والدارس ومتى الى الأرض التي ما تحل أهلها الناس و بوقاس الى أرض بابل وفيلس الى فرطاجت وهي افريقية ويحنس الى اقسوس قرية أصحاب السكهف ويعقوبين الى بيت المقدس وابن بلين الى أرض لحجاز رئستمر ال أرض البربر وماحولها وفي بعض أسائهم اشكال منجهة الضبط فليلقس ذلك من مظانه و فأيدنا الذين آمنوابعيسي على عدوهم وهم الذين كفروا بعيسى فأصعوا ظاهر بنأى قاهر بن لم مستواين علمهم و وقال زيد بن على وقتادة ظاهر بن غالبين بالحجة والبرهان ، وقبل أبدنا المامين على الفر فتين الشالتين والقاعلم

#### ﴿ سورة الجعة الدنية وهي إحدى عشرة آية كه ﴿ يسم الله الرجن الرحيم ﴾

﴿ نسبح الله ما في المحوات وما في الأرض المقالف وص العبر والحكم ، عو الدي معتق الأمس رسولامهم مناواعلهم آياته ويركمهم ويعامهم الكشاب والحكمة وان كالوامن فسللي صلال مبين ، وآخر بن منهم لما بالحقوام، وهو العزيز الحكم ، ذلك فضل الله يو تسعين شاه والله ذوالفضل العظيم عرمشل الذين حلوا المتوراة تملح بحماوها كشل الجار يتعمل أسفار ابنس مثل القوم الذين كد يوابا بان الله والله لاعدى القوم الظالمين هفل بالم الذين عادوا إن وعنم أنكم أولياء الله من دون الناس فمنوا الموت ان كنتم صادقين ، ولا يمنو ته أبدا عاقد مث أبديهم والله على الظالمين، قل إن المون الذي تفر ون منه فانعملا فيكم ثم ترد ون الى عالم الفيد والشهادة فينشكم عاكنتم تعملون عوياأيها الذبن آمنوا اذانودي للملاقين يوم الجعة فاسعوا الىذكر السودروا البع ذلكم خولكمان كنم تعلمون و فاذا قطيت المسلاة فانتشروا في الأرض

﴿ موردًا لِحْمَة ﴾ ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ يسبع بله ما في السموات وما في الارض ) 4 الآمة عنه السورة مدنية ومناستهالما فبلهاأنه تعالى لماذ كرتأبيدمن آمن على أعدامهم اتبعه بذكر النفز به لله تعالى وسعةما كموتقديم وذكرما أفع بدعلي أمة محمصلي اللاعليه وسلمس بعثته اليهم وتلاوثه عليهم كتابه وتزكيتهم فصارت أمته غالبة سائر الاع فاهرة لعامنتشر فالدعوة المناشرة وعوة الحواريين في زمانهم واخرين الفاعر أنه معلوف على في الاميان أى وفي آخرين من الأسين البلحقوامهم مع وسلحة ون وذلك اشارة الى بعث عليه السلام في مناوا الدين حاوا التوراة كاهم البهود المعاصر ون له عليه السلام كلفوا القيام بأواص هاو واهما فوطيقوا الفيام ماحين كدبوا السول وهي فاطقة بفيوته عليه السلام تسبه صفتهم بصفا الحارالذي بسل كتبا فهو مايدرى ماعليه أكتب هي أم صغر أوغير ذال والمايدرك من ذلك ما يلحقه من التب و بنس مثل القوم ك فال الاعتسرى بئس ملامل القوم انهى فرجه على أن يكون التسرعة وفا وفي بلس ضمير بفسر ومثلا الذي ادعى حذف وقد اس ميبويه على أن الغيبز الذي يفسر المضمر المستكن في نعرو بنس وماأجرى بجراهما لا يجو زحد فه والخصوص بالذم محذوف التدريش مثل القوم المكارين مثلهروى أنعل نلهر ( ٢٦٥ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهود المدينة

الهودخسم ان اتعموه وابتغوامن فضال اللهواذ كروا الله كثيرا لطكم تفلحون و واذار أواتجارة أولهوا انفضوا الهاوتركوك فاعاقل ماعندالله خسير من اللهو ومن النجارة والله خسير الرازقين كه م السمفر الكتاب المجتمع الأوراق منضدة مع يسبع للمافي المحوات ومافي الأرض الملاث القدوس المزيز الحكم و عوالذى بعث في الأمين رسولا منهم مناوا علهم آ بانه و يز كوم و يعامهم الكتاب والحكمة وان كانوامن قبل افي ضلال مبين ، وآخر من منهما المحقوا مهروهو العزيز الحكم، والمعنى القديوه تيمسن بشاءوالله ذوالفضل المغلير همشل الذسن حاوا التوراة تملم محماوها كشن الحاريمس أسقارا بسيسل القوم الدن كذيوا ما ماساله والقلام ويالقوم الطالمان وقل والمهاالدين هادوا ان رعم ألكم أولياه اللمن دون الماس فضوا الموت إن كمم صادفين ولا مقنونه أبدا عاقدت أبديهم والقاهلي بالظالمان وقل ان الموت الذي تفر ون مند فانه ما وفكم تم ارة ون الى عالم العسو السيادة فنشكر ما كنتر تعماون ، ما أساللس آسوا اذا ومي المالة من وم الجمة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البسع فلسكم خبر لكم أن كنم تعامون و فاذافسنت السلاة فانتشر وافي الأرض واستعوامي فيدل الله الروا الله كثيرا لملكم تفلحون ، واذا رأواتجارة أولهوا انفضوا الهاوتركوك قائما فلماعنسدالة خمير من اللهو ومن البعارة والله

أطعناكم وان خالفقوه خالفناه فقالو الحم تعن أنناه خليل الرجن ومنا عزر ابن الله والأنساء ومنى كانت النبوة في العرب تحن أحق سامن محد ولاسيل الباعه فالزلت فسال باأجا الذين هادواو كانوا مغولون نحوز أبناءالله وأحباؤه أيان كان قولكم حقا فمتوا أن تنفاوا سريعا الي داركر استعالمعدة لأولياله

( ٢٠٠ - تفسير العرالحيط لافي حيان - نامن ) وتقدم تفسير بقية الآية في البقرة واذانودي وأي أي أذن وكان الأفان عنه قعود الامام على المنبر وكذلك كان في زمان الرسول علمه السلام كان اذاصعت على المنبر أذن على ماب المسجد فاذا للساغ لمة أقمت الصلاة وكذا كان في زمن أبي بكر وعمر الى زمن عنان كترالناس وتباعدت المنازل فز ادمؤه فا آخر على داره التي تسمى الزورا ماذا جلس على المنبرأة ن الثاني فاذا ترامن المنبرأ فيت الصلاة والمعدأ حددلك على عنمان رضي الله منعوالظاهر وجوب السيي لقوله فاسعوا الىذكر القوائه بكون في المتي خفة والظاهر أن الخطاب الأمر السبي للومنين عموما وألهافرض على الاعمان وعن بعض الشافعة أنهافرض كفابة وعن مالك روابة شاذة انهاسنة وائماذ كرالبسع من مين سائر لحرماث لانهأ كثرما يشغل به أجحاب الاحواق اذبكثر الوافدون الامصار من القرى و يحتمعون النجارة اذاتعالي النهار فأمروا البدارالى تجارة الآخرة ونهوا عن تجارة الدنيا ووقت التحريم من الزوال الهالفر اغمن الصلاة والاشارة بذلك اشارة الي السعى وترك البيع والام بالانتشار والابتغاء أم اباحة وفضل الله هوما يهشمون خالة حسنة كسادة مريض وصلة صفيق وأساع جنازة وأخذفي بسع وشراء وتصرفات نبنة ودنبو بقواص مع ذالها كتارذ كر المعتمال في وادار أواتصارة أولهوا كم لأسروى أنه كان أساب أهل المستمجوع وغلاء سعر فقلم دحية يعير تعمل ميرة قال محاهدوكان من عرفهم أن يدخل بالطبل والمازف والعياح فدخلت بهاس ورابهاو رسول الله صلى الله عليه وسير يضلب فانفضوا الى رؤية ذلك وساعموتر كوه عليه ( YTY )

اليومدهي عروية و مقال العروبة ، قبل أول من ساد الجمعة كمب ن لوعي وأول جعة صلت

جعة سعادين أي زرارة صلى بهدم كعتين وذكر هم فدهوه بوم الجمعة لإجتاعهم فده فأنزل اللة آية

المست فهي أول جعة جعت في الاسلام وأسأول جعة جعمار سول القصل الله على وسلم فانه لما قدم

المست زل مقياء على بني عرو بن عوف وأقامها يوم الاتنين والثلاثاء والاربعاء والخيس وأسس

لمهالجنة فتزلت واذا رأوا تعارة وقال ابن عطية غال الياولر بقل اليماتهم بالاهراذ كانتهىب اللهو ولم يكن اللهو سيها وتأس أن فست الجارة على اللهو في الرؤ بذلانها أهم وأخرب عالتفسل لتقع النفس أولا على الابين انهى وقوله وقال الماولم يقل البهما ليس بثوم لان الماف بأرلاشي فدالفمر بل بفرد وفي قوله قائما دلالة على مشروعية القيام في القطبة وأول من استراح في الخطية عنمان وأول من خطب جالسا ساوغ ونا\_خندياغواه دعر الرازقين كه الأنهم كانوا قاسير نين من غلاء الأسعار كاتقدم فيسب النزول وماستدأوخبرخبره

( اللسر ) ﴿ سورة الحمة ﴾ (بسم الله الرجن الرحيم) (ش) أوالجرعلى الوصف لان الجار كاللئم في قوله يو ولقد أمرعلى اللهم سنى ۾

انتهى (ح) عداالذي تله قبعد ذهب البيه يعش

التعويين وهوأن مثل وقدا من المعارى وصف الجمل وجاواعله وآبة فم الميل فسلخ مت التهار وهذا والمثاله عندا الحفقين في موضع الحاللافي موضع الصفة ووصفه بالمعرفة ذي اللام دليل على تعريفه مع مافي ذلك المذهب من عامم اذكره المذهب ونهون

تسلخت النهار وهمذا وأمثاله عندالحققين فيموضع الحال لافي موضع الصفةو وصفع بالمرفة فتدا

اللامدليل على تعريفه مع مافي ذلك المستحد من علم ماذكره المتقدمون من أن المعرفة لاتنعب

من ذلك ماملخقيس النعب يحملها به وقال الشاعر في تحوذلك

خبر اراز قين إد عقد السور قددية يه وقيل كترهو خطألان أهر الدو دوا فضاض المام في الإالمر فدواخل كران ومسرمن القوم فال الزعشري بسي ملاشل القوم افهي المرجه لجمعة لم تكن إلا بالمدنية ه ومناستها لماقبارا انه تمالي لماذ كر تأسيمن آمن على أعدالهم أتبعه مل أن مكون النميز محدوفا وفي منس ضمر مفسر دمثلا الذي ادع معذفه وقدنص سببو به على ف كو التنز به لله تعالى وسعة ملك و تقديسه و في كر ما أنع به على أنه محمد صلى الله عليه وسلم من بعث الالفيزالذي مقسره الضمر المستكن في نعرو بنس وماأج ي محر اهما الاعمو زحدفه ووقال المهروتلاوته علىهم كتابه وتزكيتهم فصار ن أتت غالب سائر الأم فاعرة لهامنتشر فالدعوة كا ن عطمة والتقدير منس المثل مثل القوم النبي وهذا ليس بشيخ لأت فيه حد في الفاعل وهو انتشرت دعوة الحوار بازفي زمانهم هوقرأ الجمهور الملائ معرت وجرما بعده وأنو والل ومساما الصوز والغلاء أزث القوم فاعل بنس والذبن كفروا هو المفسوص بالذم على حذف مضاف ابن محارب ورؤ بقوأ بوالذخار الاغراق بالرفع على اضاره و وحسنه الفصل الذي فسمطول بين الم منه الذين كلم واما مات القويم البيودأو مكون الذين كلم واصفة للقوم والخصوص للذم الموصوف والمنفة وكفال بادعن بعقوب وأقوأ أتوالد ننارو زيدين على القدوس بفني القاف - وف التقدير بنس منسل الفوم المكانبين مناجم أي منل عنو لاء الذين حلوا التو راة « روى والجمهور بالضم دعوالذي بعث الآية تقدم الكلام في نظميرها في آل عمران وفي نسبة الأثني المال المررسول اللهصل الله علمه ولم كنت مهود المدرنة لمهود خيير ان المعضوء أطعنا كروان طالفهو مقالفناه فقالو الهرتص أساء خلس الرحن وساعر وان العوالأنساءوسي كانت النبوة وآخر بن الظاهر انه معطوف على الأتبين أي وفي آخر من من الأتبين لم بلحقوا بهربعه وسيلحقون « وقيل وآخر من منصوب معلوف على الضمير في ويعام بمأسند تعلم الآخر من المعلمة الصلاة في العرب تعن أحق بهامن محد والسدل الى اثباعه فترلت في يأبها الذي هادوا وكانوا بقولون والمسلام مجازا لمائناه فيالتعليم الى آخر الزمان وتلابعت بعنافكا تعطيه الصلاة والسلام وجام نحن أبناء الله وأحباؤه وان كان قولكم حقاففنوا أن تنقاوا مريما الى داركر امته المعدة لأولنانه منه به وقال أبوهر برةوغير موآخر من هم فارس وجاء نساعت في محمح المغاري ومسلولوفهمنه وتقام تفسير نظير بقية الآية في سورة البقرة \* وقر أالجهو رفقنوا الموت بضم الواو وابن بعسر الحصر في فارس لم تعز أن يفسر به الآية ولكن فيم المفسر ون منه انه تشمل ، فقال مجاهدوا بن وابن أبي اسعق وابن السمقع مكسرها وعن ابن السميقع أنضافتها وحسكي الكسائي عن جيرالر وموالعجم « وقال مجاهداً بضاوعكر مع ومقاتل الثابعين من أمناء العرب لغوله منهماً ي في من الاعر الأنه قر اللمنز مضمومة بدل الواو وهذا كقراء تمن قرأ تاوون الممنز بدل ألواو مه النسب ، وقال مجاهد مأيضا والمنحال وابن حبان طوالف من الناس ، وقال ابن عمر أهل المين قل الاعتشرى ولافر ق بعن لاول في أن كل واحدبها فني الستقدل الأأن في لن تأكدا وأشديدا وعن مجاهداً بناءالأعاجم وعن ابن زيداً مناهم التابعون وعن المنحالة أيضا العجم وعن أبي السي في لا فأتى ص قبلفظ التأكيدوان مقتوه وص قبف برلفظه ولاستنونه وهذامنه رجو عين روق المغار بعدالكبار وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على النئيل كاحاوا قول الرسول صلى منحب فيأن ان تقنضي النفي على التأبيد الى مدحب الجاعة في أنها الانفتضيد وأما قوله الأأن في ان تأكيدا وتديداليس في لافيعتاج ذلك الى نفسل عن مستفرى اللسان « وقرأ الجمهور فانه القاعليه وسيقى فارس وهو العز والحكم في تمكينه رجلا أتما من ذلك الأمر العظم وتأبيد واختماره من سائر البشر ودلك فضل القه أى إساء النبورة وجعله خبر خلقه واسطة ببنه و بين خلق الغاردخلت فيخسران اذاح يمجسري صفته فكان ان ماشرت الذي وفي الذي معنى الشرط ه مثل الذين حلوا التورادهم اليهود المعاصرون للرسول سلى الله شليموسيم كلفوا القيام الدمات الفاء في الخسر وقد منع عد المومنيم الفراء وجعاوا الفاءز الدة ٥ وقرأ زيدين على انه بأوامر عاونواهماولم يطبقوا القيام ماحين كذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ناطقة بنبوته بسرفاءوخ جمعاز مخشري على الاستشافي وخميران هوالذي كالتعقال فليان الموتعو الذي » وقرأ الجمهور حاراه شده المبنياللة مول و يحي بن يعمرو و زيد بن على مخففا منياللفاعل -تروز بتدائري وصفل أن كون خوال هو قوله الدالفكو فالحدلة خوان و محفل أن يكون المترك دالان الموت وملافك خوان المال الكلام أكد أخرق مصعو بالضمر الامرالاي صفتهم يسفدا لحار الذي بحدل كتبافه ولايدرى ماعليه أكتب هي أمصخر وغير ذلك وانتايدرك لان م اذاتودي أي اذا أذن وكأن الاذان عند قعود الامام على المنبر وكذا كان في زمن الرسول زوامل للأشار لاعلم عندهم ي جيدها إلا كما الأباعر الماللة على وسل كان اذا صعد على المتر أذن على باب المستعد فاذا تزل بعد الخطبة أفيمت الصلاة العسرك مايدرى البعيراذاغدى ، بأوسافه أو راحمافي الغرائر ولدا كان في عهدا في بكر وعمر الى زمان عنهان كارالناس وتباعدت النازل فزاد مؤذنا آخر على ، وقرأ عبدالله حارمنكر اوالمأمون بن هارون يتعمل بندالميم مبنيا للفعول ، والجهو را لحمار الرهالتي تسمى الزوراء فاذاجلس على للنبرأ ذن الثاني فاذا نزل من المنسبر أفيمت الصلاة ولم بعب معرفاو محمل مخففا سنياللفاعل ويحمل في موضع نصب على الحال ، قال الر مخشر يأوالجر والثالث على عنهان رضى الله عنه ( قان قلت ) من في فوله من الرم الجمعة ماهي ( قلت )هي بدان على الوصف لأن الحمار كاللتيم في قوله ﴿ وَلَقَدَّا مِنْ عَلِي اللَّهُ مِسْنِي ﴿ انْهُي وَهَذَا اللَّهِ عَالَهُ الاذا وتفسيراه انتهى \* وقرأ الجمهو رالجمعنبضم المسيروا بن الزيير وأبوحبوذوا بن أي عبسلة قددهب المدبعض النحو يين وهوأن شل هذامن المعارف يوصف بالجل وحاواعليه وآية لهراللول وروابة عيرابي هرووزيد نزعلي والأعش مكونها وهي لغفتم ولمتعف بالم بفرأ مهاؤكان هذا

(الدر)

أن المعرفة لا تنعت الا بالمعرفة والجمل تكرات ش) بلس مثل القوم أىبئس منادمتل القوم الترور (٢) خرجه على ن كون المار عدوفاوفي نئس ضمير نفسره مثلا الذى دعى مدف وقد نص سبو معلى أن التمزالذي يفسر المغمر المستكن في نعرو بيس وما جرى بجراهما لايجوز حشف (ع) والتقادير بئس النل متسل القوم انتهي ( م ) عد السيدي لان فيه حذفي الفاعل وعو لاعور (ش) ولافرق مان لا ولين في أن كل واحدمنهمانق المستقبل الأأف في لن تأكدا وتشديدا لسي فيالاقالى مرة للفلا التأكد ولن مقنوه ومرة بغير لفظه ولا منوندانتون (ح) عادا مارجوع عن دههافي أن لن متضى الني على ألنأسالي منسواليا في انهالا تقتضيه وأماقوله الاأت في لن تأكيدا وتديدا لسفيلافعتاج فالثالئ نقلءن مستقرى

سعدم المحربوم لبسعاد ماالمد خأدر لاصلاه لبعافي سيمالم ن عوف في الن وادلم المماس وصلى الجدمة والظاهر وحسوب السي لقوله تعالى هسموا الى د كرانة وأنه بكون في المشي خفه و بدار ، وقال الخسور وقناد أو مال وغسرهم اتحالؤ في السلاة بالسكينة والسعي هسو بالنية والارادة والعمل وليس الاسراع في المشي كالسعى بن المفاوالمروة واشاهو عمني قوله أهالى وأن أبس الذف أن الاماسي والقدام والوضوء ولنس التوب والمقي كلسمي والظاهر أن الخطاب الاحربالسي للؤمنين عموما وأتهما فرض على الاعسان وعن بعض الشافعة أنهافرض كفابه وعرز مالماروا مماددامهاستة ، وفي القاضي أبو يكر ن المسرى تبيّمن رحول الله سل المتعلموسل أبعقال الرواع الى خدمة واحديق كل مسلم وقلوا المأمور بالسعى المؤمن المصير الحسوالة كرائهم فالاحسر غوراجراتهما تهي والمساقة التي سعي مهاالي صلاة الجمعة ارتشر س الأية لما و حلف الفق الحي دلك و فقال أن عسر و وألو هر وة وأنس والزهرى سنة أسال ، وقيل خمة ، وقال ربيعة أربعية أسال ، و روى دلاعن الزهري وابن المنكدر « وقال مالك واللت ثلاثة « وقال أبو حنيفة وأصحابه على من في المصر مفع النداء أولم يسمع لاعلى من هوخارج المصر والرسمع الناعا وعن ان عروان المسيد، والزهري وأحد واستق على من مع الساء ، وعن رحة على من ادامع المداوخ جن بيتومائك الدلا السلان وقراً كبراء من الصعابة والتابعين فامضوا بدل فاسعوا و منبغي أن يحمل على التفسير من حسث انه لايراد السع مناالاسراع في المشى فنسر ومللفي ولا يكون فرا الخالفة موادساً حم عليه المسلمون وذ كر الله هذا الخطبة قاله ابن المسيب وهي شرط في انعقاد الجمعة عند الجمهور ، وقال الحسن هي مستعبه والفاهر أنه مجري س د كر الله معالى مايسمي د كرا ، قال و حتيقة لوقال الحديد أوسمان القوا فتصرعه مازوفال غرمالاشمن كلامسمي خطبة وهموقول الشافعي وألى عدان وتحدين الحسن والظاهر تحريم البيع وأنه لايسي و وقال ان العر و بعدم وهو الصعب - وقال الشائي بعقب ولا غسخ والسندل من المشود كلهافه و وامتر عامندو خو رعادتهي وانحاذ كرالبيع من بين الرالحو ماسلانه أكثر مايستغل بدأ محاب الاسواق اذكار الواقدون الامصار سوبالفرى و يحمعون المتمار والماتعالى المهار فأحم وامال عار الى تحيار والآخر دوم واعين تجارة الدنبة ووفت السريم من الروال الن الفراغ من السلاة فالالصالة والحسن وعطاء عوقال أس غيره من وقت أذان الخصاب الحالف والإشارة بداركالي المسعى وولا السبع والأص بالانتشار والانتفاءأمر إباحبة واصل اللهم مابلاسهل عاقحت كصادة المريض وصله صديق واتباع جنازة وأخفى بدم وشراء وصرعال دبيسة ودسوخة فأصرمه دالثما كنار وكراللة ه وقال كحول والحسن وابن المسب الفضل المأمور بابتغاث هوالعلم ، وقال صفر الصادق بنبغي أن كون فرصيح ومالست وعني أن كون بقة وما لحقق عبادة و دروي اله كان أساب أهل الديناجو عوغلاء سعر فقدم دجيا بمرتعمل مدرة وخال عاعدوكان من عرفهم أن ودخل بالطبل والمعاز فيمن دراجافه خلت ما فانفضوا الى رؤ بة فالشومياعدوار كوه صبلي القاعلية وسلمة أغاعلى المنبر في الني عشر وجلاه قال جاراً الحداهم «قال أبو بكر غالب من عطيتهم المشرة المشهود فمرالجنة والحادى عشر قبل عماره وقبل اين مسعوده وقب ل مانية قالوا فنزلت واذارأوا تحارث يدوقرا الجهو رااما بضمير التعارة وابن أبي عيسلة السعيضمير اللهو

﴿ سورة النافقون ﴾ (بسم القالوحن الرحيم) ﴿ ادّامِهُ لا النافقون ﴾ الآرة فله السورة مدنية تزلت في خروة بن الساقة وكات من عبدالله بن أبي بن ساول وأنباء وسبب تروف الله كور في قدة طويلة من مفعونها أن انسان من السحابة از دحاعلي ما وود الله في غزوة بن المعلق فتح أحدها الآخر فدعا المشجوح بالانسار والتاجللها جو بن فقال عبدالله بن المساحق الله عند من فوله لا تنفقوا على من عند ( ٢٩٩) وسول الله حقيد فضوا وقوله للنارجما الى المدينة

وكالا هما جائز نص عليه الأخفش عن العسوب « وقال ابن عطية وقال البهاولم يقل المهائهما الأهماء الأهماء الأجهاء الأهماء المنافق المهوق الموقع اللهو في الوقع الاهماء المرواة على اللهو في الوقع القيام أهم وأخر تسمع التقديل النفس أولا على الأبين انتهى وفي قوله قاعاد لا المحيمة مشروعة القيام المسلمة والموقع المسلمة والموقع المسلمة والموقع المحيمة المسلمة والمحتمد المسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة

### ﴿ ورة النافقون دنية وهي إحدى عشرة آبه ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

واداراد المنافقون قالوانشهد إنك أرسول الله والقعيم المنافرسوله والقيميد إن المنافقان لكاذون و انتقادا أعانهم جنة فسدوا عن سبيل الله إنهه الما كانوا يعملون و دلك بأنهم المسوام كانوا يعملون و دلك بأنهم المسوام كانوا يعملون و دلك بأنهم سعع لقول كانهم حسب مستديم المستعلم على المستوعلين و وادارا المستعلم على المستوعلين على المستوعلين و واداف المستعلم المنافرة وادروسهم و وأنهم يعدون و فوف كون و واداف المنافرة وادروسهم و وأنهم يعدون و المنافرة وادروسهم و وأنهم يعدون و المنافرة وادروسهم و وأنهم يعدون و المنافرة واداف المنافرة وادروسهم و المنهم المنافرة وادروسهم و المنهم المنافرة وادروسهم و المنهم المنهم و المنهم و

السان الفلب هذا بالنسق وذال المواسعة على الما يحرى مجرى الفسم بقوله إنكثر سول الله وأسل السهادة أن بواطئ الله السان الفلب هذا بالنسق وذالث الاعتقادة أكف مهم الله تقديم مجرى الفسم بقوله والله يشهدان المنافقين المكاذبون أى المحواطئ فالوجهم المسان الفلب على تصديقك واعتقادهم المكاذبون أى المحواطئ فالوجهم والمسان على معلى المحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المح

الضرجن الاعز منهما الأذل وعنى بالاعز نفسه وكلاماقبيحافهمعه زيد ابن أرقم فنقسل ذلك الى رسول أنقصلي الله علمه وسرفلام رسول الله عوا الله الله المال أما من دلك والهمزيد فالزل الله تعالى اذاحاءك المنافقون الىقوله لاىمامون تمديقا لزيد وتكافيها لعبه الله ومناحبتها لماقبلها أبهلا كان س الانفضاض عرساع الخطقرعاكان ماصلاعن النافقان والبعهم فاس من المؤونين في ذلك وذلك لسر و رجم المرالتي قست العرة اذ كان وفت عاعقماء كر المنافقين وماه علمه من كراهة أهل الاعمان وأتبعه بقبائح أفعالهم وفوقسم لاشفقوا كاتواهمأعهاب

اسوال والمهاجر ون فقراءف

تركوا أموالم ومتاجرهم

وهاجر والشتمالي وقالوا

المنافقة والعالم المنافقة المنافقة المواقعة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمن

كان استغفار ومتسباعن

استنابتهم فيتو يون عروهم

بمندون إدعراني

ويصدون جلة عالمتوهم

مستكارون جلة حالية

أساولماسيق فيعلم

تعالى أتهم لايؤمنون البتة

سوى بان استخفاره لهم

وعدمه ﴿ يقولون لئن

رجمنا الى المدينة كدلما

انعتوا أعانهم حنة فعد واعن سيل الله إنهم سامنا كانوايعم فون و ذلك بأنهم آسواتم كفروا فطيح على فاو بهم فهم لا يقتهون و وافار أنهم معجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولم كانهم خميم فلا بعد على فاو بهم فهم لا يقتهون و وافار أنهم معجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمقر من موالكم ون و سوا عامهم لهم تعالوا يستففر أمهم وسول الله لوزا وسهم و رأيتم يعد ون الفاسقين و حم الذين يقولون المستفر ما مهم المدن يففر الله الهم إن الله الله المهدوات والأرض ولكن المنافق من الا تنفقوا على من عند سوسول الله حقي منفضوا والله خراب الأخراب الأفلولية المرة ولا أولاد كم ولا والديم ولا أولاد كم عن د كرافله ومن يفعل فال فأولئك عم الخاسرون و وأنفقوا مارز قنا كم من فسل أن المنافقة والمارز قنا كم من فالساخين و الديم المواتفيل من الساخين و المنافقة والمارون من الساخين و المنافقة و الم

مع عبد السولد عبد الله ي على و حلى و الساحة مد الآيه عبد الله عله وسلم كان فيالله المدن و رسول المدافر برقادة الما المدنة جردا السف عليه و مدن الدنة و لحق بأذن الارسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيالله و راء له و التقلال خليات تقول رسول الله الأخراج و المدن أنه قال الدن أنه المدن الله قال المدن أنه قال الذن لم تقر لله و السول المدن المدن المدن أنه قال الله الله و المدن الله قال المدن و و مهم و النفل في معالمه و بعد عاتكم على عن ذكر التسفل على المدن و المدن الله و النفل و المدن و المدن و المدن الله المدن الله المدن و المدن و و مهم و النفل في معالمه في حياتكم و بعد عاتكم على عن ذكر القمالمال والولاد الله بحد عام في المدن و المدن و المدن و المدن و الله الله و المدن و المدن و الله الله و المدن و المدن و الله و المدن و الله و الله

ولن مؤخر الله نف الفاحلة الجلهاوالله خير عالمماون كه هذه السورة مداية ولت في غز ودبني المصطلق كانتمن عبدالله بوزاي من ساول وأثباعه فهاأفوال فنزلت ، وسعد نز ولهاملة كور في فمه طو ملة من مضهونها أن اثنين من الصحامة از دجاء لي ماء وذلك في غز وة بني المصلق فشج أحدهما الآخر قدعا المشجو جاللاً ساروالشاج بالهاجر، وفقال سدالله بن أي بن الول ما حكى الله تعالى عنه من فوله لا تنفقو اعلى من عندر سول الله حتى منفضو اوفوله لخرجن الأعزمها ا الأهل وعنى الأعزنق وكلاما فيتعاف معوزيد من أرقه وتقل ذلك الىرسول المصل المعلم وسلافلام رسول اللقصلي اللدعلمه وسل عبدالله فحاف ماقال تسأمن ذلك فانهمز بدفأنزل الله تعالى اذا حاءك المنافقون الى قوله لا تعامون تصديقال بدوتكذب العبد الله بن أبي ﴿ وَمِنَاسِهُ هَذُ وَالسَّورَةُ الماقيلها انهلا كان سب الانفشاض عن ساع الخطية وعاكان حاصلا عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك وذلك السر و رهم العبرالتي قلمت بالمير ة اذ كان وفت مجاعة جاءذ كر المنافقين وماهم عليدمون كراحة أهل الايمان وأتبعه بقبائع أفعالهم وقولهم لاتنفقوا على من عنده رسيول اللهحتي تنفخوا إذ كانواء أحداب أموال والمهاجرون فقراه فسدركوا أموالهم ومقاجرهم وهاجروا الله تعالى هقالو انشهد يحبري مجرى اليمين ولذلك تلقي عايتلقي والقميم وكذافعل البقين والعاجري مجرى القسر بقوله إنكار سول الله وأصل الشهادة أن يواطى واللسان القلب هدابالنطق ودلك بالاعتقادفأ كدبم المعوضحهم بقوله والقهيشهدإن المنافقين لكاذبون أيام تواطئ فلوجهم ألمنتهم على تصديقك واعتقادهم أنك غير رسول فهم كاذبون عندالله وعتسدمن خرحالهمأو كاذبون عند أنفسهم إذ كانوا يمتقدون أن قولهم إنك لرحسول الله كذب وجاءين شهادتهم وتكديهم فوله تعالى والمدمل إنك لرسوله الذا فأن الأحركا لفظوا بعمن كونه رسول الله حقاولم تأت همذه الجملة لتوهمأن قولهم همذا كذب فوحلت الأمرينهما ابزول ذاك التوهم ه اتعذوا أمانهم مي شهادتهم الما مانا ، وقرأ الجمهور أعانهم بفت الهمزة جع عين والحسن كمر هامصدر آمن ولماذ كرانهم كاذبون أتبعهم عوجب كفرهم وهوا تخاذاً عانهم جنة بستترون مهاو بديون ماعن أنفسهم وأمواهم كإقال بمض التحراء

وما انتسبوا الى الاسلام إلا ﴿ لَسُونَ دَمَاتُهُمْ أَنْ لَا تُسَالًا عانيهُ أَعَانَ عِيدَالِقَهُ مِنْ خَلَقْهُ مِعْمَدٍ فَوْ مِعَانَهُ مَا قَالِمَا نَقْلُهُ زَمِدٍ : أَرْقِمُ الْيرس

ومن أيمانهم أيمان عبداللدومن حلف معدمن قومه انه ماقال مانقله نريد بن أرقم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملوا تلك الأيمان جنة تني من الفنل ه وقال أعشى همدان

اذا أنت الم تجعل لعرضات جنة ع من المال مار القوم كل مدير

مو رد والعامل في العطف هلى التوهم مفقود وأزه موجود ﴿ وان الاخر الله ﴾ فيه تحريض على الله ورة بأحمال الطاعات حدرا أن يجيء الأجل وف الفرط ولم بستمد القياء الله تسالى وقرأ الجمهو ر تعسماون بناء الخطاب للناس كلهم وأبو بالوعيدو بعشل المفار بالوعيدو بعشل المعاوم المدو وقاتلهم الله دعاء يتضمن ابعادهم وأن بدعو علهم المؤمنون بذلك وأي يؤفكون أيكف

يصرفون عن الحق وفسه تعجب من ضلافم وجهلهم ولا أخبره تعالى بعداوتهم أمره بعدرهم فلا

شق بالطهار مود تهم والأبلين كلامهم وقائلهم الله كلفذم وتوبي وقالت العرب فاتله الله ماأشعره

بضعونه موضع التعجب ومن كاثله الله فهو مغاوب لاته تعالى هو الفاهر اسكل معاند وكف استفهام

أى كيف بصرفون عن الحق ولابر ون رشد أنفسهم ٥ قال ابن عطية و عدة ل أن تكون أني ظرفا

لقاتلهم كأنه قال قاتلهم الله كيف انصرفوا أوصرفوا فلا مكون في هذا القول استفهام على هذا

تنهى ولا مصير أن بكون أبي لمجرد الفلرف بل لا بدأن يكون ظرفا صفيا ما اما يعني أبن أو يعني وي أو

بعنى كيف أوسرطا بمني أن وعلى هذه التفاد رلامهمل فهاماقبلها ولاتنعر د لطلق الطرفة عال

من غير اعتبار ماذكر ناه فالقول بذلك باطل والماصدق اللهزيدين أو في فياأخبر مدعن ابن ساول

مقت الناس ابن ساول والامه المؤمنون من قومه وقال الا بعض من الفض الى رسول الله صلى الله علم

و-الرواعت ف بذنبك يستغفر الدفاقي رأسها مكار الهذاال أي وقال المرتقد أشرتم على بالإعان

الا منت وأسراء على ال اعطى و عيكانها ل فنعات وارس المرالا ال تأص وق الدو دادر

ويستعفر بجو ومعلى جواب دحى ورسول اللاعلان عاملان احد مايستعمر والأخر تعالوا

فاعمل الثانى على المختار عند وأهل البصرة ولوأعمل الاول لكان الفركيب تعالو استغفر لكا الى

رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقرأ جاهدونافع وأعل الدينة وأنو حدوة وابن أبي عمارة والفُشل

وابانعن عاصم والحسن و يعقوب عذ الف عنهمالو والقيالوا و والوجعفر والأعش وطلحة

وعيسى وأبور جاءوالأعرج وبافي السبعنية والمتكثير وني رؤسهم على سدل الاستهزاء واستغفار

الرحول لهمه عواستنا بهم من النفاق فيستغفر لهم اذكان استغفاره مسدباعن استنابتهم فبتويون

وهم بصدون عن الجبيء واستغفار الرحول يه وقرى عصدون و مدون جلاحالية وأتت المنارع

لبدل على استمر ارهم وعم ستكبرون جلة طالبة أبضا ولماسبق في عامه تعالى اتهم الا يؤمنون البتة

- وي بين استخار والمروعدم و وحكى مكى انه عليه الصلاة والسلام كان استخفر المهلانهم أظهروا

له الاسلام و وقال ابن عباس تزلت هذه بعد قوله تعالى في راءة ان تنغفر لهم سبعين مرة وقوله

علىه الصلاة والسلام سوف أستغفر المرز يادة على السبعين فنزات هند الآبة فلم سق الاستغفار وجه

« وقرأ الجمهور أستغفرت با مردة التسو بة التي أصلها هردة الاستفهام وطرح ألف الوصل

وأبوجمه بمدةعلى الهمزة و فسل هي عوض من همزة الوصل وهي مشال المدة في قوله قل

آلذ كرين حرم احكن هذه المدة في الاسم لتلايلتيس الاستفهام بالخبر ولا محتاج ذلك في الفعل لأن

غزة الوصل فممكسو رةوعن أبي جمفر أضاضهم عليم اذأصلها الضم ووصل الهمزة ع

وروى معاذبن معاذالعنبري عن أى عمر وكسرالم على أصل التقاءالسا كنبن ووصل الهمزة

أصفط في القسراء تين واللفظ خبر والمعنى على الاستفهام والمراد التسو بقوماز حذف الممزة

« بسبعرسنا الجرأم بمان » بريد أبسبع « وقال الزنخشري وفر أأبوج مفر آستغفرت

اشباعا لهمزة الاستفهام للاظهار والبيان لافلب همزة الوصل ألفا كافي آ اسعروا بله ووقال

الدلالة أم علما كا دلت على حد فيافي قوله

ومعتب بن فشيره قال الشاعر في مثل مؤلاء لاتحدعنك اللحى ولاالصور و تسعة اعشار من زي بقر تراهم كالسعاب منتشرا ، وليس فهالطالب مطر

(100)

﴿ سورة الثافقون ﴾

(يسم القالرجن الرحم)

(ش) و معوزان مكون

هم المدو المفعول الثاني

كالوطرحت الضعير غان

فلت القد أن تقول عي

الحرورة فلتحتظورف

الى الخركاذ كرفي مداري

وأن تقدرسناني محذوبي

على تعسبون كل أهسل

صمة انبي (٢)

وتغريج بم العدو على اله

مفعول ثان لعسبون

year it in je

الغصاحة بلالمتبادر الى

الذهن المام أن كون م

المدو اخبارات تعالى

بأنهم وانأظهروا الاسلام

واتباعهم عرالبالمون في

عداوتكولذلك جاءبعد

أمر متعالى اياهم معدرهم

فقال فاحدرهم فالأمر

بالخدرمتسمن اخباره

بأنهمهم العدو

فى شجر السر ومنهم شبه و له رواء وماله تمسر

هوقسل الجالة النشدية وصف المربالجين والخورو بدل علب عصبون كل صعة علهم في وسم لفعول الثاني لحسبون أي واقعة عليم وذلك فيتم ومافي فاو مهدمن الرعب ، قال مقاتل كانوا متى معوانشدان ضالة أوصاحا بأي وجه كان أوأخبر وابنز ول وحي ظارت عقوهم حتى يسكن دلك وتكون في غيرشأنهم وكانوا يحافون أن مزل الله تعالى فيهم ماتباح به دماؤهم وأموالم ونصو

> ير وعه السرار بكل أرض و مخافة أن يكون به السرار ※でありま

مازلت تحسكل شئ بعدهم و خيلات كرعام و رجالا أتشده ابن عطمة لجرير ونسب هذا البيت الزمخشر يالذخطل و قال و محو زأن بكون هر العدو المفعول الثاني كالوطرحت الضمير ( فان قلت ) فحقه أن يقول هي العدو ( قلت ) منظو رف الى الخبركاذ كرفي عدار بي وان مقدر مضاف عندوف على محسبون كل أهل صحة انهي وتعز يجه العدوعلى انه مقعول ثان ليعسبون تخريج متكاف بعيدعن الغصاحة بل المتبادر الى الذهن الساير

الأعش وتربدفي رواية مصرحابالله ومحمل على قراءة زيدالا ولى أن يكون الفاعل فميرا يمود على المصدر المفهوم من ماقبله أي فطبع عو أي بلعهم الدين ومعنى آمنو الطقو الكحة المهادة رفعاوا كابفعل المسامون ثم كفر واأى ظهر كفرهم عانطقوا بدمن قولهم لأن كان محدما يقوله حقا فنصن شرمن الحبر وقولم أبطمع هذاالرجل أن نغيراه قصو ركسري وقبصر هوات أونطقوا بالاعان عندالمؤمنين وبالكفرعف فشماطينهم أوذلك فيمن آمن تمار تدهوا دارأ يتهم تعجبك جسامهم الحطاس للرحول عسلي الله عليه وسلم أوالسامم أي خسها وقضارتها وجهارة أصوانهم فكان منظرهم وفروسطة بمحاوه وقرأ الجهو واسمع ناءا الحطاب وعكرمة وعطمة العويي يسم عالياء مبنيا للفعول ولقو لم الجار والجرور هو المقعول الذي لم يسم فاعداء وليست اللام رائحة بلرضعن يمعمعني يعنع وعل تعدى اللام وليستذائده فيكون قوام حوالسعوع رشهوا بأنشب لعزوب افهامهم وفراغ فقربهم الاعدان ولم كفحتي جعلها مسدة الياخالما لاانتفاع بالاتهااذا كانت في مقف أو كان سنفوجا وأماادا كانت مستفسع بالأنهاز كون مهملة مستدةالي الحيطان أوملقاة على الارض قدصغف أوشهوا بالخسب التي هي الاصنام وقد سندت الى الحيطان والجلة التصمية مستأنقة أوعلى اضارهم وور أالجهور خشب بضراخاه والشين والبراء بن عازب والنصويان وابن كنير باسكان الشين تحقيف خسب المضموم ، وقبل جع خشباء كمر جع حراءوهي الخنسبة التي نخرجو فهاشبو الهافي فساد بواطنهم ، وفرأا بن المسبواس جبر خسب بفحس المرجس الواحد خشبة وأنث وصفه كفونه أعجار تحل ماويه أشباح بالأأر واح وأجسام بالأحلام وذكر محن كان ذام اءوفساحة عبدالله س أبي والجدين فسس

ان كون هم العدوا خبار امنه تعالى الهم وان أظهر وا الاسلام وأتباعهم هم المالغون في عداوتك

(14)

ع)و عملان مكون لى ظر فالقائلهم كا نه قال قائلم الله كيف نصرفوا أو صرفوا فلا يكون في القول ستفرام على عذا انتهور ح) لايصر أن يكون في المحرد الفارف بل لابد أن يكون ظرفا احتفهاما إماعتي إن أو بحتى مني أو عمني كمف أوشر طاعمي أبن وعلى هنده التقادر لاسمل فها ما قبلها ولا تجرد لطلق الفارفسة بحال من غيراغتبار ما أكرناه فالقول بالتشاطل

> ابن عطية وقرأ أبوجعفر بن القعقاع آستغفرت بمدة على الهمزة وهي ألف التسوية ، وقسراً ( - ma - تفسير البصر المحيط لابي حيان - ثامن )

أنشا وصل الألف دون عسر على الخبر وفي هذا كاستحسالاً به في الأولى أثبت عمر ذا الوصل واسد أغنت عنهاهمة فالاستفهام وفي الناسة حفي همر بالاستعهاء وهو و بدهاوها بمالاستعمل الا في الشعر ، عم الذين مقولون المارة الى اين ساول ومن وافقه من قومت فعالم حلامهم في أنهم طموا . أن رزق المهاج بن الدجروما على والن ذاك مدالة معالى لا تعقوا على من عندر حول الله ان كان القدتمالي حكى نص كلامهم فقولهم على من عندرسول اللههو على سيل الحزء كقولهم باأيم اللذي لال على الله كر الله مجنون أول كو يحرى عدهم بحسرى اللعب أي هومعروف الخلاق هـ ١٠ اللفظ عث ادلو كالواعقر من وحال ماصدوسهم ماصد والقاحر أجدام متعلقو استفس والثالفظ وتكنه تمالىء بذاله عزره وأصل اشتليع مها كراماله واجلالا ، وقرأ الحهور ينفدوا أي شفر فواعن الرحول والفشل بن ميسي شفط وامن القص القوم في طعامهم فنفض الرجسل وعلموالفعل وزباب ايعدى بغيرالهمزة وبالهمزةلايتعدى ه قال الزمخشري وحفيفته عانالهم أن ينفذوا مراوده وقدرا الجمهور لعرجن الاعربنوا الأفل فالأ مرفعسل والأفل مفمول وحومن كالم ماس اول كالقدم وعدني والأعراب وأصاحو بالأفل المؤسي والحسن وابن أبيء التوااسي في اختيار والفرجن النون ونصب الأغز والأفل فالأعز مقمول والأفل حال « وقرأ الحسن فهاد كراً بوعم والدالي المرحن بدور الحداد معتوجة وضرارا واسسالاعز على الاختماس كا قال تعن العرب أقرى الماس المنبف ونسب الأذل على الحال وحكى هاء القراءة أبوحاتم وحكى الكساني والقسراء أن قوما فسرأ والنفرجين بالباء مفتوحة وضمالراه فالفاعل الأعز ونصب الاذل على الحال و وقرى مبنيا للفعول وبالياء الأعزم رفوع به الاذل نصبا على الحال وعيى الحال وسورة لعسر فتمثأ ول عند البصر معن ف اكن منها بأل فعلى والدنها الأمها معرفة وشنسه مبدالة ولدعدافة والعاما والما أباب وقالأت والقاراب الذليسل ورسول اللهصلي الله عليموسل المر بزفاه دامن المدينة جرد السيف عليه ومنعه الدخول حتى بأدن أمر سول القاصلي الله علمه وسروكان في قال أه و ريك الديمام احتى تقول رسول القدسلي القدعلية ومهالاعر وأنا الادل فلوزل حيصافي لدوحتي أقريه رسول انفصلي الدعامة ومارتضايته وفي مذا الحدث أنعقل لأبعلن ترشيه بعدوار والمالعر فلاضر واعتفال فالماعد أأت عال مرفعال أشيدأن العزغالة وارسواء وقوسين ووقيسل العسن والليرضي المه تعالى عهما أد فيساف تها ففال ليس سولك عروف لاف والآوها الله كأمو الكوالسي في تدام اوالته في عماولا أولادكم بسر وركم بهم وبالنظر في صاخبه في حداثكم و مداداتكم عن د كرالله هوعام في الملاة والتناعلي القنعالي النسيج والتسيد وعبرداك والدعاء وفال تعو امنه الحسن وجامة ه وقال الفحاك وعطاءاً كدهنا الفائة المكتوبة ، وقال الحسن الضاحيع الغرائس، وقال الكنى الجهاد مع رسول القصلي الله عليه وملم \* وقبل القرآن \* ومن يقعل ذائداً ي المنفل عن د كرالة بالمال والويد فأولئك هم الخاسر ون حيث آثر وا العاجل على الآجل والعالى على الباق وأنفقوا بمارزفناكم قال الجمهور المرادال كاذره وقيسل عامي المفروض والمسدوب وعن ابن عباس نزلت في مانعي الركاة والقانو رأى خبرا ما أل الرجعة فقيس له أماتتي الله يسشل المؤمنون الكرة قال نعرأنا أفرأعليكم به قرآ تأبعي انهائزلت في المؤمنسين وهم الخاطبون نها يه لولا أخرتني أي هلاأخرت مولى الى زمان قلسل يه وقرأ الجمهور فأصدق وهومنصوب على

جواب ارتبعوا والسيعة والمناعلية والمناق المناق الأصل به وقرآ جهو والسيعة وأكن مجروما في خال المختبري وأكن المخرم ما فاعلى عن فاصدق كالتعقيد المناق مرق أصدق وأكن عند المفعيد التي مع وقال ابن عملية علاقا على الموضع لأن التقدير ان تواخر في أصدق وأكن عد المفعيد المناق على الفارس فاما ما حكام ميو بعن الخليس في بعد هذا وهو أنه جزم وأكن على قوهم المسرط الذي بدل على على الموضع عند المناق على الموضع من علا هادى أنه و يدرم فن قرأ بالمؤم عدف على الموضع موجود ودون وقي مناقل قدم كان محروط التي والفرق بين العلق على الموضع على الموضع من على الموضع على الموضع على الموضع على الموضع على الموضع على الموضع من على الموضع من وجود ودون والعامل في المعلف على الموضع على الموضع من وجود ودون وقي والعامل في المعلف على الموضع من وجود ودون والمامل في المعلف على المناف على المناف على المناف والمناف والمناف والمناف على المناف والمناف والمناف

#### ﴿ سورة النفاين مدنية وعي تالي عشرة آبة ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾

﴿ يسبع الله ما في السعوات وما في الأرض إله المار واله الحدوه وعلى كل شيخ قدر a هوا التي خاصكم يشك كالروشكر مؤس والله عاتمداون بمسيره خاف الدهوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم والمعالم و المرماق المعوات والأرص و مؤمانسر ون وماتعانون والله علم خات المعتور ، ألم أنك بنوا الذي كفروامن فيل اتنا قوا و بال أمر هم وقم عداب الده و ذلك بأله كاستانهم رار المناث ففالوا جريه وانافكفروا وتولوا واستغني الله والله فني حسد ورواللين كاسروا أن لن معوا فل في وروائد على المائم الشور ١١ علم وذال على الله سند و فا منوالشور و الورالدي أولاوالله عاتمان خيد ، وم عيمك ليوم الحم والتعويز النفان ومر يومن بالله و معلى صالحا كفر على سيئاته و مدخ اله حنات تجرى من تعنوا الأنهار خالدن فهاأ بدافك النوز العظم والذن كقسروا وكلمواما بإثناأ ولتلثأ معاب النار عالمان فهاويات المسعره ماأصاب وبمعية إلاباذ والقومن والمن القام وفلب والله بكل في علم و وأطمعوا الله وأطمعوا الرسول فان توليم فاعاعلى رسواننا البلاغ المين ، الله لا إله الاهو وعلى القافلينوكل المؤمنون وياأم اللون آمنوا إن من أزواجكم وأولاد كرعات لكرفاعدوهم وإن معواوتمفحوا وتخفروا فان القعفور بحمره إعاأموال كمروأولادكم فتنة والقعنساه أجرعظم وفاتفوا القداا علعم والمعوا وأطبعوا وأغقوا خبرا لأنفسكموس ووشع نفسه فأولنك همالمفلحون وإن تقسر ضوا القفر ضاحسنا بضاعفه لكمو يففر لكم والقشكور حلم وعالم الفيب والسَّهادة المنز والحكم كه ، التفاين تفاعل من الغين وابس من النين بل هومن واحد كتواضع وتعامل والقبن أحدالشي بدون قعيمة وسعة كدلك ، وفي ل العبن الاخفاء

(ش)وا كن الجزم عطفا على على فأصدق كا" به قسلان أخدتني أصدق وا كن انتهى (ع)عطفا المرالموضع لان التقدران تومغري أسدق وأسكن طا لقمياً يعلى الفارسي فأما ماحكاه سيبو يدعن اغلىل فهوغبرهذا وهو انهجرم لكنعلي اوهم الشرط الذي بدل علمه الني والاسوشع عنا لان الشرط ليس بظاهس وانحا يعطف على الموضع حنث نظهر الشرط لقوله تعالىمن بنسلل اللافلا هادى له وتدرهمان فرا بالجزم عطف هل موضع للاهادىلاتهان وفعهالك فعلكان عزوما انتهي ح) المرقبين العطف على الموضع والعطف على النوهم أن العاصل في العطف على الموضع موجمود دون مؤاره والعامل في العطف على التسوهم مفقود وأثره

و سورة النفاين ) (سم القالر حن الرحم) و سبع تقداق السحوان وما في الارض ) الآرة فيه السورة مدفقة في فول الأسم في الآرة فيه السورة مدفقة في فول الأسم في نول المنافذ بولى آخر ما خدال الموسي فألمه ميان اسبه من قوله هوالذي خلقك فنك كافر وسكم وسكم وسوحة القدم في الابنان والسكم والنفار الى الاكتاب مساورة من المناوان المناولين في وسوركم ) حدا العدم المنافذ في حداث الميان المنافذ الاسان في أحسر تقوم وستمالي ورز بالحال كتاب في المنافذ المان المنافذ المان المنافذ وعلى المنافذ وعلى المنافذ والمنافذ والمن

ای الو بال بن بانه کو ای

بأن الشأن والحمدث

الميعادوا أن يعث الله

تعالى من الشر رسولا

كا استبعات قربش

﴿ فَمَالُوا مَهِ عَلَى مِسلَ

الاستعراب في أنشر

صدونا إ وفائدانهم

القولون تعن متساوون

في الشرية فاني تكون

الموالاه عسازعلنا لعث

بصع ون فداة لنا وارتمع

أيشرعف وابن

عطباعل الاشداء والقبر

جهدوننا والاحمر أن

تكون مرفوعا عل

الفاعلية لأن هزة

الاستعهام تطلب الفعل

ومنعين البعلام معاله وقال فبنت اللوب وجشافا أخاب ساطالت عن مقدارالا المناه النقص ﴿ يسيد بقدافي المعوات ومافي الأرض له الله وله الحدودود في كل من فدر عدو الدى خلفكم فالكم كافر ومنكره ومزواقه عانعما زيصد وحلق المدو اسوالأرض المقي وصوركم فأحسن صوركم والبدالمصر و معلمافي السهوات والأرض و معلماتسر ون وماتعلنون والقعظم فات الصدور والفرنائكم بدأ الذي كفرواس فل ضافوا وبال أمر حوطه عداب البم ه ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر مهدونناف كفروا وتولوا واستغنى الله ا والشفق جيمه ، دغيالة من كلووا أن الريحوافل بلي ودي ليعان عُولتدون ، الله وفاك عنى الله يسب و فا سوالمشور وله والنور الذي أثرانا والله تاتميخ ن حيده ومجمكم اليوم الجمع فلك يوم التغابن ومن يوامن بالقدو بعمل صالحا يكفر عنه سيئاندو يدخله جنات تجري من تعتما الأنبار خالد بن فها أبداذ الدافك الفوز العظم )؛ هذه السور تمدنية في قول الأكثر بن « وقال ابن عباس وغسير محكمة إلا آيات من آخر هايا أبها الله بن آمنوا إن من أزواجكم الجزوات للمنة و وقل الكارية بقومكمة يه وسالبة فالمالسور على قبلها أن فاقبلها شقل على عال المنافقين وأتحر هاخطاب المؤسين وأتبعدنا ناسس فواه هوالدي خلق كدف كافرورنكم موامن همذا تحسيري الاعال والمكفر بالنظر إلى الاكتساب صحاعتمن المتأولين لفواه كل مواود واستلى الفظرة وقواتها فطرنانه الي المرائات علمات وفيل دانك والسالطات يدليل مافي حدرت النطفة من قول الملك أكتى أم معيدوالفلام الذي قتله الخضر عليه السلام انه طبهم يوم طبيع كافرا \* وماروى إن معود أنه تليه الملاة والسلام قال خال الله فرعون في البطن كالراء وحل بحيون كرافي البطن مؤمناه وعن عطاءن ألد ماح فسكم كالر

فالسئلة من باب الاستفال و فكفروا ، والعطف بالفاء بلرعلى تعقب كمرح عيى الرسل بالبنات اي في نظروا في ثلاث البيئات والا أمادها بل عقب والسل بالبنات الله و المنظر وافي ثلاث البيئات والا أمادها بل عقب المنظر المنظر المنظر المنظر البيئات والا أمادها بل عقب المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر والمنظر والدن كمروا الحل كالمنظر والذي الإنكان و وقت على الفيسيد في المنظر والدي المنظر والدن المنظر والدي المنظر والدن المنظر والمنظر وال

المقدونين بالكوك وموامن بالله وكافر فالكوك وفذم الكافر لكاثرته ألاترى الدفوله نعالى بفسرين عبادى الشكور وحين فكرالساخين فالبوفاس ماهم و وقال الانخشرى فنكم آت الكتر وفاعل الدومتكي آت الاعان وفاعل الكفوله تعالى وجعلنا في ذر متهما السواء والمكتاب فنهم مرتمو كتبرم والقون والدليل على فواله عالى والله عاتعمالون مسم أي عالم كفركم وإعمالكم الدن محامن فطكموالمعي هوالذي تفضل علىكد أصل النع الذي هو الخاق والإععاد عن العدم مكان بعد أن تنظروا النظر الصيورتكو والأجتكر عباداتا كري النهي وهوعلى طريقة الاعتزال بدوقال أساوقهل عوالدى خلقكده كدركافر بالخلق عرالدهر بقومتكم مومن يعوعن المسي في السكلام حفف دل عليه تقد و موسك فاسق وكا تعمن كلب المعرفة على الحسن وتقدم الجار والمجرور في قوله له الملك وله الحد قال الريخشر ي ليدل بتقدمهما على معنى اختصاص الملك والمستقفر وجسر ومالثالان الملاعلي الحقيقة الانعميدي كلشي ومباء والفائم بالمهجن علمه وكذلك خدلان أصول النع وهر وعهامنت وأمادان تمر مغتسليط متموجمها عنداديان بعمة القحرت على هـ ، وقرأ الجهو رصوركم نضر المناه و ريد بن على وأبو در بن بكسر هاوالقياس النم وهذا تعديد للنعمة فيحسن الخلقة لان أعضاء بني آدم بتصر فة بجمسع ماتشعير في في أعماء الحوال واز الدة كتبر أقضل ما ترهو منشل عسن الوجه و حال الجوار ح كافال تعالى لقماء عقا الاسان في حسن تفويم وقسل العدة ما الماهي صورة الانسان من حسده والسال مدرك عافل فهذا هوالذي حسن لهحتي لحقنه كالان كثبرة وتكاه الصرب لاتعرفي الصورة إلا النكل لاالمعنى القائم بالصورة ونبه تعالى بعامه عافي المنعوات والأرض تم بعامه عابسر العبادوما بعلنو ندتم بعامه عاأ كنته الصدور على أنه تعالى لا يغيب عن عامه شي لامن الكايات ولامر المرشان والشاأبالع الشادل العالم كالمتماعات المبادس مر هيرواعلا بيب ترماخص منهوهو ما طوى علىما ورهرم خي الأساء وكامها وهذا كالي معي الوعدة إدهو تعالى المجاري على جمع ذلك النوان والمقاب يه وقرأ الجهور مانسر ون وماتعلاون عاه خطاب وعبد دين أبي قرو وبال ترز واصرالها، الدائك الخطاب القسر نشء كروا عاجل الكفارة علهم عادوتموه وقوم اوالصروف وهمان صرحاً. كرهم في دورة والتوغيرها وقاسمت قر في أخبارهم الدافواو الناأس هم أى مكروعهم ومايسو وهم منسه به ذلك أي الو بالبانه أي مان السأن والحسد من ملعدوا أل مت القصالي و الشرر ولا كالمنعد ثقر بس فقالوا على سبل الاستغراب الشر جهوننا ودلثانم غولون تعريتماه ونافي الشرية فأفيكون لهوائ مبزعلما العبث سيرون هدة للاوارتعم استرعما لحوفي والنعطية على الإشعاء واتخبر بهدوننا والأحسوان بخون من فوعاء لي الغاعلية لأن حمره الاستخهام تطلب الفعل فالمسأن من باب الاستعال فكفروا العملف بالفاوه ل على تعقب كفر هم مجيء فرسل بالسينات أي الإستطروا في تفك السينات ولاتأة الوها الاعقبوا مجيئها بالسكفر واستعي القداستفعل معني الفعل المجرد وعناه تعالى أزلى فالمعسى انه ظهر تعالى غياد عزم إد أهلكم وليست استعمل هذا الطلب ، وقال الريختس ي مناه وظهر استعناء المحت فرماء مم الى الاعدان والمصطرعم المسع فسرته على فك انتهى وفسه دسب الاعتزال والإعر تقدم تعسر روافذين كفروا أهل مكفو بلي انبات لمامعد حرف النبي ودلك على الله بسيرأى الانصرف عند صارب والامنوا بالمقور موله وهو محد صلى الله عليه وسلووالتو رالذي ألالناهو

الترن والسامى والضعال وآبو جعفر بهدمينيا الفعول فليعرف وعكر مقوعر و بن دينار مالك بن دينار بها أبه بمنزها كنفله بالرفع بطمان قليه و يمكن بالمناه ولا يكون فيه اضطراب مورد بديار ألف الانها المسترقال المناوعة ومالك بن دينار أيضامه بعدات المسترقال المنزة ألفاق مثل بهدأ و بقرأ ليس بقياس خلافا لل عاد عداد المسترقال المنزة ألفاق مثل بهدأ و بقرأ ليس بقياس خلافا لل عاد عداد مولد عدريا في ملى حدد بن المستوى المست

الديدا عمايدل من المسيرة الفائم حد في اللجاز من بها الفحص الديدا عمايدل الحازم ولماقال الديدا عمايدل من المسيرة الفائم حد في اللجازم تسبها الفحص وله وحدر ما الحق الرجل من الموجود والدواذا من الموجود والدواذا الموجود والدواذا الموجود والدواذا الموجود والموجود والدواذا الموجود والموجود والدواذا الموجود والموجود والموجود والدواذا الموجود والموجود والموجو

اذا كان أولاء الرسال حرزة \* فأنت الحلال الحاو والبارد العقب النا عان أولاء الرسال حرزة \* فأنت الحلال الحاو والبارد العقب لنا عائب منسه دميت وحائب \* الهادر العمالا عساء من كه صمعب وتأخيف عنيه المكارم حزة \* كالعتر العار حالفين الرطب وقال قرمان بن الاعرف في المستنازل وكان عاقاله فصد الفها بعض طول منها

وربيته حتى اذا ما تركته ، أغالفوم والمنعى عن المسيمثاريه فلهرآ في أحسب الشخص أنضما ، بعيد اوذا الشخص البعيد أقاريه تعمد حتى ظالما ولوى بدى ، لوى بد، الله الذى هو غالب،

ما أمر الكرم واولا وكم منتاى بلا، وحد لا تهم بوضون في الام والعقو بقولا بلاه أعظم مهاوى السالمة او المقو يقولا بلاه أعظم مهاوى المسالمة المنتان المنت

م ما أصاب من معينة إلا إذن الله كالظاهر اطلاق المعينة على الرزية وعادميب العبد من سوء في نفس ومال وولد وأن جيب الحوادث لانسيمه الاباذن التمول قال تعالى ما أصاب من معينة الاباذن الله عم آمر بطاعة الته و رسوله حذر عما يلحق الرجل م زوجه و ولده بسبب ما يعدر من أحده من المعداوة فقال حيااً بها الذين آمنوا إن من ازواج كي الآية و عناء بن الدور ا أن عوف بن مالك الأشجى أراد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع أهله وأولاد دفيطوه وشكوا المدفر الحقورة في يغر تم إنه نده وهم تعاقبهم فنزلت الآية ولاأعدى ( ٢٧٨ ) على الرجل من زوجه و ولده اذا كانا عدو بن وذلك في الدينا

فباذهاب ماله وعرضه

وأمافي الآخرة فها يسعى

من اكتساله من الحرام

لماد عالكسانه نديب

حاهه بإ إنما أموالكم

وأولادكم فتة كه أى الداء

وعنة لأنهم وقعونافي

الاثم والعقوية ولاباده

أعظم منهماوي ماسالمداوة

جاء من التي تقتضي

التبعيض وفي الفتنة حكى

بهاعلى الأموال والاولاد

لاعلى بعضها وذلك لغلة

الفتنة جما وكؤرطال

فتتة فمة ثعلية من حاطب

أحدين زل فدومهم من

عاهد الله الآلة ع والله

عندام عظم ) زهد

في الدنسا وترغب في

الأخرة والأجر العظيم

الحنة ﴿ فَانْقُوا الله

مااستطعتم ك أى جيدكم

والعموا إدماتوعظون

بدر واطيعوا فياأمرنم

ماونهيتهم عندي وألفتواك

لقرآن وانتصب وم محمكم بقوله لتثبؤن أو مخب مافسمن معنى الوعسه والجزاءأو بالذكر مضمرة فالداز تنشري والاولءن العاس والثانيءن الحوفي ه وفرأ الجيور بجمعكم بالباد وضمالعين وروى عنسمكونهاواشابها الضهوسلام يعقوب وزيد ينعلى والشعي بألنون ليوم الجع بحسمع فيسمالا ولون والآخر ون وذلك ان كل واحمد ببعث طامعافي الخلاص و رفعا المتزلة ، ذلك بوم النفاس مستعار من بعا بن القوم في التجارة وهوان بعب بعد بمربعظ الاي السعداء نزلوامنازل الأشفياء لوكانوا سعداء ونزل الأشقياء سناؤل السعداء نوكانو اأشقياء وز الحدادت عامن عبديد خل الجنة الأأرى مقعلت النار لوأساه ليزداد شكرا وملمن عبديد خل النار الأأرى مقعدهمن الجنة لوأحسن الزداد حسرة وذلك معنى يوم التفاين وعن مجاهدوغيره اداوقع الجزاءغير المؤمنون المكافرين لانهم يمبوز ون الجنةوتعمل المكفاري الناري وقرا الأعرج وشية وأوجعفر وطلحة ونافعوا بنعام والمفضل عن عاصرور بدين على والحسي تخلاف عنه نكفر وندخله النون فهما والأعمس وعيسي والحسن وباقي السمم الباءفي قوله عز وجسل ﴿ مَأْصَابِ مِن صِيبَةِ الإبادُنِ الله ومن يؤمن بالله بدفاي والله بكل من علم ه وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول فان توليتم فاتماعلى رسولنا البلاغ المبين ، الله لإله إلاهم وعلى الشفليسوكل المؤمنون \* ياأمها الذين آمنوا إن من أرواجكو أولادكم عدوالكج فاحذروهم وان مُعنوا وصُف واومُقر والخان الله غلور رحم و إنما أموا اكواولادكا فتتوالله عنده أج عظيم ه فاتفوا اللهمااستطعتم واسمعو اوأطمعوا وأنفقوا خمرا لأنفكرومن ووشي نفسه فأولنك هرالمغلجون و إن تقرضوا اللاقرضاحـــنابضاءغهلكرو يغفر لكروالله تُسكور حليم وعالم الغيب والشهادة المر والحكم كالظاهر اطلاق المصية على الرزية ومايسو والعبد أغ فينفسأو مالأو ولدأوفول أو فعمل وخصتمالة كر وان كانجمع الحوادث لاتصب الا لذن الله \* وفيسل و محتمل أن مر بالملصية الحادثة من خير وشر ادا لحكمة في كونها ماذن القومة نافسة ومفعول أصاب محدوق أيءا أصاب أحمدا والفاعل من مصية ومن زائله تولم تلحق الناه أصاب وان كان الفاعل مؤنثاوه وضبح والتأنيث لقوله تعالى انسبق من أمة أجابا وفوله يد لأتهمهم آبة الابلد الفاأى ادنعو علمعوة كبناوس بؤس بالقلأي مساس وجوده ومعال ملى مادته غضاله وقدره بد فلدعل طريق اعد والمداية ، وقرأ الحهور بدسالها محارعا المندى بحز وماعلى جواب الشرط « وقرأ إن جب، وطلعة وان هو مروالأردق عن حسرة

فياوجب عليكم وخيرامنصوب بفعل محدوق تقديره وأنواخيرا أوعلى اخبار يكن فيكون خبرا أوعلى أنه نعت المدر محدوق أى ا انفاقا خبرا أوعلى أنه حال أوعلى أنه مفعول بو أنفقوا خبرا أى مالا أقوال الاول عن سدو يعولما أهر بالانفاق أكده بقوله بؤان تقرضوا التعقرضا حسنا كه و رقب عليه تضعيف القرض وغفران الذنب وفي لفظ القرض تاطف في الاستدعاء وفي لفظ المضاعفة تأكيد البلال لوجه التعقيات مم أتبع جوابى الشرط يوصفه في احدها ما ثدالي المناعفة الشراق مقالى، تناول المناعفة حد سقال المفادان قبل وهذا الحقود وفي الرئالة المفرون وضوف الدوب البه وتقدم الخلاف في القوامذي بود وفي سع ولي بشاله

﴿ حَوْرَةُ الطَّلَاقِ ﴾ ﴿ بِسُمُ اللَّهُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ ﴾ ﴿ يَأْمُهَا النَّبِي الْمُلْقَمُ السَّاءُ ﴾ الانتخاب السَّاد وسب تروها مللاق عبدالله وعروغ وخال ومناستها لمحقها أنعلساد كرالعنت الموالولدا تناراني الفت الساءواس ا يعرضن الرحال للفت حتى لايحدسها مخلصا الابالملاق وياأيها النبي نداءالسي عليه السلام وخطاب على سيس السكرم والتسم إذاطلقتم عوعلى اضارالقول أي فل لامتلا ذاطلقتم وقال وعشمري خص النبي صلى الله علىدوم والدد ووعر باللطف لازماله أمنه وقدوتهم كإيقال رئيس القوم وكبرهم يافلان افعلوا كمت وكيت اظهار التقدب واعتبار النزاب وأنعدس وقومعواسات والذي يمدرون عن رأ بعولا سندون المردورة فكان هو وحدد في حكم بم كلم وماداء سحمه والترق وعو كلام حس ومعنى واذاطله نمافا أردتم بطلغهن والساومني الدخول بهن وتطلقوهن إد أى أو فعوا الطلاق والمسهن مع عوعلى حلف مناف أى لاستقال ودنهن والاملتون عو كتب للبلة بقسم مركما وتعدوا إعضري منا مالاعدوق على الميا المتى تعلق بها الجرود أى ستقيلات لعدمهن ( ٩٨٠) ايس يحيد لأعضو عاملان الساولا عنف العامل في الغارف

والحارواليروراذاكان

خاصابل افا کان کوتا

مطلقالوقات زيدعماك

أوفى الدارنو بدساحك

عندلا أو ساحال في

الدارام بعز فتعلق للام

بقوله تطلقوهن ونحمل

على حالى سانى مو

الصحيح والثلاهبوان

الحطابق وأحسوا المدة

الذذواج أي اصطوعا

بالقليط وفي الاجساء

هوالد مراعاة الرجعة

ورمان النفة والكي

وتوريع الطائق على

الاقراءاذا أرادأن بطلق

للالا والدريأتها قديات

أن رآه استفنى شفتنا أمو الناو أهلونا ووافلا عنده أج عظم ترهيدي الديا وترعيب في الآخرة والأح العللم اخته واتقوا العما تحترفال والعالمحيدكم ووال عامد عوال بطاع فلا بعدى واسمعوا ماتوعنا ورب وأشهوا فها أتمرتم ولهتم تنب وأغقوا فهاوجب عليكم وحميرا متمور معلى عليين عصوره وأتواخرا أوعل اخدار بكن فكون خبرا أوعلى اندهت لمسالم محتوب أى انفاه خدا أو على يحد ، أو على المسلمول بوانسفو الحديد أى مالا أقوال الاول عن سوعولما أحررانا تفاق أكدو غواه ارتقر طوا اللغار طاحسنا لارتب عارضا فقا القرص وعفران الدتوب وفرالفظ الفرخر الخلف فيالاستبغاء وفيالفنا الضافقة أكيدالبسل لوجأ تشمال تم سع جوالي الشوط وصفي أحدهمات الوالمناسد وشكر معالى ملال للفاعد وحلمته في العفران و على وهذا النص هوفي الركة القروسة ، وقبل هو في المندوب السه وتقدم القلاف ف الفراء من وق من وق مناطعة

## ﴿ وروالطلاق مدتوهي استعلم قد أية كه ﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾

وبأجاالني إذاطانتم الساخطانوس لفذنهن واحموا المتدوانفوا القاريكم لاتمرجوهن من موجن والاسمرجن إلاأل مأتين ما حسمينة ويشاحه ودالقومن مدحد ودالفوت الله فتعظل نعم لا عدى لعل القيمة تعدد الشائص الداد المن الجلين فسنكوهن عروف أوطر فوهن عمروف

فيتروح باختياد بأرمع سواهاويهى تعانى عن اخراجهن من مساكتهن حق تنقضى المنتقوم اهن أيضاعن جروجهن وأشاف البوت البن لما كان سكناهن فيها وجبهن عن الخروج لاست إغن الروح ادلاا ولانعوالاسكان على الروج فان كان ملك أوبكراء ضالة أوملكها فلهاعل ماجرته وسواء في ذلك الرجعية والمسؤنة وسندلك أن لاتبيت عن يهاولا يحرجت مهارا الا لضر ورةوفلك فعظ النسب والاحتفاظ بالنساء ﴿ الاأن بأت بفاحثة ، ينه ﴾ وهي الزما ﴿ لا مرى ﴾ أي أي إما الساب ﴿ لَمْلِ اللَّهِ بِعَدَ نَاعِدَ وَلِكُ أَمْمِ اللَّهُ مِنْ وَلَ الْأَمِنِ عَنَا الرَّغِيدَى ارتَجَاعه الوالميل الماسد أحمرا فاعتها أوتلهو رجل فبراحههامن أجله ونصب لا يدرى على حله النرجي فلا يدري معلقه عن العمل إذ كاد اللمن أحلهن كه لي أنسر من على انقضاء عدم ي وفاسكوهن إلى أي راجه وعن وعروف إلى مروف إلى المرضرار والوفار فوص عمر وف الى مرحوه ورباحسان والمعنى الركوهن حتى تلقضى عدتهن فعِلسكن ألفسهن والامسال تعر وف هو حسن العشر يخباللز وجدعلى الروح والمفارقة عمر وف هوأها والمهر والخنع والحقوق الواجبة والوعاء بالنسرط والظاهر وجوب الاشهادعلى مايقع سن الامساك وهوالرجعة أوالمفار تقوعي الطلاق وهذا الاشهادمندوب المعتدأني حنيفة كقوله نعالى وأشهدوا اذائبا يعتم وعندالشافيي واجسدي الرجعةمندوب البدقي الغرق

وأفيوا الشهادةية إدعاء أمهال بودأى لوجه القتمال خالصالالم اعاة مشهود لهولامشه ودعابه لا يلحظ سوى افامة الحق وللكرة اشارة الياقامة الشهادة إداوال الأشاء ( ٢٨١ ) تدور علياه بهايف البطل من المحتى طورس بقوالله إ

> والشهدوا تتوى تسدل منكي وأقبوا الشهادةته دلكي وعلا بدمن كان يؤمر بالتدواليوم الاسر ومزرة فالله بجعل المخرحاوير زفسورجت لابحقب ومورشوكل على الفغيوس إن السالة أمي قد حمل الله لكل من قدا إله عند السور تعامية به قبل وسب الوالما طالات رسول القصلي المعلموم لرحلمة فاعتمادة عن أنس، وقال المدى طلاق عبدالة ن غرو . وقسل فعل الوسئل فعله مهم عبدالله في عمر وفي العاضي وعمرو وسعيه في العاص وعنيه ان شروان مذلت . وقل القاضي أو بكر بن المرى وهـ قاوان الريب فالقول الأول أسل والاصوف العسان اشرعبتما وومناسها لمافلها العقاد كراالفت المال والواساتيان في القت بالسادوانهن قديعر من الرجال الفت حي الاجد محاساتها الابالطلاق كراته مندسل مهر اوجوا خسل بأن لا يكون بدين انسال لا بعلف ولدولا على ويالها التي خادات سل الد فليوسؤ وخطاب على سيل الشكر م والتب أذا لحلقتم خطاب اعلى الصلاة والسلام عاطب فحع على سمل المنظم أولأمت على سمل الوس الحطاب أقسال علما السمال مأولا تمرج والنهم بالخطان أوعلى الفياد القول أي قل لأسلك اداطلتم أوله ولأماء كالم محدوق تقدر ما أنها الني وأستالتي اداطلقم والخطاب ولمرأى أدوامتك أقوال وولالا متعرى جس التي صلى الله عليه وسلوع اعطال لان الي المامات وقدوته كالقال اليس القوم وكدر مرافلان صوا كيتوكت المهار التقعيموات اراؤه والامدر مقومه واسام والسي مدرون من راه ولايستبدون أضرفوته فكال هو وحاءه لحكم كلهم وسادا مسدجمهم التهي وهو كالرم حسن ومعيادا طلقتم أيادا أردتم تطلقهن والتساومسي للدخول بهن وطلقوهن أي أوقعوا الملاق المشهى هوعلى حفى مناو أى لاسقدال عدَّم واللام النوفية عنو المتعالمة بقيد من شهر الداوتقد والرعشري هنامالا محدودة بدل علها المعنى يتعلقها المجرور أي سنة بلات لعدتهن اس يحيدالا والدرغامالا فالساولا يعدى العامل في النظر في والجار والمجرور إذا كان غاصابل إذا كان الوفاطة الوفل معدال أوفي الدارة مساحكا غداما أوصاحكاق الدارام بحر معلى اللام يقواه فطلقوهن و تعصل على ماس مضاف هو المصني وماروى عن حاصيص المتسابقوا للابن رضي الفصال عهم من الهوقر وافطلقوهن فيسل عامتهن وعن بعصهم في قبل عنتهن ومن عب الدلقبل لمهر هن هو على سيل النف براه على الدقر أن غلاقه سواد المعاف الدى أجع عليه المسامون شرفاوغر باوهل أمير العدة بالنسبة الى الاطهار أوالحس تعدم المال القرة في قراء التحقرود والمراد أن طالهن في طهر الإعلامهن في تم عدان حتى تنقلني عدين فارشاه ردهاوان شاه أعرس عنهالشكون مهمأه للزوج وعادا الطلاق أدخل في المنا وقل مالك لاأعرف الملاق السفالاواحدة وكره الثلاث محوت أومفر فعوا وحسفة كردماراد

على أواحدة في طهر واحدها مامفر عالى الاطهار والده وقال الشافعي لا بأس بارسال المدادي الثلاث

ووأعرف فيعه والطلاق منة ولابدعة وهومياح راعي في المنة الوقت فقط وأبو حنيفة النفريق

فالعليين أسطالب كدم الله وجهد حي الديني الطلاق أياوس لايتعدق طلاق السة الىطلاق الثلاث وغيردلك يجعل القاه مخرجا وومرت شوكل على الله كه أى بنوش أمريال والهو معلق كالمعاوان شبالترامي كه الابتسن عَود أمر الله أمنالي توكلت أولم تنوكل وقرى الع بالشوين أمره بالنعب وقسريء الرامره بالاشاف في قد جعمل الله لكل شئ فعرائ أي تقدرا وسفانا

#### (12)

الاشتداد

و سورة الفلاق إ إسمالتمال حن الرحيم) ع) لعنتهن عوظرى ساق أي لاستقال عداون واللامق التوقية عوكت الساه في من سركا وتعدير ( ق ) علا ملاعدون يدل عدوا المعنى بتعان بها الجزور أى سقالات المستهن ليس تعبد لاته

( ٣٦ - تفسير العرائحيط لاى حبان - ناسن ) قدرعاملا حاساولا عدق العامل في الفلر في والجاروا أمرور أدا كان خاصابل ادا كن كون المطلقا لو فاسد بست مل أوفى الدار ربد صاحكا في الدار المتعرف ملوا اللام معوله طاقوهن ويجعل على حلف مناق هو المصيم

والوقت وقوله فطلقوهن مطلق لاتعرض فسه لعده ولالوصف من تفريق أوجع والجهور على انهاو طلق لغيرالمنة وقعر وعن ابن المسبب وجاءة من النابعين انه لوطلق في حيض أوثلاث فيقع والظاهرأن الخطاب في وأحصوا المدّ غلاز واج أي اضبطوا الحفظ وفي الاحداء فوالد مراعاة الرجعة وزمان النفقة والكني وتو زدح الطلاق على الأقراء واذاأرادأن بطلق ثلاثاوالصلم بأتها فيسانت فننز وج بأختهاو بأربيع سواها ونهي تعالىءن انواجهن مريسا كنهن حتى تنفضى العدة ونهاهن أبضاعن خو وجيئ وأضاف البنوت المن لماكان سكناهن فهاونهيهن عن الخروج الاستعدادن الأزواج ادلاأثرالادتهم والاسكان على الزوج فان كان ملكة أو مكرا وفدال أوملسكها فلهاعلب أجرته وسواءفي ذلك الرجعة والمبتونة وسنة ذلك ان لاتست عن يتهاولا تضرجهنه نهارا الالضرورة ودلث لخفظ النسبوالاحتفاظ بالنداء الاأن يأتين بفاحتة سينغوهي الزفا عندقنادة ومجاهدوالحسن والشمي وزيدين أطوالفساك وعكرمنوحاه والليث وروادمجاهه عن إن عباس فضر جن الحد وعن إن عباس السناء على الاحلى فضر حو يسقط حقها في المكنى وتلزم الاغامة في سكن تتقد وحفظ النسب وعنده أبطا جميع المعاصي من سرفة أوقاف أوزنا أوغرذال واختاره الطبرى فيسقط حقهافي السكني وعندابن عر والسدى وان السالب هي خروجهامن يتهاخر وجالتقال فيمقط حقهاق الممكني ومتسافقاه أأضا أشورها من الروج ملا بسب ذلك فلا كلون علم سكني واذا فط حقوامن المكني أثمت العقية والاندري أماالما مع لمن الله يتعدث بعد ذلك أص = قال المفسر ون الأص هذا الرغب ق ارتجاعها والميل الهامدانير افعتنها أوظهور حل فراجعها ن أجله ونسف لاندري على جلة النرجي فلاندري معلقةعن العمل وفدتف ماناالكلام على فوله وانأدري لعلدفن فلكم وذكر تاانه بنبغيأن زادفي المعلقات العلى فالجلة المترجاد في موضع نصب بالاندري ه دادا بلغن أجلهن أي أشرفن على نفضاه العددة فلد كلوعن أي راجعو عن معروف أي بغيرضرار أو دارقوهن بمروف أي سرحوعن احسان والمعنى انركوهن حتى تنفضي عذبهن فملكن أنفسسهن ﴿ وقُورًا الجُهود أجلهن على الافراد والضعالة والنسر بن آجالين على الجعروالامسالة عمروف هوحسن العشرة فهاللز وجةعلى الزوجوالمفارقة ععروف حوأداءالمهر والتمتسع والحقوق الواجسة والوطء بالشرط وأشهدوا الظاهر وجوب الاشهاد على مانفرمن الامساك وهو الرجمة أوالمفارقة وعي الطلاق وهذا الاشهاد مندوب المعتندأ بيحنفة كقوله وأشهدوا اذاتباعني وعندالشافعية واجبفي الرجعة مندوب البدفي الفرفة ووقيل وأشهدوا يريدعلي الرجعة فقط والاشهاد شرط في صحتها فالم منفعة من نفسها حتى نشبه ، وقال إن عباس الاشهاد على الرجمة وعلى الطلاق وفع عن النوازل اشكالا كثيرة ويفدنار يخالا شهادس الاشهاد ، قبل وفائدة الاشهادة زراد بقع بنهما التجاحد وأنلامهم فيإمساكها واشلاعون أحدهما فسدعى الناني ثبوت الزوجة لبرت أنهي ومعني منكم قال الحسن من المسامين ، وقال فتادة من الاحرار ، وأقم واالشهاد منه مذا أمر الشهود أي الوجه الله خالصالالمراغاه سيهودة ولامسهود علسه لامحظ سوى اقامة الحق بددايج اسارة الياقة الشهادة إذ توازل الأشباء تدور علما وما مقرز المبطل من الحق « ومن سق الله قال على ن أى طالب وجاعة هي في معنى الطلاق أي ومن لا يتعدى طسلاق السنة الى طلاق الثلاث وغير ذلك بعمل الله له عار ما ان ندم مرجعه و فرقه ما بطه انهى ومفهوم الشرط أنه ان الموسق الله ف

﴾ واللاق شين من المعيض كه الآبة روى أن قومانهم أفي بن كعب وخلادين النعان لما معموا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن قالوابارسول فاعدة من لاقر، فامن صغر أو كبر فنزلب هـ الآية فقال قائل منهم فاعدة الحامل فنزلت ﴿ وأولات الأحال ﴾ الآبة ومعنى أن ارتبنم في أنها بمست أم لالأجل امكان ظهو رحل وان كان انقطع دمها فان ارتبنم هو للخاطبين أي ان لمتعلمواعدة الأبسةواللائي نم محصن فالمددهات فتلخص في قوله ان ارتتم قولان أحمدهم أنه تلي ظاهر مفهوم اللغة فموهو حصول الشائر والآخران مناه الثيفن للاباس والظاهر أن قوله (٧٨٣) واللائي لم يحضن بشمل من لم تحض لصغر ومن لا يكون

> الطلاق وتدملم يكن له مخسوج وزال عندرزق زوجته و وقال ابن عباس للطاق ثلاثا انكام تتق القدائت منك امرأتك ولاأرى الدخرجا ووقال عمله مخرجا علصمن كنب الدنباوالآخرة المعنى وهوأن أسراءن مدهى مالمالخوى بن مالك الأشجعي فشكاذلك للرسول صلى الله علمه وسلم وأهره بالتقوى فقبل مملم طبثان تذلت وللدواستاق مالفين الابل كذافي الكشاف وفي الوجنز الطبعاءن انشنم كانت الساءين أسروه وجاءأباه فسأل رسول الله صلى الله عليه وجارأ بطب اله فقال المرفزلت الآمة و وقال المنحال من حيث لاعتسب امرأة أخرى و وقيل ومن متى الحرام مجعل له تخرجاالي الحسلال ، وقيل مخرجامن الشدة الى الرغاء ، وقيل من النار الى الجنة ، وقيل من العقوبة ويرزفهن حيد لايعتسب والنواب وقال الكلي ومن بتق القعند المصية يجعل المتحر بالهاجة ومن يتوكل على الله أي يقوس أمر والبداء وحسماي كافيه و ان الله الع أمرة قال مسر و قرأى لا ندمن نف و ذ أمر الله تو كلت أمام تتوكل ، و فسرأ الجمهور بالغ بالتنوين أمر دبالنسب وحقص والفضل وابان وجب لةوابن أي عبلة و جاعة عن أي عمر و و بعقوب وابن مصرف وزيدبن على بالاضاف وابن أى عبلة أيشارة اودبن أيهند وعصمة عن أبي عمرو بالغ أمرجرفع أى تاف أمره وللفضل أيسا بالعاء المسدأمر مباروم تخرجه الزعشيرى على أن والعا حال وخسران هوفوله تعالى قدجعل الله وبنجو زأن نخرج عذه الفراءة على قول من بنتب بأن الجزأبن كفوله

> اذا اسودجت الدلفلة أتولئكن م خطالة خفافا أن واسنا أسدا ومورد فع أمر دغفت ليالغ محذوف ثقه تروبالغ أمر دماشاء ، فدجعل الله لكل شئ قدرا أي تقديرا ومناللا على وفنا فيمانعض على التوكل يه وفر أجناح بن حبيش فدر ابقتي الدال والجمهو وبأحكانها هفوله عزوجل إ واللائي السن سنائح من نسائكم إن ارتام فعدتهن الانةأشهر واللاقمام بحضروأولات الأحمال أجلهن أن يضعن علهن ومن يتق الله يجعمله من أمر وسراه ذلك أمر الله أنزله الميكرومن بتق الله مكفر عندسيا تهو يعظم له أجرا ه أسكنوهن من حيث كنتم من وجهكم والانضار وهن لتضيفوا عليهن وان كن أولات حل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حلهن فانأرضمن لبكم فاتوهن أجبو رهن والنقر وابينكم بمعبروق وان تعاسرتم فسنرضع له أخرى « لينفق دوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق عاآ تاه الله لا يكاف الله

كن أولات حل كه لاخلاف في وجوب كناها ونفقها بتث أولم تبت فان كانت متوفى عنها فأكثر العلماء على أنها لانفقة لهاوعن

على وابن معود رضى الله عنهما تحب نفقتها في النركة ﴿ فَان أرضعن لكم ﴾ أي ان ولدن وأرضعن المولود وجمالها النفقة وهي الاجو والكسوة وسارً المؤن على ماقرر في كتب الفقه ﴿ وان تعاسر تُم ﴾ أي تعنايقتم وتشا كستم فلم رض الإعما ترضى

به الأجنبية وأى الزوج الزيادة أوأى الزوج الارضاع الابحانا وأستمي الابموض ﴿ فسترضع له أحرى ﴾ أي يستأجر غيرها

موجود في الناء وهو أنها تعسل إلى أن عوت ولاتحيض ومنأتى عليها زمان الحمض وما بلغت ولم تعض وأولات الاحال عام في المطلقة والمتوفي عنهاز وجها ومن في من حت كني النعض أى بعض مكان كثاكم ومن وجدكم قال الزمخشري فان فلت فقوله من وجهكم التوعطف سان لقوله من حسب كنتم وتفسير له كانه قسل أكنوهن مكاناس ساكتكم عما تطبقونه والوجد الطاقة والوسع انتهى ولايعرف عطف سانتعاد فسه العامل انماهدا طريقة البدل مع حرف الجر ولذلك أعربه أبو البقاء بدلامن قسوله من حيث سكنتم إولاتنار وهن إ ولاتستعملوا معهون الفرار ف لتضفوا شهن ﴾ قي المنكن بعض الأساسين وال من لا بوافقهن أو شفل كالهن أوعب وقال حق تصطروهن الي اغروج فإ وان

لمساحض البتة وهاذا

غسا إلاما آتاها مجعل الله بعد عسر يسرا كه وروى أن قومامهم أى بن كعب وخلاد بن انعهان لماسمعوا قوله والمطلقات متربصن بأنفسهن ثلاثة قروه قالوايان سول القعفاعدة من لافسره لحامين صغر أو كرفنزلت هيندالآبة فقال قائل فاعدة الحامل فنزلت أولات الأحال ، وقسراً الجهور بدن فعلاماضياء وقرى بياه ن منارعاومعني ان ارتبتر في أنها بلست أملالأجل مكان غلهورالحملوان كانانقطع دمها وقملان ارتنم في دماليالغان ساغ المأس أخودم حمض أو التعاضة واذا كانت عده عدة المرثاب بافغرالم تاب باأولى بذلك وقدر بعضهم ملغ النأس استين سنة و بعضهم مخمس وخسين ، وقسيل غالب سن بأس عشيرة المرأة ، وقيل أقصى عادة امرأة في العالم ، وقال مجاهد الآرة واردة في المستعاضة أطبق مها الدم لاندري أهودم حص أودم علية و وقيل ان ارتشم شككتم في حالهن وحدمهن المرتدر واما حكمهن فالحكوان عدمهن للائه أشهر واختار الطبرى أنمعني ان ارتشر ككترف يدرواما الحكر فقسل ان ارتشر أيان منة ايامهن وهمومن الاضداد و وقال الزجاج المعنى ان ارتشر في حيضها وقدانقطع عنها الدم وكانت ما عصص سلها و وقال عاهد أيضا ان ارتبتم هو للخاطب بن أي ان ام تعام و اعدة الآسة واللائيام تعضن فالعدة عذه فتلخص في فوله ان ارتبتم قولان أحدهما أبه على ظاهر مفهوم اللغسة ف وهو حصول الشك والآخرأن معناه السقن للاباس والقول الأول معناه أن الرئشر في دمها أهو دم حيض أودم علة أوان ارتشرقي علوق معمل أملاأوان ارتشراي جهاتم عدمهن أقوال والظاهر ن قوله واللاتي لم عضي مثمل من لم يحض لصغر ومن لا تكون لها حيض البئة وهو موجود في لناءوهوأتهانعيس الىأن تسون ولاتعيض ومن أني علماز مان الحيض ومابلغت به ولم تعض تقمل عدد تعتدت واللافي لم يحضن معطوف على واللافي منسن فاعر المستدأ كاعراب واللافي المروز وفدروا حسره وجلامن جنس خبرالأول أيعدنهن للانة أشهر والأولى أن يقدر مثل أولئك وكذلك وسكون المقدر مفر داجلة وأولات الأحال عام في المطاقة وفي المتوفى عنهاز وجهاوهم فهل عمر وابن مسعود وأبي معودالمدري وأبي هر وغوفقها والامصاره وقال على وابن عباس وأولات الأحال في المطاغات وأما لمتوفى عنهافعه تهاأقصي الأجلين فسلو وضعت قبل أربعة أشبر عشر مسترتاني آخرها والحجة شلها حدست مسعة يه وقال بن معردمن شاءلاء تتعمارات وأولان الأحال الابعد آية المتوفي عنهاز وجها هوقر أالجهو رحلهن مفر داوالضحاك أحالهن جعا ودال أمر الله مر مداعل من حكم المتدات، وقرأ الجهورو يعظم الياء مضارع أعظم والأعش المللم الدون خو حامل الشبة الشكاروا بن مقسم بالنام والتشيد بمسئار ومقلب شعده اولما كان لكلام فيأم المطلقات وأحكامهن من العددوغيرها وكن لابطلقين أزواجهن الاعن بغضافن وكراهة عاءعقب بعض الحل الاحر بالنقوى من حث العني مرزافي صورة سرط و حزاء في قوله ومن متق القه ادالز وج المطلق قد منسب الي مطلقة بعض مائية باله و ينفر الخطاب عنها و نوهمأنه اتمافار قهالأمر ظهير لهشافله الثتكر رقولهومن شق القهق العمل عنائز لهمن فبدالأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة على من ترك الضرار والنفقة على المعتدات وغسر ذلك مما ملزمه يرتب له تكفير السيئان واعظام الاجر ومن في من حث كنتم التبعض أي معض مكان سكنا كم ه وقال فتادة ان لم تكر له الاست واحداً مكهافي بعض جو انبه قاله الزمحشري و وقال الحوفي من لابتها، النماية وكذا قال أبوالبقاء ومن وجدكم ، قال الزعشري ( فان قلت ) فقوله من وجدكم ( فلت

وليس له اكراهها فان لميقبل الاندى أمه أجبرت على الارضاع بأصرة مثلها ولا تعتص هداما المرضاع بالملقة بل المنكوحة في معناها

موسطف بدان كقولهمن حسنكتم وتفسيرله كالمدفيسل أسكنوهن مكانامن مسكنكم مما تطقونه والوجد الوسع والطافة انهى ولانعرف عطف سان بعادف العامل اعماه أطر بقة البدل . وفي الجرولذلك أعر به أبو البقاء بدلاس قوله من حيث سكنتم ٥ وقرأ الجهور من وجدكم والماس والأعرجوا بنأى عبالة وأبوحو فيقتعها والفياض بنغز وان وعروبي سوون ويعقوب كسرهاوذ كرها المهدوى عن الاعرج وهي لغاب ثلاث معنى الوسع والوجسه بالفتي وستعمل في الحسر ن والفض والحسو بقال وجمدت في المال و وجمدت في الرجل وجدا وموجدة ووجمدت الشالة وجدانا والوجد بالضم الغني والقدرة يقال افتقر الرجل يعدوجه وأمر تعالى باسكان المطلقات ولاخلاف في ذلك في التي لم تبت وأساالم ثوتة فقال ابن المسيب وسلمان بن مار وعطاء والشمعي والحسن ومالك والاوزاى وان أى ليلي والشافعي وأبوعب ففاالسكني ولانفقة لها ، وقال النوري وأبوحنيفة لها الكني والنفقة ، وقال الحسن وحادوا حدواسميني وأونو والاحكنى لها والانفقة دولاتضاروهن والتستعماوامعهن الضرار الضيقواعليهن في المكن بعض الأسباب من الزال و لا يوافقهن أو نشغل مكانهن أوغير ذلك حتى تضطر وهن الماخروج ه وقسل منه المقارة مراجعتها اذابة من عدم اقلمام مطلقها فطول حسما في عدته الثانية يه وقسل إلجاؤهاالي ان تفتدي منه وان كن أولات حلى لا خلاف في وجوب كالاونفقة ابت أولم تت فان كان متوفى عنها فأكر الطاء على انهالانفقة لها وعن على وابن مسعود تصنفقنها في التركة م فان أرضعن لكم أي ولدن وأرضعن المولودوجب لها النفقة وهي الأح والكسوة ومائر المؤن على ماقر رق كنب الفقه ولا يعو زعندا في حسفة وأعهابه الاستنجار اذاكات الولدينهن مالم من وصور عنذاك في وفي بعسم المطلقات بالسكني ومسي أولات الاحال النفقة دليل على أن غيرهامن المطلقات لابشار كهافي النفقة وتشاركهن ل السكني واثقر وا افتعلوا من الأخر يقال ائقر القوم وتأصروا اذا أحر بعض معضا والخطاب الذائاء والأميات أي ولمأم بعضك بعضاعهر وفأى في الأحرة والارضاع والمعر وف الجسل بان سلم والاتماكس الابالاندولد عمامه وهماشر كان فيه وفي وجوب الاشفاق علمه ووقال الكسائي وائتمر وانشاور واومنه قوله تعالى إن الملاث مأتمرون بك ليقتلوك وقول امرى القيس « ويعدو على المر، ماماتكر « وقبل المعر وف الكسوة والدئار «وان تعاسرتم أي تضايفتم - المستم فالمرض الاعاترضي مه الاجنسة وأعيالز وجالز بإدة أوان أعيالز وج الارضاع الابجانا وأستعى الابعوض فسترضع له أخرى أى يستأجر غبرها وليس له اكر اهها فان لم ضبل الاندى أمة جبرت على الارضاع بأجرة مثلها ولا يختص همة اللحكم ووجوب أجرة الرضاع بالطلقة مل المنكوحة في معناها و وقبل فسترضع خبر في معنى الامر أي فاترضع له أخرى وفي قوله فسترضع المسرى والماثبة للام اذا تعاسرت كالقول الن تستقضه عاجة فيتواني سقضها غيرك تو مدلن في غيرمة في وأنت ماوم والضمير في له عالمد على الابكاتعدى في فوله فان أرضعن لكم أي للززواج ولينفق الموسر والمفدو رعليه مالله وسعه أي على المطلقات والمرضعان ولا يكاف مالا بطاقه والظاهران المأمو ربالانفاق الاز واجوعذا أصل في وجوب نفقة الولد على الوالد دون الام ه وقال محدين الموازاتها على الابوين على قدر المرات وفي الحدث قول الثابنات انفي على إلى من تكانى ذكره في صبح الخارى \* وقرأ الجهو راينقى الام الاص وحكى ألومعا دلينقق

﴿ وَكَا بِن مِن قربة عَمْنَ عِن أَمْن رَبِها ﴾ عنت اعرضت عن أحرر بهاعلى سبيل العنادوالتكبر والظاهر في فاسبناها الجمل الاربية، والحداب والدفق والخدران (٣٨٦) في الآخرة وجي ومعلى النظ الماضي الصقق وفوعه والذكر

الام ك ونصب القاق و يتعلق عمد وفي تقديره شرعنا ذلك استقويد وقرأ الجهو رقدر مخففاوا بن

أبي عبلة مشدد الدال سععل الله وعدلن قدر علده رزق خشيلة أبواب الرزق والامختص هذا الوعد

مفراعذاك الوقت ولايفقراء الازواج مطلقا مل من أنفق ماقدر على ولم بقصر ولو عجز عن نفسله

اصرأته فقال أبوهر وةوالحس وابن المسم ومالك والدافهي واحمد واستق مقرق بنهمما

« وقال عمر بن عبد العز بز وجماعة لا نفر ق بينهما « فوله عز وجل ﴿ وَكَا مُن مِن فَر بِهُ عَمْتُ ا

تعالى ماحلى - قده القرية العاشة إأمر المؤسين متقوى الله تعالى تعذرا منعقابه وساعلى مالحنى على التقوي وهو انزال الذكر والناهر أن عن أحرريها و رسله كاستاها حسابات بدا وعد بناهاعدابانكرا ، فداقت وبال أمرها الذكرهو القرآن وأن رَكَانَ عَافِيةً أَمِ هَا حَسرا ﴿ أَعِدَاللَّهُ لِمُ عَدَالِالْسِدِيدَا ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِن آمنوا الرسول هو عمد صلى الله فدأزل القاليك ذكرار مولا بتاوعلكم آيات القسينات لضر جالذين آمنوا وعماوا السالحات على والموركون بدلاعل س الظايات الى النور ومن يؤون بالله و تعمل صالحا بدخله جنات تحرى من تحما الانهار خالدي حذفي منافي أي ذكر فها أبداف أحسن القالمروة إيداله يخلق سيع معو لدوس الارخ مثلهن بسنزل الامي رسول والضمير في ينهن لتعلموا أن الله على كل شئ قدير وان الله قد أحاط بكل شئ علما كا تقدم السكلام على كا من ليخز جعائمت لي القتعال في آل عمران وعلى نكوافي الكهف عت أعوضت عن أمرر ماعلى معل العنادوالتكم ﴿ ومن يؤمن ﴾ راي والظاءر في فاستلقا الجل الاربعة ان ذلك في الدنيالقولة بعدها أعدالله لهر تداباتديدا وظاهره اللفظ أولافي سن الشرطية ن المدينات الآخر دوالحساب الشديدهو الاستقصاء والمنافسة فلرتعتفر للمرافة بل أخذوا بالدقائق من الذنوب ، وقبل الجل الار بعقمن الحساب والعداب والذوق والخسر في الآخرة وجيء بعطى فافرد الفمير في يؤسن لفنا الماضي كقوله ونادى أصاب الجنة ويكون فوله أعدالله في تكر واللوعد وسانالكونه و يعمل و بدخله غرراعي مترفياكا نه قال أعدالله لم هذا المذاب ، وقال المكبي الحساب في الآخرة والخذاب النكير في المنى فى خالدى فيم الم الدنيابالجوع والقحط والسيف ولماذ كرماحل مده القر بةالعائنة أهر المؤمنين بتقوى الله را الداللذا في أماسين الله له فأفرد واستدل تحدران عقابه ونستلى المحض على النفوى وهو الزال الذكر والظاهر أن الذكر هو القرآن وان الرسول هو محدس لي القد عليه وسلم فاسا أن يجعل نفس الذكر مجاز المكثرة بقدو منه الذكر النحو ون منده الآرة على فكائمهو الذكرأو بكون بدلاعلى حمذف مضاف أىذكر رسول م وقسل رحولانت على مراعاة اللفظ أولا نجمر اعاة حدنى منافى أى ذكرادار سول الدوف المنافى محذوف من الاول أى ذاذكر رسولاف يكون المعنى نم مر اعاد اللفظ مذالله رسولانساللا المفدوف أو بدلاء وقبل رسول معنى رسالة فيكون بدلامن ذكر او بمعددقوله الاى خاق سے معوال ك الاخلاف أن السموات سبع المعدم تاوعليكم والرسالة لانست التلاوة الهاالاعجازا ه وقيل الذكر أساس أساء النبي صلى الله على وخال الذكر المترى لقوله والعالد كرالمثولغ ومالتخيكون وسولا بدلات وسالله بنص القرآن والحدث ه وقال الكاي الرسول هذاجير على عليه السلام وتبعه الزعشري فقال رسولاه وجير يل صاوات والمثلة في العدد أي سبع الله وسلامعطمأ بدل من ذكر الانه وصف بثلاوة آيات الله فكان الزاله في معنى الزال الذكر فصي أرضين (يتنزل الامرينين) اجالهت التي ولايصي لتباين المدلولين بالحقيقة ولتكويعلا يكون بدل بعض ولايدل استال وهذه من المعوات السبع الاعار ساعلى أن يكون دكراو رسولالشئ واحده وقبل رسولامنصوب بفعل محدوف أى الىالارضين السعوداما بمنرسولاأوأرسل رسولا وحفي لدلالة أنزل علسه وتعالى هذاالسدى واختاره ابن عطسة تميز منقول من القاعل « وقال الرجاج وأبوعلى الفارسي عمو زأن يكون رسولا مصمولا للصدر الذي هوالذكر انهي تقدم وأحاط عامه بكلني

فكون المعدر مقدر ابان والقول تقديره ان دكو رولاوعل منو تا كاعمل أواطعام في بوم ذي مغبة يتيا وكافال الساعر بضرب بالسيوف وسقوم ه أزلناهامهن عن القيل

« وقرى وسول بالرفع على اغيار هو اينمر ج بصرة ن يتعلق بينالو و بانزل الذين آمنواأى الذين مدي رقدر وأرادا بماتهم أوأطلق عليم آسواباعتبارما آل أمن هم المحدوقال الزنخشرى لعصل لميماهم عليه الساعقين الأعمان والعمل الصالح لانهم كانوا وقت انزاله غيرمؤمنين واتحا آمنوابعه الانزال والتبليغ انهى والضميرفي لضرج عائد على الله تعالى أوعلى الرسول صلى الله عليه وملم أو على الذكرة ومن دؤمن داعى اللفظ أولافي من الشرطية فأفر دالضمير في يؤمن ويعمل وبدخله تم راعى المعنى في خالد بن عمر اعى اللفظ في قد أحسن الله له فأخر د واستدل النحو يون بهذه الآبة على مراعاته اللفظ أولائم مراعاة المعنى تم مراعاة اللففا وأورد بعمتهم النصفة ليس كاذ كروا لان الضمير في خالدين ليس عائدا على من مخلاف الضمير في يوامن و بعمل و يدخله والتاهو عائد على مقعول يدخله وخالدين مالمنعوا لعامل فها يدخله لافعل الشرط ها الله الذي خلق سمع معوات الخلاف أن المعوات بع بنص القرآن والحديث كإجاء في حديث الاشراء واله والمصلى الله عليه وسلالمته حكمت بحكم الملاثمن فوق سبعثأر قمة وغير دمن نصوص الشريعة هوقرأ الجهور خلوق بالنصب والمفضل عن عاصم وعصمة عن أفي بكر مثابين بالرفح فالنصب قال الزعشري ماغاعلى سبع معوات انتهى وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف وهو الواو والمعطوب وموخنص بالضر ورةعندأبي على الفارسي وأضهر بعنهم العامل بعدالواو لدلالة ماقبله على أويوخلن من الأرمض شابئ فتلبن مقمول القعل المضعر لامعطوف وصار ذلك من عطف الجل والرفع على الابتساء ومن الأرض الخبر والمثلبة تمدق الائستراك في بعض الأوصاف ﴿ فَقَالَ الجهورالللة فيالعددأى مثابن في كونها سبع أرضان و وفي الحديث طوقه من سبع أرضان وريالأرضين السبعوماأقلن ٥ فقيل مبعطياتي من غيرفتوق ٥ وفيل بن كل طبقة وطبقة الله و قبل وفها كان من خلق الله فيل الالكاوجن ، وعن ابن عباس من رواية الواقدي الكذاب قالفي كلأرض آدم كا دمونوح كنوحوني كنبكم وابراهم كابراهمكم وعيسى كعميى وهذا حدمث لاشك في وضعه ٥ وقال أوصالح انهام مع أرضين مند طقايس بعنها فوق بعض تفسر ف بنها التعار وتظل جمهاالساء وينزل الأص بنهن من المعوات السيمالي لأرضين البيع وقال مقائل وغير مالأمرهنا الوحى فبنهن اشارة الى بين هف الأرض أتى ابي أدناهاو بين السهاء السابعسة ٥ وقال الأكثرون الأمر القضاء فيهانهن الثارة الي بين الأرص لسفلي التي عي أقصاها وبين السهاء السابعة التي عيي أخلاها ه وقيل بنتزل الأحربينهن بحياة ومون وغنى وفقر ۽ وقبل هومابد برفهن من عجيب تدبير دهوة رأ الجهور يتنزل مضارع تنزل ۽ وفرأ البسي وأتوعمر وفي والمهنزل منارغ زل منددا الأمر بالنصب والجهور لتعام وابتاء الحلاب ه وقرى باءالمية والله تعالى أعلم

( الدر)

(ح) استدل النعو بون بالم الآرة وهي ومن يؤمن الله و معمل صالحا الآمة شلي مراعاة اللفنظ أولامم مراعاة المعنى تم مراعاة اللفظ وأورد بعضهم أن هذا ليس كاذ كروا لان الضمير في خاندين ليس عائداعلى سن يخلاف المار في رؤمن و المل و محله واعامر عالد على مفعول مدخله وخالدين حال منه والعامل فها يدخله لافصل الشرط (ش) فالسب بعنى شارن عطفا علىسبع معوات انتها ( - ) فيدالفصل بالجار والجرورين وف المطف وهمو الواو والمطوق وهو بختص بالشرورة عند أبيعلي الفارسي

> (اللدر) (ش) رسولاهو جبريل صلوات الله عليه أبدل من ذكر الانهوصف بتلاوة آيات الله فكان الزاله في معنى الزال الذكر فعم الماله منانتي (ح) الصحاليان الداول بالمقبقة والكونه لا كمون مل بعض ولا مل الشال و (ش) تسعق ذلك المدي

وسيب تروها ما يقويم إلى المسالة الرحن الرحم ) عن يأيها النبي لم تعرم ما أحل الله الذي الم و المدن المورد و المسابقة الرحن الرحم ) عن يأيها النبي لم تعرم ما أحل المؤمنين في كره في المسابقة على عدم المورد و المسابقة على عدم المورد و المسابقة على عدم المورد و المسابقة على المورد و المسابقة على المورد و المسابقة على المورد و المسابقة المسابقة و المسابقة

قعمل الكرام ومفعول

عرف المشدد عدري أي

عرفهابعث أي أعليهض

الحاست وقيسل المعرف

حمدت العسل والذي

أعرض عندحدث مارية

ولماأفث حدة الحدث

لعائنية وا كنفتها ابا

# ﴿ -ورة النحر بمه نبة وهي انتناء شرة آبة ﴾ ﴿ يسم أفة الرعن الرحم ﴾

ه با أجالك المتحرم الحل القالث تنتي من الأرواجان والشفقور رحم و فنفرض الله المكر علية المسالك المتحرم المتحرف المسالك المتحرف المتحرف

وتباها الرسول ملي الله والذي المتعالية المستوانية المستوانية والمستوانية والمس

أنقكم وأهلكم باراوقودها الناس والحجار يتعلم الالكشارة شاد لابصون القدااس مم ويتعلون مايوا مرون ويا أجاللنين كفروا لاتعذروا الموم إنما تجرون ما كنم تعملون كا هدالسورة مدنية وسب ترولهاما أفيذ كردني تفسيرا واللها والمناسة بيثها وبين السورة فبلها انعلاد كرجلة س أحكام زوجات المؤمنين ذكرهناماج ي من بعض زوجات رسول التهصلي الله علب وسلماأها الني نداء اقبال وتشريف وتسماله غةعلى عصمته مماشع فسعمن اس مصوم لمتعرم سؤال الطف ولذلك فدم فبلدياأ باالنبي كاجاء في فوله تعالى عما الله عنك المأدنت لهم ومعنى تعرم تنع وليس الحريم المشروع بوحي من الله واتماهوا متناع لتطب خاطر بعض من محسن معالعشر دماأحل الله الدعوم باشر دمار بتجاريته وكان صلى الله على ومرألم بهافى بيت معض فسأشغفار تمرزذلك صاحبة البيت فطسخاطر هاباشناههمها واستكفياذاك فأفشته الحبيض نسائه و وقيسل هوعسل كان يشر به غنسه بعض نسائه فكان متاب بينها لذلك فغاد بعضهن من دخوله بيت التي عندها الصل وتواصين على أن بذكرن له على أن رائعة ذلك العصل اس بطب فقال لأأشريه و والزمخشر يها كلام أضر بت منه صفحا كاضر بت من كلامه في فوله عنا الله عنائلها ونشلم وكال معن أو تعود محقق قوى فيدو بعزو الى المصوم الس الانفافاوح مالانسان على نفسمشا أحله الله كشرب عسل أو وطسرية واختلفوا اذاقال أروحناس على حام والخلال على حام ولانستني زوجه فقال حاعسهم المعي وسيروى ورست والوسمة والسيع موكاس عالماء والعامام وفار عالى الصرمو الميات ما حل الله ليكم والروجتين المسان وعاأحلداله ووال وبكر وعر وزيد والاشار والاصعود وعالت والإر السموعطاء وطاووس وماجان وساروا ورجسم وقنادة واطسى والأورا فروأولور وجاعنمو يبن كفرها ٥ وقال بن مسعود وابن عباس أيضافي احدى رواسه والشافعي في أحد المراك تكفير عين وليس معين ه وقال أبو حديثة وسقيان والكوف ون حداما أراد من الطلاق ونالم بوطلافها فهولانين و وقال آخرون كذاك فان فرد فهو عبن هوفي النصر برقال أبوحنيفة وأصابدان نوى الطلاق فواحد تبالنة أوائنين فواحدة أو نلانا فنلاث أولم بنوشيا فمين وهومول الالتلوار فظهار ، وقال بن القاسم لا تنظمه نسمة الظهار و يكون طلاقا ، وقال سعى بن عمر يكون مناوتحمها فلاجوز له وطباحتي مكفر كشارة الظهار فازادمن اشداده فان نوى واحدة فرجعية وعوفول الشافي » وقال الأوزاعيوسفيان وأوثورائ أى يي نوى بعين الطلاق وفع وان لم ينو الم المقال خدان الاعلى عليه = وقال الأوراق وأوقور تقع واحدة مه وقال الاحرى الا بستمولا كون اقلمن واحدة فان الم ينو فلائئ ه وقال ان جبرعليه عتق رقبه وان الم يكن ظهاراه وقال الوفلابة وعنهان وأحمد واسعق التعريم ظهار ففسه كفارة « وقال الشافي ان نوى انها يحرمة اللهرامة فظهار أوتحسر بمعينها بنسبر طلاق أولم بنو فكفارة يبن و وقال مالك هي ثلاث في الدعول جاو خوى في غير المدخول جا قهو ماأر المدن واحدة أواتشين أوللات ، وقاله على و زيد الرور ردة و وقيل في المدخول مها الات قاله على أيضا و ريد بن أسام والحسكم « وقال ابن أبي ليلي وعداللا من الماجسون هي ثلاث في الوجهين ولاسوى في في ه وروى ابن خو يزمند ادعن ملك وقاله زيدوحاد بنأ بي المان انهاوا حدة بائت في المدخول بهاوغم المدخول بها يه وقال الرهرى وعبد العزيز بن الماجسون هي واحدة رجعة ، وقال أبو معسو محد بن الحكم هي ف ( ٧٠ - تفسيرالعرالحيط لابي حيان - نامن )

أفصيت أمرى أو على اسقاط حرف الجرأى فيا المراجع في ويقعلون ما المراجع في المراجع في المراجع في المراجع في المحتدان والما المراجع المحتدان والمراجع المحتدد والمحتدد والم

اضافته الى منى وهو ضميراهما والجمع فى مثل هذا أكثر استمالا من المننى والتنبية دون الجمع كإفال الشاعر كإفال الشاعر فتعالما نفسهما بنوافد وكنوافذ العبط الني لاترفع

فضائسا نفسهما بنوافد و كنوافد العبط التمالاترقع وهذا كان الفياس وفلك أن يعبر بالمننى عن المننى لكن كرهوا اجماع تنفيتين فعدلوا الى الجمع الان التنفيج على المعنى والافراد الايجو زعند أحجابنا الافى الشعر كقوله

 حامة بطن الوادمان ترغير ه بر مدبط في وغلط ابن مالك فقال في كتاب التسهيل ونختار لفظ الافرادعلي لفظ النفسة & وقسراً الجهو رنظاهرابشدالظاء وأصله تتظاهرا وأدنحت التاه في الظاء و الاصل قرأ عكر منو بنفذ ف الظاء قرأ أبو رجاء والحسن وطلحة وعاصم ونافع في رواية وبشد النااء والهاء دون ألف قرأ أبوعمر وفي روابة والمعنى وان تتعاونا عليه في افساء سره والافراط في الفرة فإن الله هومولاه أي خاهره ومعنه والاحسن الوقف على قوله مولاه ويكون وجبرال مبتدأ ومابعده معطوف علمه والخرظه برفكون ابتداءا لجلة تعبر مل وهوأمان وحيى الله واختنامه الملائكة و مدى معير مل وأفر دبالذ كر تعظم اله واظهار المكانة عندالله و يكون ف وكرم تبن مرة النص وصرقل العموم واكتف المالوسين جربل تشريفا لمرواعتناهم اذجعلهم مين الذين مسمون اللمل والنهار لا نفتر ون فعلى هذا جبر مل داخل في الظهر اللافي الولاية ومنص الرسول بان القدوم ولاءوجو زواأن مكون وجد بل وصالح المؤمنين عطفاعلى اسم الله فيدخلان في الولانة و كدون والملائكة مبتدأ والخبرظه رفيكون جبر مل داخلافي الولاية بالنص وفي الظهراء العموم والنفاهر عموم وصالح المؤمنين فيتمل كلصالح و وقال فتادة والعلاء بن العلاء بن زيد هم الانساء وتكون مظاهر نهم له كونهم قدوة فهم ظهراء م ف المعنى \* وقال عكرمة والضعاك والنجير ومجاهد المرادأ وبكر وعمر و زادمجاهد وعلى بن أى طالب وقيل الصنعانة دوقسل الخلفاءوعن ان جبير من برى من النفاق وصالح يحقل أن يرادبه الجمع وان كان مفر دافيكون كالسام في قوله ستكبر بن به امرا أى سارا و محف لأن بكون جعا حذفت نه الواوخطاخذ في الفظا كقوله سندع الزياسة وأفرد الظهير لان المرادفو جظهير وكثيرا مانأتي فعمل تحوها الفرد والمني والجوع الفظ المفرد كالمهم في المظاهرة بدواحدة على من ماديه فاقدر تظاهرا مرأتين على من هؤلاء ظهر اؤه وذلك اشارة الى تظاهر هما أوالى الولاية وفي الحدث أن عمرة البارسول الله لات كترث بأمر نسائك والتسمك وجمير مل معك وأبو بكروأنا معلافنزلت و و روى عندأنه قال لزومان الني صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلق كن الآمة فنزلت ، وقرأ الجهو رطلفكن بفتوالفاف وأبوعمر وفي رواية ابن عباس بادغامها في الكاف وتقدمذ كراخلاف فيأن سدله في سورة الكهف والمتب مل معذوف لدلالة المعنى عليه تقديره أنسدله خيرا منكن لأنهن اذاطلقهن كانط الفهن لسوءعشرتهن واللواتي سدلهن مهانه الأوصاف مكن خسرامنهن و بدأفي وصفهن بالاسلام وهوالانقياد تم بالاعان وهوالنصديق تم بالقنون وهوالطواعب نمالتو بةوهي الافلاع عن الذنب عمالعبادة وهي التلذذع بالساحة وهي كنابذعن الصوم قالة أبوهر برةوابن عباس وفنادة والضحاك ووفيسل ان الرحول صلى الله على وسلم فسره بذلك قاله أيضا الحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحن وقال الفراء والقتى سهى الصائم سانعالان السانح لازادمعه واعاما كل من حيث بجد الطعام و وقال زيد بن

التيام بدخل بهاواحدة وفي المدخول بهائلات وفي الكشافي لايراه الشافعي عنا ولكن سبا فيالكفارة في النماء وحدهن وان نوى الطلاق فهو رجيي وعن عمرا ذا نوى الطلاق فرجيي وعن على ثلاث وعن زيدواحدة وعن عنان ظهار انتهى ه وقال أساولم ستعن رسول القصلي لله على والما أحله هو حرام على وانما استنعمن مار بة لمن تف تمت منه وهو قوله والله لاأفربها بعدالموم ففسل الملقعر مماأحل القلا أى لم تتنع منعسس اليمين بعني اقسم على ماحلفت عليه وكفر ونعو فوله تعالى وحرمنا عليه المراضع أى منعناء منها انتهى وتستغى في موضع الحال و وقال الزمخشرى تفسير لنعوم أواستئناف مرضاة رضا أزواجك أى بالاستناع ماأحله اللهلك و فدفر ض الله لكم نحلة أمّانكم الظاهر انه كان حلف على انه مُتنع من وطء مارية أو من نمرب ذلك العسل على الخلاف في السف وفرض احالة على آبة العقود ولكن يواخل كم عاعقد تمالأ عان وتحلة مصدر حلل كشكر مقمن كرم وليس مصدرا مقيساوا لمقيس التعليل والتكر عملان قياس فعل الصحب العين غير المهموز عوالتفعيل وأصل هذا تحالة فأدغم م وعن مقائل أعشق رقبة في تحر عمارية ، وعن الحسن لم يكفر انتهى فعل على انه لم يكن تم عين و بعض أزواجه حفية والحدث هو يسسمارية فالمنبأت به أي أخرت عائشة ، وقيل الحدث انماهو شر بتعسلاه وقال معون ينميران هواسرارها لى حفيقان أما يكر وعمر علكان إمر في من بعدى خلافة ، وقرأ الجهور فلمانيأت به وطلحة أنبأت والمامل في اذا اذكر وذكر ذلك على سمل التأنيب لمن أسر له فأفشاء ونمأوأنها الأصل أن متعديا الى واحد مأنفسهما والى نان محرف الجرو بحوز حذففققول نبأت المفعول الاول محذوف أي غبرها ومن أنبأك هذا أي مهذا قال زبأني أي نبأني مه أونبأ تدهاذا ضعنت معنى أعلم تعدت الى ثلاثة مفاصل فعو قول الشاعر

نشت زرعة والسفاهة كاسها ه تهدى التخرائب الأشعار وأطهره التهديدة والسفاهة كاسها هو تهدى التخراف المسالم وأطهره التهديدة والطعمة أي الطعمة أي على افشائه وكان قد تسكو تم فيه وذلك باخبار جبر بل علي السلام وجاءت الكنامة هناء عن التصريح بالاحماد الإنعاق بالتصريح بالاحماد عن التصريح بالاحماد وقرأ السامي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأبو عمره في رواية هار وزعته بحض الراء أي جازي بالمتب واللوم كانفول لمن وقد بك الاعرف الدفاك أي لا مازينك هو وقيل انه طلق حفقة وأمرى راجعتها هو وقيل انه طلق حفقة وأمرى راجعتها هو وقيل عاتبه والم يطاقها هو وقرأ ابن المسيد وعكر مة عراف بألف بعد الراء وهي إشباع هو وقال ابن خالو بدو بقال انها لغة عائمة ومثل أله الهدب وعكر مة عراف بألف بعد الراء وهي

أعوذاللهمن العقراب والشائلات عقدالأذناب

بريد من العقرب هوأعرض عن يعض أى تكر ماوحيا وحسن عشرة وقال الحسن ما استحقى كريم قط و وقال الحسن ما التحقى كريم قط و وقال المدخك فوى أى عرفها بعض الحديث و وقبل المحرق خلافة الشخين والذي أعرض عنه حديث مارية ولما أف تحفيقا إياه ونبأ ها الرسول حلى الله عليه و طهنت أن عاشته فعنا المدين المناشئة واكتمتها إياه ونبأ ها الرسول حلى الله عليه و طهنت و ان تقويا الماللة انتقال من عية الى خطاب و يسمى الالتفات والخطاب خفية وعاشة فقد صغت التواري نا المحالة والمواري عبد الله والله على وحديد في فقد صغت التواري نا المحالة والمواروق حرف عبد الله والعراق بالجمع في قولة قلا بكي وحديد في المدينة المدينة المناسخة والمدينة المدينة المناسخة والمدينة المدينة المدينة المدينة المدينة الله المدينة ا

﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمُوالُو لِوَا الْيَالِمُونُو بِقُدُوهِ ﴾ قرى لموحا بفتح النون، صفة للنو بقو بفعهاوهو صدر وصف ما النو بدّ على مصل المبالغة وروى عن عرو عبد القائما التي لاجو وة بعدها كما لا بعود الدن الضرع ورضعه ما قالتي صلى الشعلموسل ﴿ وَمِلْاَعِتُرَى﴾ منصوب مدخلكم ولايعزى ( ١٩٧ ) أمريض بن أخرا مراقة تعالى من أهل الكفر والسي موجحة

صلى المعطية وسلم وفي الحديثأنه عليه السلام أنضرع فيأص أبت فأوحى القنطالي النب أن شفت جلت حمامهم اللك ففالهارب أنث أرحري وفي فقال نعالى الدالأخز لك فيهو ضربالششلالي ضرب تعالى الشيلي لحر بامراة أو جوامرأه أوط فالمم لاستعومام كفرخم لحة لسولا وسارة سرر والكفر فاطع الصلائق وان السكافر والمؤسن وان كان المؤمن في أقصى درمات الملاح الاترى الى فولەتساق انە لىسى س أهلك الدعل عبرصاح

(100)

﴿ مورة التعريم إ (بسرالتداؤحن الرحم) (الله ) عال الله البس التقديرقواأنفك وليق العلوكم انفسهم وافلت لاولكن المعلوف مقارن في التقدر للواد والمسك واقع بعدة فيكا أنه قيل فوا أنتروأهاوكمانفسيم الماجعت سع الخاطب المائب غليه علماطلن

أخزو عال مهاموات « وقال ان رد ايس في الاسلام ساحة الا الهجرة ، وقيل قاهدات في طاعة نة » وقرأ الجهود ماتعات وعروس فأنسب الناوه مالمفات تعمقه وأما النبوية والسكارة فلإعتمان الفائد عضما حدماعلى الآنو ولولم بأسبالوا والاختسل المغيادة كرالحسب لان فيأز واجمصلي القدمل ووطوم زروجها بكرا والشب الراجع اصدروال الدررة عال المشتويد أوواه وزادفهل كسيدولم اوعظ أزواج الرسول صدلي التشتله وسديد وعفلة خاصة أتسع ذلك ورعظاهات الوسان وأهلهم وبمطف وأعلبكرعني أنفسكولان برب النزل راع وهومسؤ ولءن أعليه ومعنى وقاسم حايم على طاعت والزاميم أداساجر من عليم يه قال عمر يارسول الله بني أغسنا فكف الناءاً على الأونهن عمامها كوالله وهال عنه وتأمر ونهن عناأم كوالله وفت كون ولك وقاية منهن و عاد الدار ودخسل الأولادق أهليكي ، وقبل دخاوا في أنعكم لأن الواد بعض من أساف مامة الزراع والمسالمان والحراء والمري الأهاد كربانوا وومومعطوف على الفحر في تواوحسن العنف الفسل المعول ، وقال الريخشري ( فان قل ) السر التقدر قوا مكروليو أهدار كراسيم ( أن ) لاولكن اصلوق مقارن في النف و الواد وألفكم وافريد فك عفر فوا أتروأ هاو كرات كالمحمد معالما الماس الماس عام علم علم ضعيرها مماملي افنا الخاطب انهي وفاقص في فوله عدادالأه قدر والتي أهاوكر عمد الدور عطف لجل لأن أهال كراسم طلحرلا بمكن عنده أن وتفع بفعل الأمر الذي فيخاطب وكذافي فواله أسكن أستوزوجه للااخنة تمقل ولكن المعطوق مقارن في التقدير للواو ضاقص لأنه في هدا جعله غارباني التقدولاوار وفيقبله زفعه غل أخرته والرافع للواورهو ولسي وتعدما غلاف في قتم الواو في فوالوفود الوضعيا لي النفرة وتصبر وقودها النام وتضمار تق البقر معلها للائكة هى الزياسة السعة عشر وأعوا بهم و وصعوم بالفائظ إمالتعدا أحسامهم وقويا وإمالفظا طنهم لقوله وأوكت فطاغلنا القلماي لس المسورف ولاحت على العماة والتسماأ مرهرعلى ليسفل أى لانصون أحمره لقوله مصالى أفعميت أحمى أوعلى اسقاط موف فقرأى ف أصرهم ر للمالون ما أو مرون ﴿ أَسِلَ كُورَ الْمُعَنِي لُو كِسِمًا ﴿ وَقَالَ الْرَحْسُمِ يَ } فَالْقَلْمُ } السي خَشَان في من واحد ( فلت ) لاهان من الأولى أنهم تنسال أراص مو مار مونها ولا يأونها ولا كرونها ومعنى الناسبة أنهم ودون مارقوص وثالا بتنافلون منحولات والوزيف بهالا مقدعه وا خطاب فمتندد خوام النارلام لاخمه الاعتدار فلاها بدف م فوقه عز وحسل في يااما لذين آمنوا تواوا اليانقانو بالموحا شيوركو أن اكتر سكر استاتكو بدخلك حنان تجرىء وتعقا الأنهان وملا يعزى القالبي والدين أسوامه نو رهرسي فأبديهم وبأشامهم غواون ربنا أغرلنانو رناواغفرانا إنك على كل شئ قدوه بالهاالتي علمدال كفار والمنافقين واغلفا علهم ومأواهم جهتم ومشى المدود صرب القستلاللدين كفروا اموأ فوح وامرأة لوط

ضعرهامعاعل لفظ الخاطب تهور (ع) الفض في قواء عد الازه قدر ولين أهاوكم فعلمس عطف الجدل لان أهادكم سيرطاهر لا يمكن عنده أن يرتفع بعدل الأصراف للخاطب وكذا في قوله أسكن أنسور وجل المنة تم قال ولكر المعلوف عارد في التقد برالمواو فناقض لأنه فيهدا جعلد عارنافي التقدير المواو وفيافيله رقعه معمل آخر عبراز افعالمواه وعو وليق

كاستع تنك المرأتين مع كونهما زوجتي تمين وحاءت الكنابة من المهما المامين بقوله المصدن من عبادتاك لمافي ذلك والتشر مالاهافال التاثنان ولربأت اتركب بالفعير عنهما فسكون تحزملك فصرمن فكروصفهما بقوله صاخمين الذا المسلام، والدي يتناز من اصطفاء تعالى كة وله في حق واهم عليه السلام وانه في الآخر ، لمن الصالحين والخانثاهما كي وذلك كمره وقول احرأة وح عليه السلام هو محنون وعمام أذلوط عليه السلام بمن و ده عليمه والاصباق قاله أس سالى وعاليام زن احرأ أس قل ولا إلى إساله مازنا ( ٢٩٣ ) ﴿ فارت نبيا ﴾ أى لوط واوح ﴿ عنهما ﴾ عن احرأتهما ومن الله ) أي من

كالناتحة سدين وعاد اصالحين لحائناهما فإحيامهما والله سيأوقيل ادخلا الدرمع الداخلين ووضرت اللمشالا للدمن آسوا امرأة فرعونها دقالت برما يزيى عندك سنافي الخنة ولعني من فرعون وعمد له وتعييمن القوم القاللين ٥ ومر بم المستحر ال التي أحملت فرجها فنده نافىمن روحنا وسفت كمات رجا وكتموكات والفائين له ذكر وافي النموح أربعمه وعشر وقولات وروىعن عر وعبدالله وأبيوهاذاما النيلاعوها بمما كإ الايمود اللاتالي الضرع ووفعه ماذالي الني صلى الله عليه وسلم وقرأ الجهو راصو عامق البون وصفالتو بترهوبوزائثاه المبالعة كصر وسيضول به وقرأ الحسن والأغر جوءيسي وألو كارعن عاصروغارجة عن نافع بقعها هوسند وصف بهو وصفهابالنصير على سمل انجاز اذالتميرصفة الثاثب وهوأن تمرنف مالتوية فيأن ماعلى طريقها وهي خاوصها مرجم الشوائب المفسعافا من فولهرت لل ناهم أي الصرمن الشعع أو من المعاحة وتعي الخياطة أي فأحكمها وأوثقها كإعمكم الخياط الثوب ساطله وتوليقه ومععملي اعراسا شول اللهماني السعمرك واتوب المك فقال أهما المسرعة المسان النوية توية الكذابين قال وما النوية قال عصعها ستأتساه على المخص من الدلوب الندامة وعلى الفر أشف الاعادة و رواللغالم واستحلال الخدوم وأن يعزم على أن لا يعود وأن تداب عداث في طاعمة الله كا أدا تهافي المصدوان فد تها مرازة الطاعة كالذنباء للاوة المعاصى وتبن طعة تعسب الرجيل مو الشر أن شويمن امنت الم بمودف التي وبموطين صعرفا حذمل وهو الظاهر أن تكون النو بة تنصيف م النائب واحتمل أن كلون متعلق النسم الناس أي هندوه اليمثلها لظهو رأم ها دلي صاحبها و داراً زيدي على تو بالصحالة ومن قر أبالنسر جاز أن كون مسعد وصف كالاستادو جازان كون مفعولاله الي تو تو النسم المكر يه وقرأ الجبور و مدخلكي عطفاعلي أن كفر يه وقال وعشرى علفاعلى عسل عسى أن تكمركا له قبل أو يوابو جست كفيرسا تسكو بدخلكم عى والاوق أن كون حلى المركة تحصفا وتسمها لماهوس كلين بالكلمة الواحد مؤتفول في لع واللمدولم والمام ، يوملا عاري مندوب مدخلكم ولا يخرى تعريض عن أخز اهراللمون أهل الكفر والذي هومحدر سول اللهصلي الله تلموسلم وفي الحدث عصلي الله عليه وسلم الصرع الراشعن وجسل في أمرات فأوحى الله تعالى المان تستجعل جسامهم البك فعال

أمخرطلت من رجاالقرب من وحده وكان ذلك أهرعت خافقه مث الفلرق وهوعندك بنا تمريث كان القرب فقالت في

الخنام والعبي إدف وعت بهذه الدعوات فجاها اللة تعالى أحسن معادوالقوم الشالين هرالفيظ بإوص بم إد مطوف على

مرأه فرعون وجمع تعالى في المسلمين التي الماروج والقي لاروج المانسلية للاراسل وتطبيبا لأنف من وقري كلامه جعا

مستمل أن تكول الصعف المزلة على ادريس عليه السلام وساها كلمان اقصرها وقرى وكتب على إجع وكتابه على الافراد

والكتاب هوالاعيل وكالنسن الفاسن كو على الذكورية على الناب الفائين الماللة كوروالامات ومن التبعيض

(الدر) (ح) قرأ أغيمور ويدخلكم عطفاعلى أن كفر (ش) عطفاعلى على صبى أن كفركا تعلمان و والوجب

أو وم القالمة ﴿ مع الداخلين إلى الدين لا وصله عنهم وعبى الانساء ﴿ وضرب الله شالالله ان الدوا امرأة فرعون ك مثل تعالى على المؤسسان ق ان وصلة الكفار لانفسرهم ولالنقص من اوامم يحال اص أدفرعون والمها المتعبد عزاجم ولريضرها كونها كانت نحت قرعون بل تعاها معاعاتهاو عال مرحاد أوتت من كرامة العصا والآحرة والاصطفاءعلي ساءالعالمان مع أن قومها كالواكارة في عندك يثاق الجنة إيطال على غناتها وتعادقها بالبعث فالكائث الماسوسي عل الملام وآمت حان معت شلقف عياء ما أفك

عداب الله تعالى ووقيل

ادخلاله أى وقد موتهما

المارقبل الدار كال قولة تعالى ابن ل عند لا ستافي الخدة فعندال هو المجاورة وستافي الجندة هوالدار وقدتقدم عنسالا علىقوله يتا هوتعني من فرعون ه فيل دعت مهذه الدعوات حين مرفرعون بتعديها لماعرف عانها عوسي عليه السلام، وذكر المفسر ون أنواعا منطربة في عامها والس في المرآن صااح الماس و وقال الحسن الدعت النجاة تصاها الله تعالى أكرم تعالم ر دياال المنة تأكل وتدريرونتم و وقبل الحالث إن ل عدال سافي الجنة أد يت ينهافي المنسقيني وعلى قبل كفره ، وفسل عدايه وظالمه وشارته ، وقال ابن عباس الجاع وفعينى من القوم الطالمين فالأهدل مصر وفال مقاتل القبط وفي هذا دليل على الالتعاء الى أبقتمالى عند لحن وسؤال الخلاص مهاوان فللمن سنن الصالحين والانساء وص معطوف على احرأة فرعونابنت عرانالتي أحمنت فرجهاف غخنافيمهن وحناتقه متعسر تطيرهنه فيسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وقرأً الجهور المت مفتح الناء وأوب المصنالي المعب يحون الحاء وصلاأجراه بجرى الوقف ۾ وقر أالجمهو رضفتنافية أى في الفرج وعبدالله فيها كافي سورة الأنساءأى في الجملة وجع تعالى في التشمل بين التي لهاز وجوالتي لازوج لهاتسلية للارامل وتطييبا للله بهن « وقر أالجمهور وصدقت بشد الدال و بمقوب وأنومجاز وقنادة وعصف عن عاصم يحفها أى كانت صادفة عا أخر من العمن أحر عسى علمه السلام وماأظهر الله لعمن الكرامات ه وفرأ الجهور وكلاته جعافاحقل أن تكون المحف المذأة على ادريس عليه السلام وغيره وساها كلان القصرهاو كون المراد بكتبه الكتب الأربعة واحمل أن تكون الكابات الم اللة تعالى بعمالا تكذه وغيرهم و مكتب جمع ما مكتب في اللوح وغيره واحقل أن تكون المكايات ماصدر في أمر عسي علمه السلام 10 وقرأ الحسن وتجاهدوالجحدري كاسة على التوحيد فاحتمل أن يكون اسم جنس واحمَل أن يكون كنابة عن عسى لانه قد أطلق عليه انه كلة الله ألقاها الى ص م و وفرأ أبوعسرو وحفص وكتبه جعاورواه كذلكخارجة عن نافع ، وقرأ باقي السبعة وكتابه على الاغر ادفاحقل أن براد به الجنس وأن براد به الانعمل لاسها ان فسرت الكامة بعيسى « وفرأ أبو رجاء وكتبه و قال اس عطية بسكون الناء وكتبه وذلك كلم مراد بدالموراة والانحيل ه وقال صاحب اللوامع أبو رجاء وكتبه بفت الكاف وهومصدراً فيم مقام الاسم وقال سهل وكتبه أجمع من كتابه لان ف وضع الضاف موضع الجنس فالكتب عام والكتاب هو الاعسل فقط نته وكانت من القائش غلب الذكور بقعلى التأنيث والفائت بنشامل الذكور والاناث ومن التبعيض ، وقال الرخشرى و معوز أن تكون لا بنداء الغاية على انها ولدت من القانت بن لانها من أعقاب هارون أخى موسى صاوات الله وسلامه علهما ، وقال سي بن سلام شل ضر بدالله يحذر بدعائشة وحفصتمن المخالفة حين نظاهر تأعلى رسول القصلي القدعل عوسلم تمضرب لحياشلا باهر أدفر عون ومرع ابنت عسران ترغيبافي الفسك الطاعات والتبائعلى الدين انهي وأخف الزيخشرى كالمماس سلام هذا وحسنهو زمكه بفضاحة فقال وفيطي هذين التشلين تعريض بأتي المؤمنين المذكورتين في أول المورة ومافرظ منهما من الثغااهر على رسول الله صلى الله عليه وسليما كرعه وتعذير لهاعلى أغلظ وجهوأ شده لمافي النشل من ذكرال كفر وفتعوه ومن التغليظ قوله ومن كفر فان الشفني عن العالمين واشارة الى أن من حقهما أن يكو تأفى الاخلاص والكنان فعكشل هائين المؤمنتين وأن لايسكالاعلى أنهما زوجتار حول القصلي القعلموسلم

بارب أنت أرحمهم فقال تعالى اذا لاأخر بكفهم وجازأن كمون والذين معطوفاعلى النسي فيدخياون في أنتفاء اغزى وحار أن مكون منه واغرتو رحردهي بين أيدهم و ماعياتهم و وقر سهل بن شعب وأبو حسوة و باعانهم بكسر الهمزة وتقدم في أخد مث يقولون رينا أنه لنا أو ر . قال ان عباس والحسن ، قولون ذلك اذاطفني نو رالمنافضين يه وقال الحبسين أيضاً بدعونه تقربا المه كقوله واستغفر لذنبك وعومغفو راه يه وقبل بقوله ي وعلى الصراط زحفاوحيوا ، وفيل بقوله من بعطي من النور مقدار ما بيتمر بصورت قلب ، و باأيها النبي حادد الكفار والمنافقين تقدم نتلير هذه الآية في النو به وضرب الله شلاللذين كفر واضرب تعالى المثل لحربام أز نوح واص أةلوط في أنهم لانقعهم في كفرهم لحة نسب ولاوصلة صهراذ الكفر قاطع العلائق بين المكافر والمؤمن وان كان المؤمن في أفصى درجات العسلا ألائرى الى قولة تعالى انه ليس س أهلك اندعمل غبرصالم كالمرتفع تبنك المرأتين كونهماز وجتي نسبن وحاءت الكنابة عن اسهيما العلمين بقوله عبدن من عباد تلل أف ذلك من النشر بف الاضافة المديدالي ولم بأن التركيب بالضمير عنهمافيكون تعتم مالماقصدمن ذكر وصفهما شوله صالحين لان الصلاح هو الوصف الذي بمثاريه من اصطفاء القد تعالى بفوله في حق ابراهم عليه الصلاة والسلام وانه في الآخر قلن السالحين وفي فول يوسف عليه السلام وألحقني بالمالحين وفول سلبان عليه المسلاة والسلام وأدخلني رحتك في عبادك الصالحين وخانتاهم وذلك كفرها وقول امرأة توجعله السلام مجنون وغمة امر أداوط علىه السلام عن و دعليمين الأصاف قاله ابن عباس ، وقال لمرزن احرأتيني قط ولااسل في نساله الزنامة قال في النعم بر وهف اجاع من المفسر بن وفي كتاب ابر عطمة و وقال الحسن في كتاب النقاش فانتاهما الكفر والزناوغ عره وقال الزيختمري ولا يجو زأن برادبا لخيانة الفجو ولانه معجفي الطباع نقصة عندكل أحد تغلاف الكفر فان الكفر ستسمجونه وسمونه حقاء وقال الضحاك خانتاه بالنممة كان اذاأوحي السميشي أفشا للشركين ، وقيسل خانناه إبنفاقهما ، قال مقاتل اسم احر أذنو حوالهة واسم احر أدلوط والعد فلننساساء الغبة والالف فعيرنو حولوط أيعلى فرجمامتهما فرق بنهما انخبانة وقبل ادخا النارأي وقت موتهماأو نوم الشامة مع الداخلين الذين لاوصلة بينهم ومان الأنساء على السان والسلام أومعمن دخلهامن اخوالكامن قوم نو جوقوم لوط ، وفرأمشر بن عبيد تغسالاتاء والألف ضمير المرأتين ومعنى عنهماعن أنفسهما ولايدمن هذاالمشاف الأأن يعمل عن اسها كهي في دع عنك لانهاان كانت حرفا كان في ذاك تعدية الفعل الرافع الضعير المتصل الي ضعير المجرود وهو بجرى بحرى المنصوب المتصل وذلك لا محوز عوضر ب الله مثلاللة من آمنو العرادة فزعون مثل تعالى حال المؤمنين في أن وصلة الكفار لا تضرحم ولا تنقص من أواجهم بحال احر أ تفرعون واسمها آسسة منت مزاحر ولريضرها كونها كانت تعت فرعون عدوالله تعالى والمدعى الالهب بل نجاهامنه اعاتها و بحال مرح اذاً وتيت من كر امة الله تعالى في الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساءالعالمين معان قومها كانوا كفارا واذقالت رب ابن لى عندك بيتافي الجنة عدا على على اعانها وتصديقها بالبعث وقبل كانت عقدوسي علىه السلام وآمنت حين معت تتلفف عصاه ماأفك المعرة طلب من بها القرب من رحت وكان ذلك أهم عندها فقست الظرف وهو عندك بيتا تم بينت مكان القرب فقالت في الجنة ۾ وقال بعض الفلر فاء وقد شل ابن في القر آن مثل قو لم

(الد)

تكفيرسا تكرو بدخلكم انتهى (ع) الأولى أن يكون حدف الحركة تعنفيفا وتسبهالماهوس كلتين بالكامة الواحدة تقول في فع قع وقطع نفع و سارك الدى بده الله و بده المحدود الرحم المحدود الله و سارك الدى بده الله في الانقطاء الدورة مكيفوه الما الم المحاصر سالك كار من المسافر من المحدود الله المحدود الله و المحدود المح

ووالفطور السفوق

يقال فطرغاب المعداي

شن اللحدوظهر وقري

تعاوت وتعوت والحالة سن

الواهل بيح واطوراني

موضع لعب غفل معلق

عدوق أي مطرحل

وي اوسين فارجم المصر

معى فالتاريسولا عل

زى فيكون عامًا ﴿ تُم

لرجع له أي ردة،

一 大学 東京 丁二

لاشفع الواحد بل بواة

به التكرار كاعقال كرة

خان دلك الفصل لا مقسوما إلا مع كوب اعظم عنوا العربين محقمة أرج لان احر أ الوط أفست ا عليه كافت حمد على رسول القصلي الفجلية وطوا أسرار القريل و رموره في كل البرالية من الماف والخداوسة على عن تعلن العالم وران من تبصره التوى و وقال و معلية وقال بعض الناس ان المثلاث من قر و حان البي صلى المعلم و موسعة معالمين وفي منا بعد لان النس الحكمار جمد عنا والمستان و عالم أوا

## الإحورة الله مكينوهي تلاون آية إله الإ إسراقة الرحن الرحم ﴾

و تبارك الدي سد الملايدودلى كل في الدي خان المون والحافل المون والحافل لو كم المح أحسن على والمدود الفور والدي خان المحتود على الرحو المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود والمدود المدود المدود

بعد كرماًى كوال كنيرة وموسد في الى كبل الساء السنائي عي الى ساهد ما وساسية أى جومهمة فوجه الماء المساه المراج الما المناه الماء المهاد المساه المراج الماء المهاد المساه المراج الماء المهاد المساه المراج الماء المهاد المراج الماء المراج الماء المراج الماء المراج المرا

علميتمان كان القطان في ان أشرائر سل فشرار به به لجنس واضال حاد الشطاب الحم ووقوا إله أى الخرة حين حوروهم و لوكات على المستروب الحاويق الدار و فاعرض إلى حين المستوجب الحاويق الدار و فاعرض إلى حين المستوجب المعاون الدواست الدواست المستواسم المستوال و منتهم والدواست الدواست المستواسم المستوال المستوال

شوران أشر الافي منافل كرير ، وقالوا لوكنا فسنع أوتعقل ما كذا في أحماب السعير ، دُعتر مو

بالتهوالمستقالة تعالب المنعيره الدالة ويخشون ويهم والمستاني ومغرة وأجركيده وأحراوا

الولتكرأواجهروا ماله علىرطان المدورية ألايملوس عاق وهو الملف الحبريه عواسي جعل

لكوالأرض داولا فانشواق ما كها وكلوامن رف واليمالشور إنه هذرالسورة مكبة

ومناستها لمرتج الهاانه في صوب المكفال سنط المراكب المحكوم في والمستقاون و كاشاعث تعين

وشلالمؤسينيا سيتومى مواما عنوم فياختاوان كان فوماهما كالري كال فالما لعمراه في

ملكه على ماسبق قضاؤه قفال تسار لذائي تعالى وتعاملها الدي مده الماشية وكدابة عن الاداملة والقهر

والتيراما والمالية المدالية عالى القواه في عال التي عدد ملكون الدائل على على على وذلا في

حشتمال استعار وللمفيق الله إذكات في عرف الأدمين الذا المدور الماث هذا موعلى الاطلاق

الاست ولاعش وومن ابن عباس من الماول المراه تعالى المرسات الملا واسباللا كر

ومقدالقددة والقيائمايسي وجويدالاحساس ويعي حاق الوسريح اذلك المحج والمحامه

والفسنى خلق موشكور مياتسكوا باللكتفون ودعى علوالوا فمهم واحتيارهم الوى وعي الحبرة

المتعارفين فعل النبويه وفي الحديث المخسرا بكم أحسن عمالا في احسن عُولات كم عود

والمستكول أمر والوسطرا والاكان اللكونطوجة وعنان عباس والمسن والورى أرماكم

فالسياه وقسل كهيللود عن الدباردهو والعنهاوس لآحر فالحباقين حيث لاموت فها

المسكا المخلفو الدى على لدنيا والأخره ومنهدا بالدمري والم الوسلاء أهيد الفوس

وليالا كمتعلق بجنووا كأحس علاست وهرفصرا خوى فالمامدتكون الجاة وموضم

مصولة وهومدان مها تدمر ولينظروان وعلب المنظر أرام مزووال ارجمترى (فان قلم)

من أن تعالى أوله أكواحس عملاخه ل الحرى إقات إمن حيث المصور على العلو فكا محفيل

المعكم أكداحس هلاود فاستعدار داحس علا امهو كاسمدد المدواف سوفع

الثان من مفعول مَكِرَتُقُول معتموا حين عملا (هن قلت) أبعي هذا تعلِمًا (قلت) لا غنا

التطيقان لواخ بصدده ليحد مستالله ولانجيعا كقولك عامشا إمداعسوو ودامث أربد

مطلق الاترى الملافسل بدوسيق حدالمنعولين بيان بقع ماده معمدا العرى الاستدرام وغير

عدمين خاز وهو الدى المك عدم والدي والملط عدم ووق والملط عدم والدى والملك وهو الدى والملك والمكان المكان عمل المكان

(141)

و حورة الملك في اسم القالون الرحم ( الما الحالوجم ) وأن قلت من أين الملك في الملك ف

مستر به ول كان سيقا الانترف المالتان كا الارف عن والسناس أريد مناز والسنديا واستريدا والمعان المناز والمستريدا والمناز المناز ا

ونسبالأول و جامت بعده جان استفهامية أو بلام الابتداء أو يحرف في كانت اجمائه معلقاعتها الفعل وكانت في موضع نصب كافي وقعت في موضع المفعولين وفهاما يعلق الفعل عن العسمل وقعت فقد ما لكلام على مثل هذه الجملة في الكرف في قوله تعالى الباؤهم أيهم أحسن عملاوا نتصب طباقا على الوصف السبح فاما أن يكون مصدر طابق مطابقة وطباقا القوليم التعل خصفها طبقاعلى طبق كوحة ورحاب المبائفة أوعلى حفي مفاف أى ذا طباق و إما جع طبق كمل وجال أوجع طبقة كرحة ورحاب المبائفة أوعلى عنون مواد فده المعول في قالا ولي من موج مكوف و والمناشمين در قديضا هو الثالثة من حديد و الرابعة من نصابى هو الخامسة من فقت هو والسائد من من نفي الى المستمن فقب والمناشمين من نفي الى من نفاوت هو قال المبائن عباس من نفر قول و قال المبائد كرناه و قال المبائد كرناه و قال علما من نفر كرناه و قال علما من نفل من نفاوت هو وقال تعلم أصلومن الفوت وهو أن يفوت في شيأ من الخلل هو فيل من المبار من عصار و قال ما المبائد و النفاون وقيل من عدم الشام و النفاون وقيل من عدم الشام والنفاون علو المناف عليه والنفاون المبارك عليه والنفاون المبارك عليه والنفاون المبارك و المبارك الوند و وقيل من عدم الشام والنفاون المبارك و المبارك المبارك الوند و قبل من الخلاف هو وقيل من عدم الشام والنفاون المبارك و المبارك الوند و قبل من الخلاف و قبل من عدم الشام والنفاون المبارك و المبارك المبارك و المبارك و المبارك المبارك المبارك و المبارك المبارك و المبارك و المبارك المبارك و المبارك المبارك و المب

المسالأعساء معلاتري به من اختلافاهل أتعزعل فدر

( Iller )

ماصلق الغمل عن العمل

وقد تقدم الكلام على

مسل هداء الجملة في

الكيف فيقوة لتباوم

أجرأحسن علا

وفر أا بخرورس تفاوت بالف مدر تفاوت وعبد الته وعلقه توالاسودوا بن جبير وطلحة والأعش بسد ألواو وهدم المنظور بن وحتى أبو زيدها المربي تفاو نابيخ براوا و وفعها وكسرها والقنج والكسر شاذان والظاهر عموم خلق الرحن الأفلال وغيرها فته المتوت فيدولا فطور بل كل جارعلى الاتفان و وقيل المرادق خلق الرحن المعواد فقط والفلامر أن قوله تمالى مانرى استثنافي انه لا يدرل في خلقه تعالى تفاوت وجد الانتخار ي وداه الجله صفقه ما ابعة القوله طباقا أصله من رسين المنفور سن والمنها على المنهن سن المنفور والمنها على منابع المنفور سنو الذي يتعلق مدل ذلك الخلق المناسب انتهى والخطاب في ترى لكل شاطب أنهى والمناسب انتهى والخطاب أوللرسول صلى الله على مدل ولما أخبر تعالى المناسب انتهى والمناسب المناسب والمعنى التسبب والمعنى التسبب والمعنى المناسب والمعنى المناسب والمعنى المناسب والمعنى المناسب والمعنى المناسب والمعنى الناسب والمعنى المناسب المناسب المناسب المناسبة والمعالى المناسبة والمعنى المناسبة والمعنى المناسبة والمعنى المناسبة والمعنى المناسبة والمعالى المناسبة والمعالى المناسبة والمعالى المناسبة والمعالى المناسبة والمناسبة والمعالى المناسبة والمناسبة والمناسبة

بنى لكم بلا عمد ساء به وسواها غا فرافطور وقال الوهبيدة صدوع وأندة ول عبيد بن مسعود

شققت القلب نمرددت فيه م هواك فليط فالتأم الفطور

وقال السندى تروق و وقال فناده خلل ومنه النفطير والانفطار و وقال ابن عباس وهن وهداد الفاسرسقال به والحلة من قوله هل ترى من فطور في وضع نصب بنعمل معلى محفوف أى فانفار على ترى أوضمن معنى فارجع البصر معنى فانفار ببصرك هل ترى فكون معلقا تم ارجع البصر أى مرده كرتين هى تثنية لا شفع الواحد بل برادم التكرار كا نعقال كرة بعد كرة أى كرات كثيرة كنير تبعض فأريد بالنشية التكثير كاربة بماهو أصل فالا لتكثير وهو مورضود عطف على مفرد تعوقوله

لو عدَّقبر وقبر كان أكرمهم \* بيتاوأبعدهم عن منز الزام

م بداوعد تبوكتم و وقال العطية وغيره كرتي معناه مرتب ونسها على المدار و وقبل أمر برجح البصر الى الساء مرتبن غلط في الأولى فيستدرك بالثانية و وقبل الأولى لبرى حسنها واستواء هاو الثانية و وقبل الأولى لبرى حسنها واستواء هاو الثانية ليبصر كوا كها في سيرها وانتها على حدة في الفاء أوغلى اندسو صعال الأمر والخوارزي عن الكساني برفع الباء أي فينقلب على حدف الفاء أوغلى اندسو صعال مقدد وأي ان وجعد البصر وكروت النظر تلافيا وطور شقوق أوخلا أوعبيا وجعاليك معدا عاطب الانتفاء ذلك عنها وهوكال من كثرة النظر وكلاله بدل على أن المرادبالكرتين ليس شفع الواحد لانه لا يكل البصر بالنظر مرتبن انتين والحسير الكل قال الشاعر

(٢) لهن الوجي لم كرعوناعلى النوى ، ولا زال منها ظالع وحسير يقال حسر بعير مصر حسورا أي كل وانقطع فهو حسير ومحسور قال الشاعر بعف نافة ه فشطرهانظرالعينين محسور د أى وتعرها وقد جع حسير بمعنى أعياؤكل قال الشاعر « جاجف الحسرى فأماعظ » البيت « الساء الدنيا هي التي نشاهدها والدنو أمر تسى والافليست قريبة عمايه أى بنجوم مفيثة كالصابي ومعاييه مطلق الأعلام فلا يدل على أن غبرساء الدنياليست فهامسابيه وجعلنا هارجو ماللشياطين أي جعلنا مهالان الساء ذانهاليست برجم باالرجوم هندا انعاد الضمير في قوله وجعلناها على الساء والظاهر عوده على مماييم ونسبالرجم المهالان الشهاب المتبع للسترق منفصل من فارهاو الكوكب قار في ملكه على حاله فالشهاب كفيس بوخاسن الناد والنار باقية لاتنقص والفاهر أن الشياطين هم مسترقو المعمروان الرجم عوحقيقة رمون الشهب كالقدم في سورة الحجر وسورة والصافات وقسل معنى رجوماظنو تااشياطين الانس وهرالمجمون منسبون الدالجوم أشاء على جهة الظارمن جهالهم والنمو به والاختسلاق من أن كمائهم ولهم في ذال تصانف تشفل على خر افات عوهون ما على المؤلة وضعفاء العقول ويصلون موالد يحكمون فهابالاشياء لايصيمنهائئ وقدوقفناعلي أتساءمن كذمهم في تلك الموالد وماعكونه عن أ في معشر وغيره من شيوخ السوء كذب بغرون به الناس الجهال و وقال قنادة خلق الله معالى النعوم زنسة السباء ورجومالك ماطين والمهندي مهافي في البر والحرفن قال غيرت الحمال الثلاث فقعت الصواد هـ حظمن الأخرة والضعرفي الم عائد على السياطين و وقر الجمهور عداب جهنم و فع البادوالضال والأعز ب وأسندين أسدالمزى والحسن فيروابة هارون عن بالنصب عطفاعلى عذاب السعيراي وأعتد باللذين كفروا عذابجهنم إذاألقوافهاأي طرحوا كإبطرح الحطب في النار العظمة وبري به ومشله حصب جهنم سمعوالهاأى لجينم شييفا أي صونا سكرا كصوب الحار نسوت مثل ذلك لنسدة توقدها وغلبانها ويحقلأن بكون على حذف مضاف أي سمعوالأهلها كإقال تعالى فمرفهاز فيروشهسق وهي تفور تغلي م على المرجل و تكاديمز أي منفصل بعن واسن بعض ليدة أضطر امهاو مقال فلان مقدمن الغيظ اذاوصفوه بالافراط في الغنب ه وقر أالجمهور تحبر بتاءواحدة خفيفة والبزى يشددهاوطلحتبناء بنوأ بوعمرو بادغام الدال في التاء والضعاك عابز على وزن تفاعل وأصله تبابز بناء بن وزيد بن على وابن أفي عبلة تميز من ماز من الغيظ على الكفرة جعلت كالمغتاظة عابهماك ةغلبانها بهمومنل هذافي التجوز قول الشاعر

في كلب (١) يشتد في جويه م يكاد أن عفر حمن اهامه

وقوالم غنب فلان فعارت منعشق في الأرض وشقة في الساءاذا أفرط في الغنب و معوزان راد من غيف الزبانية كذا ألني فهافوح أى فريق من الكفار ألهم خزنته المؤال توسيا وتقر مع وهو ممايز بدهم عدايالي عدام، وخزانها الله وأعوانه ألم التكريذ ريند كم مدااليوم فالوابلي اعتراف مبحيء المنفر المهنم سقال ازمخشرى اعتراف منهم بعدل ألقوافر اربأته عزوعلا أزاح عللهم ببعث الرسسل وانذارهم فهاوقه والف والهم فميوا توامن فلدره كالزعر الجعوة والفاقوامين قبل أنف بم واختمار هم خلاف ما ختار الله وأص به وأوعد على صدء انتهى وهو على طو مق المعتزلة والظاهرأن فوله انأتم إلافي ضلال كير من قول الكفار للرسل الذين طؤاندر االمهم أنكروا أولاأن الفنزل شأوات باوانانياس أخبر الته تعالى أرسل المهم الرسل وان قائل ذاك في حسوة مظمة وبعوز أنكون من قول الخرنة لكفار اخبار الهروتقر بماعا كالواعلم في الدنماأر إدوا بالنسلال المالال الذي عرف أرسموا عقاب النسلال ضلالا لما كان ناشناعن النسلال به وقال الزمخشرى أومن كالام الرسل لهر حكوه المغزنةأي فالوا لناعف افإنقيله انتهر فان كان اغطاب في ن أنتم للرسل فقسراه به الجنس ولذاك ماء اخطاب الجمع وفالوا أي الخزية حين عاور وهم لوكنا لممع ساع طالب الحق أوامقل عقسل مثأمل العلم استوجب الخلود في النار فاعترفوا لذنبهم أي شكذب الرسل فمعفاأي فبعدالم وهودعاه عليهم والمعتى البعدوا تتمايه على المسدراي معقهم التسعفا قال الشاعر

( lbc)

(ع) والأراول فمول عمني

مفعول أي مذلولة فير

كركوب وحاوب انزاي

( س) ليس عنى مفعول

لأن فعلم فاضر والما يبدى

بالممزة كقوله وتدلين

وذالناها له وقدوله أي

مدلولة بنلير أنه خطأ

بجول بأطراق البلادمغرباء وتستقه رج المنباكل مدعق والفعل مناثلاتي وقال الزحاج أي أستقهم الله حقاأي اعده ومداه وقال أنوعلى الفارسي القياس العاقا في المدرعلي اختف كاقبل ، وإن أعلاف الله كان قدري ، أي تقدري النهى والإعمناج الى ادعاءا خلق في المدار الأن تعليد قد بالثلاث كالشد

تشاءوا مالتمعف كةوله به وتسعفد ع العبا كل سبعني مه وقرأ الجهور سكون الحاء وعلى وأتوجعفر والكاتي مخلاف عن أى الحرث عند بضعها ، قال ابن عطة فدعقا فساعلى جهة الدعاء عليم وجاز ذلك فيموهوه ن قبسل التعتمالي من حيث هذا القول فهيمستقر اولاو وجمو دهام شعرالافي الآخرة فكأ الذلافي حيالمتوفع الذي يدعى به كما تقول معقال بدو بعداوالنصف في عدا كله باضار قعل وان وقع وثبت فالوج فيمال فع كافال تعالى و مل للطفة بن وسلام عليك وغير هذا من الأمت لذ النهى بخذون ربهم بالغيب أي الذي أخبروا بعمن أمر المعادوا حواله أوغالبين عن أعين الناس أي في خاوانهم كقوله ورجل ف كرالله خاليا ففانت عناه وأسر واقول خطاب لجمع الخلق م قال إن عباس وسيدأن بعض الشركين قال لبعض أسر وافو لكولا سمعكم الدجمد والاحمامين خلق الحمز باللاستفهام ولاللنني والظاهر أن من مفعول والمعنى أينتني عف من خلق وهو الذي لطف على ودق وأحاط بتغياث الأسور وجلياتها وأجاز بعض النعاة أن تكون سن فاعلاوا لمفعول محذوف كأن قال ألا يصلح الخالق سركم وجهركم وهواستفهام معناه الانكار أي كف لايصلم ماتكلم بعمن خلق الاتساء وأوجدهامن العدم الصرف وطاله أنه اللطف الخبير المتوصل عامه الي ماظهر من خلقه ومابطن ، عوالذي جمسل لكم الأرض ذلولامنة منعالي فلك والدلول فعول البالنفس فالشتفول والذفاول بينة الذل ورجل فلمل بن الذل ، وقال ان عملية والدلول فمول بمغى مفعول أى مذاولة فهي كركوب وحاوب انتهى وليس بعني مقعول لان فعلد قاصر والمائمدي

المنتم من في السهاء كما حدث المجاز وقد قام البرهان المقلى على اندتعالى ليس يتحيز في جهة ومجاز وأن ملكوته في السباء الله الساء عوصلة من فقيه الشهر الذي كان في العامل فيه وعواستقرأي من في الساء عوالي، لكوته فهو على حاسف متعانى المكوته في كل في كان خص المعامالة كرلاتها مسكن ملائكته وتع عرشمه وكرسمواللوح المحقوظ ومنها تنزل قضاياه التمواص دونهماأو جاءه أعلى طريق اعتقادهم اذكانوامنسه فيكون المدئ أمتتمين نزعون أته في المهاء وهو المتعالى عن الكان ﴿ أَن صَفْعَهُ } الأرض ﴾ هو ذهابها سفلي ﴿ فَاذَاهِي تُور ﴾ أي أي وحوله على المناسب التراب في الرج والنه بر والتكوم مدوان يمعى ألاندار والانكار والماحفرهما تكن احلاله بهممن الخمضوار سال الخاصب نبههم على الاعتبار للمدوما أحكم من خلقها وعلى عجزآ لهنهم عن شئ من ذلك وناسب ذكر الاعتبار بالطسير اذ فدتهد مالحاصب وقدأ هلك الله حال الفيل بالطير والحاصب الذي رمنهم به ففيه اذكار (٣٠١) قريش مهذه الصفة وانه تعالى وشاء أهلكهم بعاصب ترى به الطب كا فعدل

اللمنز كفوله وتدل موتساء والمالتذهب لقدوله ودللناها لمروقوله أي مدلول وظهر أسحماأه المتوافي مناكها أمر بالتصرف فهاوالا كتساب ومناكبها فالرابن عباس وقتادة وبشرين اس أطرافها وهي الجال «وقال الفراء والكاي ومنفر بن معدجو انهاومنكما الرجل حانباه وور الحسن والسدي طرفها وفحاجها قال الزمختسري والمشي في منا كم امتسل لفرط التذليل وعجاوزته الغابة لان المنكبين وملتقاها من الغارب أرقشي من البعير وأنبأه عن أن يطأه الراكب المدر يعقد علسه فاذا جعلها في الذل صيت على في منا كهالم من التهي و وقال الزجاج مهل الكالساوك فيجيالهافه وأباع التدليل والمالنسو رأى البعث فيسألك عن شكر هذه التعمة م كره قوله عزوجل ﴿ أَلْمُنتَرِمِن فِي السَّاء أَن تُحْسَفَ كُرُ الأرضُ فَاذَاهِي تُورِ ﴿ أَمَّ أَمْسَمُ مَن الى السادان رسال على وساف تعدون كف تذريه وللد كما الدوس قبلير فكف كان تكديه أولم روا الى الطبر فو فهرصافات و شيفن ما يسكه والاالرحن الهيكل في يصير الذي ر زفكان أمسك رزفه بل لحوا في شقو ونفور ٥ أفن تشي مكما على وجهه أهامي أمن خي سو يانلي صراط مستقيره فسل هو الذي أنشأ كم وجمل لكم السعم والابصار والافشيدة الندان كرون و قبل واللي ذراكر في الأرض والمنتشر ون و وقولون مني هذا الوعدان كنتم صادفين ﴿ قُل الله عند الله واتما أَنالُهُ رِمِين ، فَعَار أُوه رَلْفَهُ سِنتُ رجوه الذبن كفر واوقيل ففا الذي كنتم يدندعون ، فل أرأيتم ان المسكى الله ومن مي أو رحناؤن عبرالمكافر بن من شفام البيم « قل هوالرجن آمنابه وعليه تو كاناف شفامون ، هوفي ضلال

ساكنة على و القبض كا نفتمين الاجتمعة الى جوانها وهانان حالتان للطائ ستريوس احداها لى الأخرى وعطف الفعل على الاسيلاكان المعالم فرمايكون إلا الرجن كويقدرته في بل جُوا ﴾ تسادوا ﴿ في عتو ﴾ في تكبر وعناه ع ونقور ﴾ شرادعن الحق الثقله عليه في مكما على وجهه كه قال قتادة الزلت مخبرة عن طال القيامة وان الكفار عشون فها

باعدان القبل إصافات كا

المانياكانها

المي وجوههم والمؤمنون عنى استقامة وقبال النبي صلى القمتلموسلم كمضعشي المكافر على وجهه فقال ان الذي أستماء لالدنهاعلى رجله عادر أن عشه في الأخرة على وجهدو مكباحال من أكب وهولا معدى وكب متعد قال تعالى فسكبت وجوعهم النار والحمزة فماللدخول في الذي أو للصرورة ومطاوع كب الكب تقول كبيَّه فالكب والتحب فليلاعلي انه استماسه ر مسول ومازا تدة وشكرون مستأنف أوحال مقدرة أى تشكرون شكر افليلاوا ختير البعث والوعد المشارال وهو وعدوم العامة أي متى انجاز هذا الوعد وفقار أوه كم أى العذاب وهو الموعود بدي زلفة كماأى قر بأأى ذافرب ومشتك أيساءت ويتعوجو هيموظير فهاالسوه والكاتبة وغشها السوادكن القاليالفتل يؤوفيل كهامأى تقول لهمالز بالمغومن بوعفهم وتدعون وأنه لاجنة ولانار وقبل تطلبون وتستعجلون وهومن الدعاء وي أن الكفار كانوا بدعون على الوسول عليه السلام واحاله الملاك وال العلسكي المدوس مي أورحنا كه بالنصر عليك فن يحديك من المداب الذي سيد كفر كمول فال أو رحنا فال هوالرجن تمذكر مابدالنجاذ وهوالا عان والتفو مض الى الله نعالى ولمناذكر ألعداب وهو مطانى ذكر فقدما يدحياة الأنفس وصراله وهوعلا بع وعني والفي تقذ شرحه والمبائة شم بحراء الأطاكن فن بعده وجوابال أصحفن بأتيكم

كالمتالة واذاأر ادانزال مأهو أخف غلاالي منتهى مائذل كان وليس ذلك معذو فابشكل لامن

تقلولاخفة ، وقرأالجمهو ومايسكهن مخففاوالزهري،مشددا ، وقرأ الجهور أمن بادغامهم

امل ميرون اذالاصل أحمن وأحضاعتي بلخاصة لان الذي بعدهاهو استفهام فيموضع رفع

على الابتداء وهذا خبر والمعنى وزهو ناصر كمان ابتلا كم بعد اله و كذلك من هو رازف كم أن أمسان

يزقعوالمعنى لاأحمد منصركم ولا برزقكم ، وقرأطلحة أمن بتفقيف المرونقلها الى الثانية

الحاءة و قال صاحب اللوامع ومعناه أعداالذي هو جندلك ينصركم أم الذي برزفكم فلفظه

المالات تفهام ومعناه التقر مع والنو مها تقريل لجوا تعادوافي عنو في تكبر وعنادونفور

شرادعن الحق لنقله عليم هوقبل هذا اشارة الى أصنامهم هأشن عشى مكباعلي وجهمه قال قتادة

تزلت مخبرة عن حال القيامة وأن الكفار عشون فهاعلي وجوههم والمؤمنون عشون على استفامة

ه وقبل النبي صلى الله عله وسلم كف عشى الكافر على وجهد فقال ان الذي أمشاه في الدنيا

س جلمة قادر أن عشمه في الآخرة على وجهه فالمشي على قول قنادة حقيقة ، وفيل هو مجاز

ضرب مثلالكافر والمؤمن فيالدناه فقسل عاموه وقول ابن عباس ومجاهد والضعالة تزات

فيها ، وقال ابن عباس أمنازلت في أبي جهل والرسول عليه الصلاة والسلام و وفيس في أبي

جهل وحزة والمعنى ان الكافر في اضطرابه وتعسفه في عقساته وتشابه الأمن عليه كالماضي في

العفاض وارتفاع كالأعمى متعذر كل ساعة فنضر لوجمه وأساا لمؤمن فانه لطمأ نينة قلبه بالإعان وكونه

فدوضها الحق كالماشي حجيه البصر مستو بالانترف على طريق واضه الاستقامة لاحزون

المهاعا لة تظره صحت ومسلكه لاصعو يةفيه يه ومكباعال من أكب وعولا يتعدى وكب متعدقال

أهالى فكبت وجوعهم في اقنار والممزة فيه الدخول في الشي أوالمير و رةو مطاوع كب انكب

ولكيته فانكبه وقال الزعنسري ولانهج من ساءافهل مطاوعاولا سقن تعوهدا الاجملة

كالمسببو معوه فبالرجل كشرالتجم مكتاب سببو معوكم من نص في كتاب سببو مه عمي بصره

و صيرته حتى ان الامام أما المجام ورف من معز وزصنف كتاما لم كرف ماغاط ف الزمخشري وما

جهلدمن نسوص كتاب سبويه وأهدى افعل تفضل من الهدى في النفاه روهو نظير العسل أحلى

أماكل وهذا الاستذهام لاتراد حقيقته بل المرادمنه انكل سامع عسب بان الماشي سو يأعلى صراط

منتقيراهماي وانتمب فلملاعلى اندفعت لدمر محذوني وماز ائدة وتشكر وزمستأنف أوحال

مقدرةأى تشكر ونشكر الحليلاه وقال الن عطمة ظاهر والمهدنكر ون قليلاوما عمي أن يكول

المكفرين شكر وهو فلل غيرنافروأسان ويديه نفي المسكر جالة فعير بالقلة كاتقول العرب

عذءأرض قل ماتنبت كذاوهي لاتنب البته انتهى وتقدم نظير فوله والردعليه في ذلك ذرا كم شكر

والحشر البعث والوعد المسار المعهو وعدوم القياءة أي، تي انجاز عذا الوعد هفايار أو در لفة أي

دأوا العداب وهو الموعود بدر لفة أى قر باأى ذاقرت وفال الحدي عداناه وقال ابن زيد حاضرا

· وفيل التقد رمكاماداز انه فالشه على الظارف بيث أي ساء ترو تسه وجوههم وظهر فها

السوروالكا بقوغشها السوادكن يساق الى الفتسل وأخلص الجمهور كسرة السين وأشمها

الضمأ بوجعفر والحسن وأبو رجاء شببة وابن وتأب وطلحة وابن عاص ونافع والكسافي وقيل لهم

أله قول المراز بانية ومن يو بخهم ، وقر أالجمهور تدعون بد الدال مفتوحة ، فقيل من

مين \* قل أرأيم ان أصبح ماؤكم غدو را فن بأنسكم عماء معين ﴾ قر أنافع وأبو عمر و والبرى

وانستورش ياه نذبري ونسكري وحذفها باق السبعة ولماحدرهما عكن احلاله بهمين الخيف وارسال الخاصب نههم على الاعتبار بالطبر وماأحكم من خلقها وعن بحرا لهنهم عن شيء من ذلك وتأسب ذلك الاعتبار بالطبر اذفه تقدمه فكرالحاصب وقدأهاث القدأحماب الفسل بالعلج والحاصب الذي رعنهم به فضه اذكار قريش مهذه القصة وانه تماني لوشاء لأهلكهم تعاصب ترجى به الطبركافعل بأعصاب الفيل صافات السطة أجنعتها صافنها حتى كالمهاسا كنة ويقيمن ويضعمون الأجنسة الىجوانين وهافان حالتان للطائر مسار يجسن احداهما الى الأسوى وعطف الفعل على الاسمال كان في مصاه وسله قوله تعالى فالفرات صحافا أزن عطف النعل على الاسم ال كان المن فاللاق أغرن معافأ ونوشل عدا السلف ضروعك أصامان الاعتدال وبلي فانه قبيج

المانف بالعنديار ، يقد قامر قهاويار

أى قاصد في أسوقها وجائره وقال الزيخشرى صافات باسطات أجنعتهن في الجوعند طيرانها لانهن اذاب طبهاصففن قوادمهاصفاو بقيض ويضمنها اذاضر بن بهاجنو بهن (فانقلت) لمقبل و مقبض وام قصل وقايضات ( قلت) أصل الطيران هو صف الأجتمعة لان الطعيران في الهواء كالسباحة في الماءوالاصل في السباحة مدالاطراف و بسطها وأماالقبض فطارى عملي البسط اللاستظهار به على التعرك في عماه وطاري غيراً صل بلفظ الفعل على معنى انهن صافات ويكون منهن القبض نارة بعدنارة كالكون من السابح انتهى وملخصه ان المالب هو البسط فكا تعموا لنابت فعير عنمالاسم والقبض مجدد فعبرع مالفعل عاشكهن الاالرحن أي بقدرته وقال الزعشرى وعادر لهن من القوادم والخوافي وغي الأجسام على شكل وخصائص قدمأتي مهاالجرى في الجوانه بكل شئ بصير يعلم كف عناق وكف يدير العجائب انهى وفيه تروع الى قول

أأمنتم بتعقيف الأولى وتسهيل الثانسة وأدخل أبوعمر ووقالون بينهما ألفاوةنبل بأبدال الأولى واوا لضمة مافيلها وعتدوعن ورش أوجه غبرهة موالكوفيون وابن عامر بتعقيقهمامن في الساءهاما بجاز وقدقام البرهان العسقلي على أنه تعالى ليس عنديز في جهة ومجاز دأن ملسكو ته في السماء لان في الساءهوصلة من فف الضميرالذي كان في العامل فيدوه واستقرأي من في السماء هو أي ملسكونه فهوعلى حذف متناف وملكونه في كل شئ الكن خص الساء بالذكر لأنها مكن ملائكتمونم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأمره ونهب أوجاء عنا على طريق اعتقادهماذ كاتوامت وفكون المعنى أأستمن نزعون أتدفى السماء وهوالمعالى عن المكان « وقبل من على حذف مناف أي خالق من في السهاء « وقبسل من هم الملائكة » وقبل جريل وهو المائد الموكل الخسف وغدره هوفيل من تعنى على و براد العاو القهر والقدرة البالمكان وفي النمو والاجماع منعقدعلي أندليس في السباء بمسنى الاستقرارالان من قال من المتسهة والجمعة اله على العرش لا يقول بأنه في السباء ان يخسف بكم الارض وهو ذها بالسفلافاذاهي تمورأي تذهب أوتشوج كإيدهب التراب فيالرمج وقدتقدم شرح الخاصب فيسو رة الاسراء والنشير والتكام مصدران عمني الاندار والانتكار ووقال حسان بن ابت

(الدر)

(ش) وعادر لهن من

القوادم والحوافي وبني

الاجسام على شكل

وخضائص قد بأتى منها

الجرى في الجواله بكل

المن يمنير يعلم كف صاتى

وكنف بدر العجائب انهي

( س ) فيمتر وغالى فول أهل

العلبيعة وتحن تقول ان

أنقل الأسماء ادا أراد

إساكها في الهواء

واستعلاءها الى العرش

كان فلكواذا أرادانزال

ماهو أخف سفلا الى

منهى مانزل كانواس

فالشمعذ وقات كل لامن

ثقل ولاخفة

فأنذرشاها نصحا قريشا يه منالرجن ان قبلت نذبر

(الدر)

(ش) ولا شئ من بناء أفعل مظاوعا ولاستقن نعوهذا الاجلة كتاب سيو له انتهى (ح) هذا الرجل كثير النجح بكتاب سيبويه وكم من نص في كتاب سيو به عی بصر دو بصرتهعته حتى أن الامام أباالحجاج اوسف بن معزوز صنف كتاباذ كرفيساغلط فيه (ش) وماجهلاس نصوص الدعوى و قراطس تعتون الدلاحة ولا فرد وقيل طلون وتستعملون و موسل الدورة و تقوى الدالة و مساوحاً و يقوى الدالة و القول فرامة الدورة و الدورة و الإسادة و القول فرامة الدورة و الاستادة و و مساوحاً الدورة و المسادة و الدورة و المسادة و الدورة و المسادة و المسا

#### ﴿ سورة الفلم مكبة وهي انتثان وخسون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

﴿ نَ وَالْقَالِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ مِنْعُمَةُ رَبِلُ عَجِمُونَ ۞ وَ إِنَّ لِلنَّالَا خِر اغبر تمنون ۞ و إلك العلى خلق عظم ه فستبصر و يبصرون ه بأكم الفقون ه إن ربك هو أعليمن ضل عن سيله وهوأعلىالمهتدين هفلاتطع المكذبين ، ودوا لوندهن فلدهنون ، ولاتطع كل حلاف مهين ، عمار مشاه بنعير = مناع للتعريف أنهم = عنل وحلال اسم = أن كان دا مال و بت = الماسل علمة باتناقل أساطير الأوالين وسنسمه على الخرطوم وإنا باوناهم كإباونا أتعاب الجنداذ أقسموا ليصرمنها مصيمين ، ولاد تشون ، فطاف علماطائف من وبالناوعم ناغون ، فأصحت كالصريم ، فتنادوامصيعين ، أن اغد واعلى مر ايك إن كنتم سارمين ، فانطلقوا وهم مفاقون وألابه خايا الومفلك مكان ووعدواعل حرد فاعرى والمارأوهاقل إنالتنائون ، بلنحن عرومون ، قالأوحلهم ألم قل لكم لولات معون ، قالواستعان. بنايًّا كناظالمين و فأفسل بعضم على بعض للمروون و قالوا ياو النا إنا كناطاغين و عسى ربنا أن بدلنا خرامها إلال بارانون كلك المنار ولمناب الأخرة كرلوكا والعفول إن التقرعالو بدجان المره أقبعل المدان كالحرث و مالك كلد تعكنون ، أم لكم كذاب فيمندر حون له إن لكرف لمنافضرون له أم لكم أعان علينا الله إلى في ما المنافة إن لكم تناتكمون، والما بود الشرعير والمفشر كالانا والشركاب إن الواصادةن، وومكتف عن ساؤو بدعون الى السجود فالاستضعون وخاسمة أيصار هر ترهقهم والدوادكاو لمعون الى السجودوم ملكون و فقر في ومن مكذب مذا الحدث من مندجهم من حث لامه ون وأعلى فمران كيدى منان ۾ أم تشايه أجر افيد من مصوم تقاون ۽ أوعد عمر العب فهر مكتبول و دامع مل كرر ما ولائكن كداحه الموت إذ مادي وعو مكارو و الولا أن تدارك نعيقتين بهائية بالعر موهو ماسوم ، واحتياء ربه شعل من الساخيد ، وإن كاف الذبن كفروا لبزلقونك بأبصارهمال مملسموا الذكر ويقولون انهنجون يه وماهو إلاة كم

﴿ حورة ك ﴾ (سم القال عن لرحم ) ﴿ ن والقهر ما يسلمون ﴾ هما، السورة مكية ومصلمها وله الوليدين السجرة وأبي جوز وسام بالمنافقها العنمال في عليها كر ( ٢٠٠ ) أسساء من أحوال السعداء والأشفيا، وقاكر قدرته

قعالمين إلى المورد الرماى الوصيع لا كذار من القباع من المهانة وهي الثانة والمهرز أصله في المدن المسلم والمدن المسلم المدن المدن المسلم المدن المسلم المدن المسلم المدن المسلم المدن المسلم الم

عمل من الرحل أن الرحل أن م عندي المادة وعبركوم وقبل مني من النا وأي مجورهم الي حسن أوعدًا بون حدود فاعدًاوه و قال من المكيمة المندو المنذ بالرموالدون و الرمو الدي و قال حسان

رَنْج تداعاد الرَّجَالُ زيادة ، كازيداقي عرض الأدم الأ كارع

وأنث زنيم نبط في آل هائم ه كانيط خف الراكب الفدح الفرد الرّب من الرّسانوي الحاقيم جلالك الرخطع قبلي ملك في حقيمت على مدللا عربادة معلقة بعرادلا عا وسعم حمل للمعمدوهي العلامة قبل على في قال جرير

لما وضعت على الفرزدق بيستمي ﴿ وعلى البعيث جدَّتُ أَنْفَ الْأَخْطُلُ ﴾ الخرطوم الأنفورية عالى الشاعر

فدأتهدالشرب فيهم من عرزتم « والقوم تصرعهم صهباء خرطوم غالما التحت و الحرطوم أول خروجها من الدات و بدال المالات ايسارداك استي الما وارق « وفال النضر بن تعبل الخرطوم الخر « وأنك اللاعرج المنى

فطل بودك في لهو وفي لعب به وأنت بالمبل شراب الخواطيم الصرام جداد النقل به الحرد المنع من قولهم دارد نالا بل اذ قلت ألبانها وحارد ن السنقل طراد حرد الدفاء وعدد والفتي حرد النشب قال أراد سراحد بي محدام بالأمدى ودرعنف وأنشد

اذاجیادانخیل جایت تودی و مجاوره من غضب وحرد ﴿ وَمَالَ الْأَثْبُ مِنْ مِنْهِا ۚ ﴾

اسودترى الف أمودخمة من الفواعلى و دداه الأساود وقاله ابن الكيت وقد تعرك تحول حرد مالكسر حردافه وحردان موسه قيس أسسماره وابوت حوارد والحسرة الانقراد حرد تعروح ودا تعيي شن قوسه و والمنقرد اولم علاما لهم وكوكس حرود حدث ل عن الكواكب و وقال الأصمى المصرد المنفر دفي لفت عدل انهى والحرد الفسم وعدد دفي المكور قد وساح دناح دلا أي قمد ن قصد له و و و من قول الشاعر

و بايسيل كان من أهرالله ﴿ بِصَرِوحُودَ الْجَنْدَ الْمُعَلِمُ عَنْ وَالْعَلِمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ ما أنْتُ تَعْمَدُونِكُ يَجْمُونَ ﴾ وإن لك لأجوا غيرتمنون ﴿ وإنكُ

ومرةالي الجنون فبدأ تعالى هذه المورة بيراء ثه عاكالوالنسبولهاليعمن الجلون وملتيرا ودعلي صبردعلي أذاهم وبالتناء على خلقه ون حرف من ورق المعمر فعو ييص ه وق رهو غير سرب كيعش الحسروف التي جاءت مع شيرهامهملة من العرامسل فالحكم على موضعها بالاعراب تخرص والقمره والمهود الذي للكتابة وجعل الضمنر في يسطرون الناس فيا، القمعلى هاا الجوع امر الكتاب الذي عو قواع للعاوج وأسور الدشا والآخرة فان القيد أخو المسأن ومطب القطنة وبعمضن الله تعالى عائة وجواب القسيرة ماأنت بنعبة وبالثالة و نظهر أن

الباهرة وعلىه الواسع

والهاتعالى أوشاء ظسف

جم أولأرسل علمهم ماصيا

وكان ماأخر به هو محائلة في

رسول الفصلي القعلم

وسلم بالوحى وكان

الكفار بسبوته مررقالي

المندر ومن ذالي التعر

( جود \_ تفسير الحرائية لاى حيان \_ نامن ) خمة ربك قسم اعترض به بينا ككوم على والحكوم على المحكوم على الدوكيد والتنسب يدوالميالفة في استفاء الوصف الذبي عند عليه السلام فو وانالك لأجرا به أى على ماتصلت من أنفال المهود ومن أذاهم عاينسبون اليك تما أنسالا تلتنس بعمن العاب فوغير عنون كه أى غير مقطوع منت الخبل فطعته في وإنالك

جدع أنه ورفع أنه ولماد كرائم منات (٢٠٦) الأوساف السجة وعم كفارفر يش أحبر الن ماحل مهم ون الاعلامالقحط والجوع المعوة رسول الله صلى القعلب بإللها تبعد وطأثل علىمضر واجعلها عاررمان كسي وسف المدست وكالمواا الصاب الجنة إلى المروف من خرهافسموانها كاسد بسوران على فراسيس

لعلى خاق منام و صنيصر و مصرون و الكم المقتون و إندبال مواعلم عن صل عن سله ومو أعلى المرتبين وفلاسلم المكانسين ووقوا لويدهن فيدهنون وولاسلع كل حلاف مهين ه مرد شادستم و مناع للمرد مندائم و علل بعد دالشرائم و أن كان دادال وبتين و إدالتالي عليه آياتنا قال أساطيرالاً ولين وسنست على خرطوم ، إماريونا مركايلونا المحاب الجنة الأفسموا يصرفهادسيمان = ولايستسون = فطاف علها طائعت ربات وهماناون = فأصبحت كالمريم ، تشادوا مسعي ، أن اغدواعلى حرتكم إن كتم صارسين ، فالطاغواوم بنا اندون ، أن لا يدخلنها اليوم عليكم مكابي ، وغمه واعلى و د فادر من ، فاسارا وها قالوا إنالسالون ، يل ص محرومون ، قال أوسلهم ألم أقل لكملولانسمون ، قالوا

صنعاء لناس بمصرفع عبسي عليه السلام وكان بديلة ألسا كين ماأخطاه اللحل وما في أسعل الا كراس وما خطاه القطاف من المنسومان على الساط محالف له الاصرمة فكان تعليم لحرثي كتير والمان قال بنوه ان وطناها كان يعل أبو الساق علىناالأص وتحن أولو شال فالموا لنصر مهامست فيكروا فيالمد وخياسي لف كن ولوستنواق عنهريقو لهران شاه القوالكاني والافاق موضع نصوضت وخصد بالخطاب علياطالف كو والطالف الأمر الدي قال الفراسان بالبل ورة عليه بقوكه النامسهم طائصت السبطان فإعصص الليل وطاشت بمرفقيل عوجديل سليدالسالام افتحيا وطارريها حول التعبيثم وضعها حيت مدت المائف ليوم وادلات ميت بالطائف وليس في أرض الخجار بادة فها الشجر والماء والعب وعبر دات عبدها والمصبحة كالسرام كافرا نعباس كارمادالأسود الفنخري وافتادوا مبعين كادعا مسهم بعنا الى المصي اليسعادي وأن اغدواعلى وتسكركه قال المحترى ( دان قت) هاز قبل اغدوا الى وتسكير ومامعي على قلب لما كان العدواليه لوصر موء وغطموه كان عادواعلمه كانقول عداعلهم العدو وجعور أن يصمن الفدومين الافيال كفو المرهدي علم بالخفت قو واحاك فاقباواعلى وتسكما كرواته الهي واستساف الزعشرى أن غدا العدى الي و يعتاج ذال الى على يعيف بكترة الله مدر اصلاف و يَنْأُولُ مَا مُالْفُعُوالُّذِي تَعْفَلُوا أَعْمَدِي بِعَلِي كَفُولُ السَّاعِرِ وَقَدْ أَعْدُوا عَلَى ثَبَّة كُولُم ، نشاوى واجدين كماشاه ، ولا على مرادقة قال مكون عليه تدوه قرأب ه فعود الديم العمر معواداته إلى كتم صارب يه عومن صرام النحب ونفافتون منفون كالدمهم خوداس أن ينمرهم الما كين وأنالا بدختها كالى يقا نبون مانا الكلام وقادرين وأي ال قصدوقه ورقفي أنفسهم وفلون أنهم ملسكوا مرادهم والحروالمنع وقال أوسلهم كالحارج مرارجهم مقلا وألم المراولا تسمعون

معان دينا إلا كناظالين و فأقبل بعضم على بعض مالاومون و فالواباد بلنا إلا كناطاعين . سهديناأن بدلنا خيرسها إنال دباراغبون وكالمثاب ولعداب الآخرة أكيلو كانوا يعلمون إد همذه السورة مكبة ، فالرابن عطية ولاخلاق فيهابين أحدمن أهل التأويل التهي ومطمها زلى الوليدين المفرة وأي جهل موسنا مسهالما قبلها انه في قبلها ذكر أسياء من أحوال السحا ووالأشفياءية كرضرته الباهرة وعاء الواسع وانه تعالى لوشا والخصيم أوالأرسل علهم ماسباؤكان ماأخبرتمالي معوما تلقفهر سول القصلي القعليموسل الوحي وكان المكفال سمونه من الى الشعر ومن الى المصر ومن الى الجنون فبدأ معانه وتعالى هذه السور تبراه ته يما كانوا مسونه اليمن الخنون وتعظم أودعلى سبره على أذاهم وبالشاة على خاله العظيم ون حرف من حروف المعجم محو من و في وهو غيرمرب كيمس اخروف التي ما التمع غيرها مهدلة من الموامل والحكم على موضعها الاعراب تحرص هوما يروى عن ابن عباس ومجاهد أنه اسم الحوث الاعتبرالذى علمالارضون السبع ووين ابن عباس بناوا خسن وفنادة والصعالة ألماسم الدواة ، وعن ماوية بن قسرة رفعه أعلو حس تور مه وعن ابن عباس أينا أعا خوجول من عروف الرجن وعن جسر الصادق أنه فهر من أجار الجنة لعله لا يصير نبي من ذلك به وقال أو تصر معالرجم القنبوى فانسيره ف وومن ووف المعم اساق كأن كلة تامة أعرب كا أعرب القارقه وائن حرف هماء كافي مارمفاتها السوراتين ومن قال الماسم الدواة أواخوت وزعم أبه مقسم به كالقدام ان كان عماهيني أن يجرفان كان مؤتدًا منع الصرف أومد كر اصرف وال كان جنا أعرب وأون واس قبضي من دائر قنعف القول به وقال بن عطية اذا كان اساله واذاماأن كون اخالعن العرب أولفظة أعجمت عرسة الااشاعر

افاماالشوق وحوالهم = القدالنون بالدمع المنجوم

فنجله الوموث جعل القبل هموالذي خلقه الهواص كنب الكائنات وجعمل المممر في ومطرون للاتكة ومزقل هواسم جعله الصلالة هارف أهي الناس نصرعلى ذلك ابن عباس وجعل الضعرفي مطرون الناس ها القمر على هذا المحوع أهر الكثاب الذي عوقوام العاوم وأمور الدنياوالأخرة فان الفراخوالسان وتعدقهن القعامة اتهي ه وفرا الجهور ف بسكون النون وادغاء بافي واو والنظر بعثو فوم بغبرغة وأظهر هاجزة وابوعر ووان كثبر وغلون وحقيق د وفرا إن عياس وإن الحاد عق والحسن وأبوالسال بكسر الدون لالتفاء الساكنين وسيس حد وعيسى محسلاف عمقاته افاحقل أن تكون حركة اعراب وهمواسم السورة أتسم وحقق والجرفائه بومع الصرف العابة والتأنيث ويكون والقارمطو فاعليه واحفلان يكون لالقاءال كنبن وأوار الفرنحقيفاكا بن وماعف لأن تكون موصواة وسعر بة والضعرف وسطرون عائد على الكتاب لدلالة القرعليم كامان يرادمهم الحفظة واماأن رادكل كانب ، وقال المعشرى و محسوران وادبالفاراحدار فيكون الضعير في بسطرون الم كالم مقيل واحداب القدام وسطور اتهم أو وتسطيرهم انهى فيكون كفوله كفالمات في مرجى أى وكدى طلحات وله اعادعليه الندير في قوله يغشادموج وجواب الفسيما أنت نعدة داك تحرون و يظهر أن بنعمة ديك قدم اعترض به بين الحكوم عليه والحكر على سيل التوكيد والتشد به والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عندملي الله عليه وسلم و وقال بن عملية بنعمقر بلك

أنهم ووعهم على تركهم واحتسام عليه وهو سم الله تعالى ولما غفاوا عن د كر الله وعرمواعلى معالماكين اسلام الله تعالى ولما أنهم رجعوا الى لد كر الله تعالى واعترفوا على انفسهم بالظفر وبادروا ال تسماله تعالى فقالوا الساندينا ﴾ قال ان عباس أى تستعفرالله موزقانا ولمنا أقرواعلي أتقسيم تقلمهم لام يعضهم بسئااذ كالمتهدون زي والمياس فيسل والمام من امريال كف ومنهم من عمى الامر ومتبعو من مكاشطل رضامت نم اعترفوانا ببرطفوا بإعسى ر تا آن سالنا وای س الحد في حدادتوا إلا الراغيون العاليون انعال خدالتات والظاهران أخاب متم المنة كالواسؤسين أسالو معسية وتابوا والاشارة غلث الى العدات الذي ول المعالى كذلك المداب الدى دارل بقر عش بعقة عداب الآخرة بعد فلك التدعلي منعداب الدنيا ( Ilhe )

美していま (بسم الله الرجن الرحم) (ع) سميتر بكاعتراس

ساقل مشتافي قوالك أنت

بنعمة الله عاقل مستويا

فى ذاك الاتبات والسيق

استواءهمافي قولك ضرب

زيدعوا وماضرب زيد

عرا تعمل القعل منتا

ومنضا إعمالا واحدا

وعله النمب على الحال

كالمقبل فالتسميران

معاعليك عالت ولوعتم

الباء أن يعمل مجنون فيا

فيله لانهاز الدة لتأكد

لنمق والمعمني استعاد

ماكان منسبه المكفار

مكاعداوة وحسدا وأته

من المام الله علم محماقة

العقل والشيامة التي

مقتضها التأهيل للنبوة

عادلة النهي (س) ماذهب ال

(ش) من أن سعمة ريك

متعلق عجنسون واله في

موضع الحال معتاج الي

تأسل وذلك انهاذا كالط

النفي على محكوم بدوذاك

معمول في فالشطر بقان

أحدها أن النفي بتسلط

على ذلك الممول فقط

والآخر أن متساط على

المسكوم بدفنتني معموله

لانتفائه سارت ذلك

تقول مازيد قاعم سيرعا

فالتبادر الى الذهن انه

اعتراض كانفول الإنسان المت عند القداف من انهى ولم بين ما تنعلق بدايا على سوال المخطر عي مان بدون المن على سوال و مافل سنافي و مناسب المناسب و المن المناسب و المناسب

أى وهو أنه بدانهي وهذا الفسيره عن لانفسيرا عراب وفي المنخب ما ملحت المعنى انتنى عند بالمحتود المعنى انتنى عند بالمحتود المحتورات وفي المنخب ما ملحت المحتود الفام ربات محتور بهذه الدعوى ماهو والمحتودة وزال عند بالمحتور بهذه الدعوى ماهو كالدلسل القاطع على حمه بالان تعمد كانت ظاهرة في حقيمان كال الفساحة والعيقل والسيرة المرضية والبراءة من كل عيب والانتماق بكل مكرسة فحيول فالمحتورة وارتبار على المحتورة وارتبار على المحتورة وارتبار على المحتورة وارتبار المحتورة وارتبار على المحتورة وارتبار على المحتورة وارتبار المحتورة وارتبار المحتورة وارتبار المحتورة وارتبار كانت بالمحتورة وارتبار المحتورة والمحتورة والمح

ه عبدا كواسب لا عن طعامها ه أى لا يقطع ه وقال بجاهد غير محسوب ه وقال الحسن غير كسريلان ه وقال الفندالا بنير على ه وقبل غير مقدر وهو مينى قول مجاهد ه وقال الزخشرى أو غير مكنوبالذ و وقال الفندال الزخشرى أو غير مكنوب المنازلة و المناق الزخشرى أو غير مكنوب المنازلة و المناق المنازلة و المنازلة

منتصاسراعه دون قيامه فيكون قد قام غيرمسرع والوجه الآخو انه انتي قيامه فانتني اسراعه أى لاقيام فلااسراع وهذا الذي قر رئاه لا تأيي معه فول (ش/ وجهل في دي الى ملاجع وزأن بنطق بدق حق المصوم علما السلام

حسن يه وتندصلي القاعليه وسلمامن ني يوضع في المزان أنقل من خلق حسن ، وقال أحكم الراشة إلى أ - يكأك الااوالذاء تعلق أبكر الفقون بماقيساته ، وقال عنمان المازي تم الكلام في قوله ويبصر ون ماستأنف قوله بأبكم المفتون انهي فيكون فوله بأبكم المفتون ت اما راديه الترداد من أمر بن ومعاوم لؤ الحكم عن أحسدهاد بعينه الوجود وهو المؤمن الس يعتون ولايافتون واداكان متعلقات قبله وهوقول الخمهور فقال قناد دوأ ترعسمة مسرالناه والدنوالمسي كرالفتون ورسالله فيالمنسعة كارعت فسوق فوله محسيك مرهم أي حيك « وقال الحسر والضماك والأخفش الباء ليست زائدة والفتون عمى الفشية الى أكرهي الفنفة والفاد الذي معودجنونا ووقل الأخفش أدنا بأكرفتن المفتون حفف المفافي وأقام المضاف المعمقاء هفي قوله الاول جعسل المفتون مصدر اوهناأ غاد اسم مفعول وتأوله على حلف منافي ، وقال مجاهد والفراء الباء بمسنى في أي في أي قر مق منكر النوع المفتون بتهي فالباء ظرفة تعوز عامالبصرة أي في البصرية فيناير من عنا القول أن البأه في القول قبله المستنظر فيذبل هي مسبية، وقال الامخشري للقشون انجنون لايدفين أي يحز بالجنون أولان أ العرب زعمون اللمن تخسس الجزوهم الفتان للفتاك منهم النهي ، وقر أامن أي عبسله في أكر للفقون وإن رلك هوأعلم وعدالفال وهم الجانين على الخفيقة حث كانت لم عقول لم منتفعوا ماولاا متعملوها فبالماءت مدالر مل أو تكون أغل كنامة عن جزاء الفويقين فلاتملع المكف بين أي الذبن كذبوا بماأنزل القعلمان والوحي وهذائهي عن طوائد مرفي شي محادث وعالمه من تعظم المنهم ودوالوتدهن لوهناعلى رأى البصر من مصدر بفعمني أن أى ودوالدها نكوتقدم الكلامق ذاك في قوله تمالي بودأ حديم أو معمر ألف تذرينه شما أفهو ران معمول ودمخذوف أى ودواادهانك وحذف لدلالة مايعده علىمولو باقتفلي بالهامن كونها حظاما كان سقع لوفوع غردوجواما محنوق تفدره اسروا لذلك موقال الزعباس والضعالا وعشة والسدى أوتدهن وتكفر فتادون على كفرهم وعن ابن ساس أنفالو ترخيس لهم فسرخيمون لك ، وقال قنادة أ الوتلىف عن هذا الأمر فله بون معل به وقال الحسن لوتمانعهم في دخل فيمانعوك في دخوم · وقال زيد بن أسد الوتنافق وتراثي في نافقو نك و براز ونك ه وقال الريسم بن أنس لوت كذب كذبون يه وقال أنو جعه فرلونت مف فيضعفون يه وقال السكابي والفراء لوتلسان فيلينون » وقال ابان من تعلب لوته اي فصابون وقالوا غيرهـ في الأقوال » وقال الفراء الدهان التلسيين « وقال المفضل النفاق و ترك المناصحة وهذا تقل أهل اللغة وماقالوه لا يحفر ح عن فلك لان ما خالف المُلْتُ عُوتِفُ مِن بِاللَّازِمِ وَفُدِ عَنُونَ عَلَفَ عَلَى لَدُهُنَ \* وَقَالَ الرَّحْسُرِي عَدَلِ بِهِ الى طريق آخر وعوالنجع لخسر مبتدا محدوق أي فهم بدهنون كقوله فن يؤمن بريه فلاسافي عدى ودوا لوندعن فهريدهنون حنئذ أوودوا ادهانك فهرالآن يذهنون لطمعهم في ادهانك انتهي وجهور الماحف على اثبان النون ، وقال هرون انه في بعض الماحف فيدهنو أولنصبه وجهان أحدهما الهجواب ودوا لتضمنه مني لنت والثاني أنه على توجرانه نطق بأن أى ودوا أن ندهن فيسدهنوا فسكون عطفاعلي الشوهم والاعجى عشف االوجه الاعلى قول من جعل لومعدر بذيعني أن والاعلم كل حلاف مهان تقدّم تفسرمها ومابعسه في المفردات وجاءت فدالعفات صفات سالغة وتوسفها فامحلاف وبعشق مهين لان النون فهامع المترواخ تمجاء هماز مشاء بفي بصفتى

والمدكر قداستولت علىه الدنياوا بطوته و وقراً الحسن أثنا على الاستفهام وهواستفهام تقريع ويجعل فوله القرآن أساط برالا ولين الماليسة عليسه آيات الله و والذكر قبائة أفعاله وأقواله ذكر ما فعال به على سبيل النوعد فقال سنده على الخرطوم والدهة العلامة والماكان الوجه المقدمة والذلك جعاؤه مكان العز والحية واستقوا المرف الأنفة والحالة والمنتقوا عنائه والمنتقوا المناسبة العربين وقالوا في الذلك المناسبة والمناسبة العربين وقالوا في الذلك والاعانة والاعانة والاستبلاد المناسبة العربية والمنتقوا المناسبة العربية وقالون المناسبة العربية وقال بعض الأدباء عناوجه و وقد قبل الحالة والله المناسبة عناوجه و وقد قبل المناسبة وقال بعض الأدباء

وحسن الفتى فى الأنف والأنف عاطل و فكف اذا ما الخال كان له حليا وسنسمه فعل متقبل المستعين ذمائه وقال ابن عباس هوالنسر ببالسيف أى يضرب وجهد وعلى انفه في عداب الأخرة في عداب الآخرة في جهتم وهو تعداب المستعين على أنو فهم و وقال آخر ون ذلك بوم القياء فأى نوسم على أنف بسهة بعرض ما كفر دو انحطاط قدره و وقال قدادة و غيره معناه سنفول به في الدنيا من الذم والمقت والاشتهاد بالشر ما بيق فيه ولا يعنى به في كون ذلك كالوسم على الأنف المنابينا كما تقول ساطوقك طوق الحامة أى السياد الألم المنابينا كما تقول ساطوقك طوق الحامة أى السياد الأمرينا في وحود الراد حرير بقوله

ه لماوضعت على الفرزدق بيسمى ه وفي الوسم على الأنف تشو به في المتار ته في المسان بلغة جدًا ، قال إن عطية واذا تأملت حال أبي جهل ونظر أنه وماثبت لهم في الدنياس مو،الأخروية رأيت انهم قدومموا على الخراطيم انهى و وقال أبوالعالية ومقاتل واختاره الفزاءيسود وجهه قب ل دخول النار وذكر الخرطوم والمراد الوجهلان بعض الوجه يودى عن بعض و وقال أبو عبد الله الرازي المابالغ الكافر في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم بسب الأنفةوالحية فلداكان شاهدالانكارهوالأنفة والحية عبرعن هذاالاختصاص بقوله سنمعه على الخرطوم انتهى كلامه وفي الممارة الخرطوم مكان الانف المهانة والمتعفاف لان حقيقة الخرطوم وللسباع وتلخص س مذا أن فوله منسمه على الخرطوم أهو حقيقة أم بجازواذا كان حقيقة فهل ذلك في الدنياأوفي الآخر دوأبعد النصر بن مميل في تقسير والخرطوم بالخر وان معناه منعده على شربها ولماذكر المتدف بثلث الأوصاف الذمهة وهم كفار قريش أخبر أماني عاحل بهممن الاسلامالقحط والجوع بدعوةر سول اللهصلي الله عليه وسلم اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف الحديث كإباونا أعصاب الجنة المعروف خبرها عندهم كانت بأرض المين بالقرب منهم قريباس صفاء لرجل كان يؤدى حق القسمها فاث فصارت الى والد فقعوا الناس خيرهاو عفاوا يعق الله تعالى فأعلكم الله تعالى من حيث لم تكنهم دفع مأحل مهم يه وقبل كانت بصوران على فراسيدن صنعاء لناس بدر فع عيسى عليه السلام وكان صاحما رنز للساكنين مأخطاه المنصل ومافي أسفل الاكراس ومأخطاه القطاف من العنب ومابق على السياط تعت النف لمذاذا صرمت ف كان يعقع لم الى كثير الدامات قال بنوه ان فعلناما كان بفصل أوناضاق عليناالأمر ونعن أولوعيال فحلفو البصرمها سمين في السدف خفيمن المساكين ولم يستثنوا في شنهم والكاف في كابلونا في موضع نصب د. احدرية به وقسل تعني

المبالغة تم جاءمناع للخبير معتدأ أبيم فناع وأثيم صفتام بالغة والظاهر ان الخبرهنا براد بعالمموم فيا بطلق علمخيره وقبل الخبره فاللار بدمناع للالعبر بدعن الشيرمعنا دمنجاو زالحدفي الناس وفي حديث شدادين أوس فلت بعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما العشل الزنيج قال الرحيب الجوف الوتبرا ظلق الأكول الشروب النشوم الفلومه وقرأ الحسن عتل برفع اللام والجمهور مجرهابعد ذلك « وقال الزخشري جعل جفاءه ودعو ته أشدمعاب لانه اذا جفاوغ لظ طبعه فسأ فليعواجترأعلى كل معصب ولان الغالب ان النطفة اذا خيث خبث الناشئ وزاومن تم قال رسول القمصلي القعملم وسلم لايدخل الجنة ولد الزناولا ولدء ولاولد والده ويعد ذلك نظير عم في قوله ثم كان من الذين آمنوا ، وقرأ الحسن عقل وفعاعلى الذم وهنده القراءة تقو بقلما بدل علم ومد ذلك المي وقال انعطة بعدداك أي بعد أن وصفناه به فهذا الترتب الماحو في قول الواصف لافي حصول تلك الصفات في الموصوق والافكونه عتسلا هو قبسل كونه صاحب خسير عنعه انهي والزنبوالمادي في القوم وليس منهم قاله ان عباس وغيره ٥ وقبل الزنبوالمريب القبيرالأفعال وعن إبن عباس أبضا الزنيم الذي لهز غة في عنف كزغة الشاة وما كنا نعرف المشار اليه حتى نزلت فعر فناه ترنمه انتهى دور وى أن الأخفش بن سر مف كان بسف دالسفة كان له زيمة مور وي ان جبيرعن إبن عباس ان الزنير عو الذي بعرق الشركاتعرف الشاه بالزغة ، وعنه أشاا نه المعروف بالابنة وعنهأدنا أنه الظلوم ووعن عكرمةهو اللئم ووعن كاهدو عكرمةوابن المسدانه ولد الزناالملحق في النسب القوم وكان الولسد دعمافي قريس ليس من معهم ادعاداً تو يعد عمان عشرةمن مواده ووقال علمد كالشادسة أصابحق بده في كل إيهام أصبع ذائدة والذي نظهرأن هذه الأوصاف ليستبلعين ألاترى الى قوله كل حلاف وقوله انابلوناهم فاتماوهم النهسة عن طواعيةمن هو مندالمفات ، قال ان عطية مالخصه ، قرأ النمو يان والحربيان وحفور وأهل المدنة ان كان على الخبر و باق المسبعة والحسن وابن أبي استق وأبو جعفر على الاستفهام وحقق الهمزتين حزة ومهل الثانية بافهم فاماعلى الخبر فقال أبوعلى الفارسي بعو زأن بعمل فهاعتل وان كان قدوصف انتهى وهـ نداقول كوفي ولا يحو ز ذلك عند البصر مان ٥ وقبل زنيم لاسهاعلى قول من فسر وبالقبيم الأفعال يه وقال الزمخشري متعلق بقوله ولا تطع بعني ولا تطعمه عده المثالب لان كان دامال أي المساره وحظه من الدنماو بحور أن معلق عامده على معني لكونه مقولامستظهر ابالبنين كغب آياتنا ولايعمل فيهقال الذي هوجو اب اذالان مابعد الشرط لايعمل فاقبله ولكن مادلت عليه الجملة من معنى التكنيب أنهى واماعلى الاستفهام فعدها أن يقسع عامل بدل علىمافيله أي أبكون طواعب لان كان وقدره الزعفسري أتطبعه لان كان أوعامل بدل عليه ماقبله أي أكذب أوجعد لان كان ه وقر أنافع في رواية البريدي عندان كان تكسر الهمزة \* قال الزمختىرى والتمرط للخاطب أى لا تطع كل حسلاف شارطا بسار و لانهاذا أطاع الكافر لغناه فكأنه اشترط في الطاعة الغني وبحوصر في الشرطالي المخاطب صرف الرجاء اليعفي ا قوله لعله بذكراتهي وأقول ان كان شرط واذاتنل شرط فهويما اجفع فمشرطان وليسامن الشروط المترتبةالوقوع فالمتأخر لفظاهوالمتقدم والمتقدم لفظاهوشرط في الثاني كقوله

 الذى واذمعمول لباؤناهم ليصرمها جواب القسم لاعلى منطوقهم اذلوكان على منطوقهم لسكان لتصرمها بنون المسكامين والمعنى ليمدن ترها ذادخاؤافي الصباح قيسل خروج للساكين الي عادتهم مع أبهم ، والاستندون أي ولارتشون عن مأعز مو اعلمه و معالما كين ، وقال مجاهد معناهلا بقولون انشاء الله بلء زموا شلى ذلات نرم من تلك أمره ﴿ وَقَالَ الْرَحْمُدُمُ يَ مُتَبِعَاقُولُ بجاهدولابقولون انشاءالله (فأن قلت) لمهمى استشاء انتاهو شرط (فلت) لاتعبؤ دىمودي الاستثناءمن حبث أن مصني فولللأخرجون انشاءالله ولاأخرج الاان شاءالله واحد انتهر فطاف عليهاطائف قرأ النفيق طبف وغالى الفراء والطائف الأمرالذي بأي باللبل وردعليه بقوله إذامسهم طالف من الشيطان فلي متعصص باللمل وطالف مبوم به فقسل هوجير بل علم السلام اقتلعها وطاني ماحول البيت تم وضعها حيث مدينة الطائف البوم وقداث مستبالطالف وليس في أرض الحجاز بالدة فيها الماء والشجير والأعناب غبيرها \* وقال ابن عباس طائف من ا اهرير بلك « وقال فشادة عند اب سن ربك « وفال ابن جر برينساق خر ج من وادى جهنم فأصعت كالصريم وفال انتباس كالرماد الاحود والصرع الرماد الاحود بالمتخزية وعندأينا الصريم وسلمالمن معيوفة لاتبت فنسه جنتهمها وفال الحسن صرم عنها الخراي قطم فالعريم عنى مصروم وقال النورى كالصيمن حساست كالربع الحصود ، وقال مود ح كالرالة الضروب ومنفر الروال والرملة لاتنب أسفع له وقال الأخفش كالعبير الصرحون اللمل و وقال المرد كالنهار فلاني فيها ، وقال نصر الصر بم اللمل والصر جالنهار أي منصوم هذاعن ذاله وذالا عن هذا ، وقال الفراء والفاضي سندر بن سجدو جاعة الصريح الدلومن حدامه ودن جنتهم وتنادوادعا بعنهم بعذالي المضي اليسعاد هرأت اغدواعلى وثركم ه كالوالوعندي ( النوات) ها تول النوال عالكيد النوالية اليصرموره فطموء كان غدواعليه كانقول غداعليهم المدوو جويذأن يضمن الغدومه يالاقبال كفو لهروفدى على ماليفذ و والمأى فالمالواعلى وتسكيا كو بن انتهى واستساف الرعشس عان غدارتمادي الدو بعثام ذلك اليانقل محمد ككر ذلك فيصبر أصلافه وبتأول مانعاقه والذي في حفظى السعدي بعلى كفول الشاءر

بكرت عليه غدية فرأت و فعوداعل مالصر عفوادله

ان كنم صار مين الظاهر انعمن صراح المضل ما فيسل و استقل أن يريد ان كنتم أهل عزم واقدام على رأ يجمن فوالد سخت الم من عمرام المتفاف ون ينفون كلاميم خوالمن أن ينم و مهالما كين أن لا بدخانها أي يتفاف و نهاد الكلام وهولا بدخانها أوان مصدرية و عوز أن تكون الفسيرية وقر أعبد التقول ان عمل إحراء متفاف و بحرى المتحدد المقول ان عمل المتحدد على المتحدد من المتحدد المت

أى انفرد والتون المماكين ، وقال الأزهري ع د اسرقريتهم ، وقال السامي اسم جنتهم أي غدواهل تلاثا لجنفقادر ين على صرامها عنداً نفسهما ومقدرين أن ستر لهم مرادهم من الصرام فيل و يحقل أن تكون من النقيد و عني التنبيق القوله تعالى ومن قدر على مرزقه أي مضيقين غلى المساكين الدحرموهم ماكان أنوع بنطهم نها فلصار أوها أي على الحالة التي كالواغ دوها علىهامن علا كهاوذهاب مافهامن الخبر فالوا الالفنالون أي عن الطريق الها قاله فنادة وذلك في أول وصولهم أنكروا أنهاهي واعتقدوا أنهم أخطأوا الطرين الها نموضعهم أنهاهي وأنه أصابها من علنه البالله ما أذهب خسيرها ، وقسل لنالون عن الصوات في غدونا على تنديع الماكين ففالوابل نصن محرومون خيرها صانتناهلي أغسنا فالراصطهم أي أفضلهم وأرجحهم عقسلا ألمأقل لكولولا نستدون أنهم ووتخام على تركيم ماحنهم علمت وأسبيا للهأي ذكره وتنزجه عن السوء ولوذكروا القبواحسانه الهمالامشاؤا ماأمر بعمن مواساة الساكين واقتقوا سنةأ بهم في ذلك فف اغفاد اعن ذكر الله تعالى وعز مواعلى منم الساكين ابتلاهم الله وعندا لدل على أن أوسطهم كان قدنق م الهم وحوضهم على ذكر الله تعالى ، وقال مجاهد وأبوصالها كان استنتاؤهم سيمان الله ي قال النماس جعل مجاهد النسبيي موضع إن شاء اللعلان المعني ثنز به اندأن بكون ثيغ الاشتنه ، وقال الزمخشر عالالتقائم ما في صنى التعلق بله لأن الاستثناء تفويض المهوالشميرتنز مالوكل واحدبن النفويض والننز بمتعظماه ووفسل لولانستعون تستغفرون ولما أتبهم وجعوا الىذكر الله تعالى والمسترفوا على أنفسه بالظلم وبادروا الى تسبير الله تعالى فقالوا معان ربناه قال ابن عباس أي نستغفر الله من دُنيناوها أفر وا بظاههم لاجيعنهم بغتنا وجعمل اللوم فيحترغير داذ كالدمنهم موزرين ومنهمين قبسل ومنهمين أهي والكاهم ومروره ويرعص الأص ومنهدون مكث على رضاف تما تدانوا بأم وطعوا وارجوا المغلال الفرح في أنسدهم خعامن تلك الجنفعسي بنا أنسدانا أي بمنفعا لجنفخيرا منهاوتقدم الكلام في المكهف والخلاف في تعقيف سيدلنا وتنقيا المنسو با الى القراء ، إنا الى ربنا راغ و نأى طالبون اتمال الخدر البناء عوالظاعر أن أعماب هذه الجنة كالوامومنين أصابوا معصبة وتأبوا ۾ وقبل كانوامن أهلىالكتاب ۾ وقال عباء اللهين مسعود بلغني أن القوم دعوا القوأخاصواوعلم القمنهم الصدق فأبدالهم مهاجنة وكلء نقودمنها كالرجل الاسودالقائموعن مجاهد منابوا فأبدلوا خيرامها وقال القشيرى المطبية ولون الهمنا بواوأ خاصوا انتهى وتوقف الحسن في كونهم ومنين وقال أكان قوله إنا الى الله راغبون إياما أوعلى حدما لكون من المشركين اذا أصابتهم الشدة وكذلك المذاب ها اخطاب للرسول صلى الشعليه وسلمفي أم قريش وقال النعطمة والاشارة خاك الى العداب الذي تزل بالجنة أي كفلك العداب أي الذي الله بقر مش بنته معذاك الآخر وبعد ذاك أشد عليه من عدا ب الدنيا ، وقال كثير من المفسرين العندان التأزل بفر مش المائل لاحراجة عواجدب الذي أصابهم سيع سنين حتى رأوا الدخان وأ كلوا الجاودانهي ، وقال الزعشري مسل ذلك العداب الذي باونابه أعلى مكة وأعفاب الجنة عذاب الدنيا ولعنداب الآخرة أشدوأ عظمنه نتهى وتدبيه بلاء فريس ببلاء أعجاب الجنة هو أن أجهاب الجنة عزموا على الانتفاع بمرها وحرمان الما كين فقلب الله تعالى عليم وحرمهم وأن قريشا حين خرجوا الى درحلفوا على قشل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحجاه فاذا فعاوا

وهم المنقون عنادر مهم جنان النعيم كه لا تهالف كر تعالى أنه بلا كفار فريس وشبه بلامة على المؤنة أخر بحال أصداده وهم المنقون فقال ان المنقون فقال المناقون و لا يسترك و المناقون و لا يسترك المناقون و لا يسترك المناقون و لا يسترك المناقون و المناقون و لا يسترك المناقون و المناقون و لا يسترك المناقون و لا يسترك المناقون و المناقون المناقون و المناقون

لا كتاب لمرولا عهدمن ذلارجموا الى مكة وطافوا بالكعمة وشربوا الجور فقل الله عليهم بأن فناوا وأسروا ولما اللمولاز عيم بذلك فلمأتوا عدبهم لذلك في الدنيا قال ولعداب الآخريّا كبر \* فوله شروجل ﴿ إِنْ لِلْمُقْبِنَ عَنِدر بِهِم جِنَاتُ إ هذا استحاء وتوفيف النعم ، أفجعل المسامين كالجرمين ، مالكم كف تعكمون ، أم لكم كتاب فيـــه قبل في الدناأي لتعضر وع تدرسون و إن لكوف مل الخيرون و أملكياً شان علما بالف الى و والقدارة ان لك لما حتى ترى هل هم اعال من المحكمون و ساهدام مذال زعم و أم لهرشر كاه فلأتوا اشركام ون كاتواصادفان و توم يصر وينفع أم لاوقيل في كشف عن ماق و معون الى المجودف الاستطيعون م خاصة أبسارهم رحقهم ذلة وقد كانوا الآخرة على أن أنواجم يدعون الى المجودوه سللون و فسادري ومن كالمبرجة الحديث سنستدرجهمون حث الاوم مكشف عن ساق الايعامون و وأملي لم إن كيدي مذين و أمنساكم أجوا فهم من مرم مشاون و أم عند محم كنابة عن شدة الأمن وتفاق الغب فيم يكتبون ، فاصر لحكر بان ولاتكن كماحب الحوت اذ نادى وهو مكتلوم ، في ذلك اليوم والناصب الولاأن تداركه تعمقهن ربالسة بالعراء وهومة موم و فاجتباه ربه فيصله من الصالحين و له محذوني تقدره نكون وات يكاه الذين كفروا ليزلڤونك بأبصارهم لما معموا الذكر ويقولون انه لمجنون 🛮

كست وكست الامور المور المورد المورد والمورد و

وماهو الاذكر للعالمين كولماذكر تعالى أندبلا كفارفر سي وب بالاءهم ببلاء أصحاب الجنة أخبر بحال أصداده روم المتقون وفقال إن النقين أى الكفر جنات النعم أضافها الى النعيم لأن النعيم لاخارقهااذليس فم اللاهو فلانسو به كدر كا شوب جنات الدنيا ، و روى أنه لمانزل هذه الآبة قالت قريش أن كان تم جنة فلنافيها أكثر الحظ فنزلت أفنجعل المسامين كالمجرمين ه وقال عقال الواصلات على في الدرا فهو عملنا على في الآخرة والاطلاب أو أجاب تعالى أقلهمل أي لا يتساوي الملم والماصي هوا - تقهام في توقيف على خطأ ماقالو اوتو بين عم التفت الهرفقال مالك أي أي نيه لكرفه الزعون وهو استفيام الكارعليهم تمقال كيف تحكمون وهو التفهام الذعل سل الانكار عليم التفهم عن هنة حكمهم فني قوا مالكم استفهام عن كمنونة سيمة وفي كمف تعكمون استفهام عن هنة حكمهم أضرب عن هذا أضراب انتقال لشئ آخر لاابطال الولد فقال أم لكم أي بل ألكم كتاب أي من عندالله تدرسون أن ماتحتارونه كون الكمري وقدرا الجمهوران لكريكسرا لهمزة فقبل عواستناف قول على معني ان لكم كثاب فلكم فيمنعبره وفيل أن معمولة لتدرسون أي تدرسون في الكتاب أن لكم لم أيخبرون أي تعتارون من النعير وكسرت الممزيِّمن أن لدخول اللام في الخسير وهي يمني أن يفني الهمزة فاله الزغشري وبدأبه وفال وجوز أن تكون حكاية للدروس كاعو كقوله وتركناعليه في لآخرين الإمعلى توحانتهي ه وقرأ طلحة والضحالة الالكريقية الهمز ةواللام في لمازائدة كهي في فراءة من فرأ الأنهم لما كلون الطعام بقني مسردًا بم ه وقرأ الأعرج أإن لكم على الاستقهام وأملكم أسان أى أقسام عاساللغة أى سناهة في التوكيد نقال أغلان على عين اذا حلفت له على الوفاء عا حلفت عليه والى يوم القماء تمنعاق عاتماني به الخبر وهو لكم أي نابقة لكم الى وم القياسة أو ببالغة أي تبلغ الى ذلك الموم وتنتهي المه يه وفر أ الجمهو و بالغة بالرفع على الصفة والمسر وتربدن على النصب على الحال من الضعر المستكن في علمنا ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَطِّيهُ عَالَ مِنْ لنكرةلانها مخصفة نغليبا وان لكيما انحكمون جواب الضيرلان معني أم لكم أيمان عليناأم أقسمنالكم فالدار مخشري و وفرأ الأعرج أإن لكم على كالتي فبلها على الاستفهام و الهم أس ذلك زير أي ضامن ها مقولونه و مدعون حجته و المعاقة عن مطاوح الثاني لما كان المؤال سياطه ول العمار حاز تعلقه كالعارومطاو بهاالتاني أصله أن يعدى بعن أو بالباء كا قال تعالى يسألونك عن الشهر اخراء وقال الشاعر

فان تسألوني بالنساء فانني ه علم بادواء الناء طبيب

ولوكان غبراسم استفهام لتعدى اليدوس أو بالباء كاتفول سان يداعن من سنظر في كذاولكند علق الهم ها المالة في موضع نصب ه وقرأ الجمهو رأم لهم شركاء فليا توابشركالهم وعبدالله وابن إلى عبد الماليا توابشر كهم فيسل والمراد في القراء تين الأصنام أو ناس يشاركونهم في قوطم و يوافقونهم فيه أي الا حديقول بقولهم كالندلا كتاب لهم ولاعهد من الله ولازعم بذلك فليا توا بشركانهم هدا استدعاء وتوقيف ه قبل في الدنيا أي لحضر وهم حتى ترى هل هم تعالى من بضر و ينفع أم الا وقبل في الآخرة على أن يأنوامهم وحم يكشف عن ساق وعلى هذا القول الناصب ليوم قل أنواه وقبل اذكر وقبل النقد بر يوم يكشف عن ساق كان كيت وكت وحدف النهو بل العظيم عاليكون فيه من الحوادث والمناه وقول الجمهور ان هذا اليوم هوم القيامة هوقال

تنفيراعنه وقدعاموا أنه صلى الله عليه وسلم أكلهم فضلا وأرجعهم عقسلا وماجوية أى القرآن وماجوية أى للجن في المالمين يه أى للجن والانس فكف ينسبون الها الجن من جاء به

أبومسام عنداليوم عنوق الدنيا لانه قال و بدعون الى السجود و بوم القيامة ليس في مقيد و لا تكيف من الموادمة مناه المرافع الموادم و الملائكة لا يشرى أنه بي الناه الموادمة من الموادمة و الموادمة الموادمة و الموادمة الموادمة و الموادمة و الموادمة و الموادمة الموادمة و الموادمة و

الخوالحرب ان عنت به الحرب عنها ﴿ وَان شعر تُ عن سافيها الحرب شعر ا

عجبت من نفسى ومن السُفافها ﴿ وَمِنْ طُرَادِي الشَّيْلِ عِنْ أَرْزَاقُهَا في سنة فه كذفت عن سافها ﴿ حراءتِهِ يَاللَّهُمْ عَنْ عَسِرافَهَا

﴿ وَقَالَ الرَّاجِنَ ﴾ فَسُمُونَ مِنْ سَاقُهَا فَشَدُوا ﴿ وَجَدِّنَ الْحُرْبِ بَكُمْ فِحْدُوا ﴿ وَقَالَ آخِرٍ ﴾

صيرا امام أن شرياق ، وقامت الحرب بناغلي ان

وقال الشاعر

كشفت لم عن الها من المرازع على وبدا من الشر البوارح وبروي الصداخ و وقال ابن عباس بوم كشف عن من من من المراز و من المراز و عبدة هذا أو من و المراز و عبدة المراز و عبدة المراز و عبدة المراز و المرز و المراز و المرز و

المؤود كانوا بدعون اى السعود و قبل هوعبارة عن بجيع الطاعات وخص بالذكر من حيث المحافظة الطاعات ومن حيث المتحدود السلام وحيد وقال النعي والشعبي أراد بالسعود السلام المحدود السلام وحيدة المحدون فادى ومن كذب بهذا المدين المدين و عيدة الى المدين و المدين و عيدة المحدون فادى ومن كذب بهذا المدين المدين و عيدة الى المدين المدين و عيدة الى المدين المدين المدين و عيدة المحدون المدين الم

وانت من حدى مفهر حزاه على الفؤاد فريا المستخطوم المتحددة وقد الفراد فريح القلب مخطوم وقد ما المخدد الماني وقد المستخطوم المختلف وقد المجهور بداركه ماضيا ولم تلحقه علامة المأنيت انسب الفضل هو وقر المبدالله والعمل بداركه بنا التأنيث التأنيث المنافض المختلف والمحتود وفي المنافض ا

بتعارضون اذا التقوافي وطن و نظرا بزل مواطن الافعام وقال المعارض التقوافي وفاقع وقال المحلوب المعارض وفاقع وقال المحلوب المعارض وفاقع وقال المحلوب المعارض المحلوب المحلوب المحلوب وشترها المحلوب وقال المحلوب والمحلوب وال

ردَاخَافَة كِه (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ وَالْحَافَةُ الْحَافَةُ ﴾ الآية هذه السورة مكث ومناسبتها السالم الله لما تراب الماسول السيدة كرحديث الفيانة وما أعدالله

للكواةعليه وقال الشاعر

ففرق بازجعهم زمان ، تنابع فيمأعوام حسوم و وقال البردحسمت التي فسلمتين فيردوسا الحسام ، قال الشاعر

فأرسات رمعاديورا عقبا ه فدارت عليه فكانت حسوما وقال المستاخ وقال الله في المسلح وقال الله في المسلح وقال الله في المسلح المرجد هاي تعسم الخبر عن أهلما وقاله في المسلح من قوله المرجد هاي المرجد في المرجد في المرجد في المرجد والمرجد والمرج

خلسيىلسن وشى مقاؤه ، ومن هريق بالفلاة ماؤه لارجاء الجوانب واحد هارجا أى بانب من حائط أو بئر وتعوه وهو من ذوات الواو ولذلك برزت في النفضة وقال الشاعر

كان لم تراقبلي أسيرا مقيدا ، ولارجلايرى بدالرجوان ﴿ وقال الآخر ﴾

فلابرى به الرجوان ابي يه أفسل اليوم من يعني سكاني

ها، عمني خنفيها لفات في كرناها في شرح التسهيل به وقال الكسافي وابن السكست العرب تقول عاميار جل واللائنين رجان في الرئاسان والرئاسان والموائدة والمائين و المائين عاوما والمرجال هاؤه والمراتبا و مهمزة مكور تقدير الموائدة وها، أي يقول كل واحد المحافون به في المائين وها إنها المحافون به في المائين في المائين وها المائين وها المائين وها المائين وها المائين والمائين المائين والمائين المائين والمائين المائين والمائين المائين المائين المائين المائين المائين المائين المائين والمائين المائين المائي

أرى علما وهي فرعاجه و هي نالات أذر عواصبع في على الله و المسلم في المراح وأصبع في على الله و المسلمة في المسلم المراح والمسلمة المراح والمسلمة و المراح والمسلمة و المراح والمسلمة و المراح و المسلمة و المسل

اذا بِلفَتْنَى وحملت رحلي ﴿ عرابَهُ فَاشِرِ فَى بِدَمَالُوتِينِ ﴿ الحَاقَةِ مَا الحَاقَةِ ﴿ وَمَالَّمُونِهِ وَعَادِبَالْمُارِعَةِ ﴿ فَأَمَاتُمُودُونَا هُلِكُوا

والمبت والحاقة خبر والجملة في موضع أصب بادراك وادراك مقفة وأصل درى يتعدى بالباء وقد تعذف على قلة فاذا

من هاسيف الدحب الاظهلام أ-قط طائفة أوعدة مهاكال الكفار لهذا الرجل أن بصيب رسول الما من هاسيد ومول الما من وأنت

قد كان قومان المن معصم القائم مسبونا اسبدا ه واخال الناسيد معيون أى مصاب المن معصم القائم مصلح القائم المعن وعلى مصاب المن معصم القائم معلى القائم المعن حبن أرادوا أن يعنوه على الصلاة والسلام ه وقال الحسن دوا من أصاب المبن أرايقر أحدة والمغضى وقال الخديد وقال الفشيري الاصابقاليم بن العالم المعروب وقال المعنى ويقولون انه لجنون ه وقال الفرطي ولا يقدم كراحية الشيء من أن يصاب المدين عداوما ويها المائن معنده من المعنوب المعنوب الذكر من يقول المائم في معنده من المعالم المعالم في المعالم المعالم المعنوب الذكر من يقول المائم في كون العامل في المعنوب الذكر من يقول المائم في كون العامل في المعنوب والديد كان أخراب المعنوب الذكر من يقول المائم في المعالم المعنوب و موالد على المعنوب والمعنوب المعنوب المعن

أى الجن والانس فكيف ينسبون الدالجن من جاء به ﴿ حورة الحافة كيتوهى انتنان وخسون آبة ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾

نه صلى الله على موسلم أيم فضلا وأرجحهم عقلا « وما هو أي القر آن الاذ كرعنا توعيرة العالمان

﴿ الحافة و ما الحافة ﴿ وما أدر الله ما الحافة في كديث تجود وعاد بالقارعة و فأماتمو دفأها كوا بالطاغية ، وأماعاد فأها كوابر بحصرصوعات، و مضر ماعلم سبع لمال وثمان مأيام حدوما فترى القوم فيهاصري كائنهم أعجاز تخسل خاوية ﴿ فَهِل بُرى لَم مَن بِاقْمَهُ ﴿ وَجَلَ فُر عُولَ وَمِنْ قبله والرُّتَعَكَّاتُ بِالنَّاطِئةُ ﴿ فعموار مول ربهم فأخف هم أَخَلَةُ رابية ﴿ إِنْالِمَا فِي الماء حالاً كم في الجارية به الجعلها لكم تذكرة وتعميا أذن واعسة و فاذانفخ في الصور نفخ واحدة ه وخلت الأرض والجبال فلاكتادكة واحددة ، فيومندوقمت الواقعية ، وانشقت الساءفهي بوسنة واعية و والملائ على أرحامها و معمل عرض ربال فوقهم يومند تمانسة ، يومند نعر منون لاتحقى منكر خافيسة و فأمامن أوتي كنامه ممينه فيقول هاؤم افر عوا كناسه و إلى ظنفيالي ملاق حمايية ، فهوفي عيشة راضية ، في جنة عالمة ، فطوفهادانية ، كلو اوائسر تواهنشا مَا أَسَلْفَتُم فَى الأَيَامِ الخَالِسَةُ ﴾ وأمامن أوتى كتابعبشماله فيقول بالبتني لم أوت كتابعه ، ولمأدو ماحساسه و بالنها كانت الفاضعة و ماأغنى عنى مالمه و عال عني ملطانيه و خدوه فغالوه و تم الجحيم صلوه يه تم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعافا سلكوه يه إنه كان لا دومن بالدالعظم يه ولا محض على طعام المكين و فليس له الموم عاهنا حيم و ولاطعام إلامن غسلين و لا يأ كله إلا الخاطئون ، فلاأفسم عائبصر و نومالاتبصر ون ، إنه لقول رسول كريم ، وماهو بقول شاعر فلمالاماتومنون ، ولا يقول كاعن فلمالاماند كرون ، تنزيل من رسالعالمين ، ولو تقول علينا بعض الأفاويل لأخسفنا منعاعين وتم لقطعنات الوتين و فسامنكم من أحد عنه حاجزين هو إنه لنذكر التقين وإنالنط أن سنكم كذبين ه و إنه لحسرة على الكافرين » و إنه لحق اليقين » فسير المربك العظم ك « الحسوم قال الفر المن حسم الداء أي تابيم

والمسبهات الله الله المسادة ويا لأهسل السعادة والتقاوة وأدرج بنهما كمروا وكذبوا الرسل كمروا وكذبوا الرسل ليزدجو به كرهم وما عاصروا الرسول عليه عاصروا الرسول عليه السلام وكانت العرب عائمة بهالا عاد وغود وفرعون فنص عليهم للذات والحاقة المراد بها القيامة والمات قالها النها عالما عالما القيامة والمات قالها النها عالما القيامة والمات قالها النها عالما عالما القيامة والمات قالها النها عالما ع

القيامة والبعث طاله ابن عباس والحاقة الم فاعل من حق الشئ اذا تبت بشداً والماقة والحاقة حجر عن الحاقة والرابط تكرار المبتداً الفظه محور والمتقام والمتقام والتمار بط بشكر المستدا اذا أريده عنى المتقام المتفاج والتهو مل ﴿ وما المتفاج والتهو مل ﴿ وما

أدر الثما الحاقة كه مبالغة

في التهويل والمعنى أن

فيهامالم بدرولم يحيط بد

وصف من أمورها

الشاقة وتفصل أوصافها

وما استقهام أديناميت دا

وأدراك الخبر والعائدعلي

ماضمير الرفع في أدراك

حوق الجر والقائر عقمين أساء القيامة الانهائقرع القاوب بعد سنها والطاغية الصبحة وإعانية كه عشد على خزانها فخرجتُ بعد مقدار وسعى سنم ها أى أقاد باعلى عادا والمسلم بالماله من سنسلم سبد الارساء لخان غيرس سوال الى تند الارساء خدى الإساوية كيد خلف المجاز ها بلي واساء الرحال سنجرة كانت تدخل سراة واحدة عرب ما في اجوافهم من المسرب المارجم فساروة كالتعلى الخاوجة (ومن قداد كه طور رمان أى الانهال كان تالي كانت في كفوه وحواد الشمال في موسود والمساهدة المارة الى كانت في تصوير والدائم المرتب ورسول الربي من حديث ومد في المواد على المراجمة وهوم والمارة عام المالية المارة العالم المدارة العالمة المالية المراجمة والموادات الموادات المراجمة والمارة المراجمة والموادات المراجمة المراجمة والمراجمة المراجمة ال

رادوعالاعلى أعلى حبل

في الدساف عشر دراعا

قال ان جب طفي على

اغران كالمنت الري

على خرانها ﴿ حلنا كم إِن

الى في السلام آمائكم

أو حلنا آما مكم ﴿ فِي

المارة تهجى سنبة توح

علىدالسلام وللجعارا

ای شد اوج (لکر

ته کرد که شا جری

لقومه المالكين وقومه

الباجع فيها وعظة

أدركتها أواثل عددالاءة

﴿ رَحِيهَا ﴾ أي تحفظ

المستنباع أدن إسن

أنها أر أهي المواعظ

وتعذر ما مقال وعسالا

حقفا في النسي وأوعيب

الماحفظ في غبرالنفس

من الاوعية ثني الضمير

بالغائبة فوالماعاد فأهلكوا وعمرصرعات وسنرها بالهرب وليال وتاب أيارحسوه فدى القوم ا ياصر عي كا "به أتحار تحل فاو ية ، فيل ترى أمر من البة ، و ما الرعون وبين فيله والمؤتف كالماطاطة والصوار سوليرج وأحدور أحددرات وإطلاطي الماحال كم فياخاريه والبعلمالكؤته كرذونهما أدنجانية والانتجى المورنفجواحدة ووطا الأرض والجبال فتكلا وكالواحدة وفيويت وقعب أواقعا ووالمقب السيافهي ومله واعباه والله على أرستهاو عصل عرس رسله وفهر وستذعاب و وستدعر صون الاعمى متكولة الما هادالسورة ككيتوسلميتها لمقالة كرسانين حوال اسعاء والأسقياء يدوقل دران ومن كنديهما الحادث فركر حديث الفياه قوها أعدالله تعالى لأهن السغادة وأهسل الشفاية وأدرج بماسماس حوالياهان آدو الرسل كعادو تودور عون أدوجر لدكر فروا جرى عليها الكمار لدين عاصر وارسول القصلي الله عشور مروكات السر محتنه بالالماعة وتوروفرعون فقس علهم وفلت والماقة للرادم القطقوا لعث قادان عباس وعدم والاما حقت لسكل عامل عله ، وقال إن عباس وغير والانهاتبدي حقاقي الأشياء ، وقيل معيت بدال الإن الأمر عني موالهي من باب لهل عام والحافظ من من من اللي الاثبت والرشاك في عنه يه وقال الأزهري دافقت مشفقته أحقه أي عالبته فغلبته والقياءة دافة لاتها تحقق كل محاق في دين اللهالناطن ألوزل كالصراقط ووقنال الخاقعمون كالعافية والعاقبة وتخصيفا وماسكا للن والحافة خد دوا لهاي خديمن الحاج والرابط تكور راطيخة المتلك وربه ماريدوه المتماله لارادكيفته بل النعظيروا النمار بطاكر اراليما أفا أرامسي المضيواليو بالمويد أجرائ مالقاقب المساق التهو مازوالمسنى ان اتهاما قرنت وقوتعنا عاد صف مو ألبور عاالشاك وتنمسل أوساقها وبالسلفهاء أعناه بتسأ وأدراك الخسع والعالد على ماضع الرادوفي أدراك وسأ مبتدأ والحاقة خبر والجلةفي موضع نسب بأدرالا وأدرالا معلقة وأصل درىأن يعدى بالباءوقة تعنفف على قلد فالداد حاسة عمرة القل تعاسى الى واحساب عده والديا لآخر بحرورا خسر فغواه

فى هو ف كنا كي لأن المحدد المبال المصر بعد با بعض حتى تعدد الدك به تعر حالا حزار والدى قدا خالا لم الاحزاء وله وقدا خالا لم الاحزاء وله وقد خالا الم المحزاء وله وقد خالا الم المحزاء وله وقد خالا الماد كي المعاود المحرض الجملة المحاود المحرض المحلة المحزود والمحاود المحرض من الجملة المحاود المحرض في المحرض من المحلة المحرض في المحرف الم

عاا لحاقميد أدراك في وسع سبعدا مقاط عرف الحر والقارعة من اسه القيامة لا ماتقسر ع القلاب مدسها ووال الانتشرى تقرع الساس بالافراع والأهوال والسد بالاسقال والانفطار والأرض واخلل شاك والسع والنجو مالطمس والاسكدار فوضع الدعراط على معنى العرعى عاف رباده في وصعت تهاوااد كرهاو فيهاأت والثد كرمن كدرمهاوما حل برسب السكاب مرالأصل كانوعو خالم من عاقبة تكاسهمانيي ، وقرأ الحنهور الطلكوار للمانسا الفعول وله بنعلى فهلكوامسالفاعل وقال فتادمالطالمة المست الن خرجت ان حكل صيعة وقال عاهدوا ورخت من العملة الطاعة التي تعاوها ووقال ن عماس وان رئد أنه أو أو يعد عمامه ما الطاعب مدركالها فقع كالمحال ماهما تهدو عل على كست تو وصفو اها ، وقدل المالشة تقر النادة والماءف لسالة كر جل راو بقواهل كوا كليبار ضايع خعله ووض بسمناك الطاعمة اختار الطعري وغير وان الطاعمة عي المحقة ورجيح فللما المهما السلالة فاتحود مس الملاك في عادوه وقوله و عصر صر وتقسيم الوليلي صرصر فيسورة الفدر عالمتحلت علىخز اجاشر جد مغرمة دار أوعلى عادفاتدروا على أن المنزوا مهاأو وصف فالما المعارة المدّة متعقها والسندر عوا سنول الشيخ وقندار للمعامني منر عاعلنهم وأي أؤمها وأداء باسبد إسال لدت عليم وصبح الأر معاد المان غارمن أتوالهالى آخر الأربعاء تلواله وصوما يدقل نءا ووعكر منوعات وفنادة والوصيدة والعالون المالة والماع ووفل خليل شؤوا وعداه وقال الدو وحدوماجم ماسراى تلا الأبام المام والاعلال ومستحمر العلل والقمام ووقال الرعشري وان كان ميدرا وادا أن ستن غهل ضهرأى تحسير حموما يعني تستأصل استثمالا أوتيكون صفة كقوال ذات حبيوم أو كون فعولاله أي حر عاعليم للاستعال ، وغرأ الدني حسو ما الفتح بالا من الرجاي اخر هاعلهم مناصلة ، وقسل هي أيام العجز وهي آخر الشناء ، وأساؤها الصين والصنع والور والآص والمؤخر والمعلل ومدق إخراء وفال مكؤ الطمن والزى القورمها أي في الداني والأدمأو في مارخمأو في مهاب الري حيلات عليه ها الأوللاء أقرب ومسرحه و وقرا أبو والمنا عبراني ورزاففل كنسع وأصعه وحكى الأخنش بعفري عدل ماو يقعل الجارها بيروف ادار والاا وتجره كالتدخل من افواهم قسر حماق أجوافهم من الحشومن المارحم فساروا كالعل خاوية ، وقال عنى بن سلام خلت عا جسمين أروا عهم ، وقال بن جريج كأنوافي مسبعة أيامفي تسذاب تمفى الثامن مانوا وأقفنهم الريخ في البعر فذلك فوله فهل تري أسريقية ووقال بزالا جارى وزيافة أي مرياق والهاء سالفة ووفال أيشاس فتعاقبة ووقيل من اقتصن تقاءمه وجاء على فاعله كالعاقبة له وقرأ أبو رجاء وطلحة والجعدري والحسين علاق متح عاصم في رواله أمان والصويان ومن قبله كمر القاف وقد الباء أي اجناد مواهسل المامنة وتعول ويدفيلاناني فبالملائس المكان وكذاب مال فبال حقيصار عمر الاعتسادا وفي مهال وماللتك بأي وجهول م وقرا بافي السبعة وأ وجعفر وشبعة والسمي ومن قبله ظرف رمان الدالأم المكافر والتي كاسفيله كقوم توح وفاء أشار الى تيامن حد تعمدها والمؤثف كات الرئدة ومالوط ه وقرأ الخسن هناوالمؤثث كاعلى الافرادبالخاطئة أي بالفعلة أوالمملات الخاطئة لله تعاهد أو باغطاف كون مدرا ماء على دعله كالعاف فاله الجر جالى لعصوار مول رجم

رسول جنس وهومن جاءهم من عندالله تمالي كوسي ولوط عليهما السلام و وقيسل لوط عليه السلام أعاده على أورسه كوروهو رسول المؤقف كان وقال السكام أعاده على الأحيق ومو دسول فرحون و وقيل رسول بحي رساله رايعة أي نامنه وقال محاهد بدة ويد انهاز ادت على غيرها من الاختاب وهي الغرق وقلب المدائن وانا الماطني الماء أي زادوعلا على أعلى جديد في الخران كا طفت الرجوع على أعلى جديد طفي على الخزان كا طفت الرجوع لي

، تسمون جارية في بطن جارية ، وقال المهم وي المعنى في السفن الجارية بعسني ان ذلك هو على

ميل الاستنان والمحولون عم الخاطبون والمعملها أى منينة توح على السلام لسكر تدكره عاجى

لقومه الهالسكاين وقومه الناجين فهاوعظة صقال فقادة أدركها أواثل هذه الأمة ووقال اين جريج

وتعياباسكان الباءفاحتسل الاستئناف وحوالفاحسر واحدسل أن يكون مشل قراءهمن أوسط

مانطمون أعاليكم بكون الياء هوقال الزعشري (فان قلت) لمفيل أذن واعدة على التوجيد

والتنكير ( قات ) للايدان الوعادة فيسم فلدولتو مع الناس بقلد من بعي منهم والدلالة على ان

الادن الواحدة اذاوت وعقك من الله عالى في السواء الأعظم منه الله تعالى وإن ماسواها

الابالى بالة وان ملؤ امايين الخافف بن انتهى وفيه تكثير ولماذكر بعالى مافعه ل عكل بي الرسل من

المداب في الدنياذ كر أمر الآخر ، وما يعرض فيها لأهل المادة وأهل الثقاوة وبدأ باعلام يوم

القيامة فقال فأذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهاء النفخة نفخة الفزع ، قال اس عباس وهي

النفخة الاولى التي محصل عنها خراب العالم ويؤيد ذلك قوله وحلت الأرض والجبال يه وقال امن

المسيب ومقاتل هي النفيخة الآخرة وعلى هـ أ-الا تكون الدك بعد النفخ والواولا تر تب جوروي

فلل عن إبن عباس أيضاو لما كانت مرة أكدت بقوله واحدة ، وقر أالجهو رنفخة واحدة

ر فعهما ولم تلحق الثاء نفخ لان تأنيث النفخية مجازي و وقع الفصل « وقال ان عطية لما است صير

رفعه انتهى ولوثم بنعث لصولان نفخة مصدر محدود ونعته أيسي بنعت تغصيص انماه و نعث توكيده

خزانها حلنا كم أى في أصلاب آبائكم في الجارية هي سفينة أو ح عليه السلام وكثرات إلى الجارية في السفينة ومنه فوله نما في و ن آبانه الجوار في البعر كالاعلام وقال الشاعر

كاستألوا حهاعلي المودى \* وقيل العصل الله الحلة في مقينة وع عليما لسلام لسكوه عقلة لدكر ونجالعاء أالكرواء الاسكاس وع على السلام وسيالى عدفنا قصها أدن من شاجاان ( 111) تعي المواحد اقال وعيت لم اختلا في النفس وأوعب الماحدة في در المفس من الأوعية مه وقال ﴿ سورة الحاقة ﴾ فتادة الواعية هي التي عقلت عن الله وانتفعت علم معتمن كناب الله وفي الحسيث انه صفي الله على وسلم قال لعلى الى دعوت الله تعالى أن صعايا اذتك ياعلى به قال على رضى الله تعالى عند ف (بعمالله الرحن الرحيم) (ع) المانعت صور فعدانهي ممعت بعد ذلك شيأ فنسيته وقرا هاونعها بكسرالعين وتحقيف الماء العامة وابن مصرف وأبوعمرو ( - ) ولولم ننت اعمولان فيروا يقهرون وغارجةعنه وقنبل تعلاف عنماحكانها وحز تباخفاء الحركة ووجمالاحكان التشبيعي الفعل شاكان الى و زن فعل في الاسم والقعل صوك وعلووس ليس على وزن فعل ل اغيخاميدر عدود واعته عومنارع وع قصار الى فعل وأصله مفعل حدف والوده والروى عن عاصم عصمة وجز مالأل رق ليس بنعت تخصيص وتعيها إنشاديد الياء فيل وهو خطأو ينبغي أن يتأول على انه أريد بعشدة بيان الياء احتراز ابمن سكيها اعاهونعت تو كبد الاادغام وففي وفي ولاينبغي أن مجعل ذلك من باب التخميف في الوقف تم أجوى الوصل عرى الوف وان كان قد دعب الى ذلك بعضهم ور وى عن حسر فوسى بن عبد القدال منسى

(الدر) (ش) فان قات ما الفرق بين قوله و الملك و بين أن يقال والملائكة به فلت الملك أعم من الملاكة ألاترى أن قولك المرد به الدوم المساعد و المساعد المركة الدور ( ١٣٠٣ ) (ح) لا يفلم أن الله أعرب الملائكة لا ن المفرد الهلي

وفرأا والسال نصرماأ كام الجار والمجرور مقام الفاعل دوقرأ الجهور وحلت نغفف الميرواين أبي عبد المتوان مقدم والأعش وابن عاص في رواية عمى بتشديدها فالفضف على أن تكون الأرض والجبال حانباال بجالعاصف أوالملائكة أوالقماس يتمن غير واسطة مخلوق وسعدة ولمعن قال انها الزلزلة لان الزلزلة ليس فهاجسل انماهي اضطراب والنسديد على أن تكون للتكثيراً و يكون التضعف للنقبل فحازأن تكون الارض والجبال المفعول الأول أقبر مقام الفاعل والناني محذوق أيءر تعانفتهاأوملائكةأوقدرة وعازأن كون الناني أقيرمقام الفاعل والاولمحدوف وهو واحدور الثلاثة القدرة وتن الضمر فيفد كتاوان كان قد تقدمساه و دعلم ضمر الحولان الرادحله الأرض وحالة الحال أى تعرب مسامعض عنى تعسدور جوكا أل بعالى كتيامه بلا والدلا فسه تغرق الأجزاء لفوله هباء والدق فسماختلاف الاجزاء و وقبل تسما فنصيرأرضا لاترى فياعو جاولاأسنا وهومن فولم بعرادك ونافة دكاءاذا ضمقا فإبر تفعسنامهما واستوت عراجتها وظهر مناوقو فأسعلوف على قافا تفدفي لمود وهومتمور وفعت كال اقا منصوب بنفخ على ماا خمقر ناه وقر وناه واستدللناك في أن العامل في اذاهو القعل الذي مامهما لاالجوابوان كان مخالفالفول الجهور والنوين في افللموض من الجان المحدوفة وعي في النقدير فبوماذ نفخ في الصور وجرى كب كيت والوافعة بي الفياءة وقد تقدم في اذاوقعت الواقعة ان بعضهم قال هي صغرة بيت المقدس و وانشقت السماء أي انفطرت وتمز بعضها و بعض فهي يوماد انشقت والمبغضمة الشفقها بمدأن كانت المبدقا أنتم أشدخلفا أم المماء أومنفرقة كالفال وهي المقاه انتفرق به وقبل انشقاقهاك ول الماؤكة والآمال ومرمضة في السه مالفهم وزل الملائكة تَدَرُ الله وقيل انشقاقيا لهول وم القيامة والماشدلي أرجابها وقال ن عباس على حافاتها حين تَشْق والظاهران الضعر في حافاتها عالده في السهاء ووقال إن جبير والضعالة على حافات الارض متزاون الهامخفظون أطرافهاوان المتحر لهاف كوفر سكار وي ان اللاتعالى بأهر ملا أحكمها، الدنمافيق فون صفاعلى حافات الارض ممال أكة النائمة فيصفون حوطم تم ملا أكة كل ماء فكالاندا حدم الجن والالس وجد الارص أحيط بهاد والمائد اسم جلس وادمه الملائكة يه وقال الزعشري ( فان قلت ) ما الفرق بين قولك والملك و بين أن مقال والملائكة (قلت) الملك أعم من الملائكة ألاترى ان قولك مامن ملك الا وهو شماهه أعم من قولك مامن ملائكة انتهى ولأ يظهرأن اللثأعمين الملائكة لان الفرد الحلى بالأأف واللام الجنسية قصاراه أن واديه الجع العلى جماولة الشجي الاستشاء وفقصاراه أن تكون كالحرائيل جماواماد عواماته أعرمته غوله ألاترى الخفايس دليلاعلى دعواهلان من ملك نكرة مفردة في سياق النبي قد خلت علها من الخاصة اللاستعرال فشعلت كل مان فالد ع تعلما الحدم لوجود الفردف فانتني كل فردور ديخالات من ملائكة فان من دخلت على جعم منكر في كل جعم جعم من الملائكة ولا ينزم من ذلك انتفاء كل فرد فرد من الملائكة لوقات مافي الدار من رجال جاز أن يكون فيها واحد لان النفي اعالسحب على جع والايازم من انتفاء الجع أن ينتفي الخرد والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه من في مكون

انه أعم منه لان من علان كرة مفردة في ساق النق قدد خلت علما من الخلمة للاستفراق فشعلت كل ولك فالدرج تعنيا الجع لوجود الفرد فيه فاشفى كل فرد فرد مخالاف سن سلائك كفالناس دخل على جم سكر فعم في كل جمع جع من الملائكة ولالفرمين ذلك التفاء كل فرد فرد سن الملائكة لوطتما في الدار من رجال حازأن مكون فبها واحد لان النفي النا استعب على جعرولا بازح من انتفاء الجعران منتقى المفرد والملك في الآلة ليس في ساق أفي دخلت عليهمن فيكون أعممن جمع دخلت علسه من والتاجي معمقمزدا لاته أخف ولان قوله على

قصاراه أن راد به الحم

الحلى بهما ولذلك مع

الاستثناءمنه فقصاراه أن

يكون كالجع الحلي سهما

وأمادعواه أندأعممنه

بدوله ألا ترى الى أخوه

فايس دليلا على دعواه

جعود بارم من المقاعة جع الريسي المدر دواها في ديه ليس في سياق بي دخل عليه من المقاعم أن الملاكة على الجم لان الواحد عا هو واحدلا عكن أن يكون على أرجام افي وقت واحديل في ارفات والمراد والله اعلم أن الملاكة على ارجام الاأنه - المواحدية على على ارجام ا من الناروا شانه أنسسه والمسلم المفسل وهذا بفلهر لأن من ساريه الى النار كف مقول هاؤم

التناول بدركها القاعم والقاعد ﴿ كلوا ﴾ أي ( ٣٢٤) بقال لهم كلوا وتقدّم شرح ﴿ عنيداتِ السَّلْقَ م العنم

أعمون جع دخلت عليهمن وانماجي يعمغر دالانه أخف ولان قوله على أرجامها يدل على الجع لان لواحدهاهو واحدلا يمكن أن يكون على أرجامافي وفت واحديل في أوقات والمراد والقعمالي اعلمأن الملائكة على أرحام الااندال واحديث فل على أرجام افي أوقات وقال الزمخشري يعسى انها تنشق وهي مكن الملائكة فينضوون الى أطرافها وماحو لهامن عافاتها انهي والضعب في فوقهم عائد على الملك ضعر جمعلى المفى لاندراد بدالجنس قال معناء الزمخشرى هوف ل معود على الملاك لذا غاء ابن أى فوق، وسوم « و قبل على العالم كام و الفاحر ان المديا العدوب في هوله ف تبتأ ملاك أي ما مما الموس للافكة ومن المساك في معمون ومن الحين الله أسل كهم أتمانسة صفوف أم تسانية أمضاص وذكر وافي صفات هؤلاء الخائية أشكالا متكاذبة ضر بناعن فر كر هاصف ابوران أي يوم افر كان مافر كر نعر ضون أي الحساب وتعرضون او جواب قوله فأذا نفخ فان كانت النفخة هي الأولى فحاز ذلك لانه اتسعرقي اليوم فحل ظرفا النفخ ووقو عالواقمة وجيع الكاثنان بعدهاوان كانت النفيخة عي الثائمة فالاعتاج الى اتساعلان فوته فويتنسطوف ليخادار ومتده تعرصون شل من صويتك ومالعده مالغرون وافعرقي بوم القيامة والخناف في تعرضون في العالم الماسي من بي سير الماري موسى في القيام عرضنان فيمامعاذير وتوجف وخدومات والله متنطاع فهاالد فسالل مان والشيالل وفسرأ لجهور لاتحني بناءالتأنيت وعلى وان وناب وطلحة والأعمش وحزة والكساني وان مقسم عن عاصروا بن معدان بالماءخافية سررة وطل كالمتفخة في الدنياء قوله عزوجل فأمامن أوتي كتابه ممنه فيقول هاؤم افر ، واكتاب ، إلى ظنات أني ملاق حسابيه ، فهو في عيث راضة ه في جندعالية ، فعلوفهادانية ، كلواراشر بواعنيثا بمأسلفترفي الأيام الخالية ، وأسلمن أوتي كذاب بالم مقول المني قراد كمات و وفرادر ماحمات و بالبها كاسالقات وماألين عنى اليه ، هلك عنى الطانيه ، خذور فغاوه ثم الجميم صياوه ، ثم في السالة ذر عما سعون ذراعافا الكوه ، انه كان لا يؤمن بالله العقام ، ولا يعض على طعام المكين ، فليس له الموم ها عناجيم «ولاطعام الاسن غداين ، لاياً كله الاالخاطنون كه أما حوف تفصيل فصلي باماوفع في ومالمرض ويظهر أن وفضى عليه دخول النارس الموحدين أنه في يوم المرض بأخف

مساوه ﴾ الجحم مفعول نان اصلوه والمفعول الأول الهاء في صاو دوأخرهمذا الأجل الفاصلة و ﴿ في ساسلة ﴾ معانية وله فاسلسكوه وفررتهاصفة للسلسلة ﴿ إنه كان لا يؤمن ﴾ بدأ بأقوى اسباب تعذيبه وهو كفره بالله تعالى وانعتملسل مستأنف كان فاللاقال لمنغف هذا العذاب البلسغ فقيل انه كان لانوسن وعطف ولاعتص على لانوسن وهو داخل في العدلية وذلك مل على عظيرذنب مرم الابعض على اطعاء المساكين اذجعل قرين الكفر وداراحك زلا الحص فكيف ترك الاطعام والتقدير على اطعام طعام المسكين وأضاف الطعام الى المسكين من حسناه نسبة المعاذ يستحق المسكين حقافي مال الغي الموسر ولو بادني يسار ﴿ حَمِم ﴾ أي صلايق ملاطف ﴿ من غدان ﴾ هو صديدأهل النار والخاطنون امم فاعل من خطئ وهو الذي مفعل ضاء

﴿ فَأَمَامِنَ أُولِي كِنَامِهِ مِيمَهِ ﴾ الآمة هاؤم قال الكساني وابن الكست العوب تقول هاء يار جل والمدنت بن رجلين أواص أتبن هاؤماوللر حال هاؤم وللراَّدَها مهمزة مكسورة بغيريا، والنساء هاؤنّ ومعنى هاؤم خليرا وقدذ كرنافي نمرح النسهيل فيهالغات وهاؤم ان كان مدلو لهاخذ في متسلطة على كتامه فعبر واحطة وان كان مداو لها تعالوا فهي متعددة الديوا طفالي وكتاسه يطله هاؤم واقرؤا فالبصر بون يعملون اقرأوا والكوفيون يعملون هاؤم وف ذلك دليل على جواز التنازع بينامج الفعل والفعل ﴿ أَن السَّ ﴾ أي أشت (واسمة أي داروها (عالمة) أي كاناوه (ا (ملوم)) أي ما يحي ما (دالم) قوم

من العمل المال في

الأيام الخالمة كالعني أيام

الدتيا ﴿ بِالبِي لِم أُونَ

كان لا الماراي اب

قبائج أفعاله ومادمير أمرد

الحقنياته لم يعظم وقش

أله لم بدر حسامه فاله

الحليمت حساهمن ما

سو ومفة اذ كان علمه

لاله إيالتها أي الموتة

الى سَاق السلط كات

القاضية كه القاطعية

الأحرى فإأنعت ولمأغاب

علم ماأغني عنى مالمه كه

ميو زأن كون نمتاعينا

أخبر بذلك متألفا على

ماله حبث الريفيه وعوز

أن يكون استواماوج

نفسه به وقر رها علم

﴿ حَالَ عَنِي سَاطَانِيهِ ﴾

أى حجتى ﴿خدوه إِنَّ أَي

مقال للزبائسة خندوه

﴿ فَعَلُوه ﴾ أي اجعاوا

في عنقه علا ﴿ تُوالْجِيمِ

افرؤا كنابيه وهملهذا الااستبشاروسر ورفيلاسناس دخول الناروهاؤمان كان مدلولها خففهي متطفقتلي كالمعضر واسطةوان كان مدلو لهاتعالوا فهي متعدية المهواسطة الى وكتاب بطلبه هاؤم وافرؤا فالبصريون بملون افرؤا والكوفيون بعماون هاؤم وفي ذلك دليل على جواز التنازع بن اسرالفعل والقسم ، وقرأ الجهو ركتاب وحسابيه في موضعهما ومالمه وسلطانيه وفي القارعة ماهيمائيات هاء السكت وقفا و وصلا لمراعاة خط المصنف و وفرأ ابن محسب يحذفها وصلا ووقفاوا كان الماءوذلك كثابي وحمابي ومالي وسلطاني ولمنقل ذلك فيا وقفت علمه في ماهم في القارعة وابن أبي احدق والأعمش بطرح الهاء فهما في الوصل لافي الوفف وطرحها جزةفي مالي وسلطاني وماهي في الوصل لافي الوقف وفني الماءفيهن وماقاله الزعراوي من أن انبات الهاء في الوصل لحن لا محوز عند مأحد عامة ليس كإفال بل ذلك منقول نقل التواتر الوجب قبوله هااي ظننت أي أيقنت راو كان ظنافيه نحو يز لكان كفرا دفهو في عبشة راضية المان رضاه وقال أبوعبيدة والفراء راضة مرضية كقوله من ماء دافق أي مدفوق وفي جنة عالمةأي مكانا وقدرا و فطوفها أي ما يحنى منها دانية أي فر بنا التناول بدركها الفانم والقاعد والمنطجع بقيمين مجرنها كلواواشريوا أي غال وهنيئاتقدم الكلام عليمفي أول النساء ه وفالار مخشرى مأا كلاوس اماأومنم أعلى المسدامي فقوله كلاوس المأملهر منه جعلى عندأ صفقاء مرين ولا يجوز ذلك الاعلى تقدير الاضار عندمن بحير ذلك أي أكارهنيا ونسر باعتماتها أسلفتم أي قدمتم من العمل الصالح في الأبام الخالبة بعني أبام الدنيان وقال مجاهد وان جير ووكم وعبدالعز ترين وفع أيام السوماني بدل ماأمكم عن الاكل والشرب الوجه الشتعالى والظاهر العموم في قوله بما أسافتم أي من الأعمال الماخة م باليتني لمأوت كتابيه للراي وعقبانح أفعاله وماسيرأ مريدال تني أعام صله وتني أنه أرهم حسابه فاعاته لي منه حسابه من ماه و و وف اذ كان عله الأه يالمنها أي المونة التي منها في الدنما كانت القاضعة أي القاطعة الاصى فإ أبعث ولم أعنف أو باليث الحالة التي انتهت الها الآن كانت الموتة التي منهافي الدنيا مرأى ان الت التي دوفها أمر تداذا فعن المونة وكيف لاوأمره آل الى عداب لاينقطع ه ما أغنى عنى مالمه بجو زان تكون نضاحنا أخر للامنا مفاعلى ماله حث المنفعه و يحوز ن يكون استغهاماو يخ بدنف وفر رجا علمه مدهات عني ملطانه أي حجي قاله ا ن عباس ومجاهد والشحاك وعكر مقوااسدي به وقال ان زيد بقول ذلك مأوك الدنيا وكان عشد الدولة ين فو به السمر علا الاملاك غلاب القدر لم غلج وجن فكان لا نطاق المانه الا بقوله علك عنى سلطانده خدود أي نقال للزيانية خدود فغاو ، أي اجعاوا في عنقه غلائم الحدير صاوه ، قال الزعفشري تملاتصاو والاالحميروهي النار العظمي لانه كان سلطانا شعظم على الناس بقال صلى

النار وصلاه الناراننهي وانماقه رهلات الوه الاالجحم لانه زعرأن تقدم المفعول على على الحصر

وقدت المنامع مفي ذلك تندقوله إيال نعبد وليس ماقاله مذهبا لسبو بدولا لخداق النعاة وأما

قوله لانه كان الطائلة على التاس فيفاقول إين فيه وهو من جوح والراجح قول ابن عباس

من تكريف أن السلطان مناهوا لم حدة الني كان يحق مهافي الدنيالان من أول كتابه منهاله

العواب متعمدا لذلك والمخطئ الذي مضعله غرسعيد

( الد)

(ش) هنشا أكلاوتمريا أوهنتم هنثاءلي المعدر الله الما على الموله الكل وشربا فننثا يظهرمنه أنه جعل فكاسعة الدورين ولاجوز ذاك الاعلى تقدو الاضارعندس بعرافاك أىأ كلاحتيناوشر باهنينا (ش) عملانساوه الاالحجم وعي النبار العظمي لابه كان الطانا بتعظم على الناس يقال سلى النار وصلادالنارانتهي ح اغما قدر لم لانساوه الا الجحيم لانه زعم أن تقديم للعمول بدل على الحصر وقدتكامنا معه فيذلك في ايال نعيد وليسي ماقاله مقعبا الميبوية ولا خداق النعاة وأما قوله لانه كان سلطانا سعظم على الناس فهذا قول ابن زيد وهو صجوح والراجح فول ابن عباس ومن ذكر معدأن السلطان عيناهو الحجة التي كان يحني بهافى الدنيا لانسن أوى كتابه بشاله ليس مختما بالماولة بل هوعام فيجيع أهل الشقاوة

الموله المسمون ذراعاتهم زأن برادظاهره من العدد ويجوز أن برادالبالغة في طو فاوان لمبيل

فدا العدد « قال إن عباس وإن جريج ومحدين المنكدر بدراع الملك م وقال توفي البكال

وغسره الدراع مسمون اعافى كل ماع كابن مكتوال كودة وصداعت يي قل يحموه وقال

خسن الله أعلى أي دراعهي ﴿ وقيسل بالدراع المعروف والماخاطينا تعالى بما لعرفه وتعصله

ه وقال ان عباس لو وضع نها حلقة على جسل إذاب كالرصاص فاسلكوه أي ادخاؤه كفيه

تسلكه باسع والظاهرأ ولدحله لي السندلة والمواداتاتوي علمس جيم جهاء فسير داخه

فهامنغوطاحتي تعمه ه وفسل في الكلام قلب والسلمة لدخل في شموتخرج من دم دفهي

فالحقيقة التي تساف فيسولاضرورة ندعو الحاخراج المكلام عن ظاهره الا ان دل الدليل

لصديه على خلافه و وقال الزمخشر ي والمعنى في نقد ح السلسانة على السالمة مله في تقديم الجديم

على التصلمة أي لانسلكوه الاق هذه السلسلة كائها أنظع من ما فرمو اضع الارهاق في الجم

ومعنى تم الدلالة على تفاون مايين الفل والتدلية بالجحسم وماينياو بين السلاقي السلسلة لاعل

إخى المبدة انتهى وفه تقسام أنءن منسها لحصر في تلد ماللسول واما تم يمكن ما إماليا

موضوعها من المهدلة الزمانسة وأنه أولا مؤخذ فيفل والماله بعدت المعجلة صارته استراحت ماه

تصلية الجحم فكان ذلك أباغ في عداره اذجاء ذلك وقد مكنت نقسه قلملائم حاءسلكه بعدذلك

بعد كونه مفاولام عاد افي النار لكته كان له انتقال من مكان الى مكان فيعد بذلك وض تنفس فقا

حاشق المطلبة كالمردالة المعالل عبن المقاب حيث مارلاح الذله ولا تقال والع

ينسق عليه غاية فرنه الصيوفية أن تكون تم على موضوعها من المهلة الزمانية ، انه كان لا يؤمن به ا

أقوى أسباب تعذيبه وهو كفير وبالله وانه تعليل مستأنف كان قائلا قال معذب در العذاب البلدي

وقسلانه كان لايؤمن وعطف ولا يحض على لايؤمن داخسل في العلة وذلك بدل على عظم ذنب

والاعتضاعلى الطعام الكان اذجعال فراد الكفوا وهدفنا كالراف المشر فكنف كون أثما

الاطمام والتقدير على اطعام طعام المكتن وأضاف الناعام الى المكتن من حيث لم ينسب المدية

يستحق المسكنن حقافي مال النفي الموسر ولو بأدني دسار والعرب في سكار مهسم واشارهم آثار

على مكثر بهم در قيمن بعتر مهم ده وعند المقلين المماحة والبدل

كان أبو الدرداء محض امر أنه على تسكتبرال زق لأجسل المساكين و مقول خلعنا نصف السلب

الإعان أفلاتخلع نصفها الآخر يه وقبل هومنع الكفار وقولهم أنطعهمن او بشاءالله أطعمه يعي

تعاذانفي الخض انتفى الاطعام تجهمة الأولى كاصرح بدفي فوله تعالى لمنك من المعلين ولمنك نطعم

لسكان فلبس له الموم هاهنا حم أي صديق ملاطف واذ الأخلاء ومذبعتهم لمعض عدر ٥

وقاس فرسيد فع معه والاطعام الامن عسلان وقال بن عباس عرصد بمأطل التار ، وقال قنادة

را بنزيدهو والزقوم أخبتشئ وأبشعه ﴿ وقال الضَّاكُ والربيع هونجر بأ كامأهل النار ﴾

وقبل هوشئ بحرى من أهل النار بدل على هذا قولة في الغاشة المس أم طعام الامن ضريع فهما

بي واحداً ومتداخلان مه فيل و محور أن يكو نامتيان وأخبر تكل واحد مهما عن طائفة غم

الطائفة التي الآخر طعام باوال خبرايس ه وقال المهدوى ولا يصير أن مكون عاهنا ولمسين ماالمانع

تجسةغر بية يحسن لاتوجدى غيرهم وواأحسن ماقبل فهم

وقال المدوى ولايسم أن

إذا المتعلم و يو يده فوله وماهو بقول اعم في جمع عاوفاته في انه كه أى القرآن في لقول رسول كريم كه هو محله الته التعمله و يو يده فوله وماهو بقول اعر وابعده و اسباله و الديانة هو ميله و العامل به و يقال المن كاف يحد و المعالم المن كاف الله و رد بسباله الميانة التعمل و المعالم به و المعالم المن كاف يحد و المعالم المن كون المنه و رد بسباله الميان التعمل المن كرون و والقلة حوافر ارجم الاستال و إمان من خاتم ما الله و الديان المنافل الأورد و المنافل المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة و المنافلة المنافلة المنافلة و المنافلة المنافلة المنافلة و المنافلة المنافلة و المنافلة و المنافلة المنافلة المنافلة و المنافلة المنافلة المنافلة و المنافلة و المنافلة المنافلة و المنافلة

سن ذال وتبعه القرطي في ذلك وقال لان المسنى عسيراس هاهنا المعام إلامن غساين ولا يصبح ذلك إن تم طعاماغير دوهاهنامتعلق عافي لهمن معني الفعل انتهي وإذا كان تم غيره من الطعام وكان أكل غيراكل آخر صوالحصر بالنسبة الى اختلاف الأكلين وأمان كان الضريع هو الفسلين كا قال بعضهم فلاتناقض افالمصور في الآيتين هوشئ واحدوا عامتنع فالممن وجه غيرماذكره ومواله اذاجعلنا الخبرعاهنا كان إمواليوم متعلقين تانعلق بدالخبر وهو العامل في ديناوه وعامل منوى فلاشقدم معموله على فالوكان العامل لفظهاجاز كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فله شعلق بكفواوه وخبر لبكن ، وقرأ الجهو رالخاطئون بالهمر اسم فاعل من خطئ وهوالذي معا مندالصواب متعمد الذلك والخطئ الذي بفعاد غير متعمده وقرأ الحسور والزهري والعتكي وللحة فينقل ساءمضمومة بدلا من الهمزة د وقرأ أبوجمهر وشببة وطلحة وتافع بخلاف عنه بضم الطاء دول همز فالظاهر اسم فاعل من خدائي كفراءة من همر ، وقال الزعشري و يجوز الهوادالة بن خطول الخرالي الباطل و يتعدون صدود الفائهي فيكون المرطنان من خطا بخلو كقوله تعالى ولاتنبعو اخطوات التسيطان ومن تسبع خطوات الشيطان خطاالي المعاصي وقوله عز وجل ﴿ فلاأ قسم ما تبصر و نومالا تبصر ون ٥ إنه الفول رسول كريم ٥ وماهو غول شاعر قليلا ماتوامنون و ولا بقول كاخر قلي الامالة كرون ، تاذيل من رب العالمين ، ولوتة ول علينا بعض الأقاو بل لأخام تامنه بالهين يه تم لقطعنا منه الوتين يو فامنكم من أحدهنه ماجزين ، وإنه لنذ كر دُللتقين ، وإنالتم أن سنكم كندين ، وإنه السرة على الكافرين ،

منفيا فيكون التقدير ماتؤمنون قليلاماتؤمنون والفعل المنفى عالا يجوز حدف ولاحدف مالا يحوز ز شاعاأضر به على تقدير ماأضرب زيداماأضر مه وال كالمناصدرية كالت الماني سوسيع رقع على الفاعلية بقنبلا أي فنبلا بمالكم وبيق للملا لا تقديد العالمة عليه حتى يعمل ولاناصماله وإمافي وضع رفع على الشعاء فيكون متعا الخبراء لازماقياه شموت لامرفوع وولوثقول التقول أن يقول الانسان

(الدر) يكون هاهناولم بين ماالمانع من ذلك وتبعه الفرطي ف ذلك وقال لان المعنى بسيرليس هاهنا ملمام الا من غداين ولا بصح ذلك لان تم غير من الطعام وكان الأكل غيراً كل تحريم بسيد فلك لان تم غير من الطعام وكان الأكل غيراً كل آخر صح الحصر بالنسبة الى اختلاف الأكاف والمان كان الفسر يع حو النسلين كال بعضم فلا تنافض اذا تحصور في الآين هو من شعير حدوا عالم في ها هنا من عدوا عالم في ها هنا المنافذ والمان كان العامل في ها هنا الموامن عدوا على الموامن المو

تدل عليمتومنون فلأبصير

لان ولك الفعل الدال علم

الزمنون اسالن تكون ما

نافية أومدر فركادها

الم فان كانت نافسة

تعلادالغعل المضمر السال

علسه تؤمنون المنفي عيا

مكون منفيا فيكون

التقدير ماتؤمنون فليلا

مانؤمنون والفعلالنني

لاعوز خلد ولاحلل

مالا يجوززيدا ماأغمريه

على تقدر ما أضرب زيداما

أفير بعوان كالمتحددية

به كانت إمافي موضع رفع

على الفاعلة تشاراي فاللا

اغائكم ويستي فلسلا

لاعتساست علىحتي

معدل ولاتأسب له واساق

موضع رفع غلى الابتداء

فتكون ستدأ لاخرله

لان ماقب له منصوب

الاص فوع (ش)والفلاق

عنى العدم أى لا يؤسون

ولابذ كرون البتقوالمعنى

ماأكفركم وما أغفلكم

التهي (-) لاراه بقليلا

(الدر) (ع) ونصب فل الابفعل مضمر بدل عليه تومنون وما يحمّل أن تكون نافية فينتني اعام، البندو بعمّل أن تكور. مصدية والمتمضالفلة عوالا بدان النوى لانهم قدصه قوا بأشياء يسبع ثلاثة في عنهم شيأ اذكانوا يصدقون أن الخير والعل والمعناني الذي كان يأمر به رسول القصلي الله ( ١٣٧٨) عليه وسلم هو حق صواب انهي (-) أماقو له وقعب قليلا بقعل

وإنه لحنى البقين ، فسج باسم ربك العظيم ﴾ تقسم الكلام في لاقيس القسم في قوله فلاأ تسم عوافع النعوم وفراءة الحسن لأفسم يتعلم الامادخلت على افسم يه وفسل لاهنانغ للقسم أي لانعتاج فيهذا الىف لوضوح الحق في ذلك وعلى هذا فحواله جواب القسم ، قال مقاتل -فالشأن الوليدة الدان تتداسا حروقل أوجهل تاعوه وفل كنعن مردالله علم يوقوك فلاأقدم أتبصر ونومالا تبصر ونعام في جيم مخاوقانه هوقال عطاءما تبصر وزمن آ نارالقدرة وما تبصر ون من اسرار القدرة ، وقبل ومالاتبصر ون الملائكة ، وقبل الاجساد والأرواب أى ان القر آن اقول رسول كريم هو محدصلي الله عليه وسلم في قول الأكثر بن ويوعده وماهو قول شاعر ومابعده ونسب القول المدلانه غو مبلغه والعامل مدي وفال ائن السائب ومقاتل وامن فنبة هوجد وسلب المسالام الاحوال سول عرافه والواتعال لا كون عول تناسر المات لضروب الشعر ولاقول كلعن لانه وردبسب الشياطين وانتصب فليلاعلي أنه صفة لمعدر محذوف أولزمان محذوف أى تومنون إينانا فليلا أوز ما كاقليلا وكذا النقد برفي قليلامانذ كرون واللها عواقرارهم اذاسناوا من خلقهم فالواالله ﴿ وقال إِن عطمة ونعب قلملا بفعل منهمر مدل علب تواسون وماعطل أن كون المنجيني إعامه المته وعطل ان تكون المعدر والمنص بالقلة هوالاعان اللغوى لانهم فمصدفوا بأشاه بمرة لاتغنى عنهم شأ اذكانوا بصدفون أن الله والصلة والحفاق الذي كان بأمر بعر سول القصلي القعلب وسيم موجو سواب شي النافوا واست فليلا غمل مضهر بدل علب ترق منون فلابعي لان فلك الفعل الدال علم وعمنون اماأن تكوره أباقية أوسديه كالعب المعان كاستابة قباك اللعل المشدر الدال عليه توصون المنفي بما كون منفياف كمون النقه برماتواسون فليلاء اتوامنون والنعل المنفي بالاجهو زحذفه ولاحذف مالا محوزز بداماأضر بدعلي تقدير ماأضر بدز بداماأضر بدوان كانت معدرية كانت مافي موضع رفع على الفاعلية بقليلا أي قليلا اعانكم وسيق قليلا لايتقدمه العمد عليه حتى بعمل ولاناص أسواما في موضير فع على الابتداء في كون مبتدأ لاخير لهلان ماقبله منصوب لاص فوع وقال الزعنسري والقلة في معنى الصدم أي لا تؤمنون ولاتذكرون البنة والمفي ما أكثركم وما أغفلك النهي ولارا دبقلبلاهناالنفي المحض كازعم وذلك لاكون الافي أفل تصوأقل حل بقول غالثالازيد وفىقل تعوقل رجل بقول ذلك الازبد وفدتستعمل في قليسل وقلسلة اذا الله مرفوعان تعوما جوزوافي قوله ﴿ فَلَسِلُ مِمَا الْاصْوَاتِ الْاَبْعَامُهَا ﴿ أَمَا أَذَا كَانَ مَنْ مُو بِالْتَعْقِ فللاضر بتأوفليلاماضر بتعلى أن تكون مامصدرية فان فللانعوز لانه في فليلاضر بت

هنا الني المحض كا زعروذ الثالا يكون الافي أفل تعوا فل رجل يقول ذلك الازيد وفي محوقل رجل يقول ذلك الازيد وقد يستعمل في فليل وها الأصوات الابغانها عن أسافا كان منعوب نصر من عنوف المنافر بت أو فليلاضر بت أو فليلاضر بت منصوب بضر بت منصوب بضر بت وفليلا من منصوب بضر بت وفي المنافرة التحريق والم تستعمل العرب قليلا أذا انتصب الفعل نفيا بل مقابلا الكثيرا وأما في قليلا ماضر بت على أن تسكون ما مصدرية فتحتاج المنافعيل لان ما المصدرية في موضع رفع على الابتداء

خدوب بضر بتولم تستعمل المرب فليلااذا انتصب بالفعل نفيابل مقابلالكثير وأشافي قلملا ماغس بتعلى أن تكون مامصدر بة فعتاج الى رفع قلسل لان ما المصدر بذي موضع رفع على لانسداء ووقرأ ان كنبروا نعام وأنوعم و علاف عنهما والجعدري والحسين يؤمنون كرون الداوموماوياق استساد تشاف والدسد وموقرا الجدورة بالمرامع وأوالسال ر بلابالنصب، « وقر أالجهور ولوثقول والتقول أن يقول الانسان من آخر العقل شأ لم يقسله وفرأذ كوان واست محصيقول مشارعفال وهمة مالقراءة معترضة تماصر حسا بدقواءة الجهور وقرى ولورته ولي سنما للفعول وحمة في الفاعم لوقام المفعول نقامه وهو بعض أن كان قرى . مرفوعاوان كأن فرى منصو بالطيناقام بشام الفاعلى والمعنى ولوتقول عليناء تفول ولا يكون الصمير في تفول عائد على الرسول صلى الله علم موسا لاستمالة وقوع ذلك منه قنس تمنع أن يكون الاعلى على مديل الفرحي في حشاعات السلام والأقاو بل جمع الجدم وخرافوال كروب وأسان وأبابيت وكال الزمخشري ومعي الأفوال المفولة أفاو بل تسمعرا لها وتعقيرا كفوالله أ الاعاجب والاضاحبك كالنهاجع أفعولة موالقول والفلاهرأن فوله بأتمين للراديه اخارحة « قَعَالَ الْحُسنِ اللَّهِ فَ فَطَعَنَاهُ عَبِرِ دَوْنَكَالُاوَالِبَاءَ عَلَى هَذَاذِ أَكُدُ هِ وَفِيلِ الْأَخفَ عَلَى طَاهِرِهِ هِ قَالَ وعشرى والمحى ولوادى مدح علنا شألم غلد لقتناه صبرا كانفعل الماوك عن سكاب عليم معاجلة السخط والانتقام قصور قتل الصريصورته ليكول أهول وهوأن يوخف سدورتضرب رقبه وخص المين على السارلان القتال اذا أرادأن بوفع الضرب في ففاء أخذ بسار دواذا أراد ال يوقعه في جمده وأن بلحظ مالسبف وهو أشد على المدجور لنظر داني المسف أخذ بجينه ومصني لأخذنامنساهين لأخد ذناممينه كاأن قوله تعالى لقطعنامني الوتين لقطعنا وتبنه انهى وهو قول التسد حسنه الزيخفيري بشكنير ألفاظه ومعاغها قالوا المعنى لأخدة بايسمالق هي اليين على جية الاذلال والمغاركا قول الساملان اذا أرادعقو شرجل باغلام في بدروافعل كذاة الدأو ر سامت العليري و وقبل العين عناجاز و فقال ابن عباس بالتين بالقوة ومناء لنانا منت مقاه للوسَّمَنا ، وقال مجاهد القدرة ، وقال السدَّى عافينا مالحق ومن على عناصلة ، وقال تقبلو به لقبضا بميدعن التصرف و وقسل أنزعنا منفوته ، وقبل لأذللنا وأعجزناه تملقط ضائف أوتين ه قال ان عباس وهو نماط الفلب د وقال مجاهد حبل الفلب الدي في النفهر وهو النماع الموتون الذى قطع وتينه والمستى لوثقول هامنالأ ذهبنا حيانه معجلا والضمير في عند الظاهر إنه مودعلى الذي تقول و بعوز أن مودعل الفتل أيلا بقدر أحسنكم أن يحبره عن ذاك و بدغه منعوالخطاب فيمنكم للناس والنفاهر فيحاجز بنأن كون حبرا لماعلي لفة الحجازلان حاجزين ومخط الفائدة ومكون منكم وتأخر لكان صفة لأحد فلما تفدم صارحالا وفي جوازه فالظرأو بكون البيان أوتتعلق بماجزين كإتقول مافيلذر دراغ باولا يمنعها الفصل من انتصاب خبرما ا وقال الموقى والزخشري ماجزين نعت لأحد على اللفظ وجع على المسنى لانه في مسنى الجاعة لمع فى النبى العام المواحد والجع والمذكر والمؤنث ومنه لانفر تى بين أحد من رسله وقولة المنان كأحدس النساءمثل مهما الزمخشري وفدتكامناعلي ذينك فيموضعهما ، وفي الحديث لم فللأحسودال أورفيلك وإذا كان ماجر بالعالمان أحميته واغديتكم ومنعدها القول لان النفي يتسلط على الخبر وهوكينو نتعمنكم فلا بتسلط على الحجز واذا أكان حاجزين

خبران النقى على وسار المعتقد احدام عسر من ما بشيعان در والانتكر التحداث و الله النقى على والله التحديد التحدي

﴿ سورة المارح مكة وهي أربع وأربعون آية ﴾

﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾

﴿ مَالُ مَالُكُ بِعِدَابِ وَاقِعِ ﴾ للسَّافُرِين ليس له دافع ﴿ مِنْ اللَّهُ دِي المارجِ ﴿ تَعَرِجِ الماراتُ والروح السف يوم كان مقدار دخسين ألفسنة فاصدر صيراحيلا ، إنهم بر وتديمدا ، وترام فربا ، ومتكون الساه كليل دوتكون الجبال كالعبن دولايسل حيم حياه بيصر ونهم بود الجرماو مفتدي من عداب ومثله بنيه ، وصاحبه وأحد ، وفصله التي توويد ، ومورق الأرض جمعائم بنجمه ، كلاانها لفلي وزّ اعتالشوي ، ندعوا من أدر وتولى دوجع فأوقيد إن الانسان خلق هاوعا د اذامه الشرجر وعاد واذامه الخبرمنوعاد إلاالصلين والذين هم على صلائهم دائمون هوالذين في أمو الهم حق معلوم عا السائل وانحروم عا والله بن معدَّقون سوم الذبن والذين همون عداب ومهم شفقون وإن عداب ومهم غيرمامون والدين عمر لفروجهم حافظون و إلا على أنواجهم أو حاملكت أعاتهم وجم مبدلوجي و على إرتبي و را بدلك فأوائل حرالمادون ، والذين هرالأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم بشهاداتهم قاعون ، والذين هم على مسلامهم محافظون ٥ أولئك في جنات مكر دون ٥ فال الذين كفروا فبلاث م علمه ي عرب اليين وعن الشال عزين « أيطمع كل اس يء منها أن بدخه ل جنة امم « كالإ باخالفناهم ؟ يعلمون و فلاأقت رسالمشارق والمفارب إنالقادر ون و على أن نبذل خيرا منهم وماتعي عسوقان و فدره معوضواو العبواحتي الافوالامهم الذي وعساون و اوم عرجوناس الأجدان سراعا كالخمم اليضم وفنون حاشنة أبدار يرترهة بمذلة فالشالموم الذي العا يوعدون ﴾ ، العهن السوف دون تقيمه أوالأحر أوالمبيو عَالُوا نَاقُوالُ ، الفصلة قال ال الأباءالأدنون ه وقال أوعسدة الفخاد ۾ وقسل عشيرته الأفريون ۾ لنلي اسم لحيتم أو الم الثانب تمن دركاتها وهوعلم منقول من النفلي وهواللهب ومنع الصرف هو للعلب توالنا على « والشوى جعشواة وعي جلدة الرأس » وقال الأعشى

قالت فتيلة ماله ، فتجلت سياتوانه

والشوى جاه الانسان والشوى قوام الحيوان والشوى كل عدوايس يفتل و حراف الما الفام الفرى الشوى الشوى الشوى الشوى المن المين المين السيد و الملم الفرع والاضطراب المم يدع عند مس المكروه والمنع السريع عند مس الحير من قولم القدة أشد الحرص وأسوأ الجزع الجزع الخوف قال الشاعر و جزعت ولم أجزع سالم و عبد من البين مجزعا ه حزين جع عردة و فال أو عبد مدة جاعات في تف

و سورة المهارج كو (بسم القهار حن الرحم) عنو الناسائل كه الآية هذه السورة مكية قال الجهود تراسف الحضر من الحرث حين قال اللهمان كان هذه هوا لحق من عندك الآية و مناسبها لمقبلها أنه لماذ كو وانالنع على ان سنكم مكله بين أن دعاعلهم المحبور ما صدوع و بعض المكلمة بين أن دعاعلهم المحبور و بعض المحبور بين العالم و المحبول و قسل معلق بدا فع أى من جهته اذا جاء و فته عن ذى المعارج كه المعارج المحبور المحبور بين المعارج المحبور عن المعارج المحبور المحبور

و وفيل الجع اليسير كنلانه للانه وأربعة أربعة ، وقال الأصمى فى الدار عزون أى أصناف من الناس ، وقال عنزة

وقرن قد در كت الدى ولي ه عليه الطبر كالخصن العزين وقال الداي ) الخطيفة الرحمن ان عشيرتي ه أمسى سوامهم عزين فاولا الكميت ﴾ وقال الكميت ﴾ وقال الكميت المورين فاولا وتصن وجندل باع تركنا حكالب جندل شي عزينا المحروبة وقال آخر ﴾ تراناعنا و وقال آخر ﴾ وقال آخر ﴾ وقال آخر ﴾ وقال آخر ﴾ وقال آخر ﴾

فله الن أبين على أصاح و ضرجن حصاة أستانا عزينا الله و من حصاة أستانا عزينا الله و أسل عن أسل عن و أسل عن الله و أسلام و أسلام الله و أ

المناسبة ال

قد ألوا استعجال العداب وكان المؤال على سيل الاستهزاء والتكذيب وكانواقدوعدوا به أمره بعالى بالمعر والضمير في برونه عالدعلى العبداب أو على الموماذا أربد به بوم القيامة وهذا الاستبعاد هوعلىسيل الاستعالة منهم ﴿ وتراه قرنبا ﴾ أى هينافي قدر تناغير بعد عليناولا متعمد وكلما هو آن قريب والبحية والقرب في الاسكان لافي المسافة ﴿ يُومِ تُسْكُونَ ﴾ يوم منصوب بأضار فعل أى مقسع بوم تكون أو

يوم تكون الساء كالمهل

كان كت وكت أو يقربا

أو بدل من همر تراه اذا

كانعائداعلى بوم القيامة

مهرندرأدون ، والدن مراعروجم ، الطون ، الاعلى أر واجهم أو الكات أشام ، عمد

غبرماومين وطن بنقيرورا مفلك فأوقتك عرالمادون ووالدين لأماناتهم وعهمعرر اعوي

رالد و هرمها دام والمون = والدين عردلي سالا برخالفلون ، أولفات حداد كرمون ك

سفعالسورة تكبة له قال الجهور والشاقي النصر بن الجرن حدين قال الهمران كان علما عو

غزين السفلا الآبة ﴿ وَقَالَ الرَّبِيعِ فِي السِّيلِ الرَّجِيلِ ﴿ وَلِيسَالِ فِي حَالِمَتُونِ الرَّيش فَالوا

لمهمان كان مقاهوا قرز الآمة ، وقدل المائن توج على السلام مثل المعاب على المكامر بن

و وقيل السائل رسول الله صلى التسميس وسأل الله أن يتعدو طأمه على عمر الحديث فأرتجاب

اللادوة ووساسا أولها لأعرماقيلها تعلناه كروانا لنعوان متكو كامين أخوس ماصعر

عن معنى المكلمين بتقراشوان كان السائل أو طعلب السائر أو الرسول مسلى الاعلموسية

ناسبتكاب الكلمين أل دعا للمرد والرحق صابوا قيعر فوا مدق ما جارهم 4 و وقرأ

لحيور سأل بالممزأي دعادع من فوالمردعا بكدا الذا استدعاه واللمه فالباءعلى أصلها يه وقبل

الموريحة باحت واستفهم والبسل فالباديس عن و وقرأ فاعروا بن عاص سال بألف فيهو رأن

كون الدائد هو تاألفا وهو على غلى غلوال والداخيان هذا بين من وعبو والديكون

الى لنتمن أل ملت أسال حكافات بويد وقال أر الشرى في لغة فريش بقولون سلت تسال

رهما بنسا بان التي ويتني أن بتشت في الوالة الهالغة فريش لان ما ماه في القرآن من ماب السؤال

الومهدواز أوأسايا غلمركم اعتمارا وساوا اللهمو فملها فلايجو زأن تكون من سال التي

شبتها واواذ كالركزون فلشوماوا المنشال فاقوا الأمر فيبحان يحيءداك كامتلي لفالسبز

ويشروه بالذين تول القوائف خابه الايسبرا فيلك ضريع توجعي كالم الزعشرى وهما

بالبلان الباء وأطنعه والناشئ واعامو بلناولان الواوخان أواخت اللسو والباء فيكون

المرغم بالزعشري وعلىقه ربس البؤال فبالراجر فادل تنوتفع كراغلان في

البائل ورفوه وقيسل بالمون السينان ورثو بمارات ررعياء بالربائ و وقال رياني

ب في جهزواد يسفى ما الزرا فرهنا عند، قل إن عطب قو يعقل ان أربسياً مي الوادي أن

بكون الاصارعن تقود القند بأبك العلامية الشبية السيل الماعهدين تفوة السيل وسعيد

و وقال الرعشري السيامت و في من السايل كالقوار عنى القام والمني اعظم علم والتي

ند ايك عبر مرواه لكرد الهي واذا كان السائل فرال كالرف والمراقدا كان على المكانب

للدوران أحدتنان المواقع وعشالي عدوار أأن وجهالة مال ساق مشال سال الفاه صورة المعرف

وهي البارس اتحد المحتبقاء فبل والرادسال التهن والإعطاء عبل قرأ اللسز أو لمنقاطها اللثة

وزار أغلمة ظاعر وازفر أعذفها ووشل شاك شابك متحق متدواللام جرى فهاالا مراب

والتلاعر تعلق مشاب سال وقال أوجدا تعالوارى شعلق صعرهل طبخطة كلاً تعقيل سامواله

مقبل مؤاله بعداب والفلامر المنال الكحران والمواسكون كفايه واللزم الصلة أي الزارج

لأجلهم أي لأجبل كمر هرأو من الالام تعسى على كاله بعض الأماة ويثو بعمار أنه أبي عل

الكافرين أو على اله في موسّع أي واقع كائن الكافرين ، وقال فنا د توالحسر المعي كان قاللا

الدان وفيا الدار الواقع فق السكافر ون ، وها الزمخشري أو بالفعل أي وعامل كافر بن

وصفهم من العسبر على المكار دوالمقات خسلة التي عاروها

( الدر )

الوسورة ال إسم القارحين الدرا (ش)هي للفقريش بقولور حالت فعال وهما متعاملان انو (ح) وأنت فيقوله الهالفية فريش لأن ماخليق القرآن من بأمالمؤال خومهموز أوأصله الهبنر كقراءتين قرأ وساوا الله من قطاء ادلا بحوران كون ورال التي عسها واو أد كان كون فالدوساوا الششل شافوا الأحراب فالتعال عي فلك كاعلى لنقفير قريش ومر اللهن ول القمرآن ولفتهم الانسمراف لعشتمره تم جاء في كالم ( في ) وعماساء لان بالناء وأنك من النامج والناعو بتساولان بالواوعان توافقت اللسي بالباء فيكون السري سن (ش) او بالله مل ي دعا. للكافرين نم قال وعلى الذابي وهو ثافيماذ كر من توجيه في السكافرين قال هو كالرمب عاجواب للماثلات وللكافرين وكان ندفرران سألخسن سنهوعا فسي سيدت كأفي قال دعاداع بملاك

والمروعل الناق واولال ماذكرمن وجبه في السكافرين أن وكلام يند جواب السالل أي موسيكامر من وكان قد قر رأن سال ضعن معي دعافيدي استديد كالمانة ل دعاداح بسيف السمن والدور بكارا اذا سنداه وطلبوت فوا مالى يعشون فهاكل فاكهة أستدانهي صلي مافوره والمعارضة بعنى والمكتف كول كازرارت واجوادا الرأى والكافر وهدالا وم فلد أخد قول تشادة والحسن وأفسده والأجودان كون من التستعلقا غواه وافع والسي لدافع من الما من عن العامل والمعول و وقبل تعلق ها العالى وجهت الما عادرفت دي المارج المليج احفاله وجوها استعارة قل إرجبار وقنادرفي فرتب والقواصل والمفات الخسفة ووقال بن عباس أيضا العارج المدو المنصرح فها اللائمة من مد الرسياد و وقال خسن هي الوالى الدادية وفيل المارح الفرق أي جعالها لادليائه في اخذ تعرج توادة الجهود بالثاء الى النَّالْ بِسُوعِيداللَّهِ والكَّما في والنَّ مُعَمِّر ورائدت الأعشى الداء والروح فال خيورعو معلى عص بالذكر تنمر خاوا خر حادمه الملاكة وقدم في قوله يوم يقوم الروح والملاث كذ صفاء وقال عاصدمان كاستفقة للات اغاظ عن لبي آدمالا رام الحفظة كالاوي تعن مغلشات وقبل الروح والشاعرجير مل عظم الخلقة دوول أبوصاح علق كالميثة الناس وابسوا اللس و وقال بيست بن دو سد رح المستحين تقيض الده الصعير عالمدعلي الله عالي أي الد عرف وحسبه ط معاهر وتدال و وقبل اله أى الدالم كان الدى عو علم وهو في الساء لام) المازد وكرات والظلعران المني الهاتعرج في ومن أيا مكو شاء ومقدار للسافة الالوعرجها أدى حسورا المستة قاله إن ساس وابن معق وجاعة من الحدال مهم القاضي مند فرين حديثان كان العارج ملكة فقال مجاهسه المساقندي من فعرالأرص السامعة الى العرش ومن معد الروح جسرا أواع اخيوان فالوعب المسافة ع وجدالار عن الحدثين العرش = وفا والمرمة والحدكوار الدعدة الدرياط بالحسون ألفست الإيدري احد المفعى مهاوما يقي أى تعرج في معتاه فراو بقأممتما ليفة م وقال برعياس إضاهو وم القيامة يه وقيل طراه دال المددومة ا لللورساءل المدت في ماهم أز كانداء خال يوم كان مقدار و خدي أنساء وقال ال عباس والرسيسا تنسري قلدره في رزاياه ومواه وشاد تهال كفار ذلك العدد ولي الحدرث يحف على المؤس ت كون أحد عليمن سالاتكورة ، وقال تكريفيقدار عادقطي ف من المساب قدر ماللفني بالمدل في خدير الفاسنة من الممالدنيا يه وقال غسن محرده وقبل لا براد حقيقة العدد العا أرع عطول الموقف وم القيامة والجمعى الشعال والمرب تمف أيام التسعير الطول وأيام العن حالتسو ع قال الما تتو فتحت أيام القوام يا لسوود

و يوم كفل الرم صرطوله \* دم الرق عدا واسطفال المراهر

والساه وإن قوادني و مستقل شرح هوفيل و العوا بالماه من قواه شرح عند المن ولساكا توافد ساق است سال العاب و كان السوال على سيل السنوا و والسكاب و كانوا فدو عدوا والدامي منان الديرومن جسله من السيلان خالمي المأشر ف على الوقوع والسعير في برونده الدعلي الماشات أو على اليوم ادال بديم وم الفيادة وهذا الاستمادة وعلى سيل الاسالة سهم و توادفو بها التحديث في قدر شاغير بعيد شائلات عدد وكل ماهوات فريب والبعد والفرب في الاسكان الافي الساقة في م تسكون منصوب بالهار فعد أي ينقع و مشكون أو يوم تسكون الساء كالمهل كان

(اللد)

من قولات دعا بكدا ألمه استدعاء وطلبه ومنه قوله المسالى بدعون قبا بتقل ماقرره انه ستعلى بدعا ماقرره انه ستعلى بدعا مبتدا جوام المسائل أى عول كافرين هذا الابسع والدعودان بكون من التعمل المعلى وأنسده والاحودان بكون من التعمل المعلى وأنس له دافع جلة المسائل الماسل وأبس له دافع جلة المسائل الماسل

تصيلانيه لمتحضوب لازينشل هداما ليسريهن المواضع التي تراعي في التوابع لانحرف الجر فهاليس بزالد ولاعكوم أديكم الزائد كرب والما بعورض اعاة المواضعاق وق اغرالالدكفولة • يابىلىپىلىپاند • الاعدا ليست لهاعضات والنقث لابجوز مررت ر بداشاط على صاعاة موضورته ولا صررت و شوهراولاغنات على زباء وجنفرا ولامررت معمر وأحال على من عاة الموضع وفان فلت اخركة في وم تكون حركة بلاه لاحركا الموادة وعوار منان في يوم قلب الانحور خازونالي فعباليمرج لاله أشيف الى معسوب الكنجوزعلى شف الكومين لينشي كالم ( ش ) على منظهم ان كان استخفره وفسات (ای) وجودان کون شفيرا موما ترجر عنده القبراتهي ع الأدري عاطا المقمرالاي ترجم غلهاكير وليس فلنامئ الواضع التي يفسر قها المفرد الشصير ولولا اله فكريمدهمادا أوضعن القعة لحلت كالرسما

كيت وكيت أو بقريها أو بدل من ضعيد وله أذا كان عالداعلى يوم القياسة ، وقال الإعشرى، وهو بدل من في يوم فهم علقه بواقع اسهى ولاعهو يرحدة الان في يوم وان كان في موضع سب أيد ل منعصوب لان مثل عدا أسر من المواضع التي تراجي في التواسع لان حوف الجرف البرات والشولا محكوم المستم الرائد كرب والمساجد ، الاجا لوست في عرف الجرائز الدكتوراء بابني فيني استادت ، الاجا لوست في عالماً

وشالثالا تجور مهرب رشا عباط على مراعات وضع والدولاهيرب والدوعم اولاغمت على يدوجعفر اولامم رت بعسرو أنال على مراعاة الموسع ( فان قلت ) الحركات وم تكون و كاندا الا عركة عراية الموجر وريسل في وم (قلت) لا عبو زينا وم على منعب البصريين اله أصف المعرب الكنصور على ملحب الكوف يزف فشي كلام الزعشري على ملحم ر كان المصر ووقعه و كالهل تقدم الكلام عليه في مورد الدعان وتسكون الجبال كالمهن لتعوش كافي القارسة في مارسال الوكالسوى المفوض اد طبرته الربع و قال الحسن والجبال معاريات تمتها تماسير كالعهن تمشف فسيرهباه ووقرأ الجمهور ولايسأل مبنيا اعادل أى لاسأله صرة ولامنفعة لعامدانه لاعد فك عند وقال فنادة لاسأله عن حاله لانها لماهرة والبللابسة فأن بصل عندن أوزاره سبأليا معن دلك ، وقبل شفاعة دوليل حما خدوب على اسفاط عن أى عن جم لشفله عاصر فيده وقر أأ توجو ة و ليبه وأتوجع في والذي ملاف من للاتهم منها المفعول أي لاسال جناره كل من المؤمن والكافرانسها بعرف بها ه وأسر عن دوب وبالوحد اله بعد وبها مشاف كلام ه قال ابن عباس في الحشر عسرا خرجه مراحدات والمساء والإلى معروتهم في الناز و وقبل معروتهم فا مناجون الدالسؤال والطلب ووقال الرعشرى وجوزان كون مصروبهم صفة ايحها عدر ومسرون المراسي وسيحرا كولن فيساق النق مران والملاجع الضعير ووقوا فاده بسر وتهم مخفلات كسر الساء أي مسر المؤس الكافر في النار الله محافدة وقال إن ه بيمر الكافرون اطلاق النارسية والقاساو عزمانه ودانجر وأي الكافر وقد ندرج ف الرس الماسي الدي ملب = وقرآ جهو رمن عداب الوا وحبو تعفيها وصاحب ووجه وصيتمافر الوالادون فوج والمعدالها الهاأولياذا بالحالنوا أبهام بيدعف على بندى و مسالات بأو ن عدم و كرم = وقوا ال طرى تو و باوتجب بضم الماء بن = كالردع ودادتم والاضعاء وتسيد على العلاية مع الهاالد عبر للقصة ولفلي واعتقصهم لهاأ وللنار الدال عليها عذاب وشلوللي بدل مزالف وواحتجران أوخرت اولظي خران أي حي زاعة أوخل س أغلى أوحد معت مكل هذات كروه و دلات على قو أها الهدور برقع تواعة ، وقال الانتشاري ويجو زأن كون حميراه بساوج عنه الخيرانهي والأندى باعضا المضمو الذي توج عسلتم وأس مناس المواضع البي يضمر فها المسر فالقصير ولؤلااته ذكر مصعقا أوهمر القمة لحلت كرند الميد وفرأ ابن أي عبدله وأبر حيوة والزعف اورا بن عمر وحص والدر دي في اختياره زاعقبالنس فتمين أن بكون لفلي خبرالان والقمع في الهاعائد على النار الدال علما عد بواتسب واعتمل غال المؤكد أو الميت والعامل فعالظي وان كان عاملالما فعمر معنى النائلي كاعمل الصفرف الناسرف في قوله ، أنا أبوالنهال بعض الأحمان ، أي المشهور بعض

﴿ قَالَ اللَّذِينَ كَثَرُ وَا قَبِلَكُ مُوطِّعِينَ ﴾ كان عليه السلام ( ٢٣٥ ) يسلى عندالكم بمو يقرأ القرآن في كان عليه السلام

لاحدان اوعلى الاحتصاص لتهويل فالمال مخترى وكائديني القطع فالنصف ما كالرفع وبا
ادا السعر بعوف غيرها أعتى مدعواى حقيقة بعلق الله بالكلام كالمنقع في الاعتفاء فاله
ان عباس وقير مدعوم أسهم سواسا والهم مع وقال الرحضرى وكاخته في الشجرة انهى فلم
يدال مدهب الاعتمال به وقال الحلسل بحارعن استمنا بالمدمم وما توقعهم من عدمها ووقال
عمل بها تقول العرب دعالقة في أهلك وحكما غليل عن العرب فال الشاعر
المالي مدعوى الموى فاجه عواهاى من أهوى الماردوا ف

﴿ وَقُالَ آخَرِ ﴾ ترقع للعيان وكل فع ﴿ طَبَادَالُدَّئِينَ وَالْحُلَّامُ }

ومعالما وطاءاك وعادوالهوى والدى لابدعوان حقيقة والكنعل كان فهماما يعدب صار وعبار محازاه وقبل تدعواي خرجهم أشمده عاؤهم الهادن أدبرعن الحؤو تولى وجع فأوى أيده جع المال علماني وعاء وكره ولم يؤد حق القيف وعاما أرة الى كفار أغنياه هوقال خسكم كان عيد داند بن حكم لا و بط كيست يقول معتالة غول وجع فأوى ان الاسان جنس وقالا استىت الاللماي د وفيسل الاثارة الى الكفار وقل على فال في محمد بن عبد الله بن لماعر ماالهام فقلت فدقسر والقاتعال ولاتكون عد وأبان من تفسيره وهوالدي ادالله تعرأتهم المقالين عواداناته حد على بعرسعه الناس التي ولما كان المد غرع والمعمد كندفي الاسان حل كان حلق محولا عليها كفوله خلق الانسان من عجسل والدرالمال والالمملين استناءكم فلنامن الاقسان ولذلك وسعهم عاوسعهم وسن المسجعلي المكارد والصفات فحيلة الهي حاوروها ا هوادراً الحمور على صالاتهم بالا قولدوا كسي حداود عودتها عال الجمهو والمواط باعداما ٥ وقال ويسعوده للهالوقها = وفارعقه من عاس يقرون فهاولا القنون عناولاتهالا وسدالمال الشائم ووها ألاعتشرى وواديم علها أن والطبواعلي أواثها ولايتستدلون عهادتين وعمائلاتهم للهاأن واعوالساغ الوضو مالاو والمتهاو عليو الركاماو تك الاهاستهاوا والهاو بحصلوتها من الاحداط بالدان الماسم والدوام رجعال أنسي الساوات والحاطاسة : في آحو الحاسيي وهو جوا علسواله ( ان قلت ) كنف قال على سالانهم دا المون تم قال على سالانهم بحافظون ، وأقول المالد بومفعلى الشي والمالظة عليمني واحداك عال كاسالا عي جودالاسلام والع في التوكيدهما اسكرت أول تحمال الاستلام المدكو رزق عفد والسورة والخرط اليعلم مرتبتهافي الأركان الني بني الاسلام عليها والعفات الني بعدهة وتقدم تفسيرها ومعلمها قي سور وقدا الملح غُومتون \* وفرأ اجْهور بشهادت بمعلى الآفرادوالسساسي وأبوعي وحفص على خع م تولَّه حروجل و عالى الدين كفروا قبل ملسين ، عن العين وعن التمان عزين ، الملسع على اهرى منهان يذخل جنعم وكلزانا خلفناهم عابعمون وفاذا فسم وبالمشارق والمعارب إبالقادرون وعلى أن تبقل خبراسهم وماتص بمسئوقين واقدرهم بحوضوا والمبواحي دادفوا يودهم الذي وعدون و يوم يخرجون من الاجدان سراعا كاشهم الى اصب و هنون .. خالت السارع وهقهم فلافقا البومالذي كالوالوعدون كالزرول المقصلي المعليه وسليسلى المتدال كميدويفرا القرآن فكالواعتمون به طفاطفا يسمدون ويستمرون كالمعو يقولون ان دخل مؤلاه الحنة كاية ول محد فاندخام افبام فترلت وتقدم تمرح مهطمين في مو ريا براهيم

والمنبزؤات الكالم وغولونان دخل هوالاه لمنسة كالقول محسد فالسدخلها فبالم فترلت ومدور قبلك أي في الجهدة الق تلك وزعن العين وعن الشول إله أي من منالة وعوضالك وعرون جعر عرة وحع جع سلامة تذودا فقال عزون في الرقع وعزين قى اللعب والجروهو متموب على المال و( الاخلقائم إد أي أنسأ لاهر من اطفه مفرزقتمن فالدرون على عادتهم ويعلم ومالقيامة وعلى الاستبادال عم خيرا نبره (فلاأفسم) وأقسم تعالى ويخاوقانه على إيجاب اسره واعلى أن تسال 明から 美かしゃ وعمدوماف من للهالانة المرجالة المست ويوم بلل من الاسم والتب عااسطلا أحاث فهر عددسرعا اليد من علم أوناه أو حسم وغلب في الاصنام حنى سل الاصاب ﴿ وقتونه ﴾ سرعون وقرأ الجهواد ه (دلا) مدورا م و دلك اليوم)، رفع للم ميتدأ

عليب السمالام ومعنى فبلك أي في الجهذا لتي للما عن التبن وعن الشبال أي عن مثلث وتداف « وقبل تركت في المستوري الخدة ، وقرأ الجهور أن يدخل ينها المسول وابن بعدر والحسس وأبو رجاءو زيدين على وطلمة والمعنسل من ماصوب القفاعل كالارد وردع لعليا منهم ع المهروا فلك وان كانوا لاستقدون وسنالب ولاأن تم حقولاتار الاخلفناء عاصادرناي الشأواهم من المفقدة ورفض فادرون على اعادته مروعتهم وحالقيادة وعلى الاستدال ميدمود مهدق لبنض الخلق ومنة عليهم هنات بسلى الحسة بل بالإ فأن والعمل السائح = وقال قدّادة في تصديرها الفاعلة من فدريا الراقع به وقد أنسى كان أو بكر الاستلساف كرمناي إن آدموهروده في بحرى اليول مريز والدائد المنتق إحراج تقد تم منت الى أن عور معتود في تجاسب المداول الما و بكوحى قذر السابت و كالعقبل والكار خقكون المالم مذرة من أورتشر مون ولدعون وحول المنتقب لالمؤدنان وأجهل قوله عمايدا مون وان كل فدمنوح بهفي عدَّمُو لضم إجاله على ثبات المواسم و رأى مشرف ورجيناته و الشجر المهاب إوالى صغرة يتختر في مغرى خروجة عز فقال أواعيده الله ماخدتها لشية الني مغنها الله تعالى فقال له أشعر عني هل مع أولك سلفت عن هو آخر للاحتمادة من والسنات على عامرة للمن المهاب وترك منيته = وقرأ الجهورفلا أقسم رب المتسارى والغارب النفياء جعهما وقرمبالامدون ألف وعبدالله واسلااس محسن والفسرى الشرق والنوب غسر دين أفسم تعالى بمعاوداته على إيحاب قدرته على الديد المه والعلايسية شئ الى ما يده فقد هم يتوضوا ويلمبوا وعبسه وماقبه مزيحي المهادية هوراسو خاآ فالسيف يه وقرأ ألوجعفر وابن شيصن ياقوا مشار ع لتي ه والحمهور ولاقوامشار علالي ه وليقهو ر بخرجون ديدًا المعاسس و أقراب عطبة وروى أويكر موغاصرمتنا للندول ومعلن وسرع وقرأ الحهور استبلتم المون وكون العاد وألوعران الموي وعاهد تشوارا بي سمر وصفي المعيدار الحسين وفناد فيقم النون وكون المادي المسيعات الإنسان ابو يستسره البسي عم أوشاء أوسم وغلب في الأساء حي فيل الرساب ه وقال أبو عمر وحوشكة يقع فباالصيد فيسار عالبا صاحبا مخاد أن يتقل المسلمية ، وقال مجاهسة نصب سلع ومن قر أبضهما قال ابن يشاى استعمدورة كالوالميدونها وفأل الأخفش هو جع نصب كرهن ورهن والأنصاب جع الجع وففون سرعون ه وقال أوالمالية يستيقون الى غايات ، قال الشاعر

فوارس دُنيان تعدّ الحديد « كالجن يوفض من عبقر « وقال آخر في معنى الاسراء

لأنعان تعامة ميفاضا وحرجاءظلت تطلب الاضاضا

و وقال ابن عباس وقتاد فيسعون و وقال الضحالا بنطلقون و وقال الحسن بيتدر ون و وقر أ الجهور فاقسونا وفلك اليوم برفع المجمسد اوجبر و وقر أعبد الرحن بن خلاد عن داود بن سالم عن يعقوب والحسن بن عبد الرحن عن التمارة لة بغير تنو بن مضافا الى فالدوا ليوم يخفض الم

الله مورة الوح على السلام إلى ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ إِنَا أَرَالُنَا أَوَ اللهُ فُومه ﴾ الآية هذه السورة مكية وساسة الما أفسم على أن يبدّل خبراسة موكانوا عسخر وامن المؤسنين كه يوابه اوعدوا بعين العداب فركر فضائه أخدام تنطق موقود معموكانوا أشدى وامن المشركين فاخدهم الله تعالى أخدام تنطال حق أنه لم يبي وجه الارض فسل وكانوا عباداً صنام كشمركي مكة فقد رتعالى قريشا أن يصيبهم شاب استئمال ان الم يوسنواونوح عليه السلام أول نبي أوسل ويقال له شيخ المرسان والمناوات عليه السلام أول نبي أوسل ويقال له شيخ المرسان المناودة والمناودة والمناودة والمناودة والمناودة والناودة والمناودة والمناو

### ﴿ مورة تو حكية وهي تمان وعشر ون آية ﴾ ﴿ سم الله الرحن الرحم ﴾

و إناأرسلنانوه الى قوده أن الدرقومل من فيل أن يأتهم عنداب أليم ه فال ياقوم إلى لكم ندر مبين ه أن اعدوا القدواتقوه وأطيعون و يغفر لكم من ذفر بكم و يؤخر كم الى أجل مسمى إن أجل القداد الما يؤخرك كان تهدو و هده و في المرابع الى وعور في وي ليلاونها و هم إلى أجل سمى إن المقوا و هو يوخر كم الى أجل سمى إن المقوا و هو يوخر كم الى أجل المنافر الم يوان المنافر و المنافر المنافر و المنافر و المنافر و المنافر المنافر و المنا

و سور المراود و وى ما منوع من مستور مع جلو العامل المراود و افتفر لهم و كرالسبب الذى هو حظهم خالصا المكون أفيح في اعراضهم منه وجه الواق حال من المناهر أنه حقيقة سدوا مسامهم حتى الاسمعوا ما دعام الميسة المكون أفيح في اعراضهم عنه وجه الواق الما مراحة و بغنا من ساع النصح و رؤية الناصح و يجو زأن يكون ذلك كناية عن المبالغة في المراضع عاد عام متى الاسماد المنابقة في المراضع عاد عام متحوم الأوقات و كرد المد عن المراضع عاد عام و تعام متحوم الأوقات و كرد المد عوال المنابقة على المراض المنابقة و كرد المناب

الل ان عباق عبادليه النار في الآخرة بإمن ذاو بكر إلى من الشعيض لأن الأعان اعما عصما قيلمور الداوب لاماسم يه قال ابن عطية من في من دُنو بكر مزيدة وهو مندهد كوفي وأقول المقتولا كراولانهم منترطون أن كون بعد من تكرة والايبانون عا قبلهامن واجب أوغمره وجواب لو محقوق تقديره لوكنتم تعلمون لبادرتم الىطاعنه وتقواه ولمالم محسبود رآ دوه شكالي ر بعث كوى من معلم أن الله تعدالي عالم بحاله سع قومطاأص بالانذار الم عدفهم ﴿ قالرب الى

دعون قوى ايجيع

الأوقاتسن غرفتو رولا

تعطيل في وقت فلي زدادوا

الااعراشا ونفورا من

حلتا بالدهاء الرائد ثمال لاتعالى أحدا فأطلع عادالى الاشلان والاسرار ومندرارانن الدروهو معتدر وي فيها الدكو والمواث واسبها على الحال ومعناه كتعرة الدر والارجون والانتافون والوقار عسني العناب والملظان والمكلام على مقاومتوغل ف واراد حدكم أطوارا إوحله ولية تصل على الاعتان باللمتعالى والراد وبالعيادة الاق هاله الحالية التب على ته رج الالسان في أطوار لا يمكن أن تكون الامن خلفه تعالى قال ابن عباس من اللطفة

والعلقة والمنعة

واستكبروا استكيارا ونم إنى دعونهم جهادا وتم إى أعلت الدواسر وت الراسرارا و فقلت استعفروا وبكوإة كالرجفارا ع برسق السادعاسكوندرارا له و يحدكم بأموال وسال و معلل كرجنان و معمل لكرامارا ، مالكلاتر جون أه وقارا ، وقد خلفكم أطوارا ، على السورة مكنه ومناسب المخلها متعالى الما أفسم على أن يدل خواسير كالوافسي واس المؤمنين وكذبوا عاوندوا مدن العقاب كرفعة وحوقو معمد كانوا أشدتم واسو المشركين فأخذ واللاخذ متسال عي العلميني لهم مسلاعلي وجالارص وكالراعباد أسنام كشرك مكة غدر المال قر شاان مديد عداب سأصابدان لموحدوا وتوح تلوالسلام أول الى أدسل ويقال المتح الموسلان وآدوالثالي وهواوح والامكس متوشله بن حدو خودوا دريس بن ردين مهلاسل من أوشى بن قد النبين شيت من أدم عليه السلام و أن المرفو مل يجور ان كون أن معدر غوان ثرن تصدر خداد الله وقال ابن عباس عذاب الناد في الأخرة و وقال السكني ماحسل بهم من الطو هال من دو يكو من الشيم فس لان الإيمان الحاسمة قبل من لذلوب لامايم احدد وفعل لاشداء الفاية بدوقيسي زائدة وهومدهب قل ابن معلية كوفي وأتول اخفتي لا كوفي لاجروت علون أن كون بعدس حكرة ولاجا ون بداقيالها من واجب وعدمو لاخفش يحب والواجب تبده وفيل السكرة والمرقة وقبل البان الجس ورد الماليس قبلها وتنب و قال الاعتبرى و الدواسة و كلف فال و يؤخر كم مع احباره واستاع ناخيرالاجس وعلى عداالاتنافض (فلت ) فصى المستلان قوم وحان أسوا عمرهم ألف عند وان خواعلى كمرهم الشكيدعلى أس اسمالة مستقبل لم آسوا يؤخركم ال أجل مسعى أى الى وقت الماللة المالي وصر به أسدالتم ون العلايجا وروبه وهو الوقت الاطول عام الالاستم خراء المادلا الاجل الاندلاء وكالوخرعة اوف ولمكن لكحلة الدوافي أوفات لامهال والشأحسراسيي دودل وعطر ويوحركم الياجل سعيي بما يعلقب المعترانية في دولهم أن للاسان اجلين فالوالو كان واحدا صدالم سح المحران كان الحدق المعرولا الماجلة ال كان لم يباغ ال وايس لم في الأنة بلق لأن المعنى أن الوساعات الماذة والسائم لم يعوف عرا وخراوير وماجل والالالم استرواخرون عن أجل قدحان استكراستان وتسبق الالل اجم إماعين فنعي اعداه شان والناخير واماعن فضي الماسكفر والمعاجلة ممسددهاما المعتى ولاح شواه ن اجل الله اواجاء لا يؤخر وجواد الوحدوق تقديره لو كنم عامون ابادر م الى عبادته وتقواء وطاعني فياجنك كربعت معالى ولمنازع يسودوا دودت كالى ربعت كوى ويدان المعتمالي عالم عااسم فوسال أمرياذ خارفا بعدفهم والرب إلى دعوت فوى لسلاوتهاراأى جيم الأوقات من عبر فتور ولا معلسل في وقت وقد الدوا اعر اضاو تفار اعن الحسق جل الدع و الدي راديراء كان سيبالزيادة ومثله فرادتهم رجسال وجمهم واي المادعوتهم لتغفر لحراي لبتو والمفرقية كوالمب الدى موطهم الماليكون أفوق إعراضهم عنه حماوا أصابعهم في آ دامهم الظاهر أنه حقيقة مدوا مسامعهم حتى لا يمدعو امادعاهم البدو تعطوا أساسهم حيلا ينظروا الم كراهة وبغضامن مناع النصيرور وبالناصير بعوران بكون كتابة عن المبالفة في اعراصهم من مادعاهم البوقهم بالألامن مسمعه وسع يصروام كورصفة دعاته بيانا وتوكيدا لماذ كروعاه وعسومالأوقات كرعموم عالات الدعاء وكفادعوتهم بال على تسكرر

الدعوات في سين عالة دعالة أولا وطاهم مأن يكون دعاؤه اسرار الأه يكون أكتلف جم ولعام يتماون منه كالدن بتعيرى السرفاء جدوان يقبل منه فاسالم بجداه الاسرار التقل الحاشدت يره وعاوم جهار اصلال اسعاءالي الله لامعالني أحسدا السالم محسماداني الاعلان والى الأسرار « قال الإعتبري ومي تم الدلالاعل باعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الاسرار والجسع بسين الاهرون أغلظ من افراد أحدهما النهى وكثيرا كرر الوعشرى أن تم الاستبعاد ولا تسلممن كلام غده وانتمب جهارا يدعد وتهدوهوا حداوى الدعاءو يعي وقيمن اخسلاف ماساه في انسبدو عنى اللوزل و قل الانتشرى أولا به أراد بدعونهم ما فرنيرو بحوز أن كون صفة المدر دعائمي تفاحهاراأى بحاهر الدأومندوافي موضع اخال أي محاهر المرأخد ألدأهم هرالاستفار وأمماذا استغفر وادرام اررق فالسنبا قضم باسرهم وماهوأ حسالهم أفالنص متشوفناني المصول على العاجل كافال تعالى وأخرى تصونها نصرمن القوقي قسريب ووافئ أهل الكناب آمنوا والدوالقامناهاب وكالنعن السادوالأرض والوأسم أفاموا السوراة والاعبال الأمه وان لواستفام واعلى الطريقة لامقيناهم وكال قنادة كانوا أهل حب الدنيا المنتهام إن الأخرة من الطروق التي محبوتها ، وفسل المدوو معطول تكرار الدعاء فحلوا وأعتم ساؤم بسدام وروعده الدار نجتى الأموال والمنج ومدراد اس المر وهوصقة المتوى فبراال فاكر والمؤسنوه فعال لاتاحقه الثاء الانادر افت ذك فيدالله كر والمؤنث تقول رجل عدا مقوسط را يقو من أذ عدا يقومطر القوالماء المللة و قبل لان المطر يفرل منهاالي السعاب وتبوزأن وإدالسمال والملسر كقوله ، أذا بزل الساء بأرض قوم ، البت الرعاء بعدى المورو عدى الأمل و فقال أوسيدة وغرولاترجون لا محافون قالوا والوقار عنى العظمة والسلفان والسكارم على هذا وعيد وتحويف عوق الانأماون في قوالى المقل اه قال الانخشرى والمني مالك لاتكولون على حالها بكون فيها تنظير القابا كرفي دار الثواب وتعسان الوقسر والوالخراك سهاأولا تفاقون الدحماوز لاساجه المقاب فتومسوا ، وفسل مالكم الاعظافر نها مناسة وعن الزعياس لاعظامون العافدة لأن العاقبة عالى استقرار الأمو رونيات الشواب والمفاب من وفرا ذائب والمتفراتين ، وقبل ماليكم لاتصاون رساءكم فه وتلفاء وقارا وبكون على مداخهم كالمعقول فودة سكم وتمكناف التفراق المكر مثلثة اغفذوالطيش وركوب الرأس انهى وفى النسر وفال سعدان جبرمالكم لاتوجون تقاوا باولا تفاف ون عقاما وقاله ان جيم عن ان عماس ، وقال العوفي عند الكر لا تعامون الشعلامة وعن محاهد والضحال مالكم لاتبالون للاعظمة ع قال فطرب عدداعة حجارية وهذبل وخواعة ومضر بقواون ارارج المانال النبي لا ترجون حال وقد خالف أطوار احلة حالت تحمل على الاعان بالتعوافر اده بالصادة والافسال (قال توح رب انهم الفي طوالجدالة عالبة التبدعلى عرج الاسان فأطوارلا يكن أن تسكون الامن خاقه تعالى ه قال ان عباس ومجاهمه من الشالمة والعلقة والمنفة به وفيسل في اختلاف ألوان الناس وخلقهم وخدة ورومايهم وقيل صياناتم شباباتم شيوخاوضعفاءتم أفوياء يه وفيل معى أطوارا ألواعا صيعا وسقياد بسيرا وضربرا وغساونقداه فواله عز وجل والمهروا كيف خلق القصيع موات طباقا ووجعل القسرفين وراه وجعل الشعس سراباه والله أنشكم من الأرض سائاه م بعيد كم فيا ويمر بكماخراجا والله جعل اسكم الأرض بساطالا المكروانها سلافا باه قال توجر بانهم أغلظ من الاسرار والجمع

انتقاداهن حاليالي حال وكانت الاتمس أفسرب مانفكرون فيد بنهم ارت معرال العكر في العالم علوه وسفله وما أودع تعالى في العالم العاوى مرده الاندين اللدوج ماقوام الوجود والشعير في فين عالمعلى المعموات والاتسات التعارة في الانتاء أنشأ آدمس الارض وصارت فرخمت اسح لنشرم كليرالى أنهم أننتوا منها وانتهان تباتا بأنتك سندرا على حناق إ الد أي البالا أو على اضارفعل أي فنشر نباتا I -well Eswill فبالقورن الوعرجك خواساكه أي يوم القنامة وأ المعالمدراي فالد والمرلاعالة إساطائ تغلون علها كابتقاب رجل على ساطه (سلا) طرقا لإلحاماته متحة ولما أصر واعلى العسان وعاماوه أقبح الاقوال

(でものり) (بسرالة الرحن احم) (ش) وعنى ترالدلالتهلى تباعد الاحوال لان الجهار

(100)

عسوقى كه الضعر الجميع وكان تدخل في وأطبعون وكان عله السائم أقام فهم مافعي القنعالى علما الفسية الالحدين عاما وكان المصورة على المستمالية وكان المستمالية وكان المستمالية والمستمالية المستمالية والمستمالية والمستمالية والمستمالية والمستمالية المستمالية والمستمالية والمستمالية والمستمالية والمستمالية والمستمالية المستمالية والمستمالية والمستم

وسواع في الما والموت

الراد ويعوق السان

واسرالي والششمث

العرب بالعالات قال

أوحثان الندي داخت

الموت وكال من رصاص

معمل على اجر دلا

موسطو للواسع وال بعد

مىكون عوالدى وال

فأذا ولانزلوا وقالواقيد

رض لكالمزل فتراون

حوله و يضر يون عليه

مناءاننور ولما أخبر أنهم

تداداوا كدرا دعاعلهم

بالمسلال فقال والآثرة وهي

معطوفة على وقد أنساوا

أذلقدوه وقال فسأشلوا

كتعرافين للنال المضمرة

الحكى قوله وقد أشاوا

ولا شنرط التاب

في علك الحدل مل فد

عمول والمعوامزلم روساله وولد الاخسارا هوكر وامكرا كمارا هوقاتوالا فموزا لمسك ولاتدن وداولاسونا ولابتوث ويعوى ونسرا وفدأشاق كسدا ولاروالفاللي الاشلالا و الخطيفات أعرقو المدخلوانارا و ع عبدوالمدن دون الله أنساراه وقال توح رب لا على الأرضيعن المسكافرين وباراه إلطنان تضره وتناو تسادلنا ولاطاء والكفار والمتفراي وأوالدى وقرد حسار سؤمؤمنا وأقومتين والمؤمنات والارد الفللسين الاشاراك وشامهه فوح على والمسالم على الفكر في أغسيم وكف التفاوان حال الل حال وكات الاعس أقسر ب ما عكرون في من الشخط الى القكرة العالم عنوه وسعله وطاود عمال معالى في العالم الداو وسن هذى النبرين اللدين جدافوا والوجود وتقدم نمرخ طباطاني سودة الماث والضعرفي اجن عائدة في المحوات و قال القمر في المرادات الصح كون المعوات للر مالقسر لأملاء وم بي الظرى أن علا عالمال وي تحول على المستوهو في جزونها والقساء التدمي مظرف والفيل في في الرابط، وقدل في الخاصة وقيل الشناء في الرابعة و في الساعة وهذا والأوقت ليعزف الابرط المنتوث كرأها وشا المؤانه يقوده مع البراهين القاملة على يختفه الدعونه وان في معرقة فلل دلالة والحصة على عظمة الله وقدرته و باهر مصنوعاته سراجا ستفي سهأعل الدنيا كإدستنبي والناس بالسراجني بيوتهدولم ببالخ القدروبلغ الشمس في الاطاءة ولدالة عاره والذي جعل الشعص ضاء والقمر أورا والصامأة ويحور المور والاتبات استعارة في الاشاء ابشأ أوس الأرض وصارف فدر تعدد فصوصته وكابوال أحد النقوادتها والتماب الدأب كوسد اللي صور الرائد أي الماقا أو على الفراد قعل أي فنتم نداقا موقال الانتام يالعن الناكر فتراوس استكالف معين تراشي ولا أعقل من شدا الوجه الثال الذي فركر مم سفكر فها أي سركا فها مشور و و بخر حكم انوا بداي يوم القيادة وأكده للمدر أي ذلك واقع لاعالا ب الهات قل ون علم الاعلى الجيل على الله وظاهر مأن الأرض ليمت كرو بقبل مي مسوط سيلاطر فالحاسات عقوقه م السكلام على الفرق سووة

تعطف حله الانشاء على حد عد والمكس علاقال بدى التساس وقرى خطفاتهم معا وأغر فو كه قال الفحال كا وا وفر خون ن مانسر مرة ون الدر من بالب والم عدوا في نعم بس باسعا، في در الفهم على نسرهم ودعاء نوح عده السلام عليه بعدان أوحى البه العان فوس من قومة الدهن قد آمن وديار المن الفاط العموم الى سمال الني وما شبه والما دعاه لى السكتار استخبر المؤونين فسعا سف مهن وجب روعات في المؤمنين في كان حو ووالداء الدرجوا في المؤمنين والمؤسسة وقال ابن عباس لم يكفر لنوح علمه السلام الوولؤنين والمؤمنات كودعاء لمكل مؤمن ومؤمنة في كل أمة والشار المالالا

﴿ الله ) بين الأص بن أغاظ من افر ادا حدهما انتهى ا ح / كتبرا فرد ( شر ) أن تم الاستبعاد ولانعلم من كالم وغيره

المجوف أصروا على العصبان وعاد توساقي الأقوال والأقعال على ورب إلا مستصوى الضعير السسع وكان فند قال لم والما عنون وكان قداف و عهدا المستقال عليه المستقال عليه والمدون على قد أن قداف و عهدا السيم من يترواته والى علم موسئة ما الدلاسج موده من الحيم في البارة الاستام هم من لم يزده أي رواق م وكان سبب هالا كهم في الدنيا ما أناوه من المال وما تكثير والحسن الوالد سباقي خسارتهم في الآخرة وكان سبب هالا كهم في الدنيا واراة من المال وما تكثير والمستوى والمحسن أينا وأو رساء والواحق في واراة ما رحمة و ولد دنيم الواو و يكون الأم والسبي والحسن أينا وأو رساء والواحق والمعاورة والمحسر الواو ويكون اللام والمعاري والمال كان بعضل والحسن أينا والمحسري وقادة ورد والمحسن أينا والمحسري وقدة الرحمان بي لابت والمحسري والمحسن المنا والمحسن أينا المال والمحسري وقدة الرحمان بي لابت والمالي المحسن المنا والمحسن المنا والمنا والمحسن المنا والمحسن المنا والمحسن ا

وتكروا ناهر المسطور على مانسن وحم الضوم في وتكر واوة لواعلى المعنى ومكرهما حبّالهم في الدي وتحريش الناس على من سابعال بلام ، وقرأ الخيرور كنار انشد بداليا، وهو بنايق منالفة كتبر و قال عسي ان عرضي لمديمات وعلمها قول الشاعر

والمر والسفادة ال التمان ، خافي الكرم واليس بالوصة ، ﴿ وقول الآس ﴾

حداء أسطاد الفاور وتستى و بالحسن فلب المدل الفراه

و اللحمان وطوال وجال يه وقر أديسي و إن مجمن وأ والممال بحمالها، وهو منامبالعة وأرأزيد بنءلى وابن محيسن فهار ويعنه أبوالاخيرط وهب بن واضيح كبارا بكسرال كاف وفتي الباء ، وقال إن الانباري هو جم كبركا مجمل مكر الكان ذنوب أواً فانهل انتهى بعني فلذلك ومساخم وفالوا أي كداؤه ولأتناعهمأ وعلوا أي حيمهم بعصه المعض لانذرن لاتا كن الفتكي كواسا كو وهو يا ولى جيم استاديم تم خصوابعدا كار استاديم وهو ود وما عطف علمه الدور المال الدين الصالحين كانواق صدر الرسال ، قال عروة بن الريد كانوابي آدم وكان ودا كمعروا مرفزيد وقل محمد وكمد ومحدين فيس كالوابي آدمواوج علهما المسلام ماتوا السورك أكالراث كرأها لهرالساغت مجال صورهم وخلصين بعظمها تم كذلك حتى معد وقبل مم المقلد تدل الأصنام أعبانها وقبل بل الأسروقيد الى قنا المرب فسكان والكوب دودا الحمل ، ومواعلة بل ، وفيل له مدان ، و معوث لمراد ، وقسل الدحم يعوق المندان ، وقبل الراد واسرخد ، وقيسل التي السكاد عمن جير والمائد مث العرب العادوة وعنديموت وماوقهمن هذاا غلايي مواع وجوت وبعوق تكن أن تكون لكل واحد ومامنر سخي بزرا الاسر وسعونقاء اعيان تهذا لأصنام فاعبانقت الأساء فسعو الصناء بهرسا الرائالة الهدى المنبغوث وكازمن رصاص محمل على حل الرديسير وزيعه لاجهجونه سى بكون موالدى بدل فادارك لزلوا وقاوالدر مى لكرالمر ل فينزلون حوله ويضر بون أسناءانهني وقال الثعلى كان ينون الكهلان من سأبقوار ونه حق صارقي همدان وقيه غول مالك بن عط المحداني

( الدر ) (ح) قرأ الأعش والأشب المقسلي ولا يفولا وموقا بتنويهما فالصاحب اللوامح جعلاهما فعولا فالدا صرفاهما فأماقي القانة فاتهما صفقال من الغوت ( ووه ) والعوق بقعل شهما و هما معرف لذخياج

ريش الله في الدنياديدي و ولايدى بفوت ولاريش وقال الماورديود اسم صغم معبود مميودا لودهماه انتهي يه وقيسل كان ودعلي صورة رجسل ومواع على صورة اص أذ ويفوشعلى صورة أسد ويموق على صورة فرس ونسرعلى صورة سر وهفامناف الماتف بهن الهرصوروا صورناس صالفين م وقر أنافع وأوجعم وشية بخلاف عتهموها بضرالواو والحسن والأعش وطلحةو بالىالسمة غثمها قال الشاعر حيالًا ودُ فأنا الا يحل لنا و أهوالنساء وان الدين قدعزما

(١) فحالا ور من هالا لعد و وخوص ماعلاقي فناله هجه

فيلأرادة للثالصم ووقرأ الجمهور ولايغوث ويعوق بغيرتنو بزغان كاناعر بمين فنع الصرف العامة ورزن الفعل وأن كانامجين فلعجة والعلت ، وقرأ الأشهد ولانفو للوحوة أنه و سهما فالرصاحب اللوادم جعابهما فعولا فلذلك صرفهما فأعافي العامة فاسما سقذان مرز المورث والموق غعل منهما وهمامعر فتان فقالت منع الصرف لاحتماع الفطين اللدي هماتمر غب وبشامية الفعل المستقبل النبى وهذا تحبيط أماأولا فلا يكن أن تكو ناضولا لان ماه تنمت نفقوه تتوكداك مق وأمانا تبافليسا بصفتي من الخوث والعوق لان يقعلا لرجع إساولا صفة واشا استعامن الصرف شاة كرناه ، وقال ان عقمة ، وقر الأعش ولا بعو ناويمو قالصرف وذلك ومران التعريف الازم ووزن الفعل انتهى وليس ذلك وحم والرشام والأعش بذلك بل فدوافف الاشهد المقبلي على فلل وأصر عمعلى أحد الوجهين أحدها المحامعلي لتسن يصرف حمم مالا بنصرف عندة عاخالعوب وفالثلقة وقدحكاهاالكسائي وغده والثاني انهصر فيفا سنماقيله ومابعده من المنون إفقيله وداولا سواعلو يعلبونسرا كالماثوال صرف سلاسلاوقوار واقواد والمؤصري ذلك للناسة ووقال الاعتسرى وهلدهرا ومشكلة لاجمال كاللغر سين أوأ مجمين فضيمان الصرف ولطه قسدالاز دواء أصر فهمالمادف أخواتهما تصرفان ودا ومواعاونسرا كا فرى وضعاها الامالة لوقوعه والمالات الدردواج الهي وكان الرعشر يالربدران مرادة ليمس لعرب تصرف كل عالا تصرى عندعامة وفاقات المشكاراة وقدا ضاوا أى الروساء المتوعون كثيرامن أتباعهم وغامتهم وهاما اخمارمن لوح علما السلام عنهم عاجري على أشمهر من الشلال ه وقال الحسن وقداً صاوا أي الأصناع عادالصد عليه كالسود على المقان كقوله تمالى رسالهن أطلن كثيرامن الناس ومحسنه موده على أفرب ما كور ولكن عود معلى از وساء أطهر إذهر تحسفت عنهم والمعني فبهمأ مكن ولما أخبرانهم فدحلا المشعر ادعاعامهم بالشلال وفقال ولاتزد وهي معلوفة على وقدأ شاوا إذ تقديره وقال وقدأ شاوا كثيرافهي معمولة كفال المفصر فالحسكي بهافواه وفسأضاوا ولابت فرط التناسف عطف الجليل فمعطف جلة الانتاء على جلةا تجر والمكس خلافا لمن بدعى التناسب م وقال الزمخشر ى ما ملخصه عطف ولا تزدعلى رب انهم عصوفي أي قال هذي القولين والاضلالا و قال الزخشري (فن قلت) كفسار أن يد فم الضلال و بدعو

للإذ دواج انهى و (ش) لم بعرأن عملغة لبعض العرب عمر ف كل الابتصرف عند عامتم فلذلك استشكاما

الثقلين اللذين عماالتعريف وشانهة الفعل المتقبل انتهى وهذا تعنط أما أولا فلا عكوران مكونا فعولا لان مادة بغث مفقودة وكداك مادة يعقى وأمالاتها فلسا بمفتين من الفوت والموق لان مفعلالم سين اساولاسفتواغااستعرمن الصم في الماذكر ناموقال ( ع )وقرأ الأعش ولا شوتا وسوقا بالمعرف وذاك وهم لان النمر ف الازم ووزن الفعل اتيي وليس بوه ولم منفرد الأغش بذلك بل قدرافقه الاشهب المقبل على ذلك وأعفر لجدعلي أحدوجهان العطاعلى لقفين يعسرف جمع مالا متصرى عند عاسة العرب وذلك لفة وقمه حكاها الكماني وغير موالثاني المصرف لناسبة ماقيسله وملبعاء من المتوناذ فبلمودا ولا سواغأ وبمنده ولسرا كافالوافي صرف سلاسلا وقوار راقوار راان سرق قلك المناسبة وقال (ش) وهده فراءة شكالاتهما ان كاناعو بين أوأعجمين فقهمامتع الصرف ولمك قصمه الآزدواج فصرفهما لمادفت أخوانهما منصرفات ودا وسواعاونسرا كإفرئ وضعاها بالامالة لوفوعه مع المالات

الحارب اعام سوداك حسن جبل يحور الدعاء بعبل التحسين الدعاء تعلافه انتهى وفالك على مدهب الاعتزال ، قال و معوزان برادبالفلال الفساع والهلاك كا قال ولا تزدالظالمن إلاتبارا . وقال أين عمر الاصلالا الاعداماقال كقوله أن الجرمين في صلال وسعر م وقسل الاخسراما « وقيل إلا صلالا في أحرر د يُباعرون و يج مكر عرو حياور» وقرأ الجمهور الما حالمانا أنهم حمامالا أف والناحهمور اوابو رحاء كدلك إدانه إمل المرقيا وادغر فهايا الله والجعدري وعسمين أبي عمروعلى الافر ادمهمور اوالحسن وعيسي والأعرج يخلاف علهموأ يوعمرو خطاياهم جع تكسير وهاوا اخبارس الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلاميان دعوة أو حعلب السلام فدأجيت والزاله فالتوكيدومن قال وعطب لاشداء الغابة ولانظهر الاأتهالسب ووقر أعسداللهمن خطئاتهم مأغر قوابز يادةمابين أغر قواوخطئاتهم هوقرأ الجمهور أغرقوا بالهمزةو زيدين على عرضوا النشد بدوكلاهما النقل وخطيفاتهم الشرك وماانجر معدس الكبار وأدخاوا مارا أي مهم وعسرتهن المستقبل بالماضي استقد وعطف بالفاءعلى إرادة الحسكم أوصعر بالمخول عن

(نر) وهو فعمال من الدور أومن الداراتهي ( ح )والدارأيظاهيمن الدور والفهامنقلبةعن واو

(141)

عرضهم على النارعدو وعشيا كإةل الناريعرف ونعلها وقال الزنخشري أو أريدعدان المعرانيي ووالالضمال كالواعرفون من ماسو محرفون بالنارمن ماس وعدوا لمرمن هون القدائسان المر مض باشفاء مدرة آ منهم من نصرهم ودعاء تو حمليد السلام بعيد أن أوجى البحالة لن وامن من قومان إلامن فعالمن فك قنادة و وعنداً مناماد عاعلهم الابسمان أخرج العكل مؤمن من الأصلاب واعتم ارسام أسائهم وهذا لاخله ولا يعقل إلك ان تعريم مشاوعها ولا الأبه تشوله ولابندوا إلافاجرا كمارا يدل على الدار مقرار عام بسائهم وقاله أمنا محمد و كعب والرصعوا بنازه ولاخلهر كاللنا والدكان فيق ذلك طامعافي عام وعاطفاعلهم ووفي الحساسة المرغاضر وأس مهم أحياناحي فشي عليده ذا أفاق فال اللهم اغفر لفوى فاسبرانا مامون ووباراس الفاط الصوم التي تعدل الالتي وما أشبهه ووربه فيعال أصله ديوار اجتمعت الماء والواو وسيقت إحداهما بالمكون لأدغت وغال مدوار ووزنه فعال وكلاهمان الدوران الأم واقيام وقوام والمعي معنى أحدوعن السدى مي سكن دارا ، وهال الزخشري وهوفيعال من مور أومن الدار النهي والدار إصاب الدور وألله منقليمتين وأو ولابقدوا إلاه مواكفارا ومسقهم وم مالة الولادة عاجع ون السمس الفجور والكلير والمادعاهلي الكفار استمفر الزائين فبدأ بنفسه تم يمن وجمسير ، عليسه تم لموسنين فسكان هو و والداء الدرجوا في المؤمنسين كالمؤمنات ووقرأ الجهور ولوالدي والفلاهراج ما والمقتان متوسلغ واستعخاء بت أتوش الافيال ما آدم وحواه و وقرأ ابرجير والجماري والمعاري ما الماك الدال فأما أن يكون خص

الله دقرب وارا دجسع من والدومالي آدم عليب السلام ، وقال ان عباس لم يكفر لنو صعليب

الملام أب ما بينه و بين آدم عليد المسلام ، وقورة الحسين بن على و يحيى بن يعمر والنصى والزهري

وريدين على ولوالدي تنية ولديعني ساما وحاما ه ولن دخل يتي ٥ قال ابن عباس والجمهور

معدى وعن ابن عباس أبضائر بعني استعار لهايدا كافالواقية لاسالام وفسطاطه و وفسل

معيده وقيل داره وللومنين والمؤسنات دعالسكل مؤمن ومؤوسة في الألف و والتبار الهلاك

﴿ صورةُ الجن ﴾ ( سم الله الرحن الرحم ) ﴿ قُلُ أُوحِيَالَ أَنَهُ اسْفَعِ تَعْرِمِنَ الْجِن ﴾ للما لسورةُ مُكَّت ومتاسنها لما قبلها العلما حكى تمادى قوم ﴿ ووه ﴾ وعق الكفر وتكويم على عبادة الأسسم وكان أول روال الارص كما أن محداصلي

الله عليه ولم آخر رسول

الى الأرس والمر سالدي

هوسهم كانواعناداسنام

كقوم نوح حتى أجم

عندواأصنانامثل أصنام

أولئك في الأساء وكان

ماماريه محد صلى الله على

ومرس القرآن عاديا ال

الشوقاء عب العرب

وتوقف عن الاشان به

اكترهم ازل الله بعالي

خودةالجئ الرحورة

أوج تبكيتا لفريش

والعرباق كونهمتاطؤ

عن الاصان الحكات

الجرخوا مهمواقبلال

الإنسان طاوهم من غير

جس الرسول عليه

السلام ومع فالذ استفسى

ماععوا القرآن استعلدوه

وآسوا به للوفت و الراوا

أبه ليس من شيط كلام

الناس بملاف العرسمانه

زل السائيم وعرفوا

كونهمجراوهم مع داك

مكنديون له ولي جاء به

حسداو بساأن عرل الله

من فطله على من بشاء من

عياده واله استمع في

## ﴿ مورةُ الحن كِتُوهِي عُانُ وعشر ون آية إ ﴿ يسم الله الرجن الرحم ﴾

﴿ قُلْ أُوحِي الْيُ أَنَّا لِمُعْ نَفُرِ مِنْ الْجُرْفِقَالُوا إِنَّا مَعْنَاقُورَ نَاجِبًا بِمِنْ إِلَى وَسَنْ فَأَسَانًا الن اشرك و منا أحدا و وأنعمال حدر شاما العدما حدولاولا و وأنه كن عول مفها على القائططا ، وأناطننا أن الزنقول الانس والحز على نقد كفيا ، وأنه كان رجال من الانس موذون والموالجي فزادوه رهقاه والهيطنوا كاللنفران لنسمث الله أحساه والا لتناالمها وجدناها كالترحات فهاوتها ووأنا كالقونسا فاعدال معفن سنفع لآن تعداد تهال صداء وأبالا عدى أشرا أريدين في الارجى أبأر الدم بريهب رشداء وأثا غاالدالجور ومنادون دلك كنظر الني قددا يروأ فطناأن لي مجر الله في الارض ولي مجره فرناته وأطلاب مطالف عي آمنا تعلى وحمل و بعقلا محان محما ولارعفات وأنات اللمفون ومناالقاسطون شن أخز فأوللك تحروا رشداك وأماالقاحطون فكالوا خينر حطباك وأليان سقامواعلى الطرغة لأسقيناهم لومدقاه المتبهج مومن عرض عن دكر رج سلكه فلناصف وأن للاجدة فالانفصوص أفأحنا ووأبال فابت المهمو كافوا بكوون علمارما و قل إغاأدعوا روولاأنمرك هاحما و قل إولا أولا أولالكوض ولارتسما و قل إى أن يحدى من الله أحد وأن أجامن دونه السار والا بالا فامن الله و رحالا موس حص الله ورسوادهن الالرجهن ساسير فيهاألها يرحني إذار أوامانو يمون فسمامون من أصحب ماصرا وأقل عددا و قبل أن أهرى أقرب ما توث دون أوعمل أو في أدارا و عالم الف فارتفايه على سمأحمدا به إلامن ارتضوعن وسول المدالثمن بنيديه ومن خالصرصها به للمؤلفات المعوارسالاب بهروأ ماط عالدم رواحس كل ترجدوا يه و المعاند المنامدو علال وحد في عيى مطور حل موقال أو عسمو والاعلى المائم السلطان والمداخط والشنأ والأب ها خرس سرجع الواحد عارس كف واحديث الموقد جع على أحراس ، قال الساعو

، كماورتأخراساوأهوالمعتس ، كتاهموأتهاد والحارس الحافظ لتسيخ رفسه ، القامة المرافئلة الواحدة ومقال الشاعر

> القايس الياسط الحادي بطاعته و فيت الناس إد أخواؤه الد ال وقال الكنت ك

جمت بارأى منهم كل رافقة م إدهر لمو أى في أهوا ثهر أدد معرى الشئ طلبها حهادوتو الوقدام ، العنل الكثير ، المدحم لب وهوارا كرامت أوق

مض ومنه لدم الاحد ، و عال الجراد الكتم الذا كم المدومنه المدالدي عرق المحصومة دخل بعضه في بعض ﴿ قَلْ أُوحِي الْيُ أَنْهُ اسْتُعْ مُومِنَ الْجُنَّ

موضع المفعول الذي لم مسرفاع الدأى استاع بقر من الحر والمشهو رآن هذا الاستاع هوالله كو رقى الأحلاف وهي فعدوا حد وقد ال مدال والحن الدين أنوه عكة حن نصيبي والدين أنوه مضاة جن بنهوى والسويرة التي استسعوها فال عكر مقسورة افرأ أسير بالث الاعلى وفيسل سورة الرجن والمتنعرض الآية لاهناولافي الاحفاف الى أنعراهم وكهم على السلام ويقلير من المنسب أن فلك كان من الما

حداها في مأسعة عليه السلام وهو في الوقت است أخرفت دالله و بسمو وأعام كل معلقة الحروقة كالواققد ويصلي المتعلمون فاطموه في الأودية والمعامل بجاروال السح داهو مامن قبل والدومة أباي داى الجن فالعيد معافق أت عليهم الغرآن هانطاق خاوأراتا أآثارهم وآثار فارهم المرفالاخرى كانسعه ويستعوه وتسات مبالرسول علىه المسلامين المومد الى أن إلى القر أن على على قرعم أحد غرضه أن ب و دائد مدالى المجول عند الشعب الله عليه خطاوقال لأتعاون فاتحد مليدسلي القاعليه ولم أمثال الحجل بحرون الحجازة بالدام مشون غرعون و دفوفهم كاتفر عالسوقفي فالوام حق غذوا فأره فقمت فأورأ بدوالي أن اجلس فلا القرآن الور سوك وتعدوا خدوا في الارض حتى ماأراهم اغتست وبقل على أجدافستان اختلافهم في الدود تقسل محدوقيان مدرفسل عبرفك فوقالوا وتسعفا إله أي فاوا لقومهم لمنال جعوا البورو وسفوا عوقرا ما إن غوالم عز تجا إن وصلالته لا يعلى البالذأي هو تحد في تصافصا حد كلامه وحس ساتيعود قدمانيع غرابا ساور وبالناسوا منادوا ويعباراك الرالكت والعجب الحرج عن حداك ونظااره إن الرقد إلى أي د مو الى المواب في مناه إلى القرآن و الكن الإعان مقدما الاعان العقال و وحدايت وبراءته والشرك فأوا بؤوان شركا ربنا أحداله وقري واله كسرا فمرضر قوادهال والامال ومانصد وهي التقا مشرة أخره اوالامنا المدامون والى المسعقالة عالما الكسر فواسط لا بالمطوف على قراة المعنافي داخلة في لمغول القول وأما المناح فقال أبو مام هو تسل أوحي فيوكة ل موسور فوتسلي بالم يسرده فا انتهى وهدفنا لانصح لازمن المطول بالاستحداد تحداوس وهوكل ماكان فتضعر المسكل كقوادوا كناعب بالقاعد لينمع الارى أنفلا للتعلوض النائدا كالتسم بالقاعد وكذلت فهاوخرجت (٢٥٠) الرائداللت على الدائد كالهامسلوقة على القعير

القالوا المصنافراء تجبا بدى الى ارتده سادوان شراد وينا أحده والمعالى بد را ما العلم ساخة وألوك و وأنه كالرقول سفينا عن اله شيطنا و والمشاه أن لل تقول الأنس والجرعل الفاكساء وأحكان ربال من النس مو ندر ر جال من الجن فرا وهم رهناه وأجراكوا كالخنز أزان مشاشأهما وواللسا المره فوجعتاها مثث وعائد بداولها ، والم كالسما عادم مع درستم الربعة التهادسة ، معندال تواوكريه

المحسودوق بعن فوله ط مناه أي بالموكال بالأجاوعة إحازعلى منعب الكوفين وموالمصم والمتناع حجاجنا على

 ( عدم المراجع الوحيان - نامن ) والمعداخر الإجدر ما إدارة أى عالمت ومفهة العواليس وفل حواسم جس الكل مفعوا للس دقة مااسلها، والشاحة التعدي وتعاور الخدية والنطاع كي أي كما حسنا اللطن بالانس والمراوا عنقادتان أحد لاعمدي على إن تكذب على القاتمال حسب المالدا حدو أولد منتقد المدمدا فوا بالعاملس ومروثه حق مصنا القرآن فنسنا كديهم في وأنه النارس خاروي الجهور أن الرجل كان اذا أراد المبات أوالملول في واد لادي بأعلى صوعياعر وهذا الوادي إلى أعود بالسن السمياد المن في طاعنان فيعتد ذلك أن الجن الدي بالرادي عجد و محمد وي أن عن كانت قول معددالله على الكرولاد عسناس المشركون مرية أي العار الانس والمانوا الإطاش يقامها الجريحاطب معصور معتا وطنوا وطنترى مرما علل أنأن سعت فالستان سراب الاعال والدعى الخففة س التقداة وقيل الضعير في وانهم مودعلى الجن والمطاعدي طستر لقريش وهدروالي فباياها من للوحى هلامق كالم الجن وأن لن بعث القائسة إنه الظاهر أنه احة الرسال في على وعواسب التقدِّم من الآي واستأخر وإواباله الدياء إلى أصل الس للس ام استعبر التعلف والمعتق للساري والساءلات وكلام اهابها وموحد تاهامات الظاهر أن وحدها سني صادق وأصاب وتعدن الى واحمه والجملة س السقي موسع الحال وأجد أن يكون امتمالي ترم الشمالي و وسع الفعول الثابي والظاهر أن المراه بالحرس الملائكة الى مافللان من أن تقو بها الشياطان وورياك جع مهار وهوماوج ماالسيطان ادا سندم وقول فوجد العابدالها بقل على أنها كاستقبل فالشطر الرن الساء ولاعدار بالاسائب والاقاعد إوجع مقدد والدفسر الرسول صلى الله عليه وسلوسو وقعو دالجن أبه كالواواحدادوق واحديق احرق الاعلى المام الدى تعند كالدفكا واسترقون الكامة فيلقونها الى الكهان وزيدون مهاتم ويدال كهان السكمة ماك كسة إعن مستع الآن و ظرف مان الحال و مستع مستقبل مسع في الظرف واستعمل للاستقبال وارسدا إدأى برصد ومحد فدهذا امن استسع وأماالسمع فقد انقطح كإفال تعالى الهسم عمر والون والسارأوا

ماحنثمن كذة الرجرونم الامتران قلوا مؤو اللاعدى انبرار يدعرني الأرخ الدوهر كفره مها الشوالمة ل مراكس ير أمأرا دجهر بهم رشاما كه فيوسون، فيرشدون وحين كروا التعريروسندوه الي الله تعالى وحين دكروا الرشد أساسيه الى الله تعالى ووالماسنا الصاخون إ أخدوا (٢٤٦) عام على الملاح وغيرو و دور دائر الحادون صاحوت

دون في مواضع موقع عرف كالمقبل ومنافسير ساطين ۾ آڻان سوئر الفك أي أن سجر عامر با أيءن الارخى الى الدعاء و الارض وعر بادالان أي فارين أو عاريات إوالمدي والقرآن ﴿ آسَانَ ﴾ أَي أَمْرَأَنَ ف الاعال إد أي أي لاعلق والعس اللون عباس تقص الحستات والرعق زياه منى السبئات و ﴿ القاحلون ﴾ أي الكافرون المالدون عورالحمق والظاهران ومن أسل إلى آخر الترطين من كالم الجن ومن أسل محاطبة من التعالى الرسول علب السلام وانوشه مانعتم من الأيات

(الاد)

الا سورة الجن إله (يسم القالرحن الرخيم) ( ش ) وهو من القلب المطلق جوازه فيكل واوسمعوسة التهي (ح) لبس كاف كريل في داك تنسل وذاك أن الواو المضمومة قدتكون أولاو حشوا وآخر اولكل مها أحكام وقي ممنها خيلاف وتفعيل عومد كور في انعو (ش) وقد أطاقه

والالاخرى أشر أرخين والارص أمأرا دمير بهرشدا وأثامنا السالحون ومنادل دالم كتاطر اثق قددان وألاطنتاآن لن تعجز الفافي الارس وابن تعجز معريا ووأطف ممنا المدي آسابعين بؤبي وعفلاتعاق تنساولار عقابه وأباننا المنامون وشاالقاسطون في أمز فأولئك يح وارتدا ، وأما الفاسطون في كالوالجهر حليا إن ، هامدالسو رة مكمو وجمعاسهالما المها المقاحكي تمادى فوماوح في الكام وعكوابهم على الدة الأسالم وكان عليه السلاة السلام أول دسول الى الأرض كم أن محسد اصلى القاعل موسل آخر وسول الى الارض والعرب للتهدوب بالمالد لادوالسلام كاوعبادا صناح كقوم وسحني تهرعبه والصناد مثل أصام والشفى الاساء وكان ماحامه محسطي الاعلى وساومن الفرآن هاديا الى الشعوة استعماله وس وفصاعي الاعان بدأ الزهرة ول القداهالي سورة الجن إرسورة موسيتك الفريش والمرب ف الونه يناطؤا من الاعمان الأكان عن خوالمروأة في الإنه ت عداوهم من غوجلس الرسوق الى الله والموسلة ومرافية والمنابس المعدوا الفران استعلموه واستوا عالوف وعرفوا اله سرمراضا كالم الماس تعالاف المرب فالعزل باسام سرعرفوا كونسمجرا وفرمع تلك كالمرن الوقي بارد صفاع بقيال يذل اللاس فظه على من يشادن عباده يدوفر ألطمور فأوحى والصاوا والوسلة والمككون ألوعمو والوأللي جوية وعاتمالاسدي عي لات تال دي وأرحى تعيى واحد ، قل العجاج ، وحي الها القرار والمقرت ، وفرأل يد ن على وجو يقدار وي من الكسافي والرابي عسله أبسا أحي الدال الواوهرة كا قلو الى عداعد يه وقال الرغشر ي وموس القلب للطاق جواز دقي كل ولو مفعو ، فالتهن وليس كا كر باريل داك تنسيل و فاك أن أنواوا أقده و مقالات كون أولا وحشوا وآخر والكل بنها حكم وفي بعنها خلاف وتفصيل استكور في المو عاقل الرعشري والمأطات الماتر أن ق لكمو رأيدا كأشاح إمانتو إعامات انتهى وعلاتك وتبح وكان بذكر طافي وعاه اخسال و فالرحف وعن المار و الردال قولان أحدهما القباس كما الروالاح قصر دالما على البادء والاستدل وضع المعول الخزار بموطئله أي استع نفرس خرر والاسير والدها والمراعد كورق الأحقاق فرقوله بعالى وادعرها البك غرامن إس مستعور الفرآن وهر السنة واحدة يه وقبل الصنان والجراك وأالوه عنكة جن اصبان والدين أتوه واصلة جي يتوى المورة الني المقدوها قال عكرمة افرأياس بالمذير وفيل مورة الرحن ولمتعرض لأبه لاهنا ولافي مورة الاحتاب الى المرآهم والهم علما السلام والمالم والمالم من الملست ان دلك كان من تين احداهما في بدأ بعث رول المعصلي المعطي وطروه وفي الوقت الدي أخر فبعتب دادته بن مسعودا نعام كن معدليله الجن وقد كالوافقدوه عليه الصيلاة والسلام فالقسور ق الأودرة والدماب فإ عدوه فلم سبح اذاهو بادس فيل حراء وفيد أنال وا عدا عن الدميام

المازي في المكسورة أيضا كاشاح وإسادة وإعاء أخيدانهي (ح) عد الكتبر ونبيح وكان بذكر هدال وعاء أخيد في مورة

يوسف عليه السلام وعن المارى في دلك قولان احدهما القباس كما قال والآخر قصر دلات على الساع

وقرأن على الفرآن فالطان مناوأ رافا آفارهم وآفار فارخره والمرفالأخرى كال معدان سمود وقداستند صلى المعتلموم لومن نقوم معالى أن مثال الفرآن على لجن فرشر أحست عداله بن صمود قدهن مه الى الحجون عند الشعب ناط علم خطا وقال التجاور و التعدر على ال القنط وسل أمثال المجريحر ون الحجارة بأقد مهد تشون بقرعون في دفو فهدم كاتفرع النسوة في مفوقهن حتى عشوه فلاأد ادفقت فأوماً الى يسممأن اجلس فتعلا الفرآن فلر بزل صوته وتفموا فخنفوا فيالارض حتى داأر المراغلات وبدل على انهماف تان اختلافه وفي العدد علىل سبعة يه وقيل تسعقو عن زركالو اللاعمن أهمل حران وأربعة من أهل اسب قر بقلاعن غم الفرخ التي العراق ووعن عكرية كالوا التي عشر الفامن جر برة الموصل وأس سعفين الني غشر ألفافقالوا المدمنافرا لأنجيا أي فالوالقومهم لمارجعوا البهم ووسفوالرا لمبغولهم عجاوصفا بالمدرعلى ميل المبالف أي هوتج فن تما لمماحة كلاء وحسن باسودة معانب وغرابة أساره وبلاغتموا عظه وكونه مباينا اساراكتب والعجب اخرج عن أحد أشكاله والفائره و صدى الى لرشه أي ندعو الى المواب وفيسل الى التوحيد والإعلى - وقرأ الجمهور الرئديقيم الراء وكون التسين وتيسى بشعهما وتسع أيضافتهما فاتسابه أى الفرآن وفيا كان الاعبان ومنشط الاعبان الله وحداثيثه وبراءة من الشرك قالوا ولين لتنزك وخاأحما ووقرأ الحرسان والاوان بعنيا للمسر تامن قوله واله تعالى ومابعه وعي تقا مترزآية أعرها واللمنا المسامون وبافي السعة الكمر فاما الكمر فواع ولام المعالوفات على قوله اللحمنافهي داخلة في معمول القول وأما الغني فقال أبو متمه وعلى أوحى مهوكا، في موضع وفع على الموسم فاعله التيني وهذا الإعديلان من المطوعات الانصيد خواه تحت أوحي وعوكل ماكان أسعم والمتسار كقواه والاكذال فعدسها مقاعد الدعم ألارى الالابلام أوحى الى الاكتاف علمتها فاعمو كذاك الجها وحرجت فراءة القبوعلى ان تلك كلها معاودت على النمع انجرور في من فراه كا مناه أي وباه وكذال الهاوم شاجا رعلى فحما لكوفين وهوالصديع وفتتلدم احتماجاعلى عدفاك فيانوله وكفر بموالمتحد الحرام والريكي دو أجودفي المندفي مسره المكارة حلس موف الحرمعان ، وقال الرحاح وجهدان بالون محولا على المثابه لأن مناه صد قدارون مناه فيكون المني لا منا به أيه المالي جدرنا وسيقدان عوم الفراءقال قنس أن اوقو عالا عان عليا وألف تعب الإعان بعس في ومين مافيد دون مص الا شعل دلك من استامن على الفني فالم تعس في المرجب فنه أن تحوص قارسها الراساد الغراءالى أن بعض ماقي لاينا ستنطيط آمنا عليه تحوقوا والأطنانا أن لن تفول لاس والجن على الله كالباوتيديم الزنخاسري ، فقال ومن في كلهن فسطعا على بحل الجار والمجرور في أسا به كالمعقبل سيد قناء وصدقنا أهمالى جدر بنا وأحكان قول معهنا وكداث الموافى موروام مقطن فمتقطئ الفراسن أن بعنها لاتعسن أن بعنى فيه آساه وفرأ الجمهو رجد بنابقي الجيم ورفع الدال مناغ الفاريدا أي عظمت قاله الجهور يه وقال أس واخسس عاء يه وقال علمات كره ، وقال ن عاس قدر دواص، ، وقرأ عكر مة جات و نار مناهم فوع الباه كا ته فالتنظيمه وربنا فرينابدل والجد في اللغة العقليم ، وقر أحيد بن قيس جديدهم الجيم مناه ومعناه العظيم حكاه سببو بهوه ومن اصافة الصفة الى الموصوب والمعي تعالى ربنا العظيم ، وقرأ

تكرمة جدار بنايفتي الجيروالدال منو تاور فع وبنا وانتصب حدا على التمييز للتقول من الفاعل الصلاحة من المفاعل الصلاحة المن الفاعل المن على المنافقة بالمن حدود المن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة بالمن عقول المنافقة بالمنافقة بالمنافق

أيتهون ولن بنبى ذوو شطط و كالطعن بذهب فيعالز يت والفتل

ويقال أنط في السوم اذا أبعد فيه أي فوالا عوفى نف شطط وهو نب الصاحبة والولدا في الله منالى وأناطننا الآية أي كناحسنا الفان بالاسي والجن واعتقد ناان أحد الا يعنى على أن كذب على الله فيند ب المهالما حتوالولد عامت قد ناحت المناف الميس ومردته حى سعمنا القرآن في فينينا كنام م وقوراً الجهوران المن تقول مضارع قال والحسن والجدوري وعبدال حن ين أبي المجمور بتقول لأن المكذب نوع من القول أوعلى أنه صفقات وعبدوق أي قولا كنابا أي كناد بافيه وفي قراء المناف المناف المواحد والمناف والمناف المناف ال

الانن الله والمراوية الما المالية والمترمالم المرام

قال معناء البعث عرما والمعنى احت النس الجن مأعالاً معناء البعث عنرا وعدم استعلالالمحارم الشيد المستعلقة والمعنى المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة والمتعلقة والمتعلقة والمتعلقة وقال المتعلقة والمتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة والمتعلقة و

سندادالم المنط الناني وقرأ الأعرج المستاليا وون هز والجمهور بالمعز وشديدا صفة الحرس على النظ لأنعام جع كافال و أخشى رجيلاً و ركيباعاديا و ولولحظ المعنى لقال المنطقة المعنى القال المنطقة المعنى القال المنطقة المعنى القال المنطقة و المنطقة المعنى المنطقة و المنطقة المنطق

وانقض كالدرى تبعه ، نقع شور معالة طنبا

وقال عوف بن الجزع

فردعلينا العرمن دون الفه « أوالثور كالدرى بتبعالهم

القال بشرين أيي حازم

والمراعقها الفيار وجحشها والنقض خلفهما انقضاض الكوك الالترازي وهؤلاء النمراء كلهم ماهليون ايس فهم مخضرم وقال معمر فلتالزهري كان وي بالنموم في الحاهلة قال نع قات أرأت قوله وانا كنا نقعه مهامقاع عالسم ع الفال غلظت وشددام عاحين بمنرسول القصل الله على موسل وقال الحاحظ القول بالرمي أمه لقوله فوجه ناعاملتت وهمذا إخبار عن الجن انهزيد في حوس الساءحتي استملاك المروى بن عباس وفكرالحديث المابق وقال الزعشرى تابعاللجاحظ وفي فوله دليل المأن الحرس هوالملء والكثرة فلذلك نقعد منهامقاعد أي كنائعه دفها يعض المقاعد خالسة الأحرس والشهب والآن ملث المفاعد كلهاانهن وهذا كالمبطل قول من قال ان الرجر حدث العساسيت رحول اللهصلي الله عليه وحمل وهواحدي آياته والظاهرأن رصداعلي معني ذوي المستعدين بالرجم وهم الملائكة الدين يرجونهم بالشهب وعنعو بهممن الاستاع ولمارأوا المستمن كثرةالرجه ومنع الاستراق فالواوإ نالاندري أنسرأ دبية عن في الأرض وعو كفرهم مهذا الماللة علىه وسارف الربهم الشرام أراديهم ويهمر شدافيؤمنون به فيرشدون وحين ذكروا لشرام مستدودالي الله تعالى وحين ذكروا الرشد أستدوداليه بمالي ، وأناسنا الصالحون أخبروا العم عليه من صلاح وغيره يه ومنادون ذلك أي دون الصالحين ويقع دون في مواضع موقع غير المكأنه قال ومناغ برصالحين ومعوران ويدواوسنادون ذلك في الصلاح أي فيهم أبرار وفيهم من هوغير كالل في الصلاح ودون في موضع المفتلحة وفي أي ومنافوم دون ذلك و بعوز حدف هذا الموصوف في التفصيل بمن حتى في الجمل قالوامناظعين ومناأ قام يريدون منافر يق ظعن ومنا

ع والناواستقامواعلى الطريقة لأسقيناهم ماءغدقا كه هذامن جلة الموحى المندرج تحت أوحى الدوان محققة من التقا والضمير فياستقامواعائد علىالفاسطين والمعنى على طريقة الاسلام والحق لانعمنا عليهم وان هي المخففة من النقيلة لأسقينه ما، غدقا كنايةعن توسعة الرزق لانة أصل (٥٠٠) المعاش فر لنقتهم فيه ﴾ أى لنختبرهم كيف حكم وندا

علمم بدو ي صعدا ك مفعول سلكه وعانا مقعول من أحلد للساخد هى السوت المعدة للسلاة والعبادة في كل ملة قال ابن جير زلت لان الحن فالشيارسول الله كف نشهد المسلاة سال على فأساعظك فعزلت الأبة لخاطره جاعل عنى أن عسادت کنے مقبولة ه وعسدالله دو الله عود كارى المعوالله ¥ كادوا¥أى كادالين الله تعسال بأمر شبعب منه اعمالتعبيب عن عبد غير معافل أوأى فلرامحد

مختلفة كقوله

محدد صلى الله عليه وسلم ينقسون عليه لاستاع القرآن إقلاعا أدعوا

(الدر) (ش) أي كنا ذوي مداهب مختلفة أوكنافي اختلاف أحوالنا مشل الطراثق أوكنافي طرائق

د يل كِوالْي أعبد مقال للجر عنه از دحامهم متعيديان ليس ماتر ون من عبادة

لهؤلاء الزدجين عليك

فريقاقام والجملة من قوله كناطراني فددانفسيرالقسمة المقدمة غالاين عباس وتكر وفناده أعواء مختلفة ٥ وفيل فرقاعتلفة ٥ وقال الزمخشري أي كناذوي، نداهب مختلفة أ ٦٠ في اختلاف أحوالنامثل الطراثن انخنافة أوكنافي طرائق مختلفة كقوله

 كاعسل الطريق التعلب ٥ أوكانت طرائقنافددا على حدق المناف الذي حوالطر إلى إغامة الضميرالمضاف المستقامة انتهى وفي تقمد يريعا لأولين حذف المضافي من طرائق والمست لضاف المسقامه إذحذف درى وشل وأحاالنف برالنالت وعوأن بنتصب على احقاط في فلاعجو الك الاق النسرون وتستس بيويه تليأن عسل الطريق شادة الابخرج القرآن عليه ووا المتألفان نعجز التعلى أشنافي الأرص أي كالتسين في الأرص ولن نعجز معرما أي من الأرص لحالساء وفي الأرض وهر باحالان أي قارين أوهار بين هو إنالما معنا الهدى وهو القرآن آمناه ى القرآن فين يومن ريه فلا بحان أي فهو لا يحاف به وفرأًا ن وناب والأعش والجمهور ال بخاف وخرجت فراءتهماعلى الننيء وقبل الفاءزائدة ولانني وليس بشئ وكال الجواب العا جودمن المجيى بالفعل مجر ومادون الفاء لانعاذا كان بالفاء كان على اضار مبتدأ أي فهو لابتغاف والجبلة الاحميةأدل وآكلمن الفعلية على تحقق مضمون الجميلة ومخسافال بن عساس تقصر لحسنات ولارهقا قال زيادة في السيئات ولارهفا قبل تعميل مالابطاق ٥ وقال الرعفشري أند جزاء يخس ولارهق لانهلم منمس أحدا حقاولارهق ظلم أحدفلا يخاف جزاءهماو يحوز أن براه فلاعان أن خسر الم يمرى الجراء الأولى ولاأن زهف والمنز فواد عر وجل زهد بدالة تهد رقرأ الجمهور بحسامكون الخادوان وفاب يفتعهاوسنا القاسطون أي المكافر وزراخارون عن الحق و قال بحافد وقدادة والبأس القاسط الظالم ومنعقول الشاعر

فوم فكاوا المستنوذ و وموالطوا على النعال

وساهما التقسمون كان المتقدم وإنامنا الصالحون ومنادون ذلك لدف كرحال الفريقين مز التعاذ والملكة وبرغب ن بدخل في الاحلام والفاهر أن فن أسلم الى آخر الشرطين من كلام الجن حوفال ان عطية الوجدان كون إلى المؤخلة عن الشامان أعد صلى القاعل وجود فقريده مابعه دمين الآيات ، وقرأ الأعرج رشد ابضم الراء وحكون الشين والجمهور بفتعهما ، وفال لزعشري وقدزعه من لا بري البين توا اأن الله تعالى أوعد فاسطيهم وماوعد مساميهم وكفي وعيدا أي فأولنك تصروار شدافا كرسب الثواب وموجبه وانته أعدل من أن يعاقب الفاحط وا بثب الراشدانتهي وفيدد سمة الاعتزال في قوله وموجهه فوله عزوجل عروال لواستقامواعلي الطريفة لأحقيناهم ماءغدقا ولنقتنهم فيمومن بعرض من فكرر بعيسلكه عدا باصعدا ووأنه المساجدية فازتدع وامع الله أحمداه وأنه لماقام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليمليدا يه فالم انما أدعوار بي ولاأشرك بداحدا وفل إنى لاأملاك كخراولارشدا وقل إنى ان يعيرني من الم

« كاعدل الطريق النعلب « أو كانتُ طرائقناطرائق فعد على حدَّق المنابي الذي هو الطرائق وافامة الضعر المنافي المعت انتهى (ح) في تقدير بدالأولين معذف المنه الى من طرائق وافامة المضاف الميعة هامه اداحذف دوى ومثل وأما التقدير الثالث ومعد أن ينتصب على احقاط في فلا بحور ذلك الافي الضرورة وفعنص بيبو به على أن عسل الطويق شأذ فلا يضرج القرآن على

و المروام المشركون على اختسلاف القولين في ضعير كادوا عم أمره تعالى أن يقول همها بدل على تبرئه من القدرة على المعر أرتسر الهم وحمل الصرعة اللالمر معاميرا المعر الغي ادالني أمرته الضرع أكن أن يكون المعي ضرا والانفعاو لاغباولا الحدى من كل ما بدل. قامل علمه نفي علمه السلام أن عمر بر أحد عمام بد الله تعالى بدونني أن يحيمه ملتحدا أي صرجعا ورنانة والابلاغائ استشاء نقطع أي لكن إن الفت رجني بذلك وجع خالدين جلاعلى معنى من وذلك بعد الحسل على اللفظ والروييس وهازاه فرحتي ادارأوا مي حتى مناح في المدا وصلح أن تحيى ومدهاجلة الابتداء و تحر ومع ذلك فيامعي الغافة الوسدون إن من يوم بدر واظهار الله المعلم م وناصرا وعددا تميزان في قل ان أدرى كم قال مكحول المنزل هذا الاق المراسم من وفق وكفر من خفل كالانس فال وبلغ من المع الني صلى الله عليه وسلم ليلة الجن سبعين ألفاوفر عواعنه الا النجر المأمره تعالى أن شول لهم العلا بدرى وقت حاول ماوعدوا بدأ هو قر مبأم بعيدوان كافية وأدرى فعل قلي معلق والدينة الاستفهام ومابعد عادا على في موضع نسب يه وأم تجعل ومابعات مقابل لقواه أفر بدلان مناءاً معمد يجعل أهر في أماما الفاس لله خبرميندأ محفوف تقديره هوعالم وفلايظهر على غيبه إدعام والامن ارتضى استنياء منقطع كانه قال فلايظهر ل المناوص أحدا الامن ارتفى من رحول فله حفقة متفقلونامن شرص دمّا لجن والانس ولا في عبدالقه الرازي كلام ل والله مذ كور هو والرد غليه في البحر قال مالت والله أنه لا بدمن القطع بأبه ايس المرادمين عند الآية أنه لا يطلع أحد على و المغيبات الاالرسل والذي بدل عليه وجوه أحدادها أنه بتبالاخبار القربة من التواتران شقاو طبحا كانا كاهنين و المورد محد مل الدَّ شاره الرِّمان فلهوره وكانا في العرب مرود بن جدة النوع من العلم حتى رجع اليهما المعرف أخبار رسولناصلي الله عليه والنها الحباق (٢٥١) الأمم على صحة علم التعبير فيغير المعبر عن ماياتي ا في المستقبل و يكون

أحدولن يجسمن دونه متحددا وولابالاغاس الله ورساة تهومن بعص الله ورسوله فال اله نار الدين فيهاأ بداحتي إدارأ واما يوعدون فسيعامون من أضف ناضر اوأفل عددا هفل إن الدى أفر ب، توعدون أم جمل أمري أمدا و عالم النب فلا شهر على فيما حدا و إلا بن

صادقا وثالتهاأن الكاهنة البغدادة التي نقلها السلطان سنجرين

الشاعمن بغداد الى خراسان ساغما عن أحسيا الى المستقبل فأحبرت بهاو وفعت على وفق كالمهاو قدر أيث أناسا محققين في المرازم والحكمة حكواعنها أنها أخرت عن الاشياء الفائية على سيل التقصيل وحاءت كفالك وبالغ أيوالبركات صاحب التوفي نبرح بالفاغ كتاب النعبر وقال فعت عن مالها منه اللائيل سنة حتى ثيقنت أنها كانت تتخرعن المعبات أخبارا تتموانقه ما ورابعها أنانه الداحها بالالهامان المادفة وليسهمة اعتصابالأولياء فقدير جدفي المعرة وفي الاحكام والمراف المدقوران كأن الكانب مقع فيه كثير اواذا كان فالثمناء امحسوساهالفول بأن القرآن بدل على خلافه المن المحالفو آن وفلك بالطبي فعاد مناأن التأويل العصير ماذ كرناه انهي وفي بعض للخيص وانما أوردنا كالرحف الرافي منه المسئلة لننظر فهاد كردس ثلاث الوجوه أمافستشن وسطير فليس فيهانئ من الاخبار بالغيب لانه مماخير بدركي كعن من الشياطين مسترقة السمع كإجاء في الحسديث أنهم يسمعون الكامة ويكذبون ويلفون الى الكهنة ويزيد الكهنة كامنها أنة كامية وليس هاندامن على النيساة شكامت به الملائكة وتلفقها الجني وتلقفهامنه الكاهن فالمكاهن لويعلم الغيب المعبر الذاسات المعرغير المعسوم لادمير بأماث على سيل البدو القطع بل على سيل الحور والتعدين فقد يقع ما معبر وقد لا يقع الكاهنة البغداد يقوما كمعنوا الحسمتقلا أن بسندل بأحوال احرأه لمشاهدها ولوشاهد داك لكان في عقله ما يجوزانه وعليه هـ فارعوالعالم لمنعف الذي طبق ذكره الآفق وعوالذي شكك في دلائل الفلاسفة و عامهم الخسف وأمانقل الملك - رالكون الدخون المان والبادعا اجاده في الفيدوان ما الماعن أشياء في المستقبل فأحدوث جافان الماولة فم أدهان الطيقة وقات خفية وفكر ذدقيقة في تدبير المملكة استصحب عند المرأد ليوهم بذلك أهل مملكته وحاشيته أن عنده مون يعلم الغيب الخرهر عارتب مها فن عنده من أهل عملك خالفون داعًا أن يفاهر عنهم ماشوش على الملك ولذلك استعدم عقلاء الملوك المعت وضراب الرسل وان كانوا متقدون أنهم اليس المراطلاع على تديمن الفعيد كل دلك الهام منه الأهدال مملكتهم فانهم رعاع الصيدة وزرالم سيلار وتوارفهم الأوهام وأماحكاب من صاحب المنسير فهو يهودي اظهر الاسلام فهو تعلى طيريقة

ريضى من رسول فاله يسالله من بين بديه ومن خلفه رصدا يه لعلم أن فدأ بلغو ارسالات مهم وأحلما

القلاسفة وأمامشاهدته أسحاب الالحامات الصادفة فليمن العمر تحومين ثانيز سنة أصحب المداء وأثردد الىمن منفى إلى السلاح فلمأر أحدا منهم صاحب الهام صادق وأماال كرامات فانى لاأشك في صدورني مهالكن على سسل التعره ودالث فمرساف من صلحاء هذي الأبحور عا مد كون في أعمار ناس المترب الكرات والد العالى أن يعنس من شاء عاشاء ﴿ للعلم أن ﴾ الضميرعا بدعلي الرسول على السلام اذ قدت تم فكرسل فوله وأسل قام عبد الله أن الملائكة الحقظة الىحد النازلين ين ملى على على السلام وخلفه قد أللغوا رالاترجم فروأحاط ك ف ممر فاعل عائدعلى ديم وكذلك الضمير في الأنه قبلة المساجسة وقال انه جع مسجدوه والمعبود ، وروى انها الساجسة وتسعلي ا أحمى وعدداتمين

عالمهم وأحصى كل يئ عددا كه هداء وجلة الموحى المسدرج تعت أوحى الدوأن مخفقتين النقيلة والضمير فياستقاموا فال الفندال والربيع بنأنس وزبد بنأسلم وأعوجنز عوعائد على قواه في أسام والمغر تستطر عند الكفراي توكفر من أسلم وبالناس لأستناهم إملاء في واستدرا عاواستعار بالاستقامنالسكذر فلفة لاتناسب وفال ابن عباس ومجاهدوفنادة وأبن جبير هوعائدعلى القاسطين والمعنى دلى الطر مقة الاسلام والحق لأنسناعلم سم تحو قوله ولوأن أهمل الكناب آمنواوانفواالآبة ي وفيسل الضمير في استفامواعائده لي الخاق كام وان عي الخفف م التشايلات العمادندقا كالمدر وسنالر ولاعاسل المان وواليمني لللرسال وقرأالجم ورغه فابغت الدال وعاصم في رواية الأعشى كسرها ويقال غدفت العبن تعسف سعم فهى غساقة اذا كترماؤها والنفتنوس أى الغترج كف يشكرون ما أنع عاتهم به أولاقت ونستدرجهم وذلك على الخلاف في من دمود علىه الضعير في استقاموا هوفرأ الأعش وإبن وثاب نضم واولو والجمهور بكسرها ، وفرأ الكوفيون يسلكه بالباءو بافي السبعة النون وابن جندب بالنون من أسلك و بعض النابعين بالما ومن أسلك أومنا وهمالغنان ساك وأسلك قال النماعي » حنى اذاأ ساسكوهم في فيائدة » وقرأ الحديور صعا الفتعنين و دوم عدر صعد وصف » المدنداي بماو للمفتد والمبهودير ساق عال فالإبق سعدس أمريا تحرف متت و وقال عجر مانصه وينئ كإسمد في در السكم عيدان وال و والراوحد عدريوان درا معد حدل في النار به وقال الخدم ي كالوسعوا المهم على قالت به وقل مكرم، هو محدة ا ملماني جهم مام سود عاد بالتهي الهاعم العاحدوالي جهم فعلى هدايجو وان مكون لمالا من الباعلي صدفى منافى أيء شاب معاد و يعوز أن يكون صعدا ، فعول اسلكه وعداما لحسوبه فالمؤوا حنافيه ووقرأ الحمهور وأن الساجي في المهرة باستدال أهاستع فهوس جلة الموحى « وقال الخلسل معني الآمة ولأن المساجد للدفالاتدعو الي لحدًا السمب وكذلك : مم لابلاف قويش فليعدوا وكفاك وأن هنده أمسكم أي ولأن هذه يه وقرأا بن هر من وطلحة وال المساجد بكسرها على الاستئناني وعلى تقديرا الخليل الدي فلاندعوا معانقة أحداني المساجد لأنها لله خاصة ولعبادته والغاهر أن المساجسه على البيون المعدة الصلاة والعبادتاني كل مله = وقال لحسن كل موضع سيد في و سجد كان عسو صالد الثالولم يكن لان الأرض كاها مسجد هندالامة وأبعدا بنءمانا ، في قوله انها الآراب التي يسجد على واحد ها مسجد بفتي الجيروهي الجيمة

والأخرواليدن والركسان والقدمان عداخرة والأخروا حداوابعدا وسائي فالاستداخرام

الكعبد فقيل لرحول اللسطى الله عليه وسلم المواضع كلها الله فاعبده حيث كنت ، وعال ابن

جبيراز لتلأن الجن قالت يارسول الله كغف نشهد المسالاة معث على نأينا عنك فنزلت الآبة

المفاطمهم على معنى أن عبادتكم حيث كنتم مقبولة اذا دخلنا المساجد ه وقرأ الجهو روأمه للقام

عبدالله فقي الهمزة عطفاعلى فراءتهم وأن الماجد بالفتم ، وقرأ ابن هرمز وطلحة ونافع وأبول

تكر بكسرهاعلى الاستناف وعبدالله وتخدر سول الله صلى الله على وسل بدعو دأى بدعوالله

كادواأي كادالجن قال ان عباس والضعاك منقضون على لاستاع القرآن ، وقال الحسن وقنادة انسى في كادوالكفار فريش والعرب في اجباع يسرعلي رداميه ، وقال ان جبير المغي أنها قرل إلى الموريم يحكون والشمير في كادوالاحمام الذين سلوعون له و تقد مون به في الملاة قال الريخشري ( فان قلت ) هلاقبل رسول الله أو الذي ( قلت ) لأن تقدير وأوحى الى أنه الماغام عبدالله فاماكان وافعافي كلامرسول القصلي الله عليه وسلمعن نفسهجي وبه على ما نفتضه التواضعوالتذلن أولان المتح أن عبادة عبد التعلله ليست بأص مستبعد عن العقل ولامستنكر حق مكونوا علىه لبداوه مني قام به عسود قام بعيده و بدق أماله الفيجر وتفغلة حين أناه الجن المعقموالقراءنه علىمالسلام كادوا مكرنون عليه لبداأي زدجون عليديزا كابن تعجبا تعارأوا من عباد نه وافت داء أعجابه به فانما و را كعاو اجداوا تجابات اللامن القرآن لانهم رأ وامالم بر وا الرومه واعالم سمعوا بتنابر دانتهي وهو قول متقدم كتر الزعشري بخطابته ووقرأ جهودابها بكسراللام وقن الباءجم لمدتعو كسرة وكسر وهي الجاعات شبت الشئ المثلبد لصافوق سورونا أولياسان وربع

صافواسة أبيان وأربعة ه حنى كائن عليهم بالبالبدا

- الناين عباس أعوانا ﴿ وَقُرأَ مُحاهدوا ن مُحصن وا ن عاص تفاذ في عنه بضو اللام جعرابات الر رةو زبر وعن إن محمد أبضائكين الباء وضم اللامليدا عدوقراً الحسن والجحدري وأبو - وهُو جاعَة عن أبي غمر و بضمين جم لبه كر من و رهن أو جم لبود كمبو روصر ، وقرأ خسن والجمعدري بف الافي عنهما لبدا بضم اللام وشد الباء المفتوحة ، قال الحسن وقتادة وابن ليمنا فأمال مول للمعوة ثليمت الانس والجن على هداما الاحم ليطفنو دفأى الله الاأن ينصره وبتهانو ردانني وأبعدس فالعبدالله هنانوح على السلام كادقومه غثلونه حتى استنفاره اللمنهم تخفالخيس وأبعست قول من قال انه عبدالله بن سلام عا وفرأ الجهو رقال انتا أدعواري أي أعبده أيمال المربن علما تاادعواري أي لم أتكيأ مرسكرا تا أعبد بي وحدوليس ذلك مما والمرافع على عداوتي أوقال البجن عنداز دحامهم متعجبين ليس مائرون من عبادة الله بأص ومعب منعا فالمنعجب من يعبد غميره أوقال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رحول القد صلى الله عليه ا وماوهذا كلمرثب على الخلاف في عود الضمير في كادوا عوقر أعاصرو حزة وأبوعمرو بخلاف م قل أي فل يا محد لمؤلاء المزد حدن عامل وهم إما الجن و إما المشركون على اختلاف القرابين ال معبر كادوا شمأهم متعالى أن يقول لهرمايدل على تبرئه من القدرة على ايصال كيرأو نسر البهم وحمل الضرمقا بالالرشد نعبراء عن الغي اذا في عرته الضرر تكن أن تكون المعنى ضراولا نفعا ولا فعلولار شدا فانف من كل ما مل عليه مقابله ٥ وقرأ الأعر جر شدا بخمتين ولما تبرأ عليه السلام من قدر أه على نفعهم وضرهم أمم بأن يخسرهم بأنه من يوب لله وعالى شعل فيمر به ما يربدوأنه لا تكن أن تعبر دمنه أحدولا تعدمن دونه ملجاً بركن المه قال قر سامنه قتادة و وقال السابي ورا « وقال الكابي مدخلافي الارض » وقبل تاصرا » وقبل مدهبا ومسلكاومنه قول الشاعر

بالمف نفسي ونفسي غير مجدية ، عني وما من فضاءالله مانعسه وقسل في الكال محدث في وهو قالواله أترك ماندعو المه ونعن نجيرك فقيل له قل لن يحيرني و وفيل هوجواب لقول و ردان سيدا لجن وقداز دجواعك قال و ردان أما أرحلهم عنك فقال

علىعالعا اورو يستعقون أنساره ويستقلون عددي حتى إذا راتوا ما يوعدون مورومات والليارافاله هابهمأو من ومالقيانة فسعادون حنثك انهم أمتحف لاصراوأقل دمنا وبجوز أن تعلق مخدون والتعليد الحال من المتعالى الكفار إه واستقلاقم لعددير كا تعقال لايزالون على ماسم على محتى افارأو ماوعدون قال المشركون في المؤن علما المرعودانكارا لهنشل قل اله كالن لارسنال فلا شكروه فاناشفدوعد دلك وخولاعتات الماد وأما وقنسعفا أدرىءتي بكون لان الله المستعملاراي في خفا برقتس السلب انبي (ج) فواديم تعلق أن عني تعلق عوى البر فلس بعميرالاتها حرق اشاه فالسعاليين موضع وخلاه الزياج وابن درستو به فانهما ذعاأبهااذا كانتسرف ابتداء فالجلة الابتدائد استعطا في موضع جر وان عنى بالتعلق السال ماسدها عنا قبلهاؤكون مابط هاعانة الماقيلها فهو عصير وأما تقدره انها

الحالن بعونى أحدة كووالماوردي والإبلاغا قال المور مواستها مقطع أيمان عمواني حدالكن ان المسر وسي بدلك والاعارة لللاع مسعارة ادهومت اعارة الله تعالى ورحت د وفيل على هذا المني هواستساء تعمل أي لن يحير في لي أحدث كور لم أجسم الميل الدواست م والاأن أبلغ وأطبع فرجري القافيعو راصيه على الاستشارين التعاوعلى السمل وهو الوجالان ماقدله غبارعلى السمل خرجه الزحاج والى وعبدالله الوازى ودا الاستشاه مقطع لاه فيقل وفي أجلسال حدامل قال من دونه والبلاع من العلا يكون داخلاف قواس دونه مذهد الابعاد كون من دون النسل بكون من الله و اعالت و وجف و وقال قنادة لتقدم الأمال الاساراقا المكوفات الإعدروالكفر فالأمل تهي ووسيعطلول الفصل وماء وقسي الال تقدر الامتسال ان مرطبة ولاتأفية وحس فعلهالدلالة المنصر عليه والتقديران لهأ اجبلا غاس للمو رسالتموها كا تعول الاقيافاقعودا أي المانعة فالمناقصة فعودا وخرعه الفعل قد كون الدلاهل بدمه أرقبله كإحذق في قوله

فبالقياذات لهاكف ع والاصل غرقك الحام

المتقدير والانطلقها الدين علقها لدلالة طلقها علموس لابتداء الغابة ووفال الوحشرى فالما لقناده أيلا أمهيه إلابلانا من العوقل لدار مع بدأن والمهة معترصة المترص بالتأكيداني الاستطاعة عن نقد وسان مجز وعلى وصنى الدالة الزائد والدوم والوو وداوغ برهمالم يسم أن يحبر دسه أحد أو يعبسن دونه ملاذا بأوى البدائهي ... و رسالا تعف على ملاغا اى الأن ألمع عن الله أوالمع رسالا ته الطاهر أن رسادته عطف على الله أي إلا أن أيلغ من الله وعن رحالاته هومن منس الله و رحوله أي التمرك والسكفر و على علمة والمخالدين فهاأيدا = وقر أ غهور داراله كسرافسون ووراطات بقعهاو للديراراو الناد و قال بي فاو به وسنت ب جاعد قول مافر أبد احدوه و عن لا البد الدالشرط ومعمد إن الا تبارى قول موضراب ومعناد الرواؤه أزيله فارجهم اسهى وكان ابن تحاهد الناساني القسوا الدولم يكن مقدم النقل فها كان سودوكان سعة الى العو وقيف قول مام الماحدود ما كطلحة و مصرف قراله وكبف تقول وعوطن والصوعون فدصوا على أن ان بصحاء الشرط بجور فها المنج والمكسر رجم مالدين جلاهلي معي من ودالله بعد الحل على للشامن في قوله يعمس في الاحتياد الراواحتي هناح ف الله وأي ملح أن يحى وصده اجله الابداء والخدر ومع ذلك فهام من الفاية ي قال (الخشرى ( فان الله ) عاملي حتى وجعل ما مدعقا به أو الله ) قوله مكونون عليه ليداعلي انهم يتظاهر ون دليم العداوة ويستنصفون أعصاره ويستقال نعددهم حقى ادار أواء الوعدمون من ومغر واظهار العلاعلهم أومن ومالقياءة فسيعمون حيتاماتهم أشعف باصرا وأقل تددا بعوران شلق معدون داب علم الحالمن استعال الكفارة واستقلالم لعدد كاله الزاون على مام على حتى إذار أوا ما وعدون هقال المتمركون متى كلون عقد الموعود إسكارا ا مقبل قبل اله كائن لارب فيه فلاسكروه دان الله فلموت داك وهو لاعتاف المعاد وأماوف فلا درىسى كونالان القالرسنعل رأى في اخفاء وقتمن الصلحة التهي وقوله م تعلق ان عني تعلق عرى الجر فليس بمحمع لاسماس استداء فابعد معاليس في موضع مر حلافا للز جاموان تتعاقى بقوله كوتون دله لبدافهو بعدجدا لطول الفصل بديما بالجمل الكثيرة

ا درستو مافاتهماز عاائم اذا كانت و في ابتداء الجرار الإندالية ومنع وانعني التعاق الصالمانعدها عافيلها وكوز مابعدها فالغلى افيقها فهو محمح وأماتف دردامها تحلق بقواء كونون علىه للدافرو ومدحد الشول الفصل منهما بالخمل الكتبرة ووقال الثعر ويحتى جار التكون غاية لخدوق وارتبار ماالحدادوف و وقبل المصنى دعيم عنى اذارا واما وعد ورامن الساعة فسعدون وراضف اصراوا فلعددا أهرأم أهل الكتاب والذي يفلهران انها فايذارا تشعت الجلة التي فيلهاس الخيك تكدوية الناد للم كالتعقيب لن العاصي يحكاه تكتونة الناد للم والحكر فالمدهو وشدحتي ادارأوا ماحكر كمنونته المرف المون يه فقواه فائله الرجاء هو وعيدالم بالناروس أمتعف ميتدا وخبع في موضع اصبال البله وهوه طلى عند الان من استقهام وبحوزان تكونهن موصولة في وضع استنسمه ون وأضعف خبيته الصادول والحملة مالنك وتقدره وأشف وحس حذف طول المالة بالعمول وهو ناصرا و قال مكمول فراذل هذا إلاق الجن أخرمهم من وفق وكفرس خلال كالانس قال وبالفرس تأسع الني صلى المعطله ومالية الجن مبعين ألفاوفز عواعت انشقاق الفجرتم أهر دتعالى أن يقول لهما نه لايدري وفت طول ماوددوا به أموقر سام مد به قال الزنخشري ( قال قلت) ما من قوله أم صعل أدري أمدا والأمكون فر ساويعها ألا زي ال فواه تعالى تود أو أن سهاو بندأ مدايعها (قلت) كان رسول القصلي القدعاء وسروستقرب الموعدف كالمحفال ماأدري أهوسل منوفع لي كل ساعة أم مؤجل خبر ت المفاية أي هوعالم السيد فلايظهر فلايطلم ومن رسول تسين أن ارتضي بمني اله لانطاء على النهد الاللرنفي الذي ووصطفي للبو أخاصة لا كل مراضي وفي صاف ا بطال التكر امات لان الدين تمناف الهروان كانوا أولهاء مراقعين فليسوا يرسل وقد حص الله الرسل من ين للر مندن الاطلاع على الفي وانطال الكهانة والتجرلان أعمامها أبعثني من الارتفاء وأدخله في المنحدة انتي و وقال ابن عباس عالم الفسيدة قال الحسين ماغاب من خلفه و وقبسل الساعه ، وقال ن عباس الاعمني لكن فعله استناه منقطعا ، وقب ل الاعمل والأي والامن ارفطي وزرحول وعالم خدمت محذوق أي هوعالم الفسأو بدل وزرى ورفري عالم المس على المدير وقال الدين عدا المسافعان ما ما المسافات المسافات المراعل مزفوعات وقرأ الجمهورفلا ظهرمن أظهر والحسسن عظهر لفتح الباءوالصلمين ظهر إلامن ارتضى من رسول استنامه في أحساما أي فالمنظهر وعلى مانشاه من ذلك فاله مساك القامن بالرامي فللا الرسول ومن خلف رصدا أي حفظ فعفظ والعمن الجن و محرسونه في صبط مالقه تعالى الى والشار سول من على النب ومن المحال مامت بي إلاو مسلاك أن محو سونه من الساطين أن منشهو ابصورة الملك م وقال القرطي قال الماء الما المصحيحاته بصلا الصيواسة أتر مفون خلفة كالخدد للباعل الهلامة الغب أحصواه تم استثنى من ارتضامين الرسيل فأودعهم ماشاه من عسمه طوريق الوحي الهم وجعله معجزة الهم ودلالة صادفة على لبوتهم ثم ذكر استعلالا على إ يطلان ما يقوله المع م خال بات الل دم المعم و وقال الواحدي في عداد ليل على أن من التحال النعوم بدل على ما تكون من حياة أومور أوغير ذلك فقد كفر عافي القسر آن ، قال أبوعي الله الزازى والواحسى تعور الكرامات على مأقال صاحب الكشاف يقعلها عدل على المنعس الأحكام الجومة ولاتدل على الالهامات بحر دنسبه وعنسدي أن الآبة لاندل على نبئ بما فالو ولان

(الدر) (ح) قال أبوعيد القه الرازى واعلم انه لا بشمن القطع بأنه الدس المرادمن هذا الآية انه لا يطلم أحد على شوم من الصياحة الماليس المرادمن هذا الآية انه لا يطلم المدين عمر من المصياحة الماليس المراحق المواجعة المحتمد المحتمد المحتمد الماليس المحتمد المح

حن المتنام اكالتنام

عن للنسان أخبار امطاعة

موافقة ورابعها الأشاهد

أحادالالمادات الدندقة

وليس على محتمالا ولياء

فتديوجدني المصرؤوني

الاحكام السوسة

مايوافق السدق وال كان

الكاب بقع مهم كاوا

واذا كان دلك مشاهدا

محسوسا فالقول بأن

الفرآل على على خلاف

البحر الطعن المالقرآن

ودلك باطمل فعامنا أن

النأويل المعيماة كرناه

اتر وفي وفي تلخص

واتما أوردنا كالرمانا

الرجل في مدر المسئلة

التغلو فياف كو من تلك

أفواء على فيسالس فيستنجوه ليكني ل المدل عقشنا وأن لايظهر خشتمالي على عبيه واحد وعوهو بحداله على وأن قالم القد التعاليق البراق الأرة على الدالا عله رشأس العبوب لأحد والكديدة كرحدا أمعت فوالناد والرساويدون الإغاى الأدرى وقدوقوع المهامة الدهن من النب الدي لامنا ور والقلاحد والدون الرتضي استماء منقطع كانه فال فلا بنا ور على تبدالصوس أحدا إلى أن الني سرسول اله عفلة معتلوسن شر من والانس والجن = قال وعدما أألرى إعرائه مين القسر أمايين الرادس مدارَّية الهلا بطلع أحد بالي الني من المنسان الالرس على الدلام السائم والذي سل عليه وجود أحد ما العابث بالأخبار الفريقين الثوادأن تفا وسلسا كالاكاه ويضدن يقهور مختصلي القعلموسل قبل دمان الهور وكاما في العرب بورين بهذا النوع من السفوخي ، جم الهما كسري في عرف أخبار رمولناك لي حماسوك ودونا بالطباق الأمرعل عمتم لتعبد وغير المعرعين طأتي لا أحت ل وكون سادقا و للتهاان الكونة المعاد بذا التي تدياً السلطان حجر من والكشاء ويعدادان تراسان المان أنباق الستقيل فأصيرت بالروقت الورفق كلامها ققد أت الماعقتين فرحوم الكلام والحكة حكوانتها أجرن عن الأسارا الالبعلي حس التعمير و معمد الدار والعالوال المناصاح المعتبر في شرح عالهافي كتاب التعبير وقال فحفت عن مالماند تلاتبن معتمدة منات أنها كانت تعليمان المبال أخبارا مطابقة موافقة موراسها اللا المأحمار الإلحا إن المادة السء فاعتما الأراما فقد وجدي السعرةول الأحكم المعوم مايوافق السفوان كان الكفيسيق بهم كثيراواذا كال دالك مناهدا مخروسا فالقول إن القرآن بدل على حلاقه محاجر الطعن الى الفرآن وقالت الطل و فقلنا إن النَّاوِ على السميوماء كرلاء في وفيدس المبسى والمأورة لا كلام هذا الرجل في هذه

الوجود أثاف من وسطح السيالا المحاتم و معرف السكوان من السياطين من الماسع كاجا في الحديث الهديمعون السياطين من الانجاز الليسالا المحاتم و معرف السياطين من الانجاز الليسالا المحاتم و معرف السياطين من الانجاز الليسافة و القلم المحاتم و المحتام و ال

المسألة التنفر فياد كرمن تشالوجو وأمافت شؤوسطيح فليس فبهانتي مزالاخيار بالعبب لاله الاعد عرف الكهان من الشياطي مسترة السعم كهما ، في الحسب الهيد معون السكامة وكالون وبلقون المالكهمة وزيالكه فالكافية الد فوايس هدامن عدا الغيماة تكاسبه الملالك كاوتلقفها الجي وتلقفها ما الكاهن فالكاهن فالمعلم الغيب وأماتعبرا لمامات فالمعرث المغموم لابعد بقالك الى سمل السة والقطع ال على سمل الحرر والتضين وقد تقعما معر ووادلايقم وأط الكاه فالبغنا دينوها عتى منها فحيه عقلاأت يستدل بأحرال امرأته شاه فعا ولوشاه مذلك لكان في عقلهما يحوز اله للس عليه هـ فما وهو العالم المنع الدي طبق فأشره الأفاق وعوالفني تستشفي دلاش الفلاسة وساسهم الخسف وأماحكات عن صاحب للت الهوج ومتح أظهر إحلاء وهومت ملطر عقالفلامنة هوأماث اهدته أعجاب الألهامات العادقة الهمن العمر تعومن ثلاث وسمين فأعض الماماه وأتردد اليمن بناتي الي الملاح فإأر أحما بتهديسا حسار لهام صادق و وأما الكرامات فلا أشك وسعور ترزينها لكن فالا على ممل التارة والشاق من مف من صلحاء فده الأمة ور عاف كون في أعصار عامن تمدر منه التكر امات وستعالى أن عجر من شاء عاشاه والقالموض و وقرأ الجهور المارسة الغاعل وقل قال قالملي محسر المعلموت وأن ارمل أسالموا رسالات جيو حفظوا ، وقال ن جير لمومح فأن الملاكة الحفظة ارصة الباران بين بدي جر بل وخله قدأ بانو ارسالات مه وقال عاهدا يعلم والترك والمبان الرسل فدرات وعلى هذا القول لا بقولهم فار العلزاد في الأخرة م وقيل ليعلم أرمله القادرجال الوجودلان دامكل في صبق واختار الزماس هذا القول الأخم المسالم الله أن قد أبلغو ار مالات ربهم معنى الأنساء وحمد أولا على اللفظ في قوله من بان مديد ومن خلفه تم جع على المصنى كفوله فان له نارجه نم خالد ن والمعنى لسلغوار سالان ربهم كاهي محروسة، ن الزيادة والنقصان وذ كر العلم كذ كرد في قوله حتى نعل المجاهد بن انهي ه وقسل لمعلم ى أى رول كان أن الرول مواه بلغوا ، وقبل لمعلم اللس أن الرول قد ما هوا روالان رمهم ملعة من تخليله واسراق أسحام a وضل لمع الرحل أن الملاكة بلغوار مالات رجم a وقبل العلا تحداث قداله بحد مل ومن معدالدر -الديد يد وقيل لنعل الجن أن الرسل فدالعوا ما أنزل المهم والكوار الرائلة وبلما فالدمم ووفرا ان عباس و زيدين على لموصر الماصليا المعول فالرهزى والن أي عبلونهم الباهوكسر اللام أي لمعلواته أي من شاء أن بعاده أن الرسس قد أبلعوا ي الله ، وقرأ الحيور رمالات على الجموا وحود على الاقراد ، وقرأ لحهور وأسلا بما المرب وأحاط وبفيالفاعل أي القواحصي وبفيالفاحل أي الله كل نصبا وإين أبي عبسلة وأحيط وأحسي مبندالفعول كل قعاوله كان لمعلى منده نامعني تلوسار المدني قدته لوقال قعطف وأحاط على هذا الصدر والدي وأسلط عاعند الرسل من الحسكم والنسر الع لانفو تعميانين وأحصى كل نين عددا أي مدودا محمورا وانتمانه على الحال من كل تيوان كان نكرة لاندراج المصرفة في أ العموم ومحور أن ستب اعب المصدر لأحدى لاندفي معنى احصاء مه وفال تواليقاء و محور أن كون تبيا انهى فكون مفولا من المفعول إدا صله وأحصى عامد كل تبيع وفي كونه فاشامن السان العرب خلاف

﴿ مورة المزمل عليه السلام ﴾ ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ ياأنها المزمل قم الليل إلا قليلا ﴾ حدد السورة مكية وسب توقي اله المدينة والمدينة و

وباولى فسلى عدا ولت

ياأحا المزمل قالتعائشة

رضى الشعنها تودى بذلك

الانه كان في وقت ترول

الابة مغاملا بكساء

وبناء الأخر ماقبلهاأن

في آخرتك عالم الغيب

الآيات فاتبعه بقوله ياأيها

المرمل اعلاما بأنه عليه

السلامان الشاهس

الرحل وخمسة تغمالس

وكفاء تمر أعداله وزقل

الاعتشرى ﴿ أَسْفَهُ إِنَّ الْمُعْتَمِى ﴾

بدل من اللسل و على الا

فلسلا ﴾ استشاء من

النعف كالمعقل قراقل

س تعق للال والشعر

فيعنه وعلمه عالد على

اللمف والمستى التعمر

من اعم بن مان ان بقوم

أقل من نصف الليل على

البت ومن أن عتاراً حد

الأمرين وعما النقصان

من النعف والريادة عليه

انبى فىلم يقب السكرار

الذى الزمه في هذا القول

لانه على تندير، تراقل من

تعف الليل كان قوله أو

انقص من أضف النسل

تكراراواذا كانسفه

بالامر قوله الاقلملا

# ﴿ -ورةالمزمل مكينوهي عشر ون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

ويا أم اللزمل في الدل الافليلا و استعادا انقس مسطله و أو زوعليه و رس القرآن تبلا و المسال على المسال على أست و الما واقع مقبلا و إن الدق النها استعال علو الا و وافع كراسم و المد و المسال و المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال و المسال المسال المسال المسال المسال و المسال

وكان تسلت الفي من عارة ومن الم عرف الماريق ومن التعلق المعلم المعالم ومن جن المار اللقب له والمتول و بن الحيل و فالبالب البناري و الشيء من الشيئ والبنول المرأة المنقطعة عن الرّجال لاشهوة لها ولاحاجة لها فيهم والمبنل ترك السكاح

والزعدفيه ه ومنعقول احرى الفيس

فضي الظلام العشاة كاتبها و منارة عمى راهب سنس ومندا لهى عن التشل أى عن الانقطاع من الذوج ورسة قبل الراهب سنسل لا قطاعه عن الناس والقراء العبادة و والسنة الشمى وهومانيشب الحاس من عظم أوضع ، وجعها غسمس والفعل غصصت فأنت فاص وغصان قال م كنت كالمصان الماء عثماري ، الكتيب الرمل المجتمع وجع كتب واشان في البكتر قوا كتنفق الفالة و الردوارة.

ففلت لها لا ان أهلي جيرة و لاكت الدهاج عاومالنا

المهدل الذي عرص الرحل وهلت لليه الداب صبت وقال السكلي المهدل الذي اذا وطنت القدم ولك من تحقوا واذا أخف آسفله تهال وأسال لغة في علت والسيد بحم أشيب في يا آمها الزيل في الليل الاقابلات فعفه أو انقص منه فليان و أو رد عليه و رش القرآن وتبلا و إناستاقي عليك

فالفعير في نعف اما أن يعود على المبدل منه أوعلى المستنى منه وهو الله والأجار أن يعود على المبدل يعسم استناء عهول من مجهول أذ التقدير الافليلانسب الليل وعد الابسيع للمعنى ألت وان عاد الشعير على الليل غلافالدة في الاستشامس الليسل إدكان مكون أخصر وأوضع وأبعد من الالتباس أن يكون التركيب عم المبل نصف وقد أبطلنا فول من على الافليلا استشامس البدل وهو

من وأن التقدر فراليسا منه الافليلاسة المه وإسافي وعول المنه والمنافي وعوى المنه بدل من الافليلا والقمع في تدفيع عالمه الدل اطلاف الفليل على النبف وياز منه المنه والمنه و

فرلانقبلا و إن الشنالليل عي أسديط أو أقوم فيلا ، إن الشفى النهاوسيما علو يلاه واذ كر اسم دبات وتبدل المستنيلا ، وب المشرق والمريلا إله إلا هو فاعتدر كيلا ، واسبر على ما يقولون والمبرح هجر اجيلا ، ودرى والمكاف بين أوى المستوم لهم إلا فيلا ، الله يساأت كالا وجمعها

انبى ە وهـ أنا خلاق الظاهر وفـــل للمق أو اسفه كالقول أعطد درها درهـــان نلالة تر بد أو

ومن وثلاث تهى ويدحلس والمفعدس غرداي عليوال التر بإيالام مالقيام والعيد في الريادة والتقمان وقع على مستومن آحر اللمق لان الناف لاول وقب العمدوالاستشاء واودعني المأمورية كالفقال في تلني اللمق الاقليلانم جعل تصف بدلا من فتبلا فسأر القليل مقسر المانت من التنتيز وعوفل لسن الكل فقولة أواغص منه أي من المأمور به وهوف ما الثلثين الاقفيلا الصادون فسفدأون دعلما أي عنى النشين فيكن النحم في أو بادة والنقسان وافعاعلى التشري وال الوصيدالله الرازي قعا كالر فالمراق تقسده لدالآية ويندى ليه وجهان ملخسان وو كركلا داخلو يلا منفقا يوضه عليحل كالدوالدي يظهر أن المأمودية التقام وحاقدل الماسطاني بالدفليل كسامة أونسيرها المقولة تستمتلي اصارقم تأنياو بمارسد فالثالثخير بين قليلمن المصاوراً لمالي التصحيف تنبي أود البراحد البرغ وموالنفص من التصافقات جهدا القليل الأول بالنسبة الى حمد الليل التاني النستاى الندف (فراتفيلا) مو القرآن وتقله عا المقل عليدس التكال ت الشافة كالجهاد ومداوسة والماخة والشالة والمراج ساعاه لأجات أشأهمتني وال المعاسما كان دو العشارة وباشة وما كان قبلها فليس المتعوفري ووطأي والمنياجا أسمدوا طأنأي واطئ الفلد مهاالسان وواقوم فيلاته أي أشفاستفارة على الصواب الاسواد عاد أو فلاوضلوب على السلى ما يقراء و سعا ك أى نصر و و تقليا في المساب كا يترود الساع في المساء وواذ كر مرد لل ﴾ أي دم على و كر دوهو يتناول كل و كرون تسميح وتهلسل وغسير عماواتشب وتنسلا كه على العمد وعلى غير من وحسن ذلك كونه فاصلة وقرى رب بارقع خبر مندأ عدوي و بالجرعلي الممل فؤ فاتحمة وكيلاً كالان من انقره الطبام بمنعة وكيلا الاهو واصد واهجرم فيل منسوخ باتبة السب (ودرى والمكاسبن ) قبل ولت في صناه بدقر بش المتورين ﴿ أولى النحسة ﴾ أي حدار المس وكترة المال والولد والدعة الفتح التنعرو بالكسر الانعام وماسع به وبالضم المريقال فعرونست ين و وبالم قليلا ، وعيد في رسرعة الانقام سبوالقليل سواعات آجافم وفيل وقعة بدر والماسينا) ماساد نستهم وأتكاذي فبودا وارجلهم ووجماي فارات بمقالاتفاد

﴿ وطعاماد المسالة قال ان عبان تولا من ار مارس في حاو قيم لا بعسرج ولا سنزل ﴿ تُرجِفَ ﴾ تفسطرت ط کنا که اور سلا مجتمعا ﴿ مرسلا ﴾ أي وخوا لئا ولما هدد المكافرين باعوال يوم القمامة ذكرعم بحال فرعون وكنف أخذه الله تعالى اذ كرنب موسى علىد السلام وأندان دام تكاريس أعلكهم الله تمالى فقال بإ إنا أرسلنا الك كه والخطاب عام للا مود والأحر وفسل لأهل مكذي وسولا شاهدا عليك كا قال عالى وجئنابك شهداعلى دولاء والوسل الردي المقي من قولهم كلا ويبل أي وخم لايستمر ألتقله أي لانزل فالمرىء

وظعاماة المعتوعة الماأيا عاوم رسالأرض واخال وكأت خال كتمامها وإلأرسا المكرر سولاتناها عليكم كأرسلنالي فرعون وسولاه تعصي فرعون الرسول فأحسد أحسا وببلايه فكيف تنقون ان كفرتم يوما يعلى الولدان شيبا الساء منفطر به كان وعدد مفعولا ﴾ هذه السورة مكنة كلهافي فول الحسن وتمكر مةوعطاه وحابرع وقال ابن عباس وفنادة الا أستين شهاوا صبطها مقولون والتي تلياذ كردالماوردي صوقال الجيبوره مكنة الاقوله أمالي إن بالشيم لخاه اراباله ينده ومبرز ولهاماة كراجهو رأة تقيا الملاذوال لام اللباد المالك في غارجواء وحاوره بماحاوره وجع الى خديجة فقال زماوتي زملوني فنزلت يأم الدنر وعلى هذا نزلت بالماللز مل قالت عائشة والنفعي وجاعة ونودي مذلك لأنه سحان في وقت نز ول الآية مغنعا مك لده وقال قتادة كالازمال في العالم الاولى مدفودي على معنى المهال تعداله الد و وقال عكر مستمناه الزمل السوة والسائر الى الله والجريف لي منا يكون الأمل عال أوعل ماسيق بكون حقيقة ومارووا أن عائشة رضي الله عنهامنات ما كان تروسله قالت كان صرطا طوله أربع عشرة فراعانسفه على وأباناعة وتصفعات الى آخوال واية كانب صراح لأن تزول بالمهاالمرمل يمكذفي أوائل مبعدون وتعمناشة كانبلامنة ومناسبة داءالسو رشاافيلهاأن في T خوما فبلها عالم الغيب الآيات فأتب مع قوله باأبها المزيل إعلاما بأنه حسلي القه عليه وسلم بمن ارتضاء من الرسل وخصيصالص وكفاه شر أعداله و وفراً الجهو والمزمل بشدازاي وكسرالم أصل المتزمل فأدغت التاءفي الزاي ه وقدرا أيد المنزمل على الأصل وتكرمة بتنفيف الزاي أي المزمل حمما ونفسه موفر أمض السلف تغضف ازاي وقوالم أى الذي اف وللز مخشري في كدفية نداء القلهم في الوصف كالرم ضريت عن ذكره صفحافا أذكره في كتابي م وقال السهيلي الدرالمز مل باسيره وأسرائه علىه الصلاة والسلام اعرف به وأغناه عومشدّق من حالته التي كأن التبس The Court of the C هوعلما كقول النبيصلي القعلمه وسلملعلي كرمالة وجهه وفسانام ولتنق مجنبه التراسيرا واب إسعارا بالمملاطف له فعوله يام والمرس فيعتأسس وملاطفة مدوقرا الجيور فيراسل بكسر البرعلى أصل التفاءال كنبن وأبوالسهل بضمها اتباعاللحركة من الفاف ، وقسري مفاحم طلباللتففيف وقال بنجني الغرض بالحركة الهروب والنفاء الساكتين فبأي حركة تعسرا الحرف حصل المرض وقرطلب ، فقال الجهو رهو على جهمة الندب ، وقبل كان فرضاعل الرحول خاصة يه وقبل عليه وعلى الجبيع ، قال قنادة ودام عاماً وعامين ، وقالت عائدة عاني أشهر عرجهم القدف زلت إن ربك معل الآيات فخف عزم في الليل الافلد بالاستثناء أن الفيا المأمو وبديستفرق جميع الليسل ولذالث صي الاستثناء منداؤلو كان غيرمستفرق اميص الاستثناف منعوا تتغراق جمعه بالقمام على الدوام غسريمكون فلذلك استثنى متعلر احبة الجسه وهساماعته البصر بين منصوب على الظرف وان استغر فعالفعل همو عنه الكوفيين مفعول بهوفي قوله الا فللادليل على أن المستنى قد يكون مهم المقدار كقوله مافعال فالاقليلامنهم في قراء دور نص توليتم الاقليلامنكم ه قال وهب بن منبه القليل مادون المحسار والسدس، وقال الكلي ومقاتل

(الدر) المساورة المزمل في ( بسم القالر حن الرحيم ) (ح ) جوذوا في نصف أن يكون بدلامن اللبسل ومن فليلا فاذا كان بدلامن اللبسل كان الاستثناء، وكان المأمور بقياء فيضا اللبل الافليلا منه والمنحر في منه وعليه عائد على النصف فيسير المن في المنافرة المبلسل و القصومين فيضا اللبل فليلا أوزد على نصف اللبل في كون فوله أوانقص من فيضا المبلسلة فليلا تكر المبلسلة المبلسلة في المبلسلة والاقليلا المبلسلة المبلسلة المبلسلة المبلسلة والمبلسلة والمبلس

الشك ، وقبل الدون النعف وجو زواقي مداء أن كون دالامن الإسلودين قليلاده الكن بدلا السل كان الاستثناء منموكان المأمور شامه فدغه اللمل الافلدلامنه والفعار في منه وعلمه الدعلى النصف فيصبرا المني فيراده ف الله مل الافليلا أوانقص من نصف الليل فليلا أوز دعلي نصف السل فيكون قدوله أو انتص من أدف اللسل فلسلات كراوا لقوله الافلسلامن مف الليسل وفال تركيب غيرفصيم ينزه القرآن عنه وقال الزعشر ي نصفه بدل من السل والا الملا ستناسئ البيف كالمعقل فرأقل يرمعاليسل والفعم فيسموعل النده والمني التسيد بدون أخرين ويرأن فوج أفل من لدها السل على البت ويون أن عشار أحد الأحم ورواسا القصان من النصف والزيادة عليما تنهي فلم يتنب للشكر ارالذي الزمه في هذا القول لأنه على تقديره المأقل من نصف المسل كان قوله أوانقص، ونصف المسل تسكر ار اواذا كان ند غد ما لا من قوله الافليلافالضمير في نصفه إماأن معود على المسدل منه أوعلى المستثني منه وهو اللمل لاجائز أن معود الى المعل متدلانه بصحراستثناء محيول من مجهول اذ التقدير الافلملا فسف القلمل وهذا الابصيله عنىاليت وانعادالهمبرعلى الدل فلافاقهة في الاستشاء من الليل اذكان تكون أخصر وأوضَّح وأساعن الالباس أن بكون النركيب قم الليل نسفه وقد أبطلنا فول من قال الافليلاا - تناء من المدل وموسفه وأن النقه وقرالل للمقالا فللاساق من النمص والصابق عنوي ان سفه والمتالا فليلا والضمير في نصفه عائد على الله على اطلاق القليل على النصف و الزم أنشأ أن مصير النسر الااسف فلاتقمه أوانقص من النصف الذي لانقومه أوز دعليه النصف الذي لاتقومه وهذا وليس فاليصع وليس الرادمن الآية قطعا ، وقال الزمخشير ي وان شلت جعلت اصفه بدلامن فليلا

العامة الذي التعلق المنافظ المنافظ الذي لا تقويمة أوز دعليه المنافظ الذي لا تقويموها المنافظ المنافظ

المالتناء من اللياة كان يكون أخصر وأوضع وأبعد من الالباس أن يكون التركيب فم الليل اصفه وقد أبطلنا قول من قال الاقا لاستناء من الليل وهم عادران القديم الليل نصف الاقليلانية أي من التصف وأيضا في دعوى

أن المفعدل من الاقليلا

والضميرفي نصفه عائد

على الليل اطلاق القليل

على النصف ويازم أيضاً أن بد النصر الاست قلا تقده أو انقص من النصف الذي لا تقومه أورد على النصف الذي

وكان تحديرا بين تلاث بين قيام النصف مفاسه وبين فيام النافعورس وبين قيام الزالة عليه واعدا وصف التمضيالق لهمالنسبة الى الكل وازرشت قلت لمنا كان معتى في الميسل الاقاد الاهداد ا أبدلت النمف من اللب في فم أفل من تصف اللب في رجع الطعير في منه وعليه الى الأفل من النصف فكالتعقس فرأفل من ضف المسل وقرأ تقص من ذلك الاقل أوأ زيدمت فلسلا فيكون التغييرانيا وراءالنمف بيناه بينالثات ويحو زاذا أبدلت اصفعمن قليلاوفسر تهبدان تعجيل قليلا الثاني بمني أسف الندف وهو الربع كل " ما قبل أوا تشهى مسعقلياً وُسَفَّه وتعمل المريد على هذا القليل أعنى الردم نسف الردع كالمنه قبل أوزدها وقللان فمو تجو زأن تجمل الزيادة لكونها مطلقة تمذالتك فيكون عبيراين النمف والناث والربع انهى وماأومع حبال عفا الرجل فاله يجوز ما غرب وما يده والقرآن لا بليع باللايمو وأن عمل الاعلى أحسن الوجوء التي تأتي في كلام العسرب كإذ كرناه في خطبة صفا الكتاب ومن اص على جواز أن مكون نصفه والامن البل أومن فلسلاال مخترى كاد كراعسه وابن علية أورده وردالا حفال وأبو الفاء وقال أشبه اللفرالكة أن تكون بدلام فليلا أورد عليه والهامهما تسعم فعاوكان الاستشارون النعف لصارالتقديرق نعف الليسل الاقابسلا أوانقص مدقابلا والقليسل المستشى غير مقاس فالتقصانات لانتحص انتهى وأما الحوفي فأحاران يكون علامن الليل وأوبد كرغبءه وفال إس عطية وقد يحقل عندي قراله إلاقليلا اله استناص القيام فيجعى الليل المرجنس تم فالرالا فقيلا أى النبالي التي تعل بقيام اعند المدر المجز وتحو ووحدا النظر تحسن مع القول بالندب انبى وهما خلاق النااهر ، وأب المني أو نعف كاتفول أعطه درم) درهمين اللائة تر بدأو درهمين أوثلاثة انهى وفيع حدة في حرف العطف من غير دليل عليه ٥ وقال التبريزي الأص بالقيام والنميم في الزيادة والمقصان وقع على التلتين من آخر الاب للان الثلث الأول وقت الممة والاستشاء وارد على المأسور عصكا نه قال قراني اللسل الاقاء الاثم جعل المفه يه لامن فلمالافصار القليل مغمرا بالمفحن الثلاث وحوقات لحم الكل و فقوله أو انفص مع أي والمأمورية وهوفيام اللث فليلا أي مادون سفه أو زدعاب أي على الثلاب فكال النعيم في الريادة والنقسان واضاعل الثنين = وقل أو عندالله الرازي قدا "كار الناس في تلسير هامدالآية وعندي فبموجهان ملخسان يؤكر كازماطو بلاملنقا بوقف عليصن كثابه وتفدهم تفسيرا لفرنسل في آخر الاسراء قولا تفسلا هو الفر آن وتفله عاله في على من النكالف الشاقة كالجهاد ومداومة الأعمال الممالحة وقال الحسين ان الهنخصف ولكن العمل ثقيل و وقال والعالسة والقرطى تقلدعلى الكمار والمنافق بالجاز ووعيده وقبل نقلهما كان صل محمد سلى الله عليه وسيله ملة تلقيه الوحي حتى كان نافته تبرك به ذلك الوقت وحتى كادت رأسه المكرية أن ترض فحُذَر بدين ثابت ، وقسل كلاماه و زن و رجحان ليس بالسفالي ، قال إي عباس كلاماعظها ، وقيل تفيل في المزان يوم الفيامة وهو اشارة الى العمل به ، وقيل كنابة عن بقائه على وجه الدهرلاز بالثقيل من شأنه أن بيتي في مكانه دان ناشئة الدي . قال إن عمر وأنس ابن مالك وعلى بن الحسين هي مابين المغرب والعشاء يه وقالت عائشة ومجاهدهي القيام بعد اليوم ومن قام أول الليل قبل اليوم فلريغم ناشئة الليل ، وقال ابن جبير وابن زيدهي لفظة حيث ية نشأ الرجل قام من الليل فنائشة على هذا جع مانين أي قائم = وقال بن جبعر واس زيداً مناو حاءة ماشلة

الدلساعاته النها تتشاشيا بعدي وقال إن عياس وإن الربد والفسن وأبو علاما كان يعد المشاء فهو ناشفه وما كان قبلها فليس بناشة ، قال إن عياس كانت صلاتهم أول الليل وقال هو وان الزيد اللسل كذائنة = وقال الكساق ناشة الليل أوله = وقال الر مختصرى ناشة الليسل النفس الناشئة بالمسل التي تتشأس مضجعها الى العبادة أي تنهض وترتفع من السأت السحابة اذا ارتفعت وندأ من مكانه ونشراذا من ، قال الشاعر

اشأناالى خوص رى والسرى . وألمن مها مشرفات القاحد

اوفام الدل على أن المات ومدرس شأدا وموضى على عاعله كالعافية النبي = وقرأ الجهور وطالعكم الواو وفتج الطاء عدودا ه وقر أفقادة وسبل عن أهلكة بكسر الواو وكون الطاء والحمر فنقدورة ووفرة ابن محمص بفتح الواويدوداوا لمعنى انهاأ شدموا طأة أي يواطئ القلب مهااللسان اوائده وافقتل وادمن اختوع والاخلاس ومن قرأ وطأ أي أشدتهان قدم وأبعه من الزال أوالقل وأغلظ على المعلى من سلاة النهاركا ماه المهدات دوطأتك على مضر = وقال الأخدش أشدقهاما ووقال الفراء أثبت فراء توفياما هوقال السكلي أشدت اطالله لي لاتدفي زمان احنه وقدل أنت العمل وأدوم ان أراد الاستكثار من العبادة والليسل وقت فراع فالعبادة تدوم وأفوم قدالأأى أشدا سفامة على السواب لان الأسوات هادئة فلاستطر بعلى المسلى مايقرؤه و قال فنادة وعاهد أصوب لقر التوانيك الفول لاحزمان النفهم ٥ وقال عكرمة أتم نشاطا وإخلاصاو وكة = وحكى النسجر فأعجل إمالة لدعاء = وقال بد وأسلم أجدر أن تقدفها الغارى ، وقرأ الجهور معالى نصر فاوتقابا في المهمات كاينرد والساع في الماه ، قال الشاعر

أباحوالك شرق البلادوغربها ٥ ففهالتكرياصاح سبحمن السبح \* وقبل سعامة أي الله \* وفرأ ابن مدر وتكر مة وابن أبي عبلة من خاما تفاه المتقوطة ومعناه خقلمن التكالف والتديز الضفيف وهواستعار بمن سيز الدوق اذا تف ولشر أخ اعتفعاه الشارالمية وتفرق الخاطر بالدواعل ووقسل فراغاوس مذانو بلثا واصر فلافي حوالمحاث و وقبل المعيان فالمور الدل سوم أوعد وفاخف بالهارفان فسه سعاطو بلاء فالحاحب اللوامسوفسرا و مصروعكر مقصفانا غاممجمة ، وقال توماأي تنام النهار أقسمون به على قيام البل وقد تعفل هذه القراء شفره فدا المعنى الكهما فسراها فلاعبا و زعنه النهي ٥ وفي خدمت الانسخى عطائك أىلائحقنى - وقال الساعر

المستخطيك المرواء إرائه ، اذافقر أرحن شأفكان « وعال الأصمى بقال - نم الله عنك الحي أي خففها ، وقيل السيخ المستقال - مي قطلك أي مدمه ويقال لقطم القطن سانح الواحت عيفة و وت قول الأخطل

فأراوهن يدرين الترابكا م يدرى بالمخفطن دف أونار

واذكراسم ربكأى دم على ذكره وهو بتناول كلذكر من تسبيع وتهليل وغسرهاوانتمب تنسلاعلى المصدر على غير المدر وحسن ذلك كونه فاصلة فارقر أ الاخوان وابي عاص وأبو يكر و معقوب رساخفض على السدل من ربك و باقى السبعة بارفع و زيد بن على بالنصب والجهور المشر قواللغر بموحدين وعبدالله وأصحابه وابن عباس مجمعهما ووقال الزيخشري وعن ابن عباس على الفسريعيني خفض رب اضار حزف القسم كفواك القلافطن وجوابه لاإله إلاهوكا

( Ille)

( س) وعن ابن عباس على القسم يعنى خفض رب قال باضار حرف الفسر كقولك اللهلأضلن وجموانه لاإله إلاهوكا تقول والله لاأحدى الدار الاز بدائمي (ح) لعل عدا الشريح لابصوعن ابن عباس المفيد اخوار المار في الفسير ولا يعوز عند النصرين الافي لفظة اللهولا بقاس عاسه ولان الحمله المنفية فيحواب القسراذا كالتاسية فالانتق الاعا وحدها ولا سنق بالزالا الجلة المصدرة عنارع كثيراو عامن في معناه قلىلانحوقول الشاعر ردوافوالفلازرنا كألد مادام في مالناور داوراد . و (ش) أورد فال على سمل العو و والتمام والذىذ كره العواون هوتقها مانحو قوله المسرك ماحد بخلة آتم ولا تأتأ بوم الحفاظ ولا

حصر ہ

﴿ فَكُفِّ تَنْقُونَ إِنْ كَفُرْمُ ﴾ الآية بومامنسوب بتنقون نصب المفعول بفتل المجاز أي كف تستقبلون هذا اليوم العظيم الذي من شأنه كذا وكذا والضمير في بيمل ( ٣٦٤) لليوم أسند البعالجمل لما كان واقعافيه على سبيل الجاز والجملة

منقوله يجمل صفة لموم

والنب مفعول نان

ليجعل أى يمير المدان

شبوخاوه وكنابة من شدة

عول ذلك الموم و يقال

في اليوم النديد وم

يشيب نواصى الاطفال

والأصل فدأن المموم

اذاتفا فتأسرعت الشب

والظاهر أن النمو في

وعددعا لدعلى الموعفهو

من اشافة المسادر الي

الفاعل وان لم معر له في كر

الرالاستوران التي

علده مواعداده هو الله

نعالی ان هان کا

السورةأوالانكال وما

عطف علمه أي والأخل

الوبيلاً وآيات القرآن

التفعنة "دوم القاءة

الذكرة إداى وعظة

بإفن شاء انعقاد كالتقرب

السالطاعة وأنانتقوم

أيرتميل وعلم الآمة نزلت

تخفيفالما كان استمرار

استعاله في أحر فعام اللمل

إماعلى الوجوب واماعلى

الندب على الخلاف الذي

سبق ﴿ أَدْنُ مِن ثَلْقُ

الليل ﴾ أي زماناه وأقل

من ثاني الليسل واستعبر

الأدنى وعوالاقرباللاقل

تفول والقلا أحدني الدار إلاز مانتهي ولعل عماما الضريج لايصحف ابن عباس إذ فيساضهار لجار في القسم ولا يجوز عند البصر بين إلا في افغلة الله ولا مقاس عليه ولان الجملة المنف في جواب القسم اذا كانت اسم ذفلاتني الاعار حدهاولاتني بلاإلاالحملة المصدرة عضارع كتبراو عاض في معناء قليلا نحو قول الشاعر

ردوافو القلاز رناكم أبدا مادام في مائناو ردلو راد

والزمخشرى أورد فالثعلى سيل النبويز والتسلم والذي فكره النسو بون هونفها عافعو فوله المسراد ماسعه عظد آئم به ولانأنأ بوم الحفاظ ولاحصر

فأتعذه وكبلالان وزانفر دالالوه فالمنتفذ وكبلا إلاهو ه واصبروا هجرهم فسل منسوخ اكبة سف دو فراى والمكامين قبل ولت في صناد بدفريش به وقبل في المطعمين يوم بدر وتقدّمت أساؤهم في سورة الأنفال وتقدّم شرح مثل عدا في فدرني ومن كانت مهذا الحديث أولى النعمة أى غضارة العبش وكنرة المال والولدوالنعد فبالفتح التنعير بالكسر الانعام وماينع بعو بالضم المسر تدغال نع وتعدد عن ومهلى قلسلاو عمد لهر يسرغه الانتقام منهم والقليل موافاة آجالي « وقبل رقعة بدر » إن الديناأي مايشاه له منهم أنكالا فيودا في أرجلهم » قال السمى لم تعمل في ا أرجابه خوفا مزهر وبهم ولكناذا أرادوا أن يرتفعوا استقلت بهم ، وقال الكابي الأنكال الأغلال والأول أعرف في اللغة ، ومنه قول الخنساء

دعالا فقطعت أنكانه ، وفدكن قبلك لانقطع

» وجحمالا الله بديالا غاد وطعاماذا غيمة » قال ابن عباس شولا من نار بعد غرض في حلوقهم لاصر حولا نغزل و وقال محاهد وغم منجرة الزقوم ، وقسال الضر مع وشجرة الزقوم يوم منصوب العاسل في لدينا ، وقسل بذرني ترجف تضطرب، وقرأ الجهور ترجف بفتر الناء بذالفاعل: زيدن على بضمهاسنا للفعول كنداأي وملائحةما مهملاأي رخوالينا و قبل ويقال إيل ومهبول ومكبل ومكبول ومدين ومديون الاندام في ذوات الداء لفن غيروا لحذفي لأكثر لعرب والمصدالم كفسن أهوال الفيادة ذكرهم يحال فرعون وكنف أخذ باللفعالي اذكفب موسى علمه السيلام وأنه ان دام تكاسهم أهلكه العدام الدفقال الأأرسانا البكر والخطاب عاملك وعوالأسر د وقسل العاريكة موالشاها على كالدوخة الماشي عاعل عؤلانا وشب ارساله الى أهل مكة بارسال موسى الى فسرعون على التعسين لان كالرمنسمار بافي قومه واستعقروا بهداوكان عندهم على عاجى من غرق فرعون فناسب أن نسب الارسال الارسال هوقيل الرسول بالام النعر يف لانه تقدم ذكره فأحمل علمه كاتقول لفت رجلافضر مت الرجل لان المضر وب عو الملق والو بدل الردى، العقى من فولم كلا وبسل أي وخيرلا بسفر ألثقله أى لا منز ل في المرى، ما قوله عز وجل ﴿ فَكُمْفَ تَنْقُونَ إِنْ كَفُرْتُمْ بُومَا يَجِعُلُ الولدان شيبا ه الساء نفطر به كان وعده مفعولا ، إن هذه تذكرة فمن شاء التقالين به سبيلا ، إن بالمعملم أمل تقوم أدلىء رنلي البن وصف وثلثه وطائمتين الدين معل والقيقدر الميل والنهار علم أنهان

لأن المسافة اذادنت بين الشيئين قل ماينهمامن الاحياز واذابعمات كترذلك وقرئ نصفه بالنصب والجرفاماقراءة الكسم قععلوق على للتي الليل ومن قرأ النعب فعطوس على أو في فاما الجر فالمعنى أنه قباء مختلف عن أو في من الشائب وعمر بألول عس

النصف ومن أأدنى من النك وذلك لتعذر معر فقالنسر عقاد بر الزمان وتقد برالزمان حقيقة عوللة تعالى وفناب عليكم إلى أي والمتعالى الخفة وأمركم بفيام ماتيسر وطائفة معطوف على الضعرالمت كن في قوم وحسم الفصل بينهما وطائفة مد لذي ممك دليل على أنه لم يكن فرضاعلى الجمع اذكو ( ٣٦٥ ) كان فرضاعلهم لكان النركيب والذين معك الأأن

تعصوه فتاب علمكي فافر والماتيسر من القسر آن علم أن سكون منكم من هي وآخر و ن ضريون في الأرض بتغون من فضل الله وآخرون بقاتلون في سبل القعافر وا مانسر منه وأقهوا الصلاةوآ تواالزكاة وأقرضوا اللهفرضاحسنا ومأتقدموالأنفكرمن خبر تجدوه عند القدوخيراوأعظمأجرا واستغفر واالله إنالله غفور رحم كا بومامندوب تتقون منموب نصالفهول بدعلي الجازأي كمف تستقبلون هذا البوم العظم الذي من شأنه كذا وكذاوالضعير و معللمو مأسند اليه الجعل لما كان وافعاله على مبيل الجباز ، وقال الزعشري يوما مفعول به أي فكنف تقون أنفسك وم القيامة وهوله ان بقيتم على الكفر ولم تؤممو اوتعملواصالحا انتهى وتقون مضارعاتني واتني لبس ممني وقي حتى بفسر ديه وانتي بتعدى الى واحد و وفي بتعدى الى المنالي و وقاهم على المحمول الله قدر دار محتمر ي تقون أنفسكم يوم الفياء قلك، ليس تتقون بمني تقون فلارتمدي مدرته ودس في قوله ولم تؤمنو او تعملو اصالحا الاعتزال « قال ويعو زأن يكون ظرفا أي فكيف أكم التقوي في يوم القيامة ان كفر نم في الدنيا ، قال و معود المست بكفرتم على تأويل جحدتم أي فكمف تنفون الله وتعشونه ان جحدتم يوم الفيامة والجزاء لان تقوى الله خوف عقابه اتهي، وقرأ الجهور بومامنو نابحمل الباء والجلة و تقوله بعمل صفة ليوم فان كان الضمير في تعمل عائد اعلى البوم فواضح وهو الظاهر وان عاد على الله كإقال بعضهم فلا ملدمن حذف ضهير بعوداني البوم أي تجعل فيه كفوله يومالا تجزي نفس ووقراً المن الى بغيرتنو بن تعمل بالنون فالظرف مناف الى الحملة والسيب مفعول نان اجمل أي السان شيوخا وعوكنابة عن تدة ذلك البوم و غال في البوم الشيديد يوم شيب نواصي الأطفال والاصل فيمان الهموم اذا تفاقت أسرعت الشيب وقال المتني

والم مخترم الجسم تعافة ، ويشب ناصة الصي و بهرم

" وقال قوم ذلك حقيقة تسيدر وسهم ونشدة الهول كافديرى الشيب في الدنيا من المرالمفرط المول التعر وتعود ، وقال الرعشري و تعور أن وصف الموم الطول وان الاطفال سلغون ما وان المنعوخة و وقال السدى الولدان أولاد الزناء وقبل أولاد المسركين والفاعر العموم أي مشب الصفيمين غيركم وذلك حسين بقال لآدمها آدم في فابعث بعث النار يه وفيل هذا وفت الفر عقبل أن منفذ في الصور نفخة الصعق « الساء منفطر به « قال الفراء يعني المطلمة تذكر وتؤنث فاستغطر على التدكير ومداول الشاعر

فلو رفع الماء المعقوم ، لخفنابالمهاء وبالمحاب

وللالقول بالتأنيث فقال أوعملي الفارسيءومن بابالجراد المنتشر والشعو الأخضر واعجاز تخل منقعر انهى يعنى انهامن ماب اسم الجنس الذي بينسه وبين مفرد دناء التأنيث وان مفرده ساء المرا لجنس بعبو زفيه النذكير والتأنيث فجاء منفطر على النذكير « وقال أبوعمر و بن العسلاء

وأفرضوا أم بالمدقات لى شطوع بهاواحمل هوأن يكون فصلاوأن يكون توكيد الشعبر النصب في تجدود م واستغفروا الله كه أمر بالاستغفار

(الدر) رأس) يومامفعول به أي فكيف تقون أنف كويوم القيامة وهوله ان يقينم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا انهي ح/ تتقون مناه عاتق واتق لسي عن وقي حتى بفسر و عواتق بتعدى الى واحدوه في بتعدى إلى اثنين قال تعالى ووقاهم عداب

اعتقد أن منهم من كان القوم في بيت ومنهم من مقومه فقكن اذ ذاك لفرضة فيحق الجمع ﴿ والله نقدر ﴾ أي هو وحمده العالم تقادير الساعات ﴿ فَاقْرُوا مَا نسر م عبر بالقراءة عن المسادة لاتها بعص أركابها أى اصالوا ماتسم علكم من صلاة اللل وادا خان المراد فاقرأوا في الملاة ماتسر فالظاهر أنه لاستعان ما قرأ بل اذا قر أماتسر له وسهل عليه أجزأه وقدره أبوحنيفة ما ته الإعلان سكون إ سان لحكمة النسخ وهو تعادر القيام على المرضى والمناريين في الارض النجارة والجاهدون سلافتر واماتسر منه ﴾ كرر ذلك على ممل النوكسة ثم أمي بعمودى الاسلام البدني والمالى عمقال فروأفرضوا

الله كيد العطف نشــعر

بالتغاير فقوله وآنوا

الزكاة أمرباداء الواجب

وأبوعب دةوالكساني وتبعهم الفاضي منافر بن سعيد مجازها السقف فحاء على منفطر ولهيقل منفطرة ووقال أبوعلى أساالتقه رذات انفطار كقولهم امرأة من ضع أي ذات رضاع فري على طريق التسبب وقال الزعنسري أوالساء تيئ منفطر فعلى منفطر صفة خرى فدوف مقدر عذات وهوشئ والانفطار النصدع والانشقاق والضمر في بدائظاه رأنه بعود على الموم واليا المدياي بسبب شدة ذلك الموم أوظر فية أي فيه ، وقال مجاهد بعود على الله أي رأمي دوسلطانه والنااعر ان الضعير في وعده عائد على النوم فيومو اضافة للمدر الى المفعول أي الدتمالي وعد عبادة هذا البوم وهو يوم الفيامة فلابدس انجازه وبجو زأن تكون عائدا على القدتمالي فيكون من اضاف المصدرالي الفاعل وان المعجر لعذ كرقر سالانه ماومان الذي عديه واعدده والله تعالى ان عده أى السورة أوالانكال وماعطف عليه والأخذ الوسل أو آيات القرآن المتضمنة تسمة القدامة لذكرةأى موعظة فن شاءاتحة الى ربه مسلامالنقر بالمعالطاعة ومفعول شاء محذوف هل علمه الشرط لان من شرطمة أي فن شاء أن شغف مسلال تخدة الحارمة وليست المسته عناء لي معنى الاباحة بل تتضمن معنى الوعدوالوعيده ان ربك مها أثك تقوم أدني تصلى كقوله قراللسل لماكان كترأحوال الصلاة الفيام عمريه عنهاوه تسالآية تزلت تتفيفالما كان اسقر اراستم العمر ألمرقيام الليل اماعلى الوجوب واماعلى الندب على الخلاف الذي سيق أدني من ثلثي الليل أي زماناه وأقل من لمتى الليل واستعمالا هن وهوالا قرب الإول لان الماقة من الشيئين ا دادنت ول ما منهمامن الاحيار وافابصه ترفيلا = وقرأ الجهور من التي بضم الام والحسن وشبية وأنو حسوة وابن السعيقم وهذام واستخاصه موقنس فباذكر صاحسا المكامل المكام اوجاء دالثعن ناهم وابن مامو فياذكر صاحت اللوامع ووقر المرسان وبالمروضة وتنتجر هما عطفاء لي تلتي اللهل وباقي أسبعة وزجون على النسب عطفاعل أوى لا مصوب على الفارف أي وقفا أولى من اللي السل فقراءة النصيصانية التقسير الذي في أول السور والأنه ادا المالل الاقلى الاستق علد أدار من ثلقى الليل لأن الزمان الذي لم يقرف مكون الثلث وشأمن الثلثان فيصدق عليه قوله الاقليلاوأما قوله ونصفه فهو مطابق لقوله أولا نصفه وأما الله فان فوله أوا نقص منه فلسلاف منتهي النقص في القليل الى أن تكون الوقت ثلث اللسل وأماقوله أو زدعله وانداذا زادعل النسف قلسلا كان الوقت أقل من الثلاث فكور فعطاس فواه أولى من تنثى السؤرو مكون قواه تمالى نسفه أوانقص المناسر حالمهم مادل على قوله قر اللسل الافاسلا وعلى قراءة النصب وقال الحسن وابن جير معنى تعصوه تطبقوه أى قدر تعالى أنهم تقدرون الزمان على مامر في أول السورة فإبطبقو اقيامه المكترته وشدته نففف تعالى عنهم فضلات الالعلة جهاب التقدير واحصاء الأوقات وأمافراءة الحسو فالمعنى أنه قمام مختلف مرة أدني مرس الثلثين ومرة أدني من النصف ومرة أدني من الثلث وذلك لتعذرهم فمة البشر مقادر الزمان مع عمدر النوم وتقدر الزمان حقيقة انماهو لله تعالى والشر الاعصون ذاك أى لا يطبقون مقادر ذاك فتاب عليهم أي رجع بهمون الثقل الى الخفة وأمريع بضام مأتيسر وعلى القراءتسين مكون عام وتعالى فدلث على حسب الوقو عمنهم لأتهر قامو اتلاث المقاد رفي أوقات مختلفة فامو اأدني من الثلثان وضفاو ثلثاو قامو اأدني من النصف وأدني من الثلث فلاتنافي بين القراءتين ﴿ وفسرا الجُمهو رونك بضم اللاموا بن كشير في رواية شبل باسكانها وطائقة مطوف على الضعير المستكن في تقوم وحسنه الفصل بيتهما وقوله وطائف تمن الذين

( Ihr.)

الحجروكالمالشفسر داش

تقون أنف كروم الفيادة

لكناس شفون يحني

تقون فلاشعه مي أعديه

ودس في قوله ولم تؤسوا

وتساواساطاالاعتزال

( اللد)

(ش) وتقديم المه عن وجلمية أميناعله عامر هوالدال على معنى الاختصاص التقدرانتي (ح) هذامدهمواعا استفد الاختماص من ساق الكالم لامن تقديم المبتداهاوقلت زيد يعفظ القرآنأو مفقه في كناب سيبو به الم يدل تقديم المبتدا على الاختصاص (ش) وهوفسل وحاز وان لم مقم بين معر فتين لان أفعل من أشبه في امتناعه من ح ف التمر ف المرقة انتهی ( ح)لیسماذ کر متفقاعله ومنهومن أجازه وليس أفعلمن أحكام الفصل وسائله والخلاف الوارد فها كثير جدا وفدحمناف كناباسهوناه بالقول الفصل في أحكام القصل وأودعنا معظمه شرح التسهيل من تأليفنا

ست دايسل على أمام بكن فرضاعلى الجيم ادلوكان فرضال كان التركيب والله ين معل الاان اعتدأنهم كان منهمين يقوم في بيتمومنهم من يقوم معه فمكن ادداك الفرضية في حق الجسع هوالله غد الليل والنهار أي هو وحده تعالى العالم مقادير الساعات م قال الزمخشري وتقديم اسمه عز وجل مبتدا مبنداعل مددره والدال على منى الاختداص بالنقد براتهي وهدام فحموا تساستفيد الاختصاص من سياق الكلام لامن تقديم المبتدأ لوقلت زيد يحفظ القسر آن أو يتفقع في كتاب ببو بهلم ملاتقديم المبتدأ على الاختصاص وأن عففة من الثفيلة والضمير في تحصوه الظاهر أنه فالدعلى المصدر المفهومين يقددرأى إن ان تحصوا تفدير ساعات الليسل والهار لاتحيطوا بهاعلى الحقيقة و وقيل الضمير يعود على القيام المفهوم من قوله فتاب عليكم و قيل في دليل على أنه كان فيهم ن ترك بعض ماأمريه و وفيل رجم بكم من نقل الى خف ومن عسر الى يسر و رخص ا كوفي توالالقيام المقدر فاقر واماتيسر من القرآن عبر بالفراءة عن الصلاة لأنها بعض أركانها كا عم عنها بالقيام والركوع والسجوداي فصاوا مائيسر عليكم من صلاة الليل يه قيل وعداناسخ المرول تم استماجيعا بالصاوات الخمس وعدا الأمرية وله فاقر وا م قال الجهور أمر إباحة م وقال إن جبير و جائة هو فرض لا بدت ولو خسين آية ٥ وقال الحسن و ابن سبر بن قيام الليل فرض ولا تعد حلب شاة يه وقيل هو أمريقراءة القرآن بعنهالا كناية عن الصلاة واذا كان المسراد عافروا في الصلاة ماتيسر فالفاهر أنه لايتعين مايقراً بل اذا قرأ ماتيسر له وسهل عليه أجزأ دوقهره وأوحنمفقا ية حكادعت الماوردي وشلات حكادا بنالعر في وعين مالكوالشافعي ماتيسر قالا و معة الكتاب لا يعدل عنها ولا يقتصر على بعضها يه علم أن حكون منكر ص ضي بيان لحكمة السروهي تعذر القيام على المرضى والمناريين في الأرض التعارة والمجاعدين في سعيل الله فافرؤا ماتسرمته كرردلك على سيل النوك مم بعمودى الاسلام البدني والمالي تمال وأقرضوا المدقر ضاحسنا العطف يشعر بالنفاره فقوله وآثوا الزكاة أمر بأداء الواجب وأفرضوا الله أمس بالداءالسدقان التي ينطوعها م وفرأ الجهور هو خسيراواعظما جرابن بهماواحمسل هوأن ون فسالاوأن يكون تأكيد الضمير النصب في تجدود ولم بذكر الزعشرى والحوفى وابن عطيمة في اعراب هو الاالفصل م وقال أبو البقاء هوف ل أو بدل أوتا كيد فقوله أو بدل وهم لو كان مدلالطابق في النصب فكان يكون اياه ، وقرأ أبو السال وابن السميقع هو خير وأعظم وفعهما على الابتداء أواخر ، قال أوز بدهولذ بن تيم رضون ابد الفاصلة غواون كان في موالعاقل بالرفع وهذا البيث لقيس بن ذرج وهو

تعن الى ليلى وأنت تركنها و وكنت على المللا أنت أقدر

و قان أبوعرو الجرى أنشد سيبو مدهدا البيت شاهد اللرفع والقوافي من فوعة و بروى أقدر و وقال الرحم والقوافي من فوعة و بروى أقدر و وقال الرحم وقال الرحم و المرون التبيين حوف التمر مدالته و قال وقالتها والمرون المحكم الفصل و ما المحكم الفصل و ما المحكم الفصل و المحكم الفصل و أود عنا معظم شرح التسميل من تأليفنا

## ﴿ مورة الله تركية وهي سنوخسون آبة ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ يَا مِهَا اللَّهُ مُو وَ وَهِ مُؤْمُدُ وَ وَمِالُهُ فَعَلَمُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَالرَّجْزُ فَاعْجَدُ هِ وَلا تُستَن أستكثر ، ولر بك فاصحر ، عاذا تقرق الناقور ، فذلك تومند توم عسر ، على السكافرين غير سيز يه ذرني ومن خافت وحساما يه وجعلت له مالا محمدودا يهو سنين شهودا يه ومهات له تمهما وخمطه وأزبأه بديكلااله كالكانات الناعت فالسيار هقه صعودا والدف كروف وفقال كف فقر ، الوقال كعد فقر ، الواقر ، الوعدر و بسر عام أدر واستكر ، فقال الدها الامصر بؤثرهإن هذا إلاقول الشرج بأصلعه مرج وباأهر الأمامقر ولاتبق ولاتذري لواحة للشراء عابها أسعنتشراء وماجعانا أسحاب النار إلاملائكة وماجعانا عدتهم إلافننة للذين كفروا ابستبقين الذين أوتوا المكتاب ويزداد الذين آسنوا إشانا ولأبرناب الذين أوتوا الكتاب المؤمنون والمفول الدين في داو جهمر من والمكافر ونهادا أرا دانهم داملا كاللث بفسل القمن بشاه ويسفى من شاء ومايعل جو دريك إلا هو وماهي إلاد كرى الشنر عكلا والقمر، والليل ذأذر ، والصيرادا أسفر ، إنهالاحدى الكعر ، كه والليشر ، لمن شاهسكي الزينة دواو شاج كالرغس م كنت رهت والاأساب الدن في جات تساول وعن الجرسي و ماسالككوفي مغر ولاوالم تلامن الدلان ، ولم الدنام المكان ، وكالتموض مع اعالمان و وكالكدب والدن وحق الله القان و فاتعم تقالنا لشافين وويا فرعن الله كر معرصين و كالبهم وملتقرة و فرنس فيورة و ال ريكل مري منهم أن ولي عند النشرة و كالزلولا عضافون الآخرة و كالرائدة كرة و فراشاه و كرو و الله كرون إلاأن شاء الله هو أهل التقوى وأهل المفرة ك تدثر لس الدنار وهمو الثوب اللي فوق الشعار والشعار الثوب الذي بلي الجسمون مقولة صلى القه علمه وسية الانصار شيعار والناس دثار ، النقر السوت ، قال الشاعر .

أخفف بالنقر لما عماوته و وفع طرفاغيرخاف غينين وفال الراجر و أغالناقورها عول منه و وفال الراجر و أنا إن ماوية المجدالنقر و بريد النقرفنقل الحركة فالناقورها عول منه كالجاموس المحدود و والعبس ما ما والمعلق بأذناب الاس من العالم الماقولة والمارة فال الوالنجم

كائن فى أدناجهن الشول ﴿ منعبس الضَّفْ قرون الابل بسرفيض مابين عين مواريدوجهه ﴿ قال

و بشهبا ماومة باسره و المرابعة المعالم و بشهبا ماومة باسره و المرب وجماسر بين البسور وأهل العرب وجماسر بين البسور الدانم والمر غير خلقته قال

تقول مالاحلى اسافر ﴿ وَالنَّهُ عَمِيلًا حَنِي الْهُواحِ ﴿ وَقُلُّ آخِرٍ ﴾ ونعجب هندان رأتني شاحبا ﴿ تَقُولُ لِنْمُ لُوحَمَّا لَسَهُمْ

سو و المدّر على السه و معنود السه و التعالم والحر ) الإلماللد و أنه السود كر يوم القيامة بعدد كر بعض المها أن في فيلها أن في في المهارد في والما كان بين وفيه ان على مد كر و عض المهارد في في المهارد في والما كان بين وفيه ان على مد كر و عض المهارد في في المهارد في

وَ آلَ الْأَحْفُشِ اللَّوْ حَسُدَة العلشي لاحد العلش ولوحه غيره إلا وقال الشاعر ﴾

مقتنى على الوحمن المائسرية و مقاماً به الله الرعام الفواديا ويقال الناح أي تعلش والقسو رة الرماة والصيادون فاله ابن كيسان أوالأسدقاله جائمهم

مضمر تحدره الابطال به كا ندالقدو رة الربال

ادار حال الشدادة قال لبد

اذا ماهنمنا هنف في ندينا ، أنانالرجال الصائدون القساور المساور المساور الله المساور الله المساور الله المساور وربك المساور و وربك المساور و وربك المساور و والرجز فاهجر ، ولا تمسين المستكار ، ولو بله فاصبر ، فادانقر في النافور و فناك و منه و مسبر ، على المسكافرين غير يسير ، در في ومن خلفت و حسدا ، وجمل المسالا مدودا ، و ومنهن شهودا ، ومهدت له تجهدا ، تموطع أن أزيد ، كلا انه كان الإسامات المساود ، منه و معودا ، انه فيكر ، وقدد فقش كفود ، تم فسل كيف فدر ، المسلم و بسم ، منه ادر واستكبر ، فقال ان هانا الاستعربية وثر ،

كان يقب الوحيد أي لا نظير له في ماله وشرفه في يسته على الخال من الضعير المنطقة على الخال من الضعير المنطقة على الخال من المنطقة المنط

٧٤ - تفسير المعر المحمد الابن حيان - تاءن ) عنه اغتاه م فيو وستأنس بهم منهم الدوه شام و عارة وقد أسلوا والمحدوا المحدوا المحدوا المحدوا المحدوا المحدوا المحدوا المحدوا المحدوا المحدوا المحدود المحد

بالفاء دلالة على التعفيب لانه المحتل بباله عقد الشول بعد تطليم له الثان نطق بدس غير تهمل ومعنى دفرتر و أي بروى و ينقل ومعنى الاستمار على المناه على المناه الفول البسر كا تكدل قبله أي ما تقال المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المنا

كف فهموات أزالراد

ولك حسين بمعوا فالث

مقال أبوجهل لقريش

تكنك الماتك المع

ان ال كنت عركم أن

خزلة النارشيعة عشر

وأشر الدهم أيعبسركل

عشرتن كأن سطدوا

رجل سيرفقال ألوالات

ان أسدين كادرًا خمي

وكانت در الطش أنا

أكفيكم سيغة غشر

ه كفوتي أنتم النب

فأتزل القمتمالى وماجعلنا

أصاب النار الاملائكة

أي وماجعلناهم وحالاس

جنسك بطافون وأنزل

الله تمالي في أبي جهــل

أولى لك فاولى ﴿ وما

ن علما الاقبول النشر = ماصله مفر يه وما أدر الدُّ ماسقر ، لا تبيق ولا نذر ، لواحة للبشر ، عدما تستنشر وصاجعتنا أصاب النارالادلالكة وماجعلنا بسدتهم إلافشة الدين كفروا لسنقن الدن أوتوا التكتاب ورداه الدن آمنوا إعمالا ولابرناب الذي أوتوا الحشناب والمؤسون وليقول الدن في قاد سم من ص والمكافرون ماما أزادالله بدأ امثلا إله مله السورة مكة ، قال ان عطة الحاع ، وفي الصرو قال فالل الا آبة وهي وما جعلناعد تهم الا ف مومنات والماقيلها أن في ماقياها في في والمكتمن وفيه ان عدد كرة عباسب النها الدر فرفةً لذر وناسب ذكر بوم القيامة بعدوة كر بعض المكامين في قوله ذر في ومن خلقت وحيداً وأقال الجهور الدافر عين ويقجع بل على كريني بين الساء والأرض ورعب مع رجع الى عدعة فقال بالوفيدار ويازاك بأجااله هار حاقال السي وقنادة وعاشة توهيرهو في حال ندار رقب يرجعال من أحواله ، وروى أنه كان تدرى قطيعة ، فسل وكان يسمع من فريش ما كرهماغتم وتعطيرشو بمنفكر افأص ألىلابدع تفارهم وانتأمهموه وآدوه وقال عكرمة معناه باأنها المدائر لنسوة وأثقالها كإدل في المزمسل = وقر الجهو والمدتر بشعاله الرواصله المتعتر فأدغر وكذا هول مرفي أى على الأصل = وقرأ تكرية بعفيف الدال كافرى مضعيف الرايف لمزمل أى دار المسودين مكرمة أبشاق الناء اسرمامول دوال دارت عام الاص وعصب بلثقم وأبدراى فرمن مصلك أوفر ومن الأخفى الشئ كاتقول فامزيد يضرب عمرا أى أخذ وكا فال و علام المرتب على الله الله و والالدا رعام تعميم الناس ومت بي الحلق مور بلاف كداي فينام كيرياء، م وقال الزعشيري واختص ربانا بالنكبد وهوالو صف الكدياء وأن شال العاكداتهن وعداعلي مدهبه من أن تقدم المقمول على القمل بدل على الاختصاص = قال ودخلس العاء لمي الشرط كا " مقسل

جعلناهد مهم او قت يه المساعدة في المحدولة المحدودي تسعة عسر سبالات السكفار ويست عده معولا من أجه و ونسهم هو كونهم أخهر واستاوت المحدودي تسعة عسر سبالات السكفار ويست عده معولا من أجه و ونسهم هو كونهم أخهر واستاوت والمساعدة في معالمين المستور الدهم مكدون المعتود المدار و يحر نها هو ليستيقن المستور المعدول من أجه وهو سمال يحدون أن المرآن عو مناهدا وهو يعدون ذلا في كسهم المعرفة والمورد المعالمة والمعالمة والمعالمة المورد المعالمة والمعالمة والمع

( الدر ) ﴿ مورة المدتر ﴾ ( يسم الفه الرحن الرحم ) ( ش ) واختص ربك بالسكير وهو الوسف بالكتريا، وان يقاله افقا كيرا تهي (ح) هذا على مذهب من أن تقديم المفعول على الفعل بدل على الاحتساس

وما كان ف الاندع تكبيره انهى وهو قريب عناقدره النماة فى قواللاز بدافا ضرب قالوا تقديره تنبخا ضريب فيدافالفاه هى جواب الامرا ومندا الأمرا المنفض معن الشيرط واما الشيرط بعده غدوف على الخلاف الذى في عد المعالمة و وتبايل فعلهر الناهر أنه أمر بتعلهم والتباسين النما المال في المهارة التبايت مرط فى عدالسانة و يقيح أن تكون تباي المرف تجده والقول أنها التبايد حقيقة عوقول ابن منزين وابن زيدوالشافي ومن هذا الأية ذهب النافي الى وجوب غمل التبايد وقب في ما يوم عدالة المعالمة والتبايد وحوم الديل على سيل التبايد وحوم الديل على سيل التبايد وحوم الديل على سيل النبايد وحوم الديل على سيل الفير والتبكير قال الشاعر

تمراحواعبق السلامم ، بلمفون الأرض هداب الازر ولا يؤون من اصابتها التجات وق الحديث ازرة المؤون الى أضاف ساف لا يجتاح عليه في اينه و بين الكعين ما كان أسفل من دلت فق النار وذهب الهيد و الى أن التباب هنا مجال مه فقال ابن عمامى والدحال تعليم ها أن لا تكون تتلبس بالقساس ، وقال بن عمامى و ابن حسم أبعنا كني بالتباب عن القلب كل فال المرة القيس ، فسلى تباس من المائتسلي ، أي قلسى من قلبك

وعلى الطهارة من القدر ووأنشد قول غيلان بن ساءة الثقني الى عمله القلالوب فادر المست والسر خرابة التقلع

و وقيل كناية عن طايار داله مل العنى و عمل كأسلم قاله محاهدوا من ربده وقال امن زبدادا كان الرجسل حيث المسهل قالوا فلان خيث النباب وافا كان حسن العمل قالوا فلان طاهر النباب ومحوها عن السمى ومتعلول الشاعر

لاهم ان عاص بنجهم ، أودم حجافى شابدهم أى داست المعاصى وفيل كنى عن العمس الثياب فأله ان عباس ، قال الشاهر ، فتسكك ما المارس العلوس ثياده ، وقال آخر

نیاب بن عوف طهاری نقبة و واوجههم بیض سافر غران ای انفسهم و وقیل کنی بهاعن الجسم دقال المی وقدد کر شابلا رموه المانوان خفاف فلاتری و الماشها الاالعام المنفر ا

لى كوهافرسوها أنفسهم و وفيسل كالمقعن الاهل أيتمالى هن لباس لنكم والتعاهر فهن الخضارا المؤسنات المفالعة و وفيل وطنون في الفيسل الافي الدرفي الطهر الافي الحبض حكاما بن عمر و وفيل كنا باعز القلق أي وخلقال فحسن قاله الحسن والفرطي وستقوله

و محمى ماملاتم سوه خاني به و محمى طاهر الأتواب حو

أى حسن الأخسان و وقرا أغم مور والرجز بكسر الرا، وهي لقة فريش واخسن ومحاهد والسهى وابو جشر والوشية وابن عيسن وابن و تاليد و قال مرح وحسر بعد عافقيل هما عمنى واحد برادمهما الأسنام والأولان و وقبل السكسر البين والنقائس والفجود والفر مستم المستونا المافي وتائلة و وقال تكرمة ومجاهد والزهرى للاسنام عوما و وقال الاستياس الرجز السنام عوما و وقال المستونا المنظرة و منافق في الأمن المنت و وقال الفي المنتم و وقال الفي المنتم و وقال النافي المنتم و وقال المنتم المنتم و وقال النافي المنتم و وقال التنبي المنتم و وقال النافي المنتم و وقال النافي المنتم و وقال النافي المنتم و وقال التنبي المنتم و وقال التنبي المنتم و وقال التنبي المنتم و المنتم و وقال التنبي المنتم و والمنتم و المنتم و المنتم

كست نطليمتهم و وقال الحسن عنن على الله تعدل أستكثراً عمالك و شعراكم ا اعجاب وعدد

من تأتنات بنا في ديارنا ، تجد حطبا جرلاونار اتأججا

ويكونه والماز الدعيق قوات الداه تعقوات فانتكر بالمق والأفتيلان مرشأن المان أن يستكثر العطيأن راه كثماو بعسديه وأجاز الزمخشري فيموجهين أحدهما أن تشبه ترو بعند فتسكن تخفيفا والتاني أن يسترحال الوفف مدني فجرى الوصل مجرى الوقف وهدان لايجوز أن محمل القرآن علهمامع وجود ماهورا جحطهنا وهواليدل ووقرأ الفين أمناوالأعش تستكار نتمبالراهاى لن تحقرها ، وقرأ ابن مسمودان تستكثر باللهاران ولر بك فاصرأى لوجعر بك ا من بالصير فتناول المبرعلي تكالف النبوة وعلى أداء طاعة الله وعلى أدى الكفاري قال ابن بدغلي حرب الأحروالا مودفكل مسور علىه ومصبو رعنه مندر جيني الصرب وقال الزعشري والفاءفي فوله فاذا نفر للتسبيب كالتعقيل فاسسرعلي أذاهم فبين أيدم مربوم عسبر بلقون فمعفافية أذاهم وثلقي عاقبة صبرك عليه مد وقال الزمخشري والفاء في قاءاك للجزاء ( فان قلت ) بمانتصب فاوكف صوان يقع يومند ظر واليوم عسب ( قلت ) التسب اذا عادل علب الجزا الان المعنى فانقرق للأقور مسرالأمه على للكافر بزواتني أباذ وقو ويوند منظر فالموجف دان لمنى فشلك وقت النقر وقوع وم عسيرلان بوم القيامة مأنى ويقع حين منقرفي الناقو رويعور ان كون يو الفسينيام فوع الحمل اللامن ذلك و يوم مسير خوكا تعقبل فدوم النقر يوم عسم (فان قلت) شافالدة قوله غير سبر وعسره من عنه ( قلت ) الماقال على السكافرين فقصر العسر عليهم فالغير وسيرل وذنبانه لا يكون عليهم كالكون على المؤمن فيدسيراهمنا فعجمم بين وعد الكافر بنوز يادة غيظهم بشارة المؤمنين وتسلمهم بعو زأن براديه عسبرلا رجي أن رجم يسيرا كايرجى يسيرالمسيس أمود الدياسون وقال طول فادالنا معلقة بأندراي فالمفرهم اغاظرفي النافورية فالأواليفاويري على فول الأخفش أن تكون اذاميت داواغم فللك والفاء ذائدة فاما يومند فظرف لذلك وأجازأ والبقاءأن شعلق على الكافرين يسيرأي غريسير أي غبر سهل على السكافر بن و منبغي أن لا يحو زلان فيه تقديم معمول العامل المضاف المه غير على العامل وهو ممنو عدلي الصحير وقدأ جازه بعنهم فيقول انابز مدغير راس و ذرني ومن خلقت وحيدالاخلاف انهازات في الوليدين المغيرة المخروي فروى انه كان بلقب الوحيد أي لانه لا تلير

النون ه قال ابن عباس وغيره لانعط عطاء العطي أكثر منه كالنعب قوطير مرتاذا أعطى ٥ قال المتحاك عذاخاص بعصلي القاعلية وسلرومياح فلك لأمته ليكنع لاأجر لممر وعن ابن عباس أصا لاتفل دعوت فلمأجب وعن فنادة لاندل بعد الشوعن إين بدلاغين سو للأستكثر بأجر أو الأقوال كايامن المن معداد المدود كرهايه وقال مجاهدولا تمن تستكثر ما حلنال من أعماء الرسالة أوتستكثره والخبر من فوطهر حب ل متن أي ضعف وقد ل ولا تعط مستكثر ار المالما تعطمه ه وقرأ الجمهو رئستكثر رفع الراءوالجاشالية أي ستكثراه قال الزنخشري و مجور في الرفع أن تعذف أن و ببطل عملها كاروى أحضر الوني بارفع انهى وعد لا يحو زأن معمل القرآن عليه لانه لا يحو ز ذلك الافي الشمر ولنام وحدة عندمع حينا لحال أي مستكثرا ، وقرأ الحسن وابن أي عبالة بجزم الراء ووجهه انه يدل من تمن أي لا تستكثر كقوله بينا عف له العداماب في قراء من جزم بدلان قوله بلنى وكقوله

( Ilec )

(ش) و معوز في الرفع أن تعلق أن وسطل عليا كا دوى أحضر الولى الرفع الموداح المتالا يحور الناعمل الفران علمه لاندلاعور وال الا في التعر ولنا معوجة عاء مع الله أي الحال أي متكارات اف وجهان أخاهانت أرو معندف كن تحديدا والثانى أن مترحال اوق المني البرى الوصل عدرى الوقف اننهى (ح) عذالا يوزأن بحمل القرآن عليما مع وجو فناهور احتجالهما gaelling

له والما والمرافع في والملاهر المعان وحيده على الحال من الضعير الحقوق العالمت لي من أي منتفرداذ اللاقام الالامال له ولاولد فا تاه الله تعالى المال والولد فكفر نعمته وأشرك به والمنهز ألدينه يه وفيل الله بن ضهير النصفي ذرني قاله مجاهدةًى ذرني وحدى معه فأنا أجزيك فى الانتقام ف أوعال من الناه في خلف أى خلف وحدى لم يشركني في خلق أحد فأما علكه الاحتاج الى ناصر في اهلاكه م وفيل وحد الانتبين أبوء وكان الوليدممر وه الدين كاتقدم في الراسالي عنز بعد ذلك زنم واذاكان مدي وحدا فلاعبو زأن نتص على الذم لا به لا عبو زأن معددالة تعالى الموجدالاتما والموردة الشاهل القب فالشصار على والمؤلاف في السعى والمسام الموحدق الكفر والخبث والدناءة وجعات لامدودا هقال ابن ال هناه مين كذوالطالف ابلوحجور والعموجنان وعبيد وجوار ، وقيل كان صاحب و وفصر عوقتارة ، وقال النعان ورشم المال المندود هو الارض لاتها مدت ، وقال عمر بن المابرضي الله عنب موالريع المنفل شاهرة فهومه في الزمان لانقطع ، وقيل هو مقدار معد واضطر بوافي تعييد فعافيل ألف دينار ، وقيل ألف ألف دينار وكل التحكم ، وبنين شهودا الدر و رامعه عكة لا يظعنون عنب لغناهم فهو وستأنس بهم أوشهو دا أي رجالا يشهدون معم الجامع والحافن أوتسمع شهادتهم فبانعا كرفيه واختلف في عددهم فلدكر منهم خالدوهشام وعمارة وفدأت واوالوليدوالماصي وفيس وعسائمس ، قال مقاتل شأز ال الوليد بعدها دالآية و بعد ز ولما في نقص في ماله و ولد حتى دلك » ومهدت له تهدما أي وطأت وهمأت و سطتله الطاحتي أغام ببلدته مطمئنا برجم اليرأمه م وقال بن عباس وسعت لهما بين اليمن الى الشام « وقال مجاهد مدهد في المال معنه فوق معنى كاناهد الفراش م مطمع أن أزيد أي على ماأعطمته من المال والولد كلاأي ليس مكون كذلك مكفر و النعم ووقال الحسن وغيره عم يطمع أن أدخله الحية لانه كان قول ان كان محد صادفاف خلف الجنة الالي مريطم و قال الزعشري استبعاد الطمعمواستنكارأى لامن بدعليما أوتي كنرةوسعة كالإقطع لرحائه وردع التهي وطمعه في الزيادة الملءلي مشعه وحيه للدنمانه كان لآياتناء تبدا تعلمل للردع على وجه الاستشاف كأن فاللافال الملاواد فدال المكان مايما بالمروكانر بالقوال كافرلاس تعق المريدوا عاجعات الآيات منسقالي الانعام لنامسة قوله وجعات له مالا مدودا الى آخر ما آتاه اللهوالأحسن أن محمل على النالقرآن لحديثه في القرآن وزعمانه سحره سأر عقدأي سأكلفه وأعنته بمشقة وعسر صعودا علية في جهنم كلاوضع علمهانين من الانسان ذاك موهو دوالصعود في اللغة المقبة الشاقة وتقدّم نمرح تندفى مورةا براهم علىه السلام وانه فكر وفذر هروي أن الوليد حاج أباجهل وجاعة وزفريش فيأم الترآن وقل ازله غلاوتوازأ فلا لفدق وازفر عدخناة والعاعظ ماتحته والعلمان ومايملي وتحوه فدامن الكلاء كالمور وكالواهوا سعر فقال والله ملعو المعرف تعرفا الشعر هزجه وبسطه قالوافهو كاهن فالواللهماهو بكاهن لقدرأينا الكهان قالواهو مجنون قال والقماهو عجذون لقسدرأتنا المجنوب وخنقه قالواهو محر قال أماه فرافيشيه انهسمر ويقول أقوال نفسه » و روى هـ خايالفاظ غيرها. دو يقرب من حيث المعني وفيه و نزعمون انه كنت فهل جريتم عليه شأمن الكذب فقالوافي كل ذلك اللهم لا مم قالوا فاهو ففكرتم قال ماهو إلاسا مرامار الشويسفرق بين الرجل وأهله وولده وسواليه وما الذي يقوله إلاسحر بواره عن سل

مسلمة وعن أعلى بال فارتج النادي فرحا وتفر فوامتعجبين منه وروى أن الوليد معمن القرآن ماأعجبه ومدحه نم مع كذال عم اراحتي كادأن مقارب الاسلام ودخل الى أبي مكر الصداق رضى الله تعالى عنب من ارا فحاءه أبوجهل فقال باولسد أشعرت أن قر مشاقد ذ تشك بدخوالث الي إن أى فحافة و زعمت الله المائق ما أن تأكل طعامه وقد أبغينتك لفار مثل أم محمد وما تعامل عندهم الاأن تقول في هذا النكلام فولا وضهر ففتنه أبوجهل عافتةن وقال أفعل هانه فكر تعليل للوعيد في فوله مأر هقه صعودا ﴿ فسل و يحوز أن مكون انه فكر بدلا من قوله انه كان لآياتنا عنيداساما لكنه عناده وفيكر أي في القرآن ومن أني موق ورأى في نفسه القول فيه و فقتل كفقدر ه في ل فنل لمن ه و فسل غلب و فهر و ذلك من قوله ه لم ممك في أعمار قلب مفتل ه أيء مذال مقبور الملب فاس دعاء على حاليفر دوالا بعاد وغلب وذلك اخدار بقير عوذات وكف فدرمعناه كيف فدر مالا يسح تقديره ومالا يسوغ أن يقدره عافل ووقيل دعا مقتضاه الاستعسان والشعجب و فقيل ذلك للزنم الأول في مدحه القرآن وفي نفيه الشيعر والكهانة والجنون عنيه فجرى قول عدالملكن مروان قاتل الله كسرا كالندر آناحين قال كذا ووقسل ذالك الصابته ماطلبت قريش منه ، وقبل ذلك ثناء علم على جهة الاحتمر اءمه ، وقسل ذلك حكامة لما كرر ومن قولم فتل كف فقر نهكامهم وباعجامهم متقدره واستعظامهم القوله وهذاف وبد وفولهم فاتلهم القسشهور في كلام المرساله بقال عنداستعظام الأمي والتعجب من مومعناء اندقد الفرالم الذي محد علم وي علمون حاده والاستفرام في كف أدر في معني والمجت تقدير والغربة كفولم أي رجل فأى اعظمه والاتكرار فيلعل على أن الانسالة من الأولى للتراخي الذي ينهما كالمنعدي علمه أولاو رجي أن يفلع عن ما كان ير ومعفل يفعل فدى علمه تأنيانم نظر أى فكر نانيا م وقيل نظر الى وجود الناس نم عسى وبسر أى قطب وكلح المناف علما خراولم درمانقول ووقيل قط في وحدر دول اللاصلي الله علمه وسائم أدر رجع مديرا « وفيل أدبرعن الحق واستكبر « فيل تشارس مستكبرا « وفيل السكوعين لحق وصفه الهنان التي تشكل ماحين أرادأن بقول ماقال كل ذلك على سيل الاستهزاء وأن ما يقوله كذب وافترا ، إذلو كان يمكنال كان له هئات غيره في عمن فرح القلب وظهور السير ور والجذل والنشر في وجهمولو كان حقالم محتي الى هذا الفكر لان الحق أبلج بتضح بنفسه من غسر كدادفكر والابطاء ثأتل ألازى الى ذلك الرجل وقوله حن رأى رسول الله صلى الله على وسل فعاستان وجهدليس بوجه كذاب وأسلمن فوره مه وقسل ثم نظر فما يحني به القرآن فرأى مافيه من الاعجاز والاعلام عرتبة الرسول صلى الله عليه وسله ودام نظره في ذلك ثم عنس و بسر دلالة على تأنب وتمهله في تأمّله إذ من ذلك تراخ وتباعد وكان العطف في و بسر وفي واستكبر لان الدرور قر ب من العبوس فهوكا مع على سبل التوكيد والاستكبار يظهر انه سبب للادبار إذ لاستكبار معنى في القلب والادبار حقيقة من فعل الجسير فهماسي ومسيب فلا بعطف مثر وقدم المسبءلى السمبلانه الظاهر للمبين وناسب العطف لواو وكان العطف في فقال بالفاء ولا لة على التعقب لاته لماخطر باله هذا القول بمدتطابه المثالث النطق بعمن غبرتم ل ومعنى واثر روى ويتقل ، قال الشاعر

لقلت من القول مالا يزا م ل يوعر عني بدالمسند

و وليل والرأى عمّار و رجع على عبر من الدسراب كون من الإغار ومدى الاسراى شيه السحرة إن شا إلاقول الشرتأ كعل قبله أي القط من أقوال الناس و يظهران كفر الوليد انماهو عنادألاترى ثناءه على القرآن ونفيه شنه جميع مانسبوا اليعمن الشعر والمكهانة والجنون وقصة معروسول اللهصلي الله عليه وسلم حين قرأعليه أواثيل سورة فصلت الي قوله تعالى هار المرضوافقل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عادوثمود وكيف ناشده القمالوح أن سكت همأصليه ـ و قال الزعشري بدل من مأر دقه صعودا انهي و يظهر انهما جلتان عتقبت كل واحدة منهما فتوعد على مصل التوعد المصان الذي فبل كل واحد تمنهما فتوعد على كونه عنيدا لآيات التسارهاق صمو دوعلي فوله مان القرآن سحر موشر باصلائه سقر وتقدّم الحكالم على سقرفي أواخرسورة القمر وماأدراك ماءقر نمنام لهولهاوت، تها لانبق ولاندرأى لانبقي على من ألقي فهاولانة رغايفه والمناب إلاأوصلت اليده لواحظيشر قل ابن عباس ومجاهد وأبورزين والمهور معناء مغير بالنشران عرفه الجاودسودة لهاوالبشر جعبشرة وتقول العسوب لا النار الذي ادا أحرقت وسودنه ، وقال الحسن وابن كيسان لو احت بناء بالعدّ من لاحاذا ظهر والمصنى انهانظهر للناس وهم البشر من مسمر تخساله عام وذلك لعظمها وهو لهاو زجرها القولة تعالى لذرون الجميم وقوله وبرزت الجميم لن يرى « وفرأ الجمهوراو احتبار فع أي حي لى احد يه وفرأ العوفي وزيدين على والحسن وابن أبي عبله لواحة بالنصب على الحال المؤكدة لان النار الى لاتبق ولانفر لاتكون إلامغر قلابشار ، وقال الزعشرى اسباعلى الاختصاص المويل ، علمانسمةعشر النميز محدوق والمبادر الى الدهن العمل الارى العربوهم الفصحاء كف فهموان أن المراد الناحين معوادل و فقال أوجهل لقريس تكنكر أتهات أسمع ان أبي كنة تتبركم أن خزنه الناريسعة عشر وأننم الدهم أبعجز كل عشر ةمنكم أن سطسوا وجلمنهم ففال الوالاتدين أسيدين كلدة الجمعي وكان شديد البطش أما أكفيكي سبعة عشر عا كفوني أنتم المين فأمول الله تعالى وماجعاننا أصحاب لنار إلاملاكة أي ماجعلنا فم رحالا من جنكر وسافون وأنزل الله تعالى في الى جهل أولى ال فأولى « وفي ل التميز الحيدوف صنفامن الملائكة ووقيل نقباومهني علها سولون أم هاوالهم جاع زبانية اطلاي يظهر من الصددومين الأباسد ذاك ومن الحديث ان هؤلاء عم النقباء ألا ترى الى فوله تعالى ومايع لم جنو دريان إلاهو وفواه عليه لصلاه والسلام يواني بعيهم يومند السبعون الصرمام مع كل زمام سعون الصملك بجراونها وفسد كرالفسر ونءن نعوب ولاء للاثكة وحلقهم وقوتهم وماأقسرهم الله تعالى المعن الأفعال ماالله أعلم بصحته وكذلك د كرأ بوعب دالله الرازى حكاعلى زعمنى كون هؤلاء الملائكة على عدا العدد المحصوص يوقف علماق تفسيره ، وقرأ الجهور تسعة عشر مبنين على المتم على مشهور اللغة في هذا العدد ي وفرأ أبوجه فروطلحة بن المان بالكان العين كراهة نوالى الحركات ، وقرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن فطيب وابراهم بن قنة بضم التاء وهي حركة بناءعدل الماعن الفتولتوالى خس فتعان ولا بنوهم انها حركة اعراب لانها لو كانت حركة اعراب لأعرب عشره وفرأ أنس أيضانسمة بالضم أعشر بالفنم ه وقال صاحب اللوامح فبعوز انهجع العثمر ةعلى أعشرتم أجراد مجرى تسمةعشر وعنمة أيضانسمة وعشر بالضم وفلب الهمزةمن أعشر وأواخالمة تحفيفاوالباء فهمامضمومة ضمة بناءلانهامعاقبا الفصة فرارا من الجع بين خمس

(الدر)

(ش) ساسسليمسقر بدل من سأر هقه صعود النهي المتعلقات المت

وكالمعلىجهة وحده وعن علبان والتوهو أخوا واهبراه أوأ أسعة أعشر بعبوا لتلخفة عرار واصاف الدأعلس وأعشر مجرو زملون وللث على فالدالة كيد = قال صاحب الموامع وعبى وعلى هامالفرا وقوهي الراءتس قرأ ألشرسنيا أومعر باس حيث هو حوال الملائكة لذين هم على المار اسعول ملكا أنبي وجمعض تلخيص ، قال الرعشري وقري أسعة عشر جع عشير مشل عين وأعن التهي وسليان بن قنه هذا هو الذي مدح أجل بيت رسول الله صلى الله عليه

> مروت على أينات آل تحدد و صل أد أمشالالها وم حلت وكاوا أبالا تم عادوا رزية ، المدسلم الرزاباوجات

وماجعلناأ مسعاب الناد إلاملالكة أي جعلنا هرخلقا لاقبل لأحدمن الناس مروما حعلنا علم مر الاعتماله من كفروا أي منه علمة واستعلمول لمان فعانا اي جعاناتها العدة وعي أسعامت بالت الكفار الس متعمولاس أحله ومسري كوم أطهرو مقاومهم ل مالشر وملك على معيل الاستهراء عامهم كلمون بالبعث و بالتنار و يعتر نها استنقن هذا مفعول من أحمله ومو معلى معد الابقية فايست الفئنة معاولة للاستيقان بل الماول جعل المدّة سبالفينة الله بن أولوا الكناب والمهود والتسارى إن عذا الغرآن هومو عندانه إدع عدون هدماله تنافى كشهرا لمقاله عادون أن الرسول لم شراها ولاقر أهاعلنه أحدول كن كتابه بمدَّى كتب الأنساء دكل فالشحق تعاصلمن عدالفتحال يدقال فالمال المعملي فرعدا برومجاهدو تورود الخفالق ون عنداله تعالى مردادكي دي إدان إداماو مرول الرصوص الصدقين من أهدل الكذاب وعن الودين واقبل غاصار عفايات لاجرائية وأناو بقولون ارام ككو واعتمر ووما لقنضي لتعميص وأا المدورة وجودورة ولون هذا العددالقليل يقو ون تعاميماً كذالعالهم الجن والانس من أول ما ختى الله تعالى إلى فيام الساعة ، وقال الإنخشري ( فأن قت ) فله جعل افتتان الكافرين بعدة الزبانية سبالاستيقان أهل الكتاب وزيادة إعان المؤمنين واستهزاء الكافرين والمنافة تريفا وجمعته دلك (فلت إما حمل افتناتهم بالعثف بالدلك واعا المدف تفسرا خي الني عمال سناو دالشأن المراد بقوله وماخطلناء تنهم إلافت قلدس كعروا وماجعاناء تسهم إلانسعة عشر الوضع فتذللن كفروا موصع مسحة عشر لان على هماره المذة النافحة واحمامن عقه المشرين أن بفتين بالمن لا وصوبالقو يحكمنه و معرص و مسموري ولا بدعن ادعان المؤمن وانخف علمه وجدالحكمة كأنه فسل ولقد جعلناعة تهميئة تموز شأنها أن بفتين مهالأجل سفان المؤسن وحدة الكامرين انهى وهوسؤال تجسع جواب فستحرع كتاب الفنعالي إدرعمان معنى إلافت المدسن كقروا إلان معتقش وهذا لابده ف السدة قل ولأمو الدادي وكاله وكؤردا عليه تجريف كتاب اللهو وضع الفاظ مخالفة لألفاظ ومعنى مخالف لعني عوقسل ليستمقن الملوطعل مضراي فطلاذاك ليستنقن ولاء تاب وكسد لقوله لستنقن إدرتبات المقان وبني الارتباب المع وآكه في الوسف لسكون النفس السكون النام، والدين في قال بهم من عن قال خسارس الفضل السورية مكرة ولم يكن تكه تفاق والما الرحرفي الأنة الاصطراب وضعف الاعان ه وفيل هواخبار بالغيب أى وليقول المنافقون الذين يتبمون في مستقبل الزمان بالمدنة بعد الهجرةماذا أرادالله بدامثلالماسمعواهذا العددان بثدوا وحاروا فاستفهم بعضاعن ذلث

﴿ كَفَالْكُ يَضِلُ اللَّهُ مِن يَسَاءِ ﴾ الكاف في محل نصب وذلك الثارة الى ما قبله من معنى الاضلال والهدي أي شل ما الله كورمن الاشلال والهدى بصل الكافرين فيشكون فتر بدع كفرا وضلالاو جدى المؤسنين فيزيدهم اسانا فروط مرجنودر بك إلاهو كه اعلام أن الأم فوق ما يتوهروأن الخدر اتماه وعن بعص القدر فلاعن كلها والسامعاص فبالواعمن الملائكة وفي اغدت أطث الساءوحين لهما أن تشا مأفيا، وضع فسدم الاومان واضع جيت تله تعالى ماجدا على وماهي إلى أتنا الناز ﴿ الله كرى للمشر ﴾ أي الله بن أهاوا للنه كروالاعتبار ﴿ كُلَّا ﴾ قال الزنخشري كذا أحكار بعد أن جعاما ف كري أن تكون لحمذ كرى لأنهم لاينذ كرون انتهى ليس بسوغ عدافي حق الله تعالى أن صرانهاذ كرى للشرنم بسكر أن تكون المرد كرى والداقول الشرعام مخصوص والفر والليل اذادر كاأى ولى وتذالدو وأدر عمى واحداقهم تعالى مهفه الأسباء تشر خالها وتسهاعلى مانفهر مهاوفهامن مجائب الله وقدرته وقوا مالوجو دماميا دها في إمهالا حدى المكر كه الظاهر الزالصعير في ما عالمته لي النار واحمدي المكر الدواهي المكر أي لانظير لهما كا تعول هو أحدار حال وهي إحدى النساء والكد العظام من العقوبات ﴿ ندرا النشر ﴾ هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو مصوب المعل مصر أي بادأو الع أو أعلن واللاهر أن الن مال من البشر باعادة خار ف أن يتقدّم كه منصوب بشاء والفاعل بشاء صعب بمودعلي من وفيسل الفاعل عبر بعود على الشتنالي أي لمن المحراي القد عالى أن ( ١٧٧ ) بتقام عن طاعة القتمالي أو أخرعها والظاهر العموم

السلطادة أن مكون عند من عندالله ومعود شالا استعار ومن الشل المصر وب استعمر أباسي ف. أ العدوالمغني أي شئ أراد الله مذا العدد العجب وص ادهم إنكاراً صله وانه ليس من عند الله وعدماه راب مثل عدة الحلة في أوائل البعرة ﴿ كَذَلِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِهِ عَلَى مِنْ السَّامُومَا واجرودروك الاهر وماهي إلاه كرى النشر وكلاوالفمز و والبسل إدادبر و والصبادا أمفر ، إنهالاحدى الكبر ، أه برا للشر ، أن شاه سكم أن يتقدّم أو بنا خر ، كل أفس ما كميت رفيته والاصحاب العين وفيجنان يتساه ون وعن الحروبين وماسلك كرفي مقره والإنكامن المنابن وولونك المعم المسكان وكما تحوض مع الخالفين وكناسكا بيوم الذين حي الما البدين ما انفعهم شفاعة الشافعين هفالم عن النذكرة معرضين هكا نهم حر مسلمر معمرت وقدورة وبلير مكل امرى منهم أن يوائي المحقامنشرة وكلابل لا يخافون الأخرة وكالإناعة كرة وفائلاة كرد ورماية كرون الأأن يا القعو أهل التوى وأمل إماماكك كالمخطاب المفرة إلى الكاف ف على السبحة الذائدة الدرافيان معى الاصلال والهدى أى مثل دال الجرمين أطلع الله المؤمنين

[ xy . تقسير المعر الصط لاى صان \_ مُلمن | على احوال المجرمين فسألوهم سؤال تو بيخ لم وتحسير والافهم وتوريحا الذي أوحلهم لناروا بوواب أمهم بكووا متصفين عصائل الاسلام من اقامة الصلاة واستاءال كالمتم ارتعواس وللثالي الاعظم وهو المكفر والتكذب بيوم الجزاء واليقين الموت فإ فاتنفهم شفاعة الشافعين كهأى لاشفاعة شافعين لحرفتنفعهم من الب و على لاحدالا جندى تداره ، أى لاساراه فيهتدى به ﴿ عُلَمْ عَنِ اللَّهُ كُرَّهُ ﴾ وهي مواعظ القرآن التي تذكر الاخرة لإمعرضان أيواخال المنظرة فأما الموسوفة تمشهرا خرالوحشة استنفره في سناء واضهرونفارهم عن الاعان وآبات القاتمالي وقري بكسر الفاءاسم فاعسل ويقحها اسم مفعول وقال ابن الاعرابي القسو رة أول الليل والمعني فرب من ظامة البلولانج أشد غاراس جر الوحش الدائش منها العرب الابل في مرعة سدها وخفتها وقبل التسورة الرماة والصادون والرالاندة الهج اعتسن اللغويين وبل ويدكل مرى منهم إلى أي من المعرضين من عظات الله تعالى وآياته في أن بوقى صفا منسرة إد أي نسورة غرملو به تقرأ كالكتب التي شكاتيونها أوكتيت في السهاء ترات بها الملائكة ساعة كتب وطبقام تطو بمدوذلات أنهم قالواللر-ول صلى الله عليه وسؤلن تتبعك حتى يؤتى كل واحدمنا بكتب من المها، عنوانها من رب العالمين الى فلان اين فلان دو مرفيها باتباعك فنزلت هذه الآية ﴿ كلا يدردع عن اعراضهم عن النَّهُ كرة ﴿ إِنهُ لَهُ كَرفُ ف « كرفي الهوفي د كر الأن الند كريد كر وهو أهل النقوى إداى أهل أن يتني و بحاف ووأهل إد أن يغفر سبحا تهوتمالي

ف كل امس ورهينة بعني مرهونة كالنطبحة بمعنى المنطوحة أنث مراعاة القوله كل اسس كاد كر في فوله كل اهري عدا كب رهين مراعاة لامرائ وهوذكر فإلا احاب العبن ك استباء مقطع في جنات كاخر ﴿ منساءلون ﴾ حال

المة كورمن الاضلال والهدى بضل المكافرين فيشمكون فيزيدهم كفر اوضلالا ويهدى المؤمنين فيزيدهم إعاناه ومايع المجنودريان إلاهوا علامان الأمرفوق ماسوهم وأن الجيزاء اعاهوعن بعض القدرةلاعن كلهاوالساءعاس وبأنواعين الملائكة هوفي المديث أطت السهاءوحق لها أن تنط مافها سرضع فدم إلاوملك واضع جهته للهساجدا وماهى أى النار قاله مجاهد أوالخاطبة والنف اردأو مارالدنيا أو الأيات التي فكرت أوالعدة التسعة عشر أواجنو دأفوال راجعها الأول وهي مقرذ كربها البشراغافوا ويطمعوا وقمه جري ذكرالنارأيضافي فولهوما جعلنا أعماب النار إلاملائكة إلاذ كرى للمشر أى النسن أهاوا للنذكر والاعتبار كلا ، قال لزمخشرى كلا انكاربع فأنجعلهاذ كري أن يكون فيذ كرى لانهم لانة كرون انهي ولا سوغهـ فافيحقالله تعالى أن يحبر انهاذ كرى للشر نم سكر أن تكون لهمذ كرى واتما فولة البشر عام مخصوص ووقال الزعشر عاثوره على سنكر أن يكون احدى المكرنذيرا و وفيل ردع لقول أى جهل وأحصابه الهسم بقدرون على مقاوة خزنة جهم و وفيسل ردع عن لاستهزاء بالعدة المخصوصة ووقال الفراءهي صابة للقسم وقسر هابعنهم بعقاو بعنهم بألا لاستفتاحة وقدتقدم الكلام علمافي آخرسو رتحر بمنطها السلام هوالفمر والليل إذأه برأي الى و بقال در وأدر عمى واحداقهم دعالى بهذه الأشاء نشر بفالها وتنسها على مانظهر بها وفيها وعائب الله وقدرته وقوام الوجود باعدادها عوقرأ ابنءاس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن بعمر وأبوجعفر وشيبة وأبوالزناد وقتادة وعمر بنعهم العزيز والخسن وطلحمة والنحويان والابنان وأبو يكراذا ظرف ذمان مستقبل دبر بقنوالدال وان جبر والسامي والحسن مخلاف منهموا بن مسر وروالأعرج وزيدين على وأأوشح وابن عمص ونافع وحزة وحفص إذ ظرف ومان ماض أدبر رباعها والحسن أيضاوأنو رزين وأبو وجاءوا بن ممر أوشاوالسامي أيضاو طلحة أنضاوالأعش وبونس بنعبيه ومطراذ ابالألف أدبر بالممن وكذاه وفي مصف عبدالله وأبي وهومناسالة ولداذا أخر ورشال كالمسائدا بروأمس الدبر تعنى واحمد ووقال بونس ين حبن وانقضي وأدونولي دوقال قتادة واللطاولي دوقال الزعشري ودورعمن أدبر كقبل عمني أقبل ، وقبل عومن در اللسل النوار أخلفه ، وقوراً الجمهور أحفر ر باعبادابن السعقم وعسى ن الفضل مفر ثلاث اوالمنى طرح الظامة عن وجهده انهالاحد من الكر القلاعران الضمع في انهاعالد على النار ، قبل و يحمل أن يكون الندار مواص الآخر د فهو المحال والقصية و وقدل ان قدام الساعة لاحدى الكبر فعاد الضمير الى غيرمذ كو رومني احدى الكبر الدواهي الكعرأى لانظيم لها كإتقول هوأحدالر حال وهي احدى النساء والكبر العظائم من العقو بان

( ilee )

(ش) كلا انكاربعد أن

جعلهاذ كرى أن مكون

لم ذكرى لاتهم لا

بند كرون انتهى (ح)

لاسوغ هذا فيحقالله

تعالىأن يخبرانهاذكرى

للشر الهنسكران يكون

لم ذكرى واتما قوله

النشر عام مخمسوس

(ع)والكبرجم كبرة

انتهى (س)لعل هدفدامن

وهمالناسي والكبر انما

هو جع الكارى طرحت

الف التأنيث في الحم كا

طرحت مزدافي كاسعاء

فقالوا قواصع

﴿ وقال الراجز ﴾ يا بن المعلى تزلت احدى الكريد ، داهة الدهر وصاء الغير

والكبر جمّ الكبرى طرحت ألف التأنيث في الجم كاطرحت عزرته في قاصعاء فقالوا قواصع وفي كتاب ابن عطية والكبر جع كبيرة ولعله من وهم الناسية و وقرأ الجهور الاحدى بالهمزوهي منقلة عن واراصله لوحدى وهو بدل لازم و وقرأ نصر بن عاصوا بن عيصن و وعب بن حور عن ابن كثير بحدة في المعنزة وهو حدة في لا ينقاس وتخفيف مثل هذه المعنزة أن تجعل بين بين والفاه وان هذه الجلة جواب القسم و وقال الزعضري أونعليل لكلاوا تقسيم معرض التوكيد

النيى يعرفرأ الجهورنة واواحفل أنكون معدرا تعنى الاندار كالسكر بعني الاسكار فكون تميزاأى لاحدى الكبرانذار اكاتقولهى احدى النساء عفافا كاخمن احدى معنى أعظرها عد الله وقال الفراء هو وصدر السياضار فعل أي أغر الدارا واحقل أن بكون المرفأعل عمنى منذر « فقال الزحاج حال من الضمر في انها « وقسل حال من الضمير في احدى ومن جمله متعنلانقم فيأول السورةأو بفأنذر فيأول السورة أوطلامن الكعر أوحالامن ضميرالكعر فهو عنزل عن السواب و قال أوالمفاء والختار أن بكون الاممادات عليه الجلاتقد بروعظمت نذبرااننهي وهوفول لابأس مه هقال النعاس وحذفت الهاءمن نذبراوان كان النارعلي معني النسب في ذات الاندار و وقال على من المان أعنى تذيرا ه وقال الحسن لأندرا دهي من النار وقال ي عطة وهذا القول عنضي ان لذبرا طالمن الضمير في الهاأوس قوله لاحدى يه قال أو رفي س نذوهنا هوالله قمالي فهومنصوب اضار فعسل أي ادعواند والدرا ، وقال ابن زيدند وهناهو محسد صلى القاعلية وسلم فهو منصوب فعل مصمر أي نادأو بلغ أو أعلن ٥ وقرأ أى وابن أى عبلة نذير مر مان كان من وصف النارجاز أن يكون خبراو خبرمسدا محمد وف أي هي ندر وان كان من وسق التدأوال سول فهو على اضارهو والففاهر اثلن بدل من النشر باعادة الحار وأن دهم م . و مشاء ضمر مودعلى من ج وقبل الفاعل ضمر بعودعلى الله تعالى أي لمن شاءهو أي الله تعالى و وقال الحسور مو وعد تحو فوله تعالى فن شاء فلمؤمن ومن شاء فلمكفر و قال ابن عطمة هو بيان في الندارة واعلامان كل أحد يسلل طريق الهدى والحق اذاحقق النظر اذهو بعنه بتأخرين هذه الرتية يغفلنه وحو فظره تحقوي هذا المعني بقوله تعالى كل نضريما كسيث رهينة إ و وقال الرخشري ان يتقدم في موضع الرفير بالابتداء ولمن شاء خبر يقدم عليه الفوالث ان توضأأن لعلى ومعناه مطلق لن شاء النق مع أوالتأخر أن سقدم أو مثأخ والمر ادبالتقدم والناخ السبق الي الخبر والتعلف مندوه وكفوله فترشاه فليؤه وزرمن شاء فلمكفر انهي وهومعني لابتبادرالي الذهن وفمحنف ه فسل والنقدم الاعن والتأخر الكفر ه وقال السدي أن ستقدم الي النار المتقدمة كرهاأو متأخرعها اليالجنة وفال الزحاجأن متقدم اليالمأمورات أو متأخر عن المهمات والظاهر العموم في كل نفس « وقال المتحالا كل نفس حقيق علم العداب ولا يرتهن الله تعالى المنالين اهل الجنة ورهت معنى رهن كالمشتعر التنبح وليست معي مفعول لاتها بغيرنا ولألدكر والمؤنث نتعو رجل فتيل واحرأة فتيل فلدن كل نفس شاكست وعن ومدفول الشاعر ابعدالذى النف نف كو يك « رهنة رسى ذى تراب وجندل

الى رحس رهن والمعنى ان كل نفس رهن عندالله غيره فكولا ووقيل الها ، في رهينة البالغة ووقيل على رحس رهن والمعنى ان كل نفس رهن عندالله غيره فكولا ووقيل الها ، في رهينة البالغة ووقيل على النطيعة ويدل على المنافعة المنافعة ويدل على المنافعة ويدل على المنافعة على المنافعة ويدل على هم أطفال المسلمون المنافعة وقال على هم أطفال المسلمون القواين بكون استنفاء مقطعاً ي الكن أصاب المين في هذي النافعة وقال على هم أطفال المسلمون المنافعة وقال النفعة وقال النفعة وقال الزعشري الاأصفاد المين

هنهم فكوا عنه رقامه عاأطا وسن كسم كاعفص الراهن رهم بأداء الحف انهى وظاهر هذا ائه استثناء متصل في جنات أي هرفي جنان شاءلون أي بسأل بعضهم بعضا أو مكون متساءل ععني دال أى دالون عنهم غيرهم كالقال دعونه ونداعوته بمناه وعلى هذين التقديرين كف جاءماسلككم في قر بالخطاب للجر مين وفي الكلام حذف المعنى أن أصفاب الدين يسأل بعضهم بعيناأو سألون غدهم عوزمن غاب من معارفهم فاذاعر فوا أنهم مجرمون في النارة الوالهم أوقالت له الملائكة عكدا قدر وبعضهم والأفرب أن مكون المقدير بتساءلون عن الجروين قائلين لهر بعد الناول ماسلككوف مقر عوقال الغشرى (فان قلت) كف طابق قوله ماسلككوه وسوال الجرمان قوله متسايلون عن الجرمين وهوسوال عنهم وانما كان بطابق دالث لوقيل بتسايلون عن نجر مان وانما كان وطابق ذلك لوقسل نساء لون المجرمين ماسلكك (فلت) ماسلكك ليس سان الساؤل عزم والما عو حكاية فول المسؤلين عبدلان المؤلي الون الى السائلين ماجرى بينهم وبين المجرمين فيقولون فلنالهم ما للمكر في مقرقالو الم لل من المصلين الأأن الكلامجي، به على الحماف والاختصار كاهونهج التسار بلفي غوا به نظمه انهي وفي مديد ف والأظهر أن السائلين هرالمتسائلون وماسلككي على اضمار القول كإذ كرناوسو الهمسوال توبيخ لهم وتعقسير والافهم عالمون ماالدي أدخلهم النار والجواب أنهملم يكونوا متصفين بحصائل الاسلامهن اقلنه الصلاة وإبناءالز كأذئم ارتقوامن ذلك الىالأعظم وهوالكفر والنكذب سوم الجزاء كقولهم فلاافنعم العقبة تمقال تم كانمن الذين آمنوا والمقين أي مقينا على انكار يوم الجزاء أي وقت الموت ، وقال ان عطة والمقين عندي صعفما كانوا مكذبون من الرجوع الى الله معالى والدار الآخرة وقال المفسر ون المقين الموت وذلك عندي هناسمف لان نفس الموت مقين عند الكافر وهوحي واثمالية بنالذي عنوافي هذه الآية الشئ الذي كانوا مكذبون بموهم أحماءفي الدنياف فنوو بمدالموت وأعار تفسر المقين بالموث في قوله تعالى واعبدر بك حتى بأتبك المقين فاتنقعهم شفاعة الشافعين ليس المعنى انهم يشفع لم فلاتنفع شفاعة من يشفع لهم واندا المعني نفي الشفاعة فانتفى النفع أى لاشفاعة شافعين في فتنفعهم من باب م على لاحب لا بهتدى عناره م أى لامنار له فيهدى به وتخصيصهم بانتفاء شفاعة الشافعين بدل على أنه قدتكون شفاعات و منتفع ما ووردنأ عاديث في صحة ذلك عِفالهم عن النَّهُ كرة وهي مواعظ القرآن التي تذكر الآخرة معرضان أى والحال المنظر دهندالموصوفة عشبهم بالحرالمستغرة في شدة اعراضهم ونفارهم عن الاعان وآيات الله تعمالي ه وقرأ الجهور حر بضم الميم والأعش باسكانها ه قال ابن عباس المرادا لحوالوحشة شههم تعالى الحرمة مقوتهجستالم وقرأ مافعوا بن عام والمفضل عن عامم مستنفرة بفتح الفاءوالمعنى استنفر هافز عهامن القسورة وباقي المسبعة بكسرها أي ثافرة نفر واستنفر ععنى عجب واستعجب وسر واستمضر ومنه قول الشاعر

أمسك حارك انه ستنفر ، في اثر أجرة عيدن لمرب

ويناسب الكسر قوله فرت و وقال محمد بن سلام السّائيلسر ارالعتوى وكان أعراب افسيما فقلت كانتهم جرماذا مستنفرة طردها قسورة فقلت اتماهو فرت من فسورة قال أفرت فلت نعم قال فستنفرة اذن و قال ابن عباس وأبوموسى الأشمرى وفنادة وعكرمة القسورة الرماة و وقال ابن عباس أيضاراً وهر برة وجهور من اللغو بين الأسد و وقال ابن جبر رجال

القنص وهوقر مدمن القول الأول وقاله ابن عباس أدناه وقال ابن الأعرابي القسورة أول السل والمعنى فرتنمن ظامة الليل ولاشئ أشذنفار امن حرالوحش ولذلك شهت مها العرب الابل في سرعة سرها وخفتها مل ريد كل امرى منهم أي من المعرضين عن عظات الله وآيانه أن يوني ومغالما فأى منشور فغرمطو بة تفرأ كالنكف التي بشكائك جاأوكنت في الساء نزلت جا لللائكة ماعة كتت رطبة لمقطو بعد وذلك انهم قالوالرسول الله صلى الله على وسلم لن نتبعك تى دۇ تى كل واحد منا بكتاب من السهاء عنو انەمن رب العالمان الى فلان بن فلان دۇم فىها الماك وتعودان نؤمن الشحتي تنزل علمنا كتابانقرؤه ووويأن بعنهم قال ان كان مكتب في صعف ما يعمل كل انسان فلتعرض تلك الصعف على افتزلت هذه الآمة ووفر أالجهور صعفا ضم المادوا لحاء منشرة مستداوا بن جبر باسكانها منشرة مخففا ونشر وأنشر مثل نزل وأنزل شبه اشرالصعفة بأنشارالله الموتي فعيرعت عنشر ةمن أنشرت والمحفوظ في الصعفة والثوب نشر عَمْفَاللانْمَاهِ مِثَالَ فِي المِنَّ أَنْسُرِ وَاللَّهُ فَنْشُرُ هُواْيُ أَحِماء فِي \* كلاردع عن ارادتهم ثلاث وزج المرين وفتراح الآيات مل لا يخافون الآخرة ولذلك أعرضواعن النذكر فالالمتناع استاه الصعف وقرأ الجهور تنافون ساءالغب وأبوحموة بناء الخطاب التفانا كلاردع عن اعراضهم عن النذكرة انه ندكر تفن شاءذكر وذكر في انه وفي ذكره لان التذكرة ذكر مه وفر أنافع وسلام و مقور لذ كرة منا الخطاب اكنة الذال وباقى السبعة وأنوجعفر والأعمش وطلحة وعيسى والأعر جالياء ، وروى عن أبي حيوة بذكرون بياء الغيبة وشد الذال ، وروى عن أبي جعفر م كرون الناء وادغام الناءي الدال همو أهل التقوى أي أهل أن من و عواف وأهسل أن مقفر ورويانس بن مالك رضي الله تمالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسل فسر عده الآبة فقال مقول ا كررك جلت قدرته وعظمته أنا أهل أن أتني فلا محمل سق إله غيرى ومن اتقي أن محمل معى إلما غيرى فأناأغفوله يه وقال الرمخشرى في قوله تعالى ومايد كرون إلاأت يشاء الله بعنى إلاأن فسره على الذكر و ملجئهم المهلانهم مطبوع على فلو بهم معلوم انهم لا يؤمنون اختيارا

#### ﴿ سورة القياءة مكية وهي أربعون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

« لاأفسم بوم القيامة ، ولاأفسم بالنفس اللوامة ، أبحسب الانسان الن تجمع عظامه ، بلى الدرين على أن نسوى بنانه ، بلى بد الانسان ليفجر أمامه ، يسسل أيان بوم القيامة ، فاذا برف البصر ، وخسف القسمر ، وجمع الشمس والقسر ، يقول الانسان بومن فاذا كلالاوزر ، إلى ربان بومن في المستقر ، ينبؤ االانسان بومن بعاقم وأخر ، بل الانسان على مسموسرة ، ولوالق معاذره ، لا تحرك به لسانك لتعجل به ، وانعلمنا جمعه وقرآنه ، فاذا فرأناد فاتب عقرآنه ، غمان علمنا بيانه ، كلا بل تصبون العاجلة ، وتذرون الآخرة ، وجوه فرأناد فاتب على ربها ناظرة ، ووجوه بومن فياسرة ، نظن أن يفعل بها فاقرة ، كلا إذا بومنة الساق ، وقل من راق ، وظن أنه القراق ، والتفت الساق ، الساق ، إلى ربك فومنة الساق ، فلاصد قرالاصلى ، ولكن كذب وتولى من خصب إلى أهل يدفع ، أولى لك فأولى ، أحسب الانسان أن مترك سدى ، ألم بك نطفة من منى عنى ، ثم كان عافة ، مان عافة ، عافة ،

الله القيامة في (بسم الله الرحن الرحم الرحم ) ﴿ الأنسم بيوم الفيامة ﴾ وف السورة مكتومناسها الله على السورة مكتومناسها الله فيها أن قد حرمافيا ما الموامنة والموامنة و

ليبعثن والانال هنا

الكافرالكذب بالبحث

قىل تزلت فى أبى جهل

كان مقول أبزع يحدأن

يجيح التعلب النظام بعد

الاهاوتفرقها ويعسامها

خلقاجددا ورأنعي

الخففة من الثقيلة سدن

سيامقمول أيحسال

ذ كر الاخبار بقوله إلى

قادرين كي أي تجمعها

قادر بن انتقل من هادا

الاخبارالي الاخبارعن

الانسان من غدم الطال

المعون الحلة السابقة

وعي نجمعها قادرين

التجاماهوعلمالالبان

من عدم القائر ق الأخرة

وأكسى شهراك ويلمول

و بد عدوف بدل علمه

التعلىل في لنفجر تقدره

باوع مواته الا ال

أبان ﴾ أي مني ﴿ يوم

القياءة وحؤالا جوزاء

وتكاسب وتعنيت ويوم

ستدأ وأيان اسم استفهام

في موضع الحسر والجلة

نظاق فسوى د فجعسل منسه الزوجين الذكر والأنثى ، اليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ، « برق بكسر الراء فزع ودهش وأصله من برق الرجل اذا نظر الى البرق فدهش بصره ، ومنسه قول ذى الرته

ولوأن لفهان الحسكم تمر حث ما لمبنيد عي سافرا كاد يبرق

وكنت أرى فى وجه بنائح ، فأبرق ، فشيا على مكانيا و برق بفتح الراء شق بصراء وهومن البريش أى البريصر دمن شدة شخوصه ، الو زر ما للجأاليه من حصن أوجيل أوغيرها ، قال الشاعر

لمسرك مالفتي من وزر ، من الموت بدركه والكبر ، النضرة النعمة وجال البشرة وطواونها » قال الشاعر

أبى لى فسجر لابزال مقىابلى ﴿ وَصَرِ بِهَ فَاسَ فُوقَ رَأْسَى فَاقْرِهِ أَيْسُوْئُرَةَ ﴿ الْتَرَاقَىجَمَ تَرَقُوهُونَ عَنْلَامِ الصَّادِ وَلَسَكِلَ انْسَانَ تَرْقُونَانَ وهوموضع الحشرجة

وي وقد بدال المنافق والمستنفي والمرسمة والمستنفي والمستنفوس التراقي وقد والمستنفي والمستنفي والمستنفوا والمست

فأفسر بالله جهدالمين ، ماخلق الله شيأسدى ، وقال أبو بكر بن در به في المفصورة

لمأر كالمزن سواما بهلا ه تحسيها هي عبدي سدى مراد كالمزن سواما به المراد في المراد كالمراد كال

في موضع اسب السأل و المتحدد التمام و التحدد التمام التحدد التحدد

و کلالاو در په هو من کلام الله تعالى لا حکامة عن الانسان عرالى دبائكه أى الى حکمه في ما قدم و قال ابن عباس في حياته و أخر په من منه عمل بهايعده عليم المبردة به خبر عن الانسان أى شاهدو الحالم النه المبندة و المبندة على المعدورة به خبر عن الانسان أى شاهدو الحالم النه و على المبندة المبنية المبنية المبنية المبندة و المبندة و المبندة به المبندة به المبندة و المبندة به به المبندة به الم

كلالاوزر ، الهار بالم بومند المستقر و ينبؤا الانسان بومند بمافقه وأخر ، بالانسان على السند بعد المستقر و ينبؤا الانسان على المستقرة ، ولو ألق معاذيره ، لا تحر لل به السائد الممجلية ، وتذرون الآخرة ، وجود فرأناه فاتبع قرآنه ، تجان علينا بينانه ، كلابل تحبون الماجلة ، وتذرون الآخرة ، وجود بومند تنافرة ، قطن أن يقمل بهافاقرة ، كلا إذا المنت الماق ، وقيل من داق ، وظن أنه الفراق ، والنقت الساق بالساق ، الهاد بالمنومنة الساق ، الاستقولادي ،

الفاق لافى تحصيل تواب الآخرة اذهور شكر لذلك وقرى تحبون ونذرون بساء الخطاب الكفار قريش وكذرة عليهم وعلى أفوالهم أى ليس كا زخم وانما أتم قوم غلبت

المناس أحسوال الآخرة فقال في وجوه يوسنة ناضرة كو وعربالوجه عن الحالة وقوله في الاعتاجالا خرة تعلقه المناس أحسوال الآخرة فقال في وجوه يوسنة ناضرة كو وعربالوجه عن الحالة وقوله في الى بها به جله هى في موضع بعد خبر وسألة النظر و رؤية المتعالى، في كو ره في عام أصول الله ين فو وجوه يوسنة لم يعي و في وجوه أنه سند أخبره بالمسرة به وتظان خبر بعد خبر وأن تكون بالمرة صفة وتفلن الخبر و الفاقرة قال ابن السبب فاصما الناجرة ونقل من وقول و في وجوه أنه من وقول و في وجوه أنه المناسسة و في في المناسسة و في المناسسة و في المناسسة و المناسسة

والقرآن والاصلى نفى عند الزكاة والصلاة وأثبت له التكذيب وحل فلاصدق على نفى التعديق بالرابة مقتضى أن يكون عنول م وولكن كذب كه تكراد اولزم أن يكون لكن استدرا كابعد ( ٣٨٤) والاصلى الابعد فلاصدق الانه كان يتساوى الحكم في

ولسكن كدّ ب وتولى ، مُح ذهب الى أهله مفطى ، أولى لك فأولى ، مُح أولى لك فأولى ، أبحب الانسان أن بر لـ مسلى، ألم بك نطفة من مني عني ﴿ ثُم كَان عَلَقَة خَالَ فَسُورَى ﴿ فَعَالَ مِنْهُ ر وجين الله كرُّ والأنشي والسر ذلك بقادر على أن يحيى الموني كوها والسبورة مكمة ومناسبها لماقىلهاان في آخر ماقىلها قوله كلاسل اعفالهون الآخرة كلاائه تذكرة وامها كثرهن أحوال القيامة فالمرهنا يوم القيامة وجلامن أحواله اوتقدم الكلام في لاأفسيروا لخلاف في لاوالخلاف ففراآ نهافي أواخر الواقعة أقسم تعالى سوم القيامة لعظمه وهوله ولاأقسم قيسل لانافية نفيأن يقسم بالنفس اللو المتواقسم بيوم القيامة نصعلى هذا الحسن والجهور على إن الله أقسم الأمرين ﴿ وَاللَّوَّامَةُ قَالَ الْحُسِنَ عِي التِّي تَاوِمِ صَاحِها في تُركُ الطَّاعَةُ وَتَعُوهَا فهي عمل علما ممدوحة ولذلك أفسيرالقهماور وي تعود عن ابن عباس وعن مجاهد تناوم على مافات وتنامم للي اشر المفعلت وعلى الخيرالم لم تستكثريت و وقيل النفس المنقية التي تاوم النفوس في يوم الفيامة على تقصيرهن في التقوى، وقال بن عباس وقتادة هي الفاجرة الخنعة اللو المغلساحما على مافاته من سعى الدنيا واعراضها فهي على هـ أما ذمهة و محسن نفي القسيم مهاو النفس اللو آمة سمجنس مهذا الوصف و وقبل عي نفس معينة وهي نفس آدم عليه السمادم م زل لا أثال على فعله الذي أخرجه من الجنة « قال ابن علمة وكل نفس متوسيطة ليست بملمئنة ولاأشار له بالسوه فانهالو امذفي الطرفين من ة تاوم عملي ترك الطاعة ومن ة تاوم عملي فوت مادستهي فاذا اطمأنت خلست وصفت انتهى والماسبة بين القسمين من حيث أحوال النفس من سعادتها وشقاوتها وظهور ذلك في يوم القيامة وجواب القسم محنفوف بدل عليه يوم القيامة المقسم بهوما بعده من قوله أعسب الآية وتقدير دلتيمان م وقال الزيخشري (فان قلت) قوله تعالى فلاور بك لايؤمنون والأبيات التي أنشدتها القسم عليه فهامنني وكان فدأنشه فول امري القيس

لا وأسك استالمامى ، لابدى القوم إلى أفر ﴿ وقول غو بنبن الحي ﴾ 
الابادت أمامتاحيالي ، لتعزيني فلابك ماأبالي

قال فه الرعبة أن الاالتي القسم زيدن، وطنة النفي بعد وومو كدناه وقدرت القسم عليه المحفوف هما منفائحو فوالد الأصمل النفي دون وهنا منفائحو فوالد الأول على النفي دون الانبات الكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقسم ألا ترى كيف الق الاقسم بهذا الباد بقوله لقب خلقنا الانسان في كيدوكذ لك فلا أقسم بواقع الجوم انعلقر آن كر عنم قال الزخشرى وجواب القسم مادل عليه قول أن أن نجم عنظاء موهو لتبعث انتهى وهو تقسد برا الفسم مادل عليه قول النفواب القسم هو أعسب الانسان أن المخواب القسم على من وأن التقدير أسالك أعسب الانسان أقو اللانسان أقو اللانسان أن بودم بالمنطق حولا يسود مها الورق ولولا انهم مردوها في الكتب لم أنب علم الوالانسان الكافر المكتب لم أنب علم الوالانسان المناس المناسبة على المناسبة

وثو بيخ لنكر البعث بلى قادر ﴿ على أن يعيى الموتى ﴾

فلاوفي كذب ولا يجوز

ذلك ادلاتقع لكن بان

متوافق بن ﴿ وتولى ﴾

أعرض عين رسول

الله صلى الله عليه وسلم

وَلَقُ عَامِلُهُ ﴿ ثُمْ

فعدال أخله ي أى الى

قومه المنطى كو يدفقتر

في شيته روى أن رحول

الله صلى الله عليه وسلم التي

أناجهل بومافي البطحاء

فقالله ان الله مقول لك

أولى لك فأولى فنزل القرآن

على نعوها وتقدم الكلام

على أولى في القتال

وتسكر اره هنام الغة في

التهديدوالوعيد ولماذكر

حاله في الموت وما كان

من حاله في الدنيا قررله

أحواله في ها متعلقاً ملها

فالانكرمعها البعثسن

القبور ﴿ يَمْنَى ﴾ أي

النطقة عنها الرجل

﴿ نَعْلَقَ ﴾ أي الله تعالى

منهبشر إمركبامن أشياء

مختلفة ﴿ فسوى ﴾

أى المواء تغمامة

﴿ فعلمندال وحان ﴾

أى النوعين أوالمز دوجين

من الشر ﴿ الله كو

والأنثى أليس ذلك ﴾

أى الخالق المسوى

المقادر كوفية وفية

أصدقك ولم أؤمن مه أو يجمع الله هـ فدالعظام بعد بلاها فيزلت « وقـ ل نزلت في أبي جهل كان يقولاً يزيم محد صلى الله علمه وسلم أن يجمع الله هذه المنظام بعد ولاها وتفر "قراف مدها خلفا جديدا \* وفرأ الجهور نجمع بنون عظام اصباوقنادة بالتاميذ اللفعول عظامه رفعاوا لمني بعد تسرقها واختلاطها بالنراب وتطييرالرياح إياها فيأذاص الأرض وقولة أيحسب استفهام تقسرير وتو بيزحيث بنكرفدرة الله تعالى على إعادة المعدوم بلى جواب للاستفهام المسحب على النفي أي بلى تجمعها وذكر العظام وانكان المعنى اعادة الانسان وجع أجزاله التفسرقة لان العظامهي قالب الخلق \* وفرأ الجهورة ادرس مالنص على الحالمين الصمرالذي في الفعل المقدر وهو والمن أى عبلة وابن المعيقع قادر ون أي تعن قادر ون على أن نسوى سانه وهي الأصابع الكار المالم الموادقها أجزاء وهي المغلام التي في الأنامل ومفاصليا وهذا عند المعت ووقال امن عباس والجهو والمني تعملهافي صانه هذه بضغة أوعظهاوا حدا عمف المعبرلاتفار بتي فيدأي في الدنيافنقل منفعت ما وهذا القول ف توعدوالمني الاول عوالظاعر والمقسودهن رصف الكلام وذكرالزمخشرى مندين القولين بألفاظ مفقة على عادته في حكامة أقوال المتقدمين « وقسل قادر بن منصوب عملي خير كان أي بلي كنافادر بن في الابتماء ، بل بريد الانسان والضراب وهوانتقال من كلام الى كلام من غسرابطال والظاهر أن يريد اخسارهن مام بده الانسان ۾ وقال الريخشري بل بريد عطف علي أيحسب فجو زأن بكون قب له تفهاما وأن كون اعباباعلى أن بضرب عن مستفهم عنمالي آخراو مضر بعن مستفهم عنه المروجانتهي وهنالتقادر السلانة لانظهر وهي مسكفة باللمني الاخبار عن الانسان من غمير ابطال المنمون الجلة السابقة وهي نجمها قادرين لنبين ماهو علم الانسان من عدم الفكر في الآخرة وانهمد غي بشهو الهومفعول و بدمحذوفي بدل علمه المعلم في ليفجر ، قال واحدوالحسن وعكرمة وابن جبير والنحاك والسمدي معني الآبةان الانسان انمابر بدشهواته ومعاس المنى فيها أبداف مارا كبارأ مسمطيعا أمله ومسوفا بقويته وقال السدى أبضال ظلم الم مدرطاقة وعلى هـ فافالضمر في أمام عائد على الانسان وهو الظاهر و وقال ابن عباس المعلى ان النمورعائد على بوم القيامة ان الانسان في زمان وجوده امام يوم القيامة و بين مديد وم القيامة خلفه فهو ير بدشهوا تهليفجر في تكذبه بالبعث وغير ذلك بن بدي يوم القيامة وهو الإسرف التعد الذي عوف والأمام ظرف مكان استعرف اللزمان أى للفجر فهادين هدمو مستقبله من زمان حيانه يه يسأل أيان أبوم القيامة أي مي بوم القيامة سؤال استهزاء وتكذب وتعنت ٥ وقرأ الجهور برق بكسر الراء وزيد بن ناب واصر بن عاصم وعبد الله ن أبي است وأبو حسوة وابن أبي عبلة والزعفر الى وابن مقسم ونافعو زيدين على وامان عن عاصم وهر ون ومحيوب كالإهما عن أبي عمر و والحسن والجمدري بخلاف عنهما بفتها وقال أبو عبيدة برق بالفني شق ، وقال ابن معنى خفت عند المون ، قال مجاعده في المنا الموت ، وقال الحسن هو يوم القيامة ، وقرأ أبو السال بلق باللام عوض الراه أي انفنج وانفرج قال بلق الباب وأبلقته و بلقته فتعتم عذا قول أهل اللغة الاالفراء فانه يقول بلقه وأبلقه اذاأ غلقه ﴿ وَقَالَ تُعلَى أَخَطَأُ الفراء في ذلكُ الماهو بلق الباب وأبلقه اذافقعه اننهي ويمكن أن تكون اللام بدلامن الراء فيمانعاقبان في بعض الكلام نسوة وطهم المناونلدو وجر ووجل م وقرأ الجهور وخسف مبدالله اعل وأوحمو تواين أي عبلاتو ريدين

( الدر ) ﴿ سورة القيامة ﴾ (بسم الله الرحيم) (ش)قناس مقترشعاقد فلسادر اس عمم معدرة اعاهواسمجع لها وتعودالمنا تجرفي المنكر اننی (ح) لیس مذا البناء من أبنية أساء الجموع واغاهومن أننية جع التكسير فهوكذا كير وملامي والمفردمتهمالحة وذكر ولم بذهب أحد الى أنهمامن أسهاء الجموع بلاقيل هماجع للحةود كر على غيرقياس أوهماجع لمفردلم بنطق به وهو in It column

قطب وزيدبن على منساللفعول مقال خسف الغمر وخسفه الله وكذلك الشمس وقال أوعسدة وجاعفن أهلاللغة الخسوف والكسوف مني واحده وقال ابن أن أو بس المكسوف فشاب بعض الفوء والخسوف جمعه عوجع الشمس والقسر لم تلحق علامة التأنيث لان تأتيث الشمس بحاذأولنغلب النذكرعلى التأنيث، وقال الكسائي حمل على المعنى والتقدرجم النور أن أو النسا أن ومعنى الجع بينها قال عطاء تدار يجمعان فياقمان في النار وعد مجمعان يوم الصامة ثم يقذفان في المعرف كو نان نار القدال يحرى و وقيل مجمع يتهما في الطارع من المغرب فعالمان أرودين مكر رين ، وقال على وابن عباس معملان في تور الحجب ، وقبل محمّمان ولا مفرقان وعربال والناس فلحقهم المرق اسدة الحرفكان المني صعع وهما و وقبل محمم ممافى دهاب الضوءفلا مكون تمصاف لسلولاتهاره وفرأا جهو رالمقر بغنوالم والقاءأي من المراد = وقرأ الحسوين على وأى طالبوالحسن بن زيادابن عباس والحسن وعكرسة والوب المستساني وكشور وعاص ومحاهدوان ممر وحادين ملتوأبو رجاء وعيمي واينأى معنى والوجعو وابناني مد والزعرى كسرالفا وعوموضع الفرار، وقر أالحسن تكسر شروف القارون ما إن عطيمة هرى أي الجد القرار وأكثر ماستعمل عدا الو زن في الألات وفي صفات الخنل تصوقول ومكر مفرمان مدر معاجر الفاعر أن قوله كلالاوز رالور بالأبودة المنقرس علم فول الاتسان ، وفيسل هوس كلم المديد إلا حكيم عن الانسان كالروع ان طف المفرلاو زر لاملجة وعبرالمفسر ون عنسالجيل ، قال مطرف بن الشغير حو كان و زرفرار العرد في الادهم فالذالث استممل والحقيقة العالملجأ من جبل أوحسن أو الاح أو رجل أوغيره والى المناومنذ أعالى حكمه ومنذتذول والفرالسنفر أي الاحتفرار أوموضع المفرادين جنة أوبار الى مشيئته تعالى بدخل و شاء الجنةو بدخل من اه النار عاقدم وأخره قال عبدالله والن عمامي منافع في حماله وأخرون من عمل ما علم مدولات التا ما أنها ما قدم من الماضي وأحرس الطاعات ، وقال فر مدين أسسار شافه تمن ماله لنف ، و شاأخرت الوارث » وقال التمعي ومجاهد بأول عمله وآنوه ه وقال الضحالة بماقدم س فرض وأخرس فوض والظاهر حمله على العموم أي مضره تكل مافسه موكل ماأخر عماد كر دالمفسر ون وعمالم مذكر وديد وبصم وخبرعن الإنسان أي شاعدة اله قتادة والهاء المالغة م وقال الأخفش عو آثو الله فلان عبرة وحجة ٥ وفعل أنثلانه أرادجوارحه أيجوارحه على نفسه يسرة يه وقبل بصرة ستدامحنوف الموصوف أيا عين يصيره وعلى نفسما الخبر والجلة في موضع خبرش الانسان والنقد برعين بصيرة والمحذهب

كان على في العقل عنام و قصده الوسطاس و الطرو والطرو و الطرو وعلى المقل عنام و الطرو و الطرو و الطرو و الطرو و الخرجين الانسان الانرى الدفاعة و وعلى هذا المناز و المجاروالجرور وهو الخبرين الانسان الانرى الدفاعة لا المفاف و المحادث و على هذا فالتاء للتأنيث و تأول الرسمة المجاور الاعدار فالمحادث و المحادث و و السامة و المحادث و المحادث

أيقة أساء الجموع والمناهومن أينية جع التكسيرة بوكدا كبر وملاميج والمقرد منهما لحقود كر ولم يد عب أحد الى أنهما من أساء الجموع بل قبل هما جع المحتود كرعلى غير قباس أو هما جع الفرد المنطق به وهو مذكار ومامحة و وقال السمدى والضحاك المعاذ برالستور بلغة النمن واحدها مدار وهو منه ي وقية الحب بدرية المحتودة بوائد من المعاذ برالستور قول الشاعر مستورة بريدان يحقى على فالمستورة بريدان يحقى الشاعر والكناف عنرل ساعة و علينا والمدفوق الملعاذ ر

وقسل البصرة الكاتبان مكتبان ما مكون من خيراً وشراى وان تستر بالستور واذا كاتمن المذر فعتى ولو ألق أي نطق عداذ زروة الها ﴿ وَقُبلُ وَلُورِ فِي بِاعْدَارُ هُ وَاحْسَلُمْ ﴿ وَقَالَ السدي ولو أدنى معجة وعدر يه وفيل ولوأ حال بعضم على بعض كقوله تعالى لولاأنتم لكنامو منين والعدرة والمفرى المفرة وقال الشاعر و هاان ذي عفرة ان لاتكن نفعت و وقال فها ولاعفر أمحود والاتحرك بالسانك الفاهر والمنصوص الصعير فيسب النزول انه خطاب للرسول سل الله علمه وسلم على ماسند كو دان شاء الله تعالى د وقال القفال هو خطاب اللانسان المذكور في قوله منبأ الانسان وذلك حال أنب بقباع أضاله بعرض عليه كتابه فيقال له اقرأ كتابك كفي منفسك البوم عليك حسب الاذا أخذفي القراءة تلجلجهن شدة الخوف وسرعة القراءة وفقيل لهلا تعرل بدلسانك لتعبيل مذانه بحر علما اعكالوعدا وعكر الحكمة أن تعر مأعمالك عليك وأن نفرأ هاعليك هادا قرا المعليك تبديرا تعبأ لك تعلب تلك الأفعال تمان عليما بيانه أي بيان أمره وشرح عقو بتدوحاصل قول هبادا الفول الهنمالي بقرر الكافر على جمع أفعاله على التفصيل وفيه أشدالوعيدفي الدنياوالتهو ملفى الآخرة وفي محير المفارى عن ابن عباس انه علمه الصلاة والسلام كان بعالجمن التنزيل شدة وكان بالتحرك شفتيه تخافة أن بذهب عندما يوحى المه المنه فتزلت و وقال الفصال السبانة كان على الصلاة والسلام كان يخاف أن بنسي القرآن فكن مر و حال ذلك علموشق فنزلت و وقال الشعى كان لحرص على الصلاة والسلام على أداه الرسالة والاجتهاد في عبادة الله رعاار ادالنطق ببعض مأوحي المحقيل كال ابراد الوحي عامر اللاممل القرآن من قبسل أن يقضى الموجيه وجاءت عند الآية في هذا المعنى والضمير في مِعْقُم آن دل عليه الله الآية وان عليه المسلى في صدرك وقر آله أي قرا وتك الدوالقر آن معمر

ضعوا بأنسط عنوان السجوديه به يقطع الليسل تسييدا وقسر آتا وفيل وقرآنه وتأليفه في صدرك فهو مصدر من قرأت أي جمت ومنه قولهم للمرآة التي لم تلدما قرأت علاقط وقال الشاعر

ذراى كرة أدما به المستواد المستور و هجان اللون لم تفر أجنينا و فال المنافرة المنافر

عاالسدان وحون ولوترى ما السدان وماز الدة وأقا القظ التألث فتوجيه أوجه اللقظ الأول أي

فاذاقر أته أى أردت قراءته فاتسع قراءته بالدرس أو بالعمل عنمان عليناسانه هذال فتادة وجاءة

أن نست الدو تعفظ كه و وفسل أن تست أنث م وقال فقادة أيضا أن نبين حسلاله وحرامه وجمله

تخلص الياثين من أحوال الآخرة فقال وجوه تومثة تاضرة وعبر بالوجه عن الجلة هوقرأ الجهور

ناضر ة بألف وزيدين على نضرة بغير ألف هوقر أابن عطية وجويد فع بالابتداء وابت وأبال كرة

لانها تغصمت بقوله بومانو ناضر ةخبر وجوه وقوله الى رمها ناظرة جلة هي في موضع خبر بعب

ومنسره وفي القدر بروالعبير قال ابن عباس ان علمناجعه أي حفظه في حالك وقراءته تألفه على السانك و وقال الضعالا تشته في قلبال معالك م وقبل جعماعادة جر مل عليك صرة أخرى الى أن يست في صدر لذج فاذا قر أناه قال ابن عباس أنز لناه اليك فالمع قراء ته وعنه أسنا فاذا تلي علمات وماف وقال فنادة السع علااه واجتف واده وقدان الرمخشري يحسن الرادة تفسيره فدالاً شفقال كان رسول التسلي القاعلية والم اذالقوا الوحي نازع جبريل (ع)وجوه رفع بالابتداء القراعة ولم وسرال أن خيادار عذالي الحفظ وخوالي أن ينفلت والأص أن ستحث الملقدا واشدالالتكرة لابها الدغلموسعدحن غفى البوحة تمنعقب الماليان ومتخف والمعتى لاتحرك اسابك تغصت بقوله بوشة بقراءة الوحيي مادام جعر ملي يقر ألتعجل به لتأخسله على تجلة ولنلا تفات منك تم علل النهي عن وناغرة خير وجيوه المجلة بقولهان بالناجعه في صامرانا والناث فرا الدق إسائك الدافر أثاء جعل فراء أجعر مل وقوله الى ربها ناظرة جلة فرا متموالقرآن القرامة شحرفرا متعطكن مقف العاف ولاء المدوطانين فسسك انعلاسق غعر هى في موضع خبر بعد خبر محفوظ فتعن فيضان تحفيظه وممان علىنا سانه اذاأتكل علىك نييمن معانيه كالمتع كان بعجل اتنای (ح)لیس لومند والحفظوال والتوال تن المعنى جيما كاترى بعض الحراص على الدلم وتعوه ولانعجل القرآن من تحسمال كرة فيسوغ ليسلأن قضى المذوح النهي ه وذكراً يوعبه القالرازي في تفسيره أن جاءة من قدماه الابتداءما لانطرى لروافض زعوا أثالقر آن فدغير وبدل وزيد فيعونقص منه وانهم احتجوا بأنه لامنا مبتيان هذه الرمان لا يكون صفة لآمة ومافيا ولو كان الفركيب من الله تعالى ما كان الأص كذلك محمد كر الرازي مناسبات على للجنة واعاو بالمعمول عرو فعلماني كتابه وينفهر أن الناب بن على الآبة وماقبلها اله تعالى الذكر منكر القيامة لناظرة وسوغ جواز والمشمعر شاعور آيات اللاتمالي ومعجز اعواله فاصر شهوا تعتلى الفجور عدم مكارث ماسد الانتداء بالنكرة كون منه ذكر حال من شارعلي تعلم آيات الله وحفظها والفقها والنظر فها وعرضها على من منكر هارجاه الموضم بوضع تلميسل فيوله اياها فظهر بذاك ثبابن من وغب في تعصيل آبات الله ومن وغب عنها يه وبعضه عاتم مز وناضرة الخبر ولاللرةسفة الأشاءيه ولما كان على الصلاة والسلام لثام تعلى ذلك كان سادر للتعفظ بتعر مك لسانه أخم وقيل لاضر دنست لوجود تمالي انه يصمعاله و توضعه و كالزبل تحيون العاجلة و بذرون الآخر قلما فرغ من خطابه عليمه والى رنها تاظرة الخبر المسلاة والسلامرجم إلى حال الانسان السابق ذكر مالنكر البعث وانهما تاهوفي تحصل حطاءالدناالفاق لافي تعصل أواب الآخرة اذهومنكر لذلك يوقر أالجهور بل تحبون العاجلة وتذرون بتاء الخطاب لكفار فردش المنكر بن البعث وكلا ردعلهم وعلى أفواله أى لس زعتم واتماأنتم قوم غلبت عليكم عب تشهوات الدنماحتي تتركون معه الآخرة والنظر في أحرها » وقال الرختيري كلاردع وذكر في كتابهما يوقف عليه فسه « وقر أمجاهه والحسن وقتادة والجيعدري وابن كثير وأبوعمرو ساءالفيسة فهماولما ومخهم محب العاجلة وترك الاهتام بالآخرة

( الدر )

وهوقول بالم

خبرانهي وايس يومنه تخصيصاللنكرة أيسوغ الابتداءم الانظرف الزمان لا يكون صفة البعثة وانما كلون ومثلم معمول لناضرة وسوغجواز الابتداءالنكرة كون الموضع موضع تفصل وناضرة الخبر وناظرةصفة ، وقيل ناضرة تعتلوجوه والى رماناظرة الخبر وهوقول الغ ومسئلة النظر ورؤية القتعالى مذكورة في أصول الدين ودلائل الفريقين أهل السنة وأهل الاختزال فلانعقبل بدكر فالمشعناول كان الزمخشرى من المعتزلة ومقصمان تقدم المعمول بدل على الاختصاص قال هناو معلوم أنهم ينظرون إلى أشباء لا يحيط بها الحصر في محشر مجمع الله في اللاثق اختصاصه بنفارهم اليه لوكان منفاورا البه محال فوجب حله على معنى لايصيمعه الاختماعي والذي يصومه أن كون من قول الناس أما الى فلان تانظر ما يصع بي ير يامعني التوقع والرجاء يه ومنعقول القاثل

واذا نظرت اليك من ملك م والمعر دونك زدتني نعاه

وسمعت مر وية . تجدية بكة وقت الظهر حين بغلق الناس أبواجهم و بأو ون الى مقائلهم تقول عينتي ناظرة الى القه والمح والمعنى أنهم لايتوقعون النعمة والكرامة الامن ربهم كاكانوا في الدنيالا بحضون ولا يرجوز إلا إباء انهي يه وقال ابن عطية ذه وا يعني المعزلة الى أن المعني الي رحةر بهاناظرةأو إلى توابه أوملكه فقدر وامنافا محذوفا وهذا وجسائغ في العربة كاتقول فلان ناظر الملك في كذا أي الى صنعك في كذا انتهى والظاهر أن الى في قوله إلى رم احرف ح معلق مالمرة يه وقال بعض المعتز لذالي هناواحمد الآلاء وهي النعروهي مفعول به معمول لناظرة يمنى منتظرة ووجوه يومنذ باسرة محوزان تكون وجوهم بتداخير دباسرة وتفلن خبر بعدخير وأن تكون باسر ةصفة وتفلن الخبراء والفاقرة قال ابن المسب قاصمة الظهر وتغلن معني توقن أو ملب على اعتفادهاو تموقع أن يفعل ما فاقرة فعل هوفي شدة داهية تفصيم و وقال أبوعبيدة عمر تسن القرب النصيراه اوست أنف مالنار كلاردع عن إشار الدساعلي الأخرة وتد كيراهم عما والون المدن المون الذي تنقطع العاجلة عند مو منتقل مهاالي الآجلة والضمير في بلغت عائد الى النفس الدال عليها سياق السكلام كفول حاتم

الممرك مايفني الثراء عن الفتي ، اذاحشرجت يوماوصاق بهاالمدر

وتحول العرب أرسل ويدون جاء المطرولانكاد فسمعهم يقولون الساءوذ كرهم تعالى بصعوية المون وعوأول مراحل الآخرة حين تبلغ الروج التراقي ودناز هوقياه وقيل مبني للفعول فاحقل ويكون القائل ماضر والمر بض طلبو المسن وفي وعلب والشؤ وغيرة الشاعاءة ناءله أعله قاله ان عباس والضعالة وأبوقلانة وقتادة وهواستفهام حفيفة ، وقيسل هواستفهام ابعاد وانكار أي تدرائه سلمالاً حدر فيه كما عند الناس من ذا الذي بقدر أن يرقى هذا المشرف على الموت قاله عكرمةوا بنزيد واحتملأن تكون الفائل الملائكة أيمن رقى روحه الى الساء أملائكة الرحة أملائكة المفاب قاله بن عباس أدن الوسليان التبيي ه وقيل انما يقولون ذلك لكراهتهم المعود بروح الكافر لخبئها ونتها ويدل علىه قوله بعد فلاصدق ولاصلي الآبة ووفف حفص على من والمسداراق وأدغم الجهور عقال أبوعلى لأدرى ماوج مفراءته وكذلك قرأبل ران انهى وكان حفصا فصدأن لابتوهم انها كلقواحدة فسكت مكتالطيفا ليسمرانهما كلئان ع وقال سيبو بدان النون تدغيف الراء وذلك تحومن واشدوالا دغام بغنة و بغيرغنة ولم يذكر البيان واحل

فالثمن نقل غير دمن الكوفيين وعاصم شنخ حفص بذكر أنه كان عالما النعو وأمابل ران فقد ذكر سبو مهأن اللام السان فهاوالا دغام مع الراء حسنان فلماأ فرط في شأن البيان في مل ران صار كالوقف القليل وظن أي المريض انه أي ما تزل به الفراق فراق الدنيا التي هي محبوبته والفلن عناءلي الله و وقبل فراق الروح الجدد ووالنفت الساف بالساق و قال ابن عباس والربيع بن أنس واساعمل بن أبي خالد استعارة الشدّة كرب الدنيافي آخر يوم نهاوشدة كرب الآخرة في أول بوم مهالانه بين الحالين فداختلطامه كابقول شعرت الحرب عن ساق استعار ذك منها ووقال ان المسيب والحسن هي حقيقة والمراد سافا المت عند مالفا في الكفن ه وقال الشعبي وقتاد وأبومالك التفافهمالشدة المرض لانديقيض ويسيط ويركب فندعلي هذه هو وقال الفعالا سوق حاضر مهمن الانس والملائكة هؤلاء مجهز ونهالي القبرو هؤلاه مجهزون روح الي السهاد « وقيل النفاذم مامونهماأ ولااذعماأ ولماتض جالر وحمنهما فنبددان قبل ما رالأعضاء وجواب اذا محذوف تقديره وجدماعله في الدنيامن خبر ونسره الى ربك يومند المساق المرجع والمسير والمساق مفعل من السوق فهو اسرمسد رامًا الى جنة وامّاالي نار فلاصدق ولاصلي الجهور انها زات في أبي جهد و كادت أن تصرح مه في فوله مفعلي خليها كانت مشينة ومشدة قومه بني مخزوم وكان مكثره نهاوتقدم أمناانه فيسل في قوله أبحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أنهازلت في أبي جهل و وقال الزمختر ي ومن الانسان في قوله أسس الانسان أن الن تجمع عظام الازي الى فوله التحسالانسان أن مرك سدى وهو مطوف على قوله يسأل أيان يوم القيامة أى لا يوسن بالبمث فلاصدق الرسول والقرآن ولاصلى ومجوزأن براد فلاصدق ماله بعني فلاز كاة انتهى وكون فالاصدق معطو فاعلى قوله دأل في معد ولاهنا نقت الماضي أي لم يصدق ولم يصل وأل هذادلل على أن لائدخل على الماضي فتنصب ومثله قوله

وأى جيس لاأنانا نهايه ، وأسيافنا يقطرن من كبت دما فوقال الواجز ﴾

ان تغفر اللهــمآمفُرجا و وأى عبـــد لك لا ألما الةالله وقال قوم هو من المعدقة وهذا الذي يظهر نهي عنمالز كاذه

وصدق معناه برسالة الله وقال قوم هو من الصدقة ودندا الذى يفله رنفي عنه الزكاة والسلاق وأنست له التكفيب كفلير نفي عنه الزكاة والمسالة الله التكفيب والمنطقة المسكن وكما تصوص مع الخالفين وكنائك بسبوم الله بن وحل فلاصد قعلى نفي التصديق بالرسالة في تنفي أن يكون لكن استدرا كاندولا صلى لا بعد فلاصدق لانه كان يتساوى الحكم في فلاسد في وقى كدب ولا يجوز ذلك إذ لا تقع لكن بعد متوافقين وقولى أعرض عن رسول الشصلى الله على وطروكة بين يتفتر في مسيمه هروى أن رسول الله صلى الله صلى الله على تعودا هو قالت الخاساء على تعودا هو قالت الخاساء على تعودا هو قالت الخاساء

همت بنسى كل الهمو ، مفاول النفسي أولى الهمو ، وفاول النفسي أولى الها وقدم الكلام على أولى الها وتقدم الكلام على أولى المرادة المقال وتقدم الكلام على أولى المرادة في المرادة في

والحدس ما الخطاب على سبل الالتفات و وقر أالجهور تحق أى النطقة عنها الرجل وابن عيسن والحدس والمحدس والمحدس والوجر مقالف عنه اليا المحدس والمحدس والمحدس والمحدس والمحدس والمحدس والمحدس والمحدس والمحدس والمحدس المحدس المحدس المحدس المحدس المحدس المحدس والمحدس المحدس والمحدس المحدس والمحدس والمحد

# ﴿ مورة معرست وي حدى والما ون آية ﴾ الله من الرحم ﴾

﴿ هِلِ أَنَّى عَلِى الانسان حَبْرُ مِن الدهولِم بِكُن شَيامُذَ كُورًا هِ إِنَا خَلَقْنَا الانسان مِن فَالْقَدَّأُ مُسَاحٍ المليد الملناه معيما بصراه إماهد مناه السبيل إماشا كرا وإما كفورا ه إما عندنا الكافرين الدالوأغلالا وحميرا ، إن الأبرار بشر يون من كان كان من اجها كافورا ، عنا بشرب ماعبادالله نفجرونها تفجيرا ويوفون بالنذرو مخافون يوما كان شراء مستطيرا ٥ و بطعمون ا الطعام على حبومسكمناو متماوأ مدا ي إغانطمكم لوجه الله لا ريد من جزاءولا مكورا ي الاتحاف، و بنا وماعبو سافطر وا ه فوقاهم الله شر دلك الموم ولقاهم نضرة وسرورا ه ا إجراهم ناصير واجت وحريرا ، متكني فهاعلى الأراثل لاير ون فهائمناولا زمهريرا ، ودانية علم خلالها وذلك قطوفها نذلك « و بطاني علم سبا تنغمن فنة وأكواب كانت إ فواريرا ، فواريرمن فضة فدروها تقديرا ، ويستقون فها كانما كانمزاجيار تحسيلا ، عينافهانسهى السيلاد ويطوف علمم ولدان مخلدون إدا رأيتهم حسنهم لولوامنثورا واذارأت ثم رأت نماوملكا كبيرا وعاليه شاء سندس خضر و إستبرق وحلواأ ماورمن فنة وسقاهم ربهم شراباطهورا وإن هاذا كان لكم جزاء وكان معكم مسكورا وإناعن (العلك القرآن تنزيلا » فاصر في ربك ولا تطع مهم آثما أو كفورا » واد كراسم ربك بكرة وأصلاه ومن الليل فاسجدله وسمه ليلاطو بلاه إن هؤلا، يحبون العاجلة و بدرون وراء بومائقملا ﴿ تُحن خلفناه وشددناأ سره وإذا شَنَا بِدَلناأ مثالم تبديلا ﴿ إِنَّ هَذِه بَلَّا كُرِة فنشاء أتخذالي رياسلا ، وماتشاؤن إلا أن بشاء الله إن الله كان علم حكما ، بدخل من نشاء فىرجت والظالمين أعد له عداما أله عداما الأمشاج الاخلاط واحدهامشج بفتعتين أومشج كعدل أو مسيج كشر مف وأشراف قاله إن الاعرابي \* وقال رؤية

بطرحن كل معجل بساح م لم يكس جلدامن دم أمشاج

﴿ سورة الانسان ﴾ (بسم الله الرحيم ) (٣٩٠) الإهل أنى على الانسان كالآية هذه السورة مكية وقيل عُرفال

ومناستها لماقيلها تلاهرة وعلوق استغمام فان دخلعلى الجلة الاسمة لم تكن تأو مله بقد لان قلمن خواس القبعل وان دخلت على الفعل فالأكتران تأتى للاستفهام المحض والانسان هناجنس مني آدم والحمان الذي مى علىد الماحين عليد أو حتنكونه نطفة وانتفاله من رتبة الى رثبة حتى حين اسكان خطاء فانه في ثلث المدة لادكراه وسعى انساناباعتبارمامار البه ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْانْسَانَ ﴾ عمر جنس بني آدم لأن آدم علمه السلاملم تخلق بإس نطفة أستاح إحلاما وهو وسف للنطفة فالرابن عباس هوماء

الرجل وماء المرأة اختلطا

في الرحم نفلق الانسان

منها وانتله المتسره

فالدنيابالتكليف وامتن

تعالى عليه بحمله بهائين

الضفتين وهم كتابة عن

الخمر والفهم ولما جعله

بهده المثابة أخبر تعالى أنه

عداء السمل أي أرشده

الى الطريق وعرقه مثال

طريق النجاة ومشال

طريق الهلاك وانتصب

شاكراوكغو راعلى الخال

﴿ وقال الحدلي ﴾ كأن المل والفوفين مها = خلاف الريش سوا دشيج الم وقال الشاخ ك

طون أحداء مرنجة لوفت ه على مشج سلالته مهين ويقال نشج بمشجمشجا اذاخلط ومشيج كليط وممتسو يحكفاوط يدنرج الشئ بالشئ خلطه

كان سيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء استطار الشي انتشر وتقول العرب استطار السيئان المراء فولالثاءر

فبانت وقدأمأرت فالفؤاه دصدعاعلى تأبها مستطيرا ه وقال الفراء مــتطبر مــتطيل ٥ و يقال يومِقطو بر وقاطر والمطر فهو مقمطر اذا كان صعبا

قد جعلت شيوزاز باد = تكدو إمتها خا وتدمعار

« وقال الشاعر

ففروا اداماالحرب الرغبارعا ٥ ويج بهااليوم الشديد القاطر » و كال الله - القسطو برالذي يعيش حتى مجمّع ما بين عينه و يقال اقطوت الناقذاذ ارفعت ذنها وحمد اطريهاو رمت بأنفها واشتقعمن القطو وجعل المرز ائدة ه وقال أسدين العصة

واصطلب الحرود في كل يوم ه باسدالشر قطر برالبسباح اختلف في عنذا الوزن وأكثر النعاة لايثبت المعلِّ في أوزان الأفعال \* الزمير وأشد البرد ه وقال تعلب هو القمر بلغة طي ه وأكمد قول الراجز

ولملة ظلامهافداعتكر ه قطعتها والزمهر برمازهر

يه القار و رَدَّانِنا، رقيق صافي توضع في الأشرية ، فيسل و يكون، وزالز جاج \* الزنجييل ال الدسورى استرفى أراض عمان مروق تسرى وليس بشجر يوكل رطبا وأجوده والحدمل وا بلادالسين كانت العسرب تعب لانه يوجب لذعافي اللسان اذامز جبالشراب فيتلفذون با

> كان جنبامن الزنجيل بان \* بفها واريا مستورا ﴿ وقال المسيب بن علس ك وكان طم الانجب به ل مادادة وسلافة الخر

السلسل والسلسل والسلسال ماكان من الشراب عاية في السلاسة قاله الزجاج وقال ال لاعرابي لمأسم السلسل إلافي القرآن وتم ظرف كان البعد ﴿ هِلْ أَي عَلَى الْا نَسَانَ حَيْنُ مِنْ الدهرلم تكن شأمذ كورا م إناخلفنا الانسان من فطفة أمشاج نيثليه فجعلنا مصعابصرا ، إنا عدينادالسبيل إماشا كراو إما كفورا ، إناأعندناللكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ، إن لأبرار يشر ون من كان كان مزاجها كافورا = عبنايشرب ماعباد الله غجرونها تفجعا =

رج لم بالكافور و يختم السك « وعنابدل من كافورا « وعياد الله هناهم المؤمنون ﴿ يَفْجِرُونَها ﴾ أي يثقبونها بعود اسبون ووحيت شاؤافهي تعوى عندكل واحدسهم مكذا وردفي الأثر يؤيوفون بالندر كاد المراد بالندرظاه والماهو المعهود السريعة أنه نفر على حبه العام على حب العلم المحمد ( ٣٩٣) عبوب الفاقة والحاجة عالما بن عباس وسكيناكه

> وفون الناد و يخافون بوما كان شر مستطيرا ، و يطعمون المامام على حبه مكيناو يتما وأسواه إنتانطعمكالوج اللهلانر يدمنكم جزاءولاتكورا ، إناتعاف من دبنا بوماعبوسا غطريرا ، فوغاهم النمشر فلا اليوم ولقاهم نضرة وسرورا موجزاهم عاصر واجتنوح راه تكنين فهاعلى الأرائك لابرون فهانعساولاز مهريرا يه ودانية علمهم ظلالها وفالت قطوفها الدليلا إلى عدا المورة مكية في قول الجهور هوقال مجاهدوقتادة، دلية ، وقال الحمن وعكرمة مدنية إلا آبة واحدة فانها مكمة وعي ولانطعمهم أثنا أو كفورا ، وقيل مدنية إلامن قوله فاصب المراط الخفالة مكي حكاه الماوردي وسناستها لمافيلها فلاهرة جدًا الأتحتاج الي شرح مل مرف اسمهام فأن دخلت على الجملة الاسمية لم يكن تأو طديق الان فد من خواص الفعل فان المستعلى الفعل فالأكثر أن تأتى الاستفهام المحض و وقال ابن عباس وقتادة عي عبا عسى قد » فيللان الأصلأ على فكان الهمزة حدّف واجنزي بهافي الاستفهام و يدل على دلك قوله

الل فوارس يربوع لحلها ه أعلى أونا بوادى النت ذى الأكم الما أفدا في على النقدر والنقر مسجيعا أي أقي على الانسان فيل رسان فر مسحب الدهر المنقد كذافاله مكون الجواب أفي عليه ذلك وهو بالحال المذكور وماثلت عند فأبي بكر وفسيل معتمر رضى الله تعالىء نهما قال لينها تمت أى ليت تلك الحاله تمت وهي كونه شيأ غيرماء كورولم علق ولم مكاف والانسان ها جنس مني آدم والحين الذي من عليه اما حين عدمه واما حين كونه المفتوا نتقاله من رتب فالى رتب حتى حسين المكان خطامه فانه في تلك المدنالاد كراله وسمر إنسانا انتسار ماصار المده وقبل آدم علم المسلاة والسلام والحين الذي من علم عي المدالتي يقي فها الى المعالروح عوعن إن عباس بفي طيناأر بعين سنة تم صلصالا أربس تم حاسدوما أربعين المحقدفي ماثة وعشرين منة ومهى الماناياء تبارما آل اليعوالجملة من لم يكن في موضع الحال والقاسان كأتففل غبككور ومرالظاهرأول وضم المستقلين فيكرز العائديلي ارس ف محذوها أي لم لكن فيه و الأخلفنا الانسان هو جنس بني آدم لان آدم لم علق من نطقة المحالط وهو وصف النطفة ه فقال ان معود وأسامة بن زيد عن أبيدهي المر وق التي في المنا وقال ابن عباس ومجاهد والربسع هوماء الرجل وماء المرأة اختلطا في الرحم نفلق الانسان - وقال الحسن اختلاط الناغة معالميض فاذاحلت ارتفع الحض موقال أمن غياس ألعنا و المرسة وقنادة أشاج منتقلة من نطفة الى علقة الى مضغة الى غير فلك الى انسانا الله وقال الن الماس أيضارا الكاي هي ألوان النطقة ، وقيل أخلاط الدم والبلم والصفراء والسوداء والنطقة أركبها الجنس فلذلك وصفت بالجمع كفوله على دفرف خضر أولتنز مل كل جزءمن النطفة تعلفة ا \* وقال الزيخة مرى اطفقاد شاح كرمة اسمار و بردا كياس وهي الفائد مفرد غير جوع والدلك

٥٠ - تفسير العر المحيط لابي حيان - نامن ) فو شمساك أي وشمس ولاشدة برد أي لانمس فيافتري رفىسوها ولازمهر بربري فيؤذى بشدته أي هي معتدلة الهوا يوفي الحدث هواء الجنة مجسجلا مرولاقر ي مسكنين كه سور على الحال والدائل هم جزاهم و ولاير ون ال المية دودائم من الله ووظلاله الاعلى داب و ودال قطوفها كه قل بخلصان كان الانسان قائمانناول المردون كلفةوان كان قاعدا أومضلجعاف كذلك فهذا لدامها لابرداليد عنهابعد ولاشول

وهوالطواق المنكسر في الدوال فاو متما يدهو العسى الذي لاأب له الإواسرائ الاسرمروق وهومن الكفار عزائما نطعمكم كدعوعلى افعار القول الإجـزاء إله أي بالافعال ﴿ ولاشكو راك أى ثناء بالأفوال ﴿ يوما عبوسا كا نسبة العبوس الى اليوم عجاز قال ابن عباس يعبس المكافر ومين حتى يسيل من بين عيسه عرق كالقطران ﴿ قطر را ﴾أى شديدا مقال يوم فطر برأى ديد الجوحة والقطر فهو مقمطن ادا كان صعبا سلالما

بإوسر ورائه فرحابدل حزته ﴿ جنةوح يرا ﴾ أى ستانا فيه كل مأكل هنيء ﴿ وسريرا إِد فيه

﴿ ولقاعم نضرة ﴾

بدل عبوس الكافر

ملس بي وناسب د كر الجرير مع الجنة لانهم

أوثر واعلى ضمرهم على الجوع والعرى ولابرون

فها ﴾ أي في الجت

من ضمر النصب في هد سنّاه ولماند كر الفريقين أنب بهما الوعد والوعيد ومن كاس من من لابتداء الفاية وكان مزاجها كافير ال

وقعت صفات اللافرادو بقال أيضا نطفته شيرولا بصيرات المات الان المحمامة الان في الاقراد لوسف الفرد بهما التي وفوله تخالف العن جيو باواله وجيعلى أن أسالا لا يكول مفرداء فالسيبو بعوليس في الكادم العال الأأن الكسر علسه المالت مو واورد من وسف المفرد بأفعال تأولوه نشليه نحتبر دبالتكليف في الدنيا وعن ابن عباس نصر فه في بطن أ مع نطف منه علقة فعلى هذاهي حال مصاحبة وعلى أن المني نختبر دبالتكليف فيي حال مقدرة لانه تعالى حبين خلقه من نطقة لم يكن مبتلماله بالتكليف في ذلك الوقت هوقال الزخشري و صورة أن يراد نافلين له من عال الى حال فسمى ذلك الانتلاء على طريق الاستعارة انتهى وهذا معنى قول ابن عباس، وقيل نىتلىمالاعدان والكون في الدسالوي المقارة = وقبل في الكلام تقديم وتأخير الاصل الملك مصعاره برانشك أي جعله مصعامه براعوالا شلاه ولاحاجة الى ادعاء التقديم والناخر والمي رهم بخلافه وامتن مالى عليه بعمله بهائين الصفتين وهما كنابة عن التميز والقهماذ آلته مأسب الذلك وحماأتمرى الحواس تدرك بماأعفار المركات ولماجياه بإده المنابة أخبرتمال أبه هدا والى السيل أى أرثده الى الطريق وعرفناما للطريق النجارة وما للطريق الملالا اذأر ثدناه طريق المدى « وقال مجاهد مسل المادة والشقاوة « وقال المدى مسل اظر و جمن الرحم « وقال الزعشري أي مكناه وأفدرناه في مالتمجما واذد عوناه الي الاسلام بأدلة العمقل والسمم كان معاومات العيق و أو يكفر لالوام الحيدة الهي وهو على طريقة الالتزام ، وقرأ الجهو راما تكسر الممرة فهماوأ والممار وأوالعاج ووكتبرين وبداقة السفى تاى ولى الصرة لمتام بي عيد الملاك مفتعها فهما وهي افت حكاها أبوز بدعن العرب وهي التي عده المعض الناس في حروف العطف وأنشدوا للحقها اماتيال عرية = وامان احتجا استني هبوب

و المالزخشي و مي قراء من والمي امانا كرا و قاوما كه و را مراساه النبي فعلها امالتفصيلة المتضمة معنى النمرط وله المنتقاعا بقاء الجواب فساركة ولى العرب اما صديقا فعلمين وانتصب شاكر اوكفو راعلى الحال من ضعيرا لنصب في عديناه و قال الزختيري و عجو زأن يكوناها البني السبيل أي عرفناها لسبيل الماسيلات كراوا ماسيلا كفو را كقوله وهديناه النبيد في وصف السبيل الشكر والكفر مجازا انهى ولا كان الشكر قل من منت في قال المراكز والماسيلات كان الشكر قل من منت في قال المراكز والمسان علاف الشكر عام كفو را بصنعة المبالفة ولماذكر الفريقين أثبه عبد الوعد و وفر أطلحة وعمر و من عبيد وان كثير وأو عمر و وحزت سلامل عنوي العمر في وفعاو وصلات وقب ل عن حزة وألى عمر الوقت الماني عن من وقباله في الوقت كفات الذي و وقرأ باقى السبعة والتوقيق المناه وهي المقالم المناه وفي المقالم المناه والمناه المناه وهي المقالم المناه وفي المقالم المناه وفي المقالة المناه وفي المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه وعلى فلا المناه والمناه والمناه وعلى فلا في المناه المناه المناه المناه المناه المناه وأله والمناه والمناه وعلى فلا فلا المناه والمناه وا

والصرف في الجمع أتى كثيرا ، حتى ادعى قوم به التضيرا

والسرف البت في معامد الدينة وكتواكوفة والبسرة ولي معد أبي وعبدالله وكفا فوارير ه وروى هنام عن ابن عاص - الا مل الوسل و الا بالف دون الدوري

تعريها العرام ارامة = مق عن عن الموالع

« في لأى نمر بن ما البعر ه وقرأ ابن أبي عبلة بشر جاوعباد الله هناهم المؤمنون بفجرونها تقبونها بعود فصد وتعوه حست الوافهي تجرى عند كل واحد منهم هكذا ورد في الأثر ، وقدل مي عين في دار رسول الله صلى الله علم وسلم تنفجر اليدو رالأنساء والمؤمنين، يوفون النادر في ميا وكالواعافون ووفالاعشري وفونج واسمن سي غول مالمرور فون ذاك انهي وستعمل عمى سلفلن وهولايحور وأتى بعدعس المشارع لمرمقرون بأن وهوقلس أوفي تعر والظاهرأن المراد والنفر ماهو المهودفي الشر ومقانه ندرجقال الأصروت معالز مخشري هذاميالغة ليوصفهم التوقرعلي أداء الواجباب لانءم ويي بماأوج معوعلي تفح كان المأوج والشعمالي الماوقي وقبل الانزهاعاما أوجه القاتمالي وماأوجه المدفيد خيل ف الاعان وجم الطاعات على حدة أي على حد الطعام إذهو محبوب الفاقة والحاجة قاله اس عباس ومجاهد أوعلى حبالله أي لوجه واستعادم صائه فاله الفضل من عماض وأبو المان الدار الى والأول أمد حلان فيه الاشار على النفس وأماالناتي فقد منف عليه الأغنياء أكثر و وقال الحسن بن الفضل على حب الطعام أي يحين في فعله مذاكلار باء فعولات كاف و كمناوه والطواف المنسكسر في السوال بغياهوالسي الذي لاأساه وأسعاوا لأسبهم ووروهوس الكفار فالخنادة ووسلمن المسان تركوافي للادال كفار رهائن وخوجو الطلب الفداء هوقال ابن جبير وعطاء هوالأسير من أهل القبلة \* وقبل وأسمر السمارة ونسب ، وقال مجاهد وابن جبر وعطا، هو المسجون وقال ألوحز أأشال في الروجة وشن ألى معدا تلدري هو الماوك والسجون وفي الحديث مر مك أسرا فأحسن الى أسيرك ها ما الملمم كم لوجه الله هو على اضار القول و محو زأن مكونوا صرحوا به خطاباللذ كورين منعام بهموعن الجازاة عثله أوالسكر لان احسابهم مفعول لوجه الله تعالى فلامه في الكافأة الخلق وهذا هو الظاهر ، وقال مجاهد المأتهم ماتكامو الدولكو القديعالي على عنهم فأنى عليم به عالا ريدت يجراه أى الأفعال ولاتكورا أى ننا بالأقوال وهذه الآية فسل زلت في على من أ في طالب كرم الله وجهه وذكر النقاش في ذلك حكاية طو مله جدا ظاهرة الاحتلاف وقها شمار للسكن والمتم والاسير بخاطبون بهاست النبوة واشعار لقاطمة رضى الله مهاتعاطب كلواحد ومهوظاهرها الاختلاق لسفساق ألفاظها وكسرأ بباتها وخاطفه عانها وماعمو بالسنالموس الى البوم عازية قال ان عباس بعبس الكافر يوشية حق مسلمن

(الدر)

﴿ سورةالانسان ﴾ (بسمالله الرحم ) (ش) يوفونجواب من عسى يفول مالم برزقون ذلك انهى (ح) استعمل عسى صلح النوجولا يجوز وأن بعد عسى بالمضارع غيرمقرون بأن وهوقليل أو في شعر داوغرا خازان بكون بهاعن ضر بهماجها لاعن ضريباً حده إوالكفود وان كان الحسافان فيه مبالته قى الكفرولسا الناس وصف الكفود والبيد لان عشد المنابر قسن العظف وقبل الام مت والكفود الوليد لان عشد في ريا اللام متماطيا لا واع الفسوق وكان الوليد الناع الكفرة بدالت كمة في العنو في واد كرام وبله بكرة في يعنى صدة المبيع وواصبات الفلود والعصر فوص الله ب المفرب والعشاء فوان عوالاه في اشارة الى الكفرة في عبون العاجلة في الروح الما على الاخرة في و يفرون و رامع في في أسامه وهوما استقباد نما لا مان في بود تقيلا في استعماله الفلود المنابع المنابع في المنابع المنابع المنابع المنابع في المنابع في المنابع المنابع في التحديد من المنافذ المنابع والمنابع في المنابع المنابع المنافذ و من المنافذ ومن المنافذ المنابع والمنافذ المنابع والمنافذ ومن المنافذ المنابع والمنافذ ومن المنافذ والمنافذ ومن المنافذ ومن المنافذ والمنافذ ومن المنافذ ومن المنافذ ومن المنافذ والمنافذ والمنافذ و المنافذ والمنافذ و المنافذ و المناف

غبر حيل الله ﴿ وَمَا لَنَاوُونَ ﴾ ملحباً هل المنافق لقدرتهم على والعاد الماني في القسوم ﴿ لِمُحَلِّمِن المُعَلِّمِةِ وَالمُعَلِّمُ مِن القسوم ﴿ لِمُحَلِّمِن المُومِّنُونَ ﴿ وَالمُعَلِّمُ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَمِنْ المُعْلِمُ وَمِنْ وَالمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِ

(ن) قرأعلى وابنعباس والسعي وابن أرى وقسادة و زيدبن على واجمعدرى وعيدالله ابن عبر وأبي حيوة وعبساس عن البات وابن عبد الخالق عن بعدو المبنيا للعول قال و على كان

و دكر المرويك كرة وأصيلات ومن المسل والجدة وسعه الاطويلات إن هؤلا يعجون العاجلة وبقد ونبور امع بوماتسلاء محن ملقناهموث مدنا أسرهم والأشفنا بدانا أمثالهم المدلاء إن علم عن المرة فرا الصلف الى يه سيلاء ومأشاؤ وإلاأن شاءالله إن الله كالرعا باحكما والدخل والماء والطالمة أعدام عداراألها كالموصف ووالي المامه وكالمروعة جاوسهد كرشر اجروف م كوالأنبة التي يسقون منها والأسفحم إماء وتعدم شرحالاً كواب، وفرأ الفع والكائي فوار برافوار برابتو خرما وصلاوا عاله الفارففا وانعاس وحسرة والوعرو وحقص عنمع صرفهماوان كثير بصرف الاول وسع الصرف في النابي ه وقل الرخلمري وهذا النشوين بدل من أنف الاطلاق لانه اصلة وقي النابي لا تباعد الاول تعي وكدا فالى قرا دندو قرأ الاسلامال النبو والديدل من حرف الأطلاق أجرى القواصل عرى أبيان الشعر فكر عيدخل الندوين في القوافي الطاقة اشعار ابترك الترخم كما قال الراجز الما الما الما الما من الما المون بدل من الأنف الحال ترتم الوقف الصالاطلان. من فسأى محاودتسين استرمعني كانساده أوجدها دمالي من فوله كن فيكون تفخيالتال غلقه المجيدالتأن الحامدين ياعى الفت وفدوعها وشفيف القوال بروصفاتها ومن دالمذفوله كان والعها كانورا « وقرأ الاعش فوار ومن فنة الرفع أي هوفوار و « وقرأ الجهود قاسر وهاسيسا لفاعل والضمع أللا شكة أولفطواف عليهم أوالمنعمي والتقدم على قاسرالأ كف عاله ل سم أوعل قلد الري قاله مجاهده وقل از مخلمري قدر وهاصفة لقوار برمن فلسة ومعني تدويم لناام وقد وهافي عسبه على مفادح وأشكل على حسبشيوا تهم لحاءت كإقدر وها و وقيل الصعر الطائف ين بها وال عليه أو أو يطاف عليهم على انهم أليه والترابها على فند الري وهوالدالشراب اكونه على مقدار عاجه لا غضل عنهاولا عجز وعن محاهد لا عض ولا نصف التهيد وقر أعلى وابن عباس والسلمي والشعبي وابن أوى وقتادة وزبد بن على والحمدري

لغط قدروا علمها وي المعيى قلب لان حقيقة المعي أن قال قدر سعلهم في مثل قوله ماان مقاتعه لندو بالعصبة أولى القوقة وسئل فول المرسا واطلعت المجوزاء ألى المودعلى الحرياء التهى وين) ووجهه أن يكون من قدر سفولا من قدار تقول قدر سالشي والمدون قد مرسفولا من قدر سالشي والمدون في وقال وقد من المدون المودن المدون المودن المدون المودن المدون المودن المدون المودن المدون المودن المدون المدون

و ويطافى عليه ما آنية من ضنة كه الآية لما وصف تعالى طعامهم وهيئة حاومهم قد كرشراج م وقدم في كر الآنية التي يسفون منها والآنية التي يسفون منها والآمية التي يسفون منها والآمية التي عمر في المام والآمية التي عمر في الذات الخلاص في الاثارية والكول ومنع الدور في الذات الخلاص في الأميان المام والأميان المام والمام والمام المام والمام المام والمام المام والمام المام والمام المام والمام كان من الشراب فاية في المسلمان وتفادم في عبد والمدورة تسميا الولدان بالقراو المدورة وفي ساحم وصفاء الواسم والتساري والمام كان من الشراب فاية في المسلمان وتفادم في الموردة المام والتساري والمام والمام

عندمترق كالفطران يدوفر أالجديور فوفاه عقة القاف وأبوجعفر يشدها ولقاعم فضر تدفى البوس النكافر ومعروزا فرساعل حزمانة كادار كون النفارة الاسمفر جالنفس وفرة الفين ه وقرأ الجهود وجزائم وقل ويتراهرهاني و ن الصل جناوع را بسناناف كل، أكل عني. ح رافيسلس بهي وللسف كواخر رموا للنالانهمأوار واعلى الجوع والغذاء ولاء ون مها ى في الجند عا أي الر مصى والأسعة وعالى اللمس فياة وي فيؤدي و هاولار مهر و وي وأوى بنامه أى عي معتملة المواء وال المسين هوا الج نسب يلاس ولاقر ، وقبل لا رون مهانف اولاقرا والزمهر برفي المقطي القمر ، وقرأ الحمهو رودانية ، قال الزمام عوجال اطفاعلى شكتين ، وقال أيناو يجو ( أن يكون صفة للجنظلمي وجز المرجندوات ، وقال ل مخترى ماسناه انهامال مطوف على مال وهي لاج ون أي في رائين ودخات الواولادلالة عل أن الاص و عمله الله كالله قبل وجزا هرجت مامعين فها من المصدعين الحر والقر وداوا النفائل للهم = وقرأ أبو حيورة والمتعار لع والسابل به الأحمش على جواز رفع اسم الداعل من غرأن يعقد تحوفو للشاخرال بمون ولاحجة فيعلان الاطهوان بكون طلالهاستفاودان تخدله ه وقرأ الأخشروفا تباعلهم وهو كفول قائما أبسارهم = وقرأ أي ودان مرفو عقها الكن أرب بسندل به الأحضش بير وهلت فعلو لمها أن رقتاه ومجاف ووسمان بن كان الأربان فاتبا تناول أشردون كفت والذا لعدا أومتعلوما كادلك فهدا تدليلها الارد البدعها مدود توك الماملية والأخرود وداب والنب كال ودات صلوه على دامة لاتهافي تقدر الفرداي ومادلة وعلى فراءة الرفسع كان من عناف حسلة أملية على حسلة المعية وبحبواز أن تكون لي وسع خال أى واستاس وسدامة واست وأواه عروجل في و بطاب عليهما كمن النا وأكواب كالمناقوار وافوار وورافلة قدروها تدسوا عويسفون فيها كالساكان مهاجها نحيلا وعبناقيها صمى ملسيلات ويطوف علمهم ولدان مخلدون إدار أمنور حستر والوالق مثوراه وإدارأت تمرأت لعالوك كاكبعاه عاليهم لبات منسى حصر وإستري وعلوا اساور من المتوسقاهير بهم مراياطهورا ، إن هندا كان الكر جزاء وكان مسكم شكورا ، إناعسن ولناعليك الفرآف تغريلاه فاسير خنكوبك ولانطع منهم آندا أوكفورا

الشرط علوق حملل اقتصار اوالعي واذارأت ويعمرك هذالاوتم للزف العامل فيعرآت وفيسل التقدو وافارأت لللن كاعلى فاتواه المستقطوب كأى مارت وفري خلير واسترق وصها المسرسة لقوله الناب واعتبرى معلوي على ثباب وأرى مجرها نظفر بساة لسندس وسندن اسم جنس ومعماطيع واستبرق مطول على خضر على حلق مثال عدره وثبان استرق والمسرة فبالقطع والاسترقاعم المرحم ﴿ الماور من أفاة إو وفي موسم أخر من دهد أي عاول ما على التعافب أوعلى الجمع ينهما كايقع للنماء في الدنيا ﴿ وسقاهر مهم

شراباطهو واله طبو راصعه الفقى الطهارة وهي من فعل الام وطهار تهالكو بها لم توصيا جدا بها ولاست تحمر الدنيا الق هى في الشرع رجس في كان لكم جزاء به أى الاعالم الساخة في وكان معيك مشكو واله أى مقبو لا متا الفلاك كرا اللاسب فليانواذ الراق الا مال الا مان وقد عدالى العاصى والمائم وأمن فياوعه الفتحالي الطائم و كرمتر عن انبو وحديد محم منى القاعلية وما فقال في التحن به الأيم وأمر من المبوط كمه وحاء التوكيد منص معدالتوكيم بالمنافي المقبر ومداول الفتر عندواً كما الفعل المصدر في ولا تعلق مهم آتما أو كلمو واله في قتادة المنافي عنها الامان والمن عن المدهم الوق الاصرب فأثر في القاعلي فادالاية والهي عن طاحة كل وحدا المفرى المسيحة طاعتها لا مستلام المن عن أحده الوق الاصرب

من بعقو بقدر وهامنما للفعول هذال أوعلى كائن اللفظ قدر واعلمها وفي المعني قلب لان حقيقة

لمعنى أن يقال قدرت عليهم فهي مشل قوله ما إن مفاتحه لتنو ، بالعصبة أولى القوة ومشل قول العرب

ذاطلعت الجوزاءألق العودعلى الحرباء ه وقال الزمخشرى و وجهدأن يكون من قدرمنقولا

ن قدرتقول فدرت الشي وفدرنس فلان اذا جعلت قادر اعلىه ومعناه جعلوا فادر بن لها كاشاؤا

وأطلق لمرأن يقدروا على حسب مااشتهوا انتهى ه وقال أبو حاتم قدرت الأواني على قدرريهم

نفسر بعضهه فولأ بي ماتم هـ فـ ا قال فيه حـ فـ ف على حدّ ف وهوانه كان فدر على قدور جماياها

محدق على فعارقدر ربهم فعول المسيرفاعله تمحدف فدر فعادر بهمقائم المقامه تمحدف

لرى فسارت الواو مكان الهاء والميمل احذف المناق عاقبلها وصارت الواوم فعول مالم يسم فاعله

انسل ضعير المفعول الثان في تقدير النسب الفعل بعدالوا و التي تحولت من الهاء والمبيرحتي

قعت قام الفاعل انتهى والأقرب في تغريه عدد القراءة الشافة أن حون الأصل فدرريهم

مهاتف والحدان المضاف وعو الذي وأفيرالضمير مقامه فصار التقدر فدر وامتها تماقع في

لفعل فحذفت من و وصل الفعل الى الضعير منف فسار فدّر وهافل مكن فيه إلاحد ف مضاف

انساع في الجسر ور والظاهر أن السكاس عزج بالزنجيل والعرب مستلاء ونذكره في وصف

صاب أفواد النساء كا أنشدنا لم في الكلام على المفردات ، وقال الربخشري سمى العين

غيسلالطم ال تعسل فها انهى ، وقال فتادة الزنجيس اسرلعان في الجنة دسريسها المقر يون

سرفاو بمزح لسار أهل الجنبة ٥ وقال الكلي يسبق يحامين الأول مز اجدالكافو و والناني

زاحه الزنجييل وعينا بدل من كأس على حدثي أي كانس عبن أومن زنعيل على قول قتادة

ه وقبل منصوب على الاختصاص والطاهر أن همذ دالعين تسمى سلسيدلا معني توصف بانها سلسة

في الأساع - بلة في المداق ولا عصل سلسل على انه اسر حقيقة لا نه إذ ذال كان ممنوع الصرف

سأنب والعامية وقدرويءن طلحةانه فرأه نغير ألف جعمله عاما لهافان كان عاما فوجه فراءة

لجهور بالتنوين المناسبة للفواصل كإقال ذلك بعضهم في الاحلا وقوار واو يحدن ذلك انه

لفة لمعض العرب أعنى صرف مالا يصرف أكثر العرب و وقال الزمخشر ي وقدر بدن الباء

فى الذكيب حتى صاوت السكامة خامسة انهى وكان قيد ذكر فقال شراب ساسيل وسلمال

وسلسل فان كان عني انه زيد حقيقة فليس محسد لان الباء ليستمن حروف الزيادة المعبودة

في علم النعو وان عنى انها حرف جاء في سيال كالمقوليس في سلسل ولا في سلسال في صلح يكون

مما اتفق معنادوكان مختلفافي المادة و وقال بعض المعربان سلسلا أمريلني صلى الله عليموسل

ولأمت بسؤال السيل الهاوقة نسواهمة القول الىعلى كرم القوجهمو يعب طرحهن

كتب النفسير وأعجب من ذلك توجيه الزمخشرى له واشتغاله بمكابشه ويذكر نسبته الى على "

كرم الله وجهه و رضى عنه \* وقال قنادة هي عين تقب عين تعت العرش من جنة عدن الى الحنان

« وقال عكر مة عين سلس ماؤها « وقال مجاهد عين حيد برة الجر بقسل ميلة المساغ « وقال

مقاتل حسين متساسل عليهماؤهافي عالسيم كفشاؤا وتصدمتر مخلدون وتسندالولدان

باللؤلؤ ألمنثور في ياضهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في المساكن في خدمة أهمل الجنة بحيثون

ويذهبون ، وقبل شهوا باللولو الرطب اذا أنترمن صدف فانه أحسن في العين وأبهج النفس

(1111) منفسه فصارت قدر وهافل مكن فيدالاحذف مضاف وانساع في الجرور (ش) وقد زيدت الياء فى التركس حتى صارت الكلمة خاسبة اأنهى ( س) كان قدد كرنسراب ملسل وسلسال وسلسيل فان كان عيني انه زيد حقيقة فلس عيد لان الباه ليست من حروف الزيادة المعيودة في علم اللهو والدعق اتهامرك جارل سراك كالترانس في الملل ولافي سلمال فيصبح ويكون عما اتفق وبناه وكان مختلفا في المادة

وجواباذارأت نعما ومفعول فعل الشرط محذوفي حذف اقتصارا والمعنى واذارم تبصرك عناك وتم ظرف العامل فيه رأبت و وقيسل التقدير واذار أيت ماتم فحدف ما كاحدف في أوله لقد تقطع بينكم أى مابينكم ه وقال الزجاج وتبعم الزمخشري فقال ومن قال معنادماتم فقد أخطأ لانتم صلة لماولا يحوزا مقاط الموصول وترك الصلة النهي وليس بخطأ محمع عليدبل فد أحاز ذلك الكوفيون وتمشواهدمن لسان العرب كقوله

فن بهجو رول اللسنكم ه و عدحه و ينصره سوا،

اى ومن يحد ك في الموصول وأبق صلته يه وقال ان عملم وتحظري العامل صهر أسا ومعناه النقدير رأبت ماتم حذفت ماانهي وهدندافا مدلأته وحث جمله معمولا لرأبت لا يكون صلة لمالأن العامل فيدإذ دالة محدوق أي مااستقرتم ، وقرأ الجهور تم يفتر الثا، وحيد الأعرج تم يضم الثاء حوف عطف وجواب اذاعلي همذا محمذوف أي واذار ميث ببصرك رأيت نعياو الملث الكر فسرالنظرال الله تعالى ووقال الدرى استندان الملائكة عليهم وقال أكزالمفسرين الملاث الكبيرانساع مواضعهم ، وقال الكلي كبيراعر بضابيصر أدناهم منزله في الجنبة مسيرة ألف غاديري أفسادكا بري أدناه وفاله مبدالله بن عمروة ل ماس أشسل الجنَّمن أحد إلاب عي علب الف غلام كابم مختلف فللمن شغل أحجابه و وعال النرمذي وأظنه النرمذي الحكيم لاأباعيسي الحافظ صاحب الجامع هو المثالث كوين والمشيئة اذا أرادشيا كان لقول تعالى أم مايشاؤن فها ، وقبل غيرهـ فده الأفوال ، وقر أعمر وابن عباس والحسن ومجاهد والجمدري وأهــل مكة وجهور السبعة عالم بفتر الماءوابن عباس مخلاف عنه والأعرج وأبوجه فروشيبة وابن محمصن والعروحسرة بكونها وهي وابدامان عن عاصم ، وقرأ ابن مسعود والأعش وطلحة وزيدي على الداور همورة وعن الأعش والن أيضاء رعاصم بغير الداء ، وقرأ عليم حرف حراب مرين وجاهد وقتادة وأبوحه وةوابن أبي عبلة والزعفراني وابان أيضا وفرأت عائشة رضي الله عنها علنهسم بناءالتأنيث فعلاماضيافتياب فاعل ومن فرأبالياء ضعو مغفبتدا خبره نباب ومن فرأ علهم حرف جرفة البعبشة اومن قرأ بنصب الياءو بالناءما كنة فعلى الحال وهوحال من المجرور في ويطوف عليه فقوالحال الطوف عليهم والعامل يطوف ه وقال الزمخشرى وعالمهم النصب على انهمال من الضمير في بطوف عليم أو في حسيتهم أي بطوف عليم ولدان عالياللطوف عليم تباب أو حسيبهم الؤلؤ اعاليالم تباسو تعود أن وادرأت أهل معروه للتعاله مرنيات الهي إماأن كون عاذب الغمير في حسنهم فاندلاسني إلاخمير المفعول وعدا عائدعلي ولدان ولذلك قدر عاليم غوله عاليا المأى المولدان وهذا لامصحلان الضبائر الآشة ومدذلك ندل على انها للعلوف علوسهمن فوله وحلوا وسقاهم واندف اكان لكرجزاء وفالالضائر بعمل هذا كذا وذالذ كذامع عسدم الاحتساج والانسار ارالى ذلك لاعتوز وأماجعله حالامن محلوف وتقديره أهل نعيم فلاحاجه الى ادعاء الحدف مع معقال كالرم و راعته دون تقدر ذلك العدوق وتماب مي فوع على الفاعلة بالحال ، وقال ابن عطية وبجوذ في النصب في القراء تين أن تكون على النظرف لانه عمني فوقهما تهي وعال وعالية الم فاعل فصناج في اثبات كونهما ظرفين الى أن يكون منقولا من كلام المرب عاليك أوعاليمك أوب ، وقرأ الجهورثياب بغيرتنو بنءلي الاضافة الىسندس ، وفرأ ابن أبي عبلة وأبوحيوة عليم أساب مدس خضر واسترق رفع الثلاثة رفع سندس المفة لانه جنس كاتفول أوسحر

(س) وعاليم التصعلي اله حل من القصير في يطوق عليم أرق حسنهم أى ملوى علمهم ولدان عاليا المطول عليم لياب أوحسنهم لوالوا عالمالهم تياب و يجوز أن يراه أمت أهل نمير وطلث عالهم تباب انتهى (ح) اماأن مكون عالاس الضمير في حسمتهم فانهلادهسني الا ضميرالمفعول وعوعاته على ولدان والدلك فدر عالم بقوله عالى أي للولدان وهذالاسملان العالر الأشاحط للتكل غلىاتها للطوف علهم من قوله وحاوا وسقاهم وان هذا كان لكرجزاه وفك السالر عمل عالما كذا وذاك كذا مع عدم الاحتماج والاضطراراني فالثلا يعوزوأما جمله عالامن عدوف وتقديره أهل امرفلاحاجة الى ادعاء الحلب مع المنالع و واعتمدون تقدر ذاك المدوف (ع) ومعودفي النصب في القراءتين أن مكون على الظمر في لانه عمني فوقهم انهي (ش) عال وعالسة اسم فاعسل وعتاج في اثبات كونهما ظرفين الى أن يكون منقولا من كلام العرب عائمك أوعالمثك نوب

( lec ) اش) فان قلت ماعل أن الله م قلت النصب على الظرف وأصله الا وقت شيئة الله وكذلك قراءة ابن مسعود إلا مايشاء اللهلان مامع الفعل كان معمانتهي (ح) نصوا على أنه لا يقوم مقام الظرق الاالمصدر المصرح م كقولك أجشان صاح الدبك ولا بجيزون أجيئك أن يميم الديك ولامانسي الدمك فعلى عدا لاسجوز مافاله الزعشري

إبزيدتو بمماأحسن زيداوان كان الثاني ففي مثل همذا الفصل خمالاف والمنقول عن سيبو يدانه الإصوروالموادمنااذاتكم بنبغ أن يتعرز في كلاسهاف الخلاف وسقاهر بهم شراماطهورا الهاورصفة بالفتف الطهارة وهي من فعل لازم وطهارتها بكونها لمؤقر مرباجتنا مهاوليست كخمر الساالي عي الترعرجي أولكوم المندى رجل دار الممس بدوس ولم توصوفي المالم بعن بتنظيفه ذكر دبابسط من هذا الزمخشري ثم قال أولانه لا دؤول الى المجابة لانه وشيرعر قا من الدام أوريح كريج المسلك التهي وهذا الآخرة في الوفلا بقوال نعي والراهم النصي قالوا لا المال البول بل تكون رشعامن الأيدان أطب من المساث وان عداأي النعير السر ويكان لكرخ اه أي لأعمال الساخة وكان مع مشكور الى مفيولا منايا ، قال فنادة لغد شكرالله معاقليلاوهذاعلى اضاريقال لهم وهذا الفول لهم هوعلى مسل التهنئة والسر ورطيرت مانقال الماقب إن المعللة الردى همزداد الهاوحر باولماذ كر أولا عال الانسان وضعه الى العاصى والطالع كرعالنرى بعد يحددا صلى الله علموسل والقال إنائعن والناعليك الفرآن وأمره الصر محكمه وحاء التوكيد بال الضمون الخبر ومالول الخبر عنه وأكد الفعل بالمعدر جولا تطعمتهم آئما أوكفورا فالقنادة زلت في أبي جهل قال ان رأت محدا سلى لأطأن على عنقه فانزل الله مالى ولانطم الآبة والنبي عن طاعة كل واحد منوما أبلغ من النهي عن طاعتهما لاندستازم لس عن أحد عمالان في طاعتهما طاعة أحدها ولوفال لا تضرب زيدا وعر الحاز أن مكون تهما من ضربهما جمعالاعن ضرب أحدهما يه وقال أبوعبيدة أو بمعنى الواو والكفور وان كان انما ان ف ما النق الكفرول كان وصف الكفور مباينا للوصوف لمجر والانح صلح النفار السن العطف ، وقيل الآئم تتبة والكفور الوليدلان شبة كان ركايا للا تم معاطياً لأنواع السوق وكان الوليدغاليا في الكفرشديد الشكمة في العقو \* واذكر المربك بكرة معنى ملاذالسبح وأصلا الظهروالعصر عومن البل المغرب والمشاء يه وقال بن زيدوغير مكان فالثفر ضاونسخ فلافرض الاالمس وقال قوم هو محكم على وجه الندب يه إن هؤلاء اشارة الى المكفرة ومحبون العاجلة يوترونها على الدنباه ويدرون وراءهم أى أمامهم وهو مايستقبلون إرازمان ، يوماتقىلااستعمالنقل للمومك تهوهوله من تقل الجرم الذي بتعب حامله وتقدم سرح الأسر في سورة القتال واذا تثناأي تبديل أمثاله باهلا كم بدلنا أمثاله عن بطب عوقال الاعتسري وحقمأي يحيء بأن لابادا كفوله وان تقولوا يستبدل فوماغبركم إن بشأ بذهبكم انتهى السنى اتهم قالوا ازالها الحقق والالمكن وهو تعالى لم بشأ لكنه ف وضع اداموضع ان وان مرسع إذا كفوله أعان مث فهم الخالدون وان عده أي السورة أو آيات الفرآن أو جلة الشريعة السعلىجية النغير بل على جهة النعار من انحاذ غيرسيل الله و وقال الزعشر ي لمن المعن الختارالخ برلنفسه والعاقبة واتحاذ السبيل الى الله عبارة عن النفرب اليه والتوسل بالطاعة ، وما الله علماعة إلاأن يشاء الله يقسرهم عليها \* إن الله كان علما بأحوالهم وما تكون منهم حكما حيث خلقهم مع علمه بهم انتهى وفيه دسيسة الاعتزال و وقر أالعربيان وابن كثير ومانساؤن ساء العيبة وبافي السبعة بناه الخطاب ومنعب أهل السنة انه نفي لقدر تهم على الاختراع وانحاد المعالى فأنف ومولا برد هذا وجود مالهم من الا كتاب \* وقال الزمخشري (فان قلت) مامحل أن يشاء الله (قلت) النَّمب على الفارف وأصله الاوف منه القوكة لله وكذل أن مود إلامات الله

(ش) وقرى واحتبر فنعبافي موضع الجرعلي منع الصرف لانه أعجمي وهو غلط لانه لنكرة بدخله حرف الثعريف تقول الاستبرق الاأن بزعم ابن محيصن أمه فدمجه ل عاما لهذا الضرب من النياب وقرىء واستبرق وصل الهمزة والفتح على العمسمي باستغمل من البريق وليس بصعيح الصالانه معرب مشهور تعريب وال أصله استبرء التهي (ح) فل قوله الأأن بزع إبن عيمان وقوله بعدوقري، واستبرق بوصل الأاضوالفتح (٤٠٠) أن قراءة ابن مجمعين عو بقطع الهمزة مع فتع القاف والمنقول

اريده وحروو وبرفع خضر بالصفة أيضالان الخضرة لونهاور فعراستير فبالعطف غليها وهوصفه أفدت مقام الموصوف تفدره وتياب استبرق أيمن استبرق ، وقرأ الحسن وعسى ومافع وحفص خضر برفعهما يه وقرأ العو بيان ونافع في وابة خضر بالرفع صفة لثياب واستبرق وعطفاعلىسندس ، وقرأ ابن كتبر وأبو بكر يجر خضرصفة لسندس و رفع استبر ق عطفا على نياب ، وقوأ الأعش وطلحة والحسن وأبوعمرو بخلاف عنهما وحزة والكساني ووصف مرالجنس الذي بينه ووبان واحمده تاءالتأنيث والجمع جائز فصب كقوله تعالى ويلشئ المحاب الثقال وقال والنفل باسقات فحمل الحال جماواذا كأنوا قدجمو اصفة اسم الجنس الذي ليس بينهو بين واحده تاء التأنيث الحسكي بأل بالجمع كقولهمأ هلك الناس الدينار الصفر والدرجي البيض حبنجع وصفهما ليس بسمه بديل فوجائز أورددالتعاقمو رد الجيواز الاقبع « وقرأ ابن محمور واستجرق وتقدّم داك والكلام عليه في الكرف » وقال الزمخشري مناوفرى واستبرق نصافى وضع الجرعلى منع الصرف لانه أعجمي وهوغاط لانه نكرة يدخله ح ق النعر يفتقول الاستبرق الأأن بزعم إن محيصن انه فديجه مل عاما لمذا الضرب من النياب وقرى واسترق يوصل الهنز قوالفته على المسعى السعل من البريق وليس بمسيع إسالاله حرب مهرو العرب وال أصلال بعد الهي وول فوله الاأن يزعم ابن محيصن وفوله بعد وقرى، واستبرق بوصل الالف والفنح أن قراءة ابن محبص هي بقطع الهمزة مع فتح القاف والمنقول عنه في كتب القوا آن الدقر أبو صل الألف وفتح الفاف ، وقال أو حاثم لا يجوز والصواب الداسم جنس لابنبغي أن محمل ضميرا ويومد فللدخول لام المعرفة عليموالصواب قطع الألف واجراؤه على قراءة الجاعة انهى ونقول ان ابن محمص قارى حلمل مشهور معرفة العربية وقد أخذتن كابرالعاماء ويتطلب لقراءنه وجه وذلك انهجعل استفعل من البريق تقول برق واستدق كعجب واستعجب ولما كان قوله خضر بدل على الخضر ة وهي لون ذلك السندس وكانت لخضرة بما يكون فها لشدم ادهمة وغيش أخبرأن في ذلك اللون بريقا وحسنا بربل غيشته فاستبرق فعل ماض والضمر فيعائد على السندس أوعلى الاخضر ارالدال على قوله خضر وعذا النفريجأول من للحينمن يعرف العربية وتوهيم ضابط تقةأساور من فنة وفي موضع آخر من ذهب أى معلون منهما على التعاقب أوعلى الجعرينهما كإيقع للنساء في الدنيا ، قال الريخشري وماأحسن بالمصمأن بكونف سواران وارمن ذهب وسوارمن فنقائنهي فقوله بالمعسم اماأن بكون مفعول أحسن واماأن بكون بدلامنه واتناأن يكون مفعول أحسن وقد قصل بينهما بالجار والجرور فان كان الأول فلا يجوز لانه لم يعهدن يادة الباء في مفعول افعل للتعجب لا تقول ما احسن

انتهى (ح) قوله بالمصم اماأن كون، معمول أحسن واماأن يكون بدلامتمواماان يكون، معمول احسن واستصل بيسما بالجاد

والجحرور فان كان الأول فلا بحوز لانه لم يعهد زيادة الماء في مفعول افعل المتعجب لانقول ماأحسن بزيدتر بدمرا حسن زيداوان كان النابى فغي شليفة القصل خلاف فالمنقول عن سيبو به أنه لا يجوز والمؤ كسنااذاتكم بنبغي أن يتعرز في كلامه ممافية الخلاف

عنه في كتب القراآن ألدقرأ الاصلى الألف وفتح القاف وقال أنوحاتم محوز والسواباته امير جنس لانتبغيأن عسل ضميرا ويوايد ذلك دخول لام المرفة علموالصواب قطع الألف وإجراؤه على قراءة الجاعة انتهى ونقول ان ان عصن قارى و جليل مشهور ععرفة العرب وفداخلت اكاوالعماء وبتطلب لقراءته وجمه وذلك الديجعل استفعل من الحريق تقول برق واستعرق كعجب واستعجب ولماكان قوله خقر بالبالي الحقوة وهى لون ذلك المسندس وكانت الخضرة بما مكون فيهالشدنهادهمة وغيش أخبر ان في ذلك اللون رىقاوحسنا زىلىغت فاستبرق فعل ماس والمنمير فسيه يعود على السندس أوعلى الاخضرار الدالعلب قوله خسر وهدة الغريج اوليهن تلجين من بعرف العربية وتوهيم ضابط ثقة ( ش ) وما أحسن بالمصمأن يكون فيمسواران سوارمن ذهب وسوارمن فنة

( ٥١ - تفسير المعرالحيط لايرحيان - تامن )

لان مامع القعل كان معه انتهى ونصواعلى انه لا يقوم عام الخطرى الاالمسد والمصرح به كقولات أجيئك صياح الديك ولاما يصبح الديك ولاما يصبح الديك فعلى هذا الا يجوز ماقاله الزخشرى و يدخل من يساء في رحته وهم المؤسنون و وقراً الجهور والظالمان نصبا باضار فعلى بنسم وقوله أعد لهم وتقد برء و بعدب الظالمين وهو من باب الاستعال جلة عملف فعلية وهو جائر فعلية هو قراً ابن الزبير وابان بن عبان وابن أبي عبله والظالمون علف جلة المحية على فعلية وهو جائر حسن و وقراً عبد الته ولئليان بلام الجر وهو متعلق بأعد لم توكيدا ولا يجوزان يكون من باب الاستعال و يقدر فعل يفسر والقعل الذي بعد و يكون التقدير وأعد الظالمين أعد لم وهاما مند حبالية و وهام من بنا بعد من و تعون التقدير في المعمود وف عن العرب نصب الاسم من روا بنا المسمود على المناسلة المناسلة المناسلة على من روا كذا المناسلة و المناسلة المناسلة و تقدير عن روا كالمناسلة و المناسلة المناسلة و تقدير عن العرب نصب الاسم وتناسبة المناسلة و تقدير عن التالم و المناسلة و تقدير عن التعرب نصب الاسم وتناسبة المناسلة و تقدير عن التعرب نصب المناسبة و تكون التحديد و تقدير عن التعرب نصب الاسمالية و تقول بناسبة عنال والمناسبة و تكون التحديد وتناسبة و تكون التحديد و تقدير عن العرب نصب الاسمالية و تقول بناسبة و تكون التحديد و تقدير عن العرب نصب الاسمالية و تقول بناسبة و تكون التحديد و تقول بناسبة و تكون التحديد و تقدير عن العرب نصب الاسمالية و تقول بناسبة و تكون التحديد و تعديد و تعد

## ﴿ سورةالمرسلان مكيةوهي خسون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ وَالْمُرْسَلَاتُ عَرِفًا مِ فَالْمَاصِعُاتَ عَمِمًا مِ وَالْنَاسِرَاتِ نَشْرًا مِ فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا مِ فَالْلَقِياتِ ذكرا ، عندا أوندرا ، إغانوعدون لواقع ، فاذا النجوم طمست ، وإذا الساء فرجت ، وإذا الجيال نسفت ، وإذا الرسل أفت ، لأي توم أجلت ، لموم الفصل، وما أدر الشمايوم الفصل ، و مل نوعم فلكندين ، ألم بهلا الأولين ، نم نتبعهم الآخرين ، كذلك نفعل بالمجرمين ﴿ وَ يِلُ يُومُنْدُ لِلْمُ كَذِّبِينَ ﴾ ألمُ تَحَلَّقُكُم مِن ماءمهين ﴿ فِحَلْنَاهُ فِي قَر ارمكين ﴿ الى قَدْرِ معاوم يه فقدر نافنع القادر ون يه و مل يومندُ السكديين يه ألم نحمل الأرض كفانا يه أحماء وأموانا ، وجعلنافها رواسي شاعات وأقسنا كما فرانا ، و بل يومند للكانبين ، انطلقوا الى ما كتتر به تكذ بون م انطاعوا الى ظل ذى ثلاث عب م لاطليل ولا يغي من اللهب م إنها رى بشر ركالقصر يكائنه جالت صفر ، و بل ومندلك كذبين ، هندا يوم لا ينطفون ، ولايونون لهم فيعندون ، و يل يومنه للكند بين ، هـ الوم الفصل جعنا كم والأولين ، فان كان لكم كيدفكيدون ، ويل يوينا للكدين ، إنَّ المتقبِّن في ظلال رعيون ، وفواكم مانستهون و كلوا واشر بواهنشاعا كنترتمالون ، إنا كذلك تجزى الحسنين ، ويل يومند للكذبين وكلواو تتموا فلسلا إنكم بحرمون ، ويل يومند للكذبين ، واذا فيسل لهم ركموا لا ركمون ، و يل يوينذ للكذبين ، فبأى حديث بعده يؤمنون ﴾ ، فرجت التي فتسته فانفرج ه قال الراجز ، الفارجو باب الأسرالمهم ، كفت ضموجع ، ومنه قول علم الصلاة والسلام كفتواصيانكم ، ومناقبل ليقبع الغرف كفت وكفت والكفات اسم الما كفت كالضماموا لجاع مقال عدا الباب جاع الأبواب م وقال الصمصامة بن العلوماح

فأنت اليوم فوق الأرض حى ﴿ وَأَنتَ عَدا تَضَمَكُ فَي كَفَاتَ ﴿ وَقَالَ أَوَعِيدَ وَالْكَفَاتِ الْوَعَاءِ ﴿ مَعَارِتَهَم ﴾ الشرر ماتطا يرمن النارمتيد في كل جهة واحد شررة ولفت يم شرار بالألف واحده شرارة ﴿ القصر الدارالكيرة المشيدة والقصر فطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه بستعد بعالشتاء واحدة قصرة والقصر بفتح العاد

و سورة والمرسلات على ( بسم الله الرحن الرحيم ) و والمرسلات عرفا كه الآيات هذه السورة مكية ومناسبها الما الما الما المرافع و المرسلات على وقوعه في هذه فقال ان ما توعدون لواقع ولما كان القسم به موصوفات قدحة فت وأقبت صفائها تقامها وفع الخلاف في تعبين تلك الموصوفات فقال ابن مسعود والمرسلات الملائكة أرسلت بالمرف صدال كري فالعاصفات قال ابن مسعود الشديدات الحبوب والنائم التعلق الما المدين الملائكة تقرق بين الحق والباطل والحلال والخرام والمناسبات تال ابن عباس الملائكة تقرق بين الحق والباطل والحلال والخرام والمناسبات المناسبات المناسبات المناسب و المناسبات المناسبات و المناسبات المناسبة و المناس

المناق الابل والعن والناس واحدة قدر أو كرالهان وقع الدادح قصر كلة من الحديد و والله تعالى الم والناس واحدة و العاصفات عدما ، والناسرات تشراه والفارقات فرقاه فالملقات كراه عندرا أو ندراه إعاتوعدون لواقع و فاذا النجوم طسست و واذا الساء فرجت و واذا الجبال نفت و واذا الرسل فقت و لأى توم أجلت و لبوم الفصل و وما ورائد ماتوم الفصل و ويا ورائد للكفيين و المناه في الأخرين و المنافذ في المنافذ المنافذ والمنافذ في المنافذ المنافذ و بالمنافذ و المنافذ و المنافذ المنافذ و ا

الملاكة ويكون فالفارقات فاللقيات من مفاتهم كا قلنا في عطف الصفات والقاؤم الذكر وهو ماأتول الله تعدالي من اختلاف المفسرين من اختلاف المفسرين بيني ان يعدل على التعدين وجواب الفسم وما عطف عليه قوله أغا توعدون وما النجوم طيب كان

أذهب تورها فاستوت

مع جرم الساء فوادا الساء فرجت محصار فيها فروج بانفطارها فوردا الجبال نسفت بحفر فها الرسل أفتت وصارفها فروج بانفطارها فوردا الجبال نسفت بحفر وقبل وتهاهيا، ووادا الرسل أفتت وكابنت بقائم الذي كانت تنظره وهو يوم القيامة والدي يوم أجلت و تعظيم الدلك اليوم وتعجيب محايقة فيه من الاجل أي ليوم عنفيم أخرت وليوم الفصل بحك المن المحلولة المنافقة وهو بعل من الاجل أي يوم أورا الفصل بحبال المنافقة وعلم فالدلا المنافقة والتأخير والمنافقة والتأخير والمنافقة ولمنافقة والمنافقة و

وحفص عفرا أونذرابكون الذالين وزيدين ثابت وابن خارجة وطلحة وأبوجعفر وأبوحيوة وبسي والحسن تصلاق والأعلى تن أو كر بضههما وأ وجعم أصارت و وبه بن على والمرمان والاعاص وألومكر يسكونها في عدراو خديا فالسكون على أنهما مسادان مقردان أرسدران حمان در احم عدو تعي المقرقوندر اجع ندبر عني الاندار والتصام ما على المعلمونة كرا كالمعلى فالمقدات سلمرا أويدرا أوعلى المفعول من أجله أوعلى أنهما مصدران في وسع الحال أي عادر بنأو مقر بن و يحور مرالاسكان أن يكو لاحمان على مغر رناه مدوقيل سيدا شماب متدر أولدر اعلى المتحول بعالميدر الدى هود كرا أي فالملقيات أي في كروك لذا وفينعدلان المسترسالة الإماليمل قدارالاما لحقيقة القولة ألو عليه المكر والاعادارس بقنام خدعلى غلق والاشاري بالصداب والقدروات اوعدون أيمن الجزاء بالنواب والمقابلواقع وماموصولة وان كانت فيد كتعث موصولة بان وعلمه الجملة هي القسم علمها ، وقرأ الجمور أونذر الواو النفسيل والراهم النمي ونذر الواو العلف ، فاذا البوح المست أيأذهب نورها فاستون معجوم السهاءأو عبرعن الحانى ذواتها بالطمس وهو انتثارها واذكدارها أوأذهب نورها تمانت زن محوقة النوري واذا الساءفرجت أي صار الهالن وجانفظار يه وقرأعمر و ينسبون طمست فرجت بسالم والراء والجمهو ر محقهما ، وإذا الحيال ندفث أي فرفتها الرياح وذلك بعد النسير وقبل كونها هباء «وقرأ الجهو رأفتت بالممر وشدالقاف وينعفيف الفاق والهمز النعبى والحسن وعيسى وخالد ووفرأ أتو الأشهب وعرو بن عبيد وتيسي أصاوأ يوعر وبالواو وشد القاني م قال عسى وهي المقد في مضر وعبداللهوالحسن وأبوجعفر بواو واحدة وخف القاف والحسن أيضاو وقت بواو بنعلى وزن فوعلت والممنى جعل لهاوقت منتظر فحان وحاءأ والمت مقانها الذي كانت تلتظر دوهو اوم القيامة والواوفي هذاكله أصل والهمزة مدل قال الزمخشري ومعنى توقيت الرسل تدبن وقنها الذي محضر ون فيعالم بادة على أعمهم وجواب اذا محد فروف لللالة ماقبله علمه وتقدم واذا كان كذا والماوم مراسون والأي يوم أجلت مظلم لذلك الموم وتعجب لما فغرف ممر الحول والشدة والتأجيل من الأجل أي لدوم تظيراً خرب ليوم الفصل أي من الخلالق و بل تقامم الكلام فيه فيأول تانى حزب ن سو رة البقرة توشد بوم إ فطمست الجوم وكان مايمه ع وقرأ الجمهور الأولين بضم النون وفنادة بفندها ﴿ قَالَ الرَّغْنُمر ي من هلك بمني أهلك ﴿ قَالَ العجاج « ومهمه هالك من تعرجا » انتهى وخرج بعضهم هالك من نعر جاعلى إن هال كاهو من اللازم ومن وصول فاستدل به على أن الصفة المشهد الفاعل قديكون معمولها موصولا و وقرأ الجمهو وتتبعهم يضيرالمين على الاستثناق وهو وعدلاهل مكة وبقوى الاستثناق قراءة عبدالله تمستبعهم بسين الاستقبال والأعرج والعباس عن أى عمر و باسكانها هاحتل أن يكون معلوفا على نهاك واحشل أن تكون كن تخفيفا كما حكن ومائ عركم فهوا ستننافي فعملي الاستثناف يكون الاولين الأم التي تقدمت قريشا أجما ويكون الآخو ينمن تأخر من قريش وغيرهم وعلى التشريف يكون الاولين قوم نوح والراهم عليها السلاموس كان معهدوالآخرين قوم فرعون ومن تأخر وفوب من مدةر سول الشصلي الله عليه وسلم والاهلاك هذا اهلاك العداب والسكال ولذلك حاء كذلك نفعل بالمجرمين فأتي بالصفة المقتضية لاهلاك العذاب وهي الاجرام والماذكر افناه

(الدر)

و سورة والمرسلات و اسم الله الرحم الرحم الرق الرحم الرق المحالة على المحالة ا

ومعنى عرفا إفسالا من الله تعالى على عباده « ومنه قول الشاعر » لا يذهب العرف بين الشوالناس، وانتماءه على أنسنمول له أي أرسان للاحسان والمروف ومشابعة قشابها جرف الفسرس في تناوم عرووأتمراق الخيل وتقول السرسالنان الى فلالب عرق واحدا فالوجهوا اليه متنامع وهرعليه كعرف المتبعراذا تألر واغتمه والتصاحفي الحال عدوقال ومعود أساوان عماس أنشاونجا فدموقنا وقال أياح ٥ وقال الحسو السعاب، وقرأ الجهور عوقا بمكون الراه وعسى بضعها و فالماسفات قال ان مود الشد فالداف و وقسل اللائكة تسف مأر واح السكفار أي ترجح الشدة أو تصفي سنها كي صف الرباح تعققاق استال أمره وقبل هي الأباسالم لمكة كالأنزل والمواعق والخسوف والناشرات في السقى وأبوصالح ومقاتل الملاكة تشريحف الماديلاعال، وقرال سع الملاكة تشر الناس من قبورع « وقال الروسمودوا في وعاهد وقنادة الرياع منظم رحة القومطره ، وقال أبوضا والأمطار تحيي الأرض الدائد وقال السحال المحمد تشرعلى الله تعالى أهال المبادف لي هذا تكون اللاسرات المعمى السباي دات النشر و فالفارة لرفي الاعباس والن معودوا لوصاله وعاهدوالسالة الملاكة عرق عاخق والباطل والحلال والخرام ، وقال قناد موالحسن وابي كيسان آيات القبر آن فرقت بن اغتلال والحرام و وقال عاهد ما يضاار ياح تفسر في بين السحاب فتدوره وفيل الرسل حكادال باج و وقبل السعاب الماطر تسبها بالناقة القاروق وهي الخامل التي تمر ع من عنه عند وقبل العقول تعرف من لحق والماطل والمحصرواللاسدة - فالمنفيات: كرافالها بي مياس وقنادة والجهود الملاككة تقع ماحلت والوحى في الأساء

عليهم الصائبة والسلام ، وقال فعار سالر سل ثلق ما أول عليها الى الأم ، وقال الريسع آيات

القسر آن ألقت على البي صلى الشعاسوسة واختار الزعشري من الأفوال ان تكون

والمرسلاسال حرالأوساني الملاكنه إماللزياح فللملائكة تكون عندرا للحققين أونذرا

للبطان والرياجكون المعسى فألقين كرا إماعه مرا للذين متذرون الي الله تعالى بتويتهم

واستغفاره وأداراوا معقالته في النبذ ومسكرونها واطالقارا للدن بفعلون من الشكرية

وخسون دالك الداوا وصنو بلقان الذكر لكوم وبعداقي صواداذا كري العدة

فيهر أو كنرب غالمالا عشرى والدى أراءأن لقسير بمشان ولذلك عاء العطف الواوفي

والناشرات والمطفعالوا وبشعر بالثعام بلهوموضو عمقى لسائه الصرب وأما العطف الفاءاة

كان في المقال معلى أنهارا جعة الى العاديات وهي الخيل وكقوله بالمف زياة الحارث فالهاج بح فالفائم فالآب

فهمة وراجعة لموصوف واحدوه والحارث فاذا تقرر حدة فالظاهر انه قسم أولا بالرياح فهى مرسانة تعالى و بدل على عندقد واضع من سائة تعالى و بدل على عندقد واضع من القرآن والقسم الناتي في ترق الى أسرف من المقسم به الأول وهم الملائكة و يكون فالفارقات فالملقبات من صفائهم كا فلنا في عطف الدخات و إلقاؤهم الله كر وهو ما أنزل الته بصح اساده اليهم و فراً الحد المنافذة و من اسال وفراً الحد المنافذة و من اسال الكلام الى نفاط من يقال لقيمة الله كرفتاها و وقر أأيضا ابن عباس فياذ كرم المهدوى بفتح الصال الكلام الى نفاط من مقمول أى تلقت من في الله موالفا في المقتمدة المعمولة والتحديات في النافذة المنافذة المنافذة

و انطاقوا الى ما كنم به تكفون به يقال للكفون انطاقوا أى من العذاب على انطاقوا الى ظل به أمرتكرارا أو بيانا النطاق الده كانهم إلى استفراق المنظرة المن

التهى فعل سد استاع

النصيعو شابه رؤس

الآى وقال والوحمان

جائزان فيظهرمن كلامه

استواء الرفع والنمب

وأزمضاهاواحد ولنس

كاللكلان الرفع كاذكرنا

لا يكون متسليا بل صريح

عطف والنمب تكون

فيستسيافافترقا لاحدا

يوم القمال إد خطاب

المكفار والاوليان فوء

و جعلداللاموغيرعم

من الكفار الذبن تقدم

زمائهم على زمان

الفاطسين أي حساكم

القصل بين السعداء

والاشقياء ﴿ وَانْ كَانَ

لكم كيد إلى أى في عدا

الأولين والآخرين ذكر ووقف على أصل الخلففاني غنضي النظر فهانتهو والمعث مزماءمهن أى صعف هو مني الرحل والمرأة في قرار كان وهو الرحراني فندر مسالوم أي شد الله تعالى وهو وفت الولادة وفرأ على من أن طالب فقد الت الدال من النفد و كاقال من طفة خالفه فقدره وبافي السمة يحقهام القدر دوا تمسأحيا وأدوانا بفعل مل عليمافيله أي يكفسا حياه على ظهرهاوالمواثافي بطنها واستدل مهفامن قالبان السائي يقطع الانعطن الارضرج واللكفن فاذا نش وأخفرنه فهوسارق و وقال الاستشرى و بعو دان يكون المدى تكفتك أحساء والموانا فيتمباعلى اغال والقصير لاندقستم إنها كمات الانس انهى ورواس جالا نابتان اعات مرتمعان ومتعمد عانف ادتفع أسبعا لمعنى للجرم وأسقمنا كرحعلناه مقاللز ادعكم وسافعكم ﴿ الْعَلْقُوا إِنَّ مَا كُمْ عَدُكُ وَنَ \* الطَّاقُوا إِلَى ظَلَّ فَي ثَلَاتُ مُعَمِلًا لَلَّذِلُ وَلا يَعْنَ مِن اللَّهِبَ نهاتري بشمر وكالقصر وكالمحالت مقرد ومل ومثلك كلديان جعدا بوملا بنطقون هولا يؤذن لم فيمتدون و بل ومثلك كلسن وهذا وم الفصل جمنا كروالأولان . فان كان لك كمدفكيدون دو بلي ومدالك كاسين - إن المتدرق ظلال وعمون، وفوا كاتدات مون -كلواواتمر بواهدأها كنرصلون وإنا كذلك تعزى المستعدد باربومت للكفين وكلوا وتممواقل الإنكومرمون و ويل ومنذ الكلسين و وإذا قبل قواركمو الاركمون ٥ ويل ومثلظ كالدون و فرأى حدث عدود و عال الم كلدو الطاقو الل ما كنم ما تكديون أى من المشأب الملقوا الى طق أصرفواءة الحمهو وتشكر اداأو ساة المنطلق البعه وقراروبس عن معقوب بقي اللام على منى الحركا "نهم الأمر والمتفوة والطلقو الذلاعكنهم المأخير الخصار وا معظم بن الى الانطسلاق دى الانشعب ، قال عظاء هو د تان جهتم ، و روى انديماو من ثلاثة مواضع يظن الكفار انسعن من النار البرعون البه فعمونه على أسو إوسف و وقال ان عباس

اليوم كاكان لكم في الدساسة كندو زيدون التدواوشات و كندون اليوم وعدا تعجيزهم وتوسخ كلوا واسريوا ) خطاب المؤسنان في الاستهام في سخ و كلوا واسريوا ) خطاب المؤسنان في الآخرة على الديارة الديارة الديارة المؤسنان في المؤسنان في المؤسنان في المؤسنان أجرم من فريش وغيرم و واذا فيل المهار كموا ) من قال انها مكية قال هي في قريش ومن قال الهدادية كال هي في المنافقين و عام في هذه الدورة بعد كوجلة قوله و بن وعد الكدين الا كالديارة المؤسنان المؤسنان في المؤسنان المؤسنان المؤسنان المؤسنان المؤسنان المؤسنان المؤسنان و عام المؤسنان و المؤسنان و المؤسنان و المؤسنان و عام المؤسنان و المؤسنان و عام المؤسنان و عام المؤسنان المؤسنان و عام المؤسنان المؤسنان المؤسنان المؤسنان المؤسنان و عام المؤسنان و عام المؤسنان و عام المؤسنان و عام المؤسنان المؤسنان و عام المؤسنان و عام المؤسنان المؤسنان و عام المؤسنان الم

غال دال لعيد الساب فلوسون في طل الله عزوجل وعرف غل معبود هروهو السلب الدان تعب والشعب ماتفرق من جمير واحب الاطلس إلى فعاسن النطل ولا يعتى أي ولا وهني عنهم من حو المدشأه انهازى بشر والمعرى انهاعهم وقرأ الجمهور بشرر وعيسى بشرار بألف ب الراء برواي عماس والم مقسم كالمالاأمة كسر الشين فاحمل أن يكون جع شر داى مشرار مز المداب أن يكون مسقة أفيت مفام وصوفها أي يشرار من الناس كاتقول قوم شرارجم تمرغم أفعل التصنيل وفوم حيار جم خميرعير أفعل النقصيل ويؤنث عدا فيقال للؤنث مرة وحد التفلافهما واكاللقنسل الهما أحكام الكورة في النفو عوقراً الحبوركا لقصر وابن مياس وأن جير وعاهد والحسن وان مقسم فته القاف والساد وان جيد ما يضا والحسن أيضا كالقصر مكسر القاف وفته السادو بعس القراء بفته القاف وكسر لساد وابن معود بضفهما كالنعقصورس القسو وكاقسر واالتجروالفرمن التيوع والعورفال الراح وفهاعنا سل أسود وفر و وتف مرتبر م ا كترف ف القر أ أن في المفردات ، وقرأ الجهو رومهم عمر من الخطاب رضي الله تعالى عدم حالات مكسر الجسرو بالالعدوالناء حم حال جما لحموهي الابل كقولهم علات قريش وان عباس وفنادة وابن جيد والحسن وأبو دجاء بحلاف عهم كذلك الاأنهم فهوا المروهي حال المفن الواحد منهاجلة لكونه جلة من الطاقات والقوى ثم جع على جل وجال عبيع جال نانساجم عف فقالوا جالات و وقسل الجمالات قاوص الجسور و وقر أحزة والكسائي وحفص وأتوعمرو فيروالة الأصهي وهارون عنهجالة بكسرالجيم لحقت جالاالتاء لتأنيث الجمع كحجر وحجارة وفرأ ابن عباس والسلمي والأعمش وأبوحبو قوأبو تحرية وابن الى عبالة ورويس كذلك الا أنهم ضعوا الجم ه قال ابن عباس وابن جبير الجمالات قاوص المفروهي حباله العظام اذا اجتمعت متدر وبعضها الى بعض جامنها أجر ام عظام ، وقال ر عماس أنضا الجمالات قطع النصاس الكبار وكان الثقاق «فدمن اسم الجملة « وقرأ الحسن سفريض الفاء والجمهور بالكانهات الشرر أولابالقصر وهوالحص من جهدة العظموس جهة الطول في الهواء ونانسام إلى لسان التنب الاتراهم بشهون الابل بالافدان وهي القصور وقال الشاعر

فوقفت فها الفقى فكا "مه ف فاندن لا قصى ماجة المتلوم ومن فرا يضم الخيم فالتسمين جهة المعلم والطول والصفرة الفاقفة أسبساون الشرور قاله المجهور و وقبل سقر سود و وقبل مود فضرب الى المفرة به وفال عران بن حطان الرفاتين

دعنهم بأعلى صونهاورمنهد ، عنل الجال المفراز اعتالسوى

وقرا الأعش والأعسوج وزيدين على وعيسى وأبوجوه وعاهم في رواية هذا إوم الاستطفون في الأعش والأعسف و ريدين على وعيسى وأبوجوه وعاهم في رواية هذا وهي في خوالم و المرابع علمة الشاف الى تسيره للكور بناه فهى فعة بناء وهي في الموسوط و في والمحملة المسلم الواحدة بوق مع الأعلى الله على المسلم الواحدة بوق موضع رفع الأنه خرا لمستدا التي والجملة المسلم و في الفارق المناف المارة و جوانا عدا المسلم و تبوز و المرابع المسلم المسلم المسلم و تبوز و المسلم في الفارق المسلم المسلم في مسلمة المسلمة و تبوز و المسلم في المسلم و المسلم و تبوز المسلم في المسلم و المس

# ﴿ ــورة النبأ تكبة وهي أحدى واربعون آبة ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

المساون و عن النبأ العظم و الذي هم في مختلفون و كلا سبعاء ون و كلا سبعاء ون و تم كلا سبعاء ون و تم كلا سبعاء ون و تم كلا سبعاء ون و جعلنا المراحدة و وجعلنا و المساون المحدد و المحدد

وان سبته مال حب الاكائه ، سدى واملان من نواسج خدم المعالى وان سبته مال حب الاكائه ، سدى واملان من نواسج خدم المعالى المعالى والتحقيق كالتفاف السدى بأبدى نساء المجان ، والوهاج المتوقد المثلاني المعسر قال الفراء السحاب الذي يجلب المطر ولما يجتمع مثل الجارية المعرفة كادن تحيض والماضود النواتية ، وقال أنوالتيم المعلى

تمشى الهو بنا مائلا خارها ﴿ قدأعصرت أوقددنا اعصارها والني قال ملب أصله شدّالانصباب ﴿ وقال الأزهرى مطرنجاج شديد الانصباب شج الماء وتحجمه تحارثه و ما يكون لار ماسمي الانصاب وواقعا مني السب ﴿ قال السّاعر في وصف العيث

اذارمقت فهارحي مرجعه ، تنعج تجاجا عمر بر الحوافل القافاجع لف تمجع لف على ألفافي ، الكواعب جع كاعب وهي التي برزنم دهاومت كعب الرجل لد وزه ومنه الكعب قال عاصم بن فيس المنقرى

وكم من حمان فد حوينا كرية ، ومن كاعب لم تعدر ما البؤس معصر الدهاق الملاحدة المتعد ، وقسل الدهاق المتابعة وقسل الدهاق المتابعة وقال الشاعر

أتانا عاص بيدى فرانا ، فأثر عنا له كانا دهاقا ﴿ وقال آخر ﴾ لأنتابي الفؤاد أحد فربا ، من العادى الى كاس دهاق

( ٥٠ - تفسير العرائحيط لابي حيان - تأسن )

جهنم ورمهابالشر وفي يوملا ينطقون فكون يومنف كالرجعة رض لاعتعمن تقريبغ العامل للعمول كا كانت فيأى الادر كاتكامان دوانا أفنان انتهى ، وقال ابن عطية و عصل أن مكون ظرعا وتكون الاشارة م\_أوالى ومهابشر و وقال الزعشرى وتصيمالأعشاري همذا الذي قص علمك وافع ومندوهنانف فطقهم وفدأخ مالتستمالي عنه أنهم فطقه افي مواضع من هذا النوم ودالث اعتبار طول البوم اسم أن في الفول فيه في وقف عنت في وف أونق اطقهم بحجة تنفع وجعل اطفهم عالا بنفع كالالطني ، وقر أالقراء كانه فها أعلم ولا يؤذن مبنيا للفعول ه وحتى أبوعلي الاعوازي أن زيدين على قسر أولا أذن سندالفاعسل أي الله تعالى فعندرون عطف على ولايؤون داخسل في حزنني الاوث أي فلا اوث فاعتدار ولم يعمل الاعتدار متسباعن الاذن فينصب وفال ابن عطم ولمنسف جواب النغ انسابه رؤس الآي والوجهان جائزان أنتهي فحمل امتناع النصب عوث ابدر أوس الآي وقال والوجهان جائزان فظهر من كلامه متواء الرفع والتصوأن معتلعه واصدولس كالثالان الرفع كادكرنالا يكون متسمامل صرع عطف والسب مكون فسمسداها فدخاول مسأبوا لخبداح الاعلمال أدفد وموالف في وتكون معادا النسوب معدالفاء وقال قتل واعاجعل العواون معي ترض تجمعي السب رعبنا للاكترى كالم المور ومعسل ولباله والموجد الآبة كتلاهم كالأمان عسموقه ردفال عليه اس عصفو لروغبره وحذابوما للصلحمنا كالمكفار والأولين قوم وح غلبه السلام وغبرهم من الكمار الدس تقدم مرموعلي رمان الماطب أي حضا كم الدسل بن المعدا، والأسقياء .. فان كان لكم كسد أى في هذا الموم كا كان الكوفي الدنيا ماتكدون مدين الله وأولياء، فسكندون السوم وعدا تعجيز للمرقو بيزولما كان في و رة الانسان ذكر تزر امن أحوال الكفار في الآخرة وأطنس في وحف أحوال المؤمنين مهاجاء في هذا السورة الاطناب في وصف الكفار والاصاري وصف المؤسنين فوقع فالك الاعتدال بين السورتين ، وفراً الجمهور في ظلال جم ظلروالأعمش فيظلل جمظلة كلواواشر بواخطاب لهرفي الأخرة على اضارالقول وبدل علمه بما كنتم مساون يكلوا وتمعوا خطاب الكفار في الدنيا فلسلا أي زماما فلسلااذ قداري الكلك وتمتكم المون وهو خطاب تهديدان أجرمهن قرس وغيرهم واذاقيل لهم اركعوامن قال انها مكنة قال عي في فريس ومن قال ان هذه الآية مدنية فالهي في المنافقين ٥ وفال مقاتل نزلت في نفض قالو الرسول الله صلى الله على وسل حط عنا الصلاة فالانتمني الهامسية فأي وقال لاخر في دين الاصلاة فيمومعني اركعوا اختموا للفوتواضعواله يقبول وحده ، وفسل الركوع هذا عبارةعن المسلاة وخص من أفعالها الركوع لأن المسرب كانوا مأنقون من الركوع والسعبود وحامق هذه السور ذبعد كل جلدقوله والى ومنذ الكشين الان كل حادث بافيها اخبار الله تعالى عن أشباء من أحوال الآخر دونقر رات من أحوال الدنما فناسب أن نذكر الوعب عقب كل جلة مَمَا لَمُكَافِ بِالْوَ مِلْ فِي وَمِ الآخرة والضمر في بعده عا لدعلي القرآن والمعني أنه قد تضمن من الاعجاز والبلاغة والاخبار الغيبات وغبرذاك ما احتوى علىمالم يضمنه كثاب إلحي فاذا كانوا مكدين بافيأى حست مدواسلفون بالىلا عكن سديقهم عديدان كاربوا بدا الحديث لذى هو القرآن « وفرأ الجمهو ريؤه نون باء الغبية و يعقوب وابن عاص في رواية بناء الخطاب و سوره النبأ به ( يسم الله الرحن الرحم ) في مساءلون به الأبة طدهالسورة مكمة وى أنه صلى الله غله المستحد وسلم الله الرحم الله عن مساءلون به الأبة طدهالسورة مكمة وى أنه صلى الله غله المستحد المدينة وهوائم أن وكالواسيم الله والمساءلون عبد المدينة المدينة وهوائم أن وكالواسيم الله والمساءلون عبد المدينة المدينة والمساءلون المدينة المدينة والمساءلون المساءلون عبد وبعد المدينة والمساءلون المدينة والمساءلون والمساءلون المدينة المدينة والمساءلون المدينة المدينة والمساءلون المدينة المدينة والمساءلون والمدينة المدينة والمساءلون عبد المدينة والمساءلون والمدينة المدينة والمساءلون والمدينة المدينة والمدينة المدينة والمدينة والمدي

وغرائب مخملوقاته التي

أبدعهامن العدم الصرف

وأنالنظر فيذلك هضي

الى الاعان عامارت م

الرسل من البعث والجزاء

فقال علا ألم تعمل الارض

مهادا ك فيدأعاهم داعًا

بباشر ونهوالمهادالفراش

الموطأ فجوالجال أوتادا كد

أى ثنتنا الارض بالجال

كاشت البت بالاوتاد

والبيت لابنيني الالهعد

ولاعاداذالم ترس أوتاده

وأرواجاته أىالواعاني

اللون والسو رةواللان

وسانا كوتاور احد

ستارجل النراح وترك

الشغل ﴿ لبالا ﴾ أي

تسترون بدعن العدون

قال الافود الاودى

وتم سالمون وعن السااله لم و الدى م د خلفون و كالرحمون و تم كالرحمون الم تحمل الم تحمل الأرض مهادا و والحبال أو وجعلنا المهار بما الله و وجعلنا المهار بما الما و وجعلنا المهار بما المعامل و المنافرة كرحما الما و وجعلنا المهار بما المعامل والزللا من المصر الما ما تعلم المعامل كان معامل و وحيال الما و وحيال الما و المعامل المنافرة و وجافز الما و وحيال الما و المعامل كان معامل وكانت و وسعر ما الحيال و كانت مرابا كي و منافرة و وي أنه سلى الشعل و الما المعامل المنافرة و الما المعامل و المعامل المنافرة و المنافرة الما و والمعامل المنافرة و المنافرة و

على ماظام بسته في دواية عممها السكت أجرى الوصل بحرى الوقف الان الأكثر في وقرأ الضعال وابن كشبر في دواية عممها السكت أجرى الوصل بحرى الوقف الان الأكثر في الوقف على ما الاستفهامية على بالحاق ها ها السكت الإإذا أضيف المهافلا بمين الهاء في الوقف تعو ما ديد ورب المحتمد والمستفهم عند محم حدالم بادر بدكا أنه لما كان عدم النظير أوقل له حنى على المناب وأخذت تستفهم عند محم حدالمبارة عن ما زيد كا أنه لما كان عدم النظير أوقل له حنى على المناب وأخذت تستفهم عند محم حدالمبارة عن تفخيم الشئ فجاف القرآن والضعير في تساء لون الأهل مكان عمر وقبل الفحم وقبل الضعر المناب والمناب والمناب وماجا ومسمن القرآن و وقبل الضعر لجميع العالم في الوناك قد والاختلاف في المناب والاختلاف في كون الاختلاف المدال في المناب والاختلاف

فيه عمتعلق بينساء لون ومن قرأ عماللاء في الوصل فقدد كرنا انه يكون أجرى الوصل مجرى

فيالاتعبون أن يظهر عليه ﴿ وجعلنا النهار ﴾ قابل النوم بالنهار إذ فيه اليقظة إمعاشا ﴾ وقت عيش وهو الحياة تنصر فون فيدف حواقيم على المسال النهار ﴾ والما النهار إذ فيه اليقظة إلى المعار الااذا أرادالله تعالى إسراجا ﴾ هو النه من المعار الااذا أرادالله تعالى إسراجا ﴾ هو النه من المعار الانهار المعار الانهار وعلى الانهار المعارفية المعارفية والمعارفية والم

الوقسوعن النبأسطن بمحفوق أي شاءلون عن السأ وأجاز الرعشري أن تكون وقفعل عمتم اسما يتسألون عن النبأ العظم على أن يضمر لعمه يتمالون وحد فت الدلالة مابعدها علمه كشيءمهم تم تفسر و وقال ابن عطب قال أكثر النعاة قوله عن النبأ العظيم متعلق بيتاء لون الفلاهو كاتنه قال لم تماعلون عن النبأ العظم ه وقال الزجاج الكلام تام في فوله عمر تساءلون مم كان مقتضى القول أن بجيب مجيب فيقول بتساءلون عن النبأ هافتضى ايجاز القرآن وبلاغت أن سادر المخيرالجواب الذي يقتضه الحال والجاورة اقتضاء بالحجة واسراعا الي موضع قطعهم ٥ وقرأعبداللدوا بنجيس مسألون بفير ناءوشداك بنوأصله بنساءلون بتاءالخطاب فأدغم الناء الثانية في السين ه كازردع النسائلين ، وقرأ الجهور ساءالغبة فهما ، وعن الضحاك الأول بالتاءعلى الخااب والثاني بالباءعلى الغبية وهذا الشكر ارتوكيدفي الوعيه وحذفي ماشعلق به العملية إلى مسل التهويل أي مسعامون ما تعلى مم تم قرر هم تعالى على النظر في آيانه الباهرة وغرائب مخاوقاته التي ابتدعها من العدم الصرف وان النظر في ذلك مفضى الى الإيمان عاجاءت به الرسل من البعث والجزاء و فقال ألم تجعل الأرض مهادا فيدأ عاهم داعًا بالمرونه والمهاد الفراش الموطأ ووفرأ الجهور مهاداومحاه وعيسى و بعض الكوفيين مهدا بفتح الميروكون الهاء ولمرمنس ابن عطيقت مي في هذا القراءة به وقال ابن خالو بدم ما على النوحيد مجاهدا ويسي المتداني وهوالخزق فاحقل أن تكون قول ان مطبقو بعض التكوفيان كتابة عن عسى الهمدالي واذا أطلقوا عسى أوقالوا تبسى البصرة فهوعيسي بن عمر النففي وتقدم الكلام في المهاد في البقرة في أول حزب والدكر والله ، والجبال أوتادا أي تبتنا الأرص بالجبال كما المت السب بالأوناد ، قال الافوه

والبيت لا ينبني الا له عد و ولاعاد اذا لم ترس أوتاد

أزوجا أى أتواعاس اللون والسورة واللسان « وقال الزجاج وغيره من دوجسين د كرا وأننى سباللكوناوراجة وست الرجل استراح وترك الشغل والسبان علية معروفة بغرط على الانسان السكون حتى يدير قاتلا والنوم شبيه به الافي الضرر « وقال فتادة التأم مسبون لا يعقل كا " به مست « لباسا أى يسترون به عن العيون في الا يحبون أن يظهر عليه وجعلنا النهار قابل النوم بالنهار اذفيه المقطة «معاشا وقت عشى وهو الحياة تتصرفون في في حوافيكم « سبعالى مموات شدادا محكمة الخلق فوية لاتنائر عرور الاعصار الااذا أراد الله عروج ل « وقال الشاعر

فاسا جنته أعلى محلى ، وأجلس على السبع الشداد

سراجاهو الشمس وهاجاجارا مقطرم الاتقادية وقال عبدالله بن عر والشمس في الساء الرابعة اليناظهر هاولهم الفضار معاوا همن المصرات قال في والحسن وابن جبير و زيد بن أسلم وقتادة ومقاتل هي السعوات دوقال ان عباس وأبو العالية والربيع والضحاك السعاب القاطرة مأخود من العصر لأن الدهاب ينعصر فيضير جمنه الماء هو وقبل السعاب التي فيها الماء ولم عطر هو وقال ان كسان مست بذلك من حيث تعيث فهي من العصرة ومنه قوله وفيه يعصر ون والعاصر المن في وعاد هنامن أعصر أي دخلت في حين العصر فان فا أن تعصر وأفعل للدخول في النبئ هو قال ان عباس أيضار بحادث الدياح لانها تعصر السعاب جعل الانزال منها لما كانت سبافه هو قوراً ابن الزبر وابن عباس والفضل بن عباس أخود وعبد الله بن يدو عكر مقال

﴿ إِنْ جِهِمَ كَانْتُ مِي صادا كِ الآية مي صادا مفعال من الرصد وصد من حق على كذالمذاب إما بالح من جعالم و عبو ز أن متعلق الطاغين عرصاداو محو زأن سعلق عا "باولاشن حال من الطاغسين وأحقابانص على الفلوف وقال الزمخشري وقيه وجه آخر وهوأن يكون منحقب عأمنا اذاقل مطره وخبره وحقب فلان اذا أخطأ الرزق فهوحقب وجعماحقاب فينتصب وب العنم يعنى لا بنين فيها حقيق حجر بن وقوله لا بدوقون فيها برداولا نمر الماتفسير له والاستثناء مقطع يعنى لا بدوقون فيها بردا ا و روحانفس عنهم حو الدار ولا شرابا فيسكن من ( ٤١٧) عطشهم ولكن بدوقون فيها حياوغسافا انهى وكان قدق مم

قبل هـ قدا الوجه مانصه

و مجوزان راد لاشين

فمها أحقاماغير ذائقهان

بردا ولا شراما الاحما

وغساقا لم يذلون صد

الأحقاب غير الحيم

والغساق من جنس آخر

من العداداتين وهنا

الذى قاله عوقول التقدمين

قال اس عطمة وقال آخر ون

اتساالمعنى لاشين فسهاأحقاما

غير ذائقين رداولائم الا

فبهذه الحال بليثون عم

يبقى العداب سرمدا وهم

يشر بون أشرية جهنم

والذي نظير أن قوله لا

بذوقون كالام ستأنف

وليس في موضع الحال

والاحيال تشاول من

قوله ولاشراباوان أحقابا

منصوب على الظرف جلا

على المسهور من لغة

العرب لامتعوب على

الحال على تلك اللغة التي

ليست مشهورة وقول

من قال ان الموصوف بن

وقنادة بالمصرات بالباء مدرمن وقال إبن عطية فهذا بقوى أنهأر ادالرياح ووقال الزيخشري ف وجهان أن يرادبال يا حالتي مان لها أن تعصر السعاب وأن يراد السعاب لانهاذا كان الازال سهافهو بها كانقول أعطى من ماد درهماوأعطى سدددرهما و تحاجاسها بكثرة ومنه أفضل لحج العج والنم أي رفع الصوب بالملية وصب دماء الهدى ، وقرأ الاعر ج تجاحالا لحاء آخرا وساجع الماءما به والماء بتجمع في الوادي وحباونها فإبدأ بالحد لأنه الذي يتقون به كالحنطة والتسعير وتني بالنبان فشعل كل ما بنبث من شعير وحديش ودخل فيدالحب يه الفافاملتفة قال وخشرى ولا واحدله كالاوزاع والاخباف ه وفيسل الواحداف ، وقال صاحب الاقليد أنشدني الحسن بنءلي الطوسي

#### جنةلف وعيس مغدق ع ونداى كليم بيض زهر

وأه فيل هو جعملتة متقدر حدقي الزوائد لكان قولا وجهاانمي ولاحاجة الى غذا الفول ولا وواهمه فقدة كوفي المفردات أن مفرده لف بكسر اللام وأنه قول جهو رأهل اللغة وإن يوم لفصل عويوم القيامة بفصل فيه بين الحق والباطل كان سقاناً عنى تقدير الله وحكمه تو قث به الدنياوتنهي عنده أوحد اللخلائق بنهون البه ، ومنفخ في الصور بدل من وم الفصل و قال رعشرى أوعطف سان وتقدم الكلام في السور ، وقرأ أوعماض في الصور بفنج الواوجع سورة أى بردالله الارواح الى الإجان والجهور بكون الوافقاً نون من القبور الى الموقف أمما كل أمقامامها يو وقبل جاعات مختلفة يه وذكر الزمخشري حدما في كشمان فينعة لمشرة أصناف مخلقون علهاو مستخلقمين خلق على ثلث الكمضة الله أعلامت وفرأ الكوقمون وفقت خفوالجمهو وبالتشديد فكانتأ تواباتنشق حتى كمون فهافتوح كالابواب في الجدرات و وضل سفطه قطعاصغار احتى تكون كالالواح الابواب المهودة ، وقال الربخشرى فنمت فكانسة أنوابا أي كرنة أنوام النزول الملائكة كانتها ليست الأنوابا مفصة كقوله وفحسرنا الأرض عمونا كان كلهاعمون تنفيح \* وقب لى الابواب الطرق والمسالك أي تكشط فنفتم مكانها وتصبر طرقالا يسدهانني وفكانت سراياأى تصبرتنا كالمشئ لتفسرق أجزاتها وانشات جواهرها انتهى هوقال ابن عطية عبارة عن ثلاشهاو فناتها بعد كونها هباء منشار لمرردأن الجبال شبه المناء على بعدمن الناظر اليها ه وقال الواحدي على حدَّف سناف أي ذات أبواب وقوله عز وجل ﴿ إِن جهم كانت مرصادا \* الطاغين ما "با \* البنين فيها أحقابا \* الإبدوقون فيها بردا

باللبث الحقايام مستدالمؤمنين أواخر الآي بدفعه وقول مقاتل ان ذلك. نسوخ بقوله فلدوقو افلن نز يدكم الاعقد ابادات والظاهر (اللدر) وصورة النبأ إلى (بسم التعالر حن الرحيم) (ش) ألفاغا ملتقة ولاواحدله كالأوراع والاخياف وفيل الواحد لف وقال صاحب الأقليداً زيد بي الحسن بن على الطوسي ، جنة لفياوعيش مفيدي ، ونداى كليم يعض ذهر ، ولو قيل هو جع ملتفة بتقدير حدف الزوائد كن قولا وجها انتهى (ح) لاحاجة الى هـ قد القول ولا الى وجاهته فقد ذكر في المفردات أنمفرده لف بكسر اللاموائد قول جهور أهل اللغة

الددورس الهواء القرأى لاعسهم منعماد ستادو ككثرت دوالحر ووفاقائه أى لاعمالهم وكفوهم وصف الجزاء بالصدر لوافق العلى حديد ضاف أي ذا وفاق على لا يرجون إلى الاعافون والمعنى هنالا يصدفون سوم الحساب وانتصب كل شئ على الاشتغال الداحمينا كل ني أحصبنا وكل شئ عام مخصوص أي وكل شئ ما يقع عليه النواب والعقاب وهي جدلة معترضة ع فلوقوا كد بعن كفريم بالحساب وتكذيبهم بالآبات وفى خطابهم بذلك على طريق الالتفان تو يمخ لهم وشدة غضب عليهم ولماذكو أمن عال أهل النَّارِدُ كرمالاهل الجنَّة فقال ﴿ إِن اللَّمْ فِينَ ﴿ ٤١٣ ) مَفَازًا ﴾ أي موضع فو ز والمفرحيت زحوحوا

> ولانسراباه إلاحماوغاقاه جزاءوفاقاه إنهم كانوالا برجون حاماه وكذبواما بإننا كذاما وكلينين أحصناه كناباه فمدوقو افلن نزماكم إلاعداما والانتقين مفازاه حداثق وأعناما « وكواعب أتراما » وكا مادهافا » لانسمون فيها لغواولا كذابا » جزاءمن ربك عطاء حالاه رب المعوان والأرض وماينهما الرحن لاهلكون من خطابا ، يوم يقوم الروح واللاكة مفالانكامون إلامن أذن له الرحن وقال صواباء ذلك الموم الحق فن شاء المحدالي ما آباه إنا أنذرنا كم عندابافربها ، ومنظر المر ساف متبداه و عول الكافريالية كنت رابا كه حرصادامفعال من الرصد رصد من حقت عليه كلفالعداب و وقال قاتل مجلسا للاعداءومم اللاولياء ومفعال للذكر والمؤنث بغيرناء وفعمعني النسب أي ذات رصد وكل ماجاء من الاخبار والمفات على معنى النسب ف الشكثير واللزوم a وقال الاز هرى المرصاد المكان لآى رصدفيه العدوه وقال الحسن الاأن على النار المرصاد غن جاه مجواذ جاز ومن لم بجيء بجواز حتس يه وقسراً أبوعر والمنقري وابن يعسم أنجهنم بفيا للمزة والجمهو ربكسرهاما أبا مرجعا يه وقر أعب القوعلق تو زيدن على وابن وناب وعمر و بن معون وعمر و بن شرحبيل الحلمة والأعش وجيزة وقدية وسورة ورو -لبثين بغيرا أف يعد اللام والجمهو وبألف بعدها العمل على على من وجد منه الفعل وفعل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر ﴿ أَحَمَّا بِأَنْهُ مِمَا لِكَالَمِ على في الكرف عنداً وأمضى حقبا والممنى هناحقبا بعد حقب كلامضى حقب تبعه آخر الى غير بالقولا مكاه يستعمل الحش الاحسف وادتنابه الأزمنة كقول أي تمام

لقدأخات ودارماوية الحقب ، أنعل المقاني للبلي أمهي نهب

وبيحو زأن سعلق للطاغين عرصادا وبجو زأن شطيءا الوليثين حال من الطاغين وأحقامانهم لى الظرف \* وقال الزمختري وفيدوجه آخر وهوأن بكون، وحقب عامنا اذا قسل معاره وخردوحق اذا أخطأ الرزق فهوحق وجعا حفال فالتصحالا عنهم يعني ليثان فيهاحقيان مدين وقوله لا بدوفون فيها برداولاشر اباتفسير له والاستثناء منقطع بعني لا بدوقون فيهابردا وروماينفس عنهم والنار ولاشراب يمكن وتعطشهم والكن يذوقون فيهاحيا وغساقا اتهي وكان قدق مقبل عدا الوجه مانصه و يعوز أن يراد لابنين فياأحقاباغير ذا ثقين برداولاشرابا إلا والمساقاتم بدلون بعدالاحقاب غرالجم والغساق من جنس آخرمن العداب انتهى وهدا

عن النار وأدخلوا الجنة وحداثق بدل من مفازا أو فوزا فسكون أبدل الجرم من المعنى على حذف أىفوز حدائق أي يها ي دهاقا ك قال الجهور مترعمة قال الزمخشري جزاء معدر مؤكد منسوب عمى قوله ان للتقين مفازا كانه قال عازى المتقين عفاز وعطاء نسب مخزاء نسب القعول بهأى جزاهم عطاء انتهى وهذا لانعور لانه جمله مصدرامؤ كدا لمضمون الجلة التي هيإن التقين مفازا والمصدر المؤكد لابعدل لأنه ليس بنعجل بعرق سندرى والفعل ولانعما فيدلك خملاقا يه وقرى رسالرفع على اضار عو وبالجسر بدلا من ربك وفري الرحن بالجر والرفع والضمير في مناه عليه والمعنى

والمستريد والشأن كاطبوه في شئ من التواب والعقاب وخطاباعام لانه في حياف النفي والعامل في وم المالا بملكون واما معمور الظاهرعودالفهر فيلاسكامون على الروح والملائكة فلايسكامون الابادن الله تعالى وذلك البوم الحق، أى كيانه و وجوده ﴿ فن اله ﴾ وعما وتهديد والخطاب في أنذرنا كم لمن حضر الني صلى الله عليه وسلم والدرج فيدمن مأتى بمدهم ﴿عذابا﴾ هوعذاب الآخرة ﴿فوربا﴾ لتحقق وفوعه وكل آن فريب ﴿ يُومِ نظرالمر، ﴾ عام في المؤمن والكافر والقدمت بداه كانتن خيرا وشرلقهام الحبنة وعليه وقال وهر برة وعبدالله بنعر رضى الله عهما ان الله تعالى يحضر البهائم بوم القيامة فيقتص من بعضها ليعض تم يقول لم البعد ذلك كورى ترا بافيعود جمعها ترا باهاذا رأى الكافر ذلك تمني مثلمله الذى قاله هو قول للمتقدمين كادابن عطبة به قال وقال آخر و ناعدا المعنى لا شين فيها أحقاله غير ذا تقين بردا ولا شرايا فيهذه الحال بليثون أحقابا ثم يق المداجسر مدا وهر شعر بون أشر سبب من والذى ينظير ان قوله لا يدوقون كالمستألف وليس في موضع الحال والاحما استثناء متسلم من قوله ولا شرابا وان أحقابا منصوب على الفرف حسلا على المشهو رمن لف قالمرب لا منصوب على الخال على المشهو رمن الف قالمرب لا منصوب على الخال على المألفة التي لاستسنه و ردوقول من قال ان الموصوفين باللب أحقابا لا منصوب على الحال على المناهد التي لاستسنام عقابا المناهد و مناهد التي المناهد و موقال المناهد و موقال المناهد و مناهد النوم و مناهد المناهد و مناهد المناهد و وقال المناهد و مناهد المناهد و مناهد المناهد و وقال المناهد و المناهد و وقال المناهد و وقا

فاؤشت عرمت الساء حواكم وان شته المام عاماولا بردا النقاخ الماء والبردالتوم ووفى كتاب اللغات في القرآن البرده والنوم بالغة هـ في والدوق على هذبن القولين مجاز و وقال بن عباس البرد الشراب البارد المستلفوت، قول حسان بن ثابت بسقون من ورد البريض عليم و بردايم في بالرحيق السلسل

سقون من وردالبريض عليهم ﴿ بردايسفق بالرحيق|الـــا ﴿ ومنه قول|الآخر ﴾

أمانى من سعاى حسان كا على ه حقال بهاسعاى على ظماردا والدوق على هذا حقيقة والنعو وون بنسدون على هذا بيت حسان بردى بفته الراء والدال بعدها الفت التأنيث وعوم برفى دم قوق وقدم شرح الحيم والفساق وخلف القراء في شدة المسين وخفتها ه وظال وفاقا أي لا بحالهم وكفر هم وصف الجرا بالمصدر لوافق أو على حدفي مناف أي خاوفاق ه وظال القراء هو جعوفق ه وقرأ الجهور سنف الفاء وأو حدودة وأبو بحر يقوا بن أبي عبلة بشدها من وفقه كذا ه لا يرجون الاستافون أولا يؤسون والرجاء والأسل مند ترقان والمنى هنالا يسدقون بالحساب فهم الايوسنون والا يتفافون هوقراً الجهور كذابا بندالذال مصدر كذب وعي لفقل بعض العرب بالنشق لولون في معدر فعل فعالا وغيرهم يتبعل مصدره على تفعيل نحوت كذب هو ومن المرب بالنشق لولون في معدر فعل فعالا وغيرهم يتبعل مصدره على تفعيل نحوت كذب هو ومن تلك المفتقة ول الشاعر

لقدطال ما بطنى عن محابق ه وعن حاجة فعاؤها من شفائيا ومن كلام أحديم وهو يستقى الحلق أحب البلغام القصار بريدالتقصير يعنى في الحج ه وقال الزعتسرى وفعال في أسمل كلمائي في كلام ضعامين العرب اليقولون غير موسمني بعقهم أفسر آبة فقال القدف من فهاف الملمع عنداد وقرأ على وعوف الاعراق وأبو رجاء والأعش وعيسى تغلاف عنه بعف الذال هال صاحب اللوامع على وعيسى البصرة وعوف الاعراق كذابا كلاهما بالتنفيف وذلك المقالين بعماوا مدركة بالمغفف كذابا التنفيف مندل كتب كتابا فعار المدر هنامن معنى الفعل ون لفظه مثل العطية عطاءا نتهى وقال الأعشى فعارا المدر هنامن معنى الفعل ون لفظه مثل العطية عطاءا نتهى هوال الأعشى

المدفها وكاستها يه والمرء تنعدكذا بد

ه وقال الزعشرى هومسل فوله أنسكم من الأرض نباتانعنى و كذبوا با ياتنافكذ بوا كذاباأو تنصيب كذبوالا يتضمن معنى كذبوالان كل مكذب الحق كاذب وان جعلت عمنى المكادمة فعناه وكذبوا با ياتناف كاذبوا مكاذبة أو كذبوا بها مكاذبين لا بها ذا كانواعند المسادين كاذب وكان

(الدر)

(س) جرزاه بسعد مو كدنسوب عنى فوقه ان المتقين مفازا كائد جازى المتقين عفاز وعطاء تصب عراء نصب عملاء أنهى جزاهم عملاء أنهى (ح) عدا لا يجوز لا نهجمله عددا مى السلامون الجلة التى والمصدر المؤكد لا يصل عمدرى والمعلى ولا نعلى معادي والمعلى ولا نعلى معادي المتعالى عمل عرف معادي المتعالى عمل عرف عمدرى والمعلى ولا نعلى في

المنهون عندهم كاذبين فبينهم كاذبة أولانهم شكامون بماهوا فراط في الكذب فعل من يغالب فأمر فيلغ فيدأفصى جهدهانتهي والاظهر الاعراب الاول ومامواه تكاف وفى كناب ابن عطية وكثاب اللوامح و وفراعبدالله بن عمر بن عبد العزيز وفي كتاب ابن خالو به عمر بن عبد العزيز والماجشون ثم اتفقوا كذابابضم الكاف وشدالذال فخرج على انهجع كاذب وانتصعلي الحال المؤكمة وعلى أنه مفرد صفة لمدرأى تكذيبا كذابله فرطافي التكديب ، وقرأ الجهوروكل من النمار أبوالمال بالرفع وانتصب كناباعلى أنعب درمن معنى أحميناه أي احصاء أو يكون أحصناه فيمعني كتناءوا اتجوزامافي المدروامافي الفعل وذلك لالتقائهما فيمعني الضبط أوعلي الممدر في موضع الحال أو مكتو بافي اللوح وفي مصنف الحفظة ه وكل شي عام مخصوص أي كل شئ ممانقع عليه الثواب والمقاب وهي جلة اعتراض معترضة وفقه وقواسب عن كفر هم الحساب فتكدمهم بالآيات ووقال عبدالله بن عمر ومازلت في أهل النار آية أشمس عده ورواه أبو بردة عن الني صلى الله علمه وسلم و ولماذكر شأمن حال أهل النار ذكر مالأهل الجنة فقال ان التقين مفازا أىموضعفو زوظفرحيث زحزحواعن الماروأدخاوا الجنة وحمدائق بدل من مفازا وفوزافيكونأ بدل الجرمين المني على حذف أي فوز حداثق أي بها هدهاقا قال الجهور سترعة . يقال مجاعدوا بن جبيرمتنابعة ، وفرأ الجهور ولا كذابا بالنشديدأيلا بكذب بعضهم بعضا ه وقرأ الكسائي بالتفقيف كاللفظ الاول في قوله تعالى وكذبواباً ياتنا كذابامعدركذب ومصدر كاذب وقال الزعفشرى جزاءمدرمؤ كاستصوب معنى قوله ان المتقين مفاذا كالمنهقال جازى المقين عفاز وعطاء نصب عجز اء نصب المفعول به أى جزاءهم عطاء النهى وهذا الا يجو زلانه جعله معرامو كدالمضمون الجلة التيحيان التقين مفاز اوالمصدر المؤكد لابعدل لانه ليس يتعسل بحرف مصدرى والفعل ولانط في ذلك خلافا ، وقرأ الجهو رحسابار هوصفة لعطاء أي كافيامن أولم أحسني الشئ أي كفاتي ، وقال مجاهد مني حسابا هنا بتقسيط على الأعمال أودخول الجنة رحمة لقدوالدرجات فباعلى قدر الأعمال فالحساب هناعواز نةالأعمال يه وقرأ ابن قطيب حسابا يقترالحاء وشدالسين يه قال اين جني بني فعالامن أفعل كسراك من أدرك انتهى فعناه عسساأي كافياه وفرأشر يخبن بزيد الحصى وأبوالبرهشم بكسر الحاء وشدالسين وهومصدر مثل كذاب المهمقام المدغة أي اعطاء محسباأي كافياء وفرأا بن عباس وسراح حسنابالنون من الحسن وحكى عندالمهدوى حسبابقتم الحاءو كون السين والباء نعو فولك حسبك كدا أي كافيك » وقسر أعب دالله وابن أبي المحق والأعمش وابن محيص و ابن عام وعاصم رب والرحن بالجسر والاعرجوأبو جعفر وشية وأبوعمو و والحرميان برفعهما والاخوان رب بالجسر والرجن بالرفع وهي فراءة الحسن وابن وثاب والأعمس وابن محيصن بحسلاف عنهما في الجرعلي البعل من ربك والرحن صفةأو بدل من ربأ وعطف بمان وهل تكون بدلامن ربك فيه نظر لان البدل الظاهرانه لاسكر وفيكون كالصفات والرفع على اضارهو وبأوعلى الابتداء وخبرد لاعلكون والمنمير فى لاعلكون عالد على المشركين قاله عطاء عن إن عباس أى لا يخاطب المشركون الله أما المُؤمنون فيشفعون و بقبل الله ذلك منهم ، وقبل عائد على المؤسنين أي لا علكون أن تخاطبوه فيأمن من الأمور لعامهم أن ما فعله عدل منه يه وقسل عائد على أهل السعوات والارض والضمير فيمنه عالدعله تعالى والمعنى انهيم لاعلكون من الله أن يخاطبوه في شي من الثواب

والعقاب خطاب واحد متصرفون فعصرف الملاك فنز بدون فساؤ ينقصون منه والمال في وم امالا علكون واعالات كلمون وقد تقسم الخلاف في الروح أهوج عربل أم ملك أكر الملائكة خلفة أوخلق للمصورة بني آدمأوخان حفظة على الملائكة أوأرواح بني آدمأو الفرآن وفيامه مجازيعني بعظهو وآثاره المكاشة عن تصديقه أوتكاسبه والظاهر عود الضمم في لايتكامون على الروح والملائكة ، وقال ابن عباس عائد على الناس فلانتكام أحد إلاباذن منه تعالى و نطق بالصواب ع وقال عكر مة الصواب لا إله إلا الله أي قالها في الدنيا ، وقال الزعث مري عماشر مطتان أن يكون المنسكلم منهم أفرقالهم في الكلام وأن سكلم بالصواب فلاشفع لفسر مرتضى لقوله تعالى ولايشفعون إلالمن ارتضى أنتهى هذلك الموم الحق أي كمانه و وجود دهفن شاءو تبدونهد بدوالخطاب فيأنذرنا كمان حضرالني صلى القدام وسلمواندرج فسمهن مأني بعمدهم عذاباهم عمذاب الأخرة للعقق وفوعه وكل آن فريب و يومنظر المراعام في المؤس والمكافر ، مافدّمت بداهمن خبر أوشر لقيام الحجدله وعليه ، وقال الزعشري وقاله فيله عطاء المرءهوالكافر أغوله إناأندرناكم همذابافريبا والمكافر ظاهر وضع موضع الضميراز يادمااذم ومعنى ماقتست بداومن الشرلقوله وذوقوا عذاب الحريق ذلك عافت تأمدي ووقال بن عيام وفتادة والحسس المرءهنا المؤمن كالنه نظر اليء غامله في فوله و يقول الكافر ، وقرأ الجهور المرء بقتيالم وابن أبي اسحاق بضمها وضعفها أبو ماخرولاند بي أن نصف لاتها لغدة متممون حركا الميرخركة الهمز ةفيقولون مرؤوم أوميء على حسب الاعراب ومامنصوب بنظر ومعناه يتظر مافدمت بداه فاموصواأو محوزأن تكون ينظرهن النظر وعلق عن الحلة فهي في موضع نسب على تقدر استفاط الخافض ومااستفهام منصورة تقدمت وتنعذلك أي ترايافي الدنياولم يخلق أو فى ذلك البوم ، وقال أو هر ر موعب دالله بن عمر ان الله تعالى عضر الهائم و مالفه المه فقيص من بعضها لبعض تم غول اللعمد ذلك كوني ترابا فتعود جمعها ترابا فاذارأي الكافر ذلك تني مثله يه وقدل الكافر هذا الميس ادار أي ماحصل للمؤمنين من النواب قال بالبنني كنت زابا كا دم الذي خلق من تراب واحتقر مهوأولا ، وفيل تراباأي منو اضعالطاعة الله تعالى لاجبارا

# ﴿ سورة النازعان مكينوهي ستواربسون آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

المراه وم ترجف الراجعة و تبعم الرادف و فاوسوسند واجعة و السابقات مقاه و فالدرات المراه و وم ترجف الراجعة و المدارات المراه و وم ترجف الراجعة و تبعم الرادف و فاوسوسند واجعة و السارها فالمدرة و فاعلمي المنا لم دودون في الحافرة و أإذا كناعظاما تضرة و قاواتلا في إذا كرة فاسرة و فاعلمي في مردوا حدة و فادا و بالوادا لقد من في مردوا حدة و فادا و بالوادا لقد من طوى و الديال في عون إنه طبي و فقل هول المالي أن تركى و وأهد مال المورك فتفتى و فاراه الآية الكرى المنافقة من والمدينة المالية و فاراه الآية الكرى و فقال أناريج الأعلى و فأخد دالله نظام المالية المالية و الأرض بعد ذلك دياها و أغيل المالية و الأرض بعد ذلك دياها و أخر جنها و والأرض بعد ذلك دياها و أخر جنها المادية و الأرض بعد ذلك دياها و أخر جنها و الأرض بعد ذلك دياها و أخر عنها و الأرض بعد ذلك دياها و أخر جنها و الأرض بعد ذلك و المالية و الأرض بعد المالية و الأرض بعد الله و الأرض بعد المالية و الأرض بعد الله و المالية و المالية و المالية و المالية و المالية و الأرض بعد الله و المالية و الأرض بعد الله و المالية و الأرض بعد ذلك و المالية و المالية و المالية و الأرض بعد الله و المالية و الأرض بعد الله و المالية و المالي

ما واوم عاها و والجبال أرساها و مناعال ولانعا تكم و عادا جاء ف الطائة الكبرى و يوم بند كر الانسان ماسسى و و ر زن الجحم أن برى و فأتمان طفى و آثر الحياة الدنيا و فان الجحم هي المأوى و فان الجنسة هي المأوى و يشاونك عن الساعة أيان من ساها و فيما أنت من ذكر اها و الهر بك منها ها و إعاائت منذر من بعضاعا و إعاائت منذر من بعضاعا و كائم مهم بر وتهالم بلبثوا إلاعتسبة أوضاها كه و أغرق في الشي الغ في وأنها و وأغرق الذازع في القوس بلغ فائة المدحى ينتي الى النصل والاستمار والغرق فشرة و أغرق الديم والاسان و بعد والديم و المناه و من قبل و تنظر و من قبل و تنظر و من قبل و تنظر و ومن مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى من قبل الناع و ومندقول الشاعر وهو هيان بن قبافة

ارى موى تعدا المناهم الساهما الشاهما وقال أبو زيدند المبار اوطور اواسطا وكان هذه اللفظة مأخوذة من النساط ووقال أبو زيدند الشطات الحبل أنشطه فشطاعة ديه أنشوطة وأنشطته حللته وأنشطت الحبل مددنه و وقال اللين أنشطته حللته والمناه والمناهم التعدال المدار وقال المناهم عصل المدار المناهم وقال المدار وعلى المناهم والمناهم وا

أحافرة على صلع وشب مه معاذ الله من سفه وعار أي أرجع الياف الله من سفه وعار أي أرجع الياف الصبا بعد الصلع والشيب و الناخرة المصورة بالربح الجور فقوالنفرة بمناها كطامع وطمع وحاذر وحدر قاله الفراء وأبوعيد وأبوحاتم وجاعة ووقبل التغرة البالية المتعقبة الصائرة وهو قول الأكثر بن ه وقال أبو عمرو بن العلاء الناخرة التي معدو النفرة التي قد بليت و قال الراجز لفرسه

أفسم أخانهم على الأساوره ﴿ وَلا نَهُولِنْكُ رُوْسِ نَادَرُهُ فَاتَمَافُصُولِكُ تُرْسِالْسَاهُرُهُ ﴿ حَتَى تَعُودِهِ الْمَافِلُ الْحَافِرِهِ ﴿ مِنْ يُعْسَمَاصُونَ عَظَامَانَا خُرِهِ ﴿

﴿ وقال الشاعر ﴾

وأخليتها من مخها فكائمها ٥ قوارو في اجوافها الريخ تغر ويروى سفر وتعرة الريج بضم النوف شدة هبو بهاوالنغرة أيضا مقدم أنف القسرس والحار والحدر برغال هنم تعربه والساهرة وجه الأرض والفلاة وصفت بما يقع مها وهو السهر للخوف وقال أحد أي الصف

> وفيهالحم ساهرة و يحر ه ومافاهوا به لهم مقبم ه وقال أبو بكر الهذبي كه برندن ساهرة كاشت بحميها ه وعميها أسداف ليسل مظلم والساهور كالغلاف للقمر بدخل فيعادا كسف ه وقال أسة بن أبي الصلت

( ٥٠ - تفيرالمعرالحيط لا بى حن - تامن)

أن في والشالوم شار عنايي له عنه والسورة مكنول في كرفي آخر ما قبلها الاندار والمفات يوم القيامة أقسرق هلده على المعتموم القيامة ولما كالتالموصوفات المقسم ماعمدوهات وأفعيت صغائها قامياوكان لمداله فات تعلقات مختلفة اختلفوافي المراديها وفقال عبداللهواس عباس النازعات الملائك تنز وتقوس بي آدموه رقا اعراها وهي المالغة في الفعل أوغوقا في جهتريعني نفور الكفار قاله على واس عباس م وقال الحسن وفتادة وأنوعبدة وابن كيسان والأخفش هي النبوم تنزعمن أفق الى أفق ﴿ وقال السدّى وجاعة تنزع بالموت الى رم أوغر قا أي اغراقافي الصدر وقال المدىأدناالنفوس تعن الىأوطانها ونازع الىمداهها ولهانزع عند الموت هوقال عطاء وعكرمة الفسي أنفسها ثذع بالبهام ه وقال عطاء أيضا الجاعات النازعات بالقسي وغسيرها اغرافًا « وقال مجاهد المناياتاذ ع النقوس « وقيل النازعات الوحش تنزع الى السكلا حكاد يعيي ان ملام م وفيل جعل الغزاة التي تفزع في أعنتها لزعات فرق فيعالاً عنه لطول أعنافها لانهاعراب والتي تحرجون دار الاسلام الى دار الحرب قاله في الكشاف حوالنا شطاب قال ان عباس ومحاهد الملائكة تندط النفوس عند الموت أي تعلم اوتدع بأمر الله الى حيث كان ، وقال إن عباس أبشاوقنادة والحسن والأخفش البموم تنشط من أفق الى أفق تلحب وتسبر معه وقال مجاهد أبينا المناياء وقال عطاء البقر الوحث ةوماجري مجراهامن الحسوان الذي بنشط من قطر الي قطر · وقال بن عباس أنهذا النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج ، وقيل التي تنشط المزرهاق ه والسابعان قال على ومجاهد الملائكة تنصر في في الآواق بأحر الله تجيى وتذهب و وقال فتادة و لمن البومنسيرفي الأفلاك ، وقال أبور وق الشمس والقسر والليل والنهار ، وقال عطا، وجاءً الخيل قال الفرس مانج ، وقيل السحاب لاتها كالعاعة في الحواء ، وقيل الحيتان دواب النصر فادونها وذلك من عظم الخاوةات فبدى اله تعالى أمدٌ في الدنيا توعامن الحيوان منها أربعها به فيالعر ومتمانة في المعر ، وقال عملاه أمضا السفن ، وقال مجاهد أيضا المناياتسبح في تفوس الحموان و فالسابقان قال مجاعد لللائكة بيقت بي آدم الخبر والعمل الصالح وقاله أبوروق به وقال ابن معه وأنفس المؤمنان تسبق الى الملائكة الذين غيضونها وقدعانت السرورشو فاالى لقاءالله تمالى ، وفالعطاء الحيل هوفيل الجوم ، وقيل المنايانسيق الأمال ، فالمديرات قال إن عطمة لا أحفظ خلافاانها الملالكنومعناهانها التي تدرالأمورالتي سخرها اللهتعالي وصرفها فها كالرياح والمحاب والم الخاوفات انتهى و وفيل الملائكة الموكلون بالأحوال جديل الوحي وسكائدل للطر واسرافس النفخ في الصور وعز رائس لقبض الأرواح ته وفيسل تدبيرها نزولها بالحلال والحرام ، وقال معاذهي الكوا كب السبعة واضافة التدبير الهامجاز أي يظهر تقلب الأحوال عندقوانهاونو سعها وتسدسها وغسر ذلك ولفق الزمخشر يهمن هبذه الأقوال أقوالا اختار هاوادارها أولاعلى للالة الملائكة أوالخسل أوالنجوم ورتبجيع الأوصاف على كل واحمد من التلالة و فقال أفسير منعانه بطوالف الملائكة التي هي تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التي تنشطها أي تخرجها من نشط الدلومن البداذا أخرجهاو بالطوائف التي نسبح في منهاأى تسرع فتسبق الى ما أمر وابدفته برأ مرامن أمور العباد عايصلحهم في دسهم أودنياهم كارسه لم غرفاأي إغرافا في الذع أي تذعوا من أفاصي الأجداد من أناملها وأظفارها أوأفسم عقبل الغز أة التي تذع في أعنتها الى أخر مانقلناه تم قال من فوالث و رناشط اذا خرج من بلدالي

الم ورق والنازعات كه ( بسم الله الرحن الرحم ) هو والنازعات غرقا كه الآبة عنده السورة مكية وشاستها لما قبلها أنه لماذ كرفيا قبلها الاندار بالمدار بوم القيامة الحسيف هذه على البعث بوم القيامة ولما كانت الموصودات المفسم بها محدة وقات القيامة المعالمية المعال

و بث الخلق فيها إذه عاها ﴿ فَهِمْ فَظَانُهَا حَيَّى السَّادِينَ ﴿ وَقُـلَ دَمَاهَا مِوَاهَا مِ قَالَ زِيدَ نَ عَمِرُ أيسارأ صاب القباوب

المناسمة كه أي دلية

بقولون حكابة عالهم في

الدنيا والمعنى عم الذين

مقولون والحافرة قال

عاهدهاهل عمنى مفسولة

رقسل على النسب أي

ذات حفروالمرادالقبور

أي لردودون أحياءفي

قبورنا وقرى ناخرة

وتعزة تعوطمع وطامغ

والناخرة الموته بالريح

وأسات وجهى لمن أساف عاله الأرض تحمل صخرا لقالا دعاها فاما استوت شدها عا مأمد وأرسى علمها الجمالا

و الطائفالد اعدالى ومام على الدواهى أى تعاو وتعلب وفى أمناه أجرى الوادى فعام على القرى و والطائفال السيل الركمة أذاد فنها والعلم الدفن والعالم هو والنازعات غرفا و والناشطات تسطاه والساعطات على الفرق في العام المرائف المرائف المرافق الموادون في الحافرة و أإذا كناعظاما تعلق و قالوا الله إذا كرة خاسرة و فأناهى زجرة واحدة و فاذاهم الساهرة و همل أمالا حديث موسى و إذنادا مربعالواد المقدس طوى و ادعسالى فرعون إنه طنى و فقل هل الدال أن تركى و وأحسالى و فقل على المالية الكرى و فقل المنافزة المالة فقل على المالية الكرى و فقل المنافزة المالية و فقل ها المالية الكرى و فقل المنافزة و فقل ها تعليم المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة و فقل ها تعليم و فقل المنافزة المنافزة المنافزة و فقل المناف

الجمود والشرة بسناها المحافرة بإذا به أعان رددنا بو كرة خاسرة بو عنى الوادلك الشكاف المحت أعان كان هذا المحافرة والمحتال المحت أعان والمحتال المحتال والمحتال والمحتال المحتال المحتال المحتال والمحتال والمح

الله وجزاء عن الاسلام خبر اوانتصب نكال على المسهد عمى التكبل والناصب فوله وأخاء والآخرة فولته ما عملت للحرة وأله وقال والأولى فولته أنا ربكم وكان بين فولته أر يعون سنة فولته فلك كم أى فسيا جرى الأخدة فوليه له المرتبع المرتبع أن فسيا جرى الأخدة فوليه وكان بين فولته فلك كم أى فسيا جرى الأخدة فوليه والمرة في لما والمناة الأخدة فوليه والمرة في لما والمناة المناة المناق المناة المناق المن

بله والتي تسبح في جريتها فتسبق الى الفاية فقد برأ من الغلبة والفلفر واستناد التدبيراليها لانهامي أسبابة أوأفسم بالنبوم التى تنزع من المشرق الى المغسرب وإغراقها فى النزع أن تقطع الفاك كله حتى تفعط من أقصى المغسر بوالتي تحسر جمن برج الى يرج والتي تسبح في القالم من السسارة فتسبق فندبرأ مرافي علم الحساب و وفيسل الذازعات أيدى الفزاة أوأنف بم تنزع القسى باغراق البهام والتي تنشط الارحاق انهي والذي بظهران ماعطف الفاءهومن وصف القسر مقسل الفاء وأن المعطوف بالواوحو معاير لماقسياه كاقر أرناه في المرسلات على أنه محمل أن مكور المعلوق بالواومن عطف العمة ان بعضها على بعض والمختار في جواب القسم أن يكون محمدوفا وتقدر ولتبعثن لدلالة سابعه عليه فاله القواء ووقال محدين على الحسكم الثرمذي الجواب ان في فالثالم برقان عضي والمدى فها قتصت من ذكر يوم القدامة وذكر موسى عاد الدالم وفرعون وقال بالابارى وهذافيه لان الكذم قدطال ووقسل اللام الني تلقي باالقسم محلوفة من قوله يوم ترجف الراجفة أي لسوم كذا تتبعها الرادفة ولم تدخيل نون التوكيد لانه فد فصل بين اللام القدرة والفعل وقول أبي ماتم هو على النقد بم والتأخير كا "نه قال فادا هر بالساهرة و والنازعات قال ابن الانباري خطألان الفاء لا يفتنوم الكلام ، وقيل التقدير بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات على التفديم والتأخيرا مضاوليس بشئ و وفسل الجواب على آثالة حديث وسى لانه في تقدير قبأ تالذ وليس بشئ وهنذا كله اعراب من لم يحكم العربية وحدف الجواب هوالوجه وشرب القول معذف اللامن يوم ترجف و قال ابن عباس والحسن وقنادة ومجاهد هماالم متان أى الشختان الأولى تمت كل نيئ وفي الثانب تحيى ، وقال مجاهد أيضا الواجفة الزازلة والرادفة الصحة ووفال بنزيد الواجفة الأرض والرادفة الساعة والعامل في يوم ذكر مضمرة أولتبعثن المندوف والموم متسع تقع ف النفيخة ان وعم يعمون في بعض ذلك الموم لمتسع وتتبعها حال عاقبل أومستأنف واجفة مضطرية ووجيف القلب يكون من الفزع ويكون من الاشفاق ، ومنه قول قيس بن الخطب

(141)

م مورةوالنازعات ك

(بسرالة الرحن الحم)

رفع قاوب بالابتداء

وجاز ذلك وهي نكرة

لانهاف تخصت بقوله

يومنية انتها (ح) لا

تضمس الاجرام بظروف

الزمان واتسا تصبحت

مقولهواحقة

ان بني حجبا وأسرتهم ه أكبادنامن وراثهم تعف

قال بسبت اواجفة منفقه مل في بوست ابسار مااى ابسار أحماب القالوب عاشمة بست اوجر في موضح خبر قلوب هر قال ابن عليه و فع فوب الابتداء وجاز دلك وهي نكر والابهادة تخصص الاجرام بغلر وفي الزمان وانما تخصص بقوله الجواجفة يقولون حكامة عالم في الدنيا والمعنى هم الذين يقولون على الخاصة فاعلم بحالة على الذين يقولون على الخاصة فاعلم بحالة وقال زيد بن أسلم على النسب أي دات حد هر والمراد القدم أي أحياء على أقدام الونطأ بها الارض ه وقال المخاصة المناونطأ بها الارض ه وقال ابن عباس الحياة الثانية هي أول الأمر وتفول التجار النقد في الخافرة أي في ابتداء السوم ه وقال الناعر تراك المناعر المناعر تراك المناعر قالون المناعر تراك الناس في الحافرة

م وقرأ أبوحيوة وأبو بعربة وابن أبى عبلة فى المفر وبعيرالف والجمهور بالألف و وقيل ها بعيرا وحيوة وأبو بعيرا الله و وقيل ها بعيرا والمحتاد والمحتاد

الارددنا كردخاسرة أى قالواذاك لتكذبه بالنب أى لوكان هذا حقالكان وتناخاسرة الذهر المالنار و وقال الحسن عاسرة كاذبة أي ليست بكافية وهذا القول منهم استهزاء هوروي أن مص صناد مدفر يش قال ذلك فاتماهي زح ة واحدة لما تقدم يقولون أثنا لمردودون تضمن قولح استبعاد النشأة الثائية واستنعاف أمر هافجاء قوله فاتمام اعاة لمادل عليه استبعاده فكائه ق إلى بعب ما تقولون فائساهم نفخة واحدة فاذاهر منشو رون أحماء على وجه الأرض و قال اس عباس الساهرة أرض من فضة مخافها الله تعالى ، وقال وهب س منبه جبل بالسام مده الشنمالي ومالفهامة خشرالناس ووقال أوالعالية وسفيان أرض قريبة من بيت المقدس دوقال ابن عباس أرض مكة ﴿ وقال فقادة جهستم لأنه الانوم لن فهار أي أن الضائر قبلها اعاهي للكفار ففسر عاصينم و وفسل الارض السابعة بأي ما الله يحاسب عليه الخلائق ولمساأ سكروا البعث وتر دواشن ذلك على رسول الله صلى الله عليه والم فقص تعالى عليه قصة موسى عليه السلام وتمرد الرعون على الله عز وجل حتى ادعى الربوبية وما آل البعطل موسى من النجاة وحال فرعون من الهلاك فكان ذاك مالاة لرسول القصلي القدعل موسلم وتشيرام للالاس يكذبه وتجانه هومن أذاهم وفقال تعالى على أقال توقفاله على جنع النفس الملقية الموتقه م الكلام في الوادي المقدس والخلاف في القراآت في طوى واذهب الى فرعون تفسير للنداء أوعلى اضار القول فقل هل الثالي أن تزكى لطف في الاستدعاء لان كل عاقل مجيب مثل هذا السؤال بنع وتزكى تحلي بالفشائل وتتطهر من الرذائل والزكاة هنائندر جفيوا الالدام وتوجيدا لله تعالى هوقر أالخرميان وأنوعم ويخلاف تزكى ونصدى بشدالزاي والصادو باقى السبعة صفها وتقول العرب هل الثف

فهل لك فيها الى عانى م بدير عا أعياالنطاسي خدعا

سيل الى كذا و قال الشاعر

كذا أوهلك الى كذاف ذفون القيد الذي تنعلق به الى أى هـ للك رغبة أو حاجة الى كذا أو

وأهديال الى وبال فقت عند القدر التركية وهي المداية الى توحدالله تعالى ومعرفة فقتى أى عنافة الن الله وبالقد تعالى ومعرفة فقتى أى عنافة الان الخيسة الانكلام حدف أى فقد هب وقال له ما مرد به وأتب خالث بالمعجز قالد القاعل صدف فأراه الآدة الكرى وهي المصاوالله جعله الوحدة الان المديد كا تهادن جلة المحمد الكونها تابعة لها أوالعما وحده الانها كانت المقدمة والاصل والدنيم لهالأنه كان تقييا بيده وقبل لهذ خل فلا في جيائه في كذب أى فرعون موسى عليه السلام وما أي به من المعجز وجعل ذلك من بايد السعر وعصى الله تعالى بعد ما علم صحة ما أي به موسى وائه أوهم أنه محر ه نم أدبر يسعى من بايد السعر من منافة فارائنفه هو وقال الجهور حوكنا فعن اعراضه عن الاغان يعمر عليه السعر مواري المنافق الاناف فيهم خطبها أو فنادى في المقالة المنافق الولام وقال أنا ريح الاعلى ه قال ابن عطبة قول في موسى في زمانه كان الما عمل المنافق المولام الماضة وكم وكان أول من ما كهام مصر في زمانه كان الما عمل المسمورة عبد الله ولاهم الماضوطهر الله مصر من منا الماضة وطهر الماضة ولمن أول من ما كهام من المسمورة عن الماسم من هذا المنافق المنافق المنافق الماسة على الماضة وطهر الله مصر من هذا المنافق المنافقة المنافقة

( Iler )

ع)قول فرعون أناريك الأعلى نهاية في المخرفة ونحوها باق في ساولـ: مصر واتباعهم انتهي (ح) اعاقال ذلك (ع)لان ملك مصر في زمانه كان اماعيليا وعبو ملحب سنفدون الاستناوكيم وكان أول من ملكها مهم المعزان المتصور ن القائم ن المهدى عسدالله ولاعرالعاضه وطهرالله مصرمن هذا المنحب بظهر الملث الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب بن شادى رحمه الله وجيزاه عن 1 Kakla Enl (141)

ننهي ( س) المصدر المؤكد لفمون الجلة السابقة غادراه غامل من معنى الحلة الله والمعنى فان الجميم نأواء كالقول الرجل س المرق ر مطرفك ولسى الألف واللام مدلا وزالا ضافقول كولماعل ن الطاعي هو صاحب المأرى واله لامغض الرجل لمرف غيره تركت الاصاقة ودخول وفالنعريف في الماوي والطمرف لتعريف لاتهسما معرفات التي (ع) عداكلام لانعسل الراسط الماعد على المشدة ذف في مذهب الكوفيين ولمنقسر سميرا عددوفا كا فدره البصريون فرام صول الربط بالارابط

أى أطله للها وأخرج أو زصوبتمها كفوله معالى والتمسى والهاها وقوهم وقت المنحى الوفت الذي تشرى فيه الشمس وأصح الليل والصحى الى الساء لان البسل طلها والمحي هو الورسراجها والارمن بعددال أي مدخلق المهاء ومافعل فهادحنا أي بسطها فحلق الارحى تمالسا أمدعا الارض وفرأ الجهور والارض والجبال مصماوا كسن وأبو حبوة وعمرو ال عسندوا وأفي عبدلة وألو السال رفعهما وعدى رفع الارص وأضيف الماء والمرعى الى الارعن لاجماطهم ان جاوالجهو رمناعا بالنسب أي مسل ذلك تمنيع الكرواس أي عباية بالرفع أى فالتساع ، وقال الزنختسري ( قان فلت ) فهلا أدخل من السلف على أخر ح ( قالت ) فيه وحهان أحساها أن تكون معي تعاها سطها ومهدها للكني موسر النهيد شالا بدور في تأفي كناها من نسو به أص المأكل والمشرب وامكان الفرار علها والشاي أن يكون أحرج حالا عجار فدكفوله أو عاؤكم عصر فاصدورهم امهى واضار فدقول البصر بالوما هما الكوفيسان والأخفش أن الماضي بقع والاولات اجال اضارقد وهو الصاحيا في كلام العرب وقع ذلك كذم التهى وحرعاها مفده وزارى فيكون مكاناور ساناوسدرا وهوهنادمدر وادبه اسم المفعول كالمدفيل ومرعهاأي النيات الذي وعروفهم الماء على المرعى لا مسب في وسود المرعى وتعمل ومي عاهلما شفوت والأدى واخبوان عسر معهوفي حق الآدي استمارة والمدافيل دل التسبعانه وتعاني يذكر الماء والمرعى على عارقعار نفق معور منته محد محسر جومن الارص حتى الملح لامعسن الماه واذا عادب الطامة وقال ان عماس والصحال القمامة وقال ان عباس أيضار الحسن النفخة الثانية ووقال الفاسروفية سوق أهق الجنة الهاوأهل النار الهاوهو معي قول مجاهدي وموتله كر الاتسان ماسي أي علم الدي كان سي فعلى الدندات وقرأ الجهور وبرز مستبالفعول مشدد الراء لمن وي ساء القب أي لذكل أحدف كرا الومن نسبة الله ٥ وقبل لمن وي هو السكافر وعائلة ور قدى على وتكرمة والله ودينار سمالفا على مخصفار شاوتعو وأن يكون خطاباللوسول على الله عليه و مراى ان وى من أعلها وأن يكون اخبار اعن الجميم فيي تأما الناب قال تعالى اذا والهرمن كالربعد دوقال أوجهل وأوالسال وهرون هن أى همروو ر رسيساو يخففاو اوم سه كر بنل من عادا وجواب اذا فالما ارتخشرى فان الأمر كذلك ، وقبل عاسوا وعاد و اوتحال أن تكون النقد وانقدم الراؤون قسمين والاولى أن يكون الجواب المارماده و كالقول افا حاملا موته وفأما الماصي فأهنه وأما لطائع فاكرمه وطني تحاوز الحدق عصيانه وآثر الحياة الدساعل الآخ بوهي سنها أوصل والمالدعلي من من الحري أول على أى اليصر بناى الموى وحسن ضفه وقوع المأوى فاصله وأماالكو فمون فاحمه مان أل عوض من الضعر ، وقال الزخشرى والمعنى فان جمعهم أواه كالقول الرجل مص الطرف تريد طسر فك وليس الألف واللام بدلامن الاصافة ولكن شاعهان الطاعي هو صاحب المأوي وأعلا فض الرجل طرف غره تركت الاضافة ودخول حرف الثعر بف في المأوى والطرف النصر بف لاتهمامعر فان النهي وهو كالرم لا تصل من الرابط العالد على المتسدا اداد ونني ونحب المكو وبين ولم يقدر ضعيرا محدوها كاقلىر دالبصر بون فر امحصول الربط بالزرابط عواماس مافي مقامر بدأى مقاما بان بدى ده يوم القيامة للجزاء وفي اضافة المقام الى الرب تفخيم للفام وتهو يل عظيم واقع من النفوس موفعا عظيا وفال الاعباس خافه مندماهم المعسة فانهى عنهاونهى النفس عن الهوى أى عن موات

المحد الشاء أم الساء والمستول عن المطاب طاهر وأنه عام والقصود الكفار وسكر و البحد وفقهم على قدر تعتالى الشخلفا أي الصحب الشاء الماء والمستوفقهم على قدر تعتالى الشاء المسادة المسادة

الملمون بظهو رالمهث الناصر صلاح الدبن توسقت والوب وسادى وحسا القةتعالى وجراءعن الاسلام خبرا ، فأخد دالله نكال الأخرة والاولى ، قال ان عباس الأخر دفو العمامة مسلكم من إله غيرى والأولى قوله أمّا ركو الاعلى و وقبل المكس وكان بن قو لتبه أو بمونة و وقال المسن وابن ربد شكال الآخر مباغر ق والاولى بعسق الدنيا بالفرق ، وقال مجاهد عداب آخرة حمانه وأولاها a وقال أبو زرين الاولى كفره وعصائه والآخر ةفولة أنار بكم الاعلى a وقال مجاهد عباره عن أول معاصيه وآخرها أي كل بالجمع وانتصب كالعلى المصدر وانعامل فيمؤاخذه لاته في مناه وعلى رأى المعرد أصار فعل من لفظه أي سكل سكال والسكال عسى السنكيل كالسلام بمنى السليم ، وقال الزنخشري سكال الآخر ، هو سمد مؤ كد كو عدالله وصبت الله كالدفقيل نكل اللاده كال الآخرة والاولى النبي والممد المؤ كملصعون لحلة الساغة بقدر له عامل من معنى الحلة ، إن في دالما ي دياح ي لفر دون وأخله ثلاث لا خلد ألعم والمقلقلين بخشي أيبلر تفاف عقو الدالله لام القبارة وفي الدنساه قوله عزر وجلي في أأمتم أشدخلها الم السماء سلطاء وقعمك أفسواها ه وأغطش للهاء وأخر حضاها ، والارض معدذلك دحاها، أخر جمنها ماءها وصعاها و والجسال أرساها و مناعالكم ولانعا مكر و فاذاحاءت الطامة الكرى ، وويد كرالانسان ماسسى ، و رزرالمعملن رى ، فلمه زيلني و آزللياه الدنيا ، فان الحمير عن المأوى ، وأماس لل مقام ريدونهي النفس عن الهوى ، فان الجنة عي الأوى و سألو للنعو الساعة أبان مرساها و فوانت من فراها و الهر بك ستهاها و إيما أسمندر مرتعشاها وكالمهدوم وتها فرلشوا إلاعشية وصحاها كه الخطاب الظاهر أداعام والقدر دالكفارت كرع البعث وقفهم على قدر تعلمالي أشدخلقا أي اصعب اشاءام السراء فالمسؤل عن عدا محمد والاند السراء شامرى من وعودت قالها وعدم تأثرها تم ين تعالى كمف خلقهارك مكها أى حمل قدار عامهافي العلامد شار فعامقدار جدما بفتام والمعك الارتفاع الديابين سطح الدباء الني تلها وحلحها الأعلى الذي بلى ماقوقها فسمواها أي جعلهاملماء مسنو بقليس فبالمرتفع ولاد مفض أونهم لواتقن الشاء هاعجب جاعكمة المسنعة وأغطش

الارض وأخرجيتها إ أيمن الارص وأشف المأء والمرعى المالارض لأمهالظهران متهاأخرج منها لم يدخيل حرق العطف علب لأن معنى دحها بسطها ومهدها للسكني تمضراللهديا لانتسف في أبي كلاها من نسوية كل وشرب وأصرها وامكان الفرار علهاوقري مناعابالنس أى فعل ذلك عندما لكي وطرفع أى ذلك نشاع ﴿ فَاوْاجَاءِتُ الطَّالَةِ ﴾ قال الن عباس القياب وقوله المأوى سانعب اليسرين أن المسه العائد علىمن محمادوف تقديره المأوىله ومنس الكوفيس أن الالف واللام نابدعن الغمم كاله قال أواء ﴿ وأماس

(الدر) (ش) كالالأخرة هوميدرو كدكوعداللهوصفاالله كالدفيل نكل الله منكال الآخرة والأولى

﴿ سور مُنسَسَ مَلْيَعُومِي النَّانُ وَالْ بَعُونَ آلَهُ ﴾ ﴿ يُسمُ اللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾

وأصله تصدّده من الصدوره و ما استقبال وصارفيالنك يقال دارى صدد دارد أى فبالنها ، وقبل من المدى وهوالما و المدى وهوالمون الذى تسمه ادا تكامت من ومدى خلاء كالمدى وهوالمون الذى تسمه ادا تكامت من ومدى خلاء كالجب والماداة المعارضة والسكنية الواحد سافر وسفرت المرأذ كشفت النقاب و سفرت بينا القومة المدر شفارة أصلحت بينم فاله الفراء الواحد شفير والجم سفرا عدة فال الشاعر

فا أدع المفارة بين قوى ، وماأ مي بغش ان منيت

القضية الناظميل القضية القصفة الرطبة ويقال بالسين فاذا بمست في الفت قال والفضياسم في على ما يقع من الفلسجة غلباء يقال حديقة غلباء غلباء غلباء يقال حديقة غلباء غلبلة الشجر ملتفة واغلول المسب بلغ والنف بعض بيعض ورجل أغلب غلبظ الرقبة والأصل في عدا الوضف استماد في الرقبة والأصل

بعى بهاغلب الرقاب كا تهم م بزل كسين من الشعور جلالا الاب المرعى لانه بؤب أى بوغم و ينجع والأب والأم اخوان م قال الشاعر جنسنا قيس وتعد دارنا م ولنا الأب بعوالمكرع

وقيسل ماياً كله الأدسيون من النبانيده في الحسيد وما أكله غسيرهم يدهى الأب . ومنه قول الصعابة يمد حوسول الله صلى الله عليه وسلم

لهدعوة معونةر سهاالصباء بهاينب الله الحصيدة والأبا

الماحتقال الخليسل مستقص الآذان صفاأى مم النسدة وقمتها ، وقسل مأخودة من صفه بالمحجر اذامك ، وقال الزعشري أصاح خديث من اصاحه م الغبر الغبار ، القتر قسواد كالدخان ، وقال الفرزدق

متسوّج برداء الملك يتبعه و فوج زىفوق الرايات والثانة ا ﴿ عبيس وولى " ان باره الأعمى و والحد بك اسار زك و أو يدكر انتفاء الذكرى = النفس وأكثراست بالداله وى فياليس عصود وقال مهل لابسام والهوى الاالانبياء ومف المدين وقال بعض الحكاء اذا أردت السواب فانظر حوال الفائل عران المرتل

غالف مواماوا مسهال مريمام موي نف تار عد كل منزع و وريد الم منزع وريد النفس اللجوجة ترده م وترم بدفي مصرع أي مصرع

( الدر )

(ش) وقریء منشار

بالتنو بنوه والأصل

والاضافة تحفيف وكالاهما

بصلح للحال والاستقبال

فاذا أر بدائاضي فليس الا

الاضافة كقولك هومندر

زيد أمس انتهى (ح) أما

قوله وهوالأصل معنى

التنو بن فهو قول قد قاله

غبره عن تقدم وقدقررنا

في هذا الكتاب وفيا

كتناه في منذا العلم أن

الأصل الاضافةلان العمل

اعاهو بالشبه والاضافة

هي الأصل في الأساء وأما

قوله قادا أر بد الماضي

فليس الاالاضافة فيداف

تفصيل وخلاف لذكور

فيعلالعو

ه وقال الفينسل أفضل الأعمال خلاف الهوى وهذا الثفضل هو عام في أحل الجنة وأهل النار وهن ان هياس تزل ذلا في أي جهل وسمع بن عمر العدري رضي القدمالي عند وهذه الضافأ مامن طغى فهو أخ لصعب بن عمر أسرفا وشدوا وثاقه وأكرمودو سموه عندهم فل أصحو احدثو امتصا فقال ماهولي بأخشدوا أسركم فأنأمه أكثراهل البطحاء حلياومالا فأرنقوه هوأمامن خاف مقام ر مه فصعت بن عمر وقي رسول الله صلى الله عليه وسير ننفسه نوم أحد حين تقر " في الناس عنه حتى غف المشاقين في جو فعوهي المرام فلهرال وسول القصلي المعتب وطر تتحطا في دوة ال عند الله أحتميك وقال لأحفاه لفدر أشوعلب ردان ماتعرف فجهماوان شراك فعله من ذهب ه فسل واسم أخمعام وفي الكشاف وفيل الآستان نزلتاني أي عزر بن عمر ومصعب بن عمر وقدقت ل معد أخاد أباعز بر يومأحد و وفي رسول الله صلى الله عليه وسار نفسه حتى نفذت الشافس في جوفداتني ٥ مسألونك أي قريش وكالواللحون في البحث عن وفت الساعفاذ كان شوعه هم جاو تكثرهن ذلك فنزلت هذه الآبة ايان مرساها متى اقامتها أي متى بقمها الله و مابتها ركونها وفعل أبان سنهاها ومنقرها كاأن مرسى المنة ومستقر هاحس تنتهي المده فير تتموزذكر اهاقالت عائشة رضى القدنمالى عنها كان رسول القصلي القدمل وسلم سألعن الساعة كتبرا فلازلت فلمالأبغاش والمس في الهنبي أنتسن وكر تعديدهار وقتهاأي است وذلك في نيع والعالمات منقر والدربك منتهاها أي انتهاء عاروقتها الردون عار ذلك أحداس خلفه و وقبل فيم السكار لمو المه أى فيرعد الوال عم قال أنت من ذكر اهاو علامة من علاماتها فكفاهم بذلك دليلاعلى دنوهاومشارفتهاو وجوب الاستعداد لهاولامعني اسؤ الحرعنها انعاأنت منفر من يخشاها أى لم تبعث لتعام علم يوقث الساعة الذي لا فائدة لهم في عامده والعابعث لتنسفر من أعوالهامن مكون الدارك لطفاعه في الخسمة منها انتهى وهفا القول حكامالز بخشري و زمكه مكثرة ألفاظه وهوتفكمك للكلاموخ وج عن الظاهر التبادر الى الفهم ولم مخلوس ديمية لاعتزال وقرأا لجمهور منفرس الاضافة يهوقر أعمر بن عبدالعز بزوا يوجعفر وشبية وخالدا لحداء ران هر مز وعسى وطلحة وأن محصن وأنوعمر في رواية والن مقسم منذر بالتنوين يوقال لزمخشرى وقرى مندر بالتنوين وهوالأصل والاضافة تعفف وكالرهما بصلح للحال والاستقبال عادا أر شالماضي فلس الاالاضافة كقولك هومندر زيد أمس انتهي أمافوله وهو الأصل مني اثننو بن فهو قول قدقاله غير دعن تقدم وقد فرر نافي هذا الكتاب وفها كتناه في هذا العلمأن الأصل الاصافة لان العمل اعاهو بالشبه والاصافة هي أصل في الأسهاء وأماقوله فاذا أربه الماضي فليس الاالاضافة فهذاف تفصل وخلاف مذكور في عزالتمو وخص من بخشاهالانه عوالمنتفع بالانذار كالنهم يوم رونها ثقر ب وتقر برلقصر مقامهم في الدنيا و لم بلينوا لم يقبعوا في الدنيا إلا عسة يومأو تكرته وأضاف الضعي الى العسة لكونهاطر في النهار بدألة كرأ حدهما فأضاف الآخر المه معوز اواساعاوحسن الاضافة كون الكلمة فاصلة والقسيمانه وتعالى أعلم

﴿ سورةعيس ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ سِن رَول ﴾ الآية هذه السورة مكتوسب الولهاعي ان أم مكتوم على السلام ومناستها الما فيلهاالعلماذ كراعاألت مندر من بخشاها ذكر في هدف الآية من سنف الانذار وسرس لمستقعه الانداران جاء مفعول من أجلهأى لانجاءه وتتعلق بتولى على مختار البصريين فى الاعمال و بعس على مختار أهل الكوفة ﴿ وما بدر لله الكاف للخطاب انتقل من معع المبتق مس رأول ال ضمراخطاب وقرى مزكى بتنديدالزاي أصله يتزكى أدغم الناءفي الزاي وقرأ عاصر فكفعه بنعب العبن وتقدم الكلام في نفليره من فوله فاطلع في فراءة

( ده .. تفسير البصر المبط لابي حيان - ثامن )

﴿ أَمامَن اسْتَغَيى ﴾ ظاهر عمن كان ذا روة وغني وهم الذين كان الرسول عليه السلام بناجهم في شأن الاسلام عتبة و ريعتوا يو جهل وأيروأ مة و يدعوهم البه وقري عمدي بنعقيف الصادوفري بشدها ﴿ وَمَاعَلُمُ أَنْ لَا رَكِي ﴾ ماستدأة استفهاسة تقديره أينئ عليك وهمة انحقيرلا مرالكافر وحضعلى الاعراض عندورك الاهنام بدفي كونه لايفلج ولاستطير من دنس الكفر ﴿ وأمامن عاملُ بسسى ﴾ أي عثي بسرعة في أم دينه وهو يحشى أي يخاف الله و يخاف الكفار وأذاهم والمثار والسقوط لكويه أعمى وفسحاء بلاة تديفوده وهي جله سالية وإتلهي كه نشتغل بقال فماعن الشئ بلهي اقا اشتقل عنموقرأ البزى عداتايي بادغامناه المسارعة في المانفسل وصله الصعير بواوم كالرانها تذكره وأي أي سور الفرآن أو الأمام تدكره عفلة

أماس استنى ، فأنسله سنتى ، وماعليك ألاركى ، وأماس مامل مدى ، وعو بحشى ، فأنت تناللهي ه كالم إماله كره ، في شاءه كره ، في الله مكرمة ، ص فوعة مطهرة ، بأبدى مفرة ، كرام روة ، فتسل الانسان ما كفره ، من أي شيخ خلف يه من المفة خلف. ه قدره ، تم السيل يسره ، تم أمانه أفره ، تم إذا شاء أنشر ، وكل لما غض ما أمره ، المنظر الانسان إلى طعامه وأناسيا الماء سباء تم تقت الأرس عاد فأتيتنا فيهاجياه وعنبارصا . ورشوما وعفلا ، وحداث غلبا ، وفا كهنوأبا ، شاعا الكرولانعاكم ، الدا جاد ما العافق وم عر الروس أخيد والدواي و وصاحبته و سه و ليكل امري سور ومثله سأن بفتيده وجوه ومثله صفرة ، صاحكات شرة ، ووجود ومثل علىهاغدة ، رهة بالغرة واللك م اليكامرة العجرة ﴾ علمه السورة مكنة وسب تروغا بجي ، ابن أم مكتوم المدسلي الله عليه وسلم وقد كراهل خدم وأعلى التصرف ، ووساستها لما قناها الهلاد كر

علمو بقول ماقال محمد

أ قط الا كان والآب

وال زات في عسوس

فالانسان واد بدالكافر

قنبل دعاء على والقتل

أعظم تسداله الدبسا

﴿ مَا أَ كَفَرُهُ ﴾ الظَّاهِرُ

أنه تعجب من افسراط

كفره والثعجب باللسية

الخاوقينا دعوستحل

فى حقَّ اللَّهُ مَا لَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ عَل الشئ الذي خلق منه فقال وفي من مطعة خلقه فقدر ، إن أي فوماً ولما إصلح إنه في المصل يسر ، إن أي توسير المصل أي مهله وهسلة من بالاستقال ﴿ عمامات فأفر م ﴾ أي جعل له قبراسيان بجسه وأن بأ كله المفير والسياع ﴿ تم أداشا، ﴾ أي أراد الشارة أنشره والمعني اذابام الوقت الذي قدشاء تعالى وهو بوم القيامة في كلاك روع للا فسان ﴿ لم يقضى كا نفي من أول مدة تسكامه الى حين إقباره ومأصره كي والته تعالى فالصعر في يقض عائد على الانسسان ﴿ فَلِينَفُر الانسان ﴾ الماعد تعالى معمد فينفس الانسان ذكر النع فباده فوام صانه وأمر مالنظر الى طعامه وكشات الاحوال التي اعتورت على طعامه حتى صاريصه أن صليم والظاعر أن الطعام هو المطعوم وكيف سره القاتعالى بهذه الوسائط المذكورة على أناسينا المناءميا إلى استدعالي العب والشق الى نفسه استاذا لفعل الى السعب وصب الماءعو المطريخ حياك يشعل كل مايسمي حباس عنطة وشعر ودر دوسات وعلس وغبر كالشد وقضائ قبل العلف وقبل غبرة أشاع علياك قال ان عباس غلاما اوت علو الاوقسل ملتفة عوقعة ووفا كوة ك ماماً كله التناس من تمر الشجر كالقوح والذين ﴿ وأبا ﴾ مامّاً كله البهائمين العشب ﴿ الساخة ﴾ اسمين أمهاه القيامة يصم شاها الأفان تقول العرب عضهم الساخة ويوم بقرائر ، وعلمن افاوجواب فاعدوق تقديره التعلى كل اسان منف بدل علىه السكل اصى منهم يوستنسأن بعنيه وقراره من سلة هول يوم القياءة وس أخمه بدأ أولا بالاحتم بالاي بن تم بالصاحبة تم والبنين وفيفيه كالعن النظرى شأن الآخرمن الاهناء ومسفرة ي برة مضيئة من أسفر الصبح أضاء وترهقها كالتصاها وقارة كا

لمن تقفعها ﴿ مَن شَاءَهُ كُرِهِ ﴾ أي فن شَاءاًن به كره أه الموعقة لا كره أله بالضعير مدكر الان النَّه كرة عي الذكر ﴿ في حف كه قبل اللوح الحفوظ وقبل حف الانساء الغزلة ﴿ مَكْرِمَ ﴾ عندالله تعالى ﴿ مِن فوعة ﴾ في السياء أومي فوعة المقدار والمدى سفرة كه قال اس عباس مرا للا شكة لا تهم كتب على الانسان و قتل الانسان ، قبل و لمدى عتب و أي لمب عاضب الماد قاسة تم استخده وواعطا سالا وجهزه الى الشام فيعت الى رحول اللصلى القعلية وسلم الدكافر وب النجم اداهوي فروي أن النبى صلى المدعلمة وال الهم العث عليه كليك حني أكد فاسانتهي الى الفاصرة وكره السي صلى الله عليه ولم فجعل لمن معه الصديناران أصبح فلقعاوه فيوسط الرفقة (٤٠٠) والمناع حواه كافيلي الاسدالي الرحال وأسعادا هو فوقمهز ف فكان ألودت بهويكي

ايغبار والاولىهو ما بفشاعاس العبوس عد المم والنالية من غبار الارمض والفترة ماارتفع الى السياد

(الد) ﴿ موردعيس ﴾

( يسم الله الرحن الرحيم) ع) فتنفعه تعيدالعين فيجواب النفي لانفوله ويذكر في حكية وله لعله الحالتها والمالة لس قيا العاهو أرج وفوق بنالزجي والقني (ت) وبالتسبحوابالعل كقوله فاطلع إلى العموسى انتهى (ح) المغرجي عندالصر بزالاجواب له قينمسافهار أن العداد الفاء وأما الكوفعون فقولون نساق جواب النرجى وقد تقمم لنا الكلام على ذلك في قوله فاطلع الى إلهموسي في قراءة حفص ووجهنا سانف البصريان في المنارع

انماأت منذرمين بعشاهاذ كرفي هذهمن منفعه الانذار ومن لمسفعه الاندار وهم الذين كاندرول الشمل الله غليه وسل يناجيهم في أص الاسلام عنبة من رسعة وألوجهل وأى وأعسفور يدعوهم البه أن ماء منعول من أجله أى لان جاءو سملق سوئى على مختار البصر بين فى الاعمال و بعس على مختار أهل الكوفة و وقر أالجمهور عس مخففاأن مهمزة واحدة وزيدين علىبشد الباء وهو والحب والوعر ان الحوى وعسبي أآن جمار تومدة بعدها ويعض القراء جمارتين محققتين والهمرة في هاتبين الفراء تعين المؤسنة بالموقب سابقت على تولى والمسنى ألأن ماءه كادكة اوجاء مضعر الناث في عسى وتولى اجلالاله على الصلاة والسلام واطفاء أن مخاطيط المشافية بناء الخطاب بمالاتفني وماءلفظ الأعمى إشعارا عاشاس من الرفق بهوالمعفو المانقصاء ولان ععلمة هنا كالرماضر بتعند صفحا والضعع في لعله عائد على الأعمى أى نطهر عائدتني من العراو للكرأي بتعقا فتنفعه كرالا أي موعقائك والقاهر مصابد رماعلي جله الذجي فالمصني الاندرى ماهو مترجى منعن نزاذا أوتدكر د وفال المعنى وماعطاها اعلى أهراه وعقبي ماله نم استدأ القول لعباد وكي أي تفو ركته و تعامرته ، وقال الانخشري وقبل الضعير في الله للكافر معنى اللاطمعت في أن ينز كر بالاسلام أو يذكر فتقر به الذكرى الى قبول الحق وما يدريك أن ما طبعت في كان التي وهذا فول مريث حل القرآن عليه ، وقر أالجهو رأو بد كريشه الفال والكاف وأصله ماكر فأدغروالأعرج وعاصم في دوابة أو مدكر يسكون الذال وضم التكانى ، وقدراً الجهور فتنده وفع العين عطفاعلى أو لم كر وعاهم في المههور والأعرج والوحيو وابن أبي عبلة والزعفر ال منصهما ، قال ان عطبة في جواب التي لأن قوله أو مد كر في حَوَقُولِهُ لِمَالِهِ وَ كَمَا نَهِي وَهِ مَا الْمِسْ مُنَا الْمَاهُ وَرَحِ وَفِر قَامِنِ الْرَجِي وَالْفَي = وَقَالَ الانتشرى وبالمسجوا باللعل كقوله فاطلعاني العموسي انتبى والذحى عندالمعمر سين الإجواب للافينه مناضارأن رمدالفاء وأماالكو فيون فية ولون منص في حواب الذجي وقيد تحدارانا الكلام على دال في قسوله فاطام الى إله موسى في قسر أوة حفيس و وجهنا مفعب البصر من في اسب المنارع وأمان استغنى الماهر معن كان دائر وة وغنى = والال السكان عن الله . وقبل من الاعدان الله .. قسيل وكونه عمى الذروة لا بلدق بمصد النبوذ و بدل على فلك أنه الو كان مرا الدوة لكان المفاسل وأمان جاءك فقدا حقيرا ، وفسر أالحسن وأبو رجاء وفتادة والأعرج وعسى والأعش وجهو رالسعة مدى مخسالما دواصله تصابى فحذف والحرسان مندها أدغم الناه في المادوا بوجم عرصدي بقم الناه وتحقيف الماداي بمسديك وصل على الملامع فالرثمه ي الرجم ل وصدت وهذا المستفى هو الوليد أواسة أوعت وتبية أواسة وجمع المذكورين في بب النزول أقوال ، قال القرطى وهذا كله غلط من المفسرين الأن أمية والوليد كالم مكنة وان أمكنوم كان المتنت ماحضر سعهما ومانا كافرين أحدهما قبل الهجرة والآحو في بدرولم بقصدقط أسة المدينة ولاحصر مصحفر داولا مع أحداثتهي والفاط من الفرطبي كف شيغ حنودا بن أم مكتومه عهداوهو وهرمه وكلهم من قسر بش وكان ابن أم مكتوم بها والسورة كاما مكتبالاجماع وكغاشول وابن أمكترم بالمسنة كان أولا عكة تمعاج الى المست وكالواجعهم مكة حين زول هده الآية وان أم مكتوم عو عبدالله بنسرح بن الله بن ربيعة الفهرى من بنى عاص بن لؤى وأم مكتوم أم اسمعائكة وهوا بن خال خد بعدر ضي الله عنها

عباس يسر وللخر وجمن بطن أمه عم أمانه فأقبر على جعل له قبراصيانة لجسه دان بأكله الطبر والمساع قبر ددفنه وأقبر دصيره بحيث يقير وجعل له قبرا والقابر الدافن بيده ، فال الأعشى لو أسندت منا الى قبرها ، عانس ولم ينقل الى قابر

تم إذالنا وأنشره أي إذاأر لدانشار وأنشره والمعنى أذابلغ الوفت الذي فسشاءه الله وعويوم القبامة وفي كثاب اللواد جمعت برالغماب أد تشريعه مرة بل النون وممالفتان في الاحماءوفي ا كتاب ابن عطبة وقر أشعب من أف حزيشا انشره له كلارد عظلا نسان عن ماهو فيعمن الكفر والطغمان صلى قض بغي من أول مدة تكايفه الى حين إقبار مماأ مرد بدائلة تعالى فالضمر في يقض للإنسان «وقال ان فورك للدَّة الي أي لم يقض الله لهذا الكافر ماأمر ه يه من الإنمان مل أمر ه عالم بقض له ولماعد دتمالي نجمه في نفس الانسان ذكر النع فيامه فوام حياته وأحر د بالنظر الي طعامه وكنفات الأحوال التي اعتو وتعلى طعامه حني صاربصه بدأن يطعم والظاهرأن الطعام هو الملعوم وكعديس والشتال بالدالوسالها اللكوريس صالماء وشق الأرض والاسات وهذا قول الجهور ، وقال أي وابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم الى طعامة أي اذاصار رجيعا استأمل عافية الدنياعلي أي شيئ منفاني أهلها هو قرأ الجهور إنا تكسير الحمز ة والأعر جوابن ونأب أ والأعش والكوفيون ورويس أنا بفتم الممرة والحسبن بزعلي رضى الله تعالى عنهما أني يقتم المسر فعالاها الكسرعلى الاستثناق في دكر تعداد لوصول الدالطعام والقيرة الواعلى السامل ورد، قوم لان الثاني لنس الأول \* قبل وليس كاردوا لان المعنى فلينظر الآنسان الى العامنافي طعامه فترتب البدل وصح انهى كالنهم جعاد دبدل كل وكل والذى نظهر أنه بدل الاستال وقراءة أويمالاعلى معنى فلنظر الانسان كعصبنا وأشدتماني المسوالشق اني نفسه استاد الفعل الوالسب وصالماءهوالمطر والفاهرأنالذق كناءة من ثق الفلام عاجرت العادة أن مشق مه هو قبل شق الأرض هو بالنباذ وحبايشهل ماسمي حبامن حنطة وشعر وذرة وللت وعدس وغيرذاك ووفنها فال الحسن العلف وأهل مكة سعون الفت القضي وقبل الفصفصة وضعف الاعداخر في الأد و وقبل ملقف الما كدان آدم فعال السال كالمقول والهلون ، وقال ا من عباس هو الوطالانه . فعند من الفل ولانه ذكر العند قبله ٥ غلباقال ابن عباس غلاطا وعنمطوالاوعن قتادة وابن وبلكراماوها كهمامأ كاءالناس من تمرالنجركالخو خوالتين وأناماتاً كلمالهام من العنب ﴿ وقال الضحالا الذين خاصة ﴿ وقال السكاي كل نبات سوى الفاكمة رطها والأسباسها والصاخة اسرمن أساه القمامة بصرنبأها الأذان تقول العسرب صغفهم الماخة وباللهم النائنة أي الداهمة وقال أنو تكرين العسري الصاخة هي التي تورث الصعروانهالسمعنوعداس بديع الفماحة كقوله

أصعوم سرجم آيام فرفتهم ه فيل معمني سربورن العما المعمني مسربورن العما وقول الآخر ه أصم بك الناعي وان كان أسمعا ه ولعمر الله ان صعة الفيامة مسمعة تصمع عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة الترى ه بوم بفر بدل من اذا وجواب اذا محدوق تصديره الشغل كل الدنيات على المان بقسه يا المان بقسه يا المان تقسي المعالمة من قول الرسل تقسي المطالبة بقول الأنام من قول الرسل تقسي المطالبة بقول الأنام والمواسنة بالمال والمواسنة المواسنة وصنعت والبنون المراسة بالمواسنة وصنعت والبنون الم

« وماعليك أز الا مرك تعقير الأص الكاهر وحص على الاعراض عنه و رك الاهتمام به أي وأي الني علمان في كوندلا خليم ولاستطهر من دنس الكفر هوأملين حامل يسبى أي متى بسرية في أمي دينوهو مخشى أي مخاف الله أو يحاف الكفار واذاهم أو يحاف المنار والمنفوط لكونه أعيى وقد عاء الزفائد يقود دنلهي تشتخل بقال فاعن الشي بالهي اذا اشتغل عنه " قبل والسرمن الليو الذي هومن ذوان الواوانتهي وتكن أن تكون مندلان ماستي على فعل من ذوات الواوتنقل واوه باءاكسر تعاقبلها تحسوشق بشق فان كان مصدره خامالناه فسكون من مادر غسرمادة اللهو ، وقرأ الجمهور تليي والعزي من إبن كثيرة نهوتايي بادغام ناه للضارعة في ناه نفعل وأ وجمعه ا بضديا بنيا للف مول أي نشفاك دعاء الكافر للا سلام وطاحة بداء بن وعنه بدا واحدة وكون اللام، كلاانهاأي سو رالفر آن أوالآيات قد كرة عظة سنفويها عافن شاءذ كرداي فن شاءان بذكرها فدها لموعظة ذكو مأني بالضميرة كرالان النذكرة هي الدكر وهي جله معترضة تتضمو الوعد والوعمدين شاء اتحذالي وبه مملا والنفرضة مين تذكريتو بين صفته أي تذكوة كالنة في محتف ه فسل اللو حالم غوظ ، وقسل محتف الأولداء المذلة ، وقبل محتف المال من فسكون اخبارا تفسافا كمنسالقرآن في محضرمان كوته عاسالسلام عكف فزل علمه القرآن مكر متعند الله ومن فوعة في الساء الساعة قاله يحنى بن الامأوم فوعة عن الشيم والتناقض أو مر فوعة المقدار هملهر تأي وزهة عن كل دنس قاله الحديث وقال أصاه طير قص أن تنزل على المشركين ووقال العشوى ووحاص أعى الشاطين لايسها الاأبدى والأكاسايو وسفرة كتلسمون الكتسمو اللوح أمقوله اتهي وبأبدى مرتقال بزعناس والملائكة لاتهي كتبة ، وقال أنشالانهم بسفر ونبين الله تعالى وأنمائه ، وقال فنادة عم القراء و واحد السفرة سافر ، وقال وهدهم الصحابة لأن بعضه بسفر الى بعض في الخبر والتعليم والعلم ، قتل الانسان ماأ كفره و فيل نزات في منبة من أبي له عاص أماه فأمارتم استصامه أموه وأهما اهمالا وجهزه الى الشام فيمث الى رول الله صلى الله عليه و الم أنه كافر برب النجم اذا عوى عدو روى أنه صلى القد المعو مع قال اللهم ابعث علمه كلبك أكله فاصالتهي الى العاضرة لذكر الدعاء فجعل الن معه ألف ديناران أصيحما فجماؤه وسط الرفف ةوالمناع حوله فأقبل الاسدالي الرحال وونب فاذاهو فوقه غز فعفكان أبوء سديه و بكي علمه وقال ما قال محمد شأفط الا كان والآرة وان زلت في مخصوس فالانسان وادمه الكافسر - وقتل دعاء على والقتسل أعظم شدالدالدنها وما كفره الظاهرأنه تعجب من افسراط كفرد والتعجب بالنسبة للملوفين اذهوم مصل في حق الله تعالى أي هو بمن مقال ف مماأ كفره ﴿ وقدل ما استفهام توقيف أي أي نين أ كفره أي جعله كافرا يمغىلاي شئ يسوغ لدان تكفر مهمن أي نين خلفه استفهام على معنى التقر وعلى حقارة ماخلق منه تم بين ذلك الشيئ الذي خلق منه فقال من نطفة خلق و فق مره أي فهم أمل اصلحه م وقال ابن عباس أى في بطن أمه وعنه قدر أعضاءه وجسنا ودمها وقصرا وطو الدوشقها ومعدا ، وقعل من عال الى عال نطقة ثم علقة الى ان تم خلقه ، ثم السمل يسر دأى تم سمر السمل أى سهل ، قال ابن عباس وقفادة وأوصاخ والسدى سدل التعار القواع المؤدى الى الاعدان وتسبر ماهجو هذا العقل و وقال محاهدوا لحسن وعطاءوا بن عباس في روايدا بي صالح عند السبيل العام اسم الجنس في عدى وضلال أي يسرقو مالهـذا كقوله إناهد مناه السمل الآبة وقوله تعالى وعد ساه النجدين وعن ابن تعلمناوترشدنا ووقرة الجهوريفنيد أيعن النظر في شأن الآحرس الاغناه والرحرى وابن عصون وابن المعند والرحرى وابن عصون وابن أم المعند وابن المعقومة وعند أياه والصين المسلمة من قولم عناى الأم فصدى وسفر قدينة من أحد السبح أضاء وتر هفها الفساهة وأي غيار والأولى ما بنشاه من السوس عند الحم والثانية من غيار الأرض وقبل غيرة أي من تراس الارض وقترة مو وكالدنان و وقال بناء والمراد و وقرة الجهور و وقالة بناء من التعطف الى الارض والفترة ما ارتفعت الى السباه و وقرة الجهور و قرة مقتم التاموان أي عبلة باسكامها

## ﴿ سورة النكو ركية وهي نسع وعشر ون آبة ﴾ . ﴿ بسم أنه الرحمن الرحم ﴾

إذا النصى كورت وإذا العومانكد ت وإذا المناسون و وإذا المبال مبرت و وإذا العناد عطلت وإذا الوحوش حضرت وإذا العمار سجرت وإذا النوس زوجت وإذا المو وده سئلت وإذا الوحوش حضرت وإذا المدخ المرت وإذا المدخ واذا المحتس والما أحضرت والأسرال عن وي في في المحتس والقبل المرت عمل والمعان و والمدود والمدخ والمد

أبصر حومات فلاة فانكدر و تقصى البازى أذا البازى كسر و المشارجع عشراء رهى الناقة التي مر المهامة المستة المسلم و المسلم ا

حتى اذا السبح لها تنفسا ﴿ والصاب عنها ليلهاوعسمسا ﴿ وقال رؤية ﴾

باعد ما أسرع ماتعدها و من بعدما كان فق فرعرها و التنفس خروج النسيم من الجوف واستعبر المسيح ومناه استده وجي وسيرتها واوضعا والظنين المتهم فعيل بمعنى مفعول طنف الرجل الهمت والفنين الضل قال الشاعر أجود يمكنون المديث وانى « بسر لاعن ما سألتني لفنين

و سورة النكور في (سم الله الرحن الرحيم) و اذا الشعس كورت و الآية هذه السورة مكية ما المال المناه الله و مناه السورة المناه المناه و المناه الله و مناه و كانه و كان

﴿ أَوَا الشَّمْسِ كُورُكَ ﴿ وَالْمَا النَّهُومِ الْكَعَارِتَ ﴿ وَأَوْا الْجِبَالِ سِيرِتُ ﴿ وَأَوَا العشار عَقَلْتُ ، واذا الوحوش حشرت ، واذا العارسيجرت ، واذا النفوس زوجت ، واذا المرؤدة سئلت ، بأي داب قتلت ، وإذا السح تشرت ، وإذا الساه كمسطت و واغا الجمع معرث و واذا الجناراتات و عامت نفس ما أحضرت و فلأقسم بالخلس الموار الكلس ، والبدل أداع حس ، والسح أذات فس ، إنه لفول رسول كريم الأعق المين ، وماهو على الغب بضير ، وماهو بقول سمال رجيم ، فأين تدهبون ، إن عو إلاد كرالعالمين و لمن استكر أن يستقم و ومات أون إلا أن شاء الفرب العالمين ﴾ هندالسورة مكية ، ومناسبهالمافياله فعامة الفلهور وتكو برالتمس قال أبن عباس ادعالها في العرش = وال بحاماء وفناد أو المن دهاب صوبها = وال الرسع بن خنم دى مها وسمه كورته المنكور ووقل وصالح كستوعن إي مباس أيدا أطام وعن محاصا المعجات وصل مورث وليسل بالمسجم بالمصور رويهالي الصورة وقال الوعيسة كورت مثل لكو والمياسة يه وعل لفرطني من كار العامة على السندكو رعالي لاتبا وجعيا فين تكو رتم عنى طورها تورى بها د وقال الانتشرى (١٠٥١٠) ارتفاع الشمس على الابتداء أوالفاعلية (الله) بل على الفاعلية وافعها فعبل مقمر غسرة كور مالان القابطاني الفعل لمسافيسن معنى الشرط التهى ومن طريقت الدبسمي المقمول الدى ارسم وعلدة علاولا مساحقتي الاصطلاح

الثمس والقمر وزحل وعطاردوالمر بخوالزهرة والمشترى تعرى الخس م التمس والقمر وترجع عتى تفنيق ضوء الشمس تفنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها نحت ضبوء الشمس ﴿ عسمس ﴾ أفسم باقباله وادباره وتنفسه كونه يجيء معه رو سواسرفكاله نفسله على الجاز (انه) أى القرآن € taetradton الحهور على أنهجبريل علب السلام و وصفه بالكريم بقنضي فيق

الله الله والمارسة الدح اللائدة و عمل المارة ال عددى العرض اى به مطاع ق ملائك القريبان يصدرون عن أصم الماري و مصور المارة الم عدد و حي واستال أمن و وماصاحكم عجنون في في عندما كانوا في مصون الده و محمولة المارة المارك و بالمارك و بالمار

(الدر) وسورة التكوير إدر ابسم الله الرحم الرحم (ن) فان فلت ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية وفلت بل على الفاعلية والمستعلى المنافع المنا

(ع) وذهب قوم الى أنهذه الأتباء للذكورة استعارات في كل ابن آدموأحوالله عندالموت فالتمس نقمه والنجوم عسادوحواسه وهذاقول فاحب الى اثبات الرحوز في كتاب الله تعالى النامي (ح منا منعب الباطنية ومامعمان منتمي الى الاسلامين غلاة الصوفة وقدأشرنا البهم فيخطبة هادا الكتاب واعاهولاء زنادقة تستروا بالانتاء الى ملة الاحلام وكتاب الله جاء بلسان عربی مسین لارمز فمولالغز ولاناطوز ولا إعاء لشئ ممانتمل القلاحة ولاأعل الطبائع ولقد ضمن تفسير مأبو عبدالله الرازى المعروف بأين خطيب الرى أشياء عا قاله الحسكاء عنده وأصاب الحوم وأصاب الهشة وذلك كلدعمز لرمن تفسير كناب الله وكذلك ماذكر دصاحب النعرير والسبرق آخر مانفسره من الآيات من كالرمس يغفى الى السوف وسميه الحفائق وفيها مالانعسل

المتابعة ففالاعن أن يعتقه

ليس ماذكرون الاعراب محمل على تحقه عندالماديل محوز رفع الشمس على الابتداء عنده لأخفش والمكوفيين لانهم يجبرون أن تعبى الجله الانصة بمدافا تصوافان بديكرمان فأكرمه وانسكه ربت عوا بن عباس مساقطت وعنه أنضا تغيرت فلرسق لهاضو ولز والهاعن أما كنهامن فولم اء كدر أى منعر وتسمر الجبال أي عن وجه الارض أو عبرت في الجونسير السعاب كقوله وهي رحرا المحاب وهمذا فبل تمفها وفلك فيأول هول يوم الشامة كوالمشار أنفس ماعندالعرب من المال ونعطمالها تركها سبيقه هملة أوعن الحلب لاستعالم بانفسهم أوعن أن عمل عنها الفحول وأطلق علهاعشارا باعتبار ماسبق لهادلك وفال القرطي وهشفاعلي وجملائل لانعق القيامةلا بكون عشرا مظلمني انعلو كان عشرا المطله اأها باواشنغاؤ بأنفسهم وفيل اذاقا موامن القبود شاهد والوحوش والدواب محشو رة وعشارهم فهاالتي كانت كرائم أمو الهرتم بعبواهمال غلهم انفسهم ووفسل العشار السيحاب وتعطيلهامن الماء فلاتعطر والعرب تسهى السيحاب الحامل ه وضل العشار الديار تعطل فلاتكن هوفيل العشار الارضى التي بعشر زرعها تعطل فلانز رع ، وقرأ الجهو ر عطف بتشديد الطاءومضر عن الع بدي تفقيقها كذا في كتاب بن خالو به وفي كناب اللوامج عن ابن كنتر قال في اللواسع وقبل هو وهم انماه وعطلت مفتعت بن معنى تعطلت لان التدريدفيه التعدى يقال منه تطلت الشئ وأعطلته فعطل بنفسه وعطلت المرأة فهي عاطل اذالم بكن علها الحلي فاهل عدمالفراءةعن إن كتبرفغة استوى فهافعلت وأفعات والمعاعل أوى = وقال أمر والليس

وحد كيدار عرابس بفاحش ، اذاهى نسنه ولا تعطل

حشر سأى معتمن كل باحدة وفقال ان تماس جمع الموت فلاتبعث ولا تعضر في القيامة غير النقلين وعندومن فتادنو حاعق عشركل شيرحتي الذباب وعند تعشر الوحوش جي يقنص من بعد بالبعض تم يقتص للجاءمن القرناء تم يقال لهاموني فيقوت ووفيل اداقضي بينهار دن ترابأ فلابيق شهاالاماضمسر ورابني آدم واعجاب بصورته كالطاو وسي وتصوء ، وقال أي في الدنيافي أول الهول تفرفي الارض وتجمع الى بني آدم الآنام و وقرأ الجمهو وحشرت يعف الشين والحسن وعرو بن ممون بشدها يهواذا العارمجر تنقدماً قوال العاره في سجر الحرفي الطور العرالمنعو دوفي كتاب الفات الفرا أتسجر نجعت المفخفع وفالرهنااين عطية وعتمل ن مكون المصنى ملكت وفيد اصطرابها عتى لاتخرج على الارض من الهول فتكون اللفلة بأخو دُمْمن ساجو رالكاب ، وقرأ ابن كثير وأبوعمر و محف الجيرو بافي السبعة بشدها م قال بنعطمة وذهب قومال أن هذه الاشباء المذكورة استعارات في كل ابن آدم وأحو اله عند الموت فالشمس نغمه والجوم عبناه وحواسه وهذا فول ذاهم اليانتيات الرموز في كناب الله تعالى انهي وهذاه أحساليا طنبة ومذاهب من منفي الي الاسلامين غلاة الصوفة وقدأ شرناالهم فيخطية هذا الكناب واعامؤ لاه رنادفة تسنغر واللانباء الىملة الاسلام وكناب الله عاملسان عواي سبان لار من فيه ولا أمر ولا باطن ولا اعاء لتي ماتاتها القلامة ولا أهل الطبائع ولقدضمن تفسيره الوعبدالله الرازى المعروف مان خطب الرى أشباء بماقاله الحكماء عنده وأحماب النجوم وأصحاب الهشة وذلك كاه معزل عن تفسير كتاب الله عز وجل وكذلك ماذ كردصاحب المتعريز والتعبير فيآخر مايفسرهمن الآياتمن كلامس منفي الى الصوف ويسمها الحقائني وفيهامالا يحل كتابته

فضلاعن أن يعتقدف أل الله تعالى السلامة في ديننا وخقالدنا ومايد فوام ديننا ودنيا باجواف التغوس زوجت أى المؤمن مع المؤمن والكافرمع الكافر كفوله وكنم أز واجتلانه عله عمر وابن عباس ونفوس المؤمنين بأزواجهم والحو والعين وغيرهن فالسقائل بن سلمان أوالأزواج الأجساد فالمنكر سقوالنساك والشمي يه وفرأهاصرفي والمأذ ووجت على الوعلم والفاعلات ورواب النبن والجهور يواومنددة ، وقال الزبختيري وأديند غاوب وآديؤدا ذاأ أغل قال الله دُمالي والانو تدسفظهما لابعالفال بالداب التهي ولابدع في وأدانه مقاوسس أدلان كارسهما كامل التصرف في الماضي والأهم والمضارع والمسدر واسرالفاء لي واسرالفه ول وليس في من من مسوغات ادعاءا اقلب والذى يعديه بدالاصالة بوالقلب أن يكون أحد النظمين فعحكم يشبدك بالاصلة والأخوليس كذلك أوكونه محردان حروف الزيادة والآخرفيه من بداوكونعا كاردسرها والآخرايس كفالثاوأ كفراستمهالا وزالآخر وعذاعلى افرر واأحكرفي علم التصريف الاول كدنس وأبس والثاني كطأمن واطمأن والثالث كشوابع وشواع والرامع كفمرى ورعلي هوقر أألجهود الموءودة مهمز تبين الواوين اسم مفعول ، وقرأ البزي في د واله المورّدة به رزنده هو متعلى ا والوعاحة مل أن تكون الاصل للوؤدة كقراءة الجهورتم قل حركة الهمزة الي الواو بعد حذف المسرة ليجز الواوالة ولياليا لفركة وحندل أنبكون سرحول من أدفاة صل أوودة فحنقق احمدي الواوين على الخلاف الدي فيه المحذوف واو للمأوالوا والتي عي عين محمو ، تقوول حسنة الوامقول ، وقرى؛ لموودة بضيرالوا والاولى وتسهمل الحمزة أعي التسهيل بالحملة في وغل وكنها الى الواوه وقرأ الأعش المودة بكون الواوعلى وزن الفعلة وكذا وفف لحزة ابن مجاهمة وتقل القراءان حزة بقف علما كالموودة لاجسل الخط لامار معت كذلك والرميم منتمتيه يه وقرأ الجهور سلات منها للفعول أيؤنب فنلث كذلك وخف الماءو بثاءالتأنيث فيهما وعدا المؤال هواتو بيخ القاعلين الوأدلان مؤالمايؤ ولالى سؤال القاعلين وجأء اقتلت شاءعلي أن الكلام اخباره به ولوحكيماخوطت به حين سلف لقسل فتلت د وقرأ الحسن والاعرج ممثلت بكسرالسان ودالاعلى لعنمون اللسأل بفسرهمز عوقرأ أبوجعفر وساء الماء لان الموؤدة المرحنس فنامس التكثير بالتشار الأشفاص وقسرا ابن مسعود وعلى وابن عباس وحابر بنزيدو أبوالنجي ومجاهمه سألت مبنيا للفاعل فتلت مسكون اللام وضير التاء حكافك كالمهاحين سات ومن أي وابن معود أيناوالر بسع ب خينم وابن يعمر ألتسبنا الفاعل وأي فنسخنات بنيا للفعول بقاء التأنيت فهما خبار اعتهما ولوسكي كالدميا المكان فتلت بضرالناء وكان العرب ادا ولداأ حدهم منت واستعماها ألدهاجية من صوف أوشعر وتركها نرعى الإبل والغنم واذا أراد فتلهاتر كهاحتي اذاصارت سداسة قال لأمهاط سهاو زينهما حتى أذهب سالي أحاثها وفدحفر حفرة أوبترافي الصمراه فدف عبيها المهاو بقول الماانظري فهائم محصهاس خلفها وجهل عليا الذراب حتى استوى الأرض ، وفين كاستها غامل اذا فرب وضعها حفرت حفرة فقختت على رأحها عاذا والدت التارست بافى الخفرة والدوادت ابنا حست وفدافضر الفرزدق وحوأ وفراس همامين غالبين صميمة بنناجية بحد يصعبعه إذكان سنع وأدالنات فقال -

ومنا الذي منع الوائدات و فأحيا الوئيسة ولم يوند

( ٥٥ - تفسيرالصرالحيط لا ي حيان - ثامن )

( اللد) في وأديد مقاون من

ديوعدا ذاأ تقلقال القبتعالي

ولا يؤده حفظهما لانه

تقال النراب انتوى (خ)

لايدعى في وأدأنه مقاوب

من آولان ظلامتها كامل

التصرف في الماضي

والأحروا لسارع والمندر

واسرالفاعل واسر المفعول

ولىس فى شئ من مسوغات

ادعاء القلب والذي تعليه

لاسالتين القلب أن يكون

النظمين ف

شبدله بالاصالة والأخر

لىس كذلك أوكونه بجردا

من حروف الزيادة والآخر

فسعز لداوكوندأكثر

نصر فاوالآخرليس كذلك

أرأ كاراستمالاء والأخر

وهذا على ماقرر و أحكم

في على التصريف والأول

كىئس وأسى والسابي

كطأس واطمأن والثالث

كثواثع وشواع والرابع

كلسرى و رعلي

واذا السعف بشرن عف الأخال كالسطوع على لأخل تسرن يوم الماسفلفرا على انسان كنابه و وقبل المعنف التي تنطار الاعان والشائل بالجزاء وهي محف غرجه فما الأعمال ه وقرأ أبورجا، وقتادة والحسن والأعر جرشية وأبوجينر ونافع وا بن عامي وعاصر تشرب عف النين وباقى السبعة بشدها وكنط الساءطها كطي السجل ، وقبل أز لمت كا تكنيط الجادعن الذبحة يدوقرأعب القذف ملت بالقان وهما كترامان ماقمان كقولهم عرى فح وكم وتقدّمت فراءنه قافورا أي كافورا ، وقرأنافع وان عاص وحفص معرف شدالعين وباقي السمعة محفهاوهم فرابيتملي والفارقتان حرها تسد الفكار ودلوب بي آدم وجوابدا وماغطف بلبتات تسرما أحضرت وخس حراران سورا كالميرماأ سرباس خسرتدخل بدالجنة أومورشر تدخل بدالنار يه وقاليا بن تنطسة ووقع الافراد ليفيدالدهن على حقارة المرالواحيه وقلة وفدمتن تفسانسي وفرشت فبالسور ومتعتب بالفظمامة القاري" عامل بفني ما أحضرت فال عند الله وا القدة وقدر اه به لطنس قال الحنور ر الدراري السبعة والشمس والقسر وورحل ووعداره وبالرغو وازهره وولشتري - وأن على أسنا من الشعس والقسر تجرى الخسسة مع الشعس والقمر وترجع حتى نحفق مع صوءالشمس قاله الزعشرى به وقال ان عطية تعنس في وبها التي شهيد فها ترى العبن وهي جوار في الساءوهي تكنس في أبراجها أي نستره وقال على أدننا والحسن وقتادة عي النبوء كليالاتها عسر واسكس بالنوار حاركتني وطار الاعتمرى الرعاس النوار وتكس الليل أى المام في أما كما كالوحش في كنسها النبي يد وقل مد ما اللها النبي ومار بن ربدو عالمة المرافيالخلس الجوار السكنس بقراء وحش لام معلى عده الافعال في تمادسها به وقال بن عباس وابن جبير والضعالاهي الظباء والخنس وصفة الاتوق لاتها بازمها الخنس وكذابقو الوحش « حسمي بلعة قر مش « وقال كس أقب طلامه و جسم منسمو « والسج أدات غس فهماحالتان دوفال المردأف بافياله وادبار ، وتنفس كونه يجي ومعدروح ونسيرف كالله غس له على الحار هاله أي ان على القصر على أن القرآن لقول. حول كر مع طمهور على انه جريل علىه السلام ، وقبل مجه صلى الله علمه و سلم وكر ع صفة تقتضى أني المدام كلها والسان صفات المدح اللائقةيه يد دي قوة كقوله شديد القوي يد سنددي الكينونة اللائقتين سرف المنزلة وعظم المكانة ووقيسل العرش متعلق بمكين مطاعه تم اشارة الى عندةى العرش أي انه مطاعفي ملائكة الله المقر بين بصدرون عن أمره ، وقرأ أبوجعفر وأبوحبوه وأبوا ابرهشم وابن قسم تم يصر الثاء حرف عطف والحمه ور تم يفتحه اظر ف مكان البعسد مد وقال الزمخشري و فري عثم أعظما للزمانة وسانالانها أحشل صفانها المدودة التهي ه وقال الساللو الم مني مطاع وأمين وأغاصارت تم عمن الواو بعدأن مواضعتها فها، والتراحي خلفا والثالات جد ول عليه السلام كالربالصقتان معافى حال واحدة فاوذهب ذاهب المرتب والمهلة في هذا العطف تعني مطاع فيالملا الاعلى تمأمان عندا تعماله منهم عال وجمعلي الأسام علم بالمالية والسلام فالذان لوورد به أفرانتهي أمين قبول الفول بصدق فبالقوله مؤتن على مابر الميدن وحي واستثال أحر ، وما صاحبكي بجنون تق عنصا كاتو المسون البدورية والعامن الخون ولقد آماى راى الرسول صلى الله عليموس وجريل عليه السلام وهاب الرؤ بنبعاء أمر عارس وحدر أسعل كرسي ور الساة

والأرس ل صور كالمنا أنا جناح = وقبل عن الفرة التي آدة باعاد عمر ذالمنهي وسمى فالك الموضع أفقا مجازا وقد كانت له علمه السلام رؤية فانسطاله منة وليست هذه ووصف الأقفى بالمين الاندروى الدكان في المشرق من حسة مللع الشدس قاله فتادة وسفسان وأبضا فسكل أفق في غابة البيان ، وقبل في أفق الساء الغربي حكام بن مجرة ، وقال مجاهد مرآء نحوجاد وهو مشرق مكترو وقراعيدالقوان عباس وزيدين تأبتوان عرواين الزير وعائشة وعرين عبدالعزر وابن جير وعروة وهشام ن جناب وتجاهد وغيرهم ومن السبعة التمويان وابن كثير بظنين الطاعاى يمتم وصد النفر الوسف الدان رأس ووسل معاد يضعف العود على التبليغ من قولم وطونادا كاستقسل لمدوك موالظام مصدم بدايد و وقرأعان وان ساني أتضاوا لحسن وأعور عادوالانسر جوانو جمغر وشية وجاعة غبرهم وبافي السبعة الضاد أي منصل للج يعلا بالله مخارية و حمل كالقعل السكامي حق معطى حاورته يدخل العلم يحو والضاد عطوط المماحد كهاه وماهو بقول شعان رجم يالدي بداأي إداعاهو دول لامل الدي بتراأي للكهان، ٥ بن معمون استقلال مرحب اسبود مرد إلى خدون ومرد إلى الكهان ومرة إلى غير ذلك ماجو برى منمه ع وقال الزنخشري كايقال لنارك الجادة اعتماها أودهابا في بنيات الطريق أبن نذهب تلت الخبر ماله في تركهم الحق و ندولهم منه الياطل انهي، في كرند كرم وعظه لمرشاء عالى العالمان محفق متعند العد عشية القدمالي و قال ال عطمة مرخصص ومال من شاه الاستقالة عند كو نسر ها ومنها وقد كر الناسيم باهمال الاستقامة تم باي ومالي أن. كسب الغرمتاني العدوم في القادة وتدبرها عا مكون دع خلق الله تعالى واختراعه الاعان في صدر المراانتهي وقال الزعشري واعدا أبدلوا منهم لان الذين تناؤا الاستفاءة للدخول في الاسلام عم التنفوذ بالدكر ف كالعام وعند مند وروان كانواس عوظان جماء ومأد اؤن الاحتفادة يلمن نشاؤها الابخوف والته تعالى ولطفه أو مانشاؤنها أشراس لانشاؤها الابقسرالله وإلجامه المعي فلمسركل موان عطب فوالزعشرى المتنفطي فدهه ووال الحمن ماشاوت العرب الاللامحق شارالشلف

# ﴿ سورة الانفطار مكية وهي تسع عشرة آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾

إذا الساء انفطرت و إذا الكوا كبانترت و إدا الصار فرت و وإذا القبو ربعترت الساء انفطرت و إذا القبو ربعترت الساء انفطرت و إذا التعالى م الذي خلال فدوالد عدال التي التي خلفان و إن الارار التي نعم ه و إن الفجاد لتي جعم ه مصاوتها وم مدن و ساء متابعا لبن ه و ان الفجاد لتي جعم ه مصاوتها وم مدن و ساء متابعا الديلة الوم الدين ه وم الأنمال المن المنابع المنابع المنابع المنابع المنابعات المنابعات المنابعات المنابعات و إذا المناء انفطرت ه وإذا المنابعات و واذا المنابعات و إذا المنابعات المنابعات واذا المنابعات و إذا المنابعات المنابعات و إذا المنابعات المنابعات واذا المنابعات و إذا المنابعات و إذا المنابعات المنابعات و إذا المنابعات المناب

﴿ سورة الانفطار ﴾ اسمالله الرحن الرحم) ﴿ اذا الساءانقطرت، هذهالسورة مكنةوتقلم الكازم على الانفطار ﴿ انتسارت ﴾ تساقطت من مواضعها كالنظام و ﴿ فِيرِن ﴾ أي س استلائها فتفجر من أعلاها وتقيض على مايلها أو من أخلها فيفحب الله تمالى ماءها حيث أراد و وبعشن مح قال ابن عباس معثث وتقادم الكلام على ماقساست وأخوت فيالقبامة إما غرك إستفهام على سسل الانكار عليه وغرك معنى أدخلك في الغرة وروى أنه عليه السلام فرأماغرك ربك الكري فقال جولدوقاله عروفرا اله كان ظاوما جيولا

﴿ فسوال ﴾ جمالتسو يافي أعضائك ﴿ فعدال ﴾ صبرك معتدلا متناسب الخلفة من غيرتفا ويتوالظاهر أن قوله في أي صورة يتعلق وكبك أي وضعك في صورة افتضها شيئتمن حسن وطول وذكو ريوشه ببعض الاقارب أومقابل فالث وماز المدن وشاء في موضع الصفة لصور أولم يعطف ( ٣٦٠ ) ركبك بالفاء كالذي في لدلانه ببان لعدال والتركيب التأليف و

المكرح والذي خلفك فسواك فعدلك وفي أي صورة ماشاه ركبك وكلابل تكذبون بالدبن » و إن عليكم لحافظ بن حكواما كاتبين ، بعضون ماتف علون ، إن الأبرار الى نعم » و إن الفيدار الني جميع ه يعسدونها يوم الدين ، وماهم عنها بغائبين، وماأدر بلك مايوم الدين ، تم ما در ملت الوم الدين و الوم لا علا نفس لنفس شمأ والأحر بومشد لله كا داده السورة مكمة انفطارعات موالكلامات وانتتارالكوا كممسقوطها ووضعها كالنظام ووضوا لجدهو وفيجر تستشديدا لجم ومحلفه والرسع وزخيتم والزعفواني والثوري معقها وتفجر عامن بالأساقفجر من أعملا عاوتسفس على ماماء أأوس أسفلها فيلمم التصلحا حسن أرادي وعن مجاهد فيدر ت منه اللفاعل يخففاء في بفت أو وال المرزخ نظر الى قوله تعالى الإسمال الن البغي الفجو رمتقابلان وبخرت قال إرعباس مستجوقال المدي البرن لبمن الأمو اتحوقال لقراءأخرج ماق بطنهامن الذهب والفعنة به وقال الزمخشري بمستر وبحتر يمعني واحسد وهما مركمان والمعت والعصم واسفدونه تال والدن متت والمع حوافا ووفيل اونت الممترة لأتهامعترت أسرار المتأفقين انتهى فظاهر فولها نهماص كبان ان مادتهماماذ كروأن الراء ضمت الى صف المادة والأمرايس كاغتف كالسلان الراء ايست ووق الزيادة بله مادتان عثلقتان وان انفقامن حيث المعيى وأماان احداهمامي كيغمن كذافلا وتفييدقو لم دمث ودمتر وسط وسبطر عاماقه مث وأخرت تقدم الكلام على شهدقي سو رة القيامة عاوفر أالجهو و ماغرك فالمنفهام فهوفرأاس جير والأعس مأغرك بهمز مفاحشلأن مكون صبارا صدل أن تكون ما ستفهامية وأغرك معني أدخاك في الفرة يه وقال الزعنشس ي ، و قولك غرالرجلي فهو غاراة اغفيل من فوالاستهم المعدووهم غارون وأخره غير محله غارا انهي ، وروي أنديله الصلاةوالسيلام فرأماغوك وبلنا الحرج فقال جهلموتاله مجررضي المقدماني عندوقسرأ اند كانظماوماجهو لاوقدا بغرتب في المكافر والعاصي يه وقال فتساده عندوه المسلط علمه وقبلي مترالله علمه وقبل كرمالله واطفه الفن عذا الجواب فهذا الطف بالعاصي المؤمن له وقبل عفوه عنه ان المعاقبه أول من قد هوفال الفضيل رضي القد عنه ستره المرخي عد وقال ابن المهاك يا كانم الذنب أما تستعى و والله في الخاوة والسكا

غسرلذمن ربالدامهاله ووتروطول ساوتكا

« وقال الزخشر ي في جواب الفضيل وهمة اعلى سبل الأسمر الي بالخطأ بالاغترار بالستروليس باعتدار كإينك الناياع يغلن به فساص الحشو بةوبر وون من أغيهما عنقال وبالثال كرع دون سائرصفائه ليلقن عبده الجيواب حتى بقول غرني كونه الكرجم انتهى وموعادته في الطعن على أعل السنة وغموالة جالله و بال أعدالك فعال صبرا معتدلات علق من اجالة وعا

دئ الى شئ ﴿ كَالْ ﴾ ردعو زجر لمادل عله ماقبله من اغترار عم بالله تمالى ﴿ بِلْ تَكْدُونَ ﴾ خطاب للكفار ﴿ وان علسكا المتنافي اخار انعليم وعفظ أعالم و اضبطها و مثله و أنها جملة حالمة والواووار الحال أى تكذبون يبوم الجزاء والكاتبون الحفظة يشيطون أغسالكولان تعازوا عليا وق أخاج الكنفال اعلى تعظم المن الجزاء في معامون ماتف ماون إلى في كتبون مانعاق بدالجزاء بإوماهم عنها إله أى عن الجحم أى لا عكم النسقال أخير عن صابهم يوم القيامة أخر بالتفايفسيهم عنها

قيسل المسلى أي رون

مقاعدهم والناري وما

أدراك إ تعظم لحول

فلك السوم ﴿ وَم لا

عَلَاثُ عَامِ فِي كُلِّ نَفْسٍ

الم والامر يومند بلد ك

أىلالدعى أحد شازعته

مؤ حورة الانفطار كه ( يسم التدالر حن الرسيم) (ش) بعثر و بعثر بعنى واحدوهما مركبان من البعث والبعث مع والم مخموسة المهما والمعنى بعث وأخوج مو تاها وقد البعداء المعتمرة الانها بعثر تأمير الثانات في ( ح ) خامر فود البعدام كبان الد مادتهماماذ كروان الراء ضمت الى هدادة والأحرابس كالقتنمة كلامهلأن الراء ليستمن حروف الزيادة بل همامادتان مختلفتان واناتققا من حسد المعنى وأما ان احداهما مركبتمن كذا فلاونظره فولم دمت ودمخر وسيط وسبطى

« وقرأ الحسن وعود بن تبسد وطلحة والأعشى وعيسى وأبوجه قر والكوفيون يخف الدال زباقي السبعة بشدهاوفسراءة التفقيف إسأأن تسكون كقراءة النشديد أيء على بعض أعضائك بعض حنى اعتدات وإماأن بكون مناه فصرفك بقدال عدادعن الطريق أي عداك عن خلقة غوك الىخلقة حسنة مفارقة لسار الخلق أوفعدلك الى بعض الاشكال والمينات والظاهر أن قوله فيأى صورة تنعلق وبكأى وضعك فيصورة اقتفتها مشيئتمين حسن وطحول وذكورة وشبه بعض الأقارب أومقابل دلك ومازانا دوشاء في موضع المفة لصورة والربعطف ركالمالفاء كالذي فبله لأنهبيان لعدلك وكون في أي صور تستطفا بربك هو قول الجمهور ، وفيل شعلق بحدوف أى ركبك ما سادفى بعض الدور م وقال بعض المأول بن إند يتعلق بقوله فعدال أى فعلل فيصورة أيصورة وأي تقنضي التعبسبوا لتعظم فلم محطك فيصورة وأوحار وعلى صاداتكون مامنسو بفيشاء كالنعة لأي تركب حسن شاء ركبك والتركب التأليف وجعمني الحنني وأدغم خارجة عن نافع ركبك كلاكا عي عمر وفي ادعاء الكبير وكلا ردع وزجو لمادل دامه معاقباله من اغترار عم بالله تعالى أولمادل على ممامعد كالرمن تسكنه بهم بموم الحسراء والدين أوتسر يعة الاسلام عه وقرأ الجمهور بل تكاسبون بالناء خطا باللكفار والحسن وأبوجعفر وشية وأبوبشر بباء الغبية والت عليكم لحافظين استناف اخبارأى عليهم من محفظ أعمالي ويضطها ونظهرأ لهاجله طلية والواو واوالحال أي تكذبون بيوم الجيراء والكاتبون الحفظة ومنطون أعمالكولان تعازوا علماوفي تعظيم الكتبة بالتناء علمم تعظيم لامرا لجزاءه وضرأ الجهور يساونها منارع سلى تخففا وان مقسم منددامينا الفعول وبعامون ما تفعاون فيكتبون مادهلق بدالجزاء وقال الحسن بعامون ماظهر دون حديث النفس و وقال مفيان اذاهم العب الله في الفضل حيث قال المسان وعها وقال الحسين بن الفضل حيث قال يعامون ولم يقسل يكذون دارعلى أنهلا كتسالجمع فضرح عندالسهو والخطأ ومالاتبعة فيمه وماهم عنها بغاثينأى من المسموان الا يكتب النبية كقوله وماعم تعارج بن من النار يه وفسل انهم من العدوها في المرزخ المأخيرعن صلوم وم القيامة أخبر بانتفاء غينوم عنهافيل العلى أي رون فاعدهم ون الناري وماأدراك معلم لحول ذلك البوم حوقر أابن أى استفروعيسي وابن جندب وابن كنجر وأبوعرو يوملا علا بفع المسم أي حو يوم وأجاز الزعشري فمأن تكون بدلا بماقبله مه وقسرا عبوب من أ في عدر و الا مال على التسكير منو نامن فوعافك عن الاضاف وارتفاعه على هو ومولا علا جسلة في موضع الدفة والعالم محدوف أي لا علافه « وقرأز بلدين على والحسن وأبو جعفر وسيباوالأعرج وبأفى السبعة ومهالفتم على الظرف فعند البصر يبن هي حركة عر اب وعند الكوفيين مجو زأن تكون وكابناء وهوعلى النقدر بن في وضعره ع خبرالمحذوف تفيدوه الجزاء يوم لا تلك أزفى موضع نصب على التلوف أى بدانون يوم لا تلك أوعلى أند غصول بدأى اذكر يوملا تظام يجوز على أي من يجيز بناء دأن يكون في موضع و فع خبر المبتدأ محلوق تقدره ويوم لاتلانف لنفس شأعام كقوله فالبوم لاعلا بمسكم لمعن نفعا ولاضرا « وقال مقاتل لنفس كافرة شيأمن المنفعة ، والامن يومندنته ، قال فنادة وكدال ، هو البوم لكنه المنالة لا يمني احسنار عنولا عكن هو أحداثما كان ملك في الدنيا

( يسم الله الرجن الرحم ) ﴿ و بل الطففين ﴾ الآبة علىمالسو رة تكتوفيل معالمة وسب ﴿ مورة التطليف إن تروف أنه كان بالمدن وجاريكي أوجهت له كيالان بأخديد وفي و يعلى بالانقص درات والمناسة بين السور تين ظاعر ملك . في كر السعداء والانتقاء و برم الخراء و نظم من ( ١٣٨ ) شأنه د كر ما اعداد مص العماد و كر بأخس ما يقع من المصب

وهي التعلقف الذي لا

بكاد عدى شاقى ندر

المال وتعشد فإذا كتالوا

علىالناس إوفيدواريهم

ووادا كالوهراووزودي

اقضوع وكالودرن عا

وشعادى معوف الخرفقول

كلت لك وورث ال

والانفان أولئك وتوقف

على أص القباء والتكاريد

خلورق فعلهم فلك والسوم

عظيم اوهو يوم الداءة

و يوم ظرف العادل ف

مقدار أي بدنون بوم

يقوم الناس و يحوز أن

سمل فيه جواؤن

و مكون معنى لدوم أي

الماروم وصدون

العالمان ذلتان على عظم هذا

الدنب وهو التطنيف

﴿ كالماردع لما كاوا

فيعمن التطليف وهدا

القيام يعتف الناس ف

بعساحوالم وفيطا

الشام اخام الناس العرق

وأحوالهم ف عناك كا

وردفي الحدت والفجار

الكعارة وكتاجم عواللتي

فيخصيل أعالم وسيب

غال الحمور فأمل من

﴿ -ورة الطافة إلكة وهي - توثلا ون آلة ﴾ ويسم الله الرحن الرسم

و و المعنون ، الدوالما اكتاواعلى النام بستواوت ، وادا كاوهم أو وداوم عسر ون ، الانشن أوائلت مرميعونون ، ليومعشم ، وجهدو بالتام إرسالعالمان ، كلا ن كناب القبدار لني حجن د ومأدر الا ما معين د كناب عي قوم دو بل ومندل كدين د وريكليون يوم الدوره وما يكلده والاكل مندماتم والالتلى علب يات اهل أساطر لاولان ، كذيل الزعلي قام مهما كالواكسون ، كالماجم عور نهم يوملك للحمو فون . مرام الساو المسر وتوغال واالديكم وتكدون وكلان كالدالأواراني عليان و وماأدرال ساعلنون و كمام مرفوم و يشهد المقر ون ، إن الأواراق نعم ، على الأواثال غارون د سرف في دجوه ورنضرة النعود يستور دون عزوم ، خالسلاوق فالمنتاض المنافسون ومراج من نستم و مبتائسرب بالقرون و إن الدي أجوموا كأوامن الذين آسوا بمنسكون ٥ واداحراوا جهيئقاحيون ٥ واذا انقلبوا اليأحلهم انقلبوا فنكرب وادارأوم فاوا إربعواه المناون ووماأر ساواعلهم عللين وفالمبوم الذين آسوا ن الكفار يدمكون و على الرائلا علروب و حل و بالكفار ما كالواندون) « السلفيف النقصان وأسلامن الطفيف وعوالنزل الحقير والمطفف الآخفي و زن أو كبل طفيفا أي أسأسقو اختما وران غطى وغشى كالصدائد شي السيف قال الشاعر

وكارانين داعلى فليجره فاب والقسالدى والعالملا وأسل الرين الغلة غال دائت الخريل مقل شاريها ودائ الشتى على عقل المريض حقل أبوديد عملاته رسيد علس وأف لا وسه ولتقاء

وتارابو ودمقال وبارح وازبع نااداوقع والاستطعمة اللروح والرحي فالباغليل اجودا ظره وعل الأخفش والرماح السراب الدى لاكس فعدة لحسان ردى سان ارجني السلسل ، كافي في الشوار ف في مو ف علىمالشي أخسى تعامة

واعتب وتدولم تعبأن بسرالياء التسمأساة الارتفاع وسنستم القلاوسناح اليعير المتعاور سامه و الفعز الإسار بالدي وتفاجب في وبل تطفقين به الدي اذا اكتالوا على الناس يستومون ، واذا كالوهم أود زوعر عسرون ، الايطلق أوائك الهممعولون ، سوم عظم ، اوم قوم الناس رب العالمان ، كالران كتاب المعار أن سجان ، وماأمراك ماسجين ه كتاب مرقوم = و بل ويشد الكذين = الدين كلدون سوم الذي = وما كلف م إلا كل مندائيم و ادانتلي عليه أباتناقال أساطيرا لأولي و كلا الدان اللي فال بسيما كالوا

السجن كمكيراى فيموض باجن فامر خارميالة فسجين على طاصقة لموضع الحدوق والظاهر أن سجيناهو كذاب وقطشا إهل مه كناب م حرم الووماد مسيد به اى اليس الله عما كنست و كناب مي عوم به اى متب وم لابلى ولا يمحى والدين يكذبون به صفة دم و كل سند به سجاوز الحديد أنم به صفة سالفة في اذاتنال به قبل زات في النضرين الحرث و بلدان بوراي

على وفشى كالمداينشي السف ووقال الشاعر (٤٣٩) وكمران من ذنب على فلسفاح ، فتاب من الذنب الذي ران فاتعلا السمري قوله الهم الكسون وكلام عزرم ومدخو ون و تم البرلداوا المدم و تم فالعلم الدى

كترية كالدون كه علمالمورة مكفى قول الناسعودوالفساك ومقاتل مداء الدول

الحسن وعكر بندمقاتل أمداء وقال انتباس وقناه قمدت الامن الاان أجرموا المآخرها

فهومتلي تمان آمات به وقال السدى كان الله غر حل يكي أباجهم تله مكمان أخذ الأوفي وحملي

والأنفس فذلك وغال تهالول ورفا والسااسة ووفال وعباس ولبعدها عكاوزل أص

الشافيف للسخلام كانوا التعالنان فاعاق عذا المن فأستعها فشهاء السورة ووفيال

ولمت بوسكة والمدرة إصاحاته تعالى أص عرضل ود ودرسوله سدل الشفل وسله والمناسسة

السورتين ظاهر ذلدا كرتمال المصداء والأثقياء ووم غراء ومظم تأربورج تجرماأس

المعص العدادود كرع وأخس عارقهم والمستادي الشلفاف الدي لا يكاد بحديث لي تقد

الدلوتفية والدا كناتواسلي الدائر وبنوا لمرواد كالوم أو وراوم أومنوم و وقال

العراس وعلى متعان هذا الخلت على الناس والخلت عن الدان عناقل كالمتعلك

ف المن المرف المنافرادا قل المنافك المال المناف المال المنافر المال المالم المالم المالم

سناقها كتالئ كافردناه ووقال المعتارى الماكان كسيالم من الناس كسالا بتسريم

ويتعامل فيدسلهم أعلى على مكارمين المافاة عار ذلك وبحور أن شعلق يعسوه والأى وسنوطون

على النام خاصة فأسالك مع وسنوا وازخا تهي وكالرووان محاشدي عمران الخرفتقول كلت

الله ووزنت الثويمون على اللام كنوالله تسميلا وسكرت الثونكرتاك

والصعيره فيصب أيكالوا لمرأووز والمرتققف بوصا لخرووسنل الفعل بتف والقنول

المحملوق وهوالمكلل والموزون وعن عسى وحمرة المكللة والموزوناة محمدوق وهمضم

مرفوع أكسه الضعرالمرفوع الذي هوالواوي وقال لزعشري ولابص أن يكون ضلعوا

مرة وعالسلفة والان الكلام يخرج عال نظرة موذك والمن اذا أخفوا والناس المتوفوا

واذا أعطوهم المسروا والجعلت المتصير لالفقين تقلب لي فولك ذا أخيفوا من الثان

والفرقي الفعل لاق الملتسر سهى ولاتنافر وب وجدود فرق ويترأن يوه كد الصعير وأن لا يوه كد

والحدبث وافترق الفعل غابتمالي هاما أن متعلق الاستفاء وهو دلى الماس فتكور وهوفي كالوعم

الووزاؤهم عدلوق للعمل بالانتساق م مد لانتصر ون الكيل والداران والكافل تسهراندا

عسرون دالشلفيري = وقال الزعشري إطالات ) على فيسل أوازي كافسل أو ورقوم

(هلت) كأن المللفين كانوا الاما عنه وزيل الأمل كاميل دوس الموار ب المنكم

علا كبال والاستفاء والسرفتلام ويدعد عون ويعتانون في الماروا والسلوا كاوا أووراوا

الشكابهمن الغنس في النوعين جعا محسر ون تقسون انهي و محسر ون مصرقي بالهسورة ال

خمر الرجل وأخسره عبره الانظل توفيد على أص الفيامة واسكار عليه في معلهم دالشاي اليوم

اعتلم وهو ووالقياسة و ومطرف العادل فيسقد أيسمتون ومقوم الناس ويجوران

استوه واوادا أولوا المكبل أوالو زرجم مل اغتوص أخدر واوموكالم مشاوران الحدست

الكفادفن قال بالرؤية وهو قول أهل السنة قال ن عولاء لارون درجم فيرعجو وزعنه واختج ملتوالأبة مالك رجعالله على مسئلة الرؤية على شال لمري أي بقول لهم خ دالنار دسا ، أي الطاب ومسلى النازأو عدا المومرة الذي كتر بالكنون

( الدر )

الم حورة المطفقان أ اسرالله الرسن الرحيم) (ش) ولايعم أن يكون عدرا مرفوعا الظففين لان الكلام عنر ومال نظم فاحد وذلك أن المعنى اذا أخذوا من الناس استوفوا وادا أعطوهم أخسروا وان جعلت المدر للطففان انقلب الى قولا أخادوا من الناس توطواوالمالولوا الكيل أوالوزن وعلى الخدوس أخسر واوهو كالامسافر لان الحدث واقع في المعل لاق الباشر التوى (-) لاتنافرف وجه ولافرق الناأف يوكد لضعر أولايؤ كسواخاست واقع في الفعل غاية مافي

يعمل فيعميموكون ويكون معسى ليوم أى خساب يوم دوقال الفرادهو بدل من يوم علم لكنه عدا أن سعلق الاستقاء وهوعلى الناس ملكور وهو في كالوهم أو ودنوهم علمور العرابة لانمده العمالا أسمرون السكيل والمنائاذا كاثلا المسهم إشاعضر ونظات لفيرهم

سأجن على قول الجمهور

وعبارة عن الحسان

على قول تكسرية تم

قال كتاب مي قوم من

قال بالقول الاول في سعبن

فكتاب من عموعة وعلى

خمدان والظرور الذي

الى معان ملنى وموقال في

مجيز بالغول الثاني فكناب

مرتقع على خد اشداه

معطر اللقدرهوكتان

مهانوم وتكون همانا

البكاؤم مفسر السعان

ماهواتهي (ع) آسوله

والظرف الذي المولعي

جين مافي قول لابسي

لان اللام التي في لغي سعيان

داخيلة على الحروادا

كات داخلة على غير علا

العاء في الجار والنجرور

مل همو الخر ولا عاز أن

تسكون الذه اللاع دخل

فى لنى معان على قطا هر

معمولة تمخرأ واسفة الخبر

فكون الحار والمجرور

ملي لاخمرالان كال

موسوق برقوم فلاسل

ولان مرفوما الذي هو

مفتالكتاب لايجوران

لدخل اللامق مموله ولا

بجودان يتقدم مسوله

على الموصوف فتعين سدا

أن قوله الني سمين هو خبر

ي وقرى أوم يقوم الخسر وهو بدل من ليوم حداد أو معاد عوام أن من على وم ارتباك دات ومويظن سي وقن اوهو على ومسس النرجيح وفي عيف الأسكار والتعجب وصف اليوم المفروف اللبي تفحصه ووصعه وسالعالمن دلسل على يتام على الله سرومو النطعيف كال وعلنا كاتواهنيمون لتطقف وهذا القبام تعتف الناس ومتعسدنا حوالهم ولدنا القيام الجام العرق للناس وأحوالهم فيختلفة كإوروفي الحديث والفجار الكفار وكذاب والدي فبالمصدل أعمالمها وسجار فال الجهور فسيل والسمن ككدا وقي وصع ساجن قاءتناه مبالغة فيحان على فداسعة لموضع المعقوق وقال المن مقبل ورفقتيضر وياالسف ضاحة ، ضر بالواحت به الابطال مهتنا ه وغال الريحشري ( فان قلب) ملهبي أصفة هو أم اسم ( قال ) بل هواسم المستقول مي وصف كاع ووسصر فالاعليس فيه الاست حدوه والتعرف البي وكان قدقه مأنه تناسيده

رهود وان التسردون القف أعال الشباطين وأعال الكفرة والفيقة من الخز والانس وهو كالرص قوم سطور بالكارة اوماره زمراء الدلاخد فه والمعي ازما كتبدن اعال لفحار بتدسق والشالد وان انهى واختلفوالي جبن اذا كار مكاما خسلاه حمار باحداد كود والظاهران مساعوكنا واللقاعل مكارس كالرمرفوم ووفي عكر واسعود عبادة عن الخسار والهوان كالقول المعقلان الحسيض اقاصار في غالما تخود ، وقال مص اللهوي، جبراوله علىمزلام وهومن السجسل فللخص مؤاقو المرأن سيبذ توته اسلية أو عال مؤلام ادا كانتأصلة فاشفاقهمن السجن وفيل خومكان فيكون كناب مرفوم خبربندا محذوف ي هو كذار وعني الفعد وعوده على كتاب الفجار أوعلى عين على صادف أي هو على كناب مرفوم وكتاب مرفومة سعراه علىجهة السدل أوجرميتدا والضعير المدر الذي عوعالديني جبن أو كتاباغن الخمار والهوان فلهوصفة أوعل وماأمراك ملمجن أي ايس دلكهما المستعلم مرفوم أيستنت كالرفم لاسل ولاعجى وقال فنادة رام المنتعر لاء ادفهما حدولا تقص تهمأحد وقال برعاس والفحاك مرفوم عتوم بنتجر وأسس ارفر التكارة ومدقول

الرقوق الماه القراح البكر \* على مديكم ان كان المادراق

زجين والاعراب السابق أن كتاب حرفوم مل أوخيب ما مقوق وكان أبن عطبة قده ليان مجماه وضع الجن على قول الجهود وشباره عن الخسارعلي قول عكره ممقال كتاب مرفيح س فل الفول الاول في مدين فسكناب من تقع عنده على خدان والنظر في الذي هو لقي مدير ملي من قال في سجين الفول النالي كتاب من قوم على خميرا بتداء مفصر التقدر عوكنا معرفوم وكحون هذاالكتاب غسر السبجال ماهوانني فقوله والظرى المتي عولق سجيعاني قول المصيالان اللام التي في الني سجين داخلة على الخبر واذا كانت داخلة على الخبر فلا إلما، في الحمار والميرور مل عواعد والامار أن تكون هداد اللام دخلت في الى مجان على ضله عي معسولة للخرأ واسفة اغرصكون الجار والمحر ورملني لاخرالأن كناب وسوى عرقوم فلا يعدل ولان مرفوماالدى هوصقة لكتاب لاعمو وأن تدخل اللامق مصولة ولابحو وأن سقدم مصوله على لموصوف فنعين مهدان قوله لني حديث هوخيران والدبي كلديون صفة دم كل منستعا وزالحد

التيضفنمال ، وقرأ الحيوراذاوال أثاه وجعزة الاستهام ، والجهور تالي ساء التأنيت وأبوجوه وإن منسم دائماه قبل وترات في المنصر بن الحرث وبل ان قرى مادعام اللام في الراء و بالاطهار وفف حز دعلى بل ومعاحمه غايس مرالنيس بن الاطهار ، وقال ألوجعفر بن البادش وأجموايين القراءة فيأدغام اللاملي الراءالاما كان من مكت حفص على مل تم شول د أن وهذا الدى كر، أيس كاد كر من الإجاع، في كذاب اللو اسجى قاون من جسع طر فعاظها واللام عند الرام تعوقوله بن و فعد الله المديل ربك مدوق كتاب بن مطب وقر أناهم بل ران المدمد المنام وف أبدا وفرأ مافع أساء لادعام والاملة د وقال سبوره الامم الراء تحو أسفل وحدالسان والادغام حسنان، وقال الرمخترى واسرى وبادغام الامق الراءومة ظهار والادغام أجود وأميال لألف وهمت اتهى و وف سيبو به دادا كان يعنى اللام عبرالم المرقة عمولام هل و يل فالنالادغام في بعسها أحسن وهلك تعوجل وأستخرام ندغم لغال على أستعهى لفالا همل الحيدار وهي غريب مارماتهي وقال الحسن والسدى هو الدتب على الدتب، وقال الحسن حتى تورفك » وقال الدى حتى بمود القاب، وفي الحديث تعومن عامة ، فقال المكني طبع على قاويهم ، وقال ن سلام عملي، ما كانوا كسبون قال ان عطية وعالى الوم يهرفها كسبوه وان كان دقت على متعدما في واختراع لان النواب والعقاب ملقان تكسي العبدوالصعير في قوله الهمال كالمارين قال بالرؤية وهومول أهل السنة قال ان مؤلا الإيرون ربهم فهم عجو الان منه واحتج بدءالآ يفعالك على صبطه الرؤية من جهة دليل الخطاب والافاو حجب المكل لما أغنى عتنا التصبصوري وقال الشامي شاحب فومابالمضط دلءلي أن فوسام و معارضا وس قال بأن الدؤ بدوهوفول المنالة فالالتهريحجبون عناد بهمرعفرانهانهي ووقالأنس وسالملا حبب أعداء وفير ووتحل لأوليانه حتى رأوه و وفال الرمخشري كلار دع عن الكسمال من على والوجم وكوم معجو من معتشل الدسفاف جمواهاتم لايها وودر على الولا الا عوجها والمكرمين لديهم ولا محجب عنهم الاالادساء الهاتون عندم وكال الشاعر

ادااعة والددى عبية رحيوا يه والناس مايين مي جوب وعجوب ومن ال ماح والمادة والاله عليكة محجو بين عن رحمه وعن ال كبدال عن كوامله النبي وعن عاهد المعنى عبدو بون عن كرامنه ورجسه وعن رجيسملق محمو بون وهو العاسل في يومندوالنتوين تنوين الموض من الجلة المحمدونة ولم تنقدم حلة قريبة بكون عوضا مهالكذه تقدم يقوم الناس ارب العالمين فهوعوض من هده الحسلة كالم فيسل بوم اديقوم الناس تم هم مم الحجاب عن الله فرصالوا الماروه ف محمرة الحجاب و تم يقال أي تفول لهم حرنة النار هـ فـ اأى المدابوسلي النار وعدااليوم الدى كنم بعتكه بون وقال المعطية عداالدى بعني الحلة مفعول لمربسم فاعلوانا يدقول سياله المعل الدي هو مقال انتهى وتشمه م السكلام على تحوعه افي أول البفر م في قوله تعالى وافا قبل لهم لا تفسدوا في الارض ، قوله عروجل ﴿ كَالَمْ إِنْ كَتَابِ الأَبِرَادِ لَنِي علين ، ومأدراك ماعليون وكتاب م قوم ، يشهد المفر بون ، إن الأبرار الى امم على الارائلة بنظر ون و نعرف في وجو ههم الصر والنعم و يسقون من رحين مختوم حما معسل وفي ذلك فليتنافس السَّافسون و ومراجس تسنم وعينايشرب ما المفر بون و إن الذي

وعلون إ جمواحاه على شتق من العاو وهو المالفة وعلمون الملائكة واعراب لفي على وكتاب مرفوم كاعسراب لفي سجان والمقر اون هناقال ان عباس وغمره هم اللائكة أمل كل ال خلار ون الى ماأعد لهومن الكر امان وقرى تعرف شاء اغطاب للرسول علمه السلام والنصرة تقمام شرحها في قوله نضرة وسرورا ﴿ مختوم ﴾ الظاهرأن الرصق خثر علىه تهما وتنظامًا عار المعة المسكة كافسر معادمه ا ختاره د أي خلط ومراجه فأله ابن عباس المن تسليم إلى قال ابن عباس هواشرف شراب الجننوهواسربذ كرلماء عن في الحنة ﴿ بشرب ماك أى اشرما أومها روی آن علیا کرم اللہ وجهه وحاءةمن المؤسين مرواعم من كفارمكة فضكوا منهم واستخفوا مرعبتا فنزلتان الذين أجرموافيل أنساعلي الى رسول الله مسلى الله علىوسل وكفار مكة هؤلاء قبل أبو جهل والواسد

المامين والمامي ال

( ١٥ تفسر الصر الصط لابي حيان - ثامن ) واثل والمؤمنون عمار وصهيب وخياب وبلال وغيرهمين فقواء

المؤمنين والضعر في رأوهم عالد على المجرمان ( ٤٤٧) أى اذار أوا المؤمنين بنسبونهم الى المثلال فوما الرسلوال على المؤمنان حفظة محفظون

كأن مشعشعامن خر بصرى ، نفت المعت مشدود الختام ه وقرأ على والنعيق والضحاك و زيدين على وأبو حمو ذوا بن أبي عبلة والكسائي فاتم بعبد الخار الفوفته الناءوه فينهنا لمعني انه برادمها الطبع على الرحيق وعن الضحالا وعيسي وأحدين جبرالانطاكي عن الكساني كسرالناء أي آخر منسل فواه وخاتم النبيين وفيه حذف أي خاتم المحته المسلفة وخاته الذي يحتم به ويقطعهن تسنيم وقال عبدالة وابن عباس هوأشرف شراب الجنة وهواسم ، فدكر لماء تاين في الجنة ، وقال الر مخشري أسنم علم لعين بعينه اسمب بالتسنم الذي هومصا رسفه اذار فعه وعمنا الصب على المدح ، وقال الزجاج على الحال انتهى ، وقال الأخفش يسقون عينا يشرب بهاأى يشربها أوضهن يشرب منى يروى بهاأقوال ، المقر بون قال

حرموا كالوامن الذين آمنوا يضع مكون ، وإذا من الم منفار ون ، وإذا تقليوا الى أهلهم نقلبواطا كهبن، وإذارأوهم غالواان، هؤلاء لهنا ون ، وماأر ساوا ملمهم حافقلين ، فالبوم الذين أمنواس الكفار يضعكون على الأراثك ينظرون و هل توب الكفار ما كانوا فعلون كو للذكر تعالى أمركاب الفجار عقيم فكركناب ضده ليتين الفرق عليون جعواحده على ستقمن العلو وهو المبالغة فاله ونس وابنجى هقال أبو القنير وسماه أن غال علية كافالو الغرفة علىة فلاحة فت الناء عوضواء بوالجع بالواو والنون م وقبل هو وصف لللائكة فلذلا جع بالواو النون ووقال الفراء عواسم وضوع على صفة الجم والاواحدادمن اغظه كقوله عشر بن وثلاثين العرب اذاجعت جعاولم بكوله بناءمن واحده ولاتفنية فالوافى الذكر والمؤنث بالواو والنون ووقال الزجاج أعرب داللاسم كاعراب الجع عده فنسرون ورأب فنسرين وعلمون الملائكة والمواضع العلية أوعلا يوان الخير الذى دون فيكل مأخامت الملاثكة وصلحاء الثقلين أوعاو في والوساء ف أفوال ثلاثة للزنخشرى ووقال أو مسل كتاب الأبرار كتابه أعمالم لفي علين تعوصف ملبينباته كناب مرفوم فيمجمع أعمال الأبرار واذا كان كانافاختلفوا في تعينه اختلافاه ضطريا غبناعن ذكر مواعر اسلفي علمين وكناب مرفوم كاعر اسلفي سجبن وكتاب مرفوم ، وقال بنعطمة وكتاب مرفوم في همة دالآبة خيران والفارف المي انتهى هذا كإذال في لغي سجين وقد ددناعلى ذال وهذام اله دوالقر يون هناقال إر عباس وغيره هم الملائكة أهل كل ساء سفارون « قال ابن عباس وعكر متومجاهد الى ما عدام من الكر امات هو قال مقاتل الى أهل النار هو قبل خطر بعضهم الدبعض ، وقوأ الجهور تعرف بناء الخياب الرسول صلى اللاعلى وسلم أوالناظر ه نضرةالنعيرنصا هوفرأ أتوجعفر وابنأبي اسحق وطلمتوشية ومقوب والزعفراني تعرف بنبا للفعول نضر فرفعا وزيدن عدلي كلاأنه فرأيمر في بالباءإذ تأنيت نضر فجازى والنضرة تقدمنسر حهافي فواه نضرة وسروراه مختوم الظاهرأن الرحيق ختم عليه نهمها وتنظفا الرائحة المسكية كافسره مابعه وقبل تعيّراً وانتعمن الأكواب والأمار وق بمسك كان العابية وقرأ الجهور ختامه أي خلطه ومزاج قاله عبدالله وعلقمة هوقال بن عباس وابن جبير والحسن مناه ماتمه أي يحب الراقعة عنسه ماتمة الشراب والتعة المسان ع وقال أبوعلي أي إزاره المقطع وذ كاءالرائعةمع طب العليم ، وقبل تزج الكافورو مخترمزاجمالمك وفي الصحاح الختام الطين الذي يختم به وكذا قال مجاحدوا بن زيد خنم إناؤه بالسك بدل الطين هوقال الشاعر

ابن مسعودوا بن عباس والحسد ف وأبوصالح بشر جالك ون ضرفاو عز ج الأثرار ومنسف الجهور الأراريع أعداب المعزوأن المقر بن دم السابقون و وقال فوم الأبرار والمقر ونفي هذه الآرة يمني واحدمقع لكل من تعرفي الجنة ع وروى أن علمار جما معممن المؤمنين صروا محمع من كفارفر يش فضحكوا منهموا منعفوا بهم عبشا فنزلت ان الدين أجر مواقبسل أن يصل على ضي الشكال منه الدال ول صلى السعاد وسلم وكفار مكاحولا، فسال مرأ الوجهل والولسدين المغبوة والعاصي بن واثل والمؤمنون عار وصهب وخباب وبلال وغسرهم من فقر اء للومنسين والظاهر أن الضمير في من واعالم على الذب أجرموا إذفي ذلك تناق الضائر لواحد « وقسل للؤمنين أي واذامر المؤمنون بالكافرين متغامر الكافرون أي بشيرون بأعضهم وفا كهان أي متلدة من بذكر هم و بالضحك منهم ه وقرأ الجهور فاكهن بالألف أي أحجاب فاكهة ومزح وسرور بالتفقافهم أهمل الاءان وأبو رجاءوالحمس وغكرمة وأبوجعفر وحفص بغمرألف والضمرالمرفو عفى رأوه عائد على الجسر مين أى اذار أوا المؤمن بن نسبوهم الى الضلال وهم محقون في أحتم الموماأر ساواعلى الكفار حافظين وفي الاشارة الهمانهم ضالون المارة الكلام ينهم وكان في الآية بمن موادعة أي ان المؤمنين لم ير علوا حافظين على السكفار وهـ فداعلى القول أن هذا منسو خِياً مَا السنف ، وقال الزنخشري وانهم لم وساوا عليم مافقلين إنكارا استجم إياه يوز الشرك ودعاتهم الى الاسلام وجده م في ذلك ولما تقدّم ذكر يوم القيامة قيل فاليوم الذين آمنوا والموم نحوب مضحكون نهمفي الآخرةو نظرون عالمن الضمير في يضحكون أي يضعكون ناظرس المهوالي ماهم فيصن الموان والعذاب بعدالعزة والنعيرة وقال كعبالأهمل لجنة كوى منظرون سهاالي أعلى الناره وقبل سترشفاف بنهم رون منه طلم همل تو ماييهم

( 434 )

اجوزى يقال أو بهوأ ثابه اذاحازاه ومنعقول الشاعر سأجز للثأو محز لك عني شوب ، وحسبك أن يني علمال وتحمد وهواستفهام تمنى التقر برالؤسنان أيهل جوزوا بهاه وقبل عل ثوب سعاق ينظرون والظرون معلق بالجملة في موضع نصب بعد إسقاط حرف الجرالذي هوالي ه وقرأ الجهو رهل توب اظهار إ الامهل والنسو يان وحرة وابن محمس بادغامهافي الثاءوفي قولهما كانوا حذف تقمد برهجزاءأو عفارسا كالوابغماون

#### ﴿ -ورة الانقاق مكية وعي خس وعشر ون آبة ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ إذا الساء انسقت \* وأذنت لرجا وحقت ، وإذا الأرض مدّن ، وألقت افها وتحلت ، وأذنت لرجاوحقت ، يا أبها الانسان إنك كادح الى ربك كسافلافيه ، فأمّاس أوتى كتابه بعينه فسوف محاسب حمالاسمراء وينقل الى أهلهمسر وراج وأتامن أوتي كتابهوراء ظهره فسوف دعوا ثبورا \* وصلى سعرا \* إنه كان في أهله مسرورا \* إنه طن أن أن معورا بلي إن ربه كان بديم را ، فالأقسم بالشفق ، واللسل وماوسق ، والفمر أذا أنسق ، لتركين طبقاعن طبق ، فالحم لانو منون ، واذاقري عامم القرآن لاسجدون ، بالذين كفروا كذعون ووالقداعة عاوعون وفشر عريمداب أليره إلاالدين آسواوعلوا الصالحات

( اللد ) (ع) وكتاب مرفوم في

علهمأ حوالهم ولسا تفدم

ذكر يوم القيامة فيل

وفالموم الدن آسنوان

والنوم منصوب سفعكون

أى ان كان قيد ضمك

الكفار من المؤمنين في

وقت مافي الدنية هالمؤسون

بضعكون شمف الأخرة

وينظرون عال من الضعير

في مفعكون أي

مضكون ناظرين اليم

والى ماهم فيه من الهوان

والعداب بعدالعر دوالنعيم

ه وقال كمب لاهل الجنة

كوى نظرون منها الى

أهلالنار ع مل توب ك

أي على جوزي بقال

تو به وأثابه اذا جازاه قال

أجزيك أوبجريك عني

وحسبك أن يثني عليك

وهو استقهام عمني

االتقرير للؤمنين أيهل

جوزوا بافعالهم السيئة

أى فيدجو زوام اوفي

قوله ما كالوا حملى

تقديره جزاء أوعقاب

ما كانوالفعاون

الشاعر

ستوسه

و تحمد ۾

هذه الآبة خبران والظرف ملفي انهي (ح) هذا كا قال في الى مجين وقدر ددنا عليه ذلك وهذا شله

مؤسورة الانشفاق كه ( بسم الله الرحن الرحم ) مؤ إذا الساء انشقت كه هدهالسورة مكية واتمالها عاقبلها نظاهر كال استعباس الله المستعبد ووحقت في عالى عباس وحق الما و كالملائكة ووادت في المستعبد ووحقت في المستعبد ووحقت المستعبد المستعبد والمستعبد المستعبد المست

لم أجر غير منون إده الكدح جهد النفس في المعل حتى والرفيامن كدح جامد اذا خدث. و قال ابن مقبل

وما الدهر إلا تارتان فنهما ، أمون وأخرى أشفى العبش أكدح ﴿ وقال آخر ﴾

وسنتشاشة كل عيش سلط = و يقيناً كدح للحباة وأنس

و حار رجم و فال الداعر

مافي بطهامن الاموات

الله وتعلق إلى عن عسلى

فلمسرها من الاحساء

﴿وَأَدْنَتُ لِيهِ أَي فَي

القاء مافي بطنها وتعليا

والاتمان وادره الحنس

والتقسيريعا داك لدل

علىموقل فالل الراديه

الاسودين عبد الاستس

هلال أنخز ومي ساهل أغاء

أباسانفي أصاليعت فقال

أبوساءةأى والذى خلقك

لنركان الطبقة ولتوافع

المقبد مقال الاسود فأس

الارض والمماء وماحال

الناس في ذلك الموم وانك

كادم ال الدي علك

من خير وشري الى ريك ك

أى شول حالك الى لقاء

ربانوعو أجسل موتك

﴿ فلاقبه ﴾ أي ملاقي

كدعك أي جراءه من

تواب وعقاب ، حسالا

يسرا والتعاشيرض

الله عنها تقرر دنو به نم

تجاورت وتقلب

وما المروالا كالشهاب وصوله « بحور رمادا بعداد هو ساطع الشفق الحراب معسب الشعس حين ألى سلاة المشاء الآخوة ، قبل اصله من رقد الشي عال شي شفق أى لا تاسلنا لرقة ومسدأ شفق علسه رق قليموالشفقة الاسم من الشفاق و كدال الشفق قبل الشاعر

تهوى حياق وأهوى موتها شفق ، والمسوب أكرم والدي الحسرم وسق ضرو جعود ما الوسق الاصواع المجموعة وهي سنون صاعا وطعام موسوق أي مجموع وإلى مستوسفة ، قال الشاعر

أن لناقب النصاحة النصاحة النصاحة النصاصة المستوسفان الوصف ما تقا النسورة قال الغراء فساق القسر استلاؤه واستواؤه البال البدر وهوا فتعالى والوسق الذي هو المجمع بقال وسقته لاتسق و بقال أحم فلان قسق أي مجمع على الصلاح منتظم، طبقاعن طبق طال يعد حال والطبق ما طابق غيره وأطباق النرى ما تعالى وسعة بالسلام الطبق - قال الأعرج

الدام وقد حلبت الدهر أشطره ه وسافي طبق مسعالي طبق

« وقال امرة القيس

دية عطلا، فيها وطف ه طبق الدرض تجرى وندر إذا الدياء انشفت ، وأد تشار بها وحقت ه وادا الأرض مدت ، والقت الهياوتشات ، وأد نشار بها وحقت ، يا أيها الانسان إنك كادج الى بيك كدما غلاقيم ، وأماس أوى كتاب بعيت فسوف بحاسب حسابا يسبرا ، و سقل الى أهله مسرورا ، وأماس أوى كتابه وراه الهير، فسوق به عواتبورا ، ويسلي معرا ، أنه كان في أهله مسرورا ، انه ظن أن ان بحور بلى ان ربه كان به يسيرا ،

الها على أى الى من اعدالله في الجنوس فساه المؤسس ومن الحق و العين أو آل عسرته المؤسس في خده بخلاصه وسلامته وو داء طهره الدري ان دالله فدخل من صدره حتى بخرج من و راه ظهر على أخذ كتابع به والظاهر من الآية أن الانسان القسم الى هذين القسمين في مدعو في و رائجه مقول واثبو راه والثبو را فلاك وهو جامع لا نواع المسكاره بدانه كان في أهله مسر و رائجه أى في الدنيافر حابط را مترفالا يعرف الته معالى ولا مفسكر في عاقب فالامو و الجوائدة النائل أن لن يحود كم أى لن وحمال الته وهذا المسكد و در عال الته وهذا المسكد و در و حال الته وهذا المسكد و در و حال الدول المسلم عود و در حال الدولة المسلم المسل

ملاأفسرالشفق والسؤودوس والقمراذا السق لتركير طبقاعن طبق عالم لايؤسون واذا قرى عليه القرآن لا يسجدون و برالله بن كفر وا يكله بون و والله اشم عالوعون فندر ع بسلاب الميم والله بن آسوا و علوا السالهان لهم أو غير محنون ) حله السوره يشرع بسلاب الميم وقبله المراه وقبله الفراء والسالهان وقبله المراه وقبله الفراء والباع و وقبل الميم و فاله الفراء والباع و وقبل الميم و فاله الفراء والباع و وسلام و فله الفراء الميم وقبله المراه و وسلام و فله الفراء الميم وقبله الميم و و الميم و الميم و و الميم و الم

وماآنابالدای لعزه بالردی یه ولاشاستان معلى عزه دلت

وكالمشاباتي الفصيدة وإجراء الفواصيل في الوق مجسرى الفوافي ويم معروف كفوله تعساقي اللائد لا والرسولاق ورقالة حواب وحل الوصف على حالة الوقت أيضاء وحود في الفواصل والدن أي المفحد و بمعت أمر وجهه وفي الحسيدة أدن الله بشي الدن المنافرة في المراكب و وقال المساعد والما المساعد والمساعد و

صم اذا معواخيرا ذكرت به وان دكرب و عندهم أدنوا د وفال قسب

ان أذنوارية طار وابهافرها ، وماهم أذنوامن صالح ذف وا

وقال فجال بن حكم و أدس لك فالمعتمر وقي وادم الفاده الشمال الدائمة والمرافق المائمة المائمة والدائمة المائمة والمائمة والقاد كفولة مائمة والقاد كفولة المائمة والقاد كفولة المائمة والقاد والقاد والقاد والقاد والقاد والقاد والقاد المائمة والقاد والقاد والقاد والقاد الفول المائمة والقاد والقاد المائمة والقاد المائمة والقاد والقاد المائمة والقاد والقاد المائمة والقاد والقاد المائمة والقاد والقاد

﴿ فَلَا أَفْسَمُ بِالسَّفَقِي ﴾ أفسم تعالى مخدارةانه تشريفا لها وتعريفا للاعتبار بها والنسفق سامن بناو الحرة فإوما وسيق إلى وماضم من الغيوان وفيرماذ جيم دلك بلغم ويسكن في ظلمة السل وقال اس عباس وماغطى عاسمن الظامة وقرى الركان يصرالياء معتادا بهاالناس وبغنحها أبهاالانسان وطبقاعن طيق ﴾ أي عالاستمال و ها قم لايوسون ي محسس الشاه اعامهم وقدوضعت الدلائل فإلا بسجدون لايتواضون و عندون ﴿ يَا وعون العنمون من المكفر والشكفس كانهم صعاوته فيأوعية مقال وسيت العروا وسيت المناعظ الاالدين آمنواك أى ــ ق الم في عدد الهم وزمنون وغير محون غير مقطوع وقال ابن عبان ممنون معدد علهم

محسوب منقص بالن

(الدر) \* سورة الانشقاق \* (بسيرالله الرجن الرحيم) عاطفة جلة الكلام التي قبلها والتقدر فأنت سلاقت (ح) لانتعان مافاله بل يعير أن يكون معطوفاعلي كادمعطف المفردات

ان الانسان انقسم الى عسلس القسمين والرسمر ص العصار الذبن مدخام الله الناري يدعو نبزورا يقول واتبو راه والنبو راله لاك وهو حام لأنواع المكاره يه وقرأ فثادة وأبوجه غر وهيسي وطلحة والأعش وعاصم وألوعمر ووحرة ويصلي بفتي الماءمندا للفاهل واق السعة وعمرين عسالمز و وأبو الشعناء والحسور والأعرج بضم الباء وفتر المادو اللام مسددة وأبو الاشهب اخارجة عن نافدوأبان عن عاصم وعيسي أيضاوالعنكي وجاهة هن أبي عمر و بضم الباءساكن الماه مخفف اللاميني للفحول من المتعدى بالهمارة كابني ويصلى المسدد للفعول من المتعدى بالتضعف والهكان في أهله مسرو والى فرحابط المرفالا بعرف الله ولا يفكر في عاقب الهواه تعالى لانفر حان القلاعب الغو حبن عفلاى المؤمن فاندحز ين مكنثب بتفكر في الآخرة وانه المران ان محوراي أن لن رجع الى الله وهـ قدائك مب البعث ، بلي ابحد المبعد الني أي بلي العورن وازريه كان مدمسراأي لاتمني على أفعاله فلايدين حوره ومجازا بموفلاأقسم بالنفق أفسير تعالى عمالوقاته تشر يفالها ونعر بساللا تتباريها والشقق تقدم شرحه و وقال أوهر رة وعمر بن عبدالعز و وأبوحنيفة هو الساص الذي يتلوما لحرة دور وي اسدين عمر وان أباحنيفة رجرهن قوله عذاالي قول الحهور حوقال مجاحه والضعاك وابن أى نجيران الشفق هناكا تعالما عطف هامه الليل فالدفاث م قال إن عطمة وعدا قول ضدف النهي وعن مجاهد عو الدمس وعن تتكرمة مابق من النهار وماوسق ماضهمن الحبوان وغيره اذجميع فالثبنضيرو سكن في ظامة اللسل « وقال ابن عباس وملوق أي ماغطى علىمن الظامة ، وقال مجاهدوماض من خبر وسر ، وقال ان جبع وماماق وحل ، وقال ان محر وماعل فيه ، ومنه قول الساعر

فرمار اللصالحين وتارة ، تقوم بنا كالواسق المتلب

و وقال الإرالقضل لف كل أحد الى الله أي سكن الخلق الدمو رجع كل الى مار آه لقوله المسكنو افده « وقرأ عمر بن عبدالله وابن عباس ومجاهد والاسود وابن جبير وسسر وق والمعيى وأبو العالسة وابن وتاب وطلحة وعيسى والاخوان وابن كثه بناء الخطاب وفتح الباء د فقيل خطاب للرسول صلى الله على ول أى طلام المال من معالجة الكفار و وقال الن عباس ما وبعد سياء في الاسراء وقعل عدة النصر أي لتركين أمر المرب قيد الابعد قبد كاكان و وجديه دفاك « وقال الزخشر ي وقرى الرّكين على خطاب الانسان في المها الانسان « وقال ابن مسمود المعنى لغركين المماء في أهو ال القمامة حالابعد حال تكون كلهيل وكالدهان وتنفطر وتنشق فالناء التأنيت وهواخبار عن الساءة المعدث لها والضمير الفاعل عائد على السهاء يه وقرأ عمر وابن عباس أدسا بالباءمن أسفل وفيرالباءعلي ذكر الغائب ، قال ابن تباس بعني نسكر صلى الله علمه وسلم ، وقبل الممرالعالب بعودعلى القدر لانه تتعر أحوالاسن اسرار واستهلال واجاره وقال الزعشري ليركان الانسان هوفرأعر وابن عباس انصاوأ بوجعفر والحسن وابن جب وقنادة والأعمس وباقى السبعة بداء الخطاب وضم الباء أى لتركين أبها الانسان ، وقال الراعشر ى ولتركين بالضم على خطاب الجنس لان النداء المحنس فالمعنى لنركين الشدائد الموت والبعث والحساب حالا بعد حال أو مكون الأحوال من النطفة الى الهرم كاتفول طبقة بعد طبقة و قال نحوه عكرمة ، وفيل عن تحيء معنى بعد و وقبل المني لمزكين هذه الأحوال أمة بعداً متهومته قول العباس بن عبد المطلب في ر سول القصلي التعداد و سا

أمتاه وألقت مافيها وتحلت ، قال ابن جب والجمهو وألفت مافي بطنها من الاسوات وتحلت تمن على ظير هامن الأحماء يه وقسل تحلت مماعلي ظهر هامن جماله او معارها يه وقال الزحاج ومن السكنو زوضعف مقابان ذاك مكون وقت و و الدجال وانماتلتي يوم القيامة الموتى وتسلت أى عن ما كان فيهالم تنسك مديشي وجاء تسلت أي تسكلنت أقصى جردها في الخاوكا تقول تكرم الكرم يلخ جهدي الكرم وتكف فون مافي طبعونسة فالثالي الأرض نسبة محاز بذوالله تعالى هوالذي أخوج تلك الأشساء وزباطنها وجواب اذامحذوق فاماان بقدره الذي خرج مه في سورة التكو برأوالانقطار أوما يدل عليه الله كادح أي لافي كل انسان كدح. « وقال الأخفش والمردوهو مالاف اذا انشقت الساء فأنت ملاقه » وقبل بأمها الانسان على حذفي الفاء تقدر وضاأج الانسان ه وفسل وأذنت على زيادة الواو وعن الأخفش اذا السباء مبته أخسره واذا الأرض على زيادة الواو والعامل فباعلى قول الاستثرين الجواب امالخفوق الذي قدرودواما الظاعر الذي قب ل إنه جواب ، قال ابن عطبة وقال بعض الصو بين العامل انشقت وأفي ذلك كتبرون أتمتهم لان ادامناف فالي انشقت ومن محمز ذلك تضعف عنده الاضافة ويقوى منى الجزاءانتهي وهدأوا القول فون تعتار موقداسته الناعلي محتمضا كتناه والتقدر وقت انتقاق الساورة تعدالارض وقر الاحواب لها اذهى فدنسسة اذكرنس المقسعول به النست شرطا ، وأدنسار ما أى القلمافي بطماو تعلماوالا فسان و ادبدا فنسى والتقسير بعد ذاك مدل علسه يه وقال مقاتل المراد به الاسود بن عبد الاسه بن هلال المخز وي حادل أخار أساسة في أحراليت فقال أبو ـــامة والذي خلفك لتركبن الطبقة ولنوافين العقبة ، فقال الأسبود فأبن الأرض والساء ومأحال الناس انهي وكان مقاتلا وبدانها تزلت في الاسبود وهي تعراجنس ووقسل المرادأي من خلف كان تكدر في طلب الدنما والذاء الرسول صلى القتلموسلم والاصرار على المكفرة وأبعدن ذهب الى انه الرسمول صلى الله علموسلم والمعني المتأكدح في اللاغر الانالقائماني وارشاده بادر واحتال الضرمن الكفار فابشر فالمتتلق الله بداالممل وهوعبر سأتع تنديه الله كالزحاي باهدق علامين خبر وشرالي ربالماي طول حياتك الى لقاءر بك وهو أجل مو ثك فلافيه أي جزاء كد حك من ثواب وعشاب يه قال اس عطمة فالقادعلي هذا عاطفة حلة المكلام على التي قبلها والتقدير فأنت ملاف ولا يتعين ماقاله بل يصرأن بكون معلوفاعلي كادح عطف المفردات ووقال الجهور الضعير في ملاقه عالد على ربك أى فلاقى جزائه فاسرالفاعل معطوى على اسم الفاعل وحساباب عراقالت عائشة رضي الله تعمالي عها تقرر ذنو بهتم تتباو زعنه ه وقال الحسن بحازى بالحسنة وتباو زعن السئة وفي الحست من حوب علب الفال عاتب الم غن الله مال اسوق عاسب حساماسوا فقال علم السلاة والدادم اعاذاك العرض وأمامن وقش الحساب فهلك ه وينقلب الى أحله أى الى من أعدالله في الجنة من اساء المؤمنات ومن الحو رالعين أوالى عشيرته المؤمنين فضرهم مخلاصه وسلامة أوالي المؤمنين اذهم كلهم أهلى إيمان ، وقرأ زيدين على و يقلب مفارع قلب منيا للفعول و واعظهره « روى أن ثباله تدخل من صدره حتى تحر جمن راء ظهره فيأخذ كتابه مها « قال ابن عطية وأما من سفف على الوعيد من عصائهم بعني مسادًا لمؤمن بن فانه بعطي كنا به عند خروجه من النار وفد جو زقومأن يعطاه أولاقبل دخوله النار وهدوالآبة إردغني هذا القول التهيى والظاهر من الآبة على سورة البروج كه ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ والسها، ذات البروج ﴾ همة، السورة مكية ﴿ ومناءِنا لما الموادية من أطرانواع من الدورة مكية ﴿ ومناءِنا لما الموادية من أطرانواع من الأدور

كالضرب والفتل والملب والحرق باجاء العضر بالثمس ووضراجساد من ير بادون أن يفتنوه علية ذكر أن عليه الشنشنة كانت فمن تتقربن الأم معادون بالناروان أولئك الذين أعرب واعلى الناركان لهم ون النبات في الاعدان ماستمهنم البرجموانين دينهم أو يعرفوا وان أولئك الذمن عذبواعباد الله ملعونون فيكذلك اللبين عمدوا المؤمنين من كفار قر سي ملعونون فهساند السورة مظلة لقريش وتنبيت ان يعلس دات المروح قال ابن عباس عي المنازل التي مرفتها العرب وهي اثنا غلىرعل مافست وهي التي تقطعها الشمس في سنة والقعر في تمناسة وعشر بن يوما إواليوم الموعود كاهو توم القيامة أىالموعوديه بؤوشاعد ومتسهود كه خدان منكران ومتبغى حلهما على العدوم كقراه عامت

نفس ما أحضرت وجواب

وَأَنْتَ لِمَا وَلِمُنَ أَسْرِقَتَ الار ﴿ صَ وَصَاءَتَ بِنُورِكُ الأَفْتَى تَنْقَبَلُ مِنْ صَالِبِ الى رحم ﴾ اذا حنى عالم بدأ طبق

معلى من المحدول وأبوعبد المحدولة النبية وهم ادا حيى عالم بدا طبيق وقال محدولة المحدول وأبوعبد المحدولة والمستوح والماء وقبل أراد بدالكذار الايمان و بخير بعد الاولى هو وقر أجم أيضا ليركن ساء الغيبة وضم الباء وقبل أراد بدالكذار الايمان و بخير بعد أي بركبون حالابعد أخرى من المذاة والهوان في الداولة خرة وقر أبن سستود وابن عباس المركبون حال المحالة المنافقة وهي المرتبة من أو المحالة الماحلة المحدولة وقو وأن الماء على خطاب النبية وطبقة وهي المرتبة من أو لهم على طبقات وعن طبق في وصع المستة تكون المح جنس واحد مطبقة وهي المرتبة من أو لهم على طبقات وعن طبق في وصع المستة تكون المح جنس واحد مطبقة وهي المرتبة من أو لهم على طبقات وعن طبق في وصع المستة تمكون المح بفاون في موسيم الماء المنافقة وهي المرتبة من أن الماء الماء الموادن وقرأ المجهور مكد ون سعد اوالفحالة وابن أبي عباء تغفوا ويقي الماء الوء ون عالم تعدون من المكتمون من أن عباس المناع قال تعوما من من من المكتمون من أفعاله عوال محدود من عالى المنافقة المحمون من المكتمون من المكتمون من المكتمون من أنهاء المحدود من المكتمون من أنهاء المدولة الموادة والموسني الماء المدولة والموسني هو قال المنافقة والموسني الماء المدون ومنون عباس المناع قال تعوما من من من المكتمون من أنهاء المحدود الموسني الموادة والموسني الماء المحدود والموسني الماء المحدود المحدود الموسني الماء المحدود المحد

## ﴿ حَوْرَةُ البَرُوجِ مَكْبَةُ وَعَى اتَّلَنَانُ وَعَشَرُ وَنَ آيَةً ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

و والساددات الدوج و والمومود وسا مدوسهود فل أخاب الأحدود الذا الموعود و الدار و المارالا عدود و الدار دان الوقود و إذ هم على الفعاون بالمؤسسة و و و ما معدوسه الأثن المورد و و المعدوسة المارات و الأرض والله على كل شئ مهد و إن الذين فننوا المؤسني والمؤسنات مم لم يتو والخلم عنداب الحريق و إن الذين آمنوا وعلاا المالحات للم جنان عمرى من تحتها الأنهار دلك الغو و السكير و إن بطش ربك الشديد و انه هو يدى و يعد و وهم الفنو و الودود و ذوا المرض المجد و فعال لمار يدو هن اثالا حديث الجنود و فرعون و تسود و بل الذين كفروا في تكتيب و واللسن و رائهم محيط عبل هو قرآن مجد و في الوح محفوظ كه الاخدود الحديق الأرض و عوالسا و المورد و جوالموم المختور الموعود و الذي و جهوالموم الموعود و الدي و الموالموم و الدي و الموالموم و الدي و الموالموم و الدي و الموالموم و الموعود و المدين و الموعود و المعاود و الموعود و الموعود

القسم قبل محذوف وقيسل المعنى وتعره وقبل قنل وهذا الذي تعتاره وحد فت اللام أى لفنل وحسن حدفها كاحسن في قوله والشمس وضحاها تم قال قدافلح من زكاها أى لقد أفلح و يكون الجواب دليلاعلى لمنذ من فعل ذلك وطر دهمن رجة القدتمالي وتنبيها لمكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم على أنهم ملعو تون بجامع مااشتر كافيه من تعديب المؤمنين

ود كرالمفسر ون في أحداب الأخدود أقوالا كثيرة ومضعها أن ناساس الكفار خدوا أخدودا في الارض وسجروه فادا وعرضوا المؤمنين عليها في منه و من أصر على الاجداد عم الحرقون المؤمنين وقال الرسم والمؤمنين عليها المؤمنين عليها المؤمنين والمؤمنين الرسم وأجوالها المؤمنين المؤمني

و وجر على ملفعاو نبللومنين مود و ومانقموام الا أن يوسوالله العز يزالحد و الديلة ملك المعوان والأرض والله على كل شئ شهيد ، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات نملم بتويوا فلهم عدام جهنم ولحم عداب الحريق وان الذين آمنواوعاوا الصالحات لهم جنات تحرى من عمرا الانهار خالدين فها ذلك الفروز الكيورة ال بعلس وبك لشديده انهجو بيدى ويصد وهو المفور الودود هذوا العرش المجيد ، فعال لما ير به ه هل اللا حديث الجنود ه فر عون وتمود ، باللذين كفروافي تكذب ، والله ن ورانهم محيط ، بل دوقر أن بحيد ، في أوج تحفوظ كاهادالمورة مكمة ومناستهالمافيلهالمادكر أنه تعالىاعلم فانحممون الرحول صلى اللاعلى والمؤمنان من المكر والخداع واذاية منأسلم وأنواع من الادى كالضرب والقتل والساب والخرق بالشمس واحاء الصخر ووضع أجسادس يريدون أن يفتنوه شليدذ كرأن هذه الشنسة كسمين تقدمهن الأم يعسد بون بالنار وأن اولئك الذين أعرضوا على النار كان لم من السان في الاعمان مامنعهم أن رجعوا عن دمنهم أو محرموا وأن أولئك الدن عله تواعبا دالله ملمونون فكذلك الدين عديوا المؤمنين من كفار فريش ملمونون فهاء السورة عفلة لقريش وتثبيث لمن يعذب وذاب البروج وفال بن عباس والجمهو رهي المنازل التي عرفتها العوب وهي الناعشر على ماقسمته وهي التي تقطعها الشمس في سنة والقسر في تسائية وسشر بن يوما ي وقال عكر مغرالحسن ومجاهدهي الفصور ، وقال الحسن ومجاهد أيضاهي النجوم ، وقب ل عظام المكوا كسمت رو بالفلهو رها ، وقسل عي أبواب الساء وف تقدم ذكر البروح في مو وقالحجر ، واليومالونبود عو توم القيامة أي الموعود به وشاهدونشهو دعة المنكران وينبني حاجماعلي المدوم القوله عامت نفس ماأحضر يدوان كان اللفظ لا يقتضع لكن المعنى يقنف ادلا بقسم بنكرة ولا بدرى من عي فادالو حظ فهامعني العموم اندرج فها العرف فحسن القسيروكذا بنبغى أن محمسل ماجاءمن عندا النوع سكره كقوله والطور وكناب مسطور ولانه اذاحل وكتاب سطورعني الممومد خل فعمنيان الكتب الالمية كالثور أة والانعيسل والقرآن فعسن اذداك القسم به ولماذكر والبوم الموعودوهو بوم القيامة بأتفاق وروى وللثون الني صلى الله عليموسة بأسبان يكون المقسم بعس يشهد في فالث اليوم ومن يشهد عليه

الىنفسەتشر بفاللعرش وتنسها عسلي أنه أغظم الخاوقات وقرىء المجسد الضرصة الذو وبالخفض صفة للعرش فإهل أناك حديث الحنودي تقرو خال الكفرة أى قدأتاك حديثهدوماجري الم مع أندائهم وماحسل مهم من القو المستكامهم فكذاك بعمل قريش من العداب شل ما حل مهم والجنودالجوع المده القتال فرهون وغود م يدل من الجنود وكانه على حذفي مفافي أي جنود فرعون ﴿ بِلِ الدُّسِ

كوته غفو راسانرالذنوب

عباده ودودا لطيفا بهم

عسنا الهم وعانان صفنا

فعمل والودود سالغة في

الواد ﴿ دُوا العرش ﴾

خمس العرش اشافت

( ٥٧ - تفسر الصرائحيط لاى حيان - نامن ) كفروا كان فومك فو في تكفيب كا حسد الله لم يعتبر وا عا جرى لمن قبلهم حين كفيوا أساعهم فوالله من ورائهم محيط كان هو قادر على أن بنزل مهم ما نزل بقر عون وغود ومن كان محاطا به فهو محسور في غاية لا يستطيع دفعا والمعنى دوها كالموعاد كرائهم في تكفيب والدالتكفيب عهم حتى صار كالوعاء وكانوافد كذبوه صلى الله عليه وسلم وقرآن محيد كان والمدود عند من معانيه واخبار وبالمعبان وغير دلامين على من والمعانية على سائر الكتب المجازه في نظمه و حديثه معانيه واخبار وبالمعبان وغير دلامين عالم المعانية والموارد والمعانون واخبار وبالمعبان وغير دلامين على المعانون والمعانون وال

ان كأن فلكمن الشهادةوان كان من الحضور فالشاهد الخلائق الحاضرون للحساب والمشهود البوم كافال أألى وللشوم يحو وإدالناس ودلك ومشهود كان مو در دانه فسار نشهو والرقيف اختلفت أقوال المقسر ن في تعينهما وعن ان عباس الشاهد الله تمالي وعنه وعن الحسن بن على وعكرمة الرسول صلى الله علىه وسلموهن مجاهدو عكرمة وعطاء بن سار آدم علىه السلاموذريت وعن أبن عباس أعضا والحسن الشاهديوم عرفقو يوم الجمعقوفي كل فول منها المشهود يوم القيامة وعن على وابن عباس وأي هو يرد والحسس وابن المسيب وقنادة وشاهد يوم الجمعة وعن ابن السبب ومالغ ويه وعود على أبضاهم الشامة وعر النمي وم الاضمي ومشهود في هداده الافوال لامقرف ومردان غرج مالحمدون بودالتم وعراد وبالجندون بهودالناس وعن مجدين كعبابن آدمون بهودالله نمالي وعن أبن جبع مكس هذا وعن أبي مالك عيسي ومشهو دأمتسه وعن على يومعر فةومشهو ديوم النصر وعن النرمذي الحكم الحفظة ومشمود علهم الناس وعن عبد العزر بن يحى محمد صلى الله عليه وسلود عليه أمنه وعنه الأنهاء ومشهوداتهم وعنان جبير ومقاتل الجوارح بومالقيا أوث بودأصاما ووقيل همانوم الاتنين و يوم الجعة ﴿ وقيل الملائكة المتعاقبيون وقرآن الفجر ﴿ وقيل النَّهِم واللَّيل والنَّهار ﴾ وقبل القدوا فالأسكة وأولو العلورت وداوحدابة والدايد تاحاله الاسلام هوضل عاوفاته تعالى ومشهو ديه وحدالت ي وظهل ممال خبر الأسود والحجير ، وصلى السالي والأيام و بنو آدم ه وقبل الأنبياء ومحد صلى القعليم والموهد مأقو السبعة وعشر ون لكل مهام شدك والصوفية أقوال مرح فدوالظاهر ماقشاءأولا وجوار القسرق وعسوق فقيل لمعار وتعوده وقال الزنخنسري بدل علم فشل أصحاب الأخدود يه وقسل الجواب لم كو دفقيل ان الدين فسوا يه وقال المردان وغش رطاله عدد وقبل قال وما اعتار وعفف اللام أي القال وسير سنانها كاحسن في أهواه والشدس وضحاداتم قال قد أفلح من ز كاها أي لقده أفلحمن ز كاهاو يكون الجواب دليلاعلى لعت ذالله على من فعل ذلك وطرده من رحة الله وتنبها لكفار قريش الدين يؤذون المؤمنان ليفتنوهم عرد دسمه على أنهم العونون يحاسم بالشركافيدس أمليب المؤمنان واذا كانقتل جواباللقسم فهي جلة خبرية وقبل دعاء فيكون الجواب غسبرها ، وقرأ الحسون وان مفسر بالتشديد ، والجهور بالغفيف وذكر المفسر ون في أحماب الأخدود أقو الافرق العشرة ولكل فول مها قصةطو مله كسلماءن كنابتها في كتابناهـ قدا ومضمنها أن ناسامن الكفارخدوا أخدودافي الأرض ومجروه ناراوعرضوا الوسين عليافن رجع عن دين تركودون أصر على الاعان أحر قوه وأصحاب الأخدود هما ليمر فون للومنسان ٥ وقال الربسع وأبوالعاليةوابن اسحق بعث الله على المؤمنين بحافقيت أرواحهم أوتحوه فراوخرجت النار فأحرقت الكافرين الذبن كانواعلى حافتي الأخدو دفعلي عذا ككون القتل حقيقة لا يمسني اللعن ويكون خبراءن مافعله القدالكفار والذين أرادوا أن مفشوا المؤمنين عن دبنهم هوقول هؤلاء مخالف لقول الجهور ولمادل علمه القصص الذي ذكروه ﴿ وَقُواْ الْجَهُورِ النَّادُ بِالْجُرُوهُو بِدُلَّ اشبال أو بدل كل من كل على تقدير محدوف أي أخدود النار يه وقر أقوم النار بالرفع ي فيل على معنى فتلهم و بكون أعجاب الأخدود إذ ذاك المؤمن نوقشل على حقيقته ﴿ وَقُرأُ الحسن وأبو رحاءوأ يوحموه وعسى الوقر ديضم الواو وهومدر والجهور بفنعها وهوما وفديه يه وفدكي

سيبو بدأنه بالقي أيضام مدركالضم والظاهر أن الضمير في إذهم عائد على الذبن بحرقون المؤمنين وكذاك في وهم على قول الربسع بمود على الكافرين و مكون هم أيضاعا لداعلهم و مكون معنى على ما مفعلون ما ير يدون من فعلهم المؤمنين ، وقيسل أصحاب الأخدود محرف وتم الكلام عنسه قوله ذات الوقودو يكون المراد بقوله وهم قريش الذبن كاتوا يفتنون المؤمن بن والمؤمنات واذا العامل فيمقتل أي لعنوا وقعدوا على النار أوعلى ما يدتو منهامن حادات الأخدود كإقال الأعشى

تحب القرورين بصطلبانها و وبالتعلى النار الندي والحلق سووة بشيعيعه ولنعس عدا الشأى لمرفوط فبالمس فأوشهو ويوم القيادة على مافعاتوا بالمؤمنين ومشهدعا بسوجوارحهم أعالم وقرأ الجهور نقه والفي الفلى وريدين على وأبوحموه وابنأبيءبلة بكسرهاأى ماعابوا ولاأنكروا الايمان كقواه هال تنقمون منا إلاأن آمنابلقه وكقول فيسالرفيات

مانقموامن بي أسمة إلا و أنهم معلمون ان غضبوا جعلواماهو في غالة الحسن في تعاجي تقموا على كاقال الشاعر

ولا عسفها غير شكاتمنها وكذالا عناق الطير شكال عبونها وفي المتصاعاتان إلاأن ومنوا لان التعدياعا كان واقداعلي الاعان في المستقبل ولو كفروا في المستقبل لم علم واعلى المعنى المكا " وفال إلا أن المعواعلي إعام النهي ود كر الأوصاف التي وتعق مهاتعاني أن يوعن بدوهو كو دو تعالى عز براغاليا قادرا بحشى عقابه حدد استعام بعداله على تعيد شاك معران والأرس وكل من فهما بحل على معيدة والخشوع له تفسر والان مانقموا منهم هوالحق الذي لاينقمه إلامطل مهمك في الني ه والله على كل شئ شهيد وعمالهم أي عدما وماوا و العلام الفلام أن الدين فسواعامي كل واللي المومنيين والمؤسات بتعد أواذى وأنالم عدايين عذايا لكفرعم وعذابا لفتنتهم وقال الزعشرى بحوز أنيريد بالذين فتنبوا أحصاب الاخدود خاصة وبالذين آسنوا المطروحين في الأخدود وممني فشوهم عذبوهم بالنار وأحرقوهم فلهرفي الآخرة عذاب جينم كفوهم ولهم عذاب الحريق وهي نارأ خرى عظمة تقسع كالتسع الحريق أولهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب لخريق في الدنسا لمباروي أن النار انقلب عليه فأحرفتهم انفي وينبغي أن لا يحوز عذا الذي جو ز دلان في الآية عمليتو واواولنك المحرفون امتقل لنا ان أحدامهم تاب بل الناعر أنهم لم بلعنوا الاوهم قد ماتوا على الكفر عوقال ال عطمة مم المنو اوا خوى أن الآيات في فريش لان هذا اللفظ في قريش أحكم منه في أولئك الذين فدعاموا أتهم مانواعلي كفرهم وأمافر يس فمكان فهم وفت تزول الآبةمن ثاب وآمن انتهى وكلك قوله ان الذين آمنو اللراديه العموم لا المطر وحون في النار والبطش الأخذ بقوة هيدي وبعيد قال ابن يدوالفنطال يبدئ الخلق بالانشاء بعيده بالحشر ، وقال ابن عباس عام في جمع الأشماءأي كل مابعة وكل ما يعاد « وقال الطبرى ببدئ العداب و يعيده على الكفار وتعودعن ابن عباس قال تأكلهم الناوحتي بتبروا فيأتم بعيدهم خلقاجديدا عاوقري ببدأمن بماثلات احتداء وبدواء كرشده طشت كركونه غفور اساتوا لذنوب عباده ودودا المليقا بهم محسنا الهم وهاتان صفاف في والفلاء رأن الودود مبالفة في الواد وعن ابن عباس المتودد الى عباده المغفرة ووحكى المبردعن القاضى العلم بن اسحق أن الودرد عو الذي لاولد له وأنشسه

( lke) ﴿ -ورة الروج ﴾ (سم الله الرجن الرحم) اش ) محور أن ر مدالدين فتنوا أصحاب الأخدود خاصة وبالذين آمنسوا المطروحين في الأخدود ومعنى فتنوجر عذبوهم النار واح قوعم فلهم في الأخرة عداب جهنم بكفرهم ولهم عداب الحريق وهي نار أخري عظمة تنم كا متسع الحروق أولهم عذاب جهنرفي الآخرة ولهم عداب الحرنق في الدنيالماروي أن النارافليت علمهم فأحرفتهم انتهى ح) ينبغي نالاعوزهذا الذي جوره لان في الآمة عملم بتو نوا وأوللا المرفون لمنقل لنا أن أحدا منهم تاب بل الفلاهرانهم لميلت واالاوهم فدماتواعلى الكفر قال (ع) تملم ستو بوانقوى أن الآيات في قريش لان هذا اللفظ فيقريش أحكم منه فيأولئك الذين قد عاموا أنهم ماتوا على كفره وأمافرس فكان

فهم وقت زول الآمة من

تاب وآمن انتهى

وأركب في الروع عريانة ، ذلول الجاع لقاما ودودا

أى لاولد فائعن البه ، وقيسل الودود فعول بمنى مفعول كر كوب وحاوب أي يوده عياده الصالحون «دُو المر شخص العرش اصافة نفسه تشر بفاللمرش وتنبها على أنه أعظم المحلوقات ه وقرأ الجمهور ذو بالواو وابن عاص في رواية ذي بالياء صفة لربك م وقال القفال دوالمسرش فواللك والسلطان وصورأن رادمال وش السر والعالى ويكون خلق مر برافي مالدفي غامة العظمة بحيث لايعرف عظمته إلاهو ومن بطلعه عليه النهي به وقرأ الحسن وعمرو بن عبيدوابن وغاب والأعمش والمفضل عن عاصر والاخوان الجسد يخفض الدال صفة للعرش ومجادته عظمه وعلوا مومقدار موحسن صورته وتركب فاللقسل المرش أحسن الأجسام صورة وتركساومن فرأذى المررش الباءجاز أن يكون الجميم بالخفض صفة لذي والأحسن جعل صف المرفوعات أخباراعن هوفيكون فعال خمرا والمحوزأن كون الودود ذوالعمرش صفتين للغفور وفعال خبرمينداوأتي بصيغة فعال لانمار بدويقعل في غاية الكثرة والمعنى أن كل ما تعلقت بدإر ادته فعله لاسترش علمه يحل أثال حدث الجبود تقر وخال الكفرة ألي فبأثاث حدثهم يعاجري لممام أنبياتهم وماحل مهمن العقو بأن بسبب تكفيهم فكفالك يتعل فو يش من العداب سل الحليهم والجنودالجوع للمتبالقتال وفرعون وتموديدل من الجنودوكا تفعلى حقيق مشالي أى جنود فرعون واختصر ماجري لمهإذ عهدند كورون في غير ماسو رمنين القسر آن وذكر أووالشهرة فسنهد فيبلاد العربوهي مقدمة وذكر فرعون المرة قصمت فدأهل الكتاب وعندالمرب الجاهلية أبضاء ألاترى للمزعز بنأى ملمي وقوله

أَلَمْ تَرَ أَنِ الله أَعَلَكُ تَبِما ﴿ وَأَعَلِكُ لَقَسَانِ مِنْ عَادِ وَعَادِيا وأعلله فاالقرنان وفرا الفرنان وفرعون جارا طغي والبائيا

وكان فرعون من النأح بن في الحلالة فعلى بقصة وقعة تعود على أمثالها من قصص الأمم المكادبين وهلاكهم هبل الذين كفرواأي من قومل في تكديب حدد الله لم معتروا عماجي من قبلهم حين كذبوا أنساءهم هواللسن وراثهم محمط أتن هوقادر على أن منزل مهما أنزل بفرعون وتمودوس كأن محاطا به فهو محمور في عا فلا استطمع دفعا والمعنى د توهلا كهم ولماذ كرانهم في تسكندب وأن النكذب عمهم حتى صاركالو عاملم وكان صلى المدعلية والمفد كذبوء وكذبوا ماجاءيه وهو لقرآن أخد برنماني من الذي جاب وكذبوا فقال بل هو فرآن أي بل الذي كذبوا به فرآن مجيسه وبحادثه شرفه على الراكسب اعجازه في اللمه وسحد شمانيه واخباره بالمعيات وغيرداك في عاسنه ه وفرأا لجهور فرآن بحسه وصوف وصفة ه وفرأ ابن المصقع فرآن بحسه بالاضافة قال ابن خالو يسمعت ابن الانباري شول ممناه مل هو قرآن و بحد كا قال الشاعر

« ولكن الغني رب غفور ، معناه ولكن الغني غني رب غفوراتهي وعلى هـ ذا أخوجه لزنخشرى مدوقال ابن عطيبة وقرأ المجاني فرآن مجيد على الاضافة وأن مكون الله تعالى عوالجد نهى ومحوزأن كمون مزباب إضافة الموصوف اصفته فيكون مدلوله ومدلول التنبو ين ورفع مجدوا حدارها أول لنوافق القراءتين هوقرأ الجهور فالوح بفتح اللام محفوظ بالخفض سفة الوح واللوح الخفوظ دوالذي فسمجمع الأشساء وقرأ ابن يعمر وابن المعمقع بضم اللام قال إبن خالو به اللوح الهواء ، وقال الزمخشري يعنى اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح

﴿ مورة الطارق ﴾

المحقوظ من وصول السياطين البعانهي ه وقرأ الأعرج وزيدين على وأبن محيصن ونافع بخلاف مستخفوظ بالرفع صفتلقرآن كإفال تعالى وإناله خافظون أيه ومحقوظ في الفاوب لا للحقه

و كرفيافيلهاتكنيب الكفار القرآن بمعناعلى حفارة الانسان عما تعارومنه الى أن عدا القرآن فول فصل جلاهزل في

( بسم الله الرحن الرحيم )

## ﴿ سورة الطارق مكية وهي سبع عشرة آبة ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ وَالسَّاءُ وَالطَّارِقَ \* وَمَا دُرِ الدُّ مَا لَطَّارِ قَ \* اللَّهِ مِ النَّاقِبِ \* إِنْ كُلِّ نَفْس لماعلها حافظ \* المنظرالانسان م خلق ، خلق من ما دافق ، يخرج من بين الصلب والتراثب ، إنه على رجعه لفادر ه يوم تبلي السرائر ، فاله و قوة ولا ناصر ، والنياء ذات الرجع ، والأرض ذات المدع إنهاغول فصل و وماهو بالهزل و إنهم مكيدون كيدا ، وأكيد كيدا ، فهل الكافرين أمهام رويدا إ طرق اطرق طرق التيارة أتى ليلا قال امرة القيس

« ومثلاً حبني قد طرقت و صفعا « وأصله الضرب لان الطارق بطرق الباب ومنه المطرقة وهي المبيعة واتسع فيعه فكل ملجاء لميال بمعي طارقا ويقال أطرق فلان أمملاعن المكلام وأطرق ومندرى بهما نحوالأرض ودفق الماء مفقد فقاصبه وماءدافق على النسبويقال دعن الفير وحداد ادعاعل بالمون ، التربية موضع القلادة من الدور ، قال امرؤا أعيس

مهفهة بيضاء غير مفاضة ، تراشها مدهولة كالسينيل حمهادا دوف القال تراثباه وقال الشاعر

والزعفوان على زالها يه شرقت به اللبات والتمر

والهأبوعبيدة وجع تريبة تريب يه قال المنقب العبدي

ومن ذهب سين على ترب يه كلون العاجليس بذي غصون الهزل صدّالجه وقال الكست ﴿ تَجَدَّمُنا فِي كُل يُؤْمِرُ نَهْزُلُ ﴿ أَمَهَلْ الرَّجِلُ انْتَظْرَتُهُ والمهل

والهلة المكيد ومهلته أومنا تمويلاوته بل في أصره الأدواسة بلده التظريد ويقال مهلاأي وفقاو سكونا هرو بدامصدر أدود برود مصفر نصفر الترخيم وأصله إدوادا « وقسل هو اصغير رودس قوله عتى على ود أعامهل ويستعمل مدراته و رويدعرو بالاضافة أى امهال عروكة وله فضرب الرقاب وامتالهمد تعوسار واسرار ويداوحالا تعوسار القوم رويداو يكون اسم فعل وعفا كله موضع في علم النمو والله معالى أعلم في والمهادوالطادق و وما أدرالا ما الطارق و النجم الثافب وإن كل نفس لما عليها حافظ و فلينظر الانسان م خلق و خلق من ما عداق و يعفر من بن الصلب والثراف ، إنه على رجه ملفادر ، يوم تبالى السرائر ، شايد من قوة ولا ناصر ،

موضع سب بالمنظر وهى معلقة وجواب الاستذبام مابع مدوهو خلق من ماددافق وهو من الرجل المراقش المترجالي المرجوا تعدا عبر عبه ما وهو مفرد ودافق يعني مدفوق ﴿ بومتمل السرار كه أي تحديد والسرار ما كنه الفاوب من العقالد والنمان وما أخفته الجوارج من الاعال والظاهر عوم السرائر وفما كان الامتناع في الدنيا إما بقوة في الانسان واما بناصر عارج من غيد وي عنه تعالى ما يمنع بعواني عن الدالة على العموم في بني القوة والتاصر

( Ilee )

اع) وحرا الماني قرآن محسد على الاضافة وان مكون الله معالى هو الجد التي (ح) ومعوزان مكون من باب اضافية الموصوق لدقته فنكون مدلوله ومدلول التنوين ورفع مجدواحدا وعلاا أولى لتوافق القراءتين

والإباطل بأتيه عماص نبيه صلى القاعليه وسلم أمهال أولئك (عه) الكفرة المكذبين وهي آية موادعة منسوخة بأية المعسر وفة والطارق هو الآنى لىلاأى نظهر بالليل أتى بالطارق مقدما بهوهي صفة مشتركة بين النجم الثاف وغسره تمضره بقوله التعم الناقب اظهارا لقضامت أقسم بعه والجم الثاف قال ان عباس مو الحدى ال كل نفس إ انهى الخففة من الثقيلة ومازالدة وحافظ خبركل وعلمانتطقيه وعتمه الكوفسان أن نافسة واللزم عمني الاوماز اللمة وكل وحافظ مسدأ وخسر والظاهر عموم كل نفس ولماة كر أن كل افس علما حافظ أتبع ذلك وصةالانهان بالتظرفي أول نشأنه الاولى حتى يعلم ان والنساء فادر على اعادته وجزائه فيعمل لدائدولا على على حافظه الاماسردفى عأفيته ووحم خلق استفهام ومون تعلقة يخلق والحدلة ل

﴿ والساء والطارق ﴾ الآية هذه السورة مكنة ولما

و والسماه ) أقسم البيابالسماء و على المثلة من دان الرجع ) قال ابن سياس الرجع السحاب فيما لمطر والمسدع متصدع على الارض من النبات والضمير في انه عائد على السكلام الذي أخبر فيدبيعث الانسان بوم القيامة وابتلامسرائره أي ان ذلك القول جزم مطابق للواقع لا هزل فيسه في كون الضمير ( ٤٥٤ ) قدعاد على مذكور وهو السكلام الذي تضمن الاخبار عن

والسباءذات الرجع و والأرض ذات الصدع و إندالقول فصل و وماهو بالهزل و إنهم مكيدون

كيدا ، وأكيد كيدا ، فهمل الكافرين أمهام رويدا إله عند السورة مكينولماذكر

البعثوليسمن الاخبار التي فياهرل بل هوجد كله وانهم الكافرين ﴿ تكسادون ﴾ أياس الطال أمر الله تعالى واطفاء نور الحق واكد كاي أجازي على كدم فسمى الجزاء كسداعلى سيل القابلة نحو قوله ومكروا ومكر الله تم أمر وعلم السلام مقال إهمل الكافر ن أى انتظر عقو مهم والا تستعيس والثائم أكسا أص، قال ﴿ أَمِالِهِ رويدا إد مصدر أرود وودمعفو تعفيرالترخير اذاضله اروادا وقسل هوتصغير رودس فول

كادلاتام السلما وطأته كانه بمل يشي على وده وده الي على مهل و يستعبل مدر النحو رويد غرو والما المصادوا مساول المورد ويدا وطلا ويدا وطلا ويكون الم فعل عدى أميل ه قال الشاعر

فيا قبلها تكنس الكفار للقرآن نب هنا على حقارة الانسان تماستطر د منه الى أن هذا لفرآن قول فصل جدلاهزل فبعولا بأطل أثبه تمآمي بمعامهال هولاء الكفرة المكلسين وهي أياتموادعةمنسو فتبات بالسفوالساءهي المروفة فالعالجهوره وقيسل المهاءها المطر والطارق والآني ليلاأي بظهر بالليل ، وفيسلانه يطرق الجي أي يحكه ون طرف الباب اذا صربته أغتماك أفي الطارق مقسهامه وهي صفائمت كالمتين الجيرالثاقب وغيره ممضره غوله النبم الناف اظهار الفخامة ماأفسر بعلماعة فيعمن عجب القدرة ولطف الحكمة وتنبها على ذلك كما قال مالى فلأأفسم بموافع الجوم وانه لقسم لو تعامون عظيم ه وقال ابن عطمة معنى لآبة والساءو جرح ماطرق فمعن الأمور والمخلوقات عمدكر بعمد فلك علىجهة التنبيع أجل لطارةان قدرا وهو النجرالناق وكاته قال وما أدراك ما الطارق حتى الطارق انهي فعلى هذا كون المالناف يعطا عادل علم والطارق إفعوا مرجس وادب حسم الطوارق وعلى قول غبره واحده فسر بالنجم الثاقب والاجرالناف عندابن عباس الجدي وعندابن زيد حل د وقال هوأيمنا وغيره النريا وهو الله ي مطلق عليه العرب اسم النجم وقال على نجم في السماء لسابعة لابكنهاغيره من النجوم فادا أخنذن النجوم أمكننها من السأء هبط فكان معها نم رجم الى كانه و الساء السابعة فهو طار ق حسين مر ل وطار ق حين يسعد م وقال الحسن هو سرجنس لانها كاهانواف أي ظاهر الضوء « وقسل المراد جنس الجوم التي وق بهاو برجم هوالناؤ فيل المضيء بقال تقب يتف نقو با وثقابة أضاء أي يثقب الطلام بعوثه وقيل المرتفع الماني والذلا فسل هواز حل لانه أرفها مكاناه وقال الفراه ثقب الطائر ارتفع وعلاوقرأ الجمهور انخفيفة كلر فعالماخفيفة فهي عندالبصر يين مخفقة من النقيلة وكل مبتدأ واللام هي الداخلة لفرق بنان النافية وان المخفقة وماز الدة وحافظ حسرالبندا وعليهم تعلق بهوعت والسكوفيين ان نافية واللام يمني الاوماز الله ق وكل وحافظ مبتدا وخبع والنرجيج بإن المدهبين مذكو ر في علم النعوية وفرأالحسن والأعرج وفنادة وعاصموا بنعام وحزة وأبوعمر وونافع بخلاف عنهما للاشددة وعي عمني الالغة مشهورة في هذبل وغبرهم تقول المرب أقسمت عليك لما فعلت كذا أى الإفعات قاله الأخفش فعلى على القراءة بتعين أن تحون نافية أي ما كل نفس الاعام الخفظ \* وحكى هر و نأنه فرى ؛ ان بالتسديد كل بالنصب فاللام عي الداخسة في خبران وماز ائدة رعافظ خبران وجواب القسم هو مادخات علمان سواء كانت الخففة أوالمهددة أوالنافيةلان كالرمنها تراقى بدالفسم فتلفيه بأشد دةمشهور وبالخففة تاللهان كدت لتردين وبالنافسة ولئن راقتان أسكهما ووفال جواب القسم معلى رجيد لقادر وماينهما اعتراص والظاهر عمومكل

دويدابى شبان بعض وعبدكم و الافواغداخيلى على سفوان سفوان موضع وتصبيعض برويدام الفسل فسيعيط بهم العداب كاكان في يوم بدر وغيره لما كرر الامل توكيداخالف بين اللفظين على أن الاول مطلق والثاني مقيد يقوله رويدا

نفس به وقال ابن سبر بن وقدادة وغيرهما انكل نفس مكافة عليها حافظ معصى أعمالها ومدها للجز اعتلهافكمون في الآية وتمدو زاج ومابعد ذلك بدل عليه عوقمل حفظة من الله يذبون عنها ولو وكل المر، الى نفسه لاختطفته الغبر والشياطين ﴿ وقال الكلي والفر ا محافظ من الله بحفظها حتى بسلمها الى المقادير ۾ وقبل الحافظ العقل برشده الى مصالحه و مكفه عن مضارد يه وفسل حافظ مهمن ورفيب علسه وهوالله تعالى ولماذكران كل نفس علم احافظ اتبع ذلك وصب الانسان بالنظر في أول تشأته الاولى حتى بعلم إن من أنشاه قادر على اعادته و جزائه فيعمل لذلك ولا على على حافظه الامايسره فيعاقبته ومخلق استفهام ومن متعلقة تخلق والجدلة في موضع اسب بفلينظر وهي معلقة وجواب الاستفهام البعد وهو خلق من ساء دافق وهو مني الرجل والرأة لما امتزحافي لرحه وافعداع عنها شاء وعومفر دودافق فبلهو تعني مدفوق وهي فراهنز يدبن على رعند الخليل وسيبو يددوعلى الفسب كلابن وثامرأى ذي دفق وعن ابن عباس يعني دافق لزج وكائنه أطلق عليه وصفه لاائه موضوع في اللغبة للذلك والدب فعله متعد وقال بن عطية والدفق دفع الماء بعنه ببعض تدفق الوادى والسمل اذاباء بركب بعضه بعشا ويصحأن مكون الماء دافقا لان بعضه بدفع بعضا فنعدافق ومنت مدفوق انتهى وركم فوله ماء اعلى تدفق وتدفق لازم دفقت فتدفق تعو كسرته فشكسر ودفق لسف اللفة معناه مافسرمن قوله والدفق دفع الماء بعضه بعض بل المتفوظ أنه الصب، وقرأً الجهور تخسر جمينياللفاعه من بين العلب بضم العاد وكون اللاموا بنأ في تعسلة وابن مقسم مبنا للفعول وهماوأ عسل مكة وعيسي بضم الصادو اللام والمماني بفتعهما قال العجاج وفي صلب شل العنان المؤدم و وتقد ست الغان في الصلب في سو رة النساء وانبرا بهاصالب كأة ال العباس وتنقل من صالب الى رحم ه قال فثادة والحسن معناه من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وثراث » وقال مفيان وقتادة أيضاء ن بين صلب الرجسل وراثب المرأة وتفعمسر حالتراثب في الفردات a وقال بن عباس وضع القلادة وعن ابن جبير هي أضلاع الرجل التي أسفل الصلب ﴿ وَفِسل ابين المسكبين والصدر ﴿ وَفِيلَ هِي الرَّافِي وَعَن معمر هي عصار ةالفلب ومنه محكون الولد ونقل مكى عن ابن عباس أن التراثب أطراب المرة وجلاه ويداه وغيناه وقال ابن عطية وفي هذبالأحوال تُعكم على الغذائبي واندالضبر بمودعلي الخالق الدال علمخلق هعلى رجمه قال ان عباس وقتادة الضمر في رجعه عالمدل الانسان أي على دو حابد موته أي من إنشأه أولا فادر على بعث وم القيامة لا بعجز وني موقال الضحاك على ودومن الكيرالي السباب ووقال تكرمة ومجاعد النسيرعائد على الماءأي على ردالماء في الاحليل أوفى الصلب وعلى هذا القول وفول الضحالا تكون العامل في يوم تبلي مضمر تقدير ماذكر وعلى قول اج عناس وهو الاظهر فقال بعض الصاء العامل ناصر من قوله ولا ناصر وهـ فداة الدلان مابعدالفاء لا يعمل فياقبلها وكذلك ماالنافية لا يعمل ابعدها فياقبلها على المشهور المنصور ه وقال آخر ون ومنهم الزمخشري العامل وجعمور دبان فيه فصلابين الموصول ومتعلقه وهومن تمام الصلة ولايجوز يه وقال الحداق من التعاة العامل فسيمضم بدل على المصدر تقديره يرجعه وم تبلى السرائر و قال ابن عطية وكل عند الفرق فرت من أن يكون العامل لقادر لانه يظهر من ذلك تخصيص القدرة في ذلك البوم وحده واذا تومل المعنى وما يقتضيه فسيح كالام العرب جاز أن يكون المعنى لقادر وذالثانه قال اله على رجعه لقادر على الاطلاق أولاوآ خراوفي كل وقت نم ذكر تعالى

(00)

﴿ مورة الطارق ﴾ (بسم الله الرحيم) ع إدال فق دفع الماء يعضه بعض تدفيق الوادي والسنل اداجاء كمنعثه بعظ ريسم أن بكون الماء دافقالآن بعضه بدفع بعنا فنه دافق ومنه مدفوق انتهى اح)ركب فوله هذاعلى لدفق وتدفق لازم دفقته فندفق نعو كسرته فتكسر ودفق لبس في الغة بعناهما فسره من قوله والدفق دفع المناء بعنه بعض بل العفوظ انةالت

و وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار الانه وقت الجزاء و توصول الى المسلب البعض على الناس الى حفره والخوف منه التهم على الكفار الناس الى حفره والخوف منه التهم و تبلي فيل تحتب والسياس من المعالمة والسياس والمعالمة والسياس والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعا

سيبقى لهافى مضمر القلب والحسا ه مريرة ود بحم تسلى السرائر و فقال ما أغفله عمافى السرائر و فقال ما أغفله عمافى السراء والملارق والبيت الأحوص و ولما كان الاستناع فى الدنيا الما فوق فى الانسان والما ناصر خارج عن نفسه فى عمد ما المتحرة و الما المتحرة و الما المتحرة و الما المتحرة و الما المتحرة و المتحرة و المتحرة و المحرة و والمحرة و المحرة و والمحرة و والمحرة و والمحرة و والمحرة و المحرة و والمحرة و المحرة و المحرة و والمحرة و والمح

أيض كالرجع رحوب اذا مد ماناح في منفل عقد في معدلي معدلي معدلي معدلي الشاعر بعد الماسية المستعلم الماسية الماس

تسمىة عصار آبورجم تزعم العرب ان السعاف يعمل الماسين محار الأرض تمريرجه الى الأرض اذا أرادواالتفاؤل وسموه رجماوار بالبرجم ويؤب د وقبل لان الله تعالى رجعه وتنافرفنا قالت الخنساء وكالرجع في الموجنة السارية ، وفسل الرجع الملائكة معوا مالك لرجوعهم اعال المادن وقبل المناسوالم ورعمة أصل اللغة وقول الحدور أن الرجع هوا اطر والصادع ماتتصدعتنه الارخي من النباذ ومناسب قول وغال الرجع الملر عوقال اين يدفات الانشقاق النبات ، وقال أيضاذات الحرث ، وقال مجاهد الصدع مافي الارض من ثقاق ولماب وخندق وتشقق محرث وغبره وهي أمو رفهامعتبر وعنه أيضاذات الطرق تصدعها المشاذج وقيسل ذات الأموان لانصداعها عنهم بومالنشور والضمير في اندقالوا عائد على الفرآن وفسل أي فاصل بين لحق والباطل كافيل له فرقان ، وأفول و بحوز أن بعود النمير في اندعلي الكلام الذي أخبر فيمست الانسان يوم القيامة وابتلامسرائره أى ان ذلك القول قول جزم مطابق الواقع لاحزل فيعوبكون الضيرقه عادعلي مدكور وهوالكلام الذي تنسن الاخبار عن البعث وليس من الأخبارالتي فهاهزل بلهو جمدكله وانهمأي الكافرون مكيدون أي في ابطال أمرالله وإطفاء الورالحقوة كيدأى أجازيهم على كيدهم فسمى الجراء كيدا على ميل المقابلة نحوقو له تعالى ومكرواومكرانله إعافتن مستهرون الله يستهزئ بهمتم أمي رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أمهلهم ر و بدأ أى انتظر عقو بنهم ولا تستعجل ذلك تم أك أمره فقال أمهابهم رويدا أي إمهالا لما كرر الأمرتو كبداخالف بين اللفظين على ان الأول طلق وهذا الثاني مقيد بقوله رو بدا ﴿ وَقَرِأُ ابْنَ عباسمهلهم بفتوالميم وشدالهاءموافقة للفظ الأمرالأول

و سورة الاعلى إلى السورة مكية ولمناذ كرفيا المسادة الدورة مكية ولمناذ كرفيا المال المال المسادة الدورة مكية ولمناذ كرفيا في المنافئة المن

#### ﴿ سورة الأعلى تكية وهي نسع عشرة آية ﴾ ﴿ يسم الله الرجن الرحم ﴾

و سبح اسم ربك الأعلى و الذى خلق ف والدى فدر فهدى و والدى أخرج المرى و الدى أخرج المرى و الدى المتعالمة ال

كائن خلميشان الخمير غدوة ه من السيل والغثاء فالشغزل ورواء الفسر الموالاغذاء على الجمع وهو غريب بن حيث جع فعان على أفعال ، الحيرة سواد يضرب الى الخضرة ، قال ذو الرتة

لياه في شخه حود المس ، وفي الثان وفي أنيابها شنب ، وفي الدان وفي أنيابها شنب ، وفي المنافق في المهرد خطان من سوادو بياض ، فال الشاعر . في المان المان

وقى الحي أحرى بنفض المردشادن ، مظاهر معطى الوالو و زوجه وفي الديما والمحال الشديد الخضرة وفي الديما والموالية المناسبة الخضرة التي نضرب الى السواد ، وقال آن الشيم والذي قدر فهدى ، والذي أخر جالم عن في في الذي خلق المناسبة المنا

المشيش والنبات وغمير ذلك والاحوى المواد الماثل الى الخضرة ولما تفاوت المفات وثبابثت أي لكل صلة عوصول وعطف على كل صلة ما الراب على الجاء الوصول الاول الذي خلف فسوى والناني الذي قدر فهدي والثالث الذي أخرج المرعى فحمله غثاء فأحوى عال من المنري وأخو الكرانا المالوسقرثك فلاتنسى ك عدافى معنى لاتحرك بهلسانك وعدء الله أن شرته وأخبر دأنه لاعسى اللا تكون بعدد كراة كان عرك شفيته سادرة خوفا من أن سي وهذه آمة الرحول

على جانب الوادي من

( ٥٨ - تفسير البعر المسيح المن حيان - تامن ) صلى الله تليه و حفظ الله المه الوحي وأمنه من اسيانه الاستارة الناه الما المناه الناه و المناه الما الناه و المناه و الم

البالم في السقارة لان

الكافر بالرسول علمه

السازمهوأشي الكفار

كا ان المؤسن به و عاما،

به عو أفسل من آس

وسول قبله الهوصف عنا

مق ول المعماله في الآخرة

وعوصلي النار ووسفها

بالكدى وعي بارالآخرة

والمغرى تارانساران

الاعون فيهالي ميسترع

والاصيء حاددت

وجيء بترالقتنية للفاخي

الدانا بتفاون مراتب

النهدة لان النردد بين

اخاروالوتأتد وأفتاء

من الملي (قدافلم) أي

فاز وظفر بالنعة بإمن

ترکی که من تطهر من

الشرك وقل لايله إلاالله

قادان تباس فرود كر

اسمريد ك أي وحده ام

بقرنه بشئءن الاشاد

ر اصلي كه أي المسالة

المفروضة وماأ مكتمن

النوافل والمعتي ألدالانذكر

من آمن بالله تم أخر تعالى

عنده أندأ فلح أى سن أتى

جاتين المادتين المالاة

والز كانوقرى مؤثرون

ساء الفيد وبالناء خطايا

الكفار ﴿ والآخر رَحْدِ

وأنقى الق المحف الاولى

لمرتسخ افلاح من تزك

وبعيتها الأشني والدي على النار المكدى وتمار توب فيها ولا يحيى و فعا المام و كيدوه كر سرر عاصلي و بل توافر ون الحياة السباء والأخر رخير وأبق و إن عشا لني السعف لأول، ه عف اراهم وسوسي كه علف السورة مكتول الارفيافيا وللخار الانسان، علق كاش واللاقال من خلقه على عندا الثال فقدل مب سرر لما وأساط عال إعالقول فصل قبل هو سنقر لك ي ذلك القول الفصل حسب و عنه النقائص سرر على الفلاه أن التعريب تع على الاسم أي وه من أن يسمى يدسنم أو وتن فقال أرب أو إله واذا كان قد أمن بتد به اللفا أن طلق على امره هو أمام وتذبه الدان أحرى مروضل لاسرهنا بسي المنفي به وقبل مضاور ، اسرافة سن أن لله كرم إلا وأنستاله و وهل وعماس المعنى دور المالا على عصول ما المرر الما وخلف حرف الجرع وقبل لمازل فسح لمرر بك العظام الررسول القصل الله علمه وسل جماوها وركوءكو الدازل سمح اسرد المذالا المراف اجدادها في سعودكم وكالوا تقولون في ركوع الهوما فركسة وفي المجود المسرات حدث فأوا الأعلى سجأن يكون صفقار مان أن كون صفة لامر في كون مندو باوده الوجه لاسم أن مرب الدي خلق صفة لر بلاف كون فيموضع والاناقلم بالسيدوين الموصوف مفالقبر الوقل والمادات الماقل الحسنة ويجز بقالابدان تأي سعتمد م تأي بعقة القلام فقول أت فلام معا لحديد العاقل فان ال يعمل الذي صفة لريانين لوفه على المحمد ميانا مجادوني أوشف الي للدج مار أن مكون الأعل سقالامم ، اللبق خلق أى كل من السواى أى الرائب تداوة ال مناسبا سل إحكم والقان دلالة مل أنه سادر عن عالم حكم يه وقرأ الحريد والدريد الدال العدل أن يكون من القدر والفضاء واحتليان يكون من التقده و والموارنة بن الأنسباء ، وقال الزعشري قلَّد المكل حدوان بالمنطنة فونداء المدوعوج والانتفاع به انتهى يه وفرة الكسائي فدرمحقف الدال من القدرة لومن التقدم والموارثة وتستى علمالهم فدابات ووفال الفرا لخارمي وأضل كنو يقواحه من الأخرى = وقال المكان ومقائل عدى الموان الى وطه الذكو والذالات = وقال عواهدها الانسان للمعر والشر والبهام الرائم ووقيل عني المولودة فيد وصعالي مص الثامي وهنام الأفوال مجولاعلي الخسللا على التصيص والظاهر أن أحوى مندانشاه ، قال إن عباس المعي غعله غناء أحوى أي أ-و دلان الفناء اذا قسموا سابّ الأمفار الموقو تقع فساد أحوى ووقيل احوى مال من المري أي أحرى المري أحوى أي السوافين المناخصرة ومطارته الكفر عراه وحسن أخرأجوي أجل الفواصل وقال

وغنتس الوسعى حوتلاعه و تبعلت مشيظم صلتان

والأخوة خبر وأبق في شرع سن المتمرائع فبوفى الاول وفي أخر المتمرائع وتقدم السكلام على عصف واهيم وسوحى في وو فالنج

التسريه على تحوقوله عليه السلام السلام أن الأسبى وأنسى لأسن و وفسل إلاماشاه الله أن وظلان النسبان علم مدكرك ودومكا قال علمه المسلاة والسلام حن معم قراءة عبادين بنج اللدة كرى كما والدا أبة في سورة كذا وكذا يه وقبل فلاتسي أي فلاتقرار العمل بدالا ماشاء القانة كالمسخولة فهذا فينخ السل عرفال الفراء وجاعته الشاءملة في المكاذم على تقالقه تعالى في الاستثناء وابس الم تواليح ستناؤه وأخلال محتمري مدا القول فقال وقال الاماشاء القدوالمرض فني النسيان وأساكا بقول الرجل اساحيه أست وميي فياأملك الاساشاء اغد ولاقسدا متنابتين وهوس اسعال القالة في معنى اللفي انتهى وقول الفراء والزمخشري بحمل الاستشاء كالاستشاء وهدالا مبغي أب كون في كلام القدمالي بن ولافي كلام دسيم وكذات القول عان لا في فلا تنسى النهى والألف ثابت لأجل الفاصلة وهذا قول سعب ومقهوم الآبة في عابقا الظهور وقدنصفوا فيفهها والمي ندنعال أخرأنه سقر يدوا تلابنسي الإماشاءالا دارديا ساءاما النسي إدامال مسن واداعلى أن يتدكر وخرسالي الشعاب وعلم مصومين النسان في أص يقبله مخان وقع نسان فيكون على وجسن لوجو والثلاثة ووننا سنقر للتفافيله اندلما مره تعالى بالتسبيج وكان التسيخ لا بم الاخراءة ما أول عب من القرآن وكان بلد كرفي نفسه عادة أن بنسي فأرال عندفاق والمرواله عالى يقرغوا علايسي استنى مشاءاته أن السماملحس تلشالوجودها بد يطاعهم أى جهرك بالقرآن ومايحق أى ف خالامن حوى النظاف وقد كفالا دلك بكونه تكفل باقرائك اياد واحبارها المالاتسي الامااستناه وتضمن فالتاعظة علمالات اهو بسمرك معطوف على مقر للوماسهما من الحملة الوكاء اعتراض أي وفقلة للضريقة التي حي أيسر وأسول ومتى في حفظ الوحى « وله للشر ومدا له مدة السيلة ، وقبل بدع ما الحالى الأمو و المستق أمردنبالا والوثال والنصر وعاوا الزانوا زمتق الجناول أخبرا نعيقر تعويسره العرب التسدكيراء تمرة الاحراء عي الشاعد في داته والتماع من أرسل المس والقاعر الاحمر بالتذكر شروط مع الدكرى والاالشرط اتباجى وبانو يضالفو يش أى ان فعد الذكرى وفي هولا، الفاساة الماء ومعناه استبعادا تنفاعهم والدكري ويوكاهال الساعر لقدا عد الوناد ت حما ، ولكن لاحماد الن تادى

كانة ول قل الملان وأعد مان معمل فقوله المصمل المعرف يج اعلام اله المن سعع عوف الفراء والنساس والرحول وعاول للرحال معاه وان المرتبع القنصر على القسم الواحده اللات على الثالى عوفيان المعاه على القسم الواحده اللات على الثالى عوفيان المعاه على القسم الواحده اللاعاون الاعداء المعاه الأعاون الاعداء المحالة المن الخول حال الأعاون الاعداء المحالة المنافق على القالم والشلك كوالي الحق وهو لا يعماله على القالم والمنافق على المنافق المحالة على المنافق المحالة المنافق الشلك المحالة المنافق المنافق المحالة على المنافق المحالة في الاعمالة على المنافق المحالة في المحالة في المحالة في المحالة في المحالة في الأخرة وهو صلى النار ووصفها المحالة على المنافق المحالة على المنافق المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحا

بالنار وقدأفلح أي هاز وطفر بالبغية من تركي نطهم وقال ابن عباس من الشرك وقال الاالة الاالقه وغال الحسور من كان عملدزا كما \* وقال أبو الأحوص وقتادة وجاعة ورضوء ورماله و ركاده وذكر اسمر بهأي وحمده لم يقرنه بشئ من الانداد فصلى أي أني الصلاة المفروضة وماأ مكنمين النوافل والمغيانه لماتذكر آس بالله تم أخسر عنسه تعالى انه أفلجهن أتي مهانين العباد تين الصلاة والزكاة واحتي بقواه وذكر اسهر بدعلي وجوب تكبير ذالافتتاح وعلى انه حائز بكل اسيرمن أساله تعالى وانها أيست من التسلاة لان المسلاة معطوفة على اللكر الذي هو تكبيرة الافتتاج وهو احتجاج ضعف وقال استعباس وذكر اسيرد بتأى معادة وموقفه مين بدي ر يدفعلي له يه وقرأ الجهوريل تؤثر ونبينا الخطاسال كفاريه وقبل خطاسالح والفاج وؤثر عاالبرلاقتنا والنواب والفاجولرغبته فهاه وفرأ عبدالة وأبورجاء والحسن والجعدري وأتوحبوة وابن أي عبلة وأنو عرووالزنفراني وابن مقسم ساءالقية ، ان هذاأى الاخبار بأفلامين تزكى واشار الناس للدنيا قالمان زيد وان حور و رجع بقوب المسار المعهدا « وقال ان عباس وعكر مقوالمدي إلى عاني المسورة ، وقال الضعال الي القرآن ، وقال قسادة الي قوله والأخرة خبر وأبقي، لفي الصعف الأولى المنسية اغلاجهن تزكى والأخرة خسير وأبقي في شرع والشرائع فهوفي الأولى وفي آخرالشرائع ، وفرأ الجهور الصحف بضم الحاء كالحرف الثاني والأعشى وهر وندوعهمة كلاهماعن أبي عمر وبسكونها وفي كتاب اللواسم العبقلي عن أبي عمر والصنف يحف باسكان الحارفهمالف تتميره وقرأ الجهور ابراهم بألف وساءوا فاعمكسو ردوأنو رجاء يحففهما والحاء متوحدك ورساوأ ودوى الشعرى والالا ساءاما العام العدق كل القرآن ومالثين دينار ابراهم ألف وفتم الهاءو بغسيرياء وعسدال حن بن أبي بكرة ابراهم بكسرالهاءو بغسيرياء في جمع القرآن و قال بن خالو به وقدجاءا و اهريمي بألف وضم الهاء وتقدم في والنجم الكلام على عفما واهم وسؤسى عليما الملاذوالسلام

# ﴿ حورة الغاشبة مكية وهي سنوعشرون آبة ﴾ ﴿ وَمِنْ الرَّحِيمُ ﴾ الله الرَّحِنُ الرَّحِيمُ ﴾

يؤهل أتاك حسب العاشية وجود و و مك خاشعة و عاملة ناصبة و الحلية و سبق من عين النه و السبق من عين النه و السبق من عين النه و السبق طعام إلا من ضريح الانسف و الانسف من جوع وجود و ما ناعة و السبه الراضة و في جنعالية و الانسفاد و الانسفاد و الله الأرض كف سلحت و الله الانسفاد كنف و المناه كنف و المناه كنف و المناه كنف المناه و الله الأرض كف سلحت و الله الانسفاد و الله الأرض كف سلحت و الله الانسفاد و الله الأرض كف سلمت و الله الله و الله و في في الله و ا

وحبسن في حزم الضريع فكايها به حاماً دامية اليدين حرود ﴿ وقال أو ذريب ﴾ رعى النبرق الريان حتى اذاذوى ﴿ وصار ضريعا بان عند العادمي

وهذا استفهام وفي كالناروالآخرة فالها أناله حاست الفاشة والفاشية الداهة التي بعشي الناسية المداهة كر وذكر الناروالآخرة فالها أناله حاست الفاشة والفاشية الداهة التي بعشي الناسية المداهة بعني القيامة في المباه في عاملة في النارة وفي الناسية المداهة التي بعض الناسية المداهة في المباه في عاملة في النارة وفي المداهة المداهة في النارة ومن العالم في المداهة في النارة ومن العالم في المداهة في النارة وفي المداهة في المداهة في المداهة في المداهة في المداهة وفي المداهة وفي المداهة في المداهة وفي المداهة والمداهة وال

و البعض اللغو بين بيس المرفح ادا تصلم ، وقال الزجاج عونبت كالعوسي ، وقال الخليل من خصر من رج يرى بدالجرد النمارة الوارد والمارة الوارد ما عرفة بضم النون والراء و بكسرها

كهولا وشباناحانا وجوعهم ه علىسر رمصفوفة ونمارق

الزراي بسط عراض فاخرة ، وقال الفراء عى المطنافس المخلة وواحد عادر ستبكسر الزاى و فقعها مسطحت الارض بسطت و وطنت في على المطنات حديث الغاشة ، و جود بو مقد خاشعة على المسلم على المراحدة ، و حديث العاشم على المسلم على المسلم على المسلم في منافق من المسلم في منافق من المسلم في منافق منافق المسلم في المسلم في

ناعة الحسم ونعارتها أو منعمة ولسعهاراصة والمعلما في الدنيا الطاعة واضعاد كان ذلك العمل عليه أي كنة وفرئ ولا تسمع وبناء التأوي لا تسمع وبناء ولاغيمة وفرئ الاتسمع عالمة وفرئ الاتسمع عاله الخطاب عموما لاغية وفرئ الاتسمع عالمة وفرئ الاتسمع عالمة وفرئ الانسمان التسميم على الخطاب عموما لاغية وفرئ الاتسمع عالمة وفرئ الاتسمع عالمة وفرئ الاتسمع عالمة وفرئ الاتسمان التسميم عالمة وفرئ الاتسمان التسميم على المناء والمناء وال

المكان لع يماحوله وبعمن الملاق والنعم فوق كون تشر بفالها فوفها مر وم فوقه به من رفعة المزلة أو رفعة المكان لع يماحوله وبعمن الملاق والنعم فوق كون بسوو وعه بها معدة لا تعتاج اليمالي فوعار وعدوف به أي وسائد حف بعنها الي جنب بعض لا ستناد البهاوالا تسكاه علوا فو زرا بي مبثوته به أي منفرة خناو خالى الجالس والزرا بي واسطة وراف على الخراص فاخر دولما و موالي الإبل المالية وانقسام أعلها الي أشقا ووسعدا ، وعما أنه لا سبل الي اثبات ذلك المالية وانقسام أعلها الي أشقا ووسعدا ، وعما أنه لا سبل الي اثبات ذلك الإبل بها السافع لم يكون عمر المالية والمالية والمالية بها المالية والمالية المالية والمالية المالية والمالية والما

أتهم قالوا انظرالي كيف بصع وكيمسوال عن الروالعامل فيه كلفت والناعلق الفعل عن ماف الاستعمام المدق الاستفهام هلى حقيقته وإسطحت كأى صارت كالمهاد للتقلب عام اولما حضهم على النظرة من رسوله صلى الله عليه وسلوشة كبرهم فقال و قد كر ي ولا يهمنك كومهم لا ينظرون و إنما أنت مد كر ي كفوله ان عليك الاالبلاغ واست عليم عسطر ي أي عساط كقوله وما أنساعل حيار ﴿ إِلَا مِن وَى وَكُمْر ﴾ الاحرور استشاه تقيل تسل أي الساعد عليه وقبل منقطع من قد كر أي فذ كرالامن انشطع طمعك من ( ٤٦٣ ) ايمانه وتولى فاستحق العذاب الا كبر وماينهما اعتراضي وقرأ ابن

عماس ألا حرف تنسه واستفتاح ومن سنسهأ والعقاب الأكر عو عفان الما إيام م أى الى جراثنا رجوعهم وأنى بلفظ علمنا دليسلاعلى تعتم الحساب متعتعالى غلوم

( lbw)

﴿ حورة الفائسة ﴾ (سمالقال حن الرحم) (ش) لايسمن مرفوع المحل وعروره على وسف طعام أوضر معسنيأن طعامهم من شئ ليس من مطاعم الانس واغاهو شوك والشوك مما نرعاه الابل وتتولم به وعدالو عمنه تنفر عندولاتقر بدومتفعتا الفة استفينان عنه وهما اماطةالحوع واعادة القوة والمصن فياليمن انهي ( ح) فوادم فوع الحل أو مجروره على وصنف

نعبت و والى الأرض كيف حلحت و قاء كر إشاأت الدكر يه است عليهم عسمار ، إلا من تولى وكار = فيعدل الله المشاب الأكر = إن إليا إلياب = تم إن عليا حساب ع هي كيه ولماذ كرفيا أماها فمله كروة كر الناروالآخرة عال عمل أغاله حماست الغائسية والغائسة الداهة التي تعشى الناس شدا كدها بوم القيامة فالاستسان والجهور ووقال ابن جبب ر كليدن كمي النارقال تعالى وتعني وجموعهم الناري وقال ومن فوقهم عواش فهي تغشي كاجارها الاستفهام لوقيف وفالدته تحريك تفس السامع الياثلة بالخدرة وقسل المفيجسل كان هذا من عملانا والاماعانيالة وغي هذا أمديدا النعمة يه وفيل هل عمني قديه وجوه تومندأي توم فتغنب والتنوين وصرمن الحمله وارتقام جله أسلم أن تكون التموين عوضا مهالكن الماته عمراننذ الغاشية والموصولة اسرالفاعس فتحللني عشيت أي السفاخية التي عشبت والسو ورعوض من وهما خلها لني المعل لفظ الغائمة البا والى للوصول الذي هو التي و خاشعة عاملة عاملة السبة و قال ال عباس والمسن وال جديد وصادة عاملة في الناد السبة لمعة فهالأنها تكاوماعل المعل فالمتنافس وهالماق النارج السلاسيل والاغلال وخوضهافي الناركا تحوص الابل في الوحل وارتفاؤها والتنفي صعود فار وهبوطها في حدور مها هوفافي اين عباس أيضا وزيد بنأسلوا بن جبيرعاسلة في الدنياناصية فهالأنهاعلى غيرعدى فلاعرة لها الاالنصب وخاعمه النار والآرة في القسيسين وعبادالأونان وكل مجنهد في كفره و وقال عكرمة والسدى عاسلة الصبة بالنصب على اللم والجهور برفعهما ، وقسر أنصلي بفتي الشاءوا يورجاء وابن محيصن والإبوان بضه ياوخارجة بننم الناءوغي الصادف داللام وقدحكاها أبوعمر وبن العلاء حامية سعرة آنية فيدانهي حوعا كقوله وبين حيرآن قاله إن عباس والحسن ومجاعد ، وقال ابن زيد ما فيرة المرمن فوطم آف الشي حضر و والضرع قال اين مبال شعرس فاد و وقال الحسين و حاسة الزاوم ، وقال إن جير حجار من قال ان ساس أيشاوقنا د وعكر مقوعاها. مر فالنار ، واسل المبشرق ، وقبل رطب العرفع وتقدم اقبل في في المفردات ، وقيسل وادق جهم والضريع أن كان الساب والزقوم شاهر ولايتنافي الخصر في الامن عساب والامن صريعوان كاسأعيادا مختلف الجعوال ارقوم لطالفتوالعسان لطائف والضريع لطالفة ا و وقال الريختيري لا سعن سرطوع العل أوغو و ره على وصحطمام أوضر يع يعنى أن طعامهم

طعامأو ضريع أماح دعلى ومقعلنس يع فيعني لانعشب منق عنه الممن والاغتاءين للوع وأمار فعدعلي وسفه لطعام فلا يصهلان الطعامه منى ولابسدن منى فلايصم تركيم إد يصدالك يرايس لم طعاملاندمن ولايفي من جوع الامن صريع فيصير المني أن المرطعامان من و يغني مرجوع من غير الضريع كا تقول الس لزيد مال لانتقع به الامن مال عمر غيناه أن له مالانتقع بهسن غبرمال عمرو ولوقيل الجلة في موضع رفع صفة للحادوف المقدر في الامن ضريم لكان حج صا الاندفي موضع رفع على اله بدل من اسم ليس أي ايس المرطعام الا كائن من ضر مع أوالاطعام من ضر مع غير سمن ولامفن من جوع وهذا تركب صبح ومعنى واضع (ش) أوأر بدأن طعام الم أصالان الضريع ليس بطعام المائم فقالا تن الانس لان الطعام ماأشبع أوأسمن

منتع ليس من مطاعر الانس والمناهو شولا والتولا عارعاء الابل وتتولع بدوهما الرعمنه شفرعنه لاتقر بالانتفاعا الفقاء تتعنان تناوهما الماطة الهو والادة القودوالسعوفي البدن النهو وغواه مرافو عالصل أوبحسر ورد على وصف طعام أوصر مع أماح دعالى وصفه لضر دع فعي لأنعت منغ عندالسص والاغذارس الموع وأمار فعدهل وصفه لطعام فالاست لأن العامام

متني ولابسعن سني فسلامصيتر كسه المدميم النقاد وابس البرطعام لانسخر ولابنني ورجوع الا من صر بموضع المعنى أن الرماعا ساست و يعنى و جو جوي عرصر بم كانفول أيس أو يد عالى لا يتنفع به الامن على عمر و عضاء أن المساوية عنى بدمان عمر و ولو صل المله في و و مع د فع مفة للمقوق المقدوق الامن ضريع كان عبمالأنعل موضع ومع على أده عدل من الم ليس أي

اليس الم طعام الا كان من صوريع اذالاطما ومن عرب غير سمن ولانمن من عو عوطا أوكب يحيج ومعنى واضع وقال الزمخشرى أوآرية أرالاطعام لم أصلالأن الصريدم ليس المسام اللهائم قض الآعن الاسورالان الشعام ماأسع وامعن وعومهما عور كالقول ايس الفلاز خلل الا

المتمس تريدنني الفال على النوكيد تهي فلي هنا بكون الاستشاء مقطعا دام بندر ح الكالن من المعروم تحت لفقة لمنام أفايس متعلم والنااهر الأسال في ع قوله ولاطعام الامن غمايي لأز العامام عوما شلعم الاسان وعنا قدر شترك بي قستاه والمكر ودومالاستاله والأ

مشكره ووجوه بودند فاعتص الابتداء في عادارة قوله وسوه يوشا سائت السكرة الوحدود مسوع دال وهو التقصيل ناعمة لخسرا ونشارتهم أأوت مده واستمهار استماي لعداها وبالدنيا والطاعةر اضيفاذا كان دلك العمل جنر الزُّه الجنَّة في جنة عاليا أي يَكِنَّا ومَكَانَة = وقر الأعسر -وأهسل مكاوالد توالغوان كار وأبوعر ومغلاف عنهم لأسعم منا للنعول لاغية رفع أي

كلمة لاغدة وجاعة لاغية أولغو فيكون مصدرا كالعافية ثلاثة أقوال الثالث لأبي عسادوا بن محيصن وعيسى وابن كنع وأبوعم وكذلك الاأنهد فوأوابالها يجاز التأنيث والفضل والجحدري كدائه الاأتعام الاستعلى منى لايدم فهاأى أحسس قو الدأ معت بداوا لحسن وأورحاه ستكره

وأبوجعقر وفنادة وابن معرين ونافع في رواية خارجة وأبوعمر وتعلاف عنه وباقى السمة لانسمم شاها عطاب عوما الوالر مول علما المالة والسلام أوالفاعل الوجود والاشتبال مدفوات في عارية عين الم جنس أي عبون أو مخصوصة ذكر نشر الفاله فهاسر رص فوعة من رفعة المتزلة أورفعة المكان لبرى ماخموله رومن الملك والنسم أومخبوءة من رفعت الدهة الى خبأته وا كواب موضورة أى النربها موسولات العالى أو وصوعة بين الدم أو وصوعة

على حافات العبول ، وتدارق مفوقا يوسالدم مسهااى جس معص للاستداد الهاوالاتكار علماه ووران متونفسير فقضا وهنافي الحالس ووشاد كريعالي أمر القيامة وانتسام اطهالي أشفها و وعد ، وعلم تعلاميل الى اتبار ديل الا واستطاء الدانع الحكم أتدم ذاك مدكر وهاده

الدالاثل ووكر ماالعرب مساهدوه وملاوسو بدائد فقال أفلاسطرون الى الامل كعد خلق وهي الحال فاتداجهم فهاماتفرق من المنافع في غسرها من أكل خيسا وتعرب لسهادا لحل علم او المشقل

عليها الى السلاد الشام وعيدها بأى تبات كلته وسيرها على العطش حتى أن فيراما بردالماء لمشر وطواعتهالن بقود حاوته يستهاوهي باركة الأجال الثقالي وكسارة حنينها وتأثر هاالسوت

الحسن على غلظ أكيادها وهي لاشيمون الحسوان جمع هماد اللحال عبرها وقد أبال تعالى احسانه

(اللتم)

ودومتها اعزل كالقول سىلفالان فلل الاالتمس ريدنني الفلل على التوكيد تهاع) تعلى هذا يكون التتناءمنقطعا افلم بتعرج الكاترين الضريع تعت لفظة طعام ادليس بطفام والظاهر الانسال ف وق فوله ولاطعام الا من غسلين لان الطعام هو مارتطعمه المره وهذاقدر منسترلا بين المستلة والمكر ودومالاستالولا

اللدر) (ش) في قراءة من قرأ إيابهم التشديد أصلد إواب ( ١٠٥ ) نحو كذب كذابا مم فيل إيواب قلبت الواو الاولى ياء

الوزن الامسطر ومهمز ومبطر ومبقر وعي أساء فاعلين من سيطر وهمن و بيطر و جاء مجمر اسرواد ومدير ويمكن أن مكون أصابها دم وتحرف غرا ١٥ وقرأ الجهور ألاحرف استثنا فضل تصلأي فأنت مسبطر عليه د وقبل تصلون فلد كرأى فدكر إلامن انقطع طمعلامن إعانه وتولى فاغتعق العداب الأكبر ومايينهما اعتراض ۾ وفيل منقطع وهي آية موادعة نسخت با "ية الميف ، وفرأ ابن عباس وزيد بن على وقنادة وزيد بن ألم ألاحرف تنبيه واستفتاح والعذاب الأكبرهو تناماب جهنم يه وقرأ الجهور إيام متغفيف لباسم مدرآب وأبوجعفر وشيبة بشدعا مصدرالقصل من آب على و زن فدعال أومصيدرا كفوعل كحوقل على و زن فيعال أيضا كخيفال أومصه والفعول بجهو دعلي وزن فموال بجهوا وفأصله أو واب فقابت الواوالأولى باء لسكونها والكسارة فبالماوا جدم فيحذا البناء والبناء بن قبله واو وياء وسيقت إحداهما بالكون فقلبت الواوياه وأدغم ولمهتم الادغامين اأغلب لان الواو والياءليسنا عينين من الفعل بل الياه في فيعل وانواو في فعول ذائدتان يه وقال صاحب اللوامح وتبعه الزمخشري يكون أصله إوا بلصاد أوب تعوالة بكذابالم فيل إيوابافقاب الواوالأولى بالانكسار مافياما وقال الزنخشرى كديوان في دوان تم فعل معافعل بسديعسى العاجمع ياءو واو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الماء في الواوفأما كونه مدرأ وب فانه لا مجوز لانهم نصو اعلى أن الواوالأولى اذا كانت موضوعة على الادغام وجاماقبلها مكسورا فلاتفلب الواو الأولى ياءلأجل الكسرة وشاوا باخرواط مصدراخروط ومثاوا أيضاعك رأوب تعوأوب إوابافها دوضعت على الادعام فحسها من الإبدال ولم تناثر المكسر ووأما تسيه الزعنشرى بديوان فليس عجيد لانهم لم سطقو إبهافي لوضع مدغمة فلرشولوا دوان ولولا الجمع على دواو بن لمبعل ان أصل شده الباء واو وأسفافنسوا مهات الحسرة وكان اللازم في الادغام رده الوابالكن التعسن ب الباء على شعر فياس انتهى ه فقوله وكان اللازم في الادغام بردها إراباليس بمحمم بل اللازم اذا اعتبرالادغام أن مكون إيا إ الانهقدا جمعت باءوهي المبدلامن الهنزة بالتسهيل وواو وهي عبن السكامة وإحساها كنة فتقلب الواو باءرتدغرف باالباء فيصبر إماباولما كان من مدهب الزمخشرى أن نقديم المعمول بفيد الحصر قال معناه أن إمام ليس إلاالي الجبار المقسدر على الانتقام وأن حسامه ليس تواجب إلا عليه تعالى وهو الذي يتعاسب على المفير والقطمير ومعنى الوجوب الوجوب في الحكمة والله أغلم

﴿ سورة الفجر عكية وهي ثلاثون آبة ﴾

### ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ وَالْفَجِرِ ۞ وَلِيَالَ عَشَرِ ۞ وَالسَّفَعُ وَا وَرَ ۞ وَاللِيلِ ادَائِسِرٍ ۞ هَلَ فَى ذَلَكُ فَسَمِ لَلْمَ حَجَرٍ ۞ أَمُ مِنْ كَيْفُ فِصَالِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ره و من تفسير المعراضية لان حيان - تامن ) باللارماذا اعتبر الادعام أن يكون ايبلانه فداجمعت باءوهي المداء وادو وهي عن الكلامة وحداما الماكة فقال الوادية وحدمها اللاء في معرال كالماكة فقال الوادية وحدمها اللاء في معرال كالماكة فقال الوادية وحدمها اللاء في معرالا الماكة فقال الوادية وحدم اللاء في معرالا كالماكة في اللاء في معرالاً كالماكة في اللاء ف

عليهم بقوله أولم بروا أناخلفنالهم مما عملت أيدينا أنعاما الآيات ولسكونها أفنسل ماعت والعرب جعارها دينالفتل و وجوا المماثن مهاس يستدم يس أدروا كرب بود كر عالات مراه في ا مدح من وعبها كافال \* اعطوا هنيدة تعدوها بمائنة « وقال آخر

 الواهب المانة الهجان برسمها و وناسب التنبيد بالنظر البهاو الى ماحون من عجائب السفات ماذ كرمعها من السهاء والجبال والأرض الانتظام هذه الأشياء في نظر المرب في أود بسهو بواديهم وليدل على الاستدلال على انبات الصانع وأنه ليس مختصا بندوع دون نوع بل هو عام في كل موجود انه كافيل

وفي كل شئ له آية و تدل على أندواحد

« وقال أبوالعباس المبردالابل هنا السحابلان العسرب قد تسهما بقلك إذتائي إرسالا كالابل وترجى كاترجى الابل وهي في عبتها حيامانب الابل والنعام هومنعوله

كأن السعاب دون الما ، عنمام تعلق بالأجل

« وقال الزيخشر ي ولم يدع من رعم أن الإيل السحاب الى فوله الإطاب المناسسة ولعسله لم ردأن لابل من أساء السحاب كالفهام والمؤن والرباب والمهم وغد فلك واتما وأي السحاب مسهابالابل كتبراق أشعارهم بمؤزأن راديها المحابءلي طريقة الشبيعوا تحازاتهي ووفرأ الجهور لابل مكسر الباء وتعفف اللام والأصعى عن أى عسر و بالكان الباء وعلى وابن عباس بداللام ورويت عن أبي عمر و وأبي جعفر والكسائي وقالوا انها السحاب بن قوم من أهل اللغة « وقال الحدر خص الابلي بالذكولانهاتا كل النوى والقدوتخسر جاللبن فقيلله الفيل أعظم في الاعجو بقوقال العوسيع فقاامه والفيل تجعو خنز ولايو كل لحدولا وكالمعلوه ولانتلب دره والابل لاواحدلهمن لفظهوهو مؤنث ولذلك اذاسغو دخلته التاءفقالوا أسلة وقالوافي الجع آبلل وفداشتهوامن لفظه فقالوا تأبل الرجل وتعجبوا من هذا الفعل على غبرقياس فقالواما آبل زيدا والل اسر عاده لي فعل والم تعفظ بين عماما وعلى هذا الوزن غير دوكيف خلفت جالة استفهامية في موضع المبعل من الامل و ينظرون تعدى الى الامل بواسطة الى والى كمف خاعب على سنيل التعليق وفدتبدل الجلة وفيها الاستفهامين الاسم الذي فبلها كقو لهم عرفت زيدا أبومن هوعلى أصحالا فوالعلى أن المسرب قدأد خلت الى على كيف في كي أنهم فالوا انظر الى كيف صنع وكيف والعن حال والعامل فبهاخاف واذاعلق الفعل عن مافي الاستفهام لوبق الاستفهام على حقيقته وف بيناذلك في كتابنا المسمى بالنذكرة وفي غيره به وقرأ الجهور خلقت رفعت نصت علحت ساء التأنيت سنما للفعول وعلى وأبو حيوروا بنأ وعبله ساء المسكم سماللفاعل والمفعول محذوف أيخلقنهار فعنهانستهار فعت فعابصدالمدي الاعمد نصت أصبانا منالاتميل ولا نزول كمحت طحاحق صارت كالمهاد للتقلب عليها، وقرأ الجهور مطحت خفيفة المااء والحسن وهارون بشدها ولماحضهم على النفارأمر رسوله صلى الله علمه وسلميت كبرهم فقال فذكرولا بهمنك كونهم لاينظرون هااعا أنت مذكر كقوله تعالى ان عليان إلاالبلاغ استعليهم عسطرأى عطط كقوله وما أنت عليم عباريه وقرأ الجهور بالصادوكسر الطاءوابن عامرفي رواية واطبق عن قنبل وزرعان عن حفص بالسبن وحزة في رواية باشام الزاي وهار ون بفتم الملاء وهي لغة تيم وسنطر متعد عندهم و بدل عليه فعل المطاوعة وهو تسطر وليس في الكلام على هذا

لانكسار ماقيلها كدوان فيدوان تم امل باسافعل بسد ( ج) منى الداجمع إءوواو وسقت احداهما الكون المات الواوياء وأدغت الماء في الواو فأما كويهمدراوب فاله لامعو زلانه انسواعلي أن لواواذا كانتموضوعة على الادغام وحاه ما فبلها مكسورافلا تقلب الواو لاول إدلاجل الكمرة ومثاواناخر واط مصدر اخروط ونثاوا أنضاعمهر أوب إرامافية موطعت على الادغام السال والايدال ولم تتأثر للكسرة وأما نسيد ( ش ) بدوان فليس محمد لانهم لم لنطفوا بها في الموضع مدغة فإيقراوادوان ولولا الجمع مثل دواوين لم دمل أن أصل هذه الماء واو

وأبضا فنصوا على شاود

ديوان فلايقاس على غيره

ع)ويضيأن مكون من

أأرد فجي وإوالمتهات

الممزة وكان اللازم في

الادغام ردها إوابالكون

سنحسنت فيدالله على غير

قياس انتهى ( س ) قوله

وكان اللازم في الادعام

و سورة والفجر ، ( بسم القالر حن الرحيم ) في والفجر وليال عشر ) و الآية هـ فعالسورة مكية في قول الجهور ولماد كرفها قبلهار جوه ومندغات الآخر المهاد أن الماد القالمات الآخر الذين وجود بها الماد القالمات الآخر الذين وجود بها الماد الماد الماد الله الماد بها الماد الله الماد الله الماد بها الماد الماد الماد بها الماد الماد الماد بها الماد بها الماد ا

الشقع يومعرهاو يوم

الاضعى والوترك النحر

﴿ والليل اذابسرى ﴾

قسم محنس الليل و يسرى

بذهب و منقرض كقوله

والليل اذ أدبر وجواب

الفسم محذوف ، قال

الزمختسرى وعو ليعذبن

يدل على قوله ألم زالى قوله

فصب عامم ربك موط

عداب وقال ان الانباري

الجواب قوله جان ربك

لبالمرصادكه والذي يظهر

أن الجواب محذوف يدل

عليه ما قبيله من آخر

سورةالغاشية وهوقوله

ان النا المام ممان علنا

حمامهم وتقديره لايامهم

اليناوحابهم علينا إهل

فى ذلك فسم الم تقرير على

عظم هام الافسام أي عل

فبالمقنع فيالقم لذي

عقل فيزدجرو بفكرفي

آبات الله تعمالي تمرفف

المخاطب على مصارع الاحم

صفول و في كرمن و واسادامالت على المون الدال و وتعبون المال حياما و كرمن المالحياجا و المستحد و المحاصون على طمام المسكن و وتا كلون النرائ كالله و وتعبون المالحيات و كلا ادادكت الأرض كادكاه و جاء بالحيالية المستحد و جي وجي وحيد وعند و المنافقة على المون المنافقة على المحيد المنافقة على المحيد و المح

و آخر بن ترى الماذي عدم من من نسج داودار مااور تسارم في المادي عدم من المادي ا

مجمدالليدا بناه أوله هـ أدرك عادا وقبله إرم ه جاب خرق وقطع تقول جبت البلادأجو بها اداقطعتها وجاوزتها هـ قال ولارأت فلوحا قبلها حات هـ ستين رحقا ولادات بهاملدا

ه السوط آلة الضريسمروقة عقال بعض النوع وهوسدرمن ملط يسوط اذا اعتلط

ه وقال اللبت المداداخلط السوط » ومندقول الشاعر

أحارث أن الوقساط دماؤها ه تزايلن حتى لا يسى دم دما و وقال أبو زيديقال أمو المم سويط و ما مت المراجع والله و قال أبو عبد در ها مت المالية المراجع وقال المستدة المدرد و وقال المستدة و المت

اذا كان لمايتبع الذمرية ، فلاقدس الرحن تلك الطواحنا ومنه ، لمت الشعث ، قال النافة

ولت عبد قرأخا لاتامه ، دلي تعد أع الرجال المهاب

الجم السكير في والفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إدايس ، هل في ذلك فسم لذى حجر ، ألم تركيف فعل وبك بعاد ، إنه ذات العهاد ، التي لم يحلق شابا في البلاد ، وتحود الذين جابوا السفر بالواد ، ولم عون من الأوتاء ، الذين لمدول السلاد ، أكت وافيها

الكافرة الماضية مقصوداً بالماثو عدفر يش ونصب المثل الماوعاد م قوم خودوارم نسمية المراسم جديم وابن بعدهم عاد الأخبرة و و كر المفسر و نان ذا ما الماده مدينة ابتناعات الدين عاد الماسم بذكر الجناعلى أوساف بسيداً وسنحيل عادة أن بني في الارض مثلها وأن المائد على المدينة المنافقة على المدينة التي في الارض مثلها وأن المدينة على المدينة المنافقة على المدينة على المدينة المنافقة على المدينة على المدينة وهو تعتوه فاتصلوا في الحجارة منها بيو قافيل أول من نعت المجال والمدود و والنام محدود بنوا ألفاو سيم القامة مدينة كلها بالمجارة على القرى وقيل ما واواديهم وجابوا ماء مم في صخر وشقوه فعل دوى القوة والآمال في ذي الاواد عم المحالة على من الله بن في سعول المائلة من المحالة المائلة و وجابوا ماء من في المدينة و منافقة الماد

وتعود وفر عون أو منصوب على الذم أو مرفوع على اضارهم ﴿ فصب عليم ﴾ أجهمها وأوضح في الحاقة وفي غيرها قال صب عليم السوط وغشاهم وفنعهم واستعمل العب في السوط لاقتصائه السرعة في المتروك ولعلى المضر و بو وحص السوط فاستعب المتقاب لا نعق المتقليل المتقليل الذي التي يترتب فيه الرصادة المتقليل المتقليل المتقاب وأنهم لا نقو تو تعرفوا الانسان ﴾ ذكر تعالى ما كانت قريش تقوله وتستدل به على اكرام المتعال على والمتعلق و على المتعال على والمتعال على والمتعال على والمتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال والمتعال والمتعال والمتعال والمتعال والمتعالم والمتعال والمتعال والمتعال المتعالى والمتعال المتعالم والمتعالم والمتعال والمتعال والمتعال والمتعال والمتعال المتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعال والمتعال والمتعال والمتعال والمتعال والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعال والمتعال والمتعال والمتعالم والمتعال والمتعالم والمت

الفساد و فسيعلهم ربك وطعداب و إن ربك المالموساد و واسالا فسان إذا ما ابتلادربه فاكر معونعه و فيقول ربى كرمن و وأما إذا ما ابت الا فقدر عليه ورزف فيقول ربى أعان و كلابل لا تكرمون الميم و والتحاضون على طعام المسكن ووتا كنون التراث كلا لما و تعبون المال حباجا و كلاإذا دك الارض دكا دكا و وعاد بك والملاصفات فا وجي ويشيعهم وعند و السان وأني التكري بيتول بالني فقت لماني في فورش في ورخي ويشيعهم وعند و والاوني وافا حد و بالميالات التكري بيتول بالني فقت لماني بلا والمناف و الموني بالني فقت الماني بالمناف المناف المنا

أقلى اللوم عادل والمتابا ي وفولي ان أصبت لفد أصابا

ا بهى وهذاذ كردالتمو بون في القوافي المطافقة اذا له يترنم الشاعر وهو أحبد الوجهين اللذين المغرب اذا وقفوا على الكثم في الكثار ملافي الشمر وعد اللاسرا في أجرى القواصل مجرى القوافي وقرأ الجهيور وليال بشمر بالنبوين وابن سباس الاضافة فضيطه بعضه وليال عشر بالام دون ياء و بعضه وليالي عشر بالياء وبريد وليالي أيام عشر ولماحذ في المدود وهومة كرجاء في عدده حدف الناء من عشر و والجمهور والوثر بفنج الواو وكون التاء وهي لغذفريش والخميس عن ابن عباس وأبور باء وابن وناب وفنادة وطاحة والاعش والحسن بضلاف عند والاعش والحدن بضلاف عند والاحوان بكسر الواو وهي المدتم واللغنان في الفرد فامافي الرحيل فالكسر الاغيرة و وكلى

ساءالاضافة وحذفها وقزي تكرمون بالتاء والماء والمعاطيف عليه وقريء تعاضون ﴿ التراث ﴾ التاء بدل من الواو وكانوا لاور تون الناء ولاصغار الاولادفيأ كلون نصيهم و مقولون لامأخذ المراث الامن مقاتسل و يحمي الحو زةواللمالجعواللف والجم الكنير ﴿ كلا ﴾ رد عظم عن ذلك والسكار لفعلهم ثم أنى بالوعيد وذكر تعسرهم على ما فرطوافي دار الدنما وكا دكاك حال كقو لهماما ماما أي مكررا علمها الدك بإوحاءربك كوهو تشل لظهور آيات اقتداره وتسين آثار قدر تهوسلطانه

وقري أكرمني وأهانني

﴿ والملائمة كل ساء فيصطفون صفايه مدسف محد قين الانس والجن ﴿ وجي ، يومند بحديم ﴾ نقوله و برن القيامة ﴿ صفاصفا ﴾ في ومند بحد من الماركة كل ساء بكونون صفاحول الارض في يوما القيامة ﴿ ومند بحديم المربي ومند بحديم أن برى ﴾ المند بحديم أن برى ﴾ ومند بند لله وقت الانفع في المند و وألى الالله كرى ﴾ أى منفعة الله كرى لا يوقت الانفع في المند و مند الله على الله وقت الانفع في المند و وقرى \* لايد نب ولا يوقى مبنيين الفاعل خد مناعل و الله والمند و الله والله والله والله والله والله والله والمند و الله والله والل

على مال وشوجواب النسم فول استعراعين السلان القسم على على تصدير أن تكون المركب نق دال فسالذي حجر لمرف كرفيق قسم بلامقسم عليه لان الذي قسو من ان في النف الذي حجر الابصر أن مكون مقسم عليه وهل في ذلك تقر يرعلي عظم هذه الأفسام أي هل فهامقنع في القسيراندي عقل فيزد حرو مفكر في آياب الله تم وقف المخاطب على مصارع الأمم المكافرة الماضة مقسودا بذلك توعدقريش ونصالتل لهاوعادهوعادين عوص وأطلق ذلك على عقبتم فسل الاولين منهم عادا الأولى وارم زية لهم اسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة هوقال مجاهد وقتادة ص قِتلاتيتها ، وقال ال المقارم مر ألوعادكاها ، وقال الجهور الرجيد بتعلم عقلية كانت على وجدالدعر بالمن دوقال عدين كسرهي الاسكندر بقه وقال إن المسيد والمقبري هي دمثق يه وقال مجاهداً بضال منفذاه القدعمة ٥ وقراً الجهو ربعاده صروفاإر مكسر الهمسرة وقتوالراء والمرتمنو والمسرف للتأمث والمنسخلأته اسرتقسله وعادوان كان اسم القسلة ففعد لحظ فيسه مي لمي مسرف ولا للحظ فيده على المستمن صرف عنداو إرم عظف بيان أو بدل و وفسواً خس مانت عمو عالصرف منافاتي إرمفجازأن مكون إرموجه ما ومدنة والفعال إرم بفته الراه ومابع دعاممنوي الصرف ، وقرأ ان الزبير بعاد بالاضاف أرم بفتم الحمزة وكسر لرآءوهن لغة في المدنة والضعال معادمصر وفاو بعاد شيرمصر وفي أيضاأ رم بقيرا لهمز موسكون لرا بتحضف أرم مكسرالراء وعن ابنء عباس والضعالة أرم فعلا ماضباأي بلي مقال رم العظم وأرم خوأي بني وأرمه غيره معدى الممروقين وم الثلاثي وذات الح عندالفراءة مكسو وذالتاءوا بن عباس أيضافع الاماضياذات بتعب الناءعلي المفعول به وذات بالكسر صفة لارم وسواء كانت المرفسلة أومدنة وان كان معرجج كونها دينة بقوله لم مخلق شلهافي البلاد فاذا كانت فبسلة صر اضافة عاد المهاوف كرامنها ولاأوعطف مانوان كانت مدينة والاضافة الماظاهرة والفسك فها كون على حدف منافي أي بعاد أهل إر مذات العاد و وفرى ارمذات اصافة ارم الى ذات والارجالية معي بعادا غلام ذاب العهاد ومن قرأ أرم تعلاما ضياذا بالنعب أي جعل الله ذاب العهاد رميا وتكون ارم لمالامن فعل ربك وتستالف على واذا كانت ذات العاد صغة للقسلة ع فقال ابن عباسهي كنابةعن طول ألدانهم ومنعقبل رفسع العادشيت قدودهم بالاعمدة ومتعقو لهررجل عدوعدان أيطويل هوقال تكرمه ومقاتل أعسده مونهمالتي كأنوار حاون بهالأنهم كانوا أعلى عود \* وقال في ذيد أعد نيانهم واذا كانت صقة الدينة فأعدد الحجارة التي بنت مها \* وقد ل القصو و العالمة والا براج قال لها عماد ، وحكى عن مجاهداً رم صدراً رم مأرم اذاهلك والمعنى كهلاك دان المهادوه فالفول غرس كان معنى كيف فعل ربك بعاد كيف أهاك عادا كهلاك ذات العماد وذكر المفسر ونأن ذات العماد مدنة ابتناها ثداد بن عاد لماسمع مذكر الجنة على أوصاف ومدأو سنعمل عادراً أن سنى في الأرض مثلها وأن الله تعالى بعث عليها وعلى أهله صعمة قبل أن يدخلها على كواجما ويوقف على قصنهم في كناب النعر روشي منها في الكشافي يه وقرأ الجهو ولم تطلق مشاللف مول مثلهار فع وابن الزبير سنباللفاء ل مثلها نصباوعنه تحلق بالنوات والضمير في مثلها عالمه على المدينة الني هي ذات العهاد في البلاد أي في بلاد الدنيا أوعائد على القبيلة أي في عظم أجمام وقوة ، وقر أا ن وناب وعمو دالنو بن ، والجهور عنع الصرف ، حانوا الصفرخ قوءونعتو دفاتعتنوافي الحجارة منهاسونا كافال تعالى وتتعقون من الجبال سوناه فسل

الاصمعي فيدالغتين ويوفس عن أبرعم وبفته الواه وكسرالناء والجنهو ريسر بحدقف الياء وصلاو وففاوا ينكثر بالباتها فمها ونافع وابن عمر ويخلاني عنه يماءني الوصل ومحذفها في الوقف والظاهر وقول الجمهو رمنه على وان عباس وابن الزييران الفجر هو المشهو رأفسيره كاأفسير الصيرو وادمه الجنس لافر ومخصوص يه وقال بن عباس ومجاهد من وم النمر وعكر متمن يوم الجمعة والصحالا من ذي لحجة رمقائل من ليه لقيح وابن عباس وقتادة من أول يوجمن المعرم وعناين عباس أيضا الفجرالهاركله وعنه أنطاوع ونريدين أسلم الفجر هوصلاة الصووفرآنها هوفر آن الفجر ، وقبل فحر الممون من الصغور وغيرها ، وقال ابن الزيد والسكلي وقت ادة ومجاهدوالضحال والمسدى وعطية العوفي هي متسرفي الحجمة وابن عباس والضحال العشر لأواخر من رمنان ، وقال إن جريج الاول نه و عان وجاعة الاول من العرم ومنه يوم عاشو راء ومسروق ومجاعه وعشره ومي فلمالسلام التي أثمها القنعالي وقبل والاظهر قول ابن عباس للحدث المتفق على حدثه قالمنا عاشة رضي الله تعانى عنها كان رسول الله صلى الله علم وسلم اذا دخل العشر شدبتر ردوأحبالبلدوأ قفة أدلده قال النديزي انفقواعلي أنه العشر الأواخ يمني مزرمضان لم مخالف فيماً حدد فتمظمه شاحب لتعظم القسيم ه وقال الزعشري وأراد باللسابي العشرعت ذي الحجة ( فان قات) شايلها منكرة من بين ما قسم ما (فلت) لانها لمال مخصوصة س بين جنس الليالي العشر بعض منها أو مخصوصة بغضيلة ليست لفسرها ( عان قلت) فهل لا عرف بالإم المهد لانهالبال معاومة معهودة (قلت) لوفعل ذلك المنسقة ل عمل الفيسلة الذي في لتنكبر ولانالأحسنأن تكون اللامان متجانسة ليكلون الكلام أبمدس الالفاز والتعمية ننبي أما الـؤالان فظاهران واما الجواب عنهما فلفظ ماه في لايمـ قبل منه معنى فيقبــل أو برد والشفع والوثردكر في كتاب التعرير والتعبير فهاستة وثلاثين قولاضجرناس فراءتها فضلا من كتابنها في كتابنا همذا ه وعن عمران بن حصين عن الني صلى القطيعو في الله قال هي المالوات منها الشفع ومنها الوثر ﴿ و يـ و ي أبوأ لوب عند صلى الله عليه وسل الشفع لوم عرفتم لوم الأعلى والوتراساة اأعره وروى جارعنه صلى الشعلموسلم الشفع لوم النمر والوتراوم مرفة وفي عذا الحست تفسيره علىه الصلاقوالسلام الفجر بالصيرواللماكي العثس بعشر النعر ومرفول برياح وتكرمه واختاره العاميء وفال صفت أبيال برسن بار هوالذي سي من الني سلى الله عليه وسلم وهو أصير اسنادامن حساس عمران من حصين صوم مر فقوتر لاته السمهاو اوم التعرشفع لانه عاشرها و وذكرابن عطبة في الشفم والوتر أربعة عشر قولا والريخشري ثلاثة أقوال نم قال وقسا كثروا في الشقع والوزحي كادواد توعبون أجناس القعان فيه وذلك ففيل الطائل جدر بالتلهى عندانتهي و واللسل ادابسرى فسريجنس اللمل و يسرى بالنف و ينقرض كقوله والليسل اذ أدبره وقال الأخفش وابن قتيم تسرى في فكون من باللائمائم ووقال مجاهدو عكر متوالكاي المرادليلة جعرلانه يسرى فهاوجواب القسر محددوف و قال الزعشرى وهولنعذين بدل علم قوله ألم رالى قوله فص علم مريك سوط عداب ، وقال بن الانباري الجواب ان ربك ليللرصاد والذي نظهر أن الجواب محذوف عدل على على على الموسورة الفاشية وهو قوله إن الينا الاسم تعمان علينا حسام وتقسه وه الايام والسنا وحدامهم علىناوقول مقاتل هسل هنافي موضع تقدرهان في ذلك قسمالذي حجر فهل

( Illu)

﴿ سورة والفجر ﴾ (دسرالله الرحن الرحيم) (ش) وأراد باللمالي العشر عشمر في الحجة م فأن فلت فا بالهامنكرة من مان ماأفسر مه و قلت لاتها ليال مخسوسة بفضيلة ليست لفرها م فال قلت فهلاعرف بالإم العهد لاجاليال ماويتسم ودة فاشاوفعل دالشام سقل عمني الفضيلة التي في التكير ولان الأحسن أن تكون اللامات مال الكون الكلام أنعفس الالفاز والتعب انتهى (س)أسال والان فظاهران وأما الجواب عتهما فلقاله ملقبش لاستالت سي لغبل أو ود

أول من نعت الجيال والصفور والرخام تعودو بتواالفا وسع المعدسة كلها ألحجار قبالوادي رادى القرى « وفسل مايواوادم مرجله واماهم في صغر شقوه فعل ذي القود والأمال هذي الأوناد تقدم الكلام على دلك في مورة ص والذين صفة لعادو تمو در فرعون أومنصوب على اللم أومرفو ععلى اضارهم فضب ملهمر بكسوط عذاب أبهم هناوأ وضيرفي الحافة وقي شرهار بقال مب عليه الموط وغشاء وقده واستعمل البب لاقتضاله المرعة في الفز ول على المضر وبقال

استعابه محصرات كانها به شاميدايست من معاب ولاقطر و مدالهدودين في قصة الافك ، وقال بعض المتأخر بن في صفة الحيل

صبنا عليهم ظللين شياطنا ، فطارت بهاألدى سراع وأرجل وخص الموط فاستعير للعذاب لانه يقتضي من الشكرار والغرداد مالا يقتضه السيف ولاغمره « وقال الزعنسر ى وذكر السوط اشارة إلى أنما أحله بهم في الدنياس العذاب العظيم القياس الما أعدار الخرة كالسوط ادافيس الرسار مايات بهوالمرصاد والمرسمة المكان الذي غرتب ف الرصد معال من رصده وعله امثل لارصاد بالعماة بالعقاب وأنهم لا مفو تونه ، قال ابن ملية وتحقل أن تكون الرصادفي الآنة المراهب كائمه فالالبار اصدفعار بينا، المالفة انتهى ولوكان كازعم لم تدخل الباء لأنهاليت في كان دخو له الاز الد ولاغير زائدة ه فأما الانسان و كرتمالي ما كانت قريش تقوله وتستدليه على كرام القعمالي واهانته لعبده فيرون لمنكر ممن عنده الذورة والاولاد والمهان ضمه ولما كان عداغالباعليهم ويتفوا بذلك والانسان اسم جنس و يوجده فدافي كثير من أعل الاسلام ، وقال الريخشيري ( فان قلت ) بم انصل قوله فأما الانسان ( قات ) مقولة إن ربك لبالمرصادكاته قال ان الله تعالى لا يدمن الانسان الا الطانة والسوي للعافية وهوم صدالعاصي فأما الانسان فلام بدذلك ولايهمه الاالعاجلة وما بالدو متعمد فيها انتهى وفسعالتصر ع عله الاعتقال في قوله لار باسن الانسان الاالطاعة واذا العامل فدفقول والمتقدالثأخر أينفقول كذا وفسالابتداء وهده الفاءلاغنعان يعمل مابعدها فبالهاوان كانت فاددخلت في خبر المبتدأ لاجل أما التي فيهامعني الشرط وبعد أما التانية مضمر به وقع التوازن بين الجلتين تقديره فأما اذاهو ماابتلاه وفيقول خم عن ذلك المتمأ المضمر وابتلاءمعناه اختسر وأشكرأم بكفراذابسط لهوأ بصرأم بحزع اذاضيق عليه القواء أهالى وبالوكم الشني والخبر فتنة وقابل ونعمه بقوله فقدر عليه وز فعوال بقابل فأكر مع بلفظ فأهانه لامه ليس من مضيق عليه الرزق كان ذلك هائة له ألاثري الى ناس كثير من أهمل الصلاح منة علهم الرزق كال الامام أوسامان عاود ن على الاصبهاى رضى الله تعالى عند وغر موذم التقتمالي العبدفي عالسمهات نأمافي فوله فيقول بئ أكرمن فلانه إخبار منه على أنه منعق الكرامة ويستوجيها وأماقوله أهان فيلانهمي ترك النفضيل من الله تعالى اهانة وليس باهاتة أو لكون اذا تقضل عليه أقر باحسان الله البهواذا لم شقضل عليه سمى ترك تفضل القه اهانة لاالي الاعتراف بقوله أكرمن هوقرأ ابن كثيرا كرمني وأعانني بالياء فيهماونا فعرالياء وصلاوحة فها وقفاوخير في الوجهين أبوعر و وحففها باقي السبعنفيهما وصلاو وقفاوس حذفها وقفا سكن النون فيده وقرأ الجهو رفقد ريتف الدال وأبو جعفر وعيسى و خالدوا لحسن بخلاف عندوان عاص بشدها ه قال الجهو رهما يعني واحد عمني ضرق والتضعيف فعالمتالغة الالتعدي والانقتضي

(الدر)

(ع) و عقل أن تكون المرصادق الآمة اسمفاعل كا أنه قال لباء إلصد فغير بناء المالغة انزور ( ح) لو كان كازعم لمندخسل الباءلام البث فيدكان وخولها لارائه تولاغر والمة

ملفول الانسان أهانن لان إعطاءما كمفعه لااهانة فسه وكلار دعلي قو فيرو معتقدهم أي ليس كوام الشوقيد والرزق سبعماد كرتميل كرامه العبد تمسرد لنقواه وأعانته تسير بالعصية تم أخبرهم عاهم علمهن أعمالهم السيئة ، وقال الزمخشري كلار دع للإنسان عن قوله تم قال مل فالشرسن ها القول وهوان القاتمال مكره بسيكار ذالمال فلادؤ دون ف ما يزويهم واكرام اليقيم النفقه والمبر ذوحض أهسله على طعام المكين وبأ كلونه أكل الانعام ويصونه فيشعمون به التهي وفي الحديث أحب البسوت الي الله ثعالي بيت فيه متير مكرم 4 وفيراً الحسن ومجاهد وأبور جاء أ وفتادة والجحدري وأتوعم مكرسون ولاعضون وبأ كلون ومحبون بساء الفسية فيهاو راقي السعة بناه عطاب وأوجعهر وتبية والكوفيون والاستسراعات ويعد الثاء والأاتب اسل تعاضون وهي قراءة الاعمس أي محض بعنك مضاوعها الله أوعلقمة وزيد بعالي وعب الله بن المبارك والنبرزي عن الكسائي كفاك الاانهم ضموا الناء أي تحاضون أنف كأي بعضكم بعضا وتفاعل واعلى أي يمني فعل أيضاه على طعام محوز أن تكون عمني اطعام كالمطله بممنى الاعطاء والأولى أن يكون على حلف منافى أي على بذل طعام موتاً كلون التراث كانوا لايورانون النساء ولاصغار الأولاد فيأ كلون نصيهم ومقولون لاسأخلف الميرات الامن مقاتل و محمى الحوزة والتراث ناؤه مدل من واو كالنكاة والنخمة من تو كلت ووخت « وقسل كانوا بأكلون ماجعه الميثمن الظامةوهم عالمون بذلك بجمعون بين الحلال والحرام ويسرفون في اتفاق ماورانوه لانهم ماتعبوافي تحصله كإشاها فالوراث البطالين كلار دعام عرزنات والكارلفعلهم تمأني بالوعيد وذكو تعسرهم على مفرطواف في دار الدنيا ودكا دكامال كقولم بالما بلما أي مكر راعلهم الدلاء وجاءر بك قال الفاضي منذر بن مصد مناه ظهور بالمخلق هنالك وليس تبجى الذار كذلك مجيءالطات فوالساخة د وقيل وحاء قدر ته وسلطانه دوقال الزخشري ﴿ وَعَمْمُ لَا لَهُ لِهِ وَهِ آيَاتُ اقْدَارُ وَتُدَانُ آ لَارْ فَعَرِ تَدُوسُلطْ السَّنْدُ حَالَهُ في ذلك تعالى الملك الذاحضر فلسنظهر معضوره من آثار المبية والسياسة مالانظهر معذور عساكره كلها ووزرانه وحواصه تهيير الالمرجلس يشعل لللاسكاندور ويأ تصلالك كل مهاه الكون مفاحول الأرض في بوم القيامة ﴿ قَالَ الرَّحْشِرِ عَنْ صَفَاصَفَاتُمْ لِ ملائكُ كُلُّ مِنْ فَصَعَلْفُونَ صَفَا مَمَد صف محدقين بالجن والانس انهي هوجيء يومناه بحياتم كقواه تعالى ويرزث الجميم لمن وي يومند بدل من إذا ، قال الزمختر ي وعامل النصفهمات كر انتهى ظاهر كلامه أن العامل في الدل حوالعامل نقده في المبدل منه وهو قول قد نسب الى سبيو به والمشهور خلافه وهو أن البدل على نعة تكر ارالعامل أي منذكر مافرط فيده وأني له الذكري أي منفحة الذكري لا موفت لا منفع فيد الندكر لوائمة في الدنيال فعه ذلك في الأخرى قاله الجهور و قال الزمخشري وغيره أو رقب حياتى في الدنيا كانفول جنت لطاو عالنهس ولتاريخ كذا وكذا ، وقال قوم لحياني في فرى يعني اللع كسا كلمانه ، قال الزخشري وعدا أبان دليل على أن الاختيار كان في أ ديسم ومعلقا بقصدهم وأوادتهم وانهملم بكونوا عجورين عن الطاعات مجيرين على المعاصي كالمعد أعل الأهواءوالبدعوالافامعي التعسر انهي وهوعلى طريقة الاعتزال و وقر أالجمهور لايمذب ولا وقق مبنيين للفاعل والضمر في عدايه وولاق عائد على الله تعالى أي لا يكل عدايه ولاو دقه الى أحد لان الأمريقه وحده في ذلك أوعومن الشدة في حزلم المف قط أحد في الدنمات الدوالأول أوضر

لقوله لانمان ولاو تؤولانطاق على الماضي الاعجاز اختسل وشوع لاتداد خشاعي السادع أنكورسنقلا وعوزأن كورالفعر فالهاءاهاعلى الكار ايلاطد أحاس الرباب مشل مابعذبونه يه وقبل الىاللة أىلابعذب أحد في الدنياعذ اب الله للكافر ويضعف شفاعمل الإسنب في يوسنه وهو ظرف مستقبل ، وقرأ إن سيرين وابن أبي المعاق و و الاالقاضي وأنوحموه وابن أيهاله وأبو بحر باوسلام والكسافي ويعقوب وسير وقارجتهن أيعرد بقنى الذل والناسفين لقعول فجوزأن مكون الضعيرف ساءة اللف ول وعوالأفلير أي لاستنب أحد مشبل مقامه ولا يوثق بالسلاسل والاخلال شل وثاقه أولا بحمل أحاسب اب الانسان القوله نعالى ولاتزر وازرة وزرأحري وعدان وضع موضع تعاسب ولي اقتياس مثل الما خلاف وهوأن يعمل ماوضع لغيرا لمصدر كالمطاءوالثوات الدداب والمكادم فالمصر ونالابحرود وغيسونه ووقرأ أوجعقر وشية ونافع تحسانف تنهم وقاف بكسر الواد والجمهور فنعيا والمفد هوالكافر على المدوم ، وقبل هوأسة بخاف ، وفيل أن بن خات ، وقبل الراد يه الميس وفام الدليل على أنه أشف الناس علما ما و يعتم القول علما قوا، ومناسق كر الانسان والضائر كالهامسوقاله وفاد كرتمالي شأمن أحوال من بعنف أكر شأمن أحوال الومن فقال بالنها الغس وهذا النداء الطاعرا معلى اسات الله وقر أالجمهور بناء التأويث وقرأ زيدين على ياأمها بغيرناء ولاأعلاأ حداذكر انهاتذكر وان كان لنادى مؤنثا إلاصاحب البديع وهديالقراءة شاعدة بذلك ولذالك وجمعن القياس وذلك تعارش والمتعمع في نداء الثني والمحوع فكفالشار واشفى تعاء المؤت والعامة الآنة التي لاملخها خون ولاحرن أوالق الت مطمئنة الى الحق لرمخالطها شك وقال ابن ز بديقال لهاذلك عند الموتوخر وجهامن جدا المؤمن في الدنيا ، وقيل عند الدعث، وقيل عند خول الحنة ، الى دلك أي إلى، وعامر ملك ، وقبل إر معنا الاتمان دون التفس أي ادخل في الاجماد والنفس المجنس ، وقيل عما الماء عو الأن للؤسين لمناد كرحل التكفار قال باسؤسون دوموا وجدواحتي ترجموار استرحي ضياب راضة عاأوتيته ميضة عمالله وهادخلي في سادي أي في جلة عيادي الساطين هزاد على جاني معهدوقه النقس والروح والمني الدخلي في أجهاد عدادي وفر أالحمهور في عبادي جعاوا بن غباس وعكر مقوالطنعال ومجاهمه وأبوجعار وأفرساط والكاي وأنوشج المناتي والوال في عبدى على الافراد والاظهر انه أريديه اسم الجنس فدلوله ومدلول الجمع واحد 1 وقيل عوهل حلى خاطب النفس مفر دة فقال فادخلي في مبدى أي في سنبدى ومدى فادخلي أولا في وثاسانغيرفاء وذلك انهاذا كان المدخول فيهغير ظرف حقمتي تعددت اليمبغي دخلت في الأص ودخلت في تحارالناس ومنه فادخلي في تبادي وادا كان المدخول فيمنظر فاحقيقيا معدت اليد فىالغالب بغير وساطة في « فيل في عثمان بن عفان « وقيل في حزة ، وقيل في خديب بن على رضي الله تعالى عنهم أجعان

> ﴿ سورة البلدمكية وهيء شرون آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ لِا أَمْسِم بِهِذَا البَّلْدِ ، وأنْ حلى غذا البلدووالدوماولد ، لقد مخلفنا الافسان في كبد ،

و مرد البلد كه ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ لاأقدم بهذا البلد كه الآية هندالسورة مكية في قول الجهور وله أل المسالة وما آل المسالة ومن أبعه والماذ كر نعالى ابتلاء الا قسان منالة التعديم والماد كروس صفائه الناسية المسالة والمسالة و

الحسب الدان قد على احد و قول اللكت ما ابدا و التسب الدار واصد و الم تجمل في بين المرد المدا الم تجمل في بين عد و الدراك الدقية و الدولة و الماد الدولة و ال

باهر ولا يك أرجاد ، فاردم السوم في كيد

وقال أو الأصع

الوان تم قرات الدان في البناد و الدان المبروالليولوروسي. الشنة معروفة وأصليات في الخضيط المادور الدان المبرشة بية وشفاء وشافهات وهي ممالا يجوز جعد الألف والشاء وان كان الدائمات و المجمد لعنق وجعد تجود و بسعيت تصداد وتفاسها هن استفاد المبدول المدالة وقرالعال وقرارا في القال

فريقان خهرجاز عبدان تعلم به وآخر سهرقاطع كبكبر

الغلائة الحين التي المستورية والمسامر وعان فككت الدل معقد الى المقد الى المستورية والمستورية والمسامر وعان فككت الدل معقد الى المقد الدارة المستورية والمستورية والم

لاغاوسأ حدولا بقدرعلم · sacjosavalini. و غول الاعلى سميال العتر و الملكت مالا ابدا ﴾ أي كنراني المكارم ومانحما بقالكناء ﴿ أحب إِنْ أَعَالُهُ تعنى واله لا والأحد ولا طلع الفاق وتقمام ممانته محاليس لوج الله تعالى منعنين بل علمه حقلمة كالبون ماسامرعت مرقول وعمل في حسانه و محسونه الى يوم الجزاء تم علت تعالى نسم على الالسان فقال و الرجول له عني ك أى يصربها والساعال يقسع عال باطنه ولم يتعرص السمع لاته بازم س الكلام السمع ﴿ رشتان ﴾ بلغيما

وصيفاد النجدين إلى قال الرعباس الخير والشر وقيل النعبان في فلا قسم المقبة إلى المشرب والنقح وغيردلك وصيفاد النجدين إلى قال الرعباس الخير والشر وقيل النعبان في فلا قسم المقبة إلى المشرب المسادة المس

وفث النزول كان مقيام اضرورة وأنضاف احكاس الاثفاق على انها زلت عكة فليس بصعب وقف حكى الخلاف فها عن قول ابن عطبة ولا مدل قوله وأنشحل بداالباد على مادكر وهسن ان العني ويتصلاف فالذ ولاعلى انك تستعل فسعائك ماءبل الظاهر ماذكرناه أولامن انه تعالى أقسير سهالما جعت من الشرفين شرفها ماضافها الى الله تمانى وشرفها محضو ورسول الله صلى القاعليه وسلم والهاشة فيهافسار تأهم الالان مقسم مهاو الظاهران قوله ووالدوماولدلا يراد بعمعين مل يتطلق على كلوالد ، وقال بن عباس ذلك قال هو على العموم بدخل فيمه جميع الحيوان ، وقال مجاهد آدم وجميع ولده « وقيل والسالخين من ذريته « وقيل توج وذريته « وقال أبوعران الحوفى الواهم علمه السلام وجمع ولده و وقبل و والدرسول اللهصلي الله عليه وسلم وماولدا براهم عليه السلام و وقال الطبرى والماوردي محمل أن يكون الوالدالني صلى المعلم و والماليور في المعلم و المقدم ذكره وماولدأمته لقوله صلى انقتليه وملماأ مأنالكم بغزلة الوالدولقراءة عبدالله وأزواجه أمهاتهم وهو أسلم فأقسم تعالى به و بأمنه بعدان أفسم بباد عميا المنة في شرفه علىه الصلاة والسلام ، وقال الزنخشرى ( قان قلت ) ما المراد بو الدوماولد ( قلت ) رسول القدسلي القدعليه وسلم ومن ولاده أقسم بالدالذي هومسقط رأمهوج أبدا براهم ومنشاأ بماسمعيل عليما الصلاة والسلام وعن ولده و يه ( فان فلت ) لم نكر ( فلت ) الاجهام المستقل بالمدح والتعجب ( فان قلت ) هلافيل ومن ولد (فلت) فيعما في قواله والله أمام عماوضمت أي بأي شي وضعت دمني موضوعا عجب الشأن انهي هوقال الفراء وصلعماللناس كقوله ماطاب لكروما خلق الذكر والأنتي وعوالخالف للذكر والأنى انهى، وقال إن عباس وعكر مقوابن جبرا الراد الدالدي ولدله و عماولد المافر الذي الايولدله جعاوا مانافية فتعشاح الى تقدير موصول يصيبه هدف اللعني كالمنه قالدو والدوالذي ماولد واضارا اوصول لا محوز عند البصريين والقدخلف الانان في كد هدرالجملة القدر علما والجمهو رعلى ان الانسان اسر جنس وفي كبديكا بدشاق الدنيا والآخرة ومشاقه لاتكاد تنعصر من أول فطع مرته الى أن يستقر فراره امافي جنسة فنز ول عنسه الشقات وامافي نار فتتمناعف مشقانه وشدائده وقال ابن عباس وعبدالله بنشدادوا بوصالوالضعالة ومجاحد في كيدمعناه متصب القامع واقفاولم يخاق منكباء في وجهوهذا امتنان علمه وقال ابن كسان منتصبارات في بطن أمه كاذا أذن الباخر وج قلب رأسه الى فدى أمه وعن ابن عمر مكايد الشكر على السراء وكاندال وعلى الضراء ووقال بن زيد الانسان آدم في كبدفي الساء ساها كبداوهذه الاقوال ضعفة والاول هو الظاهر والظاهران الضمير في أتحب عائد على الانسان أي هو لشدة شكمت وعز تهوقو ته يحسب أن لا يقاومه أحدولا يقدر عليه أحد لاستمهامه بعدده وعدده و مقول على - الله وأعلسك مالالسدائى في المكارم وما يعصل بدالتناء وأسحس ان اعماله تعنى وانه الارادأحدولا وطاه علدفي انفاقه ومقعدما متفده عاليس لوجه اللهمنه شئ بل علمه حفظة كتبون ماصدر منعمن عمل في حمانه و محموله الى وم الجزاء ه وفسل الضمر في أمحس أبعض سناد مقربش به وقبل هو أنوالأ ماسدين كلمة كان سط له الأدم العكاظي فيقوم علم ويقول من أزالني عنه فله كذا فلا ينزع إلا قملها ويبقى موضع قدميه م وفسل الوليدين المعرة « وفيل الحرث من عاص بن فوفل وكان اذا أذنب استفي الني صلى الله عليه ولم فيأمره بالكفارة فقال لقداً حاكت مالالبدا في الكفار ان والتبعات منذ تبعث محددا صلى القعلم وسلم ، وقرأ

وذامقر به المتعمم مدفة وصلة و أو سكنا الم أوالتنويع فذاحر به به هم المطروحون على ظهر الطريق قعوداعلى التراب الابيوت لهم على المنازية المن

أواطعام في يوم ذي مصفية ، بتا فامقر به ، أو سكينان الدين - ثم كان من اللين أمنوا زنواصوابالصدر وتواصوابالمرجة وأولئك أعمابالمينة والذين كفر وابا بإتناه أمحاب الشأمة ﴿ عَلَمِهِ نَارِ مُؤْصِدَةً ﴾ ﴿ عَلَهُ السَّوِ رَنَّكُمْ فِي قُولِ الْجَدِيورِ ﴿ وَقِبْلِ مُعْتَولُناهُ كُو نعالى المالاز مالاز نسان محالة المتعبروساة التقدير وذكرمن صفائه السمعماذكر وما آل المحاله وحال المؤمن أتبعه منبوع سنا ستلائه ومن حاله السي وما آل السه في الآخرة والاشارة للف البلداني مكة وأنت حل جلة حالمة تفعد سظيم القسيرية أي فأنت مقيريه وهذا هو الظاهر ، وعال ابن عباس جائتمنا وأتحالهما المدعسل القيمتلين للتوكن فالوم فينكة ووقالان عطمة وهمة النركب على فول من قال لانافية أي ن همذا البلد لا نفسم الله بعوق سباء أهله بأعمال نوج الاحلال احلال حومته مه وقال شرحمل ن معددهني وأنت حلى مادا البلد جعاول حلالا ستعل الأذى والقتل والاخراج وهذا الفول مدأبه الزعشرى هوقال وفعمت على احتال ماكان كالدمن أهل مكة وتعجب من حالهم في عداونه أو لي رسول الله ضالي الله تلموسل بالقسير بله على إن الانسان لا مخاو من مقاساة الشدالد واعترض بأن وعده فيرمكة تتم اللتسلية والتنفيس عنه نقال وأنتحل مه في المستقبل نصنع فعماتر عدمن القتل والاسر و تم قال الز مختمر ي بعد كلام الموامل (فان قات) أين نظيرة وأدوَّات حل في معي الاستقبال (قات) قوله عز وجل الله ميت إنهم ستون واسعفى كالم العباد تقول لمن بسه والاكرام والخباوات مكرم محبو وهوفي كالم لله أوسم لان الأحوال المستقبلة عند كالحاضرة المشاهدة وكفالة دليلا فاطعاعلى انعلاستقبال إن تفسيره بالخال محالان السورة بالاتفاق مكمة وأين الهجرة من وقت نز ولها في الله القيرانتهي وحله على ان الجدلة عقراصة لانتعين وقاءة كرنا أولااتها جلة حالية وبينا حسن موقعها وهي حال غارتة لامقدرة ولامحكية فليست من الاخبار بالمستقبل وأمامؤ الهوالجواب فهذا لايسألهمن له دني تماق بالتعولان الاخبار قدتكون بالسنق لات وان اسرالفاعل وما يعرى مجراه عالة اسناده والوصف بهلابتعين جله على الحال بل يكون الماضي فارة وللحال أخرى والسنقيل أخرى وعذامن بادى علم النعو وأماقوله وكفاك دلبلاقاطعاالخ فليس بشئ لانالم تعمل وأنت حل على انه يحللك والصنع ليكة من الاسر والقل في وقت رولها عنك فشافيا والخلام على الانتهم بها غامسة وهو

(14-6)

﴿ سورة البلدي (بسمالله الرحن الرحم) (ش) فانقلت أين نظير قوله وأنتحل فيمعني الاستقبال قلت قوله عز وجلاانك مت وانهم ميتون ومثله واسع فى كلام المبادئة وللن تعده الحبا والاكرام أنت مكرم محبو وعو في كالرم الله أوسع لان الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة وكفاك دلسلا قاطعا على العالل تقال وأن تفسيره بالحال محال أن السورة بالانفاق مكتوأين الهجرة من وقت نزولها فابال الفتح انتهى ( س) جله على أن الحملة اعتراضة لاشعان وقد ذكرنا أولاانها جلة عاليتو بين حسن دوقعها وهو افادة تعظم المقسم به وهر المقارنة لامقدرة

ولا محكمة فليست من الاخبار بللست في والما والدو بنواب أله من له المرابعة المرابعة المستورة المستورة المستقبلات وان اسم الفاعد و ما جرى مجراه حالة استاده أو الوصف فلا يتعين حدله على الحال بل يكون للفنى الرفوللحال الخرى ولاستقبل أخرى وهدف امن سادى الفلاقوق و أماقوله و كفالا دليلاقاطها الى آخره فليس بشي لا نالم تعمل وأنت حل على أنه يحسل لله ما وضف المن وقت الذول على أنه يحسل لله ما والمقتل في وقت الذول وقت الذول المن من الأمام على المنافق على المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة الم

وخاضه والزأ والزلم بقموما وتم عدرتماني على لانسار استقال المخسل المصنوب عر

بداوا داباغ يدعلى الماء والفاتر بعابقهما على الدوستعلامها على الأكل والقعرب والنفخ

وغبرذلك و وهديناه النهدين قال ابن مدمودوابن عباس والجمهور طريق الخير والشري وقال

ورتباء أخارطي وإرا المسروان كالشافية بما كالشريق فبالثالولدورزق وذا

عندرالعقب فأي توت كرتلك النع السابقة والعبت مستعارة فلك العمل الشاف عن النفس من

حسنعز بدل السيعيقية الجس وحو ماصع منه وكان صعودا فاله للعقسة في الوكرا

شرط في الانتفاع بالطاعات أو تكون الداحي في الذكر كا "به قيسل ثم أذ كراته كان من الذي

آمنو ادواسو الماسر أي ارحى ومنهم ومناءالمد على الاعان والطاعات وعن المعاصى والواصوا

بالمرحد فأى الداخف والغراسم أو عامودي في رحسة الله والمستقولة المقتقدم القول في ال

الواقعة وقرأ أوعره وحرة وحلمو مؤسد بالمرهاوي المدرة فظهر ألفس آسدت

واقصهاد طهالسر تنوسها وتسقد والفجمة للقاه والمستة للسديدة ويقال فعنوفي الأمي قمدوما وعي نفسه فيمس غير روية والتلاهر أث اللنغ وعوقول أي عبيد توالفر الوالز حاج كالمه قال وهبناله الجوار حود للناء على السبل في فعل خيرا أي فلي تقتم يه قال الفر اءوالزجاج دكر لاحر تواحلة والمود لاتكاد تغريالا مع النعل الماضي حق تعيد كفو ادعالي فالاستان ولاصل وانماأفردهالدلالة آخر المكلامندلي ممناه فبعوز أنبكون قوله ثم كانسن الذين آمنوافاتما سفاح الشكر بركاء مقال فلالفتم العقبة ولا آمن به وقسل هو حارجتري الدعاء كقوله لانجا ولا لردعا وعلمأن لامفعل خبراه وقبل هوات نبض ألا ولانعرف أن لاوحدهاتكون للتعضض وليسر معبا الحمزه ، وقبل العقبة جهنوا نجي منها إلاعد دالأعمال قاله الحسن ، وقال ان عباس والخاهد وكعب جبل في جهنم و وقال الزعشر ي بعد أن تصل فالة الفر" ا والزجام عيي عدى لاستكرر قل المعيرة ويعمل فلااقمر المقنة فلأفلك ف قياداً المعركة الاترى اعتبدر اقتعام المناسبة التاسي ولانزامه الاعلى فراعشن فرأ فلتحدثمانا وخرأ ابن كند والمويان فلنف الماضار فبنسأو أطعرفه لاماضاو القالس بقائل مرفوعارف فجرورا واطعام مصد در منون معلوف على على ه وقر أعلى وأبورجاء كقراءنا بن كتسبر إلا انهمافر آفرامسفية بالألف عد وقرأ الحسون وأبور جاء أمضاأ واطعام في يوم دابالألف ونصد دائلي المفعول أي انسانا هامسفية ويقبابل منه أوصفته وقر أبعض النابعين فلثر فبتبالاضافة أوآطم فعلاماضيا ومن قرأ فلا بالرفع فهو تفسير لاقتعام لعقبة والنقدير ومأدراك ما افتعام لمقبة ومن قرأ فعلاماطيا فلايصناح الى تفد دبر منافى بل يكون الشغلم العقبة نفسها و يجيى دفان بدلا من اقتعم قاله ابن عملية وفلنا الرقب تعليصهامن الأسر والرق داءغر بةلجيكم صدفة وصلة وأوهنا التنو دع ووصف يوم بأى منفبة على الأنساع فالمتر يتقل عم المطر وحون على ظهر الطريق قعودا على التراب لا يبوت المراء وقل أن البار هو الدي بخرج والبنة تحريقك وجودال مستقلاله السرف الالتراب ه تم كان من الدين آمنوا عدام معلوف على قواه فلا اقتم ودخلت ثم الدين الاشان والفضاية لالتداخى في الرسال لا بدأن بسبق لها الأعمال الحسة الإعان إذه وتدرط في الانقوقوتها من الطائع أوبكون المنق تم كان في عاف عام معون الله بن واهوا الموت على الاعالى إذ الموافق عليه

( Ilec)

(ش) عي يستي لاستكرر فى المعنى لان معنى فلااقت المقيمة والافك رفية والا أطم كنا الازوأة فسنر اقصام المقية بذلك النهى ( ح) لايتم المعد اللاعلى قراءة سنقرأفك فعسلا

﴿ مورة والشمس ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ والشمس ونحاها ﴾ هذه السورة مكبة ولما تقدم القسم حص النواضه الشريفة وسابعدها أقسمها الصريناوشي من العالم العلوى والعالم السفل و تساموله النفكرف ذلك وحوالنصي وعان آخرما قبلها عمد باشين من أحوال الكفارق الآخرة فاختتم آخره قديشي من أحوالهم في الدنياوفي دلك ما كلم في

ا قيال و يجوز النابكون، اوسدت و هزعلى حدسن فرا بالدوق و بموزا ، وقرألق المسبعة بقبرهن فيظهر اندس أوصدت ده وقيسل بحوزأ ككرن من آصدت وسمهل الهمزة

قوماتمالج قالا أبناءهم و وسلاسلا حلقاو بأبا مؤصدا ﴿ سورة الشمس مكة وعي خس عشرة آية ﴾

#### ﴿ يسم الله الرحم الرحيم ﴾

﴿ والشمس ونحناها ، والقمر اداتلاها ، والنهار اذا جازها ، والليل اذا يعشاها ، والساء ومانناها ، والأرض وما طحاها » ونفس رماسو اها » فألهمها فحو رها وتقواها ، قدأفلح ن ز كاعا ﴿ وَقَدْمُ فَانْ مِنْ دَمَاهَا ﴾ كَذَّ بَتْ تُحَوِّدُ لِعَلْمُواهَا ﴾ إذَ انْبِحَتَّ أَشْقَاعًا ۞ فقال لحم سول الشالقة اللوصف اهاج فكالم ودفعفو وهاج فصدم علم مرجم بأنهم فسواها والاعتاب مقياها إد عطحاود عني واحداي عاورطأ وبأي طحابه عي دحب وقال علقية ، طحا لـ قلــ في الحــ ان طروب ، و بقال سادري أ بن طحا أي دعب قام أ تو شرو و في أ مان العربالاوالقمر اللاحي أيالشرق للرتفع ويقمال طحا بطحو طحوا ويطحي طحوا و الندسة الاخفاء وأصله درس فأبدل من النالفاعفان حرف علة كاغالوافي نفصص نقص

وأنت الذي دست عمرا فأصعت ه حالائله مسه أرامل صدا إ الالا بالشمال \* وقال في المحاح ديد مث الشي ألزقت بالأرض وطحطحته ﴿ والشمس وعصاعا له والقسر إدائلاها له والنهار إداجلاعا له واللسل إذا بغشاها له والسهاءومأبناها له والأرض وباطحاها ه ونفس وناسراها د فألهمها فحو رهاوتقواها ، قدأفلح منز كأغا ، والمتارس وساءا والمترث وبالنواها وإدار بمثأشقاها وفقال أرسول المنافنات

قنفي النارفيلز كيواللدى لاعالمها والرابن عباس عوايا وقدأ الج وابالقسم وحدف اللام لطول الماطع على السروز كاهاطهر عاوعا عالله مل الساخ وتساها أخفاها وحفر هالماهاي والندسة الاخفاء أصله دسس فابدل ونالث المناعف وعله والظاهر أن اعلى كرودس ضمير مودعل من واساه كر عالى خبيس دس مسه د كر فرقة فعلت الله ومي تمود الحصل فلتالمت مهلام أقرب البلادالي الحجال فاسلفوا فاتح الباسسماي كد تتوديد بالمسم لقبانها عُلِّيا بن تبام الطغوى منا العدلات الدواء - قي فال موجوس الطعنان فلبت فيداله و يادوانها والأفصار بإن الاسروبين المقتري لدائيف إداي تحرج لعقر النافتينساط وحرص والناصب لاد كدبت مواسقاها حوف دارين سالف والضمير في المرعان على أو ورسول الله فو صالح باب أسال موقري في ماقله و بندس السّاء وهو منصوب على المحدر بما يحي أضار

الأحر ذال الناد وق الدال الملاك المستأصل وتقدم الكلام على صحى في علم بهو والقمر اذاته عام ومتاء اذات جهاداً ال الروف لا مستضى منهاقه و متارعات على والنهار اذا جلاها مج الظاهر أن مقمول جلاها وهو الضعير عالمعلى الشهس لاته مندانساط البارتجل الشمس في ذلك الوقت عام (٧٧) الانجلاء في واللسل اذا يفساها كه أي يفشي الشمس فستخوله تنسب وتدالم الآكاق والمبة ذلك ال اللمل محاز وأتى بالمنارع

في دفشاه الالمالذي بترتب ف ولو أني الماضي كالذي قبله و سده کان بکون التركسافاغنسافتفوت الفاصلة وهي مقصودة ومافى ومايناها وماطحاها وماسواها عمني الذي وقبل مصدر مذقال الزعشرى و فان قلت لم نكرت النفس فلت قيموجهان احدمها أن بريد نفسا خاصتين النقوس وعي نفس آدم على السلام كاله قال وواحمامان النقوس انتهى وهدافه يعداللا وصاف المدكورة بعدها فلا تكون الا الجنس ألازى الى فوله قدأفلحمن زكاها وفسد خارس دساها کف

هامله لانه قدع طف عليه فصار حكمه بالعطف ( ٤٧٨ ) حكم المكر ركفواك الاسدالاسد أى احذروا ناقة الله أى عقرها

يد شاوعا في الشهر كله شاوها في الندف الأول من الشهر بالطاوع وفي الآخر بالغروب وقال ابن

للامفي ألنعف الأول من الشهر وذلك لأنه بأخسام وضعها ويسموخلفها اذاعاب تبعها القمر

لمالما ، وقال قناد أا عادلا البدر تغيب عي فيطلع هو ، وقال الزجاج وغيره تلاهلمناه استلا

استدار وكان لهانايه اللغزل من الضاء والقدر لأنه لبس في المكوا كمشيخ شاو الشهمس في هذا

لننىغىرالقبر ، وقبل من أول الشهر الى نمف في الغروب نفوب هي تم بغرب هو وفي النمف

آخر مساوران وعوأن تفربحي فسللمه وهوقال الزمختسري تلاهاط العاعتد غروم اأخذامن

المتعمر الأنه تنه انساط النهار تجلى الشمس ف ذلك الوقت عام الانتجلاء هوقيل بعود

الأرعن والدى تقسب الفصاحة أرااف أوكرااي فوله منشاها عادة على الدهس وكالن الهار

جلاها كال المهارعوالذي بغشاها ولما كانت الفواصل ترتمت على ألف وهاه المؤنث أبي واللمل

ذانفشاعا المنارع لأنهالذي ترشفه ولو أقربالماض كالذي فبله ويعده كان مكون التركيب

ادات باقتون الناصلة ومى معسودة ، وقال القفال على عدد الاضام الذعسى في

خلفت أرصال أر بعتضو عاعندار تقاع المهاروف انتشارا لحيوان والملب المعاش

وتاوالقمر لهارأخذه الضوء وتكامل طاوعهاو برو زهاوغيبو بنهاعجيءالليل ومافي قولهوما

اعاوما طحاما وماسواها بمغى الذي قاله الحسن ومجاهمه وأبوعبيدة واختاره الطبري قالوالأن

مانقع على أولى العلم وغبرهم و وقيل مصدرية ظاله فنادة والمبرد والزجاج وهمة افول من ذهب الى

أن الاتقع على آحادة ولى العلم ٥ وقال الزعمسري جعلت مصدر بقوليس بالوجه لقوله فألهمها وما

المنكسيرالذي بناها رنقس والحسكم الباعر الحسكمة الذي سواها وفى كلامهم معان ماسفركن لنا

وعاقبة أصها أوذر وا عقرها فارسقناها وا تعموها من السقا م فعقر وها كه أسناء العقر للجمع لكونهم واضينابه ومهالئين علمه م فلسلم عليم كه بقال دمدم عليه القبر أطبقه وقال مؤدج اللسدنة الهملاك باعتمال وفي العماح دملت الثئ أأمقت الارس وطحاحت ﴿ فسواها ﴾ أي سوى القيلة في الهلال عاد عليا بالتأنيث كإعادق عطفواط وقسلسوى الدحمةأي سواعان بم فلم اغلت منهم صفيراولا كبراوالفدير في معافى عالمنايل أشقاءا ورخاوذات في النصف الأول من الشهرة والنهار إذا جلاها الظاهر أن مفعول جلاهاهو الضمير أى انبعث بمقرها وهو لاعتاب عقى فعله لكفر عنى النامة ٥ وقبل على الأرض موقبل على الدنباء الذي عجل الطامة هو الشمس أوالنهار فانعوان وطغيانه والعقبي خاتم وسلم الشمس لاتبتي الظامة والفاعل عملاها ضمرالهار و قبل و عمل أن مكون عائداعلى الله الشي وما يجيء س عاني كا تمه قال والباراذا جلي الله الشمس فأقسم بالنهار في أكل عالاته يه واللسل اذا مشاهاأي الامو ربعقب مغشى الشهس فبدخوله تغب ويقلل الأغاق وزسبة دلك الى اللسل مجازه وقسل الضميرعاثه على

( Ille )

﴿ سورة والشمس ﴾ (بسمالله الرحن الرحيم) (ش) جعلت مصدر بذولسي بالوجه القواة فألمنها وما وعدى السعمن فساد النظم والوجاأن تكون موصولةواعا أوترنعل مولارادة معنى الوصفة كا تدقيسل والساء والفادر

(اللهر) انتهى (ح) أماقوله وليس بالوجه لفوله فأهمها بعني من عود الضمير في فألهمها على الله تمالي فيكون قدعاد على مذكوروهوما المراديه الذي ولايازم داك لانااذا جملناها مصرية عادالضعير على ماغهم من ساق الكارم في بناها ضمير عالد وقياها و كلنودفيقر وهاوفلسدم علهم بهريذنهم فسواها ه ولايحاف عقباها كا هذه على الله أي وبناهاه وأى الله كااذار أستزيدا فدضرب عرافقات عجبت عاضر بعراتقد وموضر بعروه وكان حسنا مساباتراوعودالضمير على مانفهم من ساق الكلام كثير وقوله ومايؤدي السمهن فساد النظم لاس كذلك ولايؤدي جعلها ورتسكة ولماتقة والقسم ببعض المواضع الشريفة ومابع دعا أقسم هنابشئ من العالم معدرية الىماذكر وقوله واعما أوثرت الى آخره لايراه عاولا عن الموصولة بن معنى الوصفية لائهما الوصف عهما بعلاف الذي لناوى والعالم السنغلي وبماعوا لة النفكر في ذلك وهو النفس وكان آخر ماقبلها مختما بشي فاشترا كهمافي انهما لايؤديان مصني الوصفية موجو دفهما فلا ينفر دبهمادون من وقوله وفي كارمهم الى آخر متأولة أصحابنا نأحوال الكفار في الآخرة فاخترهك بشئ من أحوالهم في الدنيا وفي فلا عالم في الآخرة على أنسب عان علم وملمصدرية ظرفية (ش) قان قلت الأمن في نصب اذا معتللانك اما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصبها لى النار وفي الدنيا الى الهلاك المستأصل وثق قرم السكالام على ضحى في سو رة طمعت دفوله وأن مسرالياس ضعى يو وقال مجاهد هو ارتفاع النبوء وكاله يه وقال مقاتل و هالقوله ولانصدي وتجر فتفع في العطف على عاملين وفي تصوقواك صريفاً مس بزيدواليوم عروواما أن تعطهر القسم فيقع فيا انفق الخليل وسيبو يدعلى أستكراهه و قلت الجواب فيدان واوالقسم عطر حمعه ابراز الفسعل اطراحا كلياه كان لها شأن خلاف شأن وقال فنادة هوالنهار كلموهذا ليس يحبدلأنه فسدأ فسيمالنهار والمصروف في اللغةأن الضعي هو مدطاوع الشمس فليلافادازاد فهوالضعاء بالمدوفي الضاداق الزوال وقول مقاتس تفسير الباءحت أبرزممها الفعل وأضعر فكانت الواو فاتته مقام الفعل والباء سادة مسدهمامعا والوارات العواطف والبعن هذه اللازم ومانقسل عن المردمن أن النحى مستق من الصَّي وعواق ر الشمس والألف مقاو بدَّمن فحقهن أن بكن عوامل على الفعل والجار جيعا كا تقول ضرب زيدعر اوبكر خالدا فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملها انهي (ح) أمافوله في واوات العطف فتنصب ( ٤٧٩) جاونجر فايس عنمار أعني أن يكون حرف الماء النانية وكفائ الواوق ضحوة نقاوية عن الحاء النانية لعله مختلق على لأن المردأجل من أن فده الى ها فاوهد ال مادان علم المنال النسق احداهم من الاخرى هوالقمر اذاتا (ها و قال المسن والفراء تلاهامعناه تبعيادأباف كل وقت لأنه دستضيء مهافهو شاوهالذلاء وقال ابن

الورى المعمن فساد التظم والوجه أن كون وسولة واتحد أود ماعل من لاراة تسنى الوسف كا"ندقسل والساء والفادر العظم الذي بناها ونفس والحكم الباهر الحكمة الذي سواها وفي كلاميسم حان من سخركن لنا انهى أمافواله وليس بالوج مافهو له فألمه عادمي عود الضمير في فألهمها على الله تصالي فيكون قدعاد على مذكو روهو ما المراده الذي ولا الزم ذلك لا ما اذا جملناها وعاد يقعاد الضمع على بالمفهدون ساق الكلاء ففي ناهاضمم عالمديل الله تمالي أي وبناهاهو أي الله تعالى كا اذارأت زيداف دخرب عمر افقات عجب المضرب عرائف ور من ضرب عروهو كان حسنا فصحاجاتُوا وعود الفد برعلى ما فهمن سياق الكالم كشير وقوله ومايؤدى البعس فسادا لتظم ليس كذاك ولابؤدي جعلها مسدرية الىماذ كروفوله اتا اورت الحلابراد عولاتين الموصولتين مهنى الوصف لأنهما لابوصف مما يتخلاف الذي الذي المذراكهما فيأتهمالا يؤديان معنى الوصفية موجود فبسافلا ينفرد بسادون من وفوله وفي كلامهم الختأوة

بحرور ومنسوب فرف أجهابناعلىأن معان علم ومامعدر بذظرفية ٥ وقال الزعشري ( فأن قلت ) الأمري الدب العطف لم بنب شاب عاملين

السطع عاملالقامه مقام

العامل بن الخدار ان الممل

الماهو للعامل في المطوف

علم عمالا لاتناء حبة

في ذلك وقوله فتقع في

المستعلى عاملان ايس

مافى الآية من العطف على

عاملان وانحاهو من باب

ساف المان جرور

ومنصوب على اعصابين

وذلك تحوقواك امرر و شقائما وعمرو جالما يه وقدأن سيبو يه في كنابه

فليس بمروق لناأن زدها ، حدامة ولاست كران بعقرا ، فيذا من عطف مجرور ومرفو عدلي مجرور ومرفو عوالمعلف على العاملين فعار بعتمد وفدنسب الجواز الىسبويه وقوله في تحوقواك مروب أسس بزيد والبوع عرو عدا المثال عالف الآية بل و زان ما في الآية صررت و يدأسس وعمر واليوم وتعن تعيزه ندا وأما فوله على ستكرا دفليس كاذكر بل كلام الخليل يدل على المنع قال الخليل في قوله عز وجل والليل إذا يعشى والنهار إذا تعلى وما خلق الذكر والأنتي الواوان الأخبرتان ليستاء زلة الأولى ولكنهما الواوان اللتان بضان الاحياء الى الاسباء في قولك مروت بزيد وعمر و الاولى ينزلة الباء والناء انهي وأماقوقه انواو القسيمطر حمعه براز الفعل اطراحا كلياهايس هذا الحيكم مجماعليه بل فدأ مازا بن كيسان التصريح بفعل القسيمع الواوقتة ول أقسم أوأحلف والقائر بدقاتم وأماقوله والواوات العواطف تواثب من عداما له في على أن سرف العطف عامل ليابته مناب العامل وليس هذا بالخنار والذى تقوله ان العضل عو تقدير العامل في ادا بعد الدقيدام كقوله والنعم اذاهوى والليل افتادير والصبعاذا أسفر والقمر اذاتلاها والليل اذابغشي وما أشبها عاذاظر فيمستقبل لاجائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المفوف لانه فغل إنسائي فهروفي الحال ينافى أن يعمل في المستقبل ضرورة أن زمان العامل زمان المعمول ولاجائز أن مكون تمسناف عندوف أفيم القسم بسقامه أى وطاوع النجم وعيى والليسل لانه معمول الدالك الفعل فالطاوع عال ولا يعمل فيه

أحدان ويدغب الماستمن المقوس وهي نفس أدوكاته غال دواحماته والنفوس اتهي

ومداف مدازوت وبالدكورند واللائك وزالانجس ألاتري إلىقوله قدأفلحمن زكاها

وقدخاب من دساها كيف تقتضي التفاري المزكي وفي المسيي ه فألهمها قال اس جبيراً إنها ه وقال

الستقيل فيرورة أأن زمان المعمول زمان العامل ولا حائز أن معمل ف منفس القسر بهلانه ليس من قسمل ما يعمل لاساان كان و فاولاما نز انقدر محفوق قيل الظرف فسكون قدعل فعاو مكون ذلك العامل في موضع الحال وتقدره والنج كالنا اذاهبوي والليل كاثنا اذا يفني لاته مازم كاثنا أن مكون متمو بالعامل ولاعم الزكون معولالشاعا فرضناه أن تكون عاملا وأينا فقد يكون القسم ما جنه اوتنار وق ارتمان لا تكون أحوالا عن الجنة كالاتكون اخارا (ش) فانقلت لم تكرت النفس وفات فعرجهان أحدهماأن وبدخساشات من النفوس وهي نفس آدم كأنه قال وواسدة من النفوس انتهى ( - ) حنذافيه بعد للاوصاف المذكورة بعدها فلاتكون الاللجنس ألاترى الى قوله غدأفلحس كالماوسمان من دساها كيف مقتضى التغار في المزكى وفي Laurel

اذامعت بلانك امان تجعل الواوان عاطة وقد عبرها وتجرفقع في العلف على عالمه وفي تحو

عولك حررت آس بر بدواليوم عرو و أمان تجعلهن القسم فقع في العلق على عالمه وفي تعلى

استكراه و (فلت) الجواب فيه أن واوالقسم مطرح بسارا را لفعل الفراء كثما فكان

الماشان خلاف شأن الباء حيث أبر رسها الفعل وأضعر فكان الواوه تحت قام القعل والباء سادة

مسدهما معاوالواوات العوامف نواقب عن عند ملقع بن أن يكن عوامل على افتعل والجارج بعاكما

تقول ضرب زيد عراو بكر خالدا فن فع بالواد وتنعب لقيامها مقام ضرب الذي عو عاملهما انتهي

أما قوله في واوات العطف فتنصب ما وتحر فليس هذا بالختارات في أن يكون حول الساف على المناسك المناسك المعانى على عاملين ليس والحالية في قالله وفوله فنقع في العطف على علمان ليس والحالية في المعانى على عاملين ليس والحالية في قالله المعانى وذلك تحو وفوله فنقع في العطف على عاملين ليس والحالية في عاملين وذلك تحو والساف على عاملين وذلك تحو والساف على عاملين وذلك تحو والشعوب فرق المعلف الهيئوس مناب عاملين وذلك تحو والساف على والمناس والمناسك والمناسك المعانى وذلك تحو والساف على والمناس والمناسك والمناسك والمناسك المناسك والمناسك وا

فليس بمروف لناان تودها و محاحاولا ستنكوان المقرا فهذا من عناف مجسر و روم فوع يلى مجرو روم فوع والمعلف تلى عاملين فعاً و بيع شاعب وف د نسب الجواز الى سيموره وقوله فى تعوقولك مردب أسس بريد واليوم محرو وحدا المثال مخالف لما في الآية بل وزان ما في الآية مرد ف بزيد أسس و على واليوم و تعس تعبز هذا وأما قوله على استكراه فليس كاذ كريل كلام المليس لرسل على المنم و قال الخليل في قوله من وحدو اللها

اسكراه فايس كاذكريل كلام الملبسل بدل عنى المعيدة قال الخليل في فوات زوجا واللها الفايش والنهار فالعول وما خلق الله كروالأبني الواوان الاخرنان السنا بنراة الا بلى والكهما الواوان اللهان يضان الاسلماني الاسلماني الاسلماني في قولل من رن بدوعو و والاول عزلة الما والمناها التي وأما قوله المن والله اللها كلها فليس عندا الحكم محما المواقدة المناولة المنافس عندا الحكم محما المعالمين المنافس عندا الحكم محمال القسم مع الواو فتقول أفسم أواحلف والله أن محامم وأما فسوله والواوات العمال لنما بسمال العلمال والواوات العمواطف تواقم على المنافس عامل لنما بسمال العلمال وليس مندا بالمنافس المنافس عنده والمنافس المنافس المنافس المنافس والمنافس المنافس المنافس والمنافس والمنافس المنافس والمنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس والمنافس المنافس ال

سستقبل لا جائز أن يكون العامل في فعل القسم المفوق الذخول إنها في فيهوف الحال نافي أن المعمن في المستقبل لا جائز أن يكون العامل في العامل زمان العمول ولاجائز أن يكون عمان عندوف أقم القسم بعمقاء في وطاوع النجم ومجىء اللبسل لا تصمول القائل الفعل فالطوع حال ولا يعمل في المستقبل ضررور قان زمان المعمول زمان العامل ولا جائز أن يعمل فيه مقمل المقسم بعلامه البس من في العمل سجائل كان جزما ولاحائز أن يقدر محدود في الله في كرد وقد عدف المستقبل ضرور قان زمان كان جزما ولاحائز أن يقدر محدود في النظام في كرد وقد عدف المستقبل ضرور المعمل سجائل كان جزما ولاحائز أن يقدر محدود في النظام في كرد وقد عدف المستقبل ضرور المحدود ال

ليس من فبيل المعمل ساان كان جزيا والإجائز أن يقدر محفول قبل الظرف فدكون قدعل فيه و تكون ذلك العامل في موسع الحال وتقب و موالتم كاشااد الموى واللسل كالدادنة في لا لا يلزم كاشا أن تكون منسو بالملعامل ولا يصح أن تكون معمولا الشي محافر ضناء أن يكون عاملا

وأيضافه يكون القسم به جنة وظروف الزمان لاتكون أحوالاعن الجنث كالاتكون أخباراه ونفس وماسواها اسم جنس وبدل على ذلك ما بعده وقوله فأهمها وما بعده ونسب منها كال عقلها ونظرها ولذلك ارتبط به فألهمها لان الفاء تقضى الترتيب على ما فبلها ون التسوية التي عي

لاتكون الإبالسقل ، وقال الزنخشري ( قان قلت ) لم نكرت النفس ( قلت ) في وجيان

ابن عباس عرفها و وقال ابن زيد بن لها و وقال الزماج وقم الله وي والهمها فورعا أي خدلها وقبل عرفها وجعل لهافوة بصح معها اكت اب الفجور واكت اب التقوى و وقال الزعنسرى ومدى المام الفجور و التقوى الفها بهاوا تقالها وال أحد ها حسن والآخر فيج و تكنيه من احتبار ما الماء بها بدليل فوله قد أفلح من زكا فاوقد حاب وساها لجميله فاعل التزكية والتسبية ومتواجعا والتحديد المنهى وفيه مسدة الاعتزال فو ومتواجعا والزكاء والتدسية النقص والاخفاء بالفيدور انهى وفيه مسدة الاعتزال فالمام والتقليم المام على المنافق المام والتقليم وعلى المنافق المنافق والمنافق المنافق المنا

جواب القسم في ني انهي وزكاؤها طهورهاؤها بالمسل السالجود ساها اخفاها وحقرها بعمل الشركونوا المسلمة والمسلمة وال

الناويل المن عليه السلام والعداد و بالعداد و بالمارة المنطق المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمؤتث و المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

ساه المستفعل المستفعل وقائل دالث هو بعر العلم عبد القدين عباس والرسول صلى الله عليه موسلم عول المن مع المن الماقت الى الماقت الى نت اعتقاد الى الماقت الى نت المقاد الى الماقت الى نت المقاد الى المعدن فعاد ذال المعدن فعاد ذال المعدن فعاد ذال الا

من دسي نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك ليعتبر بهم بطغوا ها الباء عند الجهور سيسة أى كفيت مود نعيا المكون مفسر دا مذكر بسائل وقال ان عباس الملغوى هنا العداب كفواره حتى نزل بهم القولة فأما مودفا هلكوا

السمو بين المنفقة فروا في اصر باوحاديا وقالون الاسم تقوى وشر وى دوقر أ المسين وهجدين كمب وجاد بن المقبضم الطاءوهو مصدر كالرجبي وكان قياسها الطغيا الياء كالسقيا لكنهم شذوا خيم إذا تبعث أي خرج لعقر النافة بنشاط و عرص والناصب لاذكة بت وأشقا هاقدار بن سالف

وف برادبه الجهاعة لان افعل التفضيل ادا أضيف الى معرفة جاز افراده وان عنى بهجع ، وقال إ الزعشر ى وضور أن يكو تواجاءة والترحيد لتسويتك في افعل التفضيل اذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وكان يجوز أن مقال أشقوها انهى فأطلن الاضافة وكان بنبي أن

والجمع والله در والموس و كان بحور ان مال سموها الهي قاطان الاصافة و فان بدي ان يقول الى معر فتلان اضافت الى نكرة لا بحور فيسه إذ ذاك الاأن يكون مفرد المدكر الكافاذا كان عن والظاهر أن المفعر في لهم عائد على أفرب مذكور وهو أشقاها اذا أربد به الجهامة و محود

أن يعود على تود رسول عوصالح عليه السلام ، وقرأ الجهور تاقة القبيصب التاء وهومنصوب من المعراج على المعراج المعراج العبد العبد

( Ilec )

جاءة والتوحيد لتسويشك المسل النفسيل الأ المسيل النفسيل المنفسيل والمؤنث وكان يجوز أن يقال السقوطان بنبغي أن يقول الم معرفة الن اضافته الى نسكرة الاستورفيداد فال الاأن يكون مفسودا مذكرا

﴿ سورة والليل ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ﴿ والليل اذا بغنى ﴾ عده السورة مكة و والماة كرفيا فيلما فالمعاون كالمعاون المساول المن والماد كرفيا فيلما فلم والمعاون كالمعاون كالمعا

فعل هاتدا السعى فقال

ع فامامن أعطى إلانة

روى أنهازلت فيأبي

بكر الدويق رضى اللاعثه

كان بعثق ضعفة العبد الذن

ألمنوا وخنق في رضا

رسول اللهصلي المتعطم

ومرماله وكان المتغاريس

أعطي أي-ق الله واتبق

الله ﴿ وصدق الصني ﴾

عرالحنة بإ فسنسره

للسرى وأي تهيئ الداة

التيجي أسرعان وأهرن

وذلك في الدنيا والآخرة

وهندا من التجنيس

المغاير فسنسره فعسل

والسرى اسم وقابل

أعطى بغل واتق باستغنى

لأنهز هدفياهندالله تعالى

بقوله واستغنى وللعسرى

رحى الحالة السيئة في

الدنيما والآخرة وجاء

نيسره للمسرى على

جيل المقابلة القوله تسر

لليسرى والعسرى لا

تسيرفها وقدراد بالتسير

على التعد و المار المهادات و المعادات و المعادات و المحدود المحدود على المهم كانوا كافرين الأسدا المحدود المحدود على المهم كانوا كافرين وو كانهم كانوا كافرين وو كانهم كانوا كافرين وو كانهم كانوا المعادد و و و كانهم كانوا كافرين و كانهم كانوا كافرين و كانهم كانوا كافرين و كانهم كانوا كافرين و كانهم و و و و كانهم و و و المحدود و و المحدود و و المحدود و و المحدود و المحدد و المحد

# ﴿ سورة الليل مكية وهي احدى وعشر ون آية كهد ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

مه والليل إذا يقشى ه والهار إذا تعلى و و و اخلق الله كر و الأنى ه إن سع كلتى ه فأهامن المطلق و المسلم المسلم ه المحلى و القي و صدة ق المحلى ه فسنسم واليسرى و وأمام يعلى و استفى و كذب المسلمي المسلم المسلم المسلم و المس

المهدة وذلك كون عاليسرى السرى السرى المدى المدى النمر بقاب السبل ومنحهم الادراك كا قال وعلى المدة سدالسيل فرادا قردى كه تفعل من الردى أى علك فر ان علينا المهدى كه النمر بقاب السبل ومنحهم الادراك كا قال وعلى الله قصد السبيل في وال لذاللا خرة والاولى كه أى تواب الدارين فر الاشتى كه جعل مختصا بالصلى كان النار المتحلق الالله مه والانتي جعل مختصا بالنجاة كا ن الجنة الم تعلق الاله على يتزكى كه أى يكون عندانقرا كيا فرون المدة كه من زائدة والمدة ستدا و وتعزى صفة لنعمة وقعمة خبرلاً حدى الاارتفاء كه مقعول له لان معنى ماقبلهما آتى المال الاابتخاء وجدر به غود ولدوف يرضى كه وعداد بالتواب

بظلامه وتعيلي انسكنف وظهر إمايز والطامة الليل وإما سورا لشمس أفسم بالليسل الذي فيستكل حموان بأوى الى مأواه و بالنهار للذي تنتشر فيه ه وقال الشاعر

عبل السرى من وجهه عن صفحة ، على السير منسراق كثير شعومها ، وقرة الجهور تعبل فعلى السير منسراق كثير شعومها ، وقرة الجهور تعبل فعلى منه بن المنه من المنه من المنه من المنه من المنه من المنه من النه عبد الله من وقرة عبد الله من والمناه من والأنثى هوقيل من بن آدم فقط الاختصاصهم بولا بدالله تعلى وطاعته وقال ابن عباس والمناه ي والحسن هما آدم وحواء والناب في مصاحف الأمصار والمتواتر وما خلس الله كروالا بن ومائيت في الحديث من قراء قوالله كروالا بني نقل آماد مخالف المواد فلا بعد من قراء قوالله كروالا بن عبر الذكر وذكرها الرعت من عن السلف من قراء وماخلق الذكر عبر الذكر وذكرها الرعت من عن السلف من قراء وماخلق الذكر عبر الذكر وذكرها الرعت من عن المسلم والمناه وقد عن المسلم والمناه وهم المداد أي

وخلق الذكر والأنثى كإفال الماعر وخلق الذكر والأنثى كإطاف بالبعة الراهب

بجرالراهب على توهم النطق بالصدرأي كطواف الراهب بالبعة هان محرأي مساعك لشق المنفر فة مختلفة تم فيسل هذا السعى وفأملن أعطى الآبذروي انها زلت في أي بكر المددق رضي الله ثمالى عنه كان بعتق ضعفة عسده الذين أساموا و منفق في رضا رسول الله صلى الله علمه وسيلماله وكان السكفار بهنده و قال عبدالله بن أي أوفى تزلت عند السورة في أبي بكر الصديق رضي الله أتمانى عنه وأبى سفان بن حرب وقال السدّى ترلث في أبى الدحداج الأنصارى يستسما كان معلق في المسجد صدقة و يسم النفلة التي اشتراها من المنافق صائط له وكان الرسول صلى الله علم وملها ومالنافؤ في الرائبان فله في المناوت الأسام الدى كان المله شرف على بذير قيما منهاالشيخة أخذه الأشامة عهد المنافق فأق تاسه المنافق شاءأ بوالدحداح وقال بارسول الشأناأت عي القلة التي في الجنة جدوحة في فعرل أعلى إدالقصود التناه على العطى دون تعمرض للعطى والعطمة وظاهره خل المال في واحسومندوب ومكرمة يه وقال فنادة أعطى حق الله وقال إن زيداً تفقي ماله في سيل الله ، وأنفي قال إن عباس أنو إلله ، وقال مجاهدوا وق المفل « وقال فنادة وانو مام يعنم « وصدق الحدى الحسن صفة تأنيث الأحسن « فقال ابن عباس. وعكرمة وجاعةهي الحف في الدنها الوار ديه وعداللة تعالى يه وقال مجاهد والحدي وجاعة الجنة « وقال جاءة الثوات » وقال السامي وغير دلا إله إلا الله » فسنسر دالسرى أي تهيد الحالة التيهي أيسر علموأهون وذالثفي الدنساوالآخر ذوقابل أعطى بخل واتق باستغنى لانهز عمدفها عندالله بقوله واستغنى المسرى وعي الحالة السينة في الدنيا والآخرة ، وقال الزخفيري فسنعلقه وفنعه الالطاق حتى تسكون لطاعه أعسرن نامه وأشد كقوله تعمل صدر مضقاحر حاكا أثما دوسعاد في السياء إذ معي طريقة الخدر بالبسر علان عافيتها البسر وطريقة الشير العسرى لان عاقتها العدرا وأداء مهاطريق الجاء الناراى ويديها فيالآخرة الطريقين اثبى وفي أول كالمعدميسة الاعتزال وحاء فسنبس بالمسرى على مسل المقابلة لفوله فسندس بالبسرى والمسرى لاتيسير فهاوقد وإدالتيسيع النهشة وذلك بكون في اليسرى والمسرى ، ومأيغى يجوزان تكون مانافة والتفهامة أي وأي من بغني عنعماله اذاردي تفعل من الردي أي فك

قاله مجاهد » وقال فقاد دواً بوصالح تردى في جهتم أى قط من حاظتها » وقال فوم تردى بأ كفانه من الردى « وقال الله بن الذئب

وخطا بأغلراني الأستسنجي ۽ ورداعلي هنين فسيل ردائيا هؤ رقال آخر پھ

نسيك عما تجمع الدهر كله يه ردا آن تاوى فهماو حنوط ان على اللهدى النعر عف بالسبل ومنحهم الادراك كافال تعالى وعلى الله قصد السبيل ، وقال الزعشرى ان الارشاد الى الحق واجب علينا نصب الدلائل وسان الشرائع ووان لنا للاسخرة والأوني أي تواب الدارين لقوله تعالى وآتينا فأجره في الدنياوانه في الآخو قبلن الصالحين ٥ وقرأ ان الزير وزيد ن على وطلعة وسفيان من عينة وعبيد من عبر تنظي بناه من والمزى بناء منددة والجهور بناءواحمه وقال الزعشري الآبةواردة في الموازنة بين مالتي تنظيمن المشركين وعظيرمن المؤمنين فأرمد أن سالغ في صفتهما المتنافستين و فقيل الأشقى وجعل مختصا الصلي كأن النارلم تخلق إلاله ، وقال الأنق وجعل مختصا بالنجاة وكأن الجنقام تخلق إلاله ، وفيسل هما أبوجهل أوأسة بن خلف وأ و بكر المسديق رضي الله تعالى عند متر كيمن الزكاة أي يطلب أن مكون عندالله زاكيا لاير بديدرياء ولاسمعة أو ينفعل من الزكاة انهي د وفرأ الجهور يتزكى منارع تركى و وفرأ الحسن بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم بادغام الناء في الزاي و يتركى في موضع الحال شوضعه نصب وأحاز الزعشر ي أن لا يكون الموضعين الاعراب لانه جعله بدلاس صلة الذي وهو يوني قاله وهواعراب متكاف وحاء تعزى سنيا الغمول ليكونه يجمله والأأصلافيز بالعاأوسة بالياه عاقرأ الجهور الااسفار سيسلمونه وعواستنناه منقطع لاتهليس داخلافي مزنعة عرقرأ ابن وناسبال فععلى البدل في موضع نعمة الانهر فع وهي لقة كمروا تشدبالي جين قول بشر بن أبي عازم

أُحْمَنْ عَلا عَفَار الا أنيس بها ﴿ إِلَّا لِهَا أَدْرُوا لظاما الْ تَعْلَفَ

﴿ وَفَالْ الرَّاجِرُ فِي الرَّفِعِ ﴾

وبلدة ليس بها أنيس و إلا المافرو إلا الميس

ه وقرأ ابن أبي عبلة إلا ابتعام قصورا و وقال الزنخشرى و مجوز أن يكون ابتعاء وجه الله مفعولا اله على المعنى لا نكلام لا يوخى ماله إلا ابتعاء وحدر بدلا كما فأنه مغالة بها المناء على المعنى المنكل المعاد و المعاد المعنى المعاد و وحدالله والسوف وعدالله والسوف برضى وعدالله والسائدي وضاء به وقرأ الجهود برضى بفتح الماء وقرى بضمها أي برضى فعله ورضاء الله و يحاز به عليه

﴿ سورة النحى مكية وعي إحدى عشرة آية ﴾ ﴿ سورة النحيم ﴾

﴿ والضحى ﴿ واللَّهِ لَمُ الْمُحْمِدِ ﴾ مأوناً على بالمؤماقل ﴿ وَلَلْمُ خَرِفْ خَسِرَ النَّسْنِ الأَوْلَى ﴿ وَل وَلْسُوفَ يَعْطَيْكُ رَبِّكُ فَرَضَى ﴿ أَلْمُ يَعِمُكُ مِنْهَا ﴿ وَيَ هِ وَوَجِمَدُكُ صَالاً فَهِدَى ﴾ ووجمدك عائلافاً غنى ﴾ فأما المنتم فلا تقهم ﴿ وأما المسائل فلانتهم و وأمّا بنعسمة ربك فحدث ﴾

وسورة والضمى به (بسم الله الرحن الرحم) و والضمى والليل اذا سبى به حدد السورة مكت وسب و ولفاقال ان عباس أنطأ الوحى من منالى رسول الله صلى الله عليه وسم وهو كانت من وفاقال عليه وسائر وطاقال النافر و كان سبد لا تصاءر سول الله صلى الله المسيا محدما أرى شيطانات الافدار كان فنزلت الآبة ولماذكر فياقبلها وسبحتها الانتق وكان سبد لا تصاءر سول الله صلى الله عليه عليه وسلمة عليه وسائر كان وقرأ أبو بحر به وابن أبي عبلة بالنفرة ساودعات في وما في الله عليه والمنافرة في الله في الاخترام وقال ابن عباس رضاه أن لا بدخل المنافرة على الله المنافرة على الله عباس رضاه أن لا بدخل المنافرة على الله عباس رضاه أن لا بدخل من أهل بيتمال واللام في والمرت لام الابتداء ( ١٨٥ ) أكدت من الهار بيتمال واللام في والمرت لام الابتداء ( ١٨٥ ) أكدت من الهار بيتمال واللام في والمرت لام الابتداء ( ١٨٥ ) أكدت من أهل بيتمال واللام في والمرت الام الابتداء و كرونه منالى عليه عليه عليه عليه المنافرة المرتبة المرتبة النافرة المرتبة والمرتبة والمر

معا الليل أدبر ، وقيل أقبل ومنه

باحدالله والدن الساح ، وطرق مثل ملا الساح

و بحرساجها كن مقال الأعشى وماذنها ان جائل بحرابن همكم ها و بحرك ساج لا يوارى الدعامما

لبنشعرى عن خليل مالذي يه غاله في الحب حتى ودعمه

وتم ودينا آل عرو وعام يه فرائس أطراف المثقفة السمر

والنوديم مبالمه في الودع الن من ودعل عنا و تقد التي و كشف و اقلى . أبغت الدواللغة الشورة في مضار عفلى يقل وفي عالى . أبغت الدواللغة الشورة في مضار عفلى يقل وظيء تعلى يقنع العسين وحلف المفعول اختصار الى قلى وفي عالى وقي وفي فهدى وفي فأغنى اديم المناطق الوحى من فعلى الرسول صلى الله تله ولم وهو بحكة حتى شق ذلك عليه فقالت أم جيل امرأة أبي لهب يا محديداً وكسي عنه جبر مل تلبيه السلام لجر وكاب كان في ينه ه وللا تحرة خبرلك من الأولى و بدالدار بن قاله ابن اسحق وغيره

في حال نشأته ﴿ أَلَمْ عِيدَكُ ﴾ سامال في سما ك توفى أبوء عليه السلام وهو جنين فدألث على سنة أشهر وناثث أمه علينه السلاموهوان عاتيسنين فكفله عمد أبو طالب وأحدن أربيته وفيسل المعفر الصادق لم ستم النبي صلى الله على وسلم من أبو مهفقال لئلا بكون غلمه حق لخلوق ﴿ و وجدل ضالا إلى قال ابن عباس ه و مالاله وه و صفير في شعاب سكة تمرر درالله تعالى الىجدة عيد الطلب ورأت في النوم الي أفكر فيعد الجلة فأقول على الفورو وجدك أى وجد رهطك ضالافهدادمك ﴿ و وجدل عاللا ﴾ أي فقيراعال الرجال افتقر

وأعال كترعياله في عاغنى به رضاك عما أعطاك من الرزق ولمساعده عليه عنده الثلاث وصاور لات كانها مقابلة لها فلا تقدر كانها مقابلة لها فلا بنعمة ربك فقت به معناه بنالله وقد الفرآن و بلغ ماأر سلت به والظاهر أنه لمسافقة من كرالامتنان عليه بد كرالثلاثة أمن و بنسلائة فله كرالامتنان عليه بد كرالثلاثة أمن و بنسلائة فله كرالديم المداية في البداية في انها السائل وهو العائل وكان أشرف ما التناب على المداية في من هذي الحالالامرف وجعله مقطع السورة واعاوط خلك عند كرالثلاثة الانه بعداليتم هو زمان الشكاف وهوصلي الله هله وسلم عصوم من افترافي ما المرفى المتناب القرافي القرافي المنابق التكافف وفول المتناب المنابق المنابق وحالة التكافف وفي الآخرة ترقى الحالاندي في الحطاب

ويستمل أن بر بد مالتي قبل نز ول السورة و بعدها وعده تعالى بالنصر والظفر قاله ابن عطمة احتمالا ، وقال الزيخشري (فان قلت) كنف أتصل فوله وللا خوة خراك من الأولى عاقبله (قلت) الماكان في خمن في التود مرالفلي ان اللسو إصلال الوحي الدار والله صيب الله ولاترى كرامة أعظيرمن ذلك ولانعمة أجل متمأخره ان عاله في الآخر فأخفلي من ذلك وأجل وهو السبق والثقدم على جمع أنساء الله ورسله وشهادة أمت على سائر الأحو وفع در جات المؤسسين و إعلاء حراشهم بشفاعة والدوف بعطمال بكفترضي وقال الجهور ذلك في الآخرة ، وقال ان عباس رضاه أن لا يدخل أحد من أهل بيت النار ، وقال أدخار ضاءانه وعد منألف فصر في الجنة مناتح المه من النعروا - لدم و وقيسل في الدنيا بفيونكة وغيره والأولى أن هذا موعد شامل فم أعطاه في الدنيا من النففر وشااه خراهمن الشواب واللام في والمرّخرة لامات اءاً كدت مفهون الحلة وكذافي ولسوف على اخيار مبتدا أي ولأنث سوف يعليك ، ولما وعده فاللوعود الجليل فكر ومنعمه عليه في حال نشأته والم يحدل يعدل مدال ما توفي أوه عليه السلام والسلام وهو جنين أتت عليه ستة أشهر وماتت أمع عليه الصلاة والمسلام وهوابن عالى سنين فكفله عما وطالب فأحسن تريشه « وفيل فِعفر السادق الربتم النبي صلى الله علم موسل من أبو به فقال لثلا تكون علمه حق لخلوق « قال الزعشر يوس بدع التفاسر الدمن قولم در "فيتمة وأن المعني المحدل واحدافي قريش عديم النظر فا والا انتهى ووقر أأجهوره وي وي باعدادا بوالأشهب العقيلي فأوى ثلاث العمني رجم تقول أو مذلفان أى رحمه ومنه قول الشاعر

أرانى ولا كفران لله اله ، لنفسى قدطالبت غيرمنيل

و رجدا مالالا عكن حله على السلال الذي بقابله المدى لان الأنساء محمومون من ذلك وقال ان عباس موضلات و قبل ضلاله من عباس موضلات و معالى عدم عبدا لطلب و وقبل ضلاله من حلات من من عند و قبل ضل في السلم حين خرجه أو طالب ولبعض المسرين أقوال المحمد المحمد المحمد المحمد و المحمد المحم

الله نزل في الكناب فريخة « لا بن السبيل والفقير العائل كر والاختلاف اللفظ ، وقرأ الحياق شيلاكسياسات بدالياء المكسورة، ومنه قول أجمعة ا بن الحلاج

وساندرى الفقع مقى غناه به وساندرى الغنى متى يعيل عالى افتقر وأعال كترمياله به قال نفاتيل فقي يعيل على افتال كالمفاتيل فقي مقى يعيل الفقائد و قال نفاتيل فقي من الرق هو وقسل أغناك والقناعة والعبر و قبل المستفل المستفل المستفل المستفل المستفل المستفل المستفل الفقائد و وقال الفيائل به القائل و المستفلى وابراهم التبيي بالمكافي به القائل و والمستفلى وابراهم التبيي بالمكافى به القائل و والمستفلى المستفل وابراهم المستفل المستفل و المستفلى المستفل ال

بوسورة ألم نشرح كه (بسم الله الرحن الرحيم) بو ألم نشرح لك صدرك كه هذه السورة مكة ومناسبتها لم المبارك المسادر المسدر المسدرة والمسدرة وال

السائل هذا السائل عن السروالدين السائل له ال مسكون الراء و وجدا سالا وسي واما بنعة و بلغما السائل عن السوق هي و بلغما الرسات به و وقال محدين اسعق هي النبوة ه وقال آخر ون هي عوم في جيح النسم ه وقال الزخفسري المعدن النعم شكرها واشاعنها بريد ما في كر المنتان عليه بلغ كر المنافقة أو الإنهاء وماعداد الشائلة أنهى و يظهر أنه الماقدة في كر الامتنان عليه بلغ كر السائل تأنيا وهو العالم في كر السائل تأنيا وهو العالم وكان أشرف ما المنافقة به من كر السائل تأنيا السورة والعالم وكان أشرف وجعداء مقطع السورة والعاوسط ذلك عند كر النالانة الا معدالية م هو زمان السكن في وهو عالما المنافقة وهو عالم النافقة والمنافقة وا

#### ﴿ سورة الاستراح لكية ومن تمان أيا ﴾ ﴿ بعد أنه الرحن الرحم ﴾

والم قدم السيسرا ما النام المسروس الدار من و الدار المسروس الدار المسروس الدار المسروس الدار المسروس الدار المسروس الدار المسروس المس

من أى يوى من الموسافر و أبوم المفدر أم يوم قدر

و وقال الشاعر

الماعر الفنوب عنك الهنوم طارفها = غنر بك السيف قولس الهرس

أغر على النبرة مناح به سالته شهور باوح ويشهد وضم الأنه المرالني الداسم الذقال في الخس المؤذن أشهاد وتعديدها والنبرة عليه مسالته المناطقة على ما ينطق المناطقة المناط

العرب أنهم بجزمون الن و منصبون الم الوورضعنا عنادوزرك كاكناية عن عصمته من الذيوب وتطهروس الادتاس عبر عن ذلك بالخط على سيل المبالغة في انتفاء ذلك كا تقول العرب رفعت عنك مشقة الزيارة لمن لم نعدر سه زيارة على طريق المالغة في الثقاء زيادته وقال أهل اللغة انقض الحسل ظهر الناقعة اذا معتفحر وافي شامة الحل ﴿ ورفعنا لك ذ كرك محوأن قرنه لذ كره تعالى في كلية النسادة والاذان والاقلمة والتنبهد والخطب وفي غمرموضعمن القرآن وفى تسميته رسيول الله

الاولين والأخمة على الانبياء والمتمرأن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وقال حمان رضى القعنه

فمتلهالسلام

ونبى الله ود كر دفى كتب

و وقال قراء تعرفوله و وقال الزعشرى وقد فكرها من أبي جعفر المتصور وفالوالمله بسبل الحاء وأشيه المتعود وفالوالمله بسبل الحاء وأشيه الخرجهاف المسلم المتعودية والمتعرف المسلم وهو أنه لفتا بعض المرسحكا ها اللحاني في فوادر موهى الجسر مبلن والنصب الم عكس المعروف عند الناس و وأنشد فول عائشة بنت الاعجم تعام الحفال بن أبي عبيد وعوالقائم بثار الحسبين بن على رضى الله فعالى عنهما

فدكان ملك المدى يتهدفانه ير حتى أتيم له اتتبار فانعمدا في كلماهم أمضى رأيه فدما ير ولم يشاور في اقدامه أحدا

بنصب بشاو روهندا محمل النفو عين وه وأحسن مانقده به و وضعنا عنك و زرالا كنابه عرف عصصت الذنور ويفائح في الله المناه عدم و ذاك ألم على عبد المناه المائمة في انتفاء دلك كما يقول الفائل وقد الله المناه والمناه المناه المنا

وأنقض ظهرى مانطو يتمنهم وكنت علمهم مشفقا مصننا

ا وقال جسل

وحتى تداعت النقيض حباله ، وهمت وأى زورة ان تحطها والنقيض صوت النقيض صوت الانقطاض والانفكال هو رفعنا الله في كلة الشهادة والاقادة والانقلام كله الشهادة والاقادة والتسهدوا لخطب وفي غيرموضع من القرآن وفي تسميت في الله ورحول التسادة كرد في كتب الاولين والاختاء في الانبياء وأعهم أن يؤمنوا به ، وقال حسان

أغسر عليه للنبوة خام ه من الله شرور باوح ويشهه وضم الالة اسم النبي الى اسمه ها اذا قال في الخس المؤذن أشهه

وصع الالمانية النام عليه صلى الته عليه والم يقتضى أنه تمالى كما أحسن المشرية على المسافة على المسافة على المسافة والم يقتضى أنه تمالى كما أحسن المشرية على المسافة في المسافقة في المسافة في المسافة في المسافة في المسافة في المسافة في المسافقة في المسافة في المسافة

المورة والمتين إلى ( يسم الله الرجن الرحم ) ﴿ والذين والزينون إلى عنده السورة مكية ولما ف كرفيافيلها من كله الستمالي خلفا وخلفا وضافيلها من كرد هناما له من يعاد بدوانه برده الى أسفل المسافلين فى الدنيا والآخرة وأفسم عملى عالم من المنافلة المسافلة والظاهر أن المسين والزينون هما المشهوران بهذا الاسم في المسموران بهذا الاسم في المسموران بهذا المسموران بهذا المسموران بهذا المسموران بوانه عمله البواد و منع من النفر من الماتها في شمر المنافلة والماتها في المسموران بالماتها والمنافلة المنافلة والمنافلة بهذا المستوران بتون المليان فسم الأرضين ( ١٨٥ ) وقيل هاجد الانبال المنافي المستوران بتون المليان فسم الأرضين ( ١٨٥ ) وقيل هاجد الانبال المنافلة والمستورك المنافلة المن

وانسب كون الباء خفيفة وقوم بسدها مفتوحة من الانساب ، وقرأ آخر وزمن الاسلمية النسب كسر السادي في ادام عند الرسالة فانصب خليفة ، قال ابن عطب توهي قراءة شاذة مند المدي المتناطب على وقرأ الجمهور فارغب أمر من رغب ملائها أي اصرف وجه الرغباف المدلالي سواه ، وقرأ زيد برعلى وابن الي عبلة مرعب المرس رغب مدالة

#### ﴿ مورة النان مكية وهي عالى آبان ﴾

#### ﴿ يسم الله الرجن الرحيم ﴾

المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والتين والمنافرة و

صيب الظلال أون التعزيم عرض و برجين غيا فليسلاماؤد شها وقيل ها مستعدان والشام و والمحدد المسلم الماؤد شها في الم وقيل ها سجدان والشطر وافى والمحدد المسلم المائد المستعدد المستعدد والمحدد المائد ومعى ميدين دو المائد وقال عكر منصص مبادات وقرأ الحهود مبدي والناب العراق والنامون

( ٣٠ - تفسد العراضيط لا في حيان - نامن ) أما المؤمن فرهو عندالقلم والاستثناء على هذا منقطع وليس المعنى ان كل انسان بعد بعدف الله ومن لا يعتر بعد وفي الحديث اذا بلغ الرجل ما شدول ومسل شيأ كتب له شل ما كان بعدل في حد ولم يكتب علم سيته وفيه أهنا أن المؤمن ادار دائي أردل العمر كتب حدما كان بعمل في فو مودلا المرحم عنون أي عبد منون أي عبد منافذ والدائل في إليس الله بأحكم الحال كان وعبد السكفار والحبار بعد أه معالى الله بألم بالله بن تعدد الدائل المنافذ على المناف

الآخر سالفدس ومعنى سنتبن ذوالشنجر بإوعدا الله الأمين إ هو مكة وأمع المالفة أي آمريس فمومن دخله وما فيهن من طر وحبوان ومعنى القسم عنالات اءابانة عرابا والمهرابا ان الخبر يسكني الانساء والساطعين التبن ولانتونساجرا والايم تلى السلام ومولد عسى وننشأه والطور للكان لذي تودي عليه موسى علىه السلام ومكة مكان مولدر حول اللفصلي الله عليه و لم ومعنه ومكان البيت الذي هو هددي العالمين ﴿ في أحسن 30.3 10 10-1 صور نه وحواسه والاأسان عنا اسم جنس وأحسن صفة لمحذون تقسه يردفي تقويم أحسسن تقويم

و مرددناه مراهرم

ودهول العقل وتعاب

الكرحيب لابطيعا

وأورجامه فالسين وللة بكروتيم سراز يخشري ونحوسة ونبيرون في جواز الاعراب بالواو والباءوالافسراد على الباء تعر مك التون صركات الاعراب انهي و وفراعرين الخطاب وعبدالله وطلعة والحسن سيناه بكسر السين والمدوعمس أيضاء زيدين على بفقعها والمدوهو لفظ سرياني اختلفت بالفات المرب، وقال الاخفش منين شجر واحده مينينة هوهذا اللدالأمين هومكة وأسن للبالغة أي آمن من فيمومن دخله وسافيدس طير وحبوان أومن أمن الرجل بضم المم أمانة فهوأسبن وأمانته حفظه سن دخله ولامافيهمن طير وحموان أومن أمن الرجل بضرالم أمانة جهواني كاعفنا الاسترمانونين فلموعمو لأن يكون سني مندول بالمته لأعمالون الفواأل كاوصف الاس في قدو الحرسا آسا سي لك أمن ومعى القديم باد، الأساء إدائة شرفها وبالخهرة وامن الحريسكي الأنبياء والسلقين فبت الثيثيو أرسون مهاجرا واهم عليه السلام ومولد عمني ومتشأد والطور هوالمكان اسي أودي عليه موسي عليه السلام وكه مكان مولد ر ول الله صلى الله على وطروب وركل اليدائدي عردوي الدائد على أحدى عوم ، قال النفع ومجاعده وقت ادة حسن صورته وحوات به وقسل انتماب قائد به وقال أبو يكوبن طاهر عله والدا كالرخاء أنبا والما عكر متياه وقوته والعلم المسومي كل ماه وأحسن والانسان سالسوجس وأحس صفتهم فويراي فارج أحسن وتجر ددؤه أسفل سافاين ه قال عكومة والضحالة والنعي الهرم وذهول المقل وتعلب الكرحتي عمير لابعلم شأأما المؤمن غرفو جنت القدة والاستثناء على صدة استعظم والسوالعن أن كل انسال بعد بعد الدلى الجنس من بعض بدناك يه وقال الحسن ومجاعدواً بوالعالية وإين بدوقتانة أيضا أسفل الفلين في النارسلي كفرونج اختلى اختناه تحلاه وقرأ الهور حافان كوا وجدلة المافلي حرفا الألف واللام وأخبقا لزمخشر عاقوال السلب وحسها بالاغتموا ننقا بألفاظه فقال فأحسن معديل الشكاه وصورته ونسو بفاحفالهم كانهافهامي حبرا إبناه المستلك فخذاله فاقررعه المو بالفردنة أعازين خزرخاناور أساس أفوس فرصورة وأشوه عانسوم أحاب النار وأستغلون مفلومن اهل الدركال أوتم ره دناء بعدداك لنقوع والتصبين أسفل وسفل فى حسن العورة والسكل حدة كسنا ، في خلقه قوس ظهر معدا عنداله والبض شعر دوم. سواده ونستن جلده وكان وشاوكل سدمه ومصره وكالاحديد ورونف كالدي فعاند مداعم وصوكه خفان وقوته ضف وشها يحخرف النهي وفيه تكثير وعلى أن ذلك الردم والي الهسرم فالممني وأحكون الصاخين موال المرى فرثواب وأم غسرملة للم على طاعتهم وصعرتم على الثلامالله بالترحة والهرموني الحدث داوام ماكا واربعها كشياهش اكان اصل في اعتماد المتكتب على مستقوف أسال المومود قار دلار غل المعر كسباء اكان سلل في فواد وخلال عميد أه ون والدوع القلوع أى محسوب من المه وخلاسال فا كالماللانسان الكافرقة خموراي والدى كلديك وعوال كادارين تصمل الداد وترحران لامت ومداد الملائل ، وقال قبائة والأحقش والقراء في الله إسواء عنى الله عليه وسلم قادا الله ي مكه ملك فها تحر رمين الجراء والبعث وعوالدين بمدعد المراتي توجب النظر مها عقما قلت المس القعاميكم الحاكين وعبدلة كفار واخبار بعدله معالى

#### ﴿ مورة الملز مكية وهي مع عشرة آية ﴾ ﴿ يسم الله الرحم ال

قوم الماكت السياح البياسي من جدمات و من أساني ه وقال مؤرج معناه الأخدة بالمقافر يش النادى والدى الجناس ومند فول الاحرابية سيدنادي وقال عاف ه و قال زعر

وفهم قامان حسان وجوهم و واندية بنتاجا القول والفعل الربانية ملائكة المدان وجوهم و واندية بنتاجا القول والفعل الربانية ملائكة المدان وفقيل وحديث والربانية ملائك وزن على وزن عديم المدان والمرب تعلق وزن كقولهم النسي وأصله زباني و قال تبسي بن عمر والأخفش واحدهم زابن والعرب تطلق مذا الاسم على من اشتد علية ووند قول الشاعر

ومستعجب عماري من اناتنا ، ولو زينته الحرب ام يترمرم و وقال عتب بن أبي سفيان وقد زينتا الحرب و زيناها على افرأبلسم و بلث الذي خلق ، خاق الانسان، عالى اقرأ و المالة كرد الذي علم القسل علم الانسان عالم مسلم و كالوان الالسان الدينة المستوى إن الربك الرجى الراسسان على عيم الدسل

من النافع المقلعة التي لانعسط بها الا عو ولا دونت العاوم ولا قيدت الكالامالكتابة ولولا هي المااستقالت أمور الدنماوالدي ﴿ كلاان الانسان لطني إله ازلت سستقل اليجيل باصب رحول التهصلي اللهعليه وسلم العداوة ونهادعن الملاق المسجد وروى أنه قال لتن رأيت محدا سعيد عند الكعة لاطأن على عنقد فروى أن رول اللفصلي الله عليه وسن رد سله وانهر دوتوعده فقال أبوجهل أسوعدني محد واللهمابالوادي أعظم ناديا منىأى مجلسا وقسل أنهجم ان عندسن المالاة فكف عتب كلاردع لمن كفر

معالات و صعدالله و المداور المادور المادور و القلد و يوران و المدور المدور المادور المدور المادور و الفاعل معدالات و صعدالله و المادور و القلعل معدالات و حدور المدور و المدور و القلعل معدالات و المدور و المدور

رأس إن كان على الهدى ، أوأمر بالنقوى ، أرأس إن كنب وتولى ، ألم يصلم بأن التسرى ،

كلالأن لم يته للسيفه المائل من ناصد كاد فخاطئة به فلدع ناديه وسندع الزياسة كاللانطام

المجدوافترب إدهدالم وتمكية وصدرهاأ ولمانزل من القرآن وذلك في غار حزاء على منت

في صبح المفارى وغيره وقول جاو أول ما تزل الماثر وقول أي ميسرة عمر و بن سرحبيل أول ما تزل

لفاتعة لايسير و وقال الزعشر يعن إن عباس وجاهدهي أول ورة نزات وأ كارالفسرين

على ان الفائحة أول ما تزل ثم مو ربّالقم إنهي ولماذكر فياقبلها خلق الانسان في أحسن تقوع

مذكر ماندرض اومعد ذلك ذكر معنان ماعل نيئ من أطوار دوذكر فعمة علمام فكر ظغماله

الحديلة يه وقيل المتى اقر أفي أول كل سورة وقراءة بسم الله الرحس الرحم يه وقال الأخفس الباء

تعنى على أي اقرأ على اسرالله كاقالوا في قوله وقال اركبوا فهابسم الله أي على اسرالله هو قبل الممنى

فرأ القرآن بداللمروبك مه وقال الزعشري على بأسريك النصب على الحال أي القرأ المفتحا

المبرز بلذفل بسيرانقه نجزافر أانتهى وعسدا كالعقثادة المعنى اقرأماأ بزلى عليك من القرآن مفتصاباسي

وك ه وقال أو عبيد منا الما وصلة والمعنى الذكر و بك و وقال أعضا الاسير صلة والمعنى المرابعون

ر الله وتوفيق وجاء اسهر بك ولم أن الفظ الجلالة الفي لفظ الرب من معنى الذي رباك ونظر في

سلمتك والظلال ليعل على الاحتماس والتأنيس ألماليس الكر معبره موبار بدغة عالى

وموالفتح للطاغراما كالشالم ومتدهن الأصناءار بالأقي الصفة التيلا تنكن تمركة الأصناءفها

ولرف كررة مان الخالق أولافالعن انه قسد الى استهداد ساخلق داقت سرأو حفي افسناد خلف كل

نع بثمة كرخال الانسان وخدمن بإن الف اوقات الكونه فو المنال المه وهو أشرف و قال

ل تشمر و أنبر و ماعلى الأرض وفعه صحة ان الملاث أشرف و وقال و بحوز أن براد الذي خاني أ

الانان كافال الرحن الم الفرآن خلق الانسان ، فقسل الذي خلق مهما ثم فسره بقوله خلق

تفخيا للق الأأسان ودلالة على عجس فطرته التهى والانسان هنااسم جنس والعلق جع علقة فالملك

هادون تعلق والاساذ كرمن خلق من علق لاتهم مقرون به والهذكر أصابهم آدم لانه ليس مثقر واعند

الكفار فيسبق الفرع ونرك أسل الخلفة تقر ببالأفهام يستم حاء الأمن ثانيا تأنيساله كأندقسل

امض الناأم ننابه وربك اليس مشال عقده الأرباب بل هو الأكرم الذي لا المحقه نقص والأكرم

مفتدل على المالمدق الكرم أذكر مدر خدلي كل كرم بنع بالنع التي لا تصفى وعلو على الجالى

ويقيل النوية ومتجاوز عن الميئة وليس وراء التكرم أعادة الفوالد العامسة تكرم حيث قال

كرمالذى على القلم علم الانسان مالم يعلم فالرعلى كال كرمه بأنه علم عباده مالم يعلموا ونقلهم من

ظامذا لجهل الى تور العلم ونبدعلي أفضل علم الكنابة لماضمين المنافع العظمة التي لاعصط مهاالأهو

ومادون الماوم ولاقسدت الحيج ولاصبطت أخبار الأولين ولامقالاتهم ولاكتب القه المنزلة الا

بالكنابة ولولاهي الماستقامت أمورالدين والدنماولولم مكن على دقيق حكمة الله تمالى ولطف

يدر ودامل الأأص الحط والقال كفيد م ولبعضهم في الأقلام

ردع لأبي جهـــلوسن في طبقته عن نهى عباد الله عن عبادة التعتمالي ولأن المرتدي أي عن ماطوف وعبد شديد يؤ السعمالي أى لناخلن بالناب 200 - 100 4000 الشخص أىسباالى النار بعدة للشومادول المعملة في الآخرة ﴿ وقرأ الجهور قرأ مهمو ما كنة والأعشى عن أبي مكر عن كقوله فدؤخذ بالنواصي عاصر تعذفها كاثمه نلي قول من سهل المعزة بمناسب وكنهاف قول قر أغرا كسعي بسعي فاياأهن والاقدام واكتفى بتعرف مناقبال فرعدني الألف كاتفول اسع والظاهر ملتي الباء اقرأوت كمون للاستعانة ومفعول افرأ المهدة والاضافة الدعلم محذوفي أي فر أمانو حيى الملك ﴿ وقبل السهر بالماهو القعول وهو المأمو ريفرا ونه كاتقول اقرأ انهانامة الناعي فالدع تاديه ﴾ اشارة الى فورا لدجهل مداوات أ كارناديا مي والمراد أهمل النادي وقري سدى سنا المفعول الزبائسة رفيه كال ردع لاي جهلي وردعل والانطعة أي لاتلتفت الى ترسه وكلامه واستجارك أحي إد بالسجود والمني دمعلى صارتك وعبرعن السلاتهافشل الاوساي التي مكون العبد فها أقسرت إلى الله تعد إلى ﴿ وَاقْتُوابِ ﴾ وتقرب لي ربانونت في الصعصين سجود رسول الله صلى انشفتوفي داره المورة وهي من العز الم عند على رضى اللاعنه وكان سال منجدقهماف تامةنف

اتنهى من كلام الزمختمرى ومن غريب مارأينات مية النصارى مفدالصقة التي هي صفة تشتعلى الأكرم والرشدونظر المعداء وسعدا اسعداء والشج الرشدف الهاعزية على من مت وهمها عبدون عقباها يوم عرض الأقوال والأفعال ومفعولا علم مخذوفان اذالمقصود اسنادا لتعليم الىألقه تعالى وقدر بعضهم الذي علم الخط بالقلم وهي فراءة تعزى لابن الزعج وهي شندي على سدل التفسير لاعلى انهاف رآن لخالفتها مواد المصدف والظاعران المعلم كل من كتب القدلم ووقل الضعال اور يسى \* وقيل آدم لانه أول من كتب والانسان في قوله علم الانسان الظاهر أنه اسم الجنس عدد علمه اكتساب الماوم بعدالههل بهاه رقيل الرسول على المدالد لاقوالسلام وكذان الانسان العافي زلت بدمدة في أي جهل ناصد رول الشعلي الله عليه وما المداوة ونهاه عن الصلاة في المدمد فروى ادقال لثن وأبت مجدا يسمد عندالكم بذلاطأن على عنقه فبروى ان ر حول الله صلى الله عليه وسلار دعلب وانتهره وتوعد ددهال أنوجهل أشوعدني محمد والمتعملالوادي أعفله ناديا خل و و وي الديم أن تصمن الدلاة فكم عنه و كالددع لن كفر مدة اللاعلى المالم الد والدلم عقم والرواد الالاالك وعليه الدالانسان ليطنى أي يحاو واخدان والداستغنى الفاعل ضعرالانان وضمرا لفعول عالمدا يأساورأى هنامن رؤ بذالقلب محور أن يتدو فهاالعمران متعلين فنقول أتقى صديقك وفقدوعهم يحلافي غميرها فلايحوز زيدض يدوهما ضميرا زيد ه وقرأً الجهوران (آه بألف بعدالهمز قوهي لام الفعل وقنبل بملافي عنه يحذ في الألف وهي رواية ابن مجاهد عند مقل وهو غلط لا محوز و بنبغي أن لا يعلطه بل سطام له وجها وقد حد ف الألف في حوروها ولل و وصافى المعجاج فباوصني و بر بدوصاني في فرف الألف وهي لام الفعل وقدحنفت في معلى والعالم والماس جيدولوتر أهلك وهوحف لانتقاس لكن اذاصت الرواية بموجب فيول والقرا آنجات على لغمة المرب قدام اوشاذهاه إن الى دبك الرجع أق الرجوع سدر على وزن فعلى الألف فيهالتأنيث وفيه وعبدالطاعي المستقني وتعقير لما هوفيمن حيثما آله الى البعث والحساب والجزاء على طفيانه ، أرأيت الذي ينهى عبد ا إذا صلى تقدم انه أبوجهل ، قال ابن عملية ولم يعتلف أحد من المفسر بن ان الناهى أبوجهل وان المبدالملي هو محدر سول الله حلى الله علمه وسلم أنهى ٥ وفي الكشاف وقال الحسن هوأمنة بن خلف كان سي سلمان عن الصلاة مه وقال التبريزي المراد بالصلاة هناصلاة الفلهر و قبل هي أول جاعةأفست في الاسلام كان معما أو بكر وتلى وجاعة من الشابقين فر به أوطال ومعمان جعفر فقال الصلحنام ابن عمل والصرف مسرورا مه وأنشأ أبوطالب قول

إن علما وجمفرا تقتى ، عند ما الزمان والكرب والله لا أخف لل التي ولا ي مخلله من مكون من حسى لا تحذلا وانصرا ابن عمكما بد أخى لأتى من ينهم وأبي

ففرحر حول القصلي الله عليه وسلم بذلك والخطاب في أرأبت الظاهر العالم حول صلى الله علمه وسلم وكذا أدأيت النانى والتناسق فى الضارد والذي فتضيه النظم و وقيسل أرأيت خطاب الكافرالنف المالكافر فقال أرأت اكفران كانت صلاته فدي ودعاء الى الشوامرا

ورواقم رفش كشل أراقم ﴿ قطف الخطانيالة أقصى المدى سودالقوائم ما معدمسيرعا يه الااذالعبت بهاييض المدى

ر سورة العلق م (يسم الله الرحن الرحيم) (ع) ولم يختلف أحدس المفسر ينعلىأن الناهي الوجهل وأن العبد المصلي عو محدصلي الله علمه وسلم انتهى (ح)فالكشاف وقال الحسن هو أمية بن خلف کان سہی مان عن السلاد

(الدر)

(الدر) (ش) فان قلت ما متعلق أرابت قلت الذي ينهى مع الجلة الشعرط فوها في موضع الفعو لين وفان قلت فأين جواب الشعرط وقلت هو على وفان الدين والتاحد في الدين المدين أو المريالة وي ألم يعلن المالية كوم في جواب الشعرط الثاني و فان قلت في خصول أن كون ألم يعمون المدين المالية وفو المالية وفو

النقوي أتنهامهم فالشوالضميرفي ان كانبوفي ان كفب عالم على الناهي ودقال الزخشري ومعتاه قرره (ش) هنا ليس خدرنى من وزنيي بعض عبادالله عن صلانعان كان ذلك الناهى على طر تقصديد وفياسي مجارعلي ماقررتاه فيواك عنصن عبادة القاوكان آمر الماصروف والنقوى فيالأمر بدمن عبادة الأوثان كالمتقدوكذ الثان اندادى أن جلة الشرط كان على التكافيد المعنى والتولى عن التين الصحيح كانقول نعن « المربعلهان الله يرى و يطلم في وضم المفعول الواحد مر أحوالهم عدا موضلالة فيجازيد على حسب ذاك وعداوت بدائي ، وقال بن عدامة الضمير والموصول هم الأخر فإن كان على المدى عالمد على المصلى وقاله الفراء وشبره مه قال الفراء المصنى أرأيت الذي بهي وناعظأن التعيل الترق الالسلي رعوعلى المشكرة تعر التفوى والناهي كالدرمتول عن الذكر أي فالعجب هما لا كمون الإجلة استفياسة المسهام جها بان الله تعالى وادو يعفي المهادة بدأتمر و وقو بيخ التهى « وقال من جعل الضعير في لقوله أفرأت الذي تولى ن كان عائد اعلى المعلى الماضم الى فعل المدلة بالأمر والتقوى الان أباجهل كان يشقى عليد معن وأعطى قلسار وأكدي وسول الله سؤ المصنف ومرأحران الدادة والدعاء الى الله تعالى ولاته كان صلى الله عليم وسلم لا يوجد التنويز السافرات الافي أحرين إصلاح نف مفعل الصلاة واصلاح غير مالأحل التقوى به وقال بن عطية ألهيعلم الذي كفر ما يأثنا وقال أن القبرى إلى الله وبنع والوعيد بحسب التوفيقات النلاة بصلح مع كل واحد منهايجا وهافي لأوتان مالا وولدا الطلم و ترجاء الرجمال كورهم والشمار توضية ومع في مورد كما في مقدوة تاسع العبارات الغيب أفرأنم ماتمنون درا أنهم دال عليامن و وقال الزعشري (فان قات) ماستعلق أرأب (فلت) الذي ينهم أأنتم تحلقونه وهوكم الجدلة الشرطية وهما في موضع المفعولين (فان فات) فأبن جواب الشرط (قلت) حوم فوف في القرآن الفراحدة. قدرك كان إلى الهدى أواهر النفوى البراله فن القبري والماحمة في لدلالة كروفي جواب الآية على ذلك القانون اشرط التاو (فانقات) فسكف أن يكون ألمعلج واللشرط إفلت) كاصوفي قوللثان وكجعل ملجول أترأث كرئنا الكرمة والراحس البلته دوا تعس البوان فلله الماأر إب الكابد وسلها الأولى هوالموصول وطء الدون أرأث والمناع ورافية كرروان كماني والانكالناعل أحكام أرأت بعني يعداراتوس تعلل عدوة بروسوس الني وسو والأنسام المسا المكلام علما في شرح التسويل وماقوره مفعولين وأد أشالنات اعتشر وهنالس بجار على فروناه فن ذلك انهادى أن جملة الشرط في موضع المفعول كذلك ففعول أراب واحسوا لموصول هوالآخر ومتسمنا أن المفعول الثاني لا كلون إلاجلةا سنفهامية كقوله الناشة والنالة علوم الم ألت الذي توفى وأعطى فلملاوأ كدى أعنده علم الفيب أفر أست الذي كفريا كاتنا وقال لأوتين بمودعلى الذى شيى فيسا الاورندا اطلع الغيب أفرأتم ماندورا أتتم تخقونه وهوكتبرق الفرآن فغرج هدالآبة على أوعلى عبدا في الثالة ذلك القانون وتعمل معول أرأيت الأولى هو الوصول و بالمنظمة أرأيت وهي تطلب مفعولين وعلى الذي مول الثالث

على الاختلاف السابق في عود الصعير والجلة الاستفهامية فو لى عليه اللائة طوالد فقول حقو المفعول الثانى لارأست وعو جلة الاستفهام المدال على استفهام المتوخر لدلالته عليه وحفى مفعول أرأس الأخير لدلالة مفعول أرأيت الاولى عليه وحدفا معالايات الناسب لدلالة الأولى على مفعولها الاول ولدلالة الآخر لارأيت الثالثة على مفعولها الآخر وحولا والطوالب ليس طلها على طريق التنازع لان الجولايسي اضاره الفاعاد لله من باب اخترف في غير التنازع وأما تجو زال مخترى وقوع جلة المستفهام جو اللشرط بعيرة الالاعم أحداث المراس المواعلى وجوب الفاء في كل ما اقتصى طلبا وجمعاولا بحور وحد فه الالال

وارالت الثانة كذي مفعول أرأب النائية والنالثة محمدوف بعود على الذي يهيي فيهما أوخلي عبيدا في الثانبية وعلى الله ي بنهي في النالشية على الاختسلاف السابق في عود الضعير والجملة الاستفهاسة توالى علهائلائة طوالب وفنقول حذف المفعول التاني لأرأت ودي جلمالا تقهام الدال علىه الاستفهام المتأخر أدلالته شليه حذف مفعول أو أست الأخبر لدلالة مفعول أو أست الأولى للم وحدة حالارأت التاليخانالة الأول على تعمو له الأول ولدلاله الخر لأرأث الثالاة على مفعولها الآخر وهؤلاءالطوالب السوطلهاعلى طريق الشاز علان الحمل لايسحاضارهاوانما فالثمن البالحنف فيغسر التنازع وأماقعو والزعشرى وفوع جلة الاستنهام عوابالاشرط محرفاه فلأأعل أحدا أجازه مل نصواعلي وجوب الفاءفي كل الفضي طلبا بوجه ما ولاعتور حدفها الان كان في ضرورة شعره كالردع لأي جهل وسن في طبقته عن نهى عباد القدين عبادة الله للنام بنته عن ماهوفه وعساشد بدلنسفعالى لنأخذن الناصة وعبر مهاعن جميع المنخس أي سحبالى التارلقوله فيؤخ فبالنواصي والأقدام واكتني بتعر ضالعيدعن الاضافة إدعلاتها ناصية الناهى وقوأ الجهود بالنون الخفيفة وكنسبالأ أضباعتبار الوقف إذ الوقف علهابا بدالها الفاوكنرة للشحق صارت رويافكتيت ألفا كقوله ه وسهما تسأسنه فرارة تنعا و وقال آخر عنب الجافل مالمردالا ه ومجبوب وهار ون كالرهما غن أبي عمم و بالنون الشميدة ه وفعل عودأخودمن مفشه الناروالشمس اذا غمرت وجهدابي مال شديد ووقال الترمزي قسل أراد لنسودن وجهمن السفية وعي السيواد وكفت والوجمالاتهافي مقدمه ووقرأ لجهو وناسة المنقص التسلانة على أن نامسة بدل الكرة من مرفق يه قال الزعشري لأنها وصفت استغلامها الدةانتهي وليس شرطا في ابدال النكر تسن المصرفة أن توصف تنسد البعس بين خلاصل شرط ذلك من غسيرهم ولاأن مكون من لفظ الاول أنضا خلاه از اعمه يه وقرأ الوصوة وابن أبي عبسلة وفيدين على منعب انتلائه على الشم والكساني في رواية وضهاأي هي للسبة كاذبة فأطنسة وصفهابالكاب والخدانجاز اوالحقيقة صاحبها ودلك أحرى من أن وشائي ممان أصبة كالمب علمي رأحمادي الاست سهاي و المستدين الماصية ، المديم الماسال الم فول أي جهل وطالوادي أكرنا دياسي والمرادأ على النادي هو قال جرير

ه لم بحلس صهب السيال أذاة به أى أعسل بحلس والدال وصف بقوان صهب السيال أداة وخو أص معجى أي لا يقدر دالله على ورد المجهور رده والمنافذة و دعانا و به لا يخدر المالاث و عياما به وقر المجهور رده و المسلمة المول سيد عي سيالة المحال وكلامه به والمجادر و كلامه به والمجاد و كلامه به والمجاد و المحال المول المالات و عبر عن السلام المسلمة المالات و المحال المول التي المحل المول والمترب و تقر سالي و بلا و يست في المحال و المحال و المحال المول و المحال المول و المحال المول المحال المول المحال المول المحال المول و المحال و المحال و المحال و المحال المول و المحال المول و المحال المول و المحال المول و المحال و المحال و المحال و المحال و المحال و المحال المول و المحال و المحال و المحال و المحال و المحال المحال و المحال و

﴿ -ورة القدر مكية وهي خس آيان ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إِنَّا لَوْلَنَاهِ فِي لِللَّهِ القدر ، ومأادراك ماليلة القدر ، ليلة القدر خبر من ألت شهر ، تنزل

﴿ دورة القدر ﴾ إسم المالحن الرحيم) ﴿ إِنَّا أَتُولِنَاهِ فِي لَسَلَهُ لقدر إد عده السورة النا في قول الأكثر وساحبالا فاعرد لماتفال اقسرأ باسم ربك فسكانه قال اقرأ ماأنزلناه الملسن كالمشااطأ وللاء في أيلة القدوروالفعر عائد على دادل ملده المعنى رعو ضمير القرآن قال بن عياس أنزله الله تعالى يلة القدراليساء الدنيا جلة ارجه على محلسلي اللاعلموط فعلمري منة إلى وما أهراك مالية لقدر التخيرك أنهاأى لم فيلغ دراستات عادة فيناياتم بين اله ذلك فيل ما كان ف الفرآن وماأدر الذفقد المسلم التقديدوما كان وما بدريك فاله لم تعلمه والظاهرأن ألف شمير وادبه حقيقة المدد وهي فاتون منة وثلاثة أعوام وتلت عام والممل في لملة القدر أفنال من العمل في علم الشهور وتذل ( Ilec )

كان في ضرورة شعو كان في ضرورة شعو

الملاتكنوالروح) تقام السكلام عليسه فو باذن وبهم منصف بنترل فوس على أمر) سعاق بسترل ومن السيساق تندله ن أجل كل أمر فضاء الله تعالى لنظت السنة الى على سلام جعلها سلاما لابلة وزير ومنا ولاعود نه الليلة وفرى مطاع بقة في تلث الليلة وفرى مطاع بقت الله

اللائكة والروح فهانادند بهسوس كل أمن د - علام عي حق مطلع التجر إله علت السورة مدامة في قول الا كتر وحكى الماوردي يمك ون كر الواحدي الهااول و د مراك الد وفي المديث أن أرجعة عندوا الله تعالى كانين منة لهنعسو عطرفة عين أبوب وفر كر الوحز فيل وبوشع فمجب الصعارة من ذلك فقر أإيا أنزاناه في ليلة القدراف ورقعت والذلك ووناء تم الما فيلها علاه وتشاقال افر ألسير ملذفكا مقال افرأما أبرانناه عليك من كلامتا إما أبرانناه في ليلة القدر والفصر عائدعلى مادل على المعيي وهوضع بالقرآن والحراس عباس وغده أزلة القشمالي ليله القدر الي سناه الدنساجلة تونعمه على محدصلي الله عليه ومل عشر برسلة به وقال الشعبي وغيره المائداالال هـ خاالقر النالسلاق الهالقدر وروى أن ول المنشق عراء كان في المشر الاواخوس ومشان ووفيسل المعني إظأمزك عدوالسورة في أن ليله القدر وفشاها ولل كانت السورة من القرآن ماه الضعير القرآن تفخيها وتعينا البست الماه القدر خلرة الافر ول بل على نجوة ول عمر رضي القاتمالي عــ القدخة مِـــــ أن ينزل في قرآن ﴿ وَوَلَ عَالَمُ الْأَمَا ا حَمْرٍ فَي تَفْسَى من أن مذارق قرآن ه وقال الانتشرى علم من القرآن من ساداز اله الى مخصا بدوس محشه مضمع مدون مهدالظاهر شمهادة لعالشاهة والاستغمامش الالسمتك بالرفع من مقدار الوقت لذى أتزل فسدانتهي وفسحمض المخص وسيت لبلا الغدر الأجتف ومهاالآجال والارزاق وحوادث العالم كلهاوتدهم الى الملاشكة تحتشله قاله إن عباس وفنادة وغيرهما جوقال الزعرى سناه ليلة القدر العظم والشرف وعلل السأن مر فسوال رجل افسر مه وقل أبو كم الوراف عب فالمثلانها تكسمو أحداها قدرا عظياتم مكن لهقيل وترده عظيات دالله تمالى ورقال عب مالثلان كل السل فهاله فدر وخطر ، وفيل لاته أنزل فيها كتاباذا فدر على رسول ذي قيدر لامتذان قدر ، وقسل لاندنذل فيلممالاتكاذات قدر وخطر ، وقبل لا مقدر فيا الرحة على المؤسنين ﴿ وَقُلَّ عَلَيْكُ لِانْ الأَرْضِ أَصْبَقَ فَهَا السَائِرُكُ كَفُولُه وَمِنْ قَامَ عَلَيْهِ زَفَعَلَى نَسِقَ وقداختاف المفر والخضر بمسروفها اختلافاته ارصاجه داويسنه تال رقمت والدي بدل علىه الحديث أنها لم ترفع وأن العشر الاخير تسكون فيدوانها في أوناره كا فال على السلاة والسلام المسوعافي الثالثة والخامسة والسابعة والناسعة وفي الصحيرين قام ليله القدر اعاما واحتساما غفر الهما تقدمون فدوه وسأدراك ماقيلها القدر تدخير فسأتهاأى لمساء دراسك عارة صلهام بن ادداك و قال مقيان بن عيينة ما كان في القرآن رما أدر الافقد أعام و اقال رسايد ر مل العام العام و قبل وأخفاهاا للقتماني تن عباده لبعدوافي العسل ولاستكلوا على فشاهاو بقصر وافي عبرهاوا للذاهر أن ألف شهر براديه حقيقة الصددوهي عالؤن سنة وثلاثة أعوام والخسن في لبلة القدر أفضل من العمل في هذه النهور والمرادخ برمن ألف شهر عارمن المة القدر وعلى هذا أكترالمفسرين يه وقال أبوالعالية خبرمن ألف شهر رمدان لا تكون فبالبلة القدر ، وقبل المني خبرمن الدهر كللان المرب تذكر الألف في غاية الأشاء كلها قال تعالى بوداً حدهم لو بعمر أاست بعن جمع الدهر وعوتب الحسن بن على تسلب الاص لعاوية فغال ان القاتم ال أرى في المنام لمدصلي القمتل ولم بني أب ورعلي مقرة تروالفردة والمراسلة فأعطاء اله تعالى لبلة القدروهي خيرمن مدة ماولا بني أستوا علمانهم علكون هذا القدرمن الزمان ، قال القاسم بن الفضل الجداي فعد دناذلك فاذاعي ألف مهرلاتزيد يوما ولا تنقص يوماوخ جفر سامن معناه الترمندي

وقال مستنتر ساتني و وقبل آخر ماو كهم مروان الجدي في آخر دارا القدر من الزمان. ولايعارض هيدا تناث سي أسفى جز ويالاندلس وانت عبره ولاتهم اتدا كالواف ومض أطراف الأرس وأخر عارة العرب عبث كان في افلم الموب ادفالا ساولا كثير ون غيرهم وو كرايضا افي تحصيص هامداله وأن رحول القصلي القاعلية وسلود كو وجلامن بني اسر السل السرال في ممل الله ألف مهر فعجب المؤسون وزنك وتفاصرت أعمالهم فأعطو البلة هي خدمن مدادة وللثالفازي ووفيل الدارحل فبإمضيها كالزيقال لمعابد حتى بعيد الله تعالى أأسسهم فأعملوا لدلة ان أحيرها كانواأحق بان مسواعات بن من أولئات العباد ٥ وقال أنو بكر الوراق مل كل سن سليان وقتى القر رُق حَسَارَة سنة فصار ألف شهر فعل الله المعل في عليه الدلة لن أوركها خسرا سومانكيماه تنزل الملائكة والروح تقدم الخلاف في الروح أهوجه بالأمرحة بذلح الموالم الت المدام المراني الملائكة أم جندس شعرهم أع حفظة على غيرام من الملائكة والبتنزل إسال الأرحن والمالل سياه الدنيا بهادن وجرومتعلق منتزل من كل أمر متعلق بتخزل ومن الساعب أى تشذل وزا على كل أهرفنا والله لنبك السنة ال قابل ﴿ وَمَارْمُ سَنَّا هُ خَرِلْمُهُمَّا اللَّهِي مُوهِي أَي عِي سَلام الىأول يومياقاته أبوالعالمة ونافع المقرى والعراء وهذاعلي قول من قال انتزلم لتقدم الأسور للم هُ وَهَالَ أَوْ عَامُهِ مِن عَمِنِي النَّاءَ أَي تَكِلُّ أَهِرِهِ ابن عَبَاسِ وَعَكُرِهِ وَوَالسَّكِي مِن كُلَّ امري أَي مِن أَحَل كليانسان ﴿ وَقِيلِ مِوادِكُلُ الري الْمُلائسَكُهُ أَي مِن كُلِّ مِلْكُ تُصِفِّعِلِ الْمُورِينِ الماسلين بالعبادة وأكريفا الغول واتعمالام هي أي هي ملام جعلها ملامالكارة الملام فهاده قبل لا لفون مؤمناولا مؤسنة الاساسواعل في تلك اللبطة ، وقال منصور والشمي سلام عني الصدأي تساير الملاكة على المؤمنين ومرخل تتزلم ليس القدم الامورق تلث استجعل الكلام تاسا عدقوله الفان بهم و وقايمن كل أمر منعلق عوله سلام عي أي من كل أمر مخرك منع أن بسلام عي سلام = وقال مجلسالا معيد أحدافها داء وقال صاحب الواسع ومن مضار عي الامهن كل البرة والموق مالة أوسخة مجولاعمو وأن كون سلام ياده للفتك الظاهرة الق هي المدد على الفراقيلة لاستناع تصفير معمول المدوري السبورة إن السلة كذلك لايجو وتقديمها على المؤسولات وعراس عناس تمالكلام متعقولة العولفنانس اشار مالي أنها لبله — ونشر بزمن الشهراة فبمحالكا وتعي السامة والعشر وازمر كخاب فوبالسو رقائتي ولا وصيمتل ها عن الرعاس والداف قامن باب اللغز الدامان كالرم الله تعالى ، وقرأ الجمهور مطلع بغنج اللاحوا بودساءه لأعش وابن وثاب وطاحه وابن محبس والسكساني وأبوعم ويحلاف تنعكسرها ، فقيل همامصدر ان في لعة بني يمم ، وفيل المصدر بالفتح وموضع الطاوع بالكسر عندأهل الحجاز

#### ﴿ -ورة الينتمدنية وهي عاني آيات ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

الم كن الذن كغروا من أعلى الكناب والمتركين مفكن حتى تأثيم الينة ورعول من السينة والموالينة و والمؤلف والمنافق المروا الكناد الامن بعد ما جاء تم البينة و والمروا الكناد الامن بعد ما جاء تم البينة و والمروا الامن عددواً الله خاص الدائدين و حنفاء ويقدوا الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك وين

( ٩٣ - تفسير الصرائحيط لاي حيان - علمن )

بسراتدارسن الرحيم) ولمركن الذين كفرواله لآبة هذه السورة مكية ولماذ كرازال القرآن في ليله القدروفي السورة لتياملها الرأباسم ربك د كرها أن الكفادلم بكواوا المسكان عزماهم عليعحتي جاءهم ارحول عليه السلام سنوا عالهم سأتزل عليمه من الدخف المعليرة التي أص غرايتهاوقسم المكافرين هنال أهل كتاب وأهل المراك وأعلى الكتاب الهدود والنسادي والمتركرن عدة الأوثان المرن واستفكان كواسم فاسل من القلة وعنى الثابتوايث الباخلة على لبنا وتحريزونا تسرق الذن أوتوا الكتاب ﴿ أَيْ مِنْ الشركان واعمل معمر من بعض نقال كل ما بدل عند على جمدة وله علا الا من بعدماحاء تهم المنه ك وكان يقتضي عجىء البينة أن يجمعوا على اتباعها لإحتفاء كوأي ستقعى الطر عتمالك عن طوق المنالال اليطريق الهداية ﴿ وَقَالَتُ دِينَ

في حورة البينة لي

القمة في أى الاحة المستقمة وذكر تعالى مقرالا شقاء وجزاء السعداء والبرية جميع الخلق وحكم على الكفارمن الفريقيين بالمسابلة المحاود في النار باهل الكتابلام كانوا يعلم ون في نبوته وجنايهم العلم المعام المعام ومرالبرية طاهره العموم

القعة وإنالذين كفروا من أهمل الكتاب والمشركين في نارجينم طالدين فها أولئك هم نسر البرية و إن الذين آمنو اوعماوا الصالحات ولئك هم خراله به و جزاؤهم عندر بهم جنات عدن نحرى من تحمها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عبدم ورضواعف ذلك لن خشي ربه كه هذه السورة مكمة في فول الحمهور ، وقال إن الربعر وعطاء بن سار مدنسة فالدابن عطية وفي كناب التعر برمدنسة وهو قول الجمهور ٥ وروى أبوصالح عن ابن تباس انها مكية واختاره بحي بن الم ولماذ كو انزال القرآن وفي السورة التي قبلها افرأ باسم ربك ذكرهنا أن الكفار لم بكونوامنفكين عن ماهم عليه حتى حاءهم الرسول بتاو سليهما أنزل عليهمن الصحف المطهرة الني أمن بقسواء تهاوقسم الكافرين هنا الى أهل كتاب وأهل إشراك يه وفر أبعض القسواء والمشركون وفعاعطفاعلى الذبن كفرواه والجمهور بالجر عطفاهلي أهدل الكتاب وأهدل الكتاب البهود والنمارى والمشركون مبدة الأوثان من العرب ه وقال إن مباس أهل الكتاب المودالذين كالوابيغراهم فريظة والنضير وبنوفينقاع والمشركون الذبن كانوا بمكة وحواما والمدسةوحولها ه قال محاهدوغير دلم بكونواسنف كانءن المكفر والصلال حتى حاءتهم المينة ه وقال الفراء وغيره لم يكونوا سنف كمتن عن معرفة سمة نبوة محمد صلى الله عليه و سلم والنوكف لأمره حتى جاءتهم البينة فتفرقوا هندذلك هوقال الزعشرى كان الكفارمن الغريقين يقولون فسل المبت لاننفك ممانيين فسمهن دمنناحتي مهت النبي الموعو دالذي عومكنوب في النوراة والانصل وعومجد صلى الله شلمه وسلم فحسكى اللهما كانوا مقولونه مه وقال ابن عطمة و ينجه في معنى لأبفقول ثالث بارع المدى وذلك انعكون المرادلم مكن هؤلاء القوم منفكين من أحم الله تعالى وفدرته ونظره للمحتى ببعث القه تعالى الهرم رسولا منذر اتقوم علهم بعا لحبينو بترعلي من آمن النعبة فكا معقال ما كانوا ليتركواسدي وللذا اللاثر في كتاب الله تعالى انهي هوفسل لم يكونوا منفكين عن حيانهم فعوقواحتي تأتهم البينة والظاهر أن المعنى لم يكونوامنف كين أي منفصلا بعضهمون بعض بلكان كلمنهم مقرا الآخر على ماهو علمه مما اختار ولنف هالمن اغتقاده في نسر يعتموهذامن اعتقاده في أصنامه والمعيى الدانصلت مو تنهم واجتممت كلنهم اليأن أتهم البينة ه وقبل معنى منفكين هالمكين من قولم انفك صلاالم أمَّت الولاد وأن سف ل فلاملتم والمعنى لم يكونوا معذبين ولاهالكين إلا بعد فيام الحجة هابهم بارسال الرسيل وانزال الكتسانتهي ومنفكين اسبرفاعل من انفك وهي الناءة ولبست الداخلة على المبتدا والخبرة وقال بعض المعاة هى النافصة و مقدر منفكين عارفين أص محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا وخير كان وأخواتها لايجوز حندقه لااقتصارا ولااختصارانص على دلك أصحابنا ولهم علمة في منع ذلك في كروها في علم النعو وقالوافي فوله حين ليس بحبرأى في الدنما فنفى الخسر انهضر ورة والبينة الحجة الجلسلة \* وقرأ الجمهور رسول بالرفع بدلامن المنة وأتى وعبد الله بالنصب حالامن البينة وشاوحها أي

قراطيس مطهرتمن الباطل فهاكتب كنو بات فمتمستقيمة ناطق تراطق هوماتفر ق الذين

أونوا الكناب أيءن المشركين وانفصل بعضهم وبعض فقال كل ما مدل عنده على صدقوله وإلا

من بعدماجاءتهم البينة وكان يقتضي مجيء البينة أن محقموا على اتباعها ﴿ وقال الزمخشري كانوا

معدون اجتاع السكامة والاتفاق على الحق اذاجاء هم الرسول ثم مافر فهم عن الحق ولا أفرهم على

الكفر إلاتجيءالرسول صلى الله علمه وسلم ﴿ وَقَالَ أَصَاأَ فَرِدَاْهِلِ الْكَمَنَابِ مِعْنِي فِي قُولُه وما تفرق

﴿ سورة الزالة ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ( ٤٩٩ ) ﴿ إذا زلزلت الأرض زلزالما ﴾ هذه السورة

الذبن أوتوا الكتاب بعدجهم والمشركين فيللانهم كانواعلى الم بالوجوده في كتهم فاذا وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف والمراد بتفرقهم تفرقهم عن الحق أوتفرقهم فرقالة تهمين آمن ومنهم من أنكر «وقال ليس به ومنهم من عرف وعائد ، وقال إين عطمة ذكرتمالي مندة من لم وعمن من أهل الكتاب من انهم لم يتفرقوا في أص محدصلي الله علمه وسلم إلا من بعد مارأوا الآبات الواضحة وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته فاما حامن العرب حسدوه نهي . وقرأ الجمهور مخاصب بالكلام والدين منصوب به والحسن بقصهاأي مخاصون هم أنقسهم في نمانهم وانتصب الدين إماعلى المصدر من ليعبدوا أى ليدينوا القمالعبادة الدين وإما على إسقاط في أي في الدين والمدنى وماأ صوا أي في كتابهما عا أصوابه إلا لمعب واحتفاء أي مستقعي الطريقة « وقال محمد بن الأشعب الطالقالي القيمة هنا الكتب التي جرى ذكرها كا تعلاقه ملفظ فيعة نكرة كانت الألف واللامني القيمة للعهد كقوله تعالى كاأرسلناالي فرعون ريوالافعنى فرعون الويول « وقرأ عبدالله ولالث الدين القيمة فالحاء في هذا عالفواءة للبالغة أوأنث على ان عنى بالدين الماة كفوله ماهنده الصوت يريدماهند الصعمة بهوذ كرتعالى مقر الأشقيا، وجزا السعدا، والبرية جمع الخلق يه وقرأ الأعرج وابن عاص ونافع البرئة بالهمزمن رأيمني خلق ، والجمهور بشدالياه فاحتمل أن يكون أصله الهمز عمم لى الايدال وأدغم واحتمل أنكون من البراءوهوالتراب، قال ان عطيةودندا الاشتقاق بمعل الهمز خطأوهوا شتقاق غير مرضى ويعنى اشتقاق البرية بلاهمر من البرا وعوالتراب فلاتجعله خطأبل قراءة الهمز مشتقهمن وأ وغم برالهمزمن البراوالقراءنان فد تحتلفان في الاشتقاق نحواً ونساها أوند إفهوا شنقاق مرضى وحكم على الكفار من الفريف بنبالخاود في النار و بكونهم شر البرية ويدأ بأهسل الكتاب لانهم كانوا يطمنون في نبوته وجنايتهم أعظم لانهم أنكروه مع العلم به وسر البرية طاهره العموم « وفيل شرالم بذالذ بن عاصر وا الرحول صلى الله عليه ولم اذلا بعد أن يكون في كفار الأممن هوشرمن هؤلا، كفرعون وعافر ناقة صالح » وفرأ الجمهور خيرالبر بأمقابل شرالبر بة وحسه وعامر بن عبدالواحد خيار البرية جم خير كبدوجيادو بقية المورة واسحة وتقدم شرح دلك افرادا وتركسا

#### ﴿ سورةالزال مدنية وهي تماني آمات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

م اذازلالت الارص زلزالها به رأخوجت الارص أثقالها و وقال الانسان مالها به بومند تعدّ أ أخبارها به بأن ربك أوجى لها و يومند بصدر الناس أشاقالير وا أعمالم به فن يعمل مثقال درّة خبرا يوه و ومن يعمل مثقال قر تشرر الروك به والدر قالفلة صغير قحراء رقيقة و يقال انها أصورات كون اذا مضير تأخراء رقيقة و يقال انها أصورات كون اذا من قال انها أصورات كون اذا من قال انها أستورات كون اذا من قال انها أستورات كون اذا من قال انها المن قال انها المن قال انها المن المناسبة المنا

من القاصرات الطرف الودب محول ، من الذر فوق الاتب منها لأثرا « وقيسل الذر مابرى في شماع الشمس من الهباء ، في افاز لزلت الارض زلزالها ، وأخرجت الارض أتقالها » وقال الانسان مالها ، يومند تعدّث أخبارها ،

الهمز مستقمن براوغير الهمزمن البراوالقراءتان قد يصلفان في الاستفاق محو أو نساها أوننسهافهو اشتقاق مرضى

كون الكفار مكونون في الناروجزاء المؤمنين فكان قائلاقال متى ذلك فقال اذا زلزلت الارض زلزالهاقىل والعامل فيها مضمر تدل عليه الجل لآتية تقدره تحشرون وأضف الزارال الى الارض اذالمعنى زلزالها الذي أعفعو بالتناويها وعظمها ﴿ وأخرجت الأرض أثقالها كجعل مافى بطنهاأ ثقالا ﴿ وقال الانان الحالة على معى التعجب الماري مر الاهوال والظاهر عموم الانان ﴿ ومند ﴾ أي الوم ادار لالت وأخرجت الم تعدَّث إدوالظاهر أنه حدث حقيقة وقسل مجازعي احداث اللهفها منالاحوالمانقوممقام التعديث باللان يدوفي سانيا بن ماجمه حديث في آخره تفول الارض بوم القيامة بارب هاذا

(160)

(ع)وهذا الاشتقاق بجعل الهمزخطأ وهو اشتقاق غير مرضى انهى (ح) يعمن المنهو المربة بلا همزمن البرا وهوالتراب فلا عمل خطأ مل قراءة

أوحى لما بحسدت

مأخبارها كا تقول

نمعتني كل نصعة بأن

نمستى في الدين انتهى

(ع) كلام فسه عفش

منزدالقرآن عنه (ش)

وعوزان كون ان ربك

للامن أخيارها كالته

فللرستنتعات أخبارها

مأن ر مك أوحى لحا لانك

تقول حدثته كذاوحدثته

مكذاانتهي ( -) اذا كان

الفعل تارة بتعدى معرف

و وثارة شماي بلقب

وحرف الحرابس والدفلا

بحور في السالا الموافقة

في الاعراب فسلا معوز

استغفرت الذنب العظم

بنصب الذنب وح العظم

لحواز أنك تقول سن الذنب

ولا اخترت زيدا الرجال

الكرام ننص الرجال

وخفض الكرام وكذلك

لا يحوز أن تقول استغفرت

من الذنب العظيم بير

الذنب ونسب العظيم

والدالث في اخترت فالوكان

وفي الجرز الداعاز الاتباع

على موضع الاسم بشر وطه

المررة في علم السرتقول

مارأبت من رجل عاقلا

لان من زائدة ومن

رجلعاقل على اللفظ ولا

مااستودعتني وعن ابن مسعود تعددت بقيام الساعة اذا قال الانسان مالحافة خبريان أمر الدنيا قيدا نفضي وأمر الآخوة قد أني فيكون ذلك جوابالهم عن سؤالهم إبان ربك أوحى لهمائه أي بسب ايحاء الله تعالى لها فالباء متعلقة بتعدث ﴿ يومئذ يصدر الناس) انتصب ومناسيه بروالصدر يكون (٠٠٠) عن وردفقال الجهور هو كونهم في الارض مدفونين والصدر

يوم القيامة وماجاء في الغرماري عندصلي الله عليه وسلم أنه فر أهذه الآية ثم قال أندر ون ماأخبارها

أوا الله وسولالسلم تقال الأخبرها أن شهدعلى كل عبدأو أنة عاعل على ظهر هاتقول

(ش) المكسور مدووالمفرو الموليس في الابنية فعلال بالفتح الافي المناعف انتهى (ح) أماقوله والمفتوح اسم فجعله غيره

مصدر احاءعلى فدالل بالفني تمقيل قد بحيى، يمني اسم الفاعل فتقول فينفاض في معنى مفضفض وصلصال في معنى مصلصل وأما

قوله وليس في الابنية الخفقد وجدفها فعلال بالفتي من غيرا لمناعف قالوا نافة بهاخرعان بفتوالخاء وليس عضاعف

قمامهم للبعث وأشنانا أن ربك أوجى لها ﴿ يُوسُلُهُ يُعامِر الناس أَشَانَالِيرُ وَا أَعَالُمْ ﴿ فَن يُعِملُ مُقَالَ ذَرِهَ خبرا وم شتأى فرقامؤ من وكافر ومن يعمل مثقال فردشر الره إنه عده السورة مكمة في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء ومدلة ومؤمن عاص ار ون في قول قنادة ومقائل لان آخر ها زل بسندرجلين كاناللدسة ، ولماذ كر فيافيا ما كون الى العسرض ﴿ لَعِرُوا لكفار مكونون في النار وجزاءالمؤسين فكان قائلا قال متى ذلك فقال اذازلز لت الارض أعالم إوالناعر تغسص إزالها ، قسل والعامل فهامنهم بدل السسخمون الجمل الآتية تقدير تعشر ون ، وقبل العامل أيفن احمل مثقال ة كورة وقال الزمخشري تعدد ثائنها وأضف الزلزال الى الارض اذ المدني زاز الها الذي فردخيراس السعداءلان نسته تمهو يقتضه جرمها وعظمها ولولم دفف اسمه قءلي كل فدرمن الزلز الروان فل والفرق الكافرلاري خسيرا في بين أكرمت زيدا كرامة وكرامت واضع و وقرأ الجمهور زلزالها بكسر الزاى والجمدري الآخرة وتعميم من بعمل رعيسي بفعها » قال ابن عطية وهو مصدر كالوسواس » وقال الرعشري المكسور مصدر مثقال فريشرامن الفريقان والمفتوح اسروليس في الأبنية فعلال بالفتي الافي المناعف انتهى أماقوله والمفتوح اسم فحمله غيره لاته تقسم خاديم وقوله مصدرا جاءعلى فعلال بالفتم ، تمفيل فد يجيء بمني اسم الفاعدل فذ قول فنفاض في معني سنرالنان أشاطاروا مغضفض وصامال فيمعني محلصل وأمافوله وايس في الأبنية الخ فقسد وجسد فهافع الليالفتير أعلمه وفرى ليروا بضم من غبرالمشاعف قالوا نافه بهاخر عان بفتح الخاء وليس عشاعف وأخر جت الأرص القالهاجعل الباءوفنتها ونبسه بقوله مافي بطنها أنقالا يه وقال النقاش والزجاج والقداضي منذر من سعيد أنفالها كنو ز وسوتاها ورد مثقال ذرة على أن مافرق ان الكنو زائد اعظر جوفت الدجال لا يوم القياسة وقائل ذلك يقول هو الزلزال يكون في الدنيا اللَّرة وادقال كان أو وهومن أشراط الساعةوز لزال يوم القيامة كقوله يوم رجف الراجفة تقيعها الرادفقفلا ردعك كثبرا وهذا اسمى يقزؤم بذلك اذفه أخدة الزلزال عامايا عنسار وفنيد ففي الأول أخرجت كنوذها وفي الثالى أنوجت الخطاب وعو أن مكون وتأهاوصة فتتهاز لالشرز الحاراتوجث تقافاه وقيسل أتفاف كمو زهاوس فوفة الق الذكور والمكرنت الأرض أفلاذ كبعها أشال الاسطوان سالذهب والفئة وقال بن عباس موتاها وهو اشارة في حكم واحد بل مكون الى البعث وذلك عند النفضة الثائب فهوزلزال توم القمامة الالزلزال الذي هومن الانسراط للكورج الاول في ذاك و وقال الانسان مالها بعن من التعجم لما ري من المول والشاهر عوم الانسان ، وفسل ذلك الحكي والنناهر انتصاب الكافرلانه برى مالم تعرفي فلنعقط ولاصدقه والمؤمن وإن كان مؤمنا بالبعث فالعاسبول المرأي خبراوشراعل الضيز لان وفي الحدث ليس الخبر كالعبان به قال الجهور الانسان هو الكافر وي مالونيان به يوينداني مثقال فرة مقدار وقبل عال بوم اذرازات وأخرجت تحدث وبوسف بدل من اذافيهمل فيعاغظ العامل في المسدل منام من مثقال وقرى أرجالفت المكرر على الخلاف في العامل في البدل يه تحدث اخبار ١٠ الظاهر انه تحديث وكالرم حقيقة بان قالياء فوسما أي ري تغلق فباحياة وادرا كافتشر ديماعم بي عليها من صالحاً و فاسد وهو فول بن مسعود والنوري جزاءهمن تواب وعقاب وغبرها ويسهدله ماماءفي الحديث بالاسمعيدي صوت المؤذن جن والاانس والاشجر الاشهداه (الدر)

( こう) 「こうりょう

(بسم القالز حن الرحم)

تعديمابالى لراعاة الفواصل وفال المماج يصف الأرض أوحى لها القرار فاستقرت به وشدها بالراسيان الثبت

فعداها باللام ، وقبل الوحي البدعدوف أي أوحي الى ملائكته المصرفين النفعل في الأرض تلاذالأفعال واللام في لهاللسب أي من أجلها ومن حست الافعال فهاواذا كان الايحاء اليها احتمل أن يكون وحي الهام واحضل أن يكون برسول من الملائكة ، يومنك ومدر الناس انتصب يومند بيصدر والصدر بكون عن ورد مه وقال الجهو رهوكونهم في الارض مدفونين والتسدر قامهم للمن وأنستانا جم شدأى قرقامو من وكافر وعاص سائر و نالى المرض ليروا أجمالهم ووقال النقاش الصدرة ومالي الجنة وقوم الي النار ووردهم هو وردالحشر فعلى الاول المعني ليري عمله ويقف عليموعلى قول النقاش لبرى جزاءع لهوهو الجنة والنار والظاهر تعلق لبروا بقوله بصدر « وقبل أوحي لها وما ينه ما عتراض ، وقال بن عباس أشتا نامتمر فين على قدراً عمالم أهمل الإعمان على حدة وأهل كل دين على حدة ، وقال الرخشري أشتانا بض الوجود آمنين وسود الوجوة فزعين انهى وبحفل أن يكون أشاناأى كلواحدوحده لاناصر له ولاعاض كقوله تعالى

عل كنا وم كناوك قال قال قال أخيار طاهقا حاست حسن عمية فريد ، قال العام ي وقوم القدمث محازعه إحداث اللاتعال فيا الأحوال ماغوم نقام ألحدث السان حتى نظرمن بقول مالها الى تلك الأحوال فيعد في إلى المدول الفنات الأموات وان عام اما كانت الأنبيا ويدوا به و يحدد تون عنه يه وقال محيين سالام تحدث ما أخرج نسن أنفاها وهداه و قول من غم أن الزازاة عي التي وأشراط الساعة ه وفي سنن إن ماجه حديث في آخره تقول الارض وم القيلة ليرب مناستودعتني عاوعنابن سعود تحدث شامالساعة اذا قال الانسان مالها فتقدان أمر الدنساقدا يقضى وأص الاخرة قدأني فيكون ذلك جوابالم عندسؤاله وتعسدت هنا تنعمى الى التبن والاول محقوف أى تحدث الناس وايست عمنى اعلى النقولة من على المتعدمة الى النبن فتعدى الى ثلاثة و بان ربك أوجى لهااى وسب اعطاء التعالما ومتعلقة بمعدث و قال الزعشرى وسعو زأن يكون المني ومنذ تعد من يتعديث ان ربك أوحي لها اخبار على أن تعديثها بان ربك اومي لما تحسيب اخبارها كانقول نصمتى كل تصعفان نصمتي في الدين انهى وهو عدم مع عش ينز مالفرآن عنه يه وقال أينا و مجوز أن يكون بان ربك بدلامن اخبارها كالتعقيسل ومناد تعدث إخبار عامأن ربالأوحى لهالانذ تقول حدثته كذاوحد ثته بكذا انتهى وافاكان لقعل الدوينسي عرف جوالا وتعلى مقد وحوف اغرابس والدفلاعبوزف تارمه الاللوافقة قي الاعراب فلايحور استغفر سالله ساله تليم سسالله نب و والعظام خواز اللث تقول من النب ولا أحدر منه بدالرجال الكر الم بنوس الرجال وخفص المكر أم كذاك الاجوزأن تقول استغفرت من الذنب المغلم محر الذنب وتصب المغلم وكذلث في اخترت فلوكان مرت الجرزانداجاز الاتباع يليموضع الاسميشر وطسه المحررة فيعط انصو تقول مارأيت من رجل عافلالان سنزائدة وسنرجل عافل تبلى اللغنا ولاعمو زنصب رجل وجرعافل على مراعاة جوازدخول مزوان وردثين مزذاك فبابدالشعر ومدىأ وحيىاللاملاباني وانكان المشهور

ولقد جدة و افرادي ٥ وقرأ اخرو راء وادسم الباه والمسن والأعرج وقنادة وحادين سامة يجوز نصيرجل وجرعافل على مراعان جواز دخول من وان وردشي من ذلك فبايه الشعر

والرهرى وأبرحموة وغيسي ونافعرفي رواية بفتعها والظاهر تحصيص العامل أي شن يعمل متقال در تحرامن السمداء لان الكافرلاري خبرا في الآخرة وتعميم ومن يعمل مثقال درة شرامن الغريفان لاء تقسير حاءيعه فوله سدر الناس أشاناليروا أعالم ووقال الاعباس فالعداب الأعال في الآخرة فرى الحبركاسن كان مؤ مناوالكافر لا رى في الآخرة خبرالان خور فل مجل له في دنيا دوا لمومن العجل له سيا "ته الصفائر في دنياه في المسائب والأهر اص وتعو عاوما على من شر وخبررا ورسب بقوله مثقال فريته أن مافوق الدرة والقليلا كان أوكثير اوهذا بمصي مفهوم الحطاب وعوأن مكون اللكور والمكون عمى حكواحد بل يكون المسكون عد الاولى في والشاخك كفوله ولاتقسل لهاف والظاهران صارخبرا ونمراعلي الضبز لان متقال ذريسق وال « وقبل سلّ من مثقال ده وقرأ الحمدو رخته الباء فيمناأي وي جز المعمن تواب وعقاب ، وقرأ الحسين بن على وا من عباس وعبد الله من مسلم و زيد بن على والكلى وأ يو صوة وخليد بن نشيط والمانء عاصروالكسائي في رواية حيد بن الربيع عنه بضمها وهنام وأنو مكر يسكون الهاء فهماوأ وعرو بضميماء متين والق المعقباشياع الاوق وسكون الثانية والاسكان في الوصل لقاحكاه الأخنس والاعكهاميو عاوحكاها الكسائي أمناعن بني كالاب وسيعفيل وهماء الرؤ يفرؤ بالصر و وقال الثقال ليست رؤ يقيص واعداللعني يصيبه و بناله و وقر أتكرمة واله الأأف فهما وطاشعلي المنس بري لجزم بتصفف الحركة المقدرة فيح وف العلة حكاءاالأخفس أوعلى أوهران من موسولة الانسرطية كافسل في انه من يتق ويسعر في فراد تسن ألت باديته وجزم يصر أوهم انمن شرطية لاموصولة فحزمو يصرعطفاعلي التوهم والتعتمالي أعلم

﴿ سورة العاديات مدية توهي احدى عشر د آية ك

## ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾

و والعاديات حا عالموريات قدما ، فالقد ان سما فأد را به تقعا فوسطن به جما الله النسان لو هلكتود ، والعاديات الم إذا يعم إذا يعم الماديات الحاديات الحاديات الحاديات الماديات الحاديات الماديات ا

حناته من نشم أو تألب و تسيق الكف سباح الثمل و فال أحل المستاح الثمل وقال أهل اللغة أصله الشعل عند وانتبع المناه المناه الشعر المحلل وهو من صحة النارغ من الود والمسلم وقال أو عبيدة النسج والنسم عنى العدوالسبد وكذا خل المرد الضح من اضباعها في السبر و الفدح السات و وقيل الاستعراج وشدة حد العين أخرجت منها الفاحد والقداح والقداحة والمقدحة ما تورى والنار وأغار على المدوق مدالها أوقتل أواسر و النقر الغيار وقال الساعر

﴿ سورة والعاديات ﴾ (بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ والعاديات ضبحا ﴾ على السورة مكية لماذكر فيها فيلها ما يقتضي مداو وصد ابوم القيامة البع ذلك معن في المن المعدال اليوم ومن آثر أحرد نياه على أص آخرته والعاديات المقاد مات سرعة والضبح تصويت جهرت عالمدو ( ٥٠٠ ) الشديد ليس بديل ولارتجاع فالموريات قدما كه

> مِفرِجِنِ من ستطار الفع دائية ه كان آذانها أطراق أقسلام وقال ابن رواحة

علمت بنبتي ان لم نروها ، تتجالته من كنفي كها، وقال أبوعيدة النقع رفع الصوت ، ومنه قول لب

فتى ينقع صراخ صادق به تعليوهادات وس ورجل الكنودالكفورالمعدة = قال الشاعر

كودله بالمسال المساومن مكن مكتودا لنعاه الرجال بعد وعضر الكفور وعن ابن عباس الكنود بلسان كندة وحضر الكفور و بلسان كنانة المختيل السيئ الملكة وقاله مقاتل دوقال السكلى مثلة الاانه قال و بلسان بني مالك المختيل والمنافق و بلسان بني مالك المختيل والمنافق المختيل و بالمنافق المختيل المختيل و بالمنافق المختيل المختيل المختيل المختيل المختيل المنافقة في المال عنائلة المنافق المنافقة والمنافقة في المال عنائلة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والم

حسل الشيخ بعد وقسل مر من غيره و وسدة سل الغل الحصل وحصل الشي ظهر واستبان فر والعاديات ضعا و فلوريات قدم و فلا مراح من عالى و المعاديات ضعا و فرسل بعده و إنه فب الخبرات بدله و أنه فب الخبرات بدله و أنه فب الخبرات بدله و أنه فب الخبرات بعده و أنه فب الخبرات بعده و أنه فب الماسورة مكنة في قول مافي القبور و وحصل مافي العدور و إن رجم بهم بوسنة نخبر كا هذه السورة مكنة في قول ابن مدهود وجابر والحدسن وعكرية وعطاء مدينة في قول ابن عباس وأنس وقتادة لماذكر عبالها مابقت على المرتجر ته والخيور من المن النفسية والله منه على المرتجرة والخيور من المن النفسية والله متلى الماديات هنا الخيل ده عدوفي مديل القد وتضيح ما المناهد وها و وقال عنفرة

والحيل تكام حدد في حياض الون ضدا وقال الوعيد اللموعلي والراهم والسدى وقد من كمب وعبيد بن هم العاديات الابل ، أقدم مهاحمان المدومين عمر قادومن المردلة اذا دفع الحاج ، و بأهل غرو شدام مكن الهاغد فرسين قرس الربير وفرس المقداد و مها حج على رضي الله عنه ابن عباس حال تماريا فرجع ابن عباس

الى قول على رضى الله تعالىء بها هرة أت صفية منت عبد المطاب

فلاوالماديات غداة جع ه بأيدمها ادا سطع الغبار والتصييف الحال أي سابحات أوعلى المساد على فول أي على المساد على فول أي عبدة أن معناه المدوالشديد فهو منصوب العاديات وقال الزعمشري أو بالعاديات

تقدم بحوافر عاالمجارة فتطاومتها النار لصك بعض المجارة ببعض إفالمراتسما كافي تنهر على المدو في الصير وفي هذا دليل على أن هذه الاوصافي لذات واحدة لعطفها بالفاء التي تقتضي لتعقب والضمير في معالد في الاول على السبع أي هجن في دلك الوفت غبارا وفي له الثاني على المنبح قيل أو النقع أي وكن النقع الجع فتكون الباءالتعدية وقبل الضعير في به بعودع لي المكان الذي يقتف المعي وان لم يحسر له ذكر لدلالة والماديات ومايسهاعليه والظاهرأن القسم بهعو جنس العاديات وأيست أل ف للعبدوالمقميرعليه ﴿ الن الانسان ربه لكود كا وفي المدست الكتود الذي يأكل وحده ويتبع رفده و بغيرب عبده والظاهر

الاراء اخراج النار أي

عود النمير في في وانه على فالشهيد إلى أى الشهيد على كنوده ولا يقدر أن بجيد النفهو رأمر، و وانه له أى وان الانسان في خيات براي النهال من المسان و المال من النهال من النهال من النهال من النهال و النهال

(الد) ﴿ مورة العاديات ﴾ (يسم القه الرحن الرحيم) (ش) أو بالعاديات كا تعفيل والضابحات لان الضبع بكون مع

كأ مقلل والضابحات لانالضبح بكون مع العدوانتهي وادا كان الضبح مع العدو فلا يكون معنى والعاديات، مني الشابحان فلا منبغي أن يفسر به ﴿ فَالمُورِياتُ فَدَحَاوِالا بِرَا وَاحْرَاجِ النَّارِ أَيْ تقدح بموافرها المبدارة فيتطارمها النار لسلا بعنق الحجارة بعضا ويقال قدح فأورى وقاس فأصادو نسمي تلك النار التي تقدحها الحوافر من الحمل أوالابل نار الحباحب قال الشاعر

وفسل غالموريات فدحامجاز أواستعارة في الخسل تشمل الحرب فاله فتادة ﴿ وَقَالَ نُعَالَى كُلُّما أُوفِعُوا ( Ille ) نار اللحرب أطفأ عاالله و يقال حي الوطيس اذا اشتدًا لحرب ه وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن

المدو اتبي (ح) واذا كان الضبح مع العدوقلا مكون معمني والعاديات معنى والشائعات فلا سَنِي أَن يفسر به (ش) وفرأ أبو حسوة فأثرن بالنشديد عمني فأظهرت به غبارالانالتأثيرف منى الاظهار أوقل تورن الى وترن وفلب الواو همزة وقرى فوسك بالشديد للتعدية والباء مؤيدة للتوكيد كقوله وأتوايه وهي مبالقة في وسطن للتعدمة الناور ( س) أما قوله أرقك فغيجل بازد وأما أن التشديد التعدية فقد نقاواان وسط مخففا ومثقلا ععنى واحدوانهما

تقد الساوق المناعف أخجه يه وتوقد بالصفاح نار الحباحب أسلم الموريات الجاعة التي تمكرفي الحرب والعرب تقوله اذا أرادت المكر بالرجل والله لا يكون فالشولاوريناك وعزان عباس أيضاالتي تورى نارها باللبل لحاجم اوطعامها وعنه أيضاجاعة

الغزاد تكثرالنارارهاباه وقال عكرسة ألسنة الرجال تورى النارمن عظيم اتشكلم وتظهرسن الحجج والدلائل واظهار الحق وابطال الباطل فالغيرات صعاأي تصبرعلي العاوق الصبح ومن قال هي الإبل قال العرب تقول أغار اذا عدى جوياأى من حرد لفذال مني أوفي بدر وفي هالداليل على أن ها دالأوصاف الدات واحدة لعطفها بالغاء التي تقتضي النعقيب والناهر أنها الخيل التي معاهده عليها العدمومن الكفار ولا وسندل على أنها الابلى توقعة بدروان لم يكن فهاالافرسان لانعام بذكر أن سب نزل هـ قـ مالسورة هو وقعة بدر تم بعد - ذلك لا يكاه بوجه ان لابل جوهمه علمافي سيل الله بل العارم انهلا بحاهم دفي مسل الله تعالى الاعلى الخيل في شرق البلادوغربها ﴿ فَأَثِرَنَ مَعْطُوفِ عَلَى اسْبِرَالْفَاعِلِ الذِّي هُوصِلَةً أَلَاثُهُ فَيَمْعَى القعل اقتقد يرد عاللاتي عدون فأغرن فأثرن ، وقال الزنخشري معطوف على الفعسل الذي وضع اسم الفاعل وضعه انهى وتقول أمحابناه ومعطوف على الاسم لانه في معنى النمل ه وفرأ الجهور فأثرن فوحلن بتغفف الثاء والسين وأبوحبوة وابن أبي عبلة بشدهما وعلى وزيدين على وقنادة وابن لى ليلى بشد السين و وقال الزمخشري وقرأ أبوحموة فأرن بالتشديد عمى فأظهر نبه غبارا لان التأثير فسمعني الاظهار أوقلب تورن الى وثرن وقلب الواوهمزة وقرى ففوسطن بالتسبيد للتعدية والباء نزيدة للتوكيد كقوله وأثوا بهوهي مبالغة في وسطن انهي استرا وتسداما اردرأمان التشديد للتمدية فقدنق واأن وحط مخففاو منقلاعمني واحد وأنهما لفتان والضميرفي

> الابل و جعااسم للز دلفة وليس مجمع من الناس و وقال بشر بن أبي عازم فوسطن جعمم وأفلت ماجب ، تحت العجاجة في الفيار الافتم

به عائد في الأول عملي السيرأي هجن في ذلك الوقت غبار اوفي به الثاني على الصبير م قيسل أوعلى

النقع أى وحلن النقع الجمع فيكون وحطه بمني نوسطه يه وغال هلي وعبدالله فوحلن بهجماأي

ه وقبل الضمير في معمانعو دعلي العدوالدال علىه والعاديات أدينا ، وقبل بعود على المكان الذي بقتضيه المحنى وانالم بجرله فركر لدلالة والعاديات ومابعه هاعليه وقيل المراد بالنقع هنا الصياح والفلاهر أن المقسم به هو جنس العاديات وليست أل في العهد والمقسم عليه ان الانسان لربه لكنودوني الحدث الكنوديأ كلوحده ويمنع وفده ويضرب عبده وقال بن عباس والحسن هو الجمود لنعمة الله تعالى وعن الحسن أيضاهو اللائم لر يديعه السيئات و منسى الحسنات ، وقال الفضيل هوالذي تنسيم ينقوا حمدة حسنات كثيرة ويعامل الله على عقد عوض و وقال عطاء

عوالذي لايعالى في النالبان مع قومه ع وقيل الخيل ع وقال إن قيبة أرض كنود لاتنت أبأوالظاهر عود الضمرفي وانه على ذلك لذبه وأي شهدعلى كنود دولا غدرأن محمده لظهور أمره وقاله الحسن ومحمد بن كعب يه وقال ابن عباس وقتادة هو عائد على الله تعالى أي وريد شاهد علىه وهو على سيل الوعيد يه وقال المر بزي هو عالد على الله تعالى و ريد الماهد على عوالأصرالان الضمير يجب عوده الى أفرب المنه كورين ومكون دلك كالوعيد والزجرعن المعاصي أنهي ولابغرجه بالقرب الااذات اويامن حيث المعنى والانسان هناهو المحدث عنه والمسند المدال الكنود وأيضافتناسق الضائر لواحدم ومحقالمني أولى من جعلهما لختلفين ولاسماا فاتوسط الضعير سين ضميرين عائدين على واحمد ، وانعاني وان الانسان لحما البرأي المال لنديد أي قوى في حب \* وقبل لخيل بالمال ضابط له و مقال المضل شديد ومتددد يه وقال طرفة

أرى الموت منام الكرام و معطفي و عقلة مال الفاحش المتدد \* وَ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُونِ مِنْ حَدْرُونُم فِي القرآنِ هو المال ه قال ابن عطيهُ و محمَّل أن برادهمًا الخير الدنبوى من الوصحة وحاء عند المساولة وتعويلان الكفار والجهال لامعر فون غير ذلك فأما المحب في خبرالآخرة فمدوح مرجوله الفوال و وقال الفراء نظم الآية أن يقال وانه ك مداخب للخبر فاما تقدم الحب قال لشديد وحذف من آخره ذكر الحب لانه قد جرى ذكر دولرؤس الآي كقوله تعالى في يوم عاصف والعصوف للربح لاللايام كالأندة ال في يوم عاصف الريج انتهي وقال غيره مامعناه لأنه ليس أصله ذلك النركيب مل اللام في شاء العلة أي وانه لأجل حد المال لنضل أو وانه لحب المال وايثاره قوى مطبق وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعف متقاعس تقول هو شهد بدلحف الأصروقوي له اذا كان مطبقا له ضابطا ، قال الريخشري أوأر ادوائه لحب الخرات غبرهش مندحا ولكنمشديد منقبض هأفلايعل توقف الى مابؤ ول البدالانسان ومفعول بعدل محذوف وهو العامل في النار في أي أفلا يعلم الله اذا يعتر به وقال الحوفي اذا ظر في مضاف الي يعتر والعامل فيمدم انتهى وليس تتضيران المعي أفلامع الآن عوقرا الجهو ربعثر بالعين مبتيا للفعول « وقوأ عبد القول له ع وقوأ الأحود وزيد من « وفرأ فضر بن عاصم محتر على بنائه الفاعل ه وقرأ ابن يممر واسر بن عاصم ومحمد بن أبي معدان وحصل مبنماللفاعل والجمهو رمينيا [ للفعول « وقرأا بن يعمر أبضا ونصر بن عاصراً بضاوحها مبشاللفا على خفيف الصادوالمعنى جعر مافي المصنف أي أظهر محصلا مجموعا يو وقبل من وكشف القع الجزاء هله يه وقرأ الحمهو ران بكسرالهمز ذكلير باللام هواستتناف اخبار والعامل في مهموفي توسله خيار وهو ثعالي خبيردا ثما لكناضمن خب معنى مجاز لهرفي ذلك الموم ۾ وقرأ أبوالسال والحجاج بفتي الهمز ذواسقاط اللام ويظهر في هاده القراءة تسلط يعلم على إن لكنه لا يكن إعمال خبر في اذا لكونه في صله أن المصدر بة الكنهلا عكن أن يقد ركه عامل فيه من معنى الكلام فانه قال بعز بهم إذ ابعثر وعلى هذا التقدير مجو زأن مكون بعلم معلقة عن العمل في قراءة الجمهور ومدت مسذا المعمول في ان وفي خبرهااللامظاهر إذهى في موضع نصب بعلم واذا العامل فيهامن معنى مضمون الجملة تقديره كا قلناعيز بهماذابعثر

(بسم الله الرحن الرحيم) ع القارعة القارعة كا هامه السورة مكية ومناسبًا لما قبلها ﴿ سورة القارعة ﴾ ظاهرة لأنه ذكر وقت بعشرة القبور وذلك (٥٠٦) عو وقت الساعة وقال الجهور القارعة القيامة نقسها

> لانهاتقرع القاوب بهولها بالستقهام قسه معنى الاستغظام والتعجب وهو مبتدأ القارعة وتقدم تقرير ذلك في الحاقة بويوم يكون الناس كالغراش، عوالطيرالذي يتساقط في النار يه والعين الصوف وفرن بين الناس والجيال النبهاعلى تأثيرتلك القارعة في الجيال حتى صارت كالعهن المفوش فكيف يكون عال الانان هند ساعهنا وتقندم الكلام في الموازين وثقلها في الاعراف ، وعيشة راضة في الحاقة بإ قامه ماوية كه قبل دركة س دركات النار وأمسمناه مأواه كافيسل للارس أم الناس لأنها توووجم ي وما أدر ال ماهم كه هى فعير بمردعلى هاوية والهاء في ماهيم عاء السكت وحمدفت في

> > محدوف تقديره هي نار ( Ilec )

الوصل تارخيز مبتدأ

﴿ سورة القارعة ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) (ع)ويومظرف العامل

﴿ مورة القادية كتومي اسي عشرة آبة ﴾ غ يسم الله الرحن الرحم

﴿ القارعة ، ماالقارعة ، وما أدراك ماالقارعة ، يوم مكون الناس كالقراش المشوف و وتكون الجبال كالعهن المنفوش « فأمامن لقلت سوازيت فعوفي عيشة راضية » وأما من خنت موازينه فأسه عاوية و وما أدر الدمائد، و تارحلية ﴾ الفراش قال الفراءهو الهمج الطائرمن بعوض وغمره ومنه الجواد ومقال عو أطيش من فراث ، قال وقد كان أفوام ر ددت قاو مه عاسه و كانوا كالفراش من الجهل ، وقبل فراشة الخبر نفشت الصوف والقطن فرقت ما كان مليدامن أجزاله في القارعة و القارعة و واأدراك مالقارعة و يوميكون الناس كالفراش البشوت ، وتكون الجبال كالعين المنفوش ، فأمامن ثقات مواز منسه فهو في عدة والصنة يه وأسلمن خفت موازينه فأمدها وبنه يه وماأدراك ماهيه يه نارحاسة كدهام السورة مكة ومناستها لماقيلها ظاهرة لأنهذكر وفت بمترت القبور وذلك عو وقت الساعة ه وقال الجهور القارعة القيامة تفسيالا بالقرع القاوب مولما ه وقيل صعة النفخة في الصور إنهائقر عالامهاع وفي همن ذلك الفاوب ، وقال الصحال هي النار ذات التعيظ والزفير ، وقرأً لجهو والقارعة باالقارعة بالرفعف استفهام فيممعني الاستغفام والتعجب وهومبته أوالقارعة خبره وتقدم تقر رذلك في الحاف تما الحاقديه وقدل ذلك في قوله فأعداب المينة سأأحماب الميمنة و وقال الزجاج هو تحذير والمرب تعدر ونغرى بالرفع كالنصب ه قال الشاعر

ه أخوالتعدة السلاح السلام و وقرأ عسى النصوتغر عدم على أنستمو بباضار فعل أي ذ كروا القارعة ومازا لدة التوكدوالقارعة تأكدلة نفي الذولي ، وقر أالجهور يوم بالنصب وهو ظرف العامل فيه فال بن عطية القارعة غان كان عنى الفارعة اللفظ الأول فلا محو زللفصل بين العامل وهوق صلد أل والمعمول بالخبر وكذالو صار القارعة على القيامة لا يجو زا يضاوان كان عنى اللفظ الثاني أوالثالث فلاملتم مني الفلر ف معه يه وقال الرنخشيري الفلوف نصب بمضمر ذل هلب،القارعةأي تقرع يوم يكون الناس ، وقال الموفى تأتى يوم يكون ، وقيل اذكر يوم ، وقرا زيدين على ومنكون مرفوع المسيماي وفنها وم يكون الناس كالفسراش المبثوت م قال قتادة هو الطير الذي تساقط في النار ، وقال الفراء غوغاء الجراد وهو صغيره الذي ينتشر في الأرض يركب بعث بعنا من الحول، وقيل الفراش طير دقيق يقعد النار ولا بزال يتقعم على المصباح وتعود حتى يحترق شهوافي الكثرة والانتشار والضعف والذلة والجييء والذهاب على غير نظام والتطاير اليالداعي من كل جهة حتى تدعوهم الي ناحية الحشر كالفراش المتطايرالي النار

ان الفرزدق ماعات وقومه يد مثل الفراش عشين نار المصطلى وقرن بن الناس والجال نبهاعلى تأسير ثلك القارعة في الجال حق سارت كالعين الملفوش

كأن عتى بالقارعة اللفظ الأول فلايجوز الفصل بابن الماسل وهوفى صلة أل والمعمول بالخبر وهو فالقارعة انتهى (ح) ان الابجوز وكذلك لو صار القارعة عاماللق امة لابجور أبينا وان كان عني اللفظ الثاني أوالنالث فلا للتم معني الظرف معه

فكعبكون حال الانسان عنسمانها وتقعم الكلام في الواذين واقام اوخفها في الأعراف وعيشة واضية في الحاقة يه فأمه هاو مذالها و مذركة من دركات الدار وأمعمنا ومأواه كرفسل للارض أم الناس لاتهائؤ وبهم وكاقال عتبة بن أف منان في الحرب فنعن بنوها وهي أمنا هوقال قادة وأبوصالوغيره فأمرأب عاوية في قعرجهم لانه يطرح فيهامنكوسا ، وقيل هو تفاول يشير واذادهوا الملكة تألواه وسأاء لاعاذاهوي أيسقط وهالناف وعوسأمث كلا وحزنا

هون المعانبعت المسوغاديا به وماذا يرد الليل حين يؤون عوقراً الجهور فأمعضم الممزة وطلحة تكسرها يه قال اينخالو به وحكى اين در بدائها لفة وأما المو وعدم والالاجوز كسرالهمزة الاأن يثقله هاكسرة أوياءانهي ووماأ دراك ماهمه عى معبر دو وعلى الريقان كانت كافسل دو كانور دركات الناد معر وفقه له الاسموان كانت غبرذاك محمق فبافهي ضمير الداحب التي دل على اقوله فأسعاو بقوا لهافها عمدها والسكت وحذفهافي الوصل ابن أبي استمق والأعمش وحردوأ تبتها الجهور نارخبر مبتدامحذوف أي هي نار أعاذنا الله شهائت وكرمه

## ﴿ سورة ألما كم مكية وهي عماني آيات كا ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ أَلِمَا كُمُ السَّكَاتُر ﴿ حَيْنَ رَتُمَ الْمُنَارِ ﴿ كَالْ سَوْنَ مُلْمُونَ ﴿ ثُمَّ كَالْمُونَ ﴿ كَالْمُو الماء ون على المقين و الرون الجدم و عملتر وتما عين المقين و الم السألن يوبد النعم كا هـ الدورة مكية في قول جميع الفسرين و وقال البغاري مدنية ومناسنها الفيلها ظاهرة وسب تزولها انه فباروي الكاي ومقاتل كان بين بني سهم وبين بني عبد متناف لحاء فتعادُّ واالأشراف الأحياءأبهمأ كرفكارد بنوعبسناف تمتعادوا الأموان فكارهم بنوسهم لانهسكانوا أكثر سلما الي الحاملية يه وقال فذادة والسافي المرود قالوانين أكثرين عي فلان و بنو فلان أكثرين بني فلان و وقل ابن زياد تزات في بطن من الانصار ألها كم شغلكم فعلى مار وي الكاي ومقاتل تكون المعنى انسك تكاثرتم الاحباءحتى استوعيتم عددهم صرنم الى ألمقا رفتكا ترنم بالأموات عبر عن باوغهمذ كرالمونى بزيارة المقابرته كامم وهذا امعنى بابو عنه لفظ زرعم قبل حق ذرتم أى متم وزرتم بأجادكم مقارعاأى قطمتم بالتكاثر والمفاخرة بالأموال والأولاد والعددأعماركم حتى متم وممع بعض الاعراب حيى زرتم فقال بعث القوم الثماءة ورب الكعبة فأن الزائر منصرف لا . قيم وعن عمر بن عبدالمز يز صومن قول الاعرابي و وقيل عداتأنيت على الا كثار من زيارة تكثرا عن الفواشادة مذكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن زيارة القبور تمقال فرور وهاأم اباحة للاتماط بالالمني المباهاة والتفاخر ٥ قال بن عطية كايصنع الناس في ملازمها وتسنعها بالحبدار فوالرخام وتاوينها شرفاو سان النواويس علما وابن عطيته برالاقبور أمل الانداس فكف ورأى ماتباعي وأصل مصرفي الفرافة مالقرافة الكدى والقرافة

سؤال كرام وتشريف والكافر بأل سؤال توبيخ وتقريع

التستلن ومنافت النعيم إله الظاهر العموم في النصروهو كل ماينالذ بعن مطحم ومشرب ومفرش وص كب فالمومن بسأل

﴿ سورة النكار ﴾ (بسمالله الرحن الرحيم) (١٠٠) ﴿ أَلْمَا كُمُ النَّكَارُ ﴾ هذه السورة مكية ومناسبها لماقبلها ظاهرة وساب از واسا فباروي أنه كأن يان بني سهم و بني عبد مناف لحا، فتعادوا الاشراق الاحياء أيهم اكثره كثرهم بنوعب مناف عمتعادوا بالأموات

فكثرهم بنوسهم لانهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية وألماكم شفلكم المعنى الكم تكاؤخ بالاحماء حتى استوعبتم عددهم وسمع بعض الاعراب حتى زرتم المقابر فقال بعث القوم للقيامة ورب الكعبة فان الزائر منصرف لامقيم وقال على كرم الله وجهه كلا سوق تعلمون في الفيور ﴿ ثُم كالم وف تعلمون كه في البعث عاير مايينهما محسب التعاق وتبقى معلى الهامن المهلة في الزمان ﴿ كلا لو تعلمون كاعمايين أيديكم عما تقسون علمه وجواب لوعدوني تقدره مأألها كالتكاثر واللام فىلنرون جمواب قسم محقرف والجالة بعداها

تأكيد لها ونص على

قوله وعلم المقين كدرفعا

الجاز الذي قبله وثم

# ﴿ مورة النصوبكة وهي تلاث آيات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

م والعصر « إن الانسان لفي خسر » إلاالذين آمنواو عماوا الصالحات وتواصوا باخق وتواصوا باخق وتواصوا باخق وتواصوا بالعبد به منالم و مدند في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهور و درنية في قول محاهد وقتال المرافقة بالمنافقة به والعصر قال ابن عباس هوالدهر بقال في عصر وعصر وعصر أقسم بعنما لى لمنافق مرور و من أصناف المجالس و وقال قنادة المصر العنى أقسم به كا أقسم بالضحى لل في ما ما من دور و من أصناف المجالس و وقال قنادة المصر العنى أقسم به كا أقسم بالضحى لل في ما منافقة و وقبل المصر الموجود الله في وسدة ولى حيد بن أود.

ولن المصران وم وللة ، اذا طلبا أن بدركا ماتهما

ورفيل العصر بكرة والعصرعة وهما الأبردان فعلى هذا والفول قبله يكون القدم بواحد منهما غيرمين = وقال قاتل العصر المسادة العصر في محف خفة وقوله صلى التخشرى فال الفضاما بدليل قوله تعالى والصلاة الوسطى صلاة العصر في محف خفة وقوله صلى التنظيم وسلم من ما تحسير المحسر المسادي المسادة العصر في محف خفة وقوله صلى التنظيم وسلم من ما تحسير المساد والمساد والمناس في تجاراتهم والماء وقال المناس في تجاراتهم والماء وقال المناس في المساد والمناس في المناس في تعالى المناس في تحاراتهم المناس في تحسير المناب المناس والمناس في تعالى المناس في تعالى المناس في تعالى المناس في المناس في المناس في تعالى المناس في ا

أنا جرير كنيق أبو عرى أضرب السيف وسعه في العصر الحسر و مدافي العصر الخسران و مدافي العصر الخسران اسم خاس بعم والذلك صح الاستناء منسه والخسر الخسران كالكفر والكفران وأى خسران أعظم من خسر المتناء الآخرة ه وفراً ابن هرمزو ذيه ابن على وهار ون عن أبي بكرعن عاصم خسر بضم السيد والجمهور بالسكون ومن باع آخرته بدنيا دفهو في تحاليا المؤمن والكافري الآخرة بالذنيا فرج وسعده و تواصو ابالحق أي بالأمر النايت، والذين علوا به و تواصو ابالوسر في طاعة التدتمالي وعن الماصي

#### ﴿ سورة الممزة مكية وهي تسع آبان ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾

﴿ وَ بِلِلْكُلِّ مُحْرِدُ لَوْهِ هِ الذي جَعِ مالا وَعَلَّدُه هِ مُحَسِّمِ أَنْ مَالُهُ أَخَلَدُه هِ كُلْلِسَيْدُن فَي الحَمْسِمَةُ هِ وَمِا أَدِرَاكُ مَا لَحْطَمَةً ﴾ فار الله الموقيدة ﴿ التي تطام على الأفشيدة ﴾ إنها علم

اسمالله الرحن الرحيم) بإ والعصر ان الانسان لق خسر كاعد مالسورة مكت لما قال فيا قبايا ألماكم التكاثر ووقع الهديدبتكرار كلاسوف تعلمون بين حال المؤمن والكافر ، والعصرقال ابن عباس هو الدهر بقال فاعمر وعمر وعمر أفسر به تمالى افي مروره من أصناق العجائب والانسان اسم جنس والظاهر العموم ولذلك صرالاستثناءمنه والخسر الخسران كالكفر والكفران وأى خسران أعظم محسن خسر الدنيا والآخرة ﴿ وتواصوا الحق ك أى الاص الثابت من الدين عماوانه وتواصوا له خوتواصوابالصر ک على طاعة الله تعالى وعن الماضي

ي يبورة والعصر إد

الصغرى وباب النصر وغم ذلك ومايض عفهامن الأموال لتعجب من ذلك وارأى مالم يخطر سال وأما الشاهي الزيارة في عوّلاء المنطبان إلى الموف أفوام ليس لحم شعل الأزيار القدور زرت فسيسمدى فلان مكذا وقبرفلان مكذاوالشيخ فلانا بكذاوالشبع فلانا بكذا فيسذ كرون أقاليم طافوهاعلى قدم النبو بدوقد حفظوا حكايات عن أسحاب الثالقيور وأولتك الشابخ معتباو كذبت لجاءت أحفار اوهم مع ذلك لايعر فون فروض الوضوء ولاحننه وقد منحر لهم المكول وعوام الناس في تحسين الظن بهم و بذل أمو الهرام وأماءن شدامنهم لان شكير للعامة فمأتي بعجائب يقولون هذافته هذامن العلم الدني علم الخضر حتى ان من مذهبي الى العلمار أي رواح هذه الطائفة خلاصلكهم ونقل كثيران حكاياتهم ومزج غلث بيسيرس العط طلباللال والجاء وتقبسل المد وتعن سأل الله عز وجل أن يوقفنا لطاعته ﴿ وقرأُ الجهور الهاكم على الخبر وابن عباس وعائشة ومعاوية وأبوعمران الجوق وأبوصالح ومالك بندنار وأبوالجوزاء وجاعة بالمدعلي الاستفهام وقد روى كذلك عن السكلي و يعقوب وعن أبي بكر العسديق وابن عباس أيضا والشعبي وأبي العالية وابنأ في عبدالة والكسافي في رواية أألها كم بهمزتين ومعنى الاستفهام التو بيزوالتقرير على فيها فعلهم والجمهور على إن السكر برتوكيد ، قال الرعشري والشكر ولا تكمير دعوالانذار وعودلالة على ان الانذار الثاني أبلغ من الاول وأشد كاتفول النصوح أفول الثائم أفول الثلا تفعل والمعنى سوف تعاسون الخطاب فيأتنع علمه اذاعا ينتم ماقدامكم من هول لقاء الله تعالى يه وقال على ابن أبي طالب رضي الله بعالى منسه كلاسوني تعامون في القبور مع كلاسوني تعامون في البعث غار بينهما بحسب التعلق وتبتى تم على بابهاس المهاة في لزمان هوقال الضمال الزجوالاول ورعمه للكافر بن والثاني للومنين وكاللو يعامون أي ما بن أبدكم القدمون عليه على المقين أي كعلم مائسة يقنونه من الأمور لماأله اكمالتكاثر أوالعلم اليقين فأضاف الموصوف الى صفته وحدان الجواب لدلالة ما قبله على موهواً لها كم التكاتر و وفيل اليقين هنا المؤت و وقال قنادة البعث لانه اذا جاء زال الشك تم قال اتر ون الجحم والفاهر أن ه . نما لو فهي رؤ مة الورود كافال تعالى وان منكوالاوار دهاولاتكون رؤ بقعنه الدخول فبكون الخطاب للكفار لانه فال بعد ذلك تم لتمألن بومنذعن النصرتمان ونهاعين المقسين تأكمد للجملة التي قبلها وزاد التوكمه بقوله عين المقين نفيا لتوهم الجاز في الرؤية الاولى وعن ابن عباس هو خطاب للشركين فالرؤ بةرؤ ية دخول ﴿ وقرأُ ابن عامر والكسائي لذرون بضرالتاء وباق السبعة بالفنيرون لي وابن كثير في رواية وعاصر في رواية غضها في لقر ون وضمها في لقر ونها و بحاهد والاشهب وابن أبي عبلة تضمهما ٥ و روي عن الحين وأبي عمر و مخلاف عنهما الهمما همز الواوين استثقلوا الضفة على الواو فهم واكاهمز وافي ا وقنت وكان الضام أن لانهمز لانهاح كذعار صة لالتقاء الساكنين فلا بمتديها لكنها لمن فكنت من الكامة بحيث لانز ول أشبهت الحوكة الأصلية فهمز وا وقد همز وامن الحركة العار صلسابز ول ق الوقف نعواسة واالصلاة فهمز صده أولى م تمانسالي وشفين المم الظاهر العموم فى النعم وهو كل مايتلذ فيامن مام ومشرب ومفرش وم كب فالمؤمن يسأل سؤال إكرام ونشريف والكافرسوال أو بيخ وتقريع ، وعن ابن مسعود والشعى وسفان و محاهدهو الأمن والصحة ، ومن إن عباس السدن والحواس فيماستعملها ، ومن ابن جبركل ما تلد فعد وفى الحديث بيت يكذك و ترقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما موى ذلك فهو نعم

قال فاقباما أن الانان لفى خسر بين حال الخاسر فقال ويل احكل هزة ونزلت في الاخنس بن شريق أوالعاصي بن واثل أو جيل بن معمر و تكن أنتكون نزلت في الجمع وهيءع ذلك عامة فسن اتدف مهداده الاوصاي وتقدم الكالامفي الهمز في ن والقبلم وفي اللز في براءة وفعله من أمنية المالغة كنومة وعبة و- خر دو وضعكة إلا الذي ال بدل معرفة من نكرة الم جمع إلى المال وضبط عدده فأخلده كاي أرقاه حمائه ساأن المال ترك ظلدا في الدنيا لاعوت الله ودع له عن حسانه (النبذن) أي ليرمين في في الحطمة كا أصله الوصف مزقولهم رجل حطمناي أكول والدرالداللاء وعي النارالتي من شأتها أن تعطير كل ماءلة السيا و نارالله الموقدة ، أي هي أي الحطية إلتي تطلع على الافتدة كوت الافتاءة لانها ألطف مافي البدن واسده تألمادي شور من الأذي واطلاع

المورة المعزة إ

(بسم الله الرجن الرجم) (٥١٠) ﴿ ويل لكل هم وقلوة ﴾ عله السورة مكية ولما

مُوصدة ب في عديمددة كه يه الحطمة أصل الوصف من قولهم رجل حطمة أي أكول يه قال الراجز به قدافه الليل بسو الي الحطمة على الراجز به قدافه الليل بسو الي الحطم به وقال آخر

إنا حطمنا القضيب مدميا ه يوم كسرنا أنف ليغضبا

الخطاء ووالدكل هسترفازة والذي جميمالا وعدده و بحسب أن ماله أخلاه وكالالنبذن في الخطاء ووالديال مالخطاء و ناراته الموقدة والتي تطلع على الأفئدة و إما علم مؤصدة و في عدم تدوية و المسال الخاسر فقال في عدم تدوية و بل الكل هرة و زلت في الأخلس نقال الخاسر فقال الخسر و بل الكل هرة و زلت في الأخلس نقال الخسر و بل الكل هرة و زلت في الأخلس المنطقة و بل الكل هرة و زلت في المخسر و مع مع فلا عامة فيمن الصف المخسر و المنافقة و المنافقة و المنافقة و تعالى ال

تدلى ودى اذا لافيتني كالباء وان أغيب فأنت الهامز اللزه « وقرأ الجمهور بفنوالمرفيه ماوالبافون بسكونها وعوالم خرة الذي بأني بالأضاحات من ويستمرو بهمز وبامز والذي بدل أونصب على الذم هوقر أالحسن وأبوجعفر وابن عاهر والاخوان جم شددالهم وباقي السبعة بالتخفيف والجمهور وعدد دبشد الدال الأوثي أي أحصاد وحافظ عليه ه رقبل جعله عدة لطوارق الدهر والحسن والكلي بخفيقهماأي جع المال وصبط عدد مهوقيل وعددا من عشيرته ه وقبل وعدده على ترك الادغام كقوله 🐞 إنى أجودلاً قوام وان ضننوا 🏚 أخلداً يأبقاه حيايذ به قوام حياته وحفظه مدَّة عمره \* قال الزنخسر يأخي طول المال أسله ومناءالا أماني البعيدة حتى أصبح لفرط غفلة وطول أمله بعسب أن المال تركه خالدا في الدنما اعوت و قبل وكان الا خنس أربعة آلاف دسار ، وقبل عشر و آلاف دسار ، كلار دعله من حسبانه يه وقرأ الجمهور لمنبقان فيعظم برالواحدوعلي والحسن مخلاق عندوابن محيصن وحمدوهار ون عن أبي عروليندان بألف ضعيراننين المعزة وماله ، وعن الحسن أيضاليندن بضم الذال أي هو وأنصاره ، وعن أبي عمرو لينبذنه ، وقرأ الجمهور في الحطمة وماأهراك بالخطمة وزيدبن على" في الحاطمة وماأدراك مالخاطمةوهي النارالتي من شأنها أن تعطير كل مارلتي فها ٥ قال النحاك الحطمة الدرك الرابع من النار ٥ وقال الكلى الطبقة السادسةمن جهنم وحكى عندالقنيرى أنهاالدركة النائية وعند أيضا الباب اثناتي ، وقال الواحدي مال من الراب جينم انتهى ونارالله أي هي أي الحطمة والتي تعلم على الأفئدة ذكر ت الأفندة لانها ألطف مافي البدن وأشده تألما بأدني شئ من الأذي واطلاع النارعلياهو أنها تعلوها ودشمل علما وهي تعاوالكفار فيجيع أبقائهم لكن تبعيلي الأشر في لاتها مقر المقالد يه وقرأ الاخوان وأبو بكرفى عديضمتين جع عودوهار ونعن أبى عرويضم العين وسكون الميرو باقى السبعة نفتعها

المار علماه وأما تعاوها و منظر على علم المواد و يحب أبدانهم لكن مه على الاسرف لا المقال في انها على المارة الم

وهواسم جع الواحد عود و وقال الفراء جع عود كافالوا أدبم وأدم ه وقال أبوعبد وجع عاد ه قال بن ديد في عدد معافلة المنافرة به وقال أبوصالح د فدا لتاريخي قبورهم والظاهر انهاناد الآخرة إذ يسوامن الخسر و جاطباق الأبواب علمهم وعدد العمد كل دلك إبد انابا لخلود الى عدر نهاية و وقال قتادة كنائد الدن انهاعد بعد بون بهافي الناره وقال أبوصالح عي القبود والله معانى أعلم

### ﴿ مو رة الفيل مكية وهي خس آبات ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ المَرْكِيفُ فَعَلَى مِلْمُ الصحابِ الفَسِلَ ﴾ المُتَجِعَلَ كَيْدَمْ فَيُضَلِيلَ ﴾ وأرسل علم مطيرا أبابيل ﴾ ترميد منتجارة من سجيل ﴾ فجعلهم كعنف أكول ﴾ ﴿ الفيل أكبره الفيل أكبرهار أينامهن وحوش المبر تجلب الى الله مصر ولم ترمالاً تدلس بلاد ناو تجمع في القبلة على أفيال وفي الكثرة على فيول وفيلة ﴾ الأبابيل الجماعات تجي وشيأ بعد في هال الشاعر

كادت تهد من الأصوات راحلتي ، إدسالت الأرض بالجرد الأبابيل ﴿ وقال الأعشى ﴾

طريق وخبار رواء أصوله ، علي أباييل من الطير تنعب

مرح جهة البحر ليست تجدية ولا تهامية ولاحجازية سوداء وفيل خضراء على فدر الخطاف وال

عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم فسكان ذلك من الله تعالى نعمة عليهم وقيل هو اجابة لدعاء الخليل عليه السلام

وقسل الضمير عائدعلي ربك ﴿ بحجارة ﴾ كان كل طائر في متقارد حجر وفي رجليه حجراز كل حجر فوق حبة المدس

ودون حبة الحص مكتوب في كل ججر اسم ص ميه ينزل على رأسه و بخرجه ن د بردوص ص أبر ، قفقطم أعلة أعلة ومامات

حتى المدع صدره عن قلبه وانقلت أبو مكسوم وزيره وطائر يتبعه حتى وصل الى النجاشي وأخبره يا بحرى للقوم فرماه الطائر

بمجردفات بين بدى الملك ﴿ أَباسِل ﴾ أي جاعات وقال القراء لاوا حدله من لفظه وذكر الرقائي أنه مع في واحده الله وحكم

الفراءابلة بالتفقيف في مجيل كه تقدم شرحه في دود والعيف في الرحن شهوا بالعيف الذي أكل أي وقع فيه الا كال

والتين الذي أكلته الدواب وراتت قال إبن اسحق لمارد الله الحبشة عن الكعبة عظمت المرب قريشا وقالوا أهل الله قاتل

لتى فيما الاستفهام في موسع اس بغروكف معمولة لفعل وفي خطابه تعالى لنسمصل الله علم وسلم بقوله فعل ربك تشريف لهعل السلام واشادة من دُ كره كاله قال ريسك معبودك عو الذي فعل فالثلاأسنام قريش أساف ونائلة وغيرهافي تصليل فى تعنسم وابطال مقال ضلل كمد اذاجمله ضالا شائعا وتنبيع كسدهم هو بأن أحرق اللاتعالى البت الدى شوه قاصدين أن رجع حج العرب المه و بأن أعلكهم المفدوا هدم بيت الله تعالى الكعية بأنأر سل علوم طعراحاءت اسم جميد كر ويؤنث

فسرع وترمطقة والحلة

السورة مكنة ولماذ كرفها قبلها على التكفار في الأحرة أخب ها بعد ب من منسوف الديما والظاهرأن الخياب الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر نعمته عابه إذكان صرف فالشا لعدة العظلم عاممولده السعدعلمال الموارهاصا بنبوته إذبجيء تلث الطمور على الوصف المنفول من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة مين أيدي الأنساء عليهم الصلاة والسسلام ومعني ألم ترأكم تعسلم قدره على وجود علمه مذلك إدهوأهم منقول نقل التوائر فكا "نه فسال فدعامت فعسل الله ربك مولاه الذين فصدوا حرمه صلل كيدهم وأهلكهم بأضعف جنوره وهيي العابر التي ليست من عادتها انهاتقتل وقمة الفيلذ كرهاأهل السبر والتفسر مطولة ومختصر ة وتطالع في كتهم وأصحاب الفيلي أوهة من الصباح الحشي ومن كارب معه من جنوده والظاهر انه فيل واحه وهو فول الأكرين ، وقال الضحالة عانمة فيلة ، وفيل اثنا عشر فيلا ، وقيل ألف فيل وهـ نده أقوال متكاذبةوكان المسكوسين ألفالم وجع أحدمهم إلاأميرهم في شرفه قليلة فلها أخبروا عارأوا علكموا وكان الفسل بوجهونه نصومكه لما كان قر ساسها فيبرك وبوجهونه نحو البجن والشام فيسرع ه وقال الوافدي أرهة جد النجاشي الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم « وقرأً السامي ألمزر يسكون وعوجز معدخ وهونقل سن صاحب اللوامح ترأمهمز تمفتوحته عكون الراءعلى الأصل وهي لغة لتم وترمعلقة والجمالة التي فهاالاستفهام في موضع نصب به وكيف معمول لفعل وفي خطابه تمالى لندمصلي الله عليه وسيار بفوله فعل ربك نشر خسله صلى الله عليه وسيل واشادةمن ذكره كائنه قال بالممعبودك هوالذي فعمل فالثلا أصمنام قريش أساف والثلة وعمرهما يه الرجعل كمه مرفي تضليل وابطال مال ضائل كمدهم اذاجعله ضالاضائعا ، وقمل لامرئ القس الضليل لانعضل والثأبية أي ضعه وتضييع كيده عو بان أحرق الله تعالى البيت الذي بنوه قاصدين أن يرجع حبج المعرب البدو بان أهلكم ملاقصدوا عدم بيت الله الكعبة بان أرسل علمهم طيرا جاءت من جهة البعر ليت تعجب قولاتها مية ولاحجاز ية سوداء « وقيل خضراء على قدرا خطاف ، وقرأ الجمهور ترسهم التاء والطيرات جعم بهذه القراءة وقوله

المار منجومن الشو بوب دى البرد ، ولذ كو كمراء أو حديثة وابن و مروعيسى وطاحة في روابة عنه يوميم و وقيل الضمر عالم على رمائ بحجارة كان كل طائر في منقاد و حجر وفي رجليه حجور ان كل حجر اسم من ميه وفي رجليه حجور ان كل حجر اسم من ميه في رجليه حجور ان كل حجر اسم من ميه فلا ما المناز أحد و عاجرى للقوم فرماه فلا من المناز و مكسوم و زر دوطائر د بتبعه حق وصل الى النجائي وأخره عاجرى للقوم فرماه الطائر حجور هات بن مادى الملاث و تقدم فرماه من من من المائر حجور هات من المائر حجور هات من المائر حجور هات بن مادى الملاثوت المناز عالمن على أى وقو في مناز المائل على وهو أن ما كماللاود والتين الذي أكل أى وقو أن كال وهو أن ما كماللاود والتين الذي في قار غاف سمائه أكل المائم أكل المائم والذي أكل المائم والدين الذي المناز في في في المناز المائل كلان المائم أكل المناز المائم وهو المناز المائم وهو سادوهذا كل بعد المعرز المائم وهو سادوهذا كا تبعوا في قولم محموم بفت الخار داء في نقل المن المحاق المارد وهو سادوهذا كالتبعوا في قولم محموم بفت الخار كالم من وقال من المحاق المارد الشاخسة عن مكة عظمت العرب قريشا وقالوا أهل الله قاتل عنهم من وقال عدوم فكان الشاخسة من مكة عظمت العرب قريشا وقالوا أهل الله قاتل عنهم من وقال هو وقيل هو إجابة لدعاء الخال عليه المائدة والسلام فكان ذلك نعمة من الكرب هو وقيل هو إجابة لدعاء الخال عليه المائرة والسلام فكان ذلك نعمة من الكرب هو وقيل هو وقيل هو إعامة لدعاء الخالي عليه المائرة والسلام فكان ذلك نعمة من الكرب هو وقيل هو وقيل هو إعامة لدعاء الخالي عليه المائرة والسلام فكان ذلك نعمة من العرب قريبة من الكرب قريبة المائلة عليه المائرة والسلام في في المائلة المائلة عليه المائرة والسلام في المائلة كان المائلة كالمائلة كلان المائلة كالمائلة كالمائل

﴿ مورة قريش ﴾ ( بسم الله الرحن الرحم ) ﴿ لللاف قريش ﴾ هذه السورة مكية ومناسبتها لما قبلها ظاهرة ولاسيا ان جعلت اللام متعلقة بقس فعالم أو ما أهبار صائدا ( ١٠٥٠ ) والشائلات فريش حتى تطابان في إلدها فالدكرة لل

## ﴿ سورة لابلاف فريس تكبة وهي أربع آيات ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ لابلاف فريش ، إيلافهم رحلة الستاء والصيف ، فليعد وارب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، فريش علم اسم فبيلة وهم بنو النضر بن كنانة فن كان من بني النضر فهو من قريش دون بني كنانة ، وقيل هم بنوفهر بن مالك بن النضر فن لم المدفهر فليس بقرت ، فال القرطي والقول الاول أصبح وأنب وسعوا بذلك الجمعهم بعد التفرق والتقريش التجمع والالتئام ، ومنه قول الشاهر

اخوةفرشوا الذئوب علينا ، في حديث من دهرهم وقديم كانواستفر فبن في غبرالحرم مجمعهم قصى بن كالرب في الحرم حتى انتعدوه سكنا ، ومنه قوله أعرناقس كازردي مجمع ما يد مهجما القبائل من قهر

وقال الفراء النقرش التكسب وقدقرش يقرض فرشاً اذا كسب وجع ومنسسميت قريش
 وقيل كانوا بفندون على ذي الخلة من الحاج ليسدوها والفرش التفتيش ، ومنه فول الشاعر
 أجها الناطق المفرض عنا ، عند عمر و وهل لذ الذيفاء

وسأل معاوية ابن عباس عسميت فريش فريشا فقال بداية في النعر أفوى دوايه يقال لها القرش الأكل ولا نوكل وبعاد ولا نعلى هومند فول تبع

> وفريش هي التي تمكن البعد بها مهيت فريش قريشا تأكل الغث والمصين ولاتمرا فها لذي جناح بزيريشا هكذا في المسلادحي فريش ه بأكلون المسلادأ كلا كيشا ولهم آخر الزمان نسي « بكن القشل فهموالخوشا

وفى الكشاف دابة تعبث السفن ولا تطاق الابالنار فان كان فريش من مزيد فيه فهو تصغير ترخير وان كان من تلاقى بحرد فهو تصغير ترخير السنة الأربعة وهمزة السناء مبدلة من واوقالواشنا يشتو وقالواشتو قوالسناء مغرد وليس يجمع شتوة بنو لايلاف فريش و إيلافهم رحلة الشناء والميف و فليعبد وارب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآسم من خوف مجد هذه السورة مكية في فول الجهو رمدنية في قول الضعالة وإين السائب ومناسبه الماقيلها ظاهرة ولاسيان جعلت اللام مسافقة بنفس فعلهم وهو فول الأخفش حتى تطبيق في للمعافق في من وهو مروى عن الأخفش حتى تطبيق في المعاد في المعاد المام الفيل الشناق على المعاد في المعاد المام المعاد في المعاد المام المعاد في المعاد في المعاد وهو ان تعلق معنى البيت بالذي قبلة معالى المنافق معنى البيت بالذي قبلة معال الدي قبلة من المال المعاد المالية المنافق المنافقة المناف

﴿ فلمدوا ﴾ أمرهمأن يعبدوه لأجل ابلاقهم الرحملة وإلاف الرحلة كانوا أربعةا خوذ وهم بنوعبه مناق هاشركان مؤلف ملك الشام أخد منه خيلا قامر سيد في تجارته الىالشام وعبد نمس كان وأفالي الحبشة والمطلب الى الين وبوقل الى قارس فكان حؤلاء سمون المجر بن فيعتلف تجرقريش الى الامصار تخسل عؤلاء الاخوة فلابتعرض لمم أحدي ربعدا البت هوالكعبة وعكن هنا هذا اللفظ لتقدم حابته في السورة التي قبلها ومن هناالتعلمل أي الأجل الجوع كانوا قطانا يبلد غنير ذي زرع عرضة للجوع والجدب لولالطف

للامتنان عليم اذلو سلط

عليه أحماب الفيل لتشتقوا

في الاقاليم ولم تعفع لهم

كلمة وقال الخليل اللام

تتعلق مقدوله فلعبدوا

والمعنى لان فعل الله

بقريش ها ومكنهم

من إلفهم عنه النعمة

( عه - تقسير العرائحية الدحيان - نامن ) الله تعانى بهم ودال بدعوة ابرا مع علىه السلام ال تعالى تحبى المهمة وال تعالى تعبى المهمة والمنافئة والمنا

المغرب وقرأفى الأوليين والمدنى المعدنى المأدلات على الحب الدن قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيهيدوهم في الدن تهيد وهم والمعدن والمعدن المؤلف في المؤلف في والمعدن المؤلف والمعدن المؤلف والمعدن المؤلف والمعدن المؤلف والمعدن المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمعدن والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمعدن والمؤلف والمؤل

من المؤلفات الرمل أدماء وقد شعاع الضحى في متبا توضي و الم المقتل الم المقتل الم المقتل الم المقتل الم المقتل المراجع و و و ي عن أو بكر عن عاصم الدقرأ الم المن و و و و ي عن أو بكر عن عاصم الدقرأ الم المن في ما الثانية المن المن المن و المن المن و المن و المن المن و المن و المن و المن و و المن و المن و و الم

رعنم أن إخوتكم قريدا هد لم إلف وابس لكم إلاف وعن أي جعفر وابن محفر وابن المرافق وعن أي جعفر وابن كثير الفهم على وزن فعل و بعن أي جعفر وابن عامر الافهم على وزن فعل و بعن أي جعفر وابن عامر الافهم على وزن فعل و بغناك قرأ عكر مقوعر أي جعفر أيضال بلاف ساء ما كتابعد الطلام البيع الما الدان المنافق المرافق المنافق المنافق الما المنافق الم

مغرين بينهماله ولغيره ، مفرائستا، ورحلة الاصافي ه وقال بن عباس رحملة الى العبائد الى الطائف

حيث الماء والظل و برحاون في النستاء الى مكاللة وارة والراغور « وقال الزيخشرى وأراد رحلتي النستاء والصف فأفر دلا من الالباس كقوله

كلوافي بعض بطنكم تعقوا عنان رمانكم نوجيس التهي وعاد المنطق الواديين تركي ه ير بقبطني التهي وعاد التهي وعاد الله الفرورة ورشله و حاد فيطن الواديين تركي ه ير بقبطني الوادين أنسده أحداث الفرورة به وقال النقاش كانت في أربع رحل ه قال ابن عطية عادة كان يؤلف المناف وعدائمي ولا ينبغ أن يردفان أحداب الايلاف كانوال بعداخوة وهم بنوع بدمناف عادة كان يؤلف المناف المناف

يا أيها الرجمل الحول رحمه « هملا نزلت بال عبد مناف الآخذون المهدون آخاها الاللاف والراحماون لرحملة الاللاف والرائدون وليس وجدرائش « والقائلون همة للاضياف والخالطون غنهم كالمكاف

فتكون رحلة هذا السم جنس يسلم للواحد ولا كثر وايلافهم بدل من لايلاف قريش أطلق المدل منه وقد البدل المنه وقد رحلة أي لان الفوار حلة تفخيا لا من الايلاف وتذكيرا بعظم النعمة في المعمدة وتمكن هناه اللفظ لتقدم حالته في السورة التي في المعمدة وتمكن هناه في اللفظ لتقدم حالته في السورة التي في المعمدة وتمكن هناه في المنه اللفظ لتقدم حالته في السورة التي فول لولا تطف المنه المنه من خوف فناهم على المنه ترات كل في والمنهم من خوف فناهم على المنه ترات كل في والمنهم من خوف فناهم على المنه المنه فلا يتمرض المنهون عن وقال ابن عباس والضعال والمنهم من خوف معناه من الجدام فلازى المنهم حود عشديد كانواف الفيل والمنهم في خوف وخوف الشدم ما الفيل أو خوف الخطف عن المنهم المنهم

فقوموا فصاوا ربكم وتمسعوا « بأركان هذا البيت بين الاخاتب فعندكم منه بلاء ومعدق « غدادًا بي مكسوم هادى الكتائب كثيبة بالسهل نمشى و رحلة « على العادقات في روس المناقب فاماأنا كم نصر ذي العرش ردهم « جنود المليك بين ساق وحاجب فولوا سراعا هاربين ولم يؤب « الى أهله ملجيس غير عصائب

( Ilec )

﴿ سورة قريش ﴾ (بسم الله الرحمن الرحم) وأرادرحلتي الشئاء والصيف فأفرد لامن اللباس كقولة كلوا في بعض بطنكم انهي

(الدر) (ش) وطريقة أخرى أن يكون فقال منفا على الذي كدب اما خضفات غليردات أوصفة على صفاو كلون جواب أرأيت محفوظ الدلافة بابعده عليه كائمه قال أخبرني وما تقول فدين بكتب بالجزاء وفدن يؤذي البتم ولايطام المكبن أنعم ما يستح تم قال فويل الصابق أى اداعل الاسمى، فويل (٧١٥) المصلين على معنى فويل الدان وضع صفتهم وضع ضفيرهم

لانه كاتواء الشكلس عبدالله أرأشك تكافى الخطاب لأن كافي الخطاب لاتلحق البصرية ، قال الحوفي و يجوز أن وما أمنيف المرم ساهين تمكون سنرونة البصرفلا بكون في الكلام حذف وهمزة الاستقهام تدل على التقر و والنقهم عن المالاذمرائين غير ليتذكر السامعين بعر فدمة والمفتوالدين الجراء النوان والعقاب هوقال الزعشس ووالمني مركبن وفان للث كنف هن وفت الذي يكذب الجزاء والذي يدع المتمرأن يدفعه دفعا تنهفا يبضوه أوأذي ولا يعض أي جملت المعلن قاءًا ، فام ولاسعت أهله على ملل الطعام للكان جول علم الشكف الجزاء منع المعروب والافدام على إلماء ضمعر الأنى تكانب وهو الضعيف انتهى ه وقرأ الجمهور يدع بضم الدال وشد العب وعلى والحسن وأبور عاموالعمالي واحد و قلبسناه الجع بفنوالدال وخف العدين أي بفركه معنى لا يتعدن البعو يحفوه مه وقرأ الجهير رولات فس مفارع لان المراد بعالجنس انتهى حض و زيدين على مصاص منارع ماصفت و وقال ابن عبار بالدين محكم الله يه وقال مجاهيد ( س) جعل فقالم في موضع بالحساب و وقيدل الجزاء ، وقيل الفرآن و وقال اراهمان عرفة دع المتم بدفعه عن حقه أماعطفا على المفعول يه وقال بحاهه بدفعه عن حقه ولا بطعمه وفي قوله ولا تعض اشار قالي أنه هو لا يطع إذا قدر وه. ذا وهدو تركب غرب من بال الاولى لأنه ادا الم يحض غير و بخلافالان بترك هو ذلك فعلاأولى وأحرى وفي اضافة طعام الى كقولك أكرمت الذي المسكن دليل على أنه يستحقه ولماذ كر أولاعم ودالكفروهو الشكنس بالدين ذكر مارة ت يزور ناندلك الذي عدن علمها تعلق بالخالق وهو عبادته بالسلاة وفقال فيو مل الدابن والظاهر أن المملان عرغيس المناهالتبادر الى الدعن ان. الله كور و وفيل هوداع المتم غيرا لحاض وأن كالدين الأوصاف النسيمة ناشئ عن الشكادي فالل مرفوع بالابتداء بالدين فالصاون هناوالله أعطم المنافقون أتبت لهم الصلاة وهي الهيا تن التي غماونها والمرقال وعلى تقدر النصب تكون الذين هرعن مسلاتهم ماهون نظرا الى أنهم لا توقعونها كالوقعها المسلم من اعتقاد وجوبها النقدر أكرست الذي والتقرب مااني الله ممالي وفي الحدس عن صلاتهم العرن مؤخر ونهاعن وفتها تهاوناها م قال يزورنا فأكرمت ذلك الذي محسن النا قالم مجاعدنا خميرتولا واهمال م وقال اراهم هو الذي اذا مجد قال وأسعكذ املنفتا م وقال قدادة حوالترك لها أوعم الغاف اون الذين الاسائي أحدهم أضل أم لمصل و وقال قطر و هو الذي لا يقر الاشارة في عدا النقدير غير مذكن أكن ماهو ولاية كرالله تعالى ووقال إبن عباس المنافة ون مر كون الصلاة مراو مفعاوم اعسلانه تواذا قلموا الى السلامة قاموا كسالي الآية وبدل على أنهافي المنافقين قوله تعالى الدين هر و اون و قاله ابن فصح الألاحاجة الى أن شارالى الذي يزورنايل وعب عن مالك و قال إن عباس ولوقال في صلاتهم لكانت في المؤمنين ، وقال عملاء الحديث الذي الفمسح أكرمث الذي عَالَ عن صلاتهم ولم قل في صلاتهم ، وقال الزعنشري بعد أن قدم في انقلناه من كلامه ما ملى ال يزورنا فالذي بحسسن أنفالك الذيدع في موضع رفع فال وطريقة أخرى أن يكون فالاعطفاء لي الذي تكذب اما الينا أو أكرست الذي عطف ذات على ذات أوعطف صفة على صفة و كمون جواب أرأت محلوة الدلالة ما يعدد علم كا "نه يزورنا فتعسن الشاوأما قال أخبر في وما تقول فيمن يكذب الجزاء وفيمن يؤذي اليقيم ولايطع المسكين أنع ما يسنع تم قال قوله اماعطف ذات على فويل المصلين أى اذاعه لم أنه مسىء فويل الصلين على معينى فويل الم الأناء وضع صفهم موضع

اشارة الى الذي يكذب فليسا بذاتين لان المشار المع بقوله فذلك هو واحدو أمافوله و يكون جواب أرا ستخدوفافلا يسمى جوابا بله وفي موضع المفهول الشاء بله هوفي موضع المفهول الثاني لارأت وأمان المسارد أنع ما وضع فهمرة الاستفهام لانصار دخو الماعلى فيم ولا بنس لأنهما انشاء والاستفهام لايد خل الا تلى الخبر وأماوضعه المصارة موضع الضمير وأن المصابن جع لأن ضمير الذي يكذب مناه الجمع في الماعن واضع ولا ينبغ أن يصل القرآن الا على ما اقتصاد على مرافق على موضع الفصير وأن المصابن جع لأن ضمير الذي يكذب مناه الجمع في المست بواضعة ولا ينبغ أن يصل القرآن الا على ما اقتصاد على المنافق المنافق المنافقة على المنافقة ا

م سورة الدين م (بسم الله الرحن الرحم) م أرأبت الذي تكف بالدين كه عاده السورة مكين في قول الجهورمدنية في قول الجهورمدنية في قول المنه وقال هذا الله وقال منه الله الله وقال المنه الله الله وقال الله وقال الله وقال الله والطاهران أرأبت نعمه على قريش وكانوا لا يومنون بالبحث والجراء أتبع المنه الله والمناه على التي معى أخرى فنه من التي على أخرى عدول تقديره أليس مستحقا عداب الله في بدع اليتم كه بدفعه عن حقه كان مفيان بن و بينور في كل أحبوع (١٦٥) جزورا فاناه يتم فسأله شيأ فقر عديد على ولا يحض كه

اشارة إلى أنه هو لابطح

اذا قدر وهدا من باب

الاولى لانه اذا لم محض

غمره مخلافلان مترك هو

فالشفعلاأولى وفياضاقة

طعام الى المسكن دلسل

على أنعم سنيول كر

أولاعمود الكفر وهو

التكانب بالدين ذكر

ماسر تب على التسكديب

من الابداء والمنعمن النفع

وذلك مماشطق الخلوق

الهوكر ما يرتب عليه

محالتعلق بالخالق وهمو

عبادته بالمسلاة فقسال

﴿ فيويل المسلين ﴾

والظاهر أن المطاين عم

غبرالمذكور قبل وهو

داع المترغيرا لحاض وان

كان كل من الاوصاف

الله تاشئاءن التكنس

بالدين فالماون عنا والله

أعلمهم المنافقون أثبت

## ﴿ سُورِةَالمَاءُونَ بَكَيْةُوهِي سَبِعِ آيَانَ﴾ ﴿ بُسِمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ﴾

و آراً بت الذي يكذب الدين و فداك الذي بدع اليتم و ولا يحض على طعام المسكن و فو بل المسكن و ا

بأجود متعاعوته و اذا ماساءهم لم نغم

وقالوا المرادية في الاسلام الطاعة و تأيي أفوال أهل التفسير فيمان شاء الله تمالى عزوجل وأرآبت الذي يكاف بالله بين هو المسلمين على طام المسكون على فو بل المصلمين على طام المسكون على فو بل المصلمين على فول الذين هم براؤن عاورة عدة الدين هم براؤن عاورة عدة الدين هم براؤن عاورة مكة في فول المحمد بريزل وصفها تحكة في الماعى بن والل واصفها بالمام بين المام بين والل واصفها بالمام بين المام بين والله والمسلم بين المام بين المام بين المام بين المحمد بين المسلم بين المام ب

(الدر) وسورة الماعون في (بسم الله الرحسة) (ح) الماعون فاعول من المعن وهو الشي القليل لقول العرب ماله من أغاث في قلل قاله قطرب وفيسل أصله معونة والألف عوض من الهاء فوزئه مقعل في الأصل على وزن مكرم فتكون الميم زائدة ووزئه بعدزيادة الألف عوضا مافعيل وقيل هو اسم مفعول من أعان بعين جاء على زنة مفعول قلب فصارت عينه مكان الهاء فصار موعون ثم قلبت الواو ألفا كافالوا في نوب باب فصار ماعون فوزئه على هذا مفعول

خميرع ولأنهم كانوا مع السكاسوما أضف البيساهين تبو الصلاة من البن عمر مو كين أموالي (عانفات) كف جعلت المداين قاعا، قام ضعير الذي يكذّب وهو واحد (قلت) معناه الجمع لان المراديه الجنس انهي فحمل فقالك في موضع نصب عطفاعلي المفعول وهو تركيب غرب كقولك أكر مت الذي يزور نافذ لك الذي محسن النافالتبادر إلى الذهن أن فذلك م فوع بالابتسداء وعلى تقدير النصب مكون التقديرا كرمت الذي يزو رنافأ كرمت ذلك الذي محسن البنافاسير الاشارة في هذا التقدر غيرمف كن عكن ماهو فصح إذ لاحاجة الى أن شار الى الذي لا ورنابل الفصحأ كرمث الذي يزو رناه لذي محسن المنا أوأ كرمت الذي يزور تأفعسن المناوأماقوله الماعطف والرعسلي والدفلان مولان فقلك اشارةالي الذي مكف فإسا بلداتي لان المشار السه يقم له فللك هو واحد وأماقوله و تكون جواب أرأت محد لدوة فلاسمى جوابابل هوفي موضم القعول الثاني لارأت وأماقوله أنعرما دسنع فهمزة الاحتفهام لانعل دخوله التلي نعرولا بلس لانهما إنشاء والاستفهام لامدخل الاعلى اخبر وأماوضعه الماين موضع الضمير وأن الملين جع لان شمير الذي بكذب معناه الجمع فتكلف واضع ولا ينبغي أن عصمل القسر آن إلا على ما اقتضاء ظاهر التركيب وهكذا عادة همذا الرجل بتكلف أشساء في فهم القرآن ايست بواضعة وتقدم الكلام في الريا، في سورة البقرة يه وقرأ الجهور والون مضارع و أى على و زن فاعل وابن أبي اسحاق والأشهب مهموزة مقصو رقسقدة الهمزة وعن ان أبي اسحاق بفسرشد في الممزة فتوجه الأولى الى أنهضه الهمزة تعدية كإعدوا بالهمزة فقالوافي رأى أرى فقالوا راأى فجاء المنارع وأيكم ليوجاءالجمع ووون كيماون وتوجيه الثانية انهاستثقل التفعيف في الهمزة تقفقها أوحقف الألف من واؤن حففا لالسب به و عنعون الماعون قال ابن المسبواين شهاب الماعون بلغة قريس المال و وقال الفراء عن بعض المسرب الماعون الماء 4 وقال ان مسمودوا بنعباس وابن الحنفية والحسن والضحاك وابنزيه ماسماطاه الناس ينهم كالغأس والدلو والأنبة وفي الحديث سل صلى القاعليه وسلمو الشيء الذي لاعتل منعه فقال الماء والملم والنارج وفي بعض الطرق الابرة والحيره وقال على وابن عمسر وابن عباس أنضا الماعون الزكاة م ومنه قول الراعي

أخلفة الرحين إنا معشر به حنفاء نسجه مكرة وأصلا عرب ترى للمن أموالنا يه حق الزكاة منزلا تنزيلا قوم على الاسلام لما عنموا ي ماعونهم و يضعوا النهليلا

منى بالماغون الزكاة وهما القول مناسبهاذ كروقطر بمن أن أصله من المعن وهو النين القليل فسمت الزكاة ماعونا لانها فلسل من كثير وكذلك الصدقة غسيرها ، وقال ابن عباس هو المارية \* وقال محدين كسوال كاي هو المعروف كله \* وقال عبدالله بن عمر منع الحق 14 وقتل الماء والسكالي ا

> ﴿ سورة الكوثرمكة وهي ثلاث آبان ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إِنَا أَعْطِينَاكُ الْكُورُ ﴿ فَصَلَّ لِبِكُوانِحِ ۞ إِنْ شَائِكُ هُوالْأَبْرَ ﴾ ﴿ الْحَرَّأُمْرِ مِن الْحَر

﴿ سُورَةُ السَّكُورُ ﴾ ( بسم الله الرحن الرحيم ) ﴿ إِنَّا أَعَطِّينَاكُ السَّكُورُ ﴾ هذه السورة مكمة ولماذ كرفيا قبلها وصف المنافق البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة (٥١٩) قابل في عنده السورة البخل بانا عطيناك السكوتر

> وهوضرب النصر للابل علفت الروح و عدود ، الأبتر الذي لاغقب له والبتر القطع بدرت الشئ قطعت وبديالكسرفهوأبترانقطع ذنبه وخطب زياد خطبته البتراء لانهام عمدفهاالله بعالى ولاصلي على رسواه مسلى الله مليه وسلم و رجل أبائر بضم الهمزة الذي يقطع رجه يه ومنسه

لثم بدن في أنف خنزوانة ، على قطع ذى القر بي أجدأبانر والبتر يققوم من الزيدية نسبوا الى المغيرة بن سعدولقبه الأبتر والله تعالى أعلى ﴿ إِمَا أَعْطُ سَالَ لكوتر ، فعل لر بكواتس ، إن شائك عوالأبتر ، عندالسورة مكتفي المنهور وقول الجهورمدنسة فى قول الحن وعكر مة وقتادة ولماذ كر فياقبلها وصف المنافق بالخيل وترك السلاة والرياء وسنع الزكاة قابل في هذه السورة الغفل بالأعطساك السكوثر والسهو في الصلاة بقوله فصل والرباء بقولهل ملثومنع الزكاة بقوله وانحر أراديه التمسدق بلحر الاضاحي فقابل أربعابار وح ونزلت في العاصي من واثل كان دعي الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبقر وكان يقول دعوه إغاهو رجل أبترلاعقباه لوهلك انقطع ذكره واسترحتهمنه ده وقرأ الجهور أعطساك بالعين وألحمه ووطلحة وابن محمصن والزعفراني أنطيناك بالنون وهي قراءتهم وبة عن رسول الله على الله عليه وسلم يه قال النبر بزى هي لغة للعرب العار بنسن أولى فريش ومن كالم مصلى الله علمه وسل البغالط بالملط فوالبدالسملي للمطافوس كلاحة انشاعليه الصلاة والمسلام وأقعلوا

جيادك خبرجياد الماوك . تصان اخلال وتعلى السعرا

ه قال أبو الغضل الرازي وأبو زكر باالتر بزي أبدل من العسن نو نافان عنما النون في همذه اللغة مكان العين في غيرها فحسن وان عنما البدل الصناعي فليس كذلك بل كل واحدمن اللغمين أصل بنفسهالوجود تمام التصرف من كل واحدة فلا بقول الأصل العبن تم أبدلت النون منها هوذكر في النصر و في الكو وستة وعشر بن قولا والصحيح هو مافسر وبه رسول الله صلى الله عليه وسل فقال هونهر في الجنه عافتاه من ذهب ومجر ادعلي الدر والياقوت تربشه أطب من المساث وماؤه أحليمن العسل وأبيض من الثلج قال الترمدي هاذا حدست حسن صحيح و وفي صحيح واقتطعناسة قالأندر ونماالكوثر قلنالقهورسوله أعلم فالنهر وعدنيدري علمه خبر كتبرهو حوض زدعلية أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم انتهى قال ذلك عليه الصلاة والسلام عنسه مازات هذه السورة وقرأها ، وقال إن عباس الكوثرانك والكثير ، وقسل لاين جيران نا القولون هونهر في الجنة فقال هو من الخبر الكثير « وقال الحسن الكوتر القرآن « وقال أبو بكرين عباس و عان بن وتاب كثرة الأصحاب والأتباع و وقال علال بن مسافي عو التوحيد « وقال جعفر الصادق نو رقلبه دله على الله تعالى وقيلمه عماسوا د « وقال عكر مة النبورة « وقال الحسن بن الفضل تيسير القرآن وتحفيف الشرائع ، وقال ابن كيسان الايثار و منيني حل صف الأقوال على التشل لاأن الكوثر منعصر في واحسمها والكوثر فوعل من الكترة وهو الفسرط

والمهوعن الملاذبقوله فعل والرياء بقولة لربك ومنع الزكاة بقوله وانحو أراد به التعديق بلحم الاضاحى فقابل أرسأ باربح ونزلت في العاصى ن وائل کاف سمی الرسول صلى الله علم وسل بالابتر وكان بقول دعوم اعاهورجل أبتر لاعقب له لو علك انقطع ذكر. واسترحتمنه وذكر الفخرفي الكوثر أفوالا كثيرة والمحم عو مافسر وبدرسول اللهصلي الله عليه وسال فقال هو بهرفي الحندة عافتاه من الذهب وبحراه على الدر والياقوت ثربته أطس من المسك وماؤه أحلي من العسل وأبيض من الثلج فال الترمدي هذا حديث حسن مصيح وفي مصيح مسلم واقتطعناه منه فقال أتدرون ماالكوثر قلنا الله و رسوله أعلم قال نهر وعدنيه ريي عليه خيير كثيرهوحوض تردعلمه أمتى يوم الفياسة آنيته عدد النجوم قال ذلك صلى الله عليه وسلم عنسد مانزلت عبده السورة

وفرا هاعليهم ﴿ انشائك ﴾ أى سبغت تقدم انه العاصى بن واللوقيل أوجهل قال إن عباس المات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه ولمرخ جأ بوجهل الى أسحابه فقال بتر محمد فانزل الله معالى ان شائل هو الأبقر

النال حاعلهم انهم الا يؤمنون به ابدا كالذي كشف العيب فهذا كافيل لنوح عليه السلام لن يومن من فومك الامن فد آمن أم أن مذا في معين وقوم أوح محموا بذلك فيذا معنى الود بدالذي في السور ورهو عارج القصاحة وليس بسكر ارفقط بل فيه ماذ كرنه انهى في المكون في المكون في المكون في معليه السلام، ن ومناعات في الحل السائمة المناف في الحل السائم المناف في المحل السلام، ن ومناعات النفي وحم الحال الما المناف ال

على سبيل المهادنة وهي منسوختبا يفالسيف منسوختبا يفالسيف ( الدر )

﴿ سورة الكافرون ﴾ (بسم الله الرحن الرحم) ش) لاأعبد أريدت به العبادة فما يستقبل لأن لالا تدخيل الاعلى مضارع في معنى الاستقبال كأن الاعد عل الاعلى مضارع في معنى الحال والمعتى لاأضل في المستقيل مانطلبونه منيس سادة ألمنكم ولاأنتم فاعداون فيه ماأطلبسنكم من عبادة إلمي ولا أنا عامد ماعبدتم أى وما كنت قط عابدافياسلفساعيدتمود يعسني أم تعهد مني عبادة صم في الجاهلة فكف رجى مى فى الا ـ الام ولا أشرعا دون ماأعب أي وماعبدتم في وفت ما أناعل عبادته (فانقلت) فهلا فيل داعسدان كافيسل ماعدتم وفلت لأنهم كانوا

ولاأتم عامدون مناضد ، الكرون كرول دين مح عدم مكيني قول الجهور ، وروى عن فتادة انهامدنية وذكر وامن أسباب نوولها أنهم قالواله عليه الصلاة والسلام دع ماأنت فيه وضعن تحوالك ونز وجلنسن شنت من كرا تمناو غلك عليناوان لم تفعل هذا فلتعبد آله تناونحن نعبدا لهلث حتى أنسترك فحيث كان الخسير للناه جمعاولها كان أكثرشا شقر يشاوطلبو امنه أن يعبدآ لحتهم سنة وبمبدوا الحمينة أترك القعمالي هددالسو رةتعربامهم واخبار الاشك فيمان دلاثلا مكون وفي قوله فلدليل على اندأمور بذالتس عندالله وخطابه لهريباأ باللكافر ونفي ناديهم ومكان بسطة أبدمهم معافى هذا لوصف والارذال بهم دليل على أنه محروس من عند الله بعالى الاساف بهم والكافرون ناس مخصوصون وهم الذبن قالواله تلك أتقاله الوليدين المغسرة والعاصى بن واثل والاسود بنالمطلب وأميدوأ بي اساخلف وأبوجهل والماالحبجاج ونظر أوهم عمن لم المو وافي على الكفر تهد فاللاخيار في فواء ولا أنتم عالمدن ما أعبده والمدسر بين الداجل ألوال، أحدما انهاللتو كمدغفوله ولاأناعا بدماعبدتم توكيد لقوله لأأعبد ماتميدون وقوله ولاأتم عابدون مأعبد النباتأ كيدلقوا والأأمم عابدون اعيدأولا والتوكيدفي اسان العرب كتبرجدا وحكواس دلك فظاو نثرامالا بكادصصر وفائدةهذا التوكيد قطع اطاع الكفار وتعقيق الاخبار بموافاتهم ملي الكفر والهمالايسادون أشاه والثاني الهليس التوكيد واختلفوا فقال الأخفش المعني لأأعبد الساعة مانعيدون ولاأنتم عابدون السندما أعبدولا أناعابد في المستقبل ماعباتم ولاأنتم عابدون في المستقبل مأأعيه فزال الموكداذ فدتقيدن كل جلة يزمان معاير « وعال أ و مسلم سافي الاوليان عض الذي والمقصود المبودومافي الأخر بين مصدرية أي لاأ عبد عباد أسكم البنية على السال وتولث النظر ولاأنتم تعبدون مثل عبادق المنبة على اليقين عدوقال بن عطيقل كان قوله لاأعبد محملا أن براديه لآن و بيني المستألف ستظرا ما يكون فيهجاء البيان بقوله ولا أماعاً بدماعب متم أندا وما حيت تم جا مفوله ولا أسم عا بدون ماأعد النائي حماعلهم الهدم لا يوسنون به أبدا كالذي كنف الغب فهذا كاقبل لنوح عليه السلام انهلن يؤمن من قومك الامن قدامن أماان عذا في معنين وقوم أوس عوا غالث ودامعي الترديد الذي في السور ووهو بارع الفصاحة والسي بتسكر ارققط ى فيحدد كريد سي وطال الزمخشر ى لاأعبد أريدت بدالعبادة فهايستقبل لان لالاندخل الا على منارع في معنى الاستقبال كالن مالاندخ ل الاعلى منادع في معي الحال والمني لأأفعل في المستقبل بتطلبونامتى من عبادة آلمنكم ولاأتم فاعلون فيساأ طلب منكمين سادة المي ولاأنا

( ٦٦ - تفسير المصرافيط لاي حيان - تابين ) يعبدون الأصنام قبل المعمد وهولم يكن بعبدالله في ذلك الوفسانة في ذلك و أما حصره في قوله لان لا لا تدخل كإن مالاتدخل فليس بصحيح بل ذلك غالب في مالان تعبدالله في ذلك و خول المعارع براديه المحارع براديه المحارع براديه المحارع براديه المحارك بالدي المحارك المحارك

و حورة الكافرون إلى البحم الله الرحن الرحم ) ﴿ قُلْ يَاأَمَا الْكَافِرُونَ ﴾ الأباه لما المتورة مكية و كرواس السان و ولما أنهم قاواله عند السام وعمالت عليه وقد عوالله والله والمشافر وخلف شده و كرا المنا وخلاق المساوية منا المساوية منا المسان على وقد كان الخريفاء حماولها كان الكرت المتعفوم الولمليوا والمنافرة منا منا المتعالى وفدا المسورة تالمهموا خيار الاشكان وان دالمثلا بكون المدا وفي قوله ال ولي على المداور بدالله من عندالله عنداله ( و و و ) في منا إلى المتعالى وخطابه ( و و و ) في منا المتعالى وخطابه ( و و و ) في منا المتعالى وخطابه ( و و و ) في المتعالى و منا المتعالى وخطابه ( و و و ) في المتعالى و منا المتعالى و

دلسل على الله محووس

من عند الله تعالى لا بالى

مهـم والكافرون ناس

مخصوصون وهم الأسن

قالوا لاتلك المقالة الوليد

المزاللف فرقوالماصيين

واثل والا وهبن المعللب

وأسة وأمي الناخلف وأبو

حيل وانا المجاج

ونظراؤهم عن لم يسلم

ووافي على الكفر تصديقا

الدار والول ولاأتم

عابدون ماأعمه وللفسرين

في دراء الحسل أقوال

أحددها أنها للتوكد

فقولهولا أناعا بدماعيدتم

توكده لقوله لاأعب

ماتميدون وقوله ولاأنتم

عابدون ما أعبد ثانيا

توكسد للنونه ولاأش

علمه ون ما أعبسه أولا

والنوكيدفي اسان العرب

كنعرجادا وفائدة عالما

التوكند قطع الماع

التكارة و خلى لاعر الميذرج إنهامن السفريم آب ابتال قالت آب بكوار ، وقال الشاعر وأنث كند يا ان مي وان طب ، وكان أولا ابن العقائل كوثوا

نسلل مك وانصو الظاهر أن فهما أمر بالصلاة بدخمل فماللكثو بالدوالنوافل والنعر نعي لمدى والنسك والصحايا قاله الجهور ولم تكن في دلك الوقت جهاد فأص مهذى ه قال أنس كان صر يوم الأخعي قبل الصلاة فأحر أن يصلى و منصر وقاله قتادة « وقال ابن جبر نزلت وقت صلح الحديدة وقبل الصلى وانحر المدى فعلى عدا الآية من المدنى وفي قوله لر بالتناء بر بالكفار حيث كانت صلائهم مكاء وتعدية وتصرهم للاصناء عوعن على رضى الله فعالى عندصل لر مك وضع عنك إ شالك عند تعرك في الصلاة ، وقبل ارفع بديك في استفتاح صلاتك عند تحرك ، ووعن عطمة عكر متعى صلاة الفجر محمو والعربني ووقال الفحالا استوسال استعب تارجال احتى بدونعرك وقال أبوالأحوص استقبل القبلة بنعرك وانشائك أي سغنك تقدم اندالعاصي ن واثل ، وقبل أبوجهل ، وقال ابن عباس لمامات واهم ابن رسول اللمصلى الله علموسل رج أوجهل الى أحمايه فقال بترخمه فأنزل الله تمالى ان شائل هو الابتر ، وقال شمر بن عطبة موطية وأى معيما و وقل فتادة الأبترعنا وإه عالحقو الذَّلِيل و وقرأ الجهو وشَارَتُكُمْ لأَقْف ا بن عباس شينك مغر ألف يه فقيل مقصو رمن شاني كاقالوا و دو بر في بار رو بار و معو زأن يحون بناءعلى فعل وهومضاف للقعول ان كان يمني الحال أوالاستقبال وان كان يمني الماضي تكون اضافته لامن نصعلي مندهم البصر مين وقد فالواحمة وأمو راومز قون عرضي فلا متوحش من كونهمنافا للفعول وهوميته اوالأحسن الأعرف في المني إن تكون فعلاأي هو المتفرد بالبنر المخصوص بدلارسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع المؤمنان أولاده وذكره مرفوع على المناثر والمنابر ومسر ودعلي لسان كل عالم وذاكر الى آخر الدهر بيداً بذكر الله تعالى و يثني يدكره صلى القعليه وسلوله في الآخرة والابدخل بحث الوصف في القعليموسل وعلى آله وشرف وكوج

# ﴿ -ورة الكافرون مكية وهي ستآليات ﴾ ﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ قَلِيا أَمِا الْكَافِرُ وَنَ \* لاأَعْبِمَالْعِبُونَ \* ولاأَنْتُمَ عَابِمُونَ مَا عَبِدَ \* ولاأَنَاعَا بِمُعَاعِبُهُمْ \*

الكفار وتعقيق الاخبار المساحون ما والنائي الدليس للتوكيدوا حتافوا فقال الاخفس المعنى لا أعبد الساعة ما تعدون ولا أنم عابدون في المستقبل ما عبد في المنافع الأخر بين معدوية أي لا أعبد عبادت كم المنفة على الشائد و ترك النظر ولا أنم تعبدون مشل عباد في المنفة على البقين وقال ابن عطيقل كان قوله لا أعبد محملان بادي المنفقة على المنفقة المنفقة والمنفقة على المنفقة المنفقة ولا المنافقة والمنفقة على المنفقة المنفقة المنفقة والمنفقة والمنفقة المنفقة والمنفقة على المنفقة المنفقة المنفقة والمنفقة المنفقة ال

(100)

منعب الكاني وخشارس جوال إعماله مانسا وأمافوله ولاأنتم عادونائى وماعبدتمى وقت ما أناعيلي عبادته فعالدون فدأ علد في ماأ عبد فالانفسر بالماضي وأما قوله وهولم يكن الخفسوء أدب على منصب النبوة وفيرهي لاعتلمالنالام لم الم التعقيما له هوكل مالليق بيالله جنتها لأعتامي محربت الف ويقف تشاغرا واهمعك المالام وهذه عادة وأى عبادة أعظم من توحيد القويد أصنامهم والمرخة مالله أعظم السادات قل تعالى وماخلات الجرف والاس الالعدون ال المفسر والمعتاء ليعرفون فسمى الله تعالى المرحة بعبادة والذي أختاره ق ماخل الماولانق عادته في المنتقبل لأن لاالغالب أنهالني المستقبل ئم عطف علمه ولا أننم عادون ماأعبد نف الاستفيا على سبل المقابلة عمقال ولاأنا عالم ماعيدتم نفيا للحال لأناسرالهاعل العامل الحقيقة فيددلالته على الحال تم عطاف المولا أستم

عايدون الصدنف المحال

عالمنا للتم أى وما كنفا عادم السماعية الرفيسي المسي بالتصر في الماعلة فكيف ترجى منى في الاسلام ولاأنتم عابدون ما عبد أى وماعبد تم في وف سأ باعلى عبادته وهان علت) وبالأقل ماعيدت كافيل ماعيدتم إفلت إلا بهد كوابعيدون الاستام فيل العندوولم بكن بعيدالله تعالى في ذلك الوقت انتهى اما حصره في قوله لان لالاند خمل وفي قوله سلاند خمل فابس بصحيه بلذلك عالب فهمالا معتم وقدذكر النعاة دخول لاعلى المتارع براديد لحال ودخول ماعلى المضارع واديه الاحتفيال وذلك مذكور في المسوطات من كتب النعو والمالثاني وردسيي بدداك بأداة الحصرا عنقال وشكون لانفيا لقوله غدل وارتفع الفعل وقال واطمافهي في لقوله هو بغمل إدا كان في حال الفعل فقد كو الغالب فيهما وأماقوله في قوله ولا أعاد ماعدتم ى وما كنت فعط عابدا في الف ماعيد م فيه فلايستقيم لان عابداسم وعل قد عمل فياعيد تم فلا بغسر بالماضي اعايفسر بالحال أوالاستقبال وليس مذهب في امر الفاعل مذهب الكسائي وعشاب وزجوال عالهمان باوارة ولاولاأتم عابدرن مالعيد أي وماديدتم في وقت ماأماعل عاد مصادون فداعل فياعد ولا بفسر بالمضي والماقوا وحوام بكن ال اعروف والديم على منعب البودوهو أبضاغير عجيج لا بعصلي الله دليموم للم والمدووج الله على عن كل الزار في بعلاله محتمالات ويصبح بيث اللور قد بالما الرابو عم عليد المعلاة والسلام ومقدعها دخفة تغالى وأي عبادفا عظم من توحيدا يعتمان ويلد أصسامهم والمعرفة بالدتمال وي عنتم العبادات فال تعلى وماختف الجن والانس الالبعيدون = قال المعسر ون مساءليم هون فسمى الدتمال المرقة بعتبادة والدى أختاره في على الجلي بعاولا فتى عباده في المستقبل لان لا المالينان والسقيل فيل م علم مايولا أنته عامون وأحد في السقيل على حديل المايان تم فالولا أناعا بمناعبه تم تساللحال لان مم القلسل العامل الحقيقة في ولا لتعطى الحال تم عطف عليه ولاأتم عاجون ماأسد خاللحال على مدل القاجه عنهم المعى احسل التحليه وسلم لايعيد مايد مون لا مالا ولا مستقبلا وم كمان إذ الدحم العدو المنهم في الكمرول الله أسد متصدون فأطاق ماهل الأصناء فأبل المكالم تمنافي فوالمسا أعدوان كاست والديها اللات ويلان المقابلة فسوغ فهامالا يسوغ معالا غرادوهدا على مذهب من يقول ان مالا تقع على آماد من يعلم أماس جو زعلت وموسلوب الى ميدوره فالإعتاج الى استعدار بالقابل ووفيل ماسسريه في قوله ماأعيد ، وقيل فهاجيمها ، وقال الزخشر كالمواد الصفة كا بدهيل لا أغب الباطل ود تمدون الحق ولكرد يكروف ون أى لكم شرككم ولى توحيدى وهذا عابة في النبر و ولما كان الأهم انتفاءه على الصلاة والسلامين دينهم بدأ بالنقى في الجمل السابقة بالنسوب السه ولما تعقق انني رجع الى خطام م في قوله لكرد ينكم على سيل المهاد به وهي منسوخة با "ية السيف ، وفرا الامديني ساءوصلاو وففاوحاه فهاالقراء السبعة والمه تعالى أعلم

﴿ سورة النصر مدنية وهي ثلاث آيات ﴾ ﴿ يسم الله الرجن الرحم ﴾

١ اداخاه نصر الله والفنح و ورأب الناس بد حساو ب في د سالله علىسييل المقابلة فاسلم المعى اندعليه السلاملا يعبدما يعبدون لاعالا ولاستقيلاوهم كفائث اد قدحتم العدموا التهم على السكفر

مدنية نزلت منصرف عليه السلام من غز وة حنين وعاش بعد نز وله اسنتين وقيل نزلت في أيام التشريق بني من حجة الوداع وعاش مدها بمانين بوماولما كان في قوله لكردين كم موادعة جاء في عدد بما يدل على تضو بفهم و نهدهم وان مجى، نصر الله وفقح محمد واضحى، نصر الله وفقح محمد واضمحلال مله الاحسنام واظهار دين الله تعالى ( ٥٢٣ ) والفح فع البلاد على أفواجا كه أي جاءات كثيرة

فواجا وفسيع تعمد بالواستغفر وإنه كان توابا كدهدمد نية تزلت منصر فعصلي اللهمليه وسلمين غز وةخج وعاش بمدنز ولهاستين ه وقال ابن عمر نزلت في أوسط أيام التشر بقيءي فيحجة الوداع وعاش بعسدها عابن يوسا أوتحو هاصلي القدمليه وسلم ولماكان في فوله ليم درسكم مواد ته خاه في هم قديم الدل على تحقو مفه، وتهد بالجم وانه آن مجى، فصر الله وفتح مكذ واضمحالال ملة الأصناء واظهار دين القتعالى وقال الزعشمرى اذا نصوب بسبح وهو لما يستقبل والاعلام لملك قبل كونعس أعلام النبوة انتهى وكذا قال المولى ولانسح اعمال فسبح في اذا لأجل الفاء لان القاه في جواب الشرطلان الدال الدن الذي يسعاعلى اسم الشرط فلاتعمل في بإل العاسل فيأذا الفعل الدي بسعاء في السعيد السورى والعربة وتساستعالداء فيدلك فيتمرح التسهيل وغير دوان كان المشهو وعبره والنصر الاعانة والانلهار على السدو والفتح فتح البلاد ومتعلق النصر والفتح محلوف فالطاهرانه تسر وسوله صلى الشعاب وسلم وللؤمنين على أعداثهم وقنع كاوغدهاعليه كالطائف ومدن المجاز وكتبرين الجن دوقبل لصردصلي الشعليدوسلم على قربش وقنحكة وكان قسهال شرستين ومشان سنقان وبعد عليه السلاء والسلام عشرة آلاف من الهاجر بن والأنصار ، وقرأ الجمهور بدخالون مبتنا للفاعل وابن كتبر في روابقيتيا للفعول فيدين أتفافى ماة الاسلام الذى لادي له بيناف غبيرها \* أفواجا أي جاءات كتبرة كانت تدخل فمالقيلة بأسرهابمسا كانوا يدخاون فمواجدا بمدواحدواننج النبن . قال الحسن لما قتح على الملاة والسلام يك أقبات العرب منها على بعض فعالوا أما المنسر وأهدل الخرم فايس مددان وقد كان الله تعالى أجار حرسن أحجاب الفيل = وقال أوعمر من عبد المع لحاملة رسول القصلي الشعاليه وسلم وفي المرميرجل كأفر بلدخل المكل في لاسلام بمدحدين مهرس فسموه نهبس فدم واهده عاقال انعطسة والمرادواللة أغل العرب عسددالا وثان وأما تسارى بي تعليها أراع أساموانها في حياد الرسول صلى الشعلية وسلم ليكن أعملوا الجرية « وقال مقاتل و عكر مقالم أدبالناس أهمل البين وفد منهم سعم أنفر جمل « وقال الجمهو يه وفود العرب وكان دخولهم بين فنحكة وموته صلى الله علمه وسلم و وأفواجاجم فوج و قال الحوفي وقياس جعافو حولكن استنفلت الضمة على الواوضدل الى أفواج كائمه مني انه كان بدخي أن بكون مقل المع كالمصبح فكالزقياس لفل محيديا أن يجمع على أضل لاعلى أصال فكذلك هذا والأمرفيهذا الممثل العكس الغ اس فيدأفعال كحوض وأحواض وشذفيه أفعل كثوب وأثوب وهوحال وبدخاون حال أومفعول نان ان كان أر أبت بمعنى عامت المتعمد بة لاثنين \* وقال الزعشس واماعلى الحال على ان أرأيت عصى أيصرت أوعرف التهى ولانعظر أيت حامد بعنى عرفت ممتاج في ذلك الياستثبات فسبح بحسدريك أي ملتبسا عمده على عدد النعم التي

كانت لدخل فيه القبلة السرها يعد ما كانوا بدخاون فعموا حداوا حدا وائنين النبين في فسيح محمدر بك كوأى ملنسا معمده على الدوالنعم التي خولكهامن نصراعلي الاعداء وقنعك الملاد واللام الناس وأي تعبة انظرمن عقواذكل حنة اسلها للمون أوراف وزاله وعوعائث وخيىالله عنها كان عليه السلام بكفرفيل وتدان غول بحانك اللهم ومحميلا استعرك وأتوب البال وقدعل سلي الله على يسملون علم الموردد وأجله وحين قرأها علب السلام استشر المعانة وتكي العباس فقال وما بكلك باعرة ل نست الباث نفسات ففال الهالكا غول فعاش ومدهاستين فوائه كان تواما كه فسه ترجئة عظوة للمتغفران

(1660)

نى ) اذا منصوب بسبع

وهو لمايستقبل والاعلام بذلك فبل كونه من إعمال النبوة انتهى (ح) كذا قال الحوفي ولا يصبح اعمال فسبع في اذالأجل الفاء لأن الغارق جواب الشترط لامتساط الفعل الذي بعدها على اسم الشرط فلاتعمل فيدبل العلمن في اذا الفعل الذي بعدها على الصميع المنصور في الم المد يستوان كان المشهور غيره (ش) اماعلى الحال على أن رأيت، في أبصر تأوعر فت انتهى (ح) لالمراب على ومن وعناج في ذلك الماستبات

و سورة تبت على المسال المسلم المسلم الرحم الرحم الرحم المسلم الم

من آنال (وما كسم)

عو بنفسه أو ماشته وما

كسمر نسلها ومنافعها

و بحوز أن تكون

مااستفهامافي موضع أعب

أي أي في وزين عندها

على وجنه التقبرو

والانكار والمعنى أين

الغنى الذى الله ولكسبه

والظاهرأن افي قرادوسا

كب وصولاواجزان

تكون مسارية واذا

كانت مافي ما أغسني

استفهاما فمجوزأن

مكون مافي قوله وما

المنا المنا المنا

م سملي م وعدله بانه

يصلى النار في الآخرة

حول كهامن بصرك على الأعداء وقعل البلاد واسلام الناس والى بعدة اعظم مو عداد إذ كل حسنة بعمايا المسامون فهى في مزانه و وعن عاقدة كان صلى الله عليه وسل مكترف لموته أن يقول سبعانك اللهم و بعدال أستغفر له وأنوب البلا و قال الزعفسرى والا مر بالاستغفار مع السيدة تكميل للا من عاهو قوام أمن الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصبة وليكون أمن و بذلك مع عصمة الطفالات ولان الاستغفار من النواضع وهضم النفس فهو عيادة في نفسهو عيادة في نفسهو والمائد ما تنفس النفس فهو عيادة في نفسهو من هدف الدورة دنواجله وحين قر أهاعلمه الدولة والسلام استشر الدوارة و بكي المباس فقال وساكمك باعم قال نمسا المائن نفسك نقال انها لكانقول فعاش وحدارة و بكي المباس فقال وساكمك باعم قال نمسان المائن و بعدارت و المائن و الم

﴿ مور اللهبكية وعي حس آبات ﴾ ﴿ نسم الله الرحن الرحم ﴾

و تمسيدا أبي أحب وتب و مناشق عندماله وما كب و سيملى نارا دات له و وامرأته حالة الحطب و في محدد المحدد في و الحطب معروق و مقال فلان مطب على فلان اذا وفي سليم و الحيد الدين و المسد الحيل و لدين و وقال أبوالقت المقل و وقال ابن زيد هو شجر داعو وسمى المداتهي و قد كون من جاود الإمل و من أو باركا و قال الراجز و ومداً من أيان و و حل محسود الخلق أي يجدوله شديد في نست التي المبوت و ما غذ عند مناله وما كسب و سعلى فارا ذات لهب و وامن أنه حلة الحلب و في جده حل

التأويل تكون مبتدأ وحالة خبر ء و يحو زأن بكون معطوفاعلى الضمر المستكن في صعلى وحسن ذلا الفصل بينهما وعلى هذا التأويل تكون مبتدأ وحالة خبر ء و يحو زأن بكون معطوفاعلى الضمر المستكن في سعلى التأويل تكون واص أنه عطفاعلى التأويل تكون حالة نصاعلى التم في تعديد المستكن في سعلى واص أنه المحلى بنت و بأخت في سفيان وكانت عورا ، والظاهر أنها كانت تعمل الحطب الذي في الشولالترذي بالفائد في طريق رسول التناصلي التعمله وسلم وأصحابه لتعقرهم فندت لما لل ومستحالة الحطب وقبل حالة المحلم بناه من والمناه والمناه المحلم والمناه المحلم و من المناه والمناه والمناه والمناه بناه والمناه والمناه

من سله به هندالسورة مكتفولما فكر فياقبلها دخول الناسى دين الله تعالى أتبع بله كرمن المهدخل في الغين وخسر والمهدخل في الغياب في النباب في سورة عافر وهنا قال إن عباس خاب وفناده خسرت والم جيد عليكت و عبان النباب في المن وقالوا في الحكمة و عبان المن والموسمة و المنافقة و عبان المنافقة والمنافقة وال

جزاى جزاء الله نمر جزاره به جراء الماه يات وقد فعل و بدل الماه يات وقد فعل و بدل عليه فراء حسبه المقه وفعت و روى اله لما نول وأخر عشور تلا الأفر بان قال ياست في قاف المحافظ المعلق المحافظ ا

اللمال أر الشهور في كنيمة في الهاموا منتمس بن مالك فلا شعيل أن بكون من تغيير الاعلام بل عكن أن يكون سمى بنحس المتقول من نعس الحم كإجاء أذناب خيل نحس \* قبل وكني . أن あい 老山の日に大方とのなりのでは、 アイマンカーのという はん のかいしょう ひんしん الكنة كانتأخل علمس الاسم أولان ماكه الى المار فو افقت مالمكتبة كإيقال الشعر وأبو الشر وللخبرأ بواغلم برأولان الاسم أشرف من الكنية فمسدل الى الأغص والذلذة كر التفتعاني الأنساء عليهم الصلاة والسلام بأسامهم ولم مكن أحدانهم والظاعر أن مافي ما أغني عنداله في أي لم بغن عندماله الموروث عن المادوما كسب هو ينفسه أوما أستوما كسب من اسلها ومناقعها أو ماكسيمن أرباح ماله الذي يتجر بدو عمو زان تكون مااستفهاما في موضع نصاي أي تني يغنى عندماله على وجدالتقر بروالا كار والمعنى أبن الغني الدى لماله ولكسبه والظاهر ان مافي قولهوما كسب موصولة وأجزأن تكون صدرية واذا كانت افي ماأغني استفهاما فبعو زأن تكون عافى وما كسيدا سفهاد أأبطأ أي وأي تئ كسيد أي الإنكسيسية وعن ال عباس وما كسبولده وفي الحدث ولدالرجل من كسبه وعن الضعالة وما كسب هو عمله الحبيث في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن قدادة وعمله الذي طن الدمنه على في ه و ر وي عنه انه كان مقول ان كان ما مقول ابن أخي حقافا ناأفتدي منه نفسي بمالي و ولدي هو قر أعبد الله وما كتسب بتاءالافتمال ، وقرأ أبوحبوة وابن مقسم وساس في اختياره وهو أيضا سيصلى بضم الياء وفنم الصادوشداللاموص شهوعنه أيضاوص بنه على الصعرفهما بالصنر وبابدا لهاياء وادعام ياه التمغير

( الدر ) ش ) وهو من تغييبر

لاعلام كقولم عمس

بن مالك بالضم انتهى

(ح) يعني حكون الهاء

ف المب وضم التسين في مول الساعر الساعر وبعنى في فول الساعر والما المدن النافي فقاصه النافي على المدن الله على المدن الله على المدن الله المدن ا

خىل ئىمسى

فيها ه وقرآ أيضاحالة العطب التنوين في حالة وبلام الجرف الحطب ه وقرآ الحسن وابن أبي المحق سعلى بضم الباء وكون الداد وأبو فلا بقاما لما الحطب على وزن فاعد المستافا واختلس حركة الماء في وامر أنه أبوعم وفي وابقوا لحسن وزيد بن على والأعرج وأبوحوة وابن أبي عبلة وابن محيسة وعاصم حالة بالنصب ه وقرآ الجمور سيسها بفتح الباء وسكون الصاد وامر أنه على الذكر مرحالة على وزن فعالة المبالغة مناه الى الحطب حرفوعا والسين الاستقبال وانتواخي الزمان وهو وعيد كان اتعاز دلاعالة وارتفع وامر أنه عطفاعل الضعب المستكن في سعلى الزمان وهو وعيد كان اتعاز دلاعالة وارتفع وامر أنه عطفاعل الفصير المستكن في سعلى الاستال ماض فيعرف بالاضافة وفعال أحدالأمثان الستة و حكمها كاسم الفاعل وفي قراء قالنف انتصب على الذموا حال والفاعر أنه بند الموحالة والمناه والمناه والمناه المعارفة والمناه المحمل بنف و مناه والمناه المعارفة المناه والمناه المعارفة والسادى كانت تعلى والمناه المعارفة والمناه المعارفة والسادى كانت تعلى بالمناهة و بقال الشاء هو مناه المناء والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه و والمناه المناه و والمناه المناه و والمناه و المناه و والمناه المناه و والمناه و المناه و والمناه و والما المناء و المناه و والمناه و المناه و المناه

من البض البصاد على ظهر لامه و والمتمس بين الحي بالخطب الرطب جعله رطبال ملى التدخين الذي هو زياد ، في التسر ، وقال الراجز ان من الارتم حال الحلب و دراوسان في الرضاوق النسب

هوقال ان جبرحالة الخطا اوالذنوب من قولهم يحطب على ظهر وه قال تعالى وهم يحماون أوز ارهم على ظهو رهم ه وقبل الحطب جع حاطب كارس وحوس أي يحسل الحاة على الحنايات والظاهر والحيل من سساد به وقال عروة بن الزيد ومجاهد وسفيان استعارة والمراد سلسلامين حديد في العربي لا نفقة باعلى عند وقال فقاده قلادة ما حروة من وقال ان المسيب قلادة فاخرة من جوهر فقالت واللان والعزى لا نفقة باعلى عند مستعلى جهة التفاؤل لها وذكر تدرجها في حماء السبي الخبيث انهى به وقال الحسن الماكات خرزاه وقال الزخشري والمعنى في جيدها كانت خرزاه وقال جيدها كانت خرزاه وقال من المواهن المتعفى جيدها كانف في جيدها كانف في حيدها كانف في مناهد والمدون المواهن المتعفى من ذلك و تتعفى المائن من المواهن المتعفى من ذلك و تتعفى بعليا وانها تعمل الحرادة والمعمل المواهن المتعفى من ذلك و تتعفى بعليا وانها تعمل المناه والمواهن المتعفى الناس من دلك و تتعفى بعليا وانها تعمل المرادة والمعابدة والقد عبر بعض الناس من عتبة من أى لهد سعمالة الحطب به فقال

ماذاً أردن الى شمى ومنقضى ﴿ أَمِمانَصبر من حالة الحطب غرساء شاذخة فى الجدساسة ﴿ كَانْتَسْلَمَا شَخٍ لَاقْبَالْحَسب و محمَّل أَنْ يَكُونَ اللّهَى ان حالها يكون فى تارجهم على السورة التى كانت علمها حين كانت تعمل حزمة الشول فلا بزال على ظهر عا حزمة من حطب النار من شهر الزفوم أوالضر يعوفى جياحا

حرمة الشوك فلا بالعلى ظهر عا حرمة من حطب النار من شهر الزفوم أو الضريع وفي جيدها حبل علمسه من سلامل الناركا بعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه انهى ولما معت أم جيل هذه السورة أنت أما يكر وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد و بيدها فهر فقالت

و موره الاخلاص و السنم الله الرحن الرحم و الله أحد كا الآبة هذه السورة مكمة والمتقدم في الما المنام الذين المتعدوا مع الله المنام الله و المنام المنام الذين المتعدوا مع الله المنام المنام المناس المنام المناس ال

بعى ان ساحط مراى ولاصلى وأصلى وأعلى العدماى بسرها عن دسول العصلى اللسليد ومل و وى ان آيا يكن رضى الاتمال عدقال لها على ترى مى أحد ما ففالت أنهز أبي لا أرى غيرلا وان النساعر الأماملله أقول ، منها أينا ، ووت قلينا ، وأمره عدينا ، فكت أبو يكر وسنسمى خال ول الاصلى الله للموسلم لقد حجيتى عنها ملائد كفف أتى وكني المعترها، ولا كو انها مات مختوفة العنام الوابو لهب ما ما المعتمال الدمة بعد وقعة بعد وسيم ليال

## ﴿ حورة الاحلاس كية وعنى اربع آبات ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ فَلَ عُوالله أَحد ﴾ الله الصمد \* له يك ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد كه الصمد فعل عمنى مفعول من صمد اليه اذا قصد وهو السيد المصمود اليه في الحواثج ويستقل بها قال الا يكر الناعى محمر بي أسد ، ومسرو بن سعود و بالسيد الصمد في وقال آخر كه

عاونه بسلم ثم فلتله و خدما عزيت فأنت السيد المعمد

الكفوالنظير في فل عوالله أحد و الله الصحد و لم الدوله ولد و ولم يكن له كفوا أحد اله هذه السورة مكية في فول عبد السورة مكية في فول عبد السورة مكية في فول عبد الله والحديث كعب وأبي العالمة والضعال ولم تقدم في فياها عداوة أقرب الناس الحالم ولسول صلى الله عليه وهو تله أبو طب وما كان يقاسي من عباد الأصنام الذين التعدوام الله آلمة ما عن هداد السورة مصرحة بالتوحيد والده على عباد الأونان والفائلين الشنوية و بالتليث و بغير دلال من السورة مصرحة بالتوحيد و بغير دلال من

تقيا للصاحبة انتهى وولم كن له كفوا أحد كه غال كفو بضم الكاف وقنحها وكسرهامع كون الفاء وقال الزعنشري و وان قلت الكلام العر ب الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغوغر مستقر ولايقدم وقد نص بيبويه على ذلك في كتابه فيا باله مقسما في أفصح الكالرم وأعربه و قلتعدا الكلامانا سيق لنفي المكافأة عن ذاب الباري سيحانه وتعالى وهذا المعني مصبه ومركزه هوهذا الظرف فكان لذلك أهم شي وأعناه وأحقه بالتقيديم

واحر ما تنهى وعده فله المست عدا الباب وذلك أن فوله ولم يكن له كفوا أحد ليس الجار والمجرور فيه تأما الها هو ناقص الايسلم أن يكون خبر المكان بله ومنعلق بكفوا وقدم عله علائقة برولم بكن أحد كفوا له أى مكاف فهو في معنى المفعول معلق بكفوا وتقدم على كفوا الملاحيم به الفعول معلق المفعول معلق المفعول معلى بكفوا وتقدم على كفوا الملاحي من المنافع المراب على وعدم أن اله الخبر و كفوا حال من أحداث نظر في ناقص الايسلم أن يكون خبرا و يسلم أن يكون غبر و بذاك سيخم في الفرف الذي يصلم أن يكون خبرا و يسلم أن يكون غبر حبرا في المنافع المنافع

( س ) فانقلت التكالم المر بي الفصيح أن يؤخر الظرق الذي هولغو غير مستقر ولابقدم وقدنص سبويه على ذلك في كتابه فاباله مقدسا في أفصيم الكلام وأعر به و فلتها كالم اعا سمق لنفي المكافأة عن ذات البارى مانه وهذا المعنى مصيه وص كره هو هذا القارف فكان لذلك أعمني وأعناء وأحقه بالتقدم وأحراه الموي (ح)هامالحلةاليتسن هذا البابوذلاثأن فواه ولم يكن له كفوا أحداد ليسالجار وانجو ورفيه تاما اتما هـــو ناقص لا يصلح أن كون خبرا لكان بل هو متعلق مكفواوق على فالتفور ولم مكن أحد كفرا له أي مكافئه فهو في مني المعدول متعلق بكفوا وتقدم على كفوا للاهتام به ادفسه ضمر البارى تعالى وتوسط الخير وان كان الأصل التأخر لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك وعلى هذا الذي قررناء سطل اعراب كي وغيره أن اله الخبر وكفوا قالحال من أحد لأنه ظرف نافص لا يصلح أن يكون خسبرا

الذاها الخالفظ توحد وعران عداران البودة أو المحدصف لذار المدوات فذالدوعن أى العالية قال قادة الاحزاب انسب لنار بك فترك فان صح عندا السب كان عوضم واعالداعلى لرائي فل هوالله أي ربي الله و كلون مندا وخبراواً حد خرنان م وقال الزعشري وأحديدل من قوله الله أوعلى هو أحدالهمي وان لم يصيم السب فهو ضعير الأص والشان مسادا والجله يعده منداوخسر في موضع خرعو وأحد معنى واحداي فردمن جسع جهان الوحد انبغاى في ذاته وصفائه لارتجز أوهمز فأحدهذا بدل منواو وابدال الهمز فمفتوحتمن الواو قلمل من ذلك اص أثه إناة بريدون وناتلانه من الوتي وهو الفقو ركا أن أحدامن الوحدة ه وقال ثعلب بين واحدوأحد فرق الواحديد خله العددوالجعم والاثنان والأحداد يدخله يقال الله أحد ولايقال زيد أحداد فالله خدوسة أدالأحدوز بدشكاون بحالات انتهى ومأذكر من ان أحد الايدخلد ماذكر منقوض بالمدد وقرأ المان بعثان وزيدن على ونصر بن عاصروا بن سير بن والحسن وابن أى اسعق وأبوالسال وأبوعر وفيدواية ونس ومحبوب والاصمى واللو لؤك وعسدوهر ونعتأ حدالله يحذني النتو بزلالتفالهم لامالتمر بنسوهوموجودني كلامالمرب وأكترما بوجدفي الشعر تصوقوله ، ولاذا كر الله الافليلا ، وتحوقوله ، عمر دالذي هشه التر بدلفومه ، الله الصمد منداوخة والأفسوأن تكون عد حملام تقلة بالاخبار على سبل الاستناق كا تقول زيد العالمريد الشجاع ووقيل المصدص ففوا الخبرفي اخلاطك وتقدمتم حالصعد في المفردات به وقال الشعبي و شان بن و ياسه و الذي لا يأ كل ولا يشرب به وعال أي بن كف يضمر و سأممله وهو قوله لم الدولم اوله يه وقال خسن الصف المت الذي لاجو ف له يه وت قوله

شهار وس لازال جادد ، عرابس بالكن التكم للمدا وفي كناب الصر بأغوال غديد على الساعد على اللغة و وقال بن الاساري لاخلاف بين أهل اللغة أن الصمده والمد دالذي ليس فوق أحد الذي مصد المائناس في أخو رهم وحوائعهم « قال الزنخذر ي لم الدلا المال على حتى تكون للمن جنب صاحب فينواله ا ودل على هذا المعنى رةواله أنى يكوله ولدولم تكن لفصاحبة يه ولم وله لان كل مولود محدد شوجسم وهو قديم لاأول وحوده ولس محسرولم كالاما حد قال له كفو بضم الكال وكسر هاو فعهامع كون الفاء وبضم المكاف معضم الفاء ه وفرأ حر فوحفص بضم الركاف والمكان الفاءوهمز حرة وأبدلها حفص واواو باقى السمة فضه بماوالهمز وسهل المسمزة الأعرج وأبوجعفر وشبية ونافع وف ر وابق عن نافع أبينا كفامن غير همز نقل حركة الهمز قالى الفاء وحد أن الهمزة ، وقرأ سلمان بن على ن عبدالله بن عباس كفا، بكسر السكاف وفتم الفا، والمدكا قال النابعة

يه لازمذة في مركن لا كفاءله م الاعلم لا كفاءله لامثل له م وقال مكي سبو ما يختار أن مكون الظرف خسرا اذا فدمموقه خطأه المردم فمالآية لانه قدم الظرف والم تجمله خبرا والجوابان سبو بمارعتم الفاء الظرفي اذاتقهم انحا أجاز أن مكون خبراوان لا مكون خبراو محوز أن مكون عالامن النكر قوهي أحدا القدم فمهاعلها نصعلى الحال فسكون الخبرعلي مدهب سبويه ولختماره ولا يكون للردحجة على همة القول انهي وخرجه بن عطمة أضاعلي الحال ، وقال الزيختمري (النقات) الكلام العرى الفصير أن يؤخر الفرف الذي عو لغوغ برمستقر ولا يقدم وقد نص سيهو يه على ذلك في كتابه فساباله مقدما في أفصيح الكلام وأعر به ( قلت ) هذا

(الدر)وبدال بعلى سؤال الزمخشرى وجوابه وسيبوبه انمات كلم في الظرف الذي يصلح أن يكون خبرا و يصلح أن يكون غير خبر وقال بيو به وتقول ما كان فيها أحد خبر منك وما كان ( ٥٢٩ ) أحد مثلث فيها وليس أحد فيها خبر منك اذاجعات

> الكلام اعماسق لنفي المكافأة عن ذات البارى سبعانه وتعالى وهذا المعنى مصه وص كردهو هلة الظرف فكان لقشأ هرشع وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه انتهى وهامه الجلة ليستمن هذا الباب وذلك ان قوله ولم يكن له كفوا أحد ليس الجار والمجرو رفيه تاما انماهو ناقص لايصلح أن يكون خرالكان بلهو متعلق بكفواوقدم علمه فالتقدر ولمبكن أحدكفوا له أي مكاشفهو فيسمني المفعول متعلق بكفوا وتقدم على كفو اللاهماميه اذفسه ضميرالباري تعالى وتوسط الخبر ران كانالأسلالتأخر لان تأخرالاس هوفاصلة فحسن ذلك وعلىضفا الذيفرر نامبطل عراب سكى وغيروان له الخبر وكفوا حال من أحدالانه ظرف ناقص لايسلم أن يكون خبراو بذلك بطلسؤال الزعشري وجوابه وسيبويه انماشكلم فيعدا الظرف الذي يصلحان مكون خبرا ويملح أنكون غبرخبره فالسبو به وتقول ماكان فهاأحد خبرمنك وماكان أحدمثلك فها ولبس أحدفها خبرمنك فاجدلت فهاستقر اوارتجعله على قوالث فهازيد قائمأ ويت المفةعلى الاسم فان جعلته على فهاذيد قائم نصب فتقول ما كان فها أحد خرامنك وما كان أحد خرامنك فها الاانكاذا أردتالالغاءفكام أخرت الملغي كان أحسن واذا أردت أن يكون ستفر افكاما قدمته كان أحسن والنقديم والنأخير والالغاء والاستقرار عبر بي جبه كثير قال تعالى ولم مكن له كفوا أحد ، وقال الشاعر يه مادام فهو فصل حما ، انهى ومانقاناه ملخصاوهو بألفاظ سيبو يهفأنت زي كلامه وتمثيله بالظرف الذي يصلحأن تكون خبرا ومعني قوله مستقرا أي خبرا للبنداولكان (فان قلت) فقدت ل بالآمة الكرية (قلت) هدا الذي أوقع مكما والزيخشري وغسرهمافياوقعو افسواتها أرادسيو بدان الظرف التام وهوى فوله يه مادام فهن فسيل حيا ء أُجرى فضله لاخبرا كِالْوَلَهُ فِي الْآية أُجِي فضلة فِعمل الظرف القابل أن يكون خبرا كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خسارا ولايشك من له دهن حيرانه لا ينعقد كلام من قوله ولم يكن له أحدبل لوتأخر كفوا وارتفع على الصفةوجدل لهخرا لمنعقدمته كلام بل أنت تري ان النفي لم تسلط الاعلى الخرالذي هو كفو واستعلق بدوالمهني ولهركن لهأحد مكافئه وقدعاء في فضل همذه لسو رةأ حادث كثيرة ومنها انهانعه ل ثلث القرآن وفدت كلم الماياء على ذلك وليس هذاموضه

## ﴿ سورة الفلق مكنة وهي خس آيات ﴾ ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

قل أعود برب العلق ، من شرماخان ، ومن شر غاسق اداوقب ، ومن شر النفائات و لعقد ، ومن سرحاحد اذاحه ﴾ الفلق فعل يمني مفعول وتأثي أفوال أهل التفسيرفيدان شا، الله تعالى ، وقب الليل أظلم والشمس غابت والعداب حل ، قال الشاعر وقب العداب عليم فكانهم عد لحقهم نار السموم فأحصدوا

لاخبرا كا أناه في الآمة ( ٧٧ - تفسير المعر المحيط لابي حيان - ثامن ) أجرى فضلة فجعل الظرف القابل أن يكون خبرا كالظرف النافض في قوله كونه لم يستعمل خبراولايشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلاممن ولم يكن له أحد بل لو تأخر كفوا وارتفع على الصقة وجعل له خبر الم ينعقد منه كلام بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط الاعلى الخبر الذي هو كفوا وله متعلق به والمعنى ولم يكن له أحدمكا فقد

فرامستقرا ولم تعمله على قولك فها زيد قائم أجر بتالمفة على الاسم فأن جعلت على فهاز بد فانم نصب تقول ما كان فنها أحدخيرا مثك وما كان أحد خبرا مثل فيها الاالك اذا أردت الالغاء فكالما أخرت الملغي كان أحسن واذا أردث أن يكون حسنةرا فكايا قاست كان أحسن والتقديم والتأخير والالغاء والاستقرار عربي جيد كثير قال تعالى ولم يكن له لفوا أحمد وقالمادام فهن فصيل حيا انهي مانقاناهماينصاوهو بالفاظ سيو مافانتاري كارمه وقتيم بالظرف الذي يصلح أن تكون خيراومعني قوله منقراأي خرا المبتدأ أولكان فان قلت فقدمثل بالآبة الكرعة قلت عدا الذي أوقع مكما والزعشرى وغيرها فيا وقموافيه واغا أراد سيبو يهأن الظرف التام وهو في قوله مادام فيهن

فسيلحما أجرى فمسلة

بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ قُل أعوذ برب الفلق ﴾ هذه السورة مكية وسبب نزول الموذة بين قسة ﴿ مورة الفلق ﴾ لبيدوما حكى عنه ولما شرح أمر الالهية في (٥٣٠) السورة قبلها شرحا يستعادمنه القمن الشر الذي في العالم وص اتب مخلوقاته ووالفلق الصيح النفت شبه النفخ دون تفل بريق قاله بن عطية و وقيل نفخ بريق معه قاله الزمخشري و وقال قاله ابن عباس فرمنشر صاحب اللوامح شبه النفخ من الفرفي الرقية ولاريق معه فاذا كان ريق فهو التفل هقال الشاعر

فان أبرا فلم أنفث عليه يه وان يفقد في له الفقود ﴿ قُلَ أُعُودُ رِبِ الفَلْقُ وَ مِن سُرِمَ خُلْقُ وَ وَمِن سُرِّ عَالَمُ قَالُوفِ وَ وَمِن سُرَّ النفائاتُ في العقد يه ومن شر" حاسداذاحسد كه همة والسورة مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريب عن ابن عباس مدنية في قول ابن عباس في رواية صالح وقتادة وجاعة ه قبل وهو المحمح وسن نز ول المعو دتين فعة محر لبيدين الأعصم البهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوجف والجف قشر الطلع فيممشاطة رأسه هليه الصلاة والسلام وأسنان مشطه ووترمعقو دفيه حدى عشرة عقدة مغروز بالابرفائزات عليه المعود ثان فجمل كالماقرأ آبة انحلت عقدة ووجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام فكا " كانشط من عقال ولما شرح أمر الالهية في السورة فبلها شرح ما يستعاد منه بالله من الشر" الذي في العالم ومراتب مخلوفاته والفلق الصبح قاله ابن عباس وجابر بن عبدالله وعاهدوقنادة وابن جبير والقرطي وابن زيدوفي المثل هوأبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح ه وقال الشاعر

ياليلة لم أنمها بت مرتقبا ، أرمى النجوم الى أن قدّرالفلق

ه وقال الشاعر بصف الثور الوحشي

ماخلق كد عام بدخل فيه

جيع من يوجد منه الشئ

من حيوان مكاف وغير

مكاف وجاد كالاحراق

بالنار والاغراق بالبحر

والقتل بالسم هوالغاسق

اللمل ووقبأظل ودخل

على الناس قاله ابن عباس

والنفاثات النساء السواح

يعقدن عقمدا في خبوط

و منف أن علما و رقين

والاستعادة منشرهن

هو مايصيب الله به من

الشرعند فعلهن ذلك

وقد الغاسق والحاسد

بالظرف لأنداذا لم يدخل

الليللا تكون شرمنسوب

المهوالحاسدلانؤ ترحسده

الا اذا أظهر مان عتال

للحسودفها يؤذبه أمااذا

المنظهر الحددفاتأذيه

الاالحاسدلاغتامه بنعمةغير

﴿ سورة الفلق ﴾

(بسم الله الرحن الرحيم)

(ع)وقرأعر و سعبد

وبعض المعنزلة القائلين

بان الله تعالى لم يخلق الشر

منشر بالتنو بنماخلق

على النفي وهي قراءة

(الدر)

حتى اذا ما انجلى عن وجهه فلق ، هاديه في أخريات اللبل منتصب و وفيل الفلق كلنا فلقه الله تمالى كالأرض والنبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد والحبوال وى وغرفاك وقال إن عباس أيضاو جاعة من الصحابة والتابعين الفلن جبفي جهنم ورواه أبوهر يرةعن رسول اللمصلي الله عليموسلم وقالوا لمناطمأن س الأرض الفلق وجعه فلقان ، وقيل وادفى جهنم ، وقال بعض الصحابة بيت في جهنم ادافتح صاحبجيع أهمل النارمن شدة حرمه وقوأ الجمهور من شرماخلق باضافة شرالي ما وماعام يدخل فيه جيع من يوجد منه الشرمن حيوان مكاف وغير مكاف وجاد كالاحراق بالنار والاغراق الممر والفتال بالسم و وقرأعمرو بن هايد من شر بالتنوين و وقال بن عطية وقرأعمرو بن عبد وبعض المعتزلة القائلين بان القاتعالي لم يخلق الشرمن شر بالتنوين ماخلق على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل الله غالق كل شئ ولهذه القراءة وجه غير النفي فلاينبغي أن زدوهوأن كون ماخلق بدلامن شرعلي تقدير مخذوف أي من شر تمرما خلق فحذف لدلالة شر لأول علب أطلق أولائم عر ثانياه والغاسق الليل ووقب أظلم ودخل على الناس قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وزمكه الزمخشرى على عادته فقال والغاسق اللسل اذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى الى غسق الليل ومنه غسقت العين امتلات دمعا وغسقت الجراحة امتلات دماو وقو به دخول طلامه في كل شئ انهي ، وقال الزجاج هو الليل لانه أبرد من النهار والفاسق البارد استعيد من شرولانه فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات وأهل الفتك و قال الشاعر

مردودة مبنية على منه هب باطل الله خالق كل شئ انتهى ( ح ) لهـنه القراءة وجه غير النفي فلا ينبغي أن تردوهو أن يكون ماخلق الله بالامن شرعلى تقدير عنوف أى من شر شر ماخلق فلنف شر لدلالة شرالاول عليه أطلق أولا مم عمانيا

ياطيف عند لقداً بقيت لى أرقا م إذجئتنا طارقا والليل قدغسما م وقال محدين كمب النهار دخل في الليل ه وقال بن شهاب المراد بالغاسق الشمس اذاغر بت » وقال الفتي وغير همو القمر ا ذا دخل في ساهور هنفسف وفي الحديث نظر صلى الله عليه و سلم الى القمر فقال ياعانشة نمو دبالله من هذا فانه الغاسق اذا وقب وعنه صلى الله عليه وسلم الغاسق النجم وقال ابن زيدعن العرب الغاسق الذريا ذا مقطت وكانت الأسقام والطاعون تهيج عند ذلك و وقيل الحية اذا لدغت والغامق سم ناج الانه يسيل منه والنفا ثات النساء أوالنفوس أو الجماعات السواحر يعقدن عقمدا في خيوط وينفثن علماو برقين ه وقرأ الجمهور النفاثات والحسن يضم النون وابن عمر والحسن أيضا وعبدالله بن القاسم ويعقوب في رواية النافثات والحسن أيضاوا بوالربيع النفتات بغيرالف تحوالخدرات والاستعادة من شرهن هوما يصيب الله تعالىبه من الشرعنه فعلهن ذلك وسبب نز ولهاتين المعوذتين ينفي ماتأوله الزمخشرى من فوله ويجوزأن يرادبه النساءذات الكيادات من فوله ان كيدكن عظم تشبيهالكيدهن بالسحر والنفث في العقد أواللاتي بفتن الرجال بنعر ضهن لهم وعرضهن محاسنهن كا نهن يسحرنهم بذلك انتهى و وقال ابن عطية وهـ أ النفت هو على عقب تعقد في خيوط وتحوها على اسم المسحور فيؤذى بذلك وهذا الشأن في زماننام وجود شائع في محراء المغرب وحدثني ثقة انه رأى عند بمنهم خيطاأ حر فدعقدت فيه عقد على فسلان فنعت ورضاع أمهانها بذلك فكان اذاحل عقدة جرى ذلك الفصيل ألى أمه في الحين فرضع انهى ٥ وقيل الغاسق والحاسد بالطرف لانهاذا لم يدخل الليل لا مكون منسو با اليموكذا كلمافسر به الفاسق وكذلك الحاسد لا يومز حدده اذا أظهر مبان يعتال للحسود فيايو دبه أمااذالم يظهر الحسد فاعايتأذى به هولا الحسود لاغتمامه بنعمة غيره و قال الزمخشرى و يجوز أن يرادبشر الحاسد المه وساجة حاله في وقت حسد واظهار أثرمانني هوعم أولافقال من شرماخلق تمخص هذه لخفاء شرها إذ يعيىءمن حست لابصله وقالوا شرالعداة المراجى بكيدك من حيث لاتشعر ونكر غاسق وحاسد وعرف النفاثات الن كل نفائة شر يرة وكل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون بعض وكذلك كل حاسد لايضر ورب حسد محمود وهو الحسد في الخيرات ومنه لاحسد إلا في اثنتين م ومنه قول أ في تمام ه وماحاسد في المكرمات بحاسد ه وقال آخر ه ان الغلاحسين في مثلها الحسد ه وقول المنظور اليه للحاسداذانظر الحس على عينيك يعنى بدهده السورة لانهاخس آيات وعين الحاسد فى الفالب واقعة نعو ذبالله من شرها

#### ﴿ سورة الناس مدنية وهي ست آبات ﴾

### ﴿ يسم الله الرحن الرحم ﴾

﴿ قُلَّا عُودُ بِإِنَّاسَ \* مَلْنَالَنَاسَ \* إِلَّهُ النَّاسِ \* مِنْ شُرَّ الْوسواسَ \* الَّذِي يوسوس في صدور الناس و من الجنة والناس كه تقدّم انها نزلت مع ماقباما و الخلاف أهي مدنية أممكية وأضيف الربالي الناس لان الاستعادة من شر الموسوس في صدورهم استعادوابر بهم مالكهم وإلهم كايستعينه العبد عولاه اذادهمة مروالظاهر أنملك الناس إله الناس صفتان موقال الزمخشرى هماعطفابيان كقولك سرةأبى حفص عمر الفاروق بن علا الناس تمزيديانا

(سم الله الرحم) وقل أعوذ رب الناس الآية تفدم أنها نزلت مع ماقبلها وأضف الرب الى الناس لان الاستعادة من شرالموسوس في صدورهم استعادوار بهم مالكهم والمهم كاستعندالعب عـولاه اذا دهمه أم والظاهران ملك الناس الهالناسصفتانوالخناس الراجع على عقبه المستغر أحمانا وذلك من الشمطان مفكن اذاذكر العبد الله تأخرومن في من الجنة والناس للتبعيض أي كائنا من الجنة والناس فهي في موضع الحال أي ذاك الموسوس هو بعض الجنةو بعض الناس وكان علىه السلام اذا آوى الى فراشه جع كفيه ونفث فهماوقر أقلهو اللهأحد والمعوذتان مسح مهما مااستطاع من جسده سدأ رأسه ووجهه وما أقبل من جسده مفعل ذلك ثلاثاصلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبادلاوترحم (الدر)

م سورة الناس ك

﴿ سورة الناس ﴾

(بسم الله الرحن الرحيم) (ح) الظاهر ان ملك الناس الهالناس صفتان (ش) ما عطفا بيات

#### ﴿ يقول راجي عفو ربه الجيب ، مصححه محد اسماعيل الذيب ﴾

حدا لمن أنسأ لمن اصطفاء سحالب نوابغ الحكم ، وأمطرهم ( أنهر ) سوابغ النم ه وأمدهم ( بعر ) فيض فضله ( المحيط ) الزاخر يه متلاطمة أمواجه بأسرار المعجزات البواهر يه تملوءة سفنه ببواتر الحجج الزواهي الزواهر ، وصلاة وسلاما على خمير مبعوث يخبر كثاب لخير أنه م وآله وأعجابه الذين بذلوا نفوسهم ونفيسهم بأن لمم الجنه ﴿ وَمِدْ ﴾ فَكُمْ مِنْ مَكُنُونَاتَ فِي أَصِدَافَهَا مُودَعَةُ خَبَايًا الْخَفَايَا ﴾ حتى كادت أن يخبر عنها بكان لولا عناية رب البرايا ﴿ فَقَيضَ اللَّهُ سَمَّانُهُ وَلَهُ المُّنَّةُ وَالطُّولُ ﴿ وَلا حد إلا له ولا حول ، مليك السيف والقلم ، ومعدن الأسرار والحكم ، وارث مجد آبائه الفخام ، عاى حوزة بيضة الاسلام ، المتعلى بأوصاف جدّه عليه الصلاة والسلام ، السلطان الأعظم ، والمليك الأجل الأكرم ، مولاي عبد الحفيظ ، ابن مولاى السلطان حسن و خلد الله ملكه ما توالى الزمن ، فأصدر أمره السنى العالى ، باراز هذه اللاكي ، ألا وهم النفسيران الجليلان ، اللذان ما ممح وما سمح عثلهما الزمان و أحدهما العر المحيط و وتأنهما الهر الماد من العر المحيط و نسجا ملنك الحفاظ والوعاء ، ووحيد اللغويين والتعاه ، تاج الأقران ، الشمير بأبي حيان ، وناهيك بكتاب قال فيه الشريف العلامة محب كل عالم وعابد ، مولانا عبد الواحد ، ابن السلطان الأعظم المجاهد في سبيل الله ، سيدي محمد بن عبدالله ، أحد أجداد مولاي السلطان عبد الحفيظ نصره الله ، وهاك ما قال

أناك المحر يلفظ بالغوالى ﴿ وَبِرَفِي بَالزَبْرِجِهِ وَاللَّهِ لَهُ ﴿ وَقَالَ بِعِضَ القَضَادُهُ مَمَّا لَهُ ﴾

بقول لسابحيم وفائضيه ، هاموا فالنفائس في خلالي

فهو والحق يقال كتاب غاص مؤلفه في بحار حكم كلام الله عزوجل ولم يظهر حتى أظهرها جلية الناظرين ، ولم يترك شاردة ولا واردة حتى دنت قطوفها للجائين ، وقد رتب ترتيبا عجيبا ، وسلك فيه مسلكا غريبا ، بدأ في أول الآبات بتوضيح مفردانها اللغويه ، وثنى الكلام على تفسير المركبات التزيليه ، ذا كرا سبب ماله سبب ونسخ ما هو منسوخ واحكام ما هو محكم ومناصبات الآى والسسور لما قبلها ، ومينا أوجه القرا آت الشاذة وغيرها ، مشمولا هذا الطبع الميمون ، بنظر الأمين الأجل الحاج مجد بن العباس بن شقرون ، بتوكيل نجله الحاج عبد السلام ، وفقه الله القيام بهذا العمل المبرور خبر قيام ، وكان هذا الطبع الزاهر الميمون ، وعثيل هذا الشكل الراثق المسون ، عطبعة السعادة ، الثابت محل ادرانها جوار محافظة وعشر درب سعادة ، ادارة مديرها الحهام الأمثل المثيل ، حضرة محمد أفندى اساعيل ، ووافق الخام أوائل سنة ، ١٣٩٨ من هجرة خبر الأنام ، عليه أفضل الصلاة والسلام ، ما توالت الليالى بعدها الأيام

باله الناس لانه قديقال لفردوب الناس كقوله اتحذوا أحبارهم ورهبائهم أربابامن دون اللهوقد رةال ملك الناس وأما إله الناس فاص لاتركة فيه فحمل فابة للبيان انتهى وعطف البيان المشهور آنه يكون بالجوامد وظاهرقوله انهما عطفابيان لواحمه ولاأنقل عن النعاة شيأفي عطف البيان هل بجو زأن يتكرر لمعطوف عليه واحدام لا بجوز ، وقال الزمخشري (فان قلت) فهلاا كثفي باطهار المضاف السمالذي هوالناس من واجدة (قلت) لان عطف البيان البيان فكان مظنة للاظهار دون الاضارانهي والوسواس قالوا اسم من أساء الشيطان والوسواس أعضاما بوسوس به شهوات النفس وهوالهوى المنهى عنه والخناس الراجع على عقب المستتر أحياناوذلك في الشيطان مقكن اذاذ كر العب الله تعالى تأخر وأما الشهوات فغنس بالاعان وباسة الملك وبالحياء فهذان المعنيان بنسدر جان في الوسواس و مكون معنى من الجنسة والناس من الشياطين ونفوس الناس أو مكون الوسواس أريديه الشيطان والمغرى المزين من قرناه السوء فكون من الجنة والناس تبيينالذلك الوسواس ، قال تعالى عدوائسياطين الانس والجن بوحى بعضهم الى بمضرزخرف الفول غروراه وقال قتادة انءمن الانس شياطين ومن الجن شياطين فنعوذبالله منهم ٥ وقال أبوذر لرجل هل تعود ت من شياطين الانس ٥ وقال الزمخشر ي الوسواس اسم معني لوسوسة كالرازال عنى الزازلة وأما المصرفوسواس بالكسر كزلزال والمرادبه الشيطان معي بالممدر كأنه وسوسةفي نفسه لانهاصنعته وشغله الذي هو عاكف علمه أوأريدذو الوسواس وقد تكامنا معه في دعواءأن الزلزال بالفي اسم و بالكسر مصدر في اذاز لزلت و بجوز في الذي الجر على الصفة والرفع والنصب على الشنم ومن في من الجنة والناس للتبعيض أي كاتنامن الجنة والناس فهي في موضع الحالأي ذلك الموســوس هو بعض الجنــة و بعض الناس ، وقال الزمخشري ومجوزان يكون من متعلقا بيوسوس ومعناه ابتداءالغابة أي يوسوس في صدو رهم من جهة الجنة ومنجهة الناس انهى ولما كانت مضرة الدين وهي آفة الوسوسة أعظم من مضرة الدنيا وانعظمت جاء البناء في الاستعادة منها بعفات ثلاث الرب والملك والاله وان اتعدالطاوب وفى الاستعادة من ثلاث الغاسق والنفاثات والحاسد بصفة واحدة وهى الربوان تكثر الذي يستعاذمنه كان رسول القصلي الله عليه وسلم اذا آوى الى فراشهجع كفيه ونفث فهما وقرأ قلهو اللهأحدوالموذتين تممسح بهما مااستطاع منجسه ميدأ برأسه ووجهه وما أقبلمن

> جسه مفعل ذلك ثلاثا ه صلى الله عليه وسلم وشر في ومجسه وكر م ه وعلى آله وصحبه ذوى الكرم وسلم سلما كثيرا



( Ille )

كقولك سرةابي حفص

عمر الفاروق بسين علاث

الناس مرزد سانا اله

الناس لانه قد مقال لغيره

ربالناس كقوله اتحذوا

أحسارهم ورهبانهم

أربابا من دون الله وقد

مقال ملك الناس وأما إله

الناس فاص لاشركة فيه

فعل غالة البدان (ح)

عطف البان المسبور

أنهكون بالجوامدوظاهر

قوله انهما عطفا بيان

لواحدولاأنقلعن النعاة

شيئافي عطف البيان عل

مجوزأن شكرر

لمطوق عليه واحدام

لايجوز والتدأعلم بالصواب

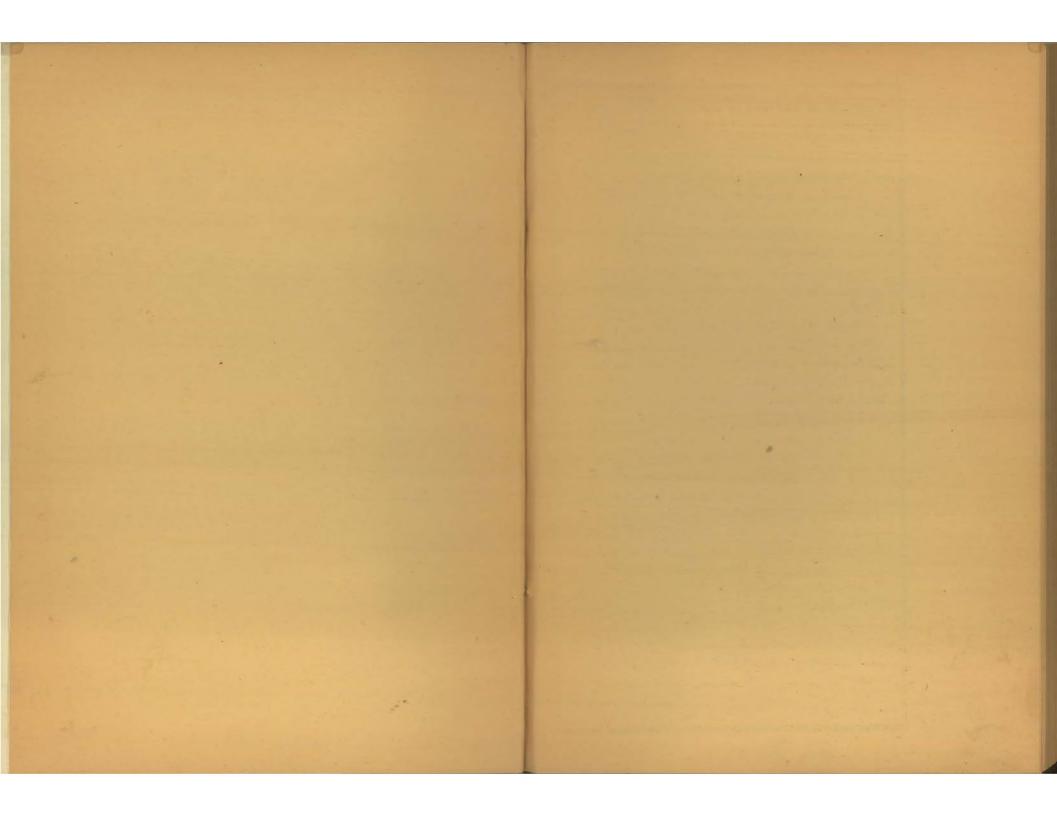

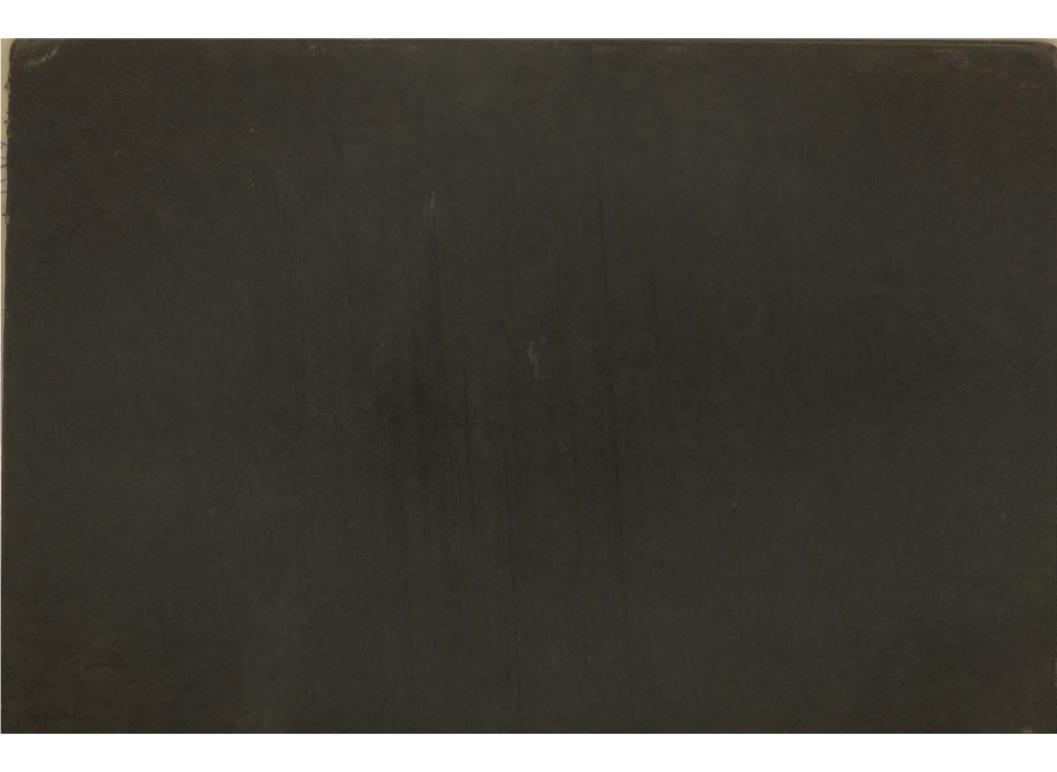